

الجُ زء الأول

تكأليف

العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد

البن خلرون

حَقِّهَ نَصْوَمُهُ، وَخَرَّجِ اْحَادِيْهُ، وَعَلَّهَ عَلَيهِ عَالِيْ مِحِدًا لِدَّرُولِ فِي عَلَيهِ

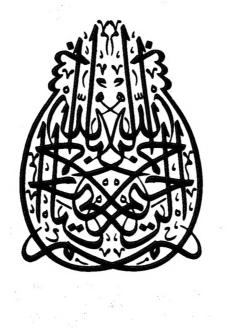

مُعَتَّكُمْتُهُ الْمِنْ طُلُولُ الْمِنْ طُلُولُ فَالْمُ

# الله الحج المراع

الكتاب: مقدمة ابن خلدون.

المؤلف: عبد الرحمن بن حلدون. المحقق: عبد الله محمّد الدرويش.

رقم الموافقة: (٧٧٠٨٤).

تاریخها: ۲۰۰٤/٤/۱۶م.

# الطبعة الأولى

تاريخ الطبع: ١٤٢٥هــ ـ ٢٠٠٤م. عدد النسخ: /١٠٠٠ نسخة. رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

جميع العقوق معفوظة للمعقق

توزيع:

# دار بعرب

دمشق: هاتف: ۲۳۱۲۵۰۹

ص.ب: ۱۲۳۷۳

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

مقدمة ابن خلدون مَعْلَمَةٌ ثرة بكل طريف، أظهرت تفرّد مؤلفها، وغَناء علومها، وتميزها.

وهي معين ينهل منه الواردون، ويَقْبس منه السالكون، منذ تأليفها إلى الآن، فلم تفقد حدتها، رغم تقادم عهدها، وإن أصابها غبار وتراكم، مما دعا العلماء للعناية بها؛ لإزالة الشوائب التي حجبت محاسنها، ومنعت من فهم مقاصدها.

ولكل نسخة سبقت هذه حصالٌ تختلف عن مثيلاتها، وإن كانت هذه قد جمعت فضائل السابقين، وأضافت ما أمكن مما ستجده مسطراً.

## وقد تميزت هذه النسخة بـ:

المقابلة على المخطوطات المتوفرة في مكتبة الأسد بدمشق. وكانت العناية بالنسخة الكاملة الموسومة بالظاهري، وهي المهداة للملك الظاهر برقوق عام ٧٩٧هـ، وعنها أخذت هذه النسخة، وهي في ٣١٩ ورقة، وهي ذات خط نسخي حسن، وقد رمزت لها بـ (ظ).

ـ والنسخة الثانيـة كتبـت سنة ١٠١٢هـ، وهـي مشوشـة الأوراق، وقـد تناوب في كتابتها اثنان، لاختلاف الخط، وهـي في ٢٨٩ ورقة، وقد رمزت لها بـ (ث).

٢- إثبات فوارق النسخ المطبوعة سابقاً (ن).

٣ ضبط المشكل.

٤\_ شرح الغريب من:

ـ الألفاظ.

\_ الأماكن.

\_ الأعلام.

٥ للطابقة بين المقبوسات ما أمكن.

٦- دراسة المقدمة والتاريخ ومحاولة تعليل بعض الظواهر المشكلة
 في حياة المؤلف.

٧- الفهارس المتنوعة للتمكين من الاستفادة من الكتاب.

٨- التنبيه على بعض ما وقع فيه الأفاضل في طبعاتهم، من أمثال:

أ تخطئة بعض الألفاظ، والصواب خلاف ما ذُهِبَ إليه، مثلاً تخطئة الشاعر في قوله: (عباديد) - انظر فصل في إبطال صناعة النجوم، وفي هذا: تخطئة الصواب.

وإثبات جمع لا وحود له في اللغة، إذ قال: (إنها محرفة عن عبابيد

جمع عبد). والصواب أنها لا واحد لها من لفظها هي وعباديد. وعبد يجمع على: (عبدون، وعبيد، وأعبد، وعِباد، وعُبُدان، وعِبدان، وعِبَدان،

وعبد يجمع على: (عبدون، وعبيد، وأعبد، وعِباد، وعُبْدان، وعِبدان، وعِبدان، وعِبدان، وعِبدان، وعِبدان، وعِبدان، ومَعْبَدَة، ومَعْبُدَة، ومَعْبُد، وعَبُد، وعَبُد، ومَعْبُوداء). وجمع الجمع: أعابدُ.

ب ـ أستغلاق فهم بعض الجمل، رغم أن السياق العام يوضح المقصود منها، انظر مثلاً فصل في إبطال الفلسفة.

ج ـ الظن أن في بعض الجمل سقطاً أو تحريفاً، لعدم تبين المراد من العبارة، انظر آخر بحث علوم السحر والطلسمات.

هـ ـ عدم تخريج الأحاديث النبوية.

و- تجاهل بعض الآيات القرآنية أو نسبتها إلى غير موضعها.

ز\_ عدم مطابقة النصوص التي نقلها المؤلف على مصادره.

وقد نصَّ ابن خلدون في بحثه عن مقاصد التأليف، في الفصل (٣٥/٦). على الأشياء الداعية للتأليف، فذكر منها سبعة.

ولعلي في عملي قد حققت مقاصده السبعة ـ وإن لم يكن ذلك مما لا مزيد عليه، إذ لا بد من وجود القصور في العمل ليظهر فضل الآتين، وفوق كل ذي علم عليم ـ فناقشت أموراً مستجدة لم يتعرض لها، وأوضحت مشكلات عرضت، وشرحت مشكلات استغلقت، وكشفت عوار قضايا لم يتنبه لها، كما بوبت ونظمت مداخل لكل الفصول تعين على فهم المراد وتساعد على استجماع الموضوعات، وهي تشبه الملخصات التي لا تخل بمقصد المؤلف. كما ربطت بالإشارات والإحالات المفرق والموزع في الفصول المتباعدة. فأكون بذلك قد حققت مقاصده التي ارتضاها، وأعنت على إيصال مبتغاه.

كما استفدت من جهود السابقين في متابعتهم لهذا الكتاب تحقيقاً أو تعقيباً أو دراسة، ولا سيما من كان له اليد الطولى في تحقيق الكتاب سابقاً، فأفدت منهم، وأعنت على تطوير عملهم والارتقاء به ليصار إلى فهمه على الشكل الذي أرادوه وسعوا إليه، فجزاهم الله خير الجزاء، وأعان على تحقيق كل ما فيه الخير والرضا.

# أوراق خلدونية في مطلع قرن جديد

ما هي الأسباب التي حعلت الناس يعزفون عن الاستفادة من كتاب ابن خلــدون قرونــاً كثيرة؟!.

هل هي أسباب تعود إلى عدم قدرة العقل العربي في تلك القرون على فهم ما قدَّمه؟.

أم أن هناك جريمة ما اقترفت في حق هذا الرجل و بالتالي في حق الأجيال التي تلته ساعدت على إغفاله، واقتلاع فكره من أحضان أمته وشعبه لتنقله إلى أمم أخرى قَدَّرَتْهُ قدره، واستفادت من ثاقب فهمه، فقفزت قفزات فاهمة وواعية ألقت بكل أعبائها المثقلة، وأصبحت في مكان الصدارة...

أما إنَّ العقل العربي غير قادر على الاستيعاب فذلك غير واردٍ فقد قدم العلماء في عصره وفي العصور المتلاحقة الكُثير من العلوم والمعارف المنبئة عن تفهم ووعي..

فلم يبقَ إلا أن هناك مؤامرة دبِّرت لم يكن يراد منها كتابه بالذات، وإنمَّا أريد منها شخصه.. وهذا يجعلنا ندمج بين المسألتين، فإن المؤامرة ضد الشخص لذاته معركة نابعة من علل نفسية داخلية تنعكس، عن عقول لم تعش تربية إيمانية صحيحة..

إن الأسباب التي ساعدت على تجاهله، وغمطِه حقَّه، تعود إلى ما ذهب إليه في مقدمته من طبائع العمران، من أمثلة:

- ـ عدم وجود عصبية قوية يعتمد عليها.
- ـ تسلط العصبيات القوية والضعيفة عليه.
- ـ وصوله إلى مرحلة الهرم وتعرضه للصدمات في أهله وأبنائه..

#### ويضاف إليها:

- الحرب الشخصية الخفية على النطاق السياسي.
  - ـ الحرب الدعائية الطاعنة في أخلاقه وسلوكه.
    - كما يضاف إلى ذلك، وهو أخطرها:
- ـ طعن العلماء المقبولين عند الناس في علمه وفهمه.

فهي حرب استَخْدَمت لبوس الدين مما أكسبها قدسية جعلت الناس يحجمون عن الثقة به وبما يقوله.

ومنشأ ذلك والداعي إليه:

- الحسد؛
- ـ والبغي: ﴿ وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ﴾.

وقد نَفُسَ عليه علماء عصره تَفرُّده وفهمه وحظوته عند ذوي السلطان..

وكيف يقبلون على أنفسهم أن يتقدمهم رجل غريب الـدار لا أهـل لـه يشـدون أزره، ولا عشيرة تحمي ذمامه...؟!

كيف تقبل النفوس التي لم تتزك بعد أن يكون لغيرها العزُّ والسلطان والنحاح...!! وهذا ما يحدث دائماً في المجتمعات، ولم يكن عبثاً ما حدثنا عنه ربنا عز وحل في كتابه العزيز عن الأمم التي قتلت أنبياءها، ومنعت العلماء من أداء علمهم، وتبليغ مكنون صدورهم، بل تآمرت عليهم بكل الوسائل من غيبة ونميمة وسعاية..

إن المتتبع لسير علمائنا يلحظ شيئاً مهماً يبرز فيه الصدامات الصريحة والسافرة بينهم، بحيث أصبح المعيار الموضوع لبحث تلك المعضلة: أن كلام المتعاصرين بعضهم في بعضهم غير مقبول.

وهي عبارة مشكلة لا تتفق ومنهج النقد الحديثي؛ لأن المعاصرة تكشف أشياء غير ممكنة أو متوفرة للآخرين ممن لم يعش معهم وتجمعه وإياهم ظروف واحدة؟! وقد كنت أقف منها موقف المتشكك في صحتها والفائدة منها إلى أن وقفت على حقيقتها، والمعنى المراد منها. يظهر والله أعلم أن من دعا إلى ذلك أراد أن يحل الإشكالات المطروحة أمامه من خلال ما اكتشفه من نوازع الحسد والبغى الموجودة في النفوس.

ويكفي أن ننظر إلى عصر ابن حلدون لنلمس حقيقة هذا الواقع، إذ كثير منهم يدعي أن الآخر سلَبَهُ كتبه، أو أخذ أفكاره.. وبالتدقيق في حقيقة المتنازعين نجد أنهم أعلام عصرهم، وإليهم المفزع في الملمَّات إلا أنَّ أولئك كانوا يبحثون في القضايا الآنية الشاغلة لأذهان أفراد المجتمع فيما يتعلق بحياته الدينية والمعاشية المباشرة.. والتي لا تتطلب من العقل جهداً أو قيمة ما.. إنهم أبناء عصر آثر الراحة الفكرية الباعثة على عدم النهوض وتحسين الأوضاع.. إنه عصر الهرم الذي بدأ يدبُّ في أوصال الأمة من قرون تجلت صورته في عصور لاحقة حيث آذنت بدماره.

ولعل ابن حلدون لم يلحظ حانب الهرم الذي يلحق الفكر في مجموع الأمة، فبقيت نظريته عن الدول فقط، ولو أنه أَسْقَطَ نظريته على حالة العلماء المعاصرين له لاكتشف حقيقة ما يعانونه من هَرَم نتج عن الترف الذي يعيشونه والمكاسب التي يحصلونها من علوم عاشوها أو تكسبوا بها..

فليس مستغرباً أن يدافع الإنسان عن لقمة عيشه فيما يظن، ولو أدى ذلك إلى احتلاق الأكاذيب والادعاءات والدسائس الخفية والظاهرة.

وكم يُسَرُّ أحدهم حين يجد ما يساعده على الطعن فيمن يفوقه علماً وفهماً، وحاصة إذا وجد مَغْمَزاً يؤلب الحكام على صاحبه، وهذا ما كان متوفراً في حياة ابن خلدون وكتاباته، فهو حين يتحدث عن العبيديين أعداء العباسيين يعطي خصومه أسلحة للفتك به وتدميره.. وبما أن ذلك لا مكان له في حياة هذا الإمام، فلا أفضل من طمس معالم فكره بين أفراد عصره، ونسيان ما يحيط بكتاباته في العصور التي برز فيها عز عديد للعباسيين ساعد على طمس معالمه وإخفائها...

ولا يعني هذا وَصُم كل العلماء والأفراد بهذه السمات، وإنما تبيين حقيقة من كان بيده الأمر، ويستطيع التغيير، وإلا فإن من عرف ما يمتلكه ابن خلدون من فهم لم يكن قادراً على الاستفادة مما كتبه لنقص في أدواته، أو لمعرفته أن ذلك يحتاج إلى مؤسسات عامة تستفيد مما كتبه، وتحرص على تطبيقه وتطويره..

\* \* \*

لم يكن ابن خلدون ممن ينظر إلى علماء عصره نظرة احترام وإكبار (إلا القليـل منهـم)، ويحث السلطان على إقصائهم وإبعادهم عن حاشيته، ويعلل ذلك بأسباب منها:

\_ عدم مطابقة أقوالهم لأفعالهم.

- عدم مقدرتهم على إعطاء المشورة السياسية لعدم استيعابهم لجحريات الأحداث: ١- لانغماسهم في الترف والدعة.

٢- ولاعتبارهم موظفين كباقي الموظفين الذين هم عيال على الدولة.
 ولعل نظرته هذه إلى العلماء، قد جعلت منهم أعداءً له يحاربونه، ويكيدون له.

## الدوافع غير المعلنة في كتابة المقدمة:

إن جملة الظروف المعاشية التي لابست حياة ابن حلدون أبرزت الحسّ العام بالغربة في عالم كله فتن وزلازل.

أَذ بدلاً من التعاون المشترك بين أبناء الأمة الواحدة، بـل القبيلـة بعشـائرها.. نجـد الخصومات على أوجها، والصدامات تعصف بأركان الدولة، وتؤذن بخراب العمران.

الدولة الكبيرة التي ينتمي إليها ابن خلدون مقطعة الأوصال، مفككة العرى، تتقاذفها المحن والبلايا..

في كل يوم حبرٌ حديدٌ عن ضياع حزءٍ من ذاك العالم، وإن لم يكن من خارجه، فما يجري بين أفراده أشدُّ وأنكى.

وكثيراً ما تتناقل الأحبار عن أمم محيطة بذلك المعمور ترسم وتخطط لاحتراقه وإخضاعه لسلطانها..

والذي يحزَّ في النفس ويبعث على الأسى، أن أفراد هذه الأمة بدلاً من أن توحدها وتزيل ما بينها من خلافات \_ المصائبُ التي تفصلهم عن إخوالهم وأبناء حلدهم، يتناسون ذلك ويستمرون في لهوهم وأخطائهم.. وكأن النخوة والشهامة قد نزعت من قلوبهم، وجعلت منهم أحساداً خاوية هشة لا روح فيها ولا حياة...

ومن ذا الذي يتأثر بهذه الأوضاع المأساوية؟! ومن ذا يشعر بالجراح التي يعاني منها أبناء دينه؟! إنهم ولا شك الذين جعل الله في طباعهم رهافة الحسِّ والإحساس بالواقع على وجهه..

إنهم ممن يبحثون عن المضمون ويعوِّلون على نتائجه، ولا يأبمون بالشكل إلا إذا قَدَّمَ فائدة وحدّة..

ولعل خير من يمثّل هذا الموقف العلامة ابن خلدون الذي أضناه الهمّ، وأتعبه الفكر، إنه المحكوم منذ نشأته بسماع ذهاب أمجاد أسرته، وتفكك دولتهم، واقتطاع أجزاء متتالية من أسبانيا التي نزحوا عنها.. غير الأخبار المتكررة والمسموعة عن غزوٍ ماضٍ قريب لم يبعد عهده للتتار والمغول..

وكأيي به قد أعياه ذلك فدفعه ليحاول إزالة العوائق من عالمه، ولذلك ركب الأخطار في العمل في قصور الحكام، وهمه يدفعه ليصل إلى أعلى المناصب ليستطيع أن يكون ذا أثر حسن، وهو يسير نحو هدفه، تتلمس خطوته مقتربة من بوادر إصلاحه، ومعالم نجاحه..

لم يكن إنساناً يقبل بالأمور على عواهنها وعلاتها، إنه يحاوَل دائماً أن يصحح ويقوم.. رفض أسلوب كُتّاب الرسائل السلطانية بالطريقة التقليدية، إنه يبحث عن المضمون، فما معنى أن يضيع في الشكل؟ لا بدَّ من تغيير، وكيف يتم؟ لا بدَّ من وسائل وطرائق،.. وها هو يبحث وينقب، ولعل هذه البداية له أبرزت شخصيته كإنسان متميز ينظر إلى الأمور بعين الرجل الفاهم الواعي، فلا يمرُّ شيء قربه إلا ويرى فيه أشياء لم يرها غيره، ذلك أنه يريد الجَوْهَرَ ولا يهتم بالعَرَض.

#### عوامل تجاهل المقدمة:

نتيجة للظروف الاجتماعية التي يعيشها المجتمع في أيام ابن حلدون لم يكن من الممكن الاستفادة من المقدمة، ويعود ذلك لأسباب:

ــ تقليل العلماء في عصره من شأن مقدمته.

ـ سلوكه الخاص الذي جعل الكثير ممن يحيط به يعزف عن الاستفادة مما قدمه..

## \_ وأعظم تلك الأسباب:

عدم الشعور لدى قارئه بفائدة فعلية يستطيع أن يستفيد منها، ذلك أن طبيعة الطرح المقدم يحتاج إلى مؤسسة كبيرة \_ كالدولة \_ لتستطيع توظيف المعالم المقدّمة في تلك المقدِّمة.

ولم يكن القادة الذين احتك بهم ممن هو مؤهل لتحصيل الفوائد العملية من مقدمته لتثبيت حكمه أو محاولة تجنب ما فيه دمار دولته.

ولذلك سُرَّ ابن خلدون كثيراً حين لقائمه بتيمورلنك، لأنه وحد فيه تحقيق نظريته، وأحسب والله أعلم أن في حاشية تيمور الكثير من الأتراك الذين هم من قبائل الخزر المشتركين مع تيمور في النسب، وقد استمعوا لحديث ابن خلدون الشيق عن طبائع العمران، وخاصة أن سمعة ابن خلدون كانت قد وصلت إلى تيمور من قبل، فهو معروف بفكرته، مطلوب من قبل الساسة فحسب، ولذلك قدّم لتيمور خلاصة فكره في النقاش، ثم قدَّم كراريس بَيَّن فيها طبائع بلاد المغرب.

ويظهر أن تيمور لم يستفد فعلياً من فكر ابن خلدون، ولكن أقاربه المنافسين له قد وجدوا فيها ما دفعهم إلى التفكير بتأسيس ملك يقوم على المنهجية التي ذكرها ابن خلدون مستفيدين من الوثائق التي قدمت لتيمور ولا سيما أنها ترجمت إلى اللغة التركية.

ومما يؤكد ذلك، ما شاهدناه بعد ذلك من فتح القسطنطينية، وحديثها المبشر بفتحها مذكور في المقدمة..

إضافة إلى إلزام كل من يعمل في السلك السياسي للدولة العثمانية بقراءة المقدمة.

ثُم ترجمة المقدمة إلى اللغة التركية.. ذلك أن العثمانيين في أول أمرهم كانوا تابعين في الثقافة للغة العربية، فكانوا كساسة يتقنون اللغة العربية.. وفي الفترة التي ترجموا فيها المقدمة، وهي تسبق ترجمة الأوربيين لها بما يزيد على القرن.

ذلك أنهم بدؤوا عملية التتريك من لحظة قرروا الترجمة إلى لغتهم الأم.

وبعد ذلك بما يقارب القرن ترجمت إلى اللغات الأوربية، ودرست دراسة متقنة، قناعـة منهم أن سِرَّ نجاح العثمانيين نابعٌ من المقدمة لما شاهدوه من عنايتهم بها.

وكان لدراسة الأوربيين لها أكبر الأثر في معرفة مكامن الضعف في كيان الدولة، فشجعوا عصبيات كل دولة من جهة، حتى أجهزوا بعد مضي زمن يقارب القرن على الرجل المريض..

ذلك أن ذاك الرحل لم يعد قادراً على تفهم المقدمة بالشكل الذي وضعت له، وحسب أن العناية بالمقدمة في نطاقه السياسي الخاص يحفظ للدولة كيانما ويُبْعدُ العامة عن معرفة أسرار الملك، فالذي فُرَّ منه وُقِعَ فيه، ولكن مع أعداء ألداء خططوا له ودبروا حتى قضوا عليه وعلى من يمكن أن يفكّر بتفكيره.

قد يقول قائل: ما ذهبت إليه محض ظنِّ، وليس مستنداً إلى وثائق رسمية، تثبته وتؤكده. وهو محق في قوله، إلا أن المسار العام الذي جرى يوحي بصدق ما توصلت إليه، وربما يكشف لنا التاريخ وثائق تبين طبيعة دراسة الأمراء العثمانيين الأوائل فتتضح حقيقة ما ذهبت إليه..

والذي يؤكد أن الأوربيين حطموا العثمانيين بعد دراسة المقدمة، النظرة العدائية للعرب التي اتسم بما (هيغل) في دراسته للتاريخ، والتي تؤكد الوقائع أن روح حملاتهم كان منطلقةً من أفكاره، وأفكار تلامذته.

ولذلك لم نر العرب يهتمون بالمقدمة إلا بعد أن وجههم إليها الأوربيون، ليس حبّاً هم، وإنما مساعدة لهم في تحطيم الدولة العثمانية وتقويض دعائمها.

وكأني بمم قد وضعوهم في إطار محدد غير قادرين على الانفكاك منه، في توجيههم لفكرة محددة، شعروا على أثرها بفقدهم كل شيء.

وربعا كان من عوامل استمرار العرب في متابعة ابن خلدون والاهتمام به، الرغبة العارمة في داخل المثقفين العرب للانعتاق من إسار الغرب المسيطر على عالمه، للانفصال عنه وإثبات أنه أقدر منه على الفهم والإدراك، وربعا من أجل ذلك تأكد اهتمام العرب بابن خلدون في فترة تصفية الاستعمار في العالم العربي<sup>(1)</sup>.

قد يسأل سائل: ما بال العالم العربي في أحرياته يدرس كثيراً ابن حلدون؟ ألا يحسنُ به أن يعود لدراسة المعاصرين الذين مَحَّصُوا العلوم التي درسها، وقدموا أشياء مفيدة أكثر من المقدمة؟.

ذلك ألهم يظنون أن كل حديد لا بد أن يكون خيراً من القديم، ولم يعرفوا \_ أو ألهم عُلموا نتيجة ظروف احتماعية كثيرة احتقار ماضيهم وتراثهم.. وشعورهم بالنقص إذا نُسبُوا إلى تراثهم!!.

<sup>(</sup>١) \_ انظر تفصيل هذه الظاهرة في الإشكالات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون. د. عبد القادر جغلول (ص٨٧).

إن الأمم الْمُحْدَثَة التي لا حذور لها، تشتري من الأمم التي سبقتها حضارتها، وتزرعها في أراضيها، لتثبت لنا فيما يأتي من الزمن أنها أثبت حذوراً منا، وأسبق حضارة من حضار تنا..

إنَّ ابن حلدون \_ رغم تقدم زمنه عن زمننا \_ حديدٌ حدَّةً يشهد له بها، من نقف الآن عاشعين خاضعين نستجدي منهم ما نحسبه نِتَاجهم وإبداعهم.

إنني لا أدعو أن ننسلخ من عصرنا، أو نتقوقع ضمن تاريخنا، دون أن نلحظ ما يجري في العالم، ونسخر ما فيه الفائدة والصلاح لنا ولأمتنا.

ولكن لا يعني ذلك أن نكون مسلوبي الإرادة أمام الآخريـن، نشـعر بـالعجز والخـوف والقهر..

إن دراسة ابن حلدون في ظاهرها الأولي توحي للقارىء بالعجز والاستسلام للواقع.. ولكنها في حقيقتها تُوصِّفُ له الواقع، وتبين له مواقع خطُوه، وتكشف له عن نقاط ضعفه.

ذلك أنه يجب علينا التعرف على الأمراض التي نعانيها، ونكتشف حقيقة المسرض الـذي أصابنا قبل أن نبادر إلى وصفات العلاج التي لا فـائدة منهـا، والــــي تكـاد تكــون مخـــدِّرات تزيد المرض مرضاً.

إن الإنسان القاصر عن فهم أمراض محتمعه غير حدير بأن يكون طبيباً يصف الأدوية. وكم ابتلينا في تاريخنا بمن يتصدر للعلاج، وهو أبعد الناس عن الصحة...

وهل صحيح ما يذهب إليه المتشائمون: من أنه لا نهوض لأمتنا مما هي فيه، حتى ولو نزعت حلدها، وغيرت لبوسها؟!

وأكاد أقول معهم: نعم، ما داموا يرغبون في نزع ما يميّزهم، وتغيير ما يزيّنهم..

قد لا يكون ابن خلدون النهاية في فهم عالمنا، ولكنه البداية العملية التي تدفع لاستجلاء الصورة ووضوحها انطلاقاً من فهمنا، ومعارفنا، مما يجعلنا نشعر بخصوصيتنا أمام مجريات العصر الراهن، الذي يسعى لنسيان ذكرانا، إلا فيما يريده من تجارب يشاهد نتائجها، في حقول تجاربه. وليس هذا بخاف على البسطاء من الناس، فكيف بغيرهم؟!.

#### خصوصية ابن خلدون

احتلف ابن حلدون عن سابقيه ممن عالج قضايا المجتمع بتميزه في طريقة المعالجة. لم يجعل من نفسه واعظاً، وإن كان ينبه إلى الطريق الأمثل، ذلك أنه يُوَصِّفُ المجتمع، ويكشف دواخله، باحثاً عن القوانين الحاكمة لسيرورته. رغم أنه لم يُنظِّر لمدينة فاضلة، إلا أنه حمل في داخله همَّ ما يمكن أن يحدث، والظروف الأفضل والملائمة لتحسين الصورة العامة للمجتمع.. ولذلك وحدناه يقرر بعد دراسته للمحيط الغارق فيه أفضل إطار يُمكِّنهُ من التغلب على أعراضه المرضية التي لا علاج لها إلا في الدين.

إنه يريد التعرف على المحتمع، وليس كما ظنَّ بعض الدارسين بأنه اكتفى بذلك، و لم يرد التحاوز.. إنه بعمله يماثل الطبيب الذي يبحث عن المرض وأسبابه، ثم يصدر العلاج الناجع.. وهو بذلك يصل بنا إلى اكتشاف الوسائل المعينة على نجاح المحتمع.

وربما كان من عوامل تميزه على الآتين بعده، أنه عالج المحتمع على أنه كتلة تحتوي الألوان كلها، وأنه لا يمكن أن يجعل المحتمع لوناً واحداً، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك حين يعتبر اللون الواحد متدرجاً، وهذه النظرة نابعة من فهمه للدين الذي أبان عن وجود التنوع في البشر في كل خصائصهم حتى اللون..

فمن ظن أن المجتمع بعامة يصبح إيماناً كاملاً كان بعيداً عن فهم حقيقة المجتمع، وبالتالي فهم حقيقة المجتمع وبالتالي فهم حقيقة الدين.. وربما كان في الحديث الشريف: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة...». ما يؤكد هذا المعنى، إذ أن التنوع والتعدد هو السمة العامة الطابعة للمجتمعات وإزالتها مخالفة لطبيعة الكون..

للمجتمعات وإزالتها مخالفة لطبيعة الكون.. ولذلك قلت: إن الحياة تحتوي ضمنها تَدَرُّجَ الألوان، وكل ذلك ليصار بالمرء إلى الحتيار اللون الذي سيصبغ به، ذلك أنه في تجربة منذ حلق.. وما قصة آدم عليه السلام وإبليس ـ لعنه الله ـ إلا تأكيد للمعنى الذي يجب أن يتأصّل في القلب، إذ أن الواقع في أحد الألوان، قد يجد في نفسه كوابح تمنعه من تجاوز ذاك اللون، ذلك أنه إذا تجاوزه عاد إلى طبيعته الأصلية وهذا ما كان من آدم صلى الله عليه وسلم في حين سقط إبليس.

إن مجمل الشريعة يؤكد وجود التنوع والاختلاف، وهو بالتالي يحث على نَبْذِ ذلك هولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم [هود: ١١٨] أي: خلقهم ليكونوا مختلفين فمن كان على الهدى كانت له الرحمة من الله تعالى. ففي ذلك دعوة إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح بعيداً عن المثالية مع الآخرين.. ذلك أن المثالية تطبق في النطاق الفردي ومن أراد تعميمها طحنه الواقع الأليم...

إن وعي ابن خلدون لأحكام الشرع وما بنى عليه مطالعاته وتطلعاته حعلت منه إنساناً متميزاً، له خاصية معرفية واضحة المعالم يستفيدها من أبصر حقيقة المنطلق الأساس الذي اعتمده.

عاد ابن خلدون بالفلسفة من تحليقها في سماء اللوامع واللامحسوس إلى ملامسة الواقع وتحسس قوانينه وضوابطه.

وهو في هذا يختلف عما كان عليه السفسطائيون الذين قالوا بعدم الحقيقة المطلقة في الدنيا، وأنها نسبية. منطلقين من واقعهم الاحتماعي الموحود على الأرض ذلك أنهم كانوا من عامة الناس.

فهو يختلف عنهم بكونه من طبقة الأسياد في تعاملهم مع حياتهم وسلوكهم، فهو من جهة يعتبر نفسه فوق كثير ممن في مجتمعه، ولكنه من جهة ثانية منطلق من جذور المجتمع، وكثرة النكبات التي أصابته جعلت منه شخصية متميزة تجمع صفات الطبقتين أو بمعنى أوضح مكنته من امتلاك ناصية فهم حقائق ما يجري في الطبقتين، وهو من أحل ذلك تمكن من المزاوجة بين المدرستين الفلسفيتين، محققاً لنفسه مدرسة خاصة ميزته عن باقي المدارس الفلسفية مما دعت المحدثين لاعتبار مدرسته متقدمة في مضامينها، متوافقة مع أحدث ما وصل إليه فلاسفة العصر الحالي.

فهو ينظر إلى الأمور من خلال عواقبها منطلقاً من بدايتها المرتبطة بالواقع ارتباطاً أكيداً، راغباً في نقل المجتمع من مرحلة المرض إلى الشفاء التام، ولكن بطريقة صحية لا تخالف الطبيعة العامة ولا طبائع الكون.

فهو يسخّر معرفته بالشبكة الاجتماعية لكافة الطبقات وما فيها من محاسن ومساوى، ليوصلها إلى الدرجة العليا من إمكانية تجاوز الأخطاء والسلبيات. وليتمكن كل فرد من أداء وظيفته بعيداً عن التنطح لأشياء ليست له، ولا يمكن أن تحصل له إلا بالانتباه لما قدّمه من معلومات أساسية في حياته وتكوينه.

\* \* \*

الذين درسوا العصبية عند ابن خلدون تجاهلوا إشارته إلى أنها تكون بالنسب أو ما في معناه.. وذكر هنا الولاء والحلف، والتي يبغى منها المناصرة والدفاع.. فلذلك قال: إن النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة وما فوق ذلك مستغنى عنه.

إذ أنه لا ينظر إلى النسب إلا من حيث الفائدة المرجوة منه والتي حصرها بـ:

١- الوصلة.

٢\_ والالتحام.

ولذلك قال: النسب أمرٌ وهمي لا حقيقة له.

فإذا هو ينظر إلى النسب بمعناه العام الذي يحقق:

١- التواصل.

٧\_ والنصرة.

فبالتواصل يكون التواد والاتفاق على فكرة جامعة تربط بين الأفراد، فإذا عدمت، عدم التناصر..

وهو بهذا يفيدنا معرفة الجامع العام للأفراد في المجتمعات الحديثة، التي استعاضت عن النسب، بالتجمعات بأصنافها المتعددة، والتي يجمعها رابط المصلحة المشتركة مما يؤدي إلى الدفاع عن تلك المصالح إذا تُعرِّض لها، وكثيراً ما تكون سبباً في الوصول إلى المراكز السياسية الهامة إذا كانت مبنية على قاعدة منطلقها سياسيٌّ.

يبدأ ابن حلدون بعرض تفصيلات تبين مقاصد العلوم التي يعرض لها، ثـم يعـود ليظهـر تهافت مقاصدهم وما ذهبوا إليه.

ثم يكشف ما يمكن أن يستفاد منها وثمرته. وفي هذا يتبع منهج الإمام الغزالي في احتوائه لعلوم الآخرين ثم تفنيده لما فيها...

وهو يحدد معالم يتبعها أهل الملة في تعاملهم مع المستجدات، فإذا هو يقدمُ أفضل نظرية جهلت في عصرنا الحاضر من قبل الذين انجرفوا وراء الغرب قبل أن يتمكنوا من العلوم التي كانت لهم. [انظر آخر فصل في إبطال الفلسفة].

وهو يريد في عرضه للعلوم أن:

\_ يقدم مقاصد العلوم.

ـ يؤرخ لتاريخ تلك العلوم.

\_ وأهم ما ألف فيها.

مع تفصيله لهذه الجوانب في مختلف الدول التي اطلع على علومها في المشرق أو المغرب، وتوقفه عن ذكر ما لم يعرفه مع تنبيهه على ذلك.

وهو يميز بين العلوم المقصودة والعلوم الموصلة للمقاصد التي سماها الآلية، مع تحديده لمقدار المطلوب من الآلية، وأنها غير مقصودة بذاتها، فمن الضرر البالغ المبالغة في متابعتها لعدم القدرة على الإحاطة بها، ولاستفراغ الجهد فيما لا طائل وراءه [فصل ٣٩].

كما يقدم للمتعلمين نصائح تعينهم على تجاوز ما يعترضهم من عقبات في متابعتهم وتحصيلهم [فصل٣٨].

\* الملاحظ دقة ملاحظات العلامة ابن خلدون، وتعميم طبائع العمران التي تحدث عنها في كشفه لدخائل النفوس البشرية في إقدامها أو إحجامها.

وهذا ما دعاه إلى الردعلى مدعي صناعة الذهب بأن الحاجة والفاقة دعتهم وأمَّلتهم في إمكانية حصولهم على مخالفة الطبيعة، في حين لم ينجرف في ذلك من كان من ذوي اليسار والقدرة.. فقد عمّ فهمه للطبائع ليكشف حقيقة العلماء المنتحلين لذلك.

\* وهو يستفيد من المقارنات بين الإنسان والطبيعة لتتكشف لـه المعاني المضمرة في حقيقة التخلق، وما يتبع ذلك من التحولات.

\* وإن كان لا يعدو في ردّه على المعلومات العلمية التي عُرِفَت في عصره، إلا أنه يقف متشككاً من صحة بعضها، فيقول عن تخلق العقرب، وزعمواً أنه من الماء والنتن... [انظر فصل إبطال ثمرة الكيمياء].

\* \* \*

إن رهافة الحسِّ عند ابن خلدون قد نبهته لخطورة الاستبداد والعسف والقهر في:

- الإطار الفردي: متعلم، مملوك، خادم.

ـ الإطار الإجتماعي: الأمم.

إذ أن القهر من الأسباب الداعية إلى الخبث والمكر والخديعة، كما أنها من دواعي الذّلِّ والمهانة.

فهو ممن دعا إلى تربية الأفراد التربية الراقية التي تجعل منهم أناساً صلحاء يُفيدون ويستفيدون.

كما دعا إلى رعاية الأمة والأحذ على يدها، ليستطيع الجحتمع أن يحافظ على كيانه، ويمتلك أسباب الحمية والمدافعة.

وهو بذلك قد سبق كل من تحدث عن نظريات الاستبداد وما تعكسه على حياة الأمة أفراداً وجماعات. [فصل ٤١].

\* \* \*

إن العلم والتعليم من المسائل الهامة التي تعرض لها ابن خلدون وأشبعها بحثاً. ولذلك وحد له في التعليم نظريات تكاد تكون مسلماتٍ.

فهو يحذر من الاختصارات، كما ينبه على ضرورة وحود الاستعداد لتلقي العلم قبل إعطائه ثماره، فهو يحتُ على التعليم المنطلق من القبول الفطري ثم التدرج بإعطاء المعلومات لتبنى على قواعد ثابتة. [انظر فصل ٣٧].

ويدعو إلى تعليم الصغار أصول الحساب ومسائله لما فيها من حثٍّ له على الفضائل من علال ما تحمله في طياتها من معاني الصحة والصواب.

\* \* \*

إن للسياسة عند ابن حلدون ضوابط عامة تحكمها، ولذلك يطلب من السياسي:

- \_ مراعاة مافي الخارج.
- ـ وما يلحقه من الأحوال.
  - \_ وما يتبعه من الآثار.

أي أنه يدرس الحادثة كقضية مستقلة مع الالتفات إلى ما يؤثر فيها من الخارج أو الداخل أو ينتج عنها.

ولذلك أخرج من السياسيين:

١\_ العلماء.

٧\_ وأهل الذكاء والفطنة من أهل العمران.

وأدخل فيهم:

ـ العامي، سليم الطبع، متوسط الذكاء.

وكل ذلك لأن من يقيس الأمور على بعضها بقياسات كلية عامة، يقع في الخطأ كثيراً، إذ أنه لا يقاس شيء من أحوال العِمران على الآخر. [فصل ٤٣].

\* وهو لا يرى السياسة مصدراً للشرور والرذائل، وإنما هي داعية إلى الفضائل والخير، لأن وجود خلال الخير شاهدة بوجود الملك لأهل العصبية، فإذا تنافسوا في الخير ومكارم الأخلاق فقد تمكن منهم خُلُقُ السياسة، واستحقوا أن يكونوا ساسةً لمن تحت أيديهم.

وإذا ما ابتعدوا عن الفضائل ومكارم الأخلاق وتمادوا في الرذائل والقبائح فقــد حكمــوا على أنفسهم بانقراض ملكهم، وزوال عزهم. [فصل ٢٠].

ومن هذه الخصال المطلوب التنافس فيها:

١- إقامة مراسم الشريعة : بإكرام العلماء والصلحاء.

٢- الترغيب: - بإكرام الأشراف وأهل الأحساب.

ـ و إكرام التجار.

٣\_ مكارم الأخلاق: بإكرام الغرباء لما فيه من إظهار مكارم الأخلاق.

٤. العدل والإنصاف: بإنزال الناس منازلهم. [فصل ٢٠].

\* \* \*

مقدمة المحقق

#### \* يستفاد من مقدمته:

- تفصيلات عن حياته الشخصية من أصحابه، ومحفوظاته وعلومه [انظر فصل ٥٨].
  - ـ وضع تصور لقوانين سير الدول بأسمائها وأسماء رجالاتها.
  - رصد حركة الثقافة بأنواعها في الدول قديمها وحديثها نسبة للمؤلف -.
    - ـ إفراد خلاصة فكره وتجاربه في مناقشاته وتعليلاته.
- \* ولا نعدم خلال كلامه استطرادات أراد منها التعبير عن مكنونات نفسـه ومـا يحملـه من محبة أو بغض في قبول أو ردّ معلومة، أو تعريفٍ بأحـد معارفه.

فهو حين ذكر الوزير لسان الدين ابن الخطيب صديقه في الفصل (٥٣) في معرض تبيين أنه ذو ملكة لسانية لا تدرك، لم ينس أن يذكر أنه هلك (لهذا العهد شهيداً بسعاية أعدائه) فأرَّخ هلاكه، وبين أسباب ذلك، مع تعبيره الصريح عن داخلته تُجاهه، فلذلك قال عنه: (شهيداً) وكأنه في ذلك يؤرخ لنفسه التي تقاسي من سعاية الأعداء، وتترقب أن تأتيها الخاتمة، مع أمله أن تكون شهادة..

\* وهو يكثر من ذكر أصحابه الذين لهم الحظوة والمكانة العلمية، ويعرِّف بهم، وبوظائفهم، وينصُّ على أنهم أصحابه مثلاً:

(أحبرني صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية) [فصل ٥].

(ذاكرت يوماً صاحبنا أبا عبد الله بن الخطيب، وزير الملوك بالأندلس من بسني الأحمـر، وكان الصدر المقدم في الشعر والكتابة)[فصل ٥٨].

\* ولا يغمط مشايخه حقهم، بل يذكرهم بالإجلال والإكبار، ويعرف بهم وبعلومهم، مثلاً:

(سألت شيخنا أبا القاسم قاضي غرناطة لعهدنا \_ وكان شيخ هــذه الصناعـة [أي النـثر والنظم] أحذ بسبتة عن جماعة من مشيختها من تلاميذ الشلوبين، واستبحر في علم اللسان وجاء من وراء الغاية فيه) [فصل ٥٨].

وهو حين يذكرهم يشيد بذكرهم ليبين نظرتهم إليه، وما استفاده منهم، أو استفادوه منه، انظر آخر [فصل ٥٨].

إن ما ذهب إليه ابن خلدون من أعمار الدول، مَيَّزَ فيه بين العمر الطبيعي والعمر الصنعي.

العمر الطبيعي: مقترن بالمؤسس. انتقاله إلى حالة الهرم.

العمر الصنعي: مقترن بقلة وكثرة القائمين بها.. وهو عمر قد يطول مئات السنين ـ [انظر فصل في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين في القلة والكثرة].

## \* ينظم حركة الحياة قانونان:

\_ قانون التشابه.

\_ قانون التباين (١).

ففي الأول نتعرف على الحوادث المتماثلة والمتشابهة، وفي الثاني نعرف أنهما رغم تشابههما إلا أنهما حوادث متباينة متعددة.

وقد قام ابن خلدون بتصنيف أحداثه المتشابهة ومَايَزَ بينها بحيث استطاع أن يصل إلى قانون يشمل حركتها العامة الشاملة.

يغلب عليه أن يختم فصوله بآية كريمة أو دعاء، أو تنزيه لله تعالى.

وهو في ذلك يعبر عن شدة ارتباطه بخالقه عز وحل، ويبين أنه لا وصول له إلى الصحيح الموزُن من أعماله، وإصابة الرمية في أفكاره إلا إذا اقترن ذلك بتوفيق الله عز وجل، وإن لم يكن هناك توفيق من الله للصواب، فإن الوقوع في الأخطاء واضح بيِّنٌ.

وإذا ناقش أمراً من الأمور، ووحد أن الحق فيه يجنح إلى منازعة غير بيِّنة المعالم، فهو يرجو أن يهديه الله عز وجل لأحسن الطرق ويريه الصواب فإنه سبحانه الموفق للصواب عنه وكرمه، وهو عز وجل أعلم.

\* الفواصل الإيمانية التي يضمنها فصوله أو يختم بها كلامه: وهي تظهره بمظهر الإنسان الواعي الذي يعلم قصور معرفته وعلمه، مما يدعوه إلى الارتباط بالعالم علي الحقيقة.

وهي تعبر عن مقدرته على تفهم الموضوع وربطه بالآيات المعبرة عنه، أو المشيرة إليه. كما يكشف فيها عن تردده في قبول بعض المعاني المطروحة.

\* \* \*

وإذا توقفنا عند كلامه في المفاضلة بين الشعر والنثر بين الجاهلية والإسلام. وحدنا نظريته تُعَبِّرُ عن مدرسةٍ دقيقة في فهمها، لا تجعل للأهواء الشخصية مكاناً.. فلم يذهب

<sup>(</sup>١) ـ انظر فلسفلة ابن خلدون الاجتماعية لطه حسين (ص٤٢ - ٤٦).

إلى ما قاله المحدثون ممن تبع الغرب، فجعل الشعر والنثر الجاهلي أعلى قيمة، وأجمع جمالية منهما في الإسلام. بل بَيَّنَ بما لا شك فيه أن نظم الإسلاميين ونثرهم أحسن ديباحة وأصفى رونقا، وأرصف مبنى، وأعدل تثقيفاً، وكلُّ ذلك تابعٌ لاستفادتهم من الكلام العالي الطبقة من القرآن والحديث..

وهذا الذي ذهب إليه يحتاج منا إلى رعاية ودراية، حتى ننزع من الأذهان ما قبلته من أفواه من لم تتقوم نفسه، ولم تتهذب المعاني في قلبه، بحيث أسقط ما حقه التقديم، وأخّر ما حقه الرفع. [فصل: ٥٨].

\* \* \*

ليس من مقاصد كتابه تبيين الأحكام الشرعية، ولذلك يحيل على المصادر التي تبين الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالبحث الذي يذكره.

\_ وذلك أن مقصده من الكتاب بيان ما يتعلق بطبيعة العمران في الوجود الإنساني فلذلك يدرس وظائف الخلافة والملك والسلطان.[انظر فصل ٣٤ \_].

#### موقفه من آل البيت:

إن نظرته إليهم نظرة من يعظم الدين وحرماته، وإن لم يكن ممن يحابي في الحق.

فهو ينظر إليهم كعلماء أحلاء - الحسين رضي الله عنه - لهم الأهلية لتولي خلافة المسلمين، وإن لم تتوفر لهم الشوكة، وذلك في كل مجريات الأحداث الإسلامية.

وموقفه منهم يتبع موقفه من الصحابة أجمعين، فهم أهل الخيرية التي شهد لهم رسول الله على بالفضل.

ولذلك دعا إلى حمل كل ما حرى بينهم على المحامل الحسنة وتلمس الأعذار. [وانظر فصل ٣٠].

وهو يحترم هذا النسب الشريف، ويجله، ويعظمه، ولكن ذلك لا يدعوه لغفران ما يكن أن يبدر من الأفراد الذين لم يحافظوا على الشرع ويلزموه كالعبيديين...

امتاز ابن خلدون في دراسته وما وصلنا من علومه بكونه:

\* رحلاً مستقلاً متميزاً غير تابع لأحد، فهو يصدر أحكامه وفق ما يعرض له من دلائل وقرائن، ولا يسمح لنزعاته وأهوائه أن تتحكم في النتائج التي تبرزها الوقائع.

عندما درس نسب الأدارسة والفاطميين رفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لهم انتصاراً للحق، وبعداً عن الطعن في النسب النبوي، ولم يخرجه ذلك إلى تبرير ما وقعوا فيه

من مساوى، وأخطاء، مفرقاً بين المسألتين، لأن النسب لا يـبرر العمـل، فمـن أخطأ ولـو كان ذا نسب لحقه العقاب والمعرَّة.

وليس في دفاعه عنهم نزعةً تشيعية، لأنه يعرف تماماً أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان، ولا يجره ذلك للوقوع في الصحابة رضوان الله عليهم، بل ينعى على الطاعنين في عدالة الصحابة، كما أنه لا يقبل من فقه آل البيت ما تفردوا به من مذاهب ابتدعوها، منكراً عليهم ادعاء عصمة الأئمة، معتبراً ذلك من الأصول الواهية.

وهو في ذلك ينطلق من منهج فكري واضح، وهو تمايز العلاقات، واختلاف المحاكمات، إذ لكل ميزة ومنطلق، فإذا اختلطت الأمور ضاعت الموازين المساعدة على وضع الأمور في نُصُبُها الصحيحة.

## يمكن تقسيم مراحل حياته إلى:

\* المرحلة الأولى: الاستقرار والتعلم وتصل إلى السنة الثامنة عشر من عمره.

\* المرحلة الثانية: القلق الإحتماعي، وتبدأ بالطاعون الذي أخذ والديـه وأسـاتذته، وقـد امتلأت بالأزمات والصدمات، وتنتهي مع مقتل أمير بجاية.

\* المرحلة الثالثة: العزلة، وهي مرحلة الانسحاب من الحياة محاولاً فيها مراجعة أسباب النكبات التي أصابته، ومن ثَم اختيار الطريق الذي عليه أن يختطه لحياته المستقبلة وفيها خرج على الناس بمقدمته، واتخذ العلم طريقاً وصل به إلى منصب القضاء وبه ختم حياته.

إن التعبيرَ الصريح والواضح عن أخلاقيات وسلوك ابن خلدون واضحٌ في (المقدمة والتاريخ).

فهو يُقَعِّدُ مبرراً ومفلسفاً ما حرى معه الذي يوافق طبيعة الحياة وما فيها من عوارض التية.

وقَلَّما تجد فصلاً في المقدمة، إلا وتتعرف فيه على لوحة أحرى من اللوحات المكونة لشخصية هذا المؤرخ.

ولذلك تجده يكثر من ذكر كلمات تنم عما يجري في عهده وعصره.

كما يعرض لنا مشاهداته وتصرفاته، فهو يحقق ويجرب، وإذا ما انتقدت سلوكه الإحتماعي مع من هم أعلى منه منزلة، فما عليك إلا أن تقرأ ما كتبه في المقدمة. (فصل في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملق، وأن هذا الخلق من أسباب السعادة).

وإذا ما انتقدت سعيه الحثيث للاقتراب من مراكز السلطة وسعيه ليكون من رؤوسها، فاقرأ (إن الجاه والسلطان حالب للمال)..

\* \* \*

\* يظهر أن طبيعة العصر الذي عاناه ابن خلدون دفع النخبة منه إلى محاولة استخلاص الضوابط والقواعد الشاملة الحاكمة لكثير من العلوم.

ويمكن أن نعرض هنا سيرة الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات فهو أصل من الأصول لم يؤلف قبله مثله قعّد فيه قواعد، وبين مهمات من خلال منهجه الاستقرائي.

\* ينظر إلى طبائع العمران التي تحدث عنها ابن خلدون على أنها قوانين طبيعية تنتج آثاراً عند تحققها، فهي الشرط اللازم للسير التاريخي المؤدي لتعاقب الدول وتغير الأحوال. ولكن هل هي لازمة لكل شيء في رأي صاحبها؟ أم أنها قوانين ضابطة لمسار ما أسماه بالدول أو السلطنات؟.

وهنا يلزم التمييز بين ما يُعْرَفُ بالخلافة، وما يطلق عليه السلطنة أو الدولة؟

فالخلافة: تعبيرٌ اصطلاحي يراد منه القيم الفكرية التي جعلت الدول والسلطنات حاميـة لها، وهي بهذا المعنى خارجة عـن الصـيرورة التاريخيـة لأنهـا فـوق التغـير والتبـدل لثبوتهـا وشموليتها.

فإذا كانت الدولة مسخرة لتنفيذ المعاني المطلوبة من الخلافة، أفادت النجاح والاستمرار، لاندغامها مع الفكرة المطلوبة منها فلا تعتريها العوارض الذاتية \_ بتعبير ابن خلدون \_ وإن هي جعلت الفكرة خادمة لمصالحها وأهواء رجالاتها آذن نجمها بالأفول، واعتراها ما يعتري الإنسان من عوامل الضعف والموت.

إذا فالأولى تستمد وجودها واستمرارها من التأييد الإلهي، لأنها تطبق أوامر الله، فتقدم ما أوجب الله على مصالحها الذاتية «حد يقام في الأرض حير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً». فهي تستمر ما دامت محققة لأهدافها، مؤمنة بأنها أداة تنفيذ لشرع الله، فتستفيد عندئذ من أمثال قوله تعالى: ﴿إِنْ تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقوله عز وجل: ﴿إِنْ يَكُن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين.. ﴾.

غايته من كثير من أبحاثه نقل المعرفة الحقة لأفراد الأمة، وكأنه يرغب أن يكونوا على مستوى عالِ من الفهم والوعي السياسي، ونلمس ذلك في حديثه عن معنى الْبيْعة في

الفصل التاسع والعشرين؛ إذ يحث القارىء على فهم معنى البيعة في العرف، لأنه من اللوازم الأكيدة للمرء لما يلحقه من:

\_ حقوق السلطان والإمام.

\_ حتى لا تكون أفعاله عبثاً ومجاناً.

وكل ذلك لتكون ممن يعتبر ويوازن كل ما يقرؤه ليجعل منه تطبيقاً فعلياً عملياً في علاقته مع الملوك.

أي أنه إنسان جعل من رعاية حقوق الملك ديدنه، وأراد أن يجعل من ذلك سلوكاً عاماً ينظم أفراد الأمة لتسير السير الصحيح بدون وقوع في الكوارث والفتن.

\* عدم اعتماده على الوثائق الشفهية ولو تكرر سماعه لها، رغبة منه في ضبط المسموع بالكتابة \_ التي تُؤكَد بالسماع \_ الشفاهية.

إن نظرته إلى ضبط المرويات تنطلق من قناعة داخلية تتطلب دائماً البحث عن الدقة المساعدة على الوصول إلى صحة المسموع، ودقة المكتوب. [انظر فصل علم التصوف \_ في حديث عن شيخه أبي المهدي، وسماعه لعبارات منه، وتثبيته ذلك في نقله عن الوزير الخطيب].

\_ لما دقق في نفيه ما قيل عن العباسة أحت هارون الرشيد، تعرفنا على ملامح من نفسيته وعقليته.

فهو إذ ينفي الحادثة يُعبِّر عن حقائق من شخصيته، تَنُمُّ عن عظَم اعتداده بأصله العربي، فهو يأبي على العباسة (أن تُدَنِّسَ شرفها العربي بمولًى) رغم أن مَا كان بينهما زواج، فهو لا يرى فضلاً أو شرفاً للفرس الموالي..

ولعله يذهب إلى ذلك من خلال المدرسة الفقهية أن تطلب الكفء في النسب والحسب، ولا تحد غير العربي كفؤاً للعربي.

وهو يقرُّ باحترامه وإحلاله للنسب النبوي، وأنه من دواعي البعد عن الفحش والموبقات..

كما أنه يؤكد بعض الجوانب المهمة في دفع الموبقات وضبط العلاقات بين الناس، فمن ذلك: الملك المنيع، والخلافة النبوية المرتبطة بالزمان (قرب العهد) والمكان (مهبط الوحي) والأشخاص (الصحابة) والروابط الفكرية (نور الوحي) وأضاف إلى ذلك البساطة التي لم يشبها ترف.

\* \* \*

# الركائز التي انطلق منها ابن خلدون في اكتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران:

١- التحليل والتركيب: فبعد غوصه في عمق الظاهرة بعد تحليلها وتفكيكها، يرجع إلى تجميع الجزئيات في مقدمة كلية.

٧- التجارب البشرية التي شاهدها [المقدمة الخامسة].

٣ ملاحظة العلائق بين الإنسان والحيوان.

٤- الاستفادة من التجارب المقامة على الحيوان وعكس ذلك على واقع الإنسان [المقدمة الخامسة] فهل يمكن اعتباره ممن دعا إلى المدرسة التجريبية؟.

٥- استعانته بآخر ما وصل إليه عصره من علوم طبية وتشريحية في تحليله للظاهرة التي يدرسها [المقدمة السادسة: بحث الرؤيا].

\* تفيد دراسة المقدمة علماء التغذية في تعريفهم بالأغذية وتفاعلها مع النفوس،

كما ينبه خلال ذلك على ضرورة فهم طبيعة التغذية وتدرجها زيادة أو نقصاناً، وأن الإفراط مؤد لعكس المقصود.

كما يستفيد المزارعون ومربو الدجاج معلومات عن نوعية الغذاء المفيد لسمن الدجاج وكبره..

ويعرفنا بالأغذية المفيدة للبدن والأغذية الضارة، وطبيعة الأغذية المساعدة على تقوية الأبدان.. انظر المقدمة الخامسة.

\* \* \*

<sup>\*</sup> اكتشافه قوانين حديدة في علوم الشريعة، كقانون التمييز بين المكي والمدني مما لم يشر إليه قبله. [المقدمة السادسة \_ آخر حقيقة النبوة].

<sup>\*</sup> اكتشافه لحقيقة الدوافع وراء تمرد بعض المتنبئين [المقدمة السادسة: آخر الكهانة].

<sup>\*</sup> تحليله لظاهرة الرؤيا عند الإنسان بما يشابه ما وصلت إليه آخـر الدراسـات الفلسـفية في تفصيلها لجانب من حوانبها وابتعادها عن الجوانب الأخرى المدروسة في بحثه [السادسة ـ الرؤيا].

\* اتباعه المنهج التحريبي فيما يصل إليه من معلومات إن كان يمكن ذلك، وتطبيقه على نفسه، واستخلاصه النتائج من ذلك [المقدمة السادسة ـ الرؤيا] كذكره الأسماء الأعجمية من أجل الرؤيا.

- \* منهجه في قبول التعليلات:
  - ١- الرسوخ في المعارف.
- ٢- وتحصيل العلوم من أهلها.

وصلنا إلى ذلك في رده على المسعودي في مروج الذهب في تعليله لأمر الكهانة والعرافة.. [السادسة..].

\* \* \*

\* إن اعتراض ابن خلدون على بعض الوقائع الحادثة في التاريخ يحتاج منه إلى إعادة نظرٍ وتريث.

\* رفضه لبعض الأحداث بناء على أنها مخالفة لقوانين الطبيعة كنقل المسعودي لغطس الإسكندر داخل صندوق من الزجاج داخل البحر.. وهو في ذلك ينفي قدرة السابقين على القيام بشيء بدون أن يكون لديه ثوابت قطعية في رد ما ادعي، وإن كان يمكن أن يكونوا ممن وصلوا إلى تقنيات علمية لم تصل إلى عصر ابن خلدون...

#### الحديث الشريف:

يؤخذ عليه في استدلاله بالأحاديث النبوية:

- ـ عزوه أحاديث إلى مصادر ثم لا توجد فيه.
- نسبته أحاديث إلى أحد الصحابة ثم لا توجد له: انظر السحر والطلسمات.
  - عدم تنبيهه على الأحاديث الموضوعة: «كنت كنزاً..».

ولعل ذلك نابع من:

اعتماده على ذاكرته فيما يتعلق بالحديث الشريف، وعدم مناقشة ما سمعه كثيراً مما أوحد عنده قناعة حعلت ما ينقله كالمسلمات العقلية.

ويستفاد من استدلاله بالأحاديث النبوية:

- ١- تنبيهه على معان جديدة قلما طرقت من قبله.
- ٢- استخدامها كقواعد يستند عليها في انطلاقه و تأكيده.
- \* كما أن اعتراضه على بعض الأحاديث والآثـار النبويـة يحتـاج إلى وقفـة تـأمل، إذ أنَّ اعتراضه يتنافى مع منهجه التاريخي الذي أصله، ودعا إليه.

ولا يرد هنا دراسته الأحاديث المتعلقة بالمهدي لأنه:

- ـ درس الأسانيد وبين الصحيح من غيره وفق منهج نقاد. الحديث.
- ـ ثم بين ضرورة مراعاة السيرورة التاريخية التي نبه عليها من طبائع العمران.

#### اقتباساته

كثيراً ما يظن أن استفادة المرء من الآخرين هي الشيء الوحيد الذي جعلهم يصلون إلى ما هم عليه.. ولذلك يتهم الكثير من الأدباء والمفكرين بسرقة إنتاج الآخرين وتقديمه بصورة أو بأخرى مع إغفالهم لذكر صاحب الأصل.

وهذا ما نلمسه فيما ذهب إليه بعض الدارسين لابن خلدون في بحثه للشعر الأندلسي. وأحب أن أشير إلى أن ذلك لا يستحق أن يوصم به ابن خلدون لأسباب:

- ـ ذكره لصاحب الفصل في أكثر من موطن في ضمن الفصل.
- استخلاصه لهذا الفصل تحديداً من كتاب كبير يحوي فصولاً متعددة تتعلق بكشير من تلك القضايا ينبىء عن مقدرة خاصة توحي بالتمكن، ومعرفة الأشياء النافعة والمفيدة له في بحثه وما يريده بحيث اعتبر ذلك الفصل من مهمات دراسة ذلك الشعر، فهو مقتبس بارع، يمتاز باختيار النافع من دراسات وأبحاث الآخرين.
- كما أنه لا يطلب من دارس لعلم العمران أن يكون ملماً بكل العلوم، وهو حين ينتقي من العلوم ما ينفع أبحاثه يؤكد ضمناً عبقريته، وجودة فهمه.
- وهذا الإتهام يشبه إلى حد ما ما نسب إلى الكاتب المسرحي برتولت بريخت من إغفاله ذكر المسرحي ميرخولد الذي اعتبره بعض الدارسين من أهم أسباب نجاحه، وهذا يمكن أن يكون صحيحاً لو كان ميرخولد مبرزاً في كل الجوانب المسرحية، في حين كان اهتمامه منصباً على الجانب الاستعراضي الذي استفيد منه ووظف لغايات وأهداف غير التي أرادها ميرخولد.

\* \* \*

إن المدرسة التجريبية في كل ما قدمته \_ لم تخرج عن المنهج الذي سار عليه ابن علدون، فهو يقدم معلوماته من خلال:

- ـ استقراء المعلومات.
- \_ السماع من الأشخاص.
- ـ التأكد من المسموعات عن طريق:
- ـ التثبت من أقوال الأشخاص بمتابعة غيرهم لهم.

- البحث عن مداخل ما ينتحله من سمع عنه.
- \_ التجربة الشخصية لما وصل إليه من بينات يمكن التعامل معها.. [انظر السحر والطلسمات].
- الاستفادة من الإحساس الداخلي الذي يرقى به إلى مستوًى يجعله يعتبره واقعاً ملموساً يشترك فيه كل من يمر بتلك الممارسة، وهذا ما أفاده في بحثه عن الغناء، وما يؤثره في النفس من حالة شعورية تماثل ما يصيب العاشق الولهان، وهو في ذلك يبين لنا مدى تعامله مع المشاعر الإنسانية، وتداخل معطياته مع كل مادة يقدمها. [انظر فصل صناعة الغناء].

#### \* \* \*

#### ظلال شخصية:

- إن الكتابة هي انعكاس لشخصية الكاتب، وبالتالي هي صورة عن تفكيره وسلوكه، مهما حاول إخفاء معالم ما يريد، ونلمس ذلك في:
- طريقة المعالجة التي استخدمها في عرض المعلومات وتوزيعها، والشعور العام الذي لا يوحي بالترابط بين أجزائها، مما يوحي بتفكك شخص الكاتب، وتمزقه.
- فهو مشتت البال، يستذكر عند إيغاله في بحثٍ من أبحاثه أنه قد تعرض لهذه المعاني ليما مضي.
- ـ وهو دبلوماسي في تحليلـه وإصـدار أحكامـه، يجعـل لنفسـه مخرحـاً ممـا يمكـن أن يشير خصومه عليه. وهو في ذلك مثال للذي لا يرى الحياة بمنظارين فقط، وإنما بتدرج ألوانهـا، فلا وجود لبياض مطلق ولا سواد مطلق.

#### ابن تومرت:

يذهب الدكتور الوردي في منطق ابن حلدون (ص٢١٧) إلى أن دفاع ابن خلدون عن ابن تومرت بسبب أنه أراد إهداء كتابه إلى ملك ينتمي للموحدين. وأحسب أنه حانب الصواب في ذلك، لأنه يدافع عن هذه القضايا دفاع المؤمن بها، إضافة إلى احترامه الأساسي للغزالي، وبما أن ابن تومرت من تلامذته فهو محبوب له، مما دعاه لاعتقاد صلاحه، ولا سيما أن ابن تومرت لم يحصِّل من وراء دعوته دنيا..

ويشبه هذا قوله (ص٥١٥ - ٢١٦): إن ابن خلدون مع الثورات الناجحة فقط.

بل هو مع الحث على استكمال شروط الثورة، ولا يقبل بالعشوائية والارتجال.. وهـو ينتبه لنجاح بعض الثورات بدون سابقة، ولكن بعد أن تكون الدولة قـد آذنـت بـالزوال، وأصبح أي آتٍ قادراً على انتزاعها، وهو عندما يذكر النبي محمداً صلى الله عليه وسلم لم يغفل عصبية قريش، وعصبية آله، وإنما نبه على المعونة الإلهية.. وإن كان لم يشر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتمل له الدين حتى دخلت قريش في الإسلام، كما لم يكتمل ليوسف صلى الله عليه وسلم الملك حتى جاءه أهله وخروا له ساجدين حين ذاك.

#### ابن تيمية:

الملاحظ على ابن خلدون إغفاله ذكر ابن تيمية في كتابه، رغم استفادته من منهجه في رده على المناطقة، وقد ذكر الدكتور على الوردي الدلائل والشواهد على ذلك في كتابه (منطق ابن خلدون).

فلماذا لم يشر إليه من قريب أو بعيد؟ هل هي رغبة في طمس معالم شخصية ذاك العَلَم؟ أم لخلافٍ فكري منهجي بينهما؟! أو خوفاً من الظروف المحيطة التي تكره تلك المدرسة وتحاربها؟.

وأحسب أن هذه العوامل مجتمعة قد أثرت به.

وربما كان لأستاذه محمد بن إبراهيم الآبلي الذي له الأثر الأكبر في حياته، وهو الذي تتلمذ على أيدي دعاة الشيعة وتأثر بهم ونشر أفكار الطوسي في بلده تونس، ما جعله يوحي لتلميذه بكراهة لابن تيمية الندي كان معروفاً في العالم بردوده ومحاجته للشيعة والمناطقة، إضافة إلى انتهاجه مدرسة خاصة في العقيدة يكاد أهل عصره يجمعون على رفضها، كما أن السمعة العامة تظهر ابن تيمية كمعاد لمدرسة التصوف. وابن حلدون يشعر براحة في عزلته متشبها بالغزالي..

كل ذلك أثّر في توجهه نحو ابن تيمية، فاتخذ وسيلة الإغفال تجنباً للمصادمة مع أعداء ابن تيمية، وتجاهلاً لكل ما حسب أنه لم يعد مثار نقاش وحدل، ذلك أنه يعتبر العقائد قد رسخت في القلوب، ولم يعد هناك من يحتاج إلى حوار ومناقشة لاضمحلال أهل البدع وظهور أهل السنن.

علماً أنهما يتشابهان في نظرهما إلى المجتمع وما فيه من آثار سلبية، وكلاهما عمل في النطاق السياسي إلا أن ابن خلدون انجرف مع تيار السياسة ألميكافيلية، مما جعله يخرج كلياً عن دائرة العمل السياسي. في حين بقي ابن تيمية في نطاق العمل السياسي الفقهي، معتبراً نفسه حاكماً للمجتمع يتصرف فيه رغم وجوده داخل الأسوار، فكاتب الحكام منبهاً على ضرورة تغيير ما هم فيه، وهدد أعداء الأمة المتربصين فيها داخلاً وخارجاً، ولا نسى رسالته إلى حاكم قبرص شديدة اللهجة، لا يشعر من يقرؤوها إلا أنه الخليفة

يخاطب من هم دونه. ولذلك ألف كتابه (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)، لأنه يرى للمسألة شقين راع ورعية، وكلاهما يحتاج إلى إصلاح. كما رأيناه قائداً عسكرياً يرسم الخطط، وينبه إلى وحود النصر المحقق بناءً على منهجه في المقارنات التاريخية التي استوعبها وسطرها في رسالة تبين أنه لم يخرج عن العمل في إخراج الإسلام من غربته بدون عجز أو حور. وبدون تزلُّف وخنوع بخلاف فعل ابن خلدون مع تيمور. ولو جمعت أفكار ابن تيمية الاجتماعية لعادلت في مضمونها - والله أعلم- مقدمة ابن خلدون الاجتماعية، إلا أن ابن تيمية كان من أساس المجتمع، نابعاً من بين أفراده البسطاء، وابن خلدون يجد نفسه فوق المجتمع، وله حق يوجبه له تراث أحداده.

ومع ذلك لاقيا الصدَّ والمحاربة ممن يحيط بهما، ذلك أن الطبيعة البشرية تَنْفُس على الآخرين أن يكونوا متفهمين للوقائع أكثر منهم... وخاصة إذا نظروا لهم، وبينوا مواطن أخطائهم.. وإذا ما تعرضت مصالحهم للخطر كانوا أشدَّ عناداً ومدافعة، وخاصة من أصحاب السلطة والمتنفذين الذين يأنفون أن يساويهم أحد أو يحاول أن يكشف ما هم فيه من السوء.

فبقي ابن تيمية فقيهاً منذ البداية إلى النهاية، بخلاف ابن خلدون الـذي اتخذ من الفقه صناعة في آخر أيامه.. وبينهما فرق أساسي أن الأول قرشي يمكنه المطالبة بالخلافة، بخلاف الآخر الحضرمي الذي وجد أن النسب القرشي غير ملزم للأمة لتعيين الخليفة.

\* استفاد ابن حلدون في إبداع نظريته من عوامل متعددة مكنته من التوصل إلى فهم طبيعة ما يجري، من ذلك:

ـ ثقافة عصره والعصور التي سبقته، إذ أن اطلاعه عليها ساعده على احتزان المعلومات، ومن ثمَّ التمكن من تحليلها وتركيبها من بعد.

- تنوع التجارب الاجتماعية التي مرَّ بها في حياته العامة والخاصة، إضافة إلى رحلاته وتنقلاته في ربوع المغرب والأندلس ثم الشرق. وما عاناه من اضطهاد وسحن. بحيث يقال: إنه عاش مع أصناف البشر الذين تحدث عنهم فيما بعد في طبقاتهم المتنوعة والمتعددة.

ـ لحظات التأمل التي عاشها نتيجة الأزمات السياسية التي عاناها، مما دفعته لإعادة النظر في مجريات الأحداث لاستخلاص الأسباب والدوافع التي أدت إلى ما هـو فيـه، إضافـة إلى العوامل المساعدة على تحقيق المبتغى مما سعى إليه طول حياته.

- التربية والنشأة التي طبعته بطابعها وحثته على خوض غمار هذه الحياة، وهو يحمل هم وطموح الآباء والأحداد. فاحتمع له الدراسة المتوازنة في ظل والده، كما دفع دفعاً داخلياً للاهتمام بأمور السياسة التي كان لأسرته قصب السبق فيها، ولهم المنزلة العالية الرفيعة، فهل يتمكن من تحقيق طموحه؟ ولما لم يجد في ذلك ما فيه فائدة ترجى عكف معتزلاً الحياة، دارساً أسباب فشله وضياعه. فأنتج ما يمكن اعتباره دستوراً يبين الطريقة والمنهج لمن يريد أن يسير مسيره، ويقتفي أثره.

\_ الشعور بعدم القدرة على التأثير الفاعل في الحياة مما يؤدي إلى الانكفاء على الذات، والبعد عن مواطن الفعل الفاعل.

وهي مرحلة من المراحل الروحية التي يصل إليها المرء في حياته وتعرض له بعـــد مــروره بتجارب يشاهد خلالها تجاوب الكون معه، وكأنه يسير وفق إرادته ومشيئته، أو بمعنى أنـــه يأتمر بأمره وينفذ أهواءه ورغباته.

ويعقبها النظر إلى الكون والإنسان بعين الشفقة والرحمة، وهي منعكسة عن وصوله إلى مرحلة ضعفه البشري الظاهر والبين فيعرف أنه غير فاعل حقيقة، وأنَّ ما يجري ويظن نفسه سائقاً له، إنما هو الذي يسوقه فيعيش حياة روحية يشّعر فيها بنشوة خاصة لها لذتها التي تمنعه من محاولة تغيير أي شيء يمرّ به أو إقدامه على فعل لتغيير ما هو فيه.

ولزيادة التعرف على منهج ابن خلدون العلمي وكيف نظر إليه كعالم اجتماع، ألحقت بالدراسة مقالتين قدمتا لمهرجان ابن خلدون في القاهرة.

#### تاريخه وعلاقته بالمقدمة

إن تاريخ ابن خلدون لم يلقَ من عناية الباحثين ما يستحقه من دراسة ورعاية بسبب عدم عناية من اعتنى بالمقدمة من الغربيين وغيرهم به، وسبب إطلاق بعضهم على الكتاب أنه غير مستوفٍ للشروط والضوابط التي أثارها في مقدمته. وهو بلا شك ظنَّ حاطىء لا يحسن أن يلتفت إليه، ولا سيما أنه ألف كتابه مترافقاً مع مقدمت. وأجـرى الإصلاحـاتِ والتعديلات خلال رحلاته ومراجعاته وهي بلا شك قد شملت كلّ الكتاب لا جزءاً واحداً

#### يلاحظ على تاريخه:

- ـ عنايته بالأحداث السياسية المتعلقة بتاريخ أحداثه.
- ـ تجاهله للعلماء وغيرهم ممن لا علاقة له بمجريات الأحداث السياسية.
- ـ انتقاء الضروري من أحداث التاريخ التي تعين على ترابط الأحداث العامـة وإن كـان يذكر في كثير من الأحيان بعض الأحداث الصغيرة التي لا تقدم أو تؤخر في الوقائع.
- ـ فهل يعتقد ابن خلدون أن العلماء ومن شاكلهم لا قيمة لهم في التاريخ أو بمعنى آخسر السياسة التي يريدها. .؟ هل هو نأي بهم عن تلك المهالك، أم أنهم غير قادرين على أي فعل مؤثر في الحياة الاحتماعية السياسية؟!.

وهذا يستجر إلى السؤال: لماذا كان بعض الخلفاء أو الأمراء أو الوزراء يراعـون حـانب العلماء؟ أو يسيرون في جنائزهم...؟.

وإذا ذكر أحد العلماء فإنما في معرض تبيين نسبة أحد السياسيين، كما في تبيين نسب البساسيري، فذكر أبا على الفارسي صاحب الإيضاح (٣/٥/٣).

- \* اهتمامه ببناء المدارس كالنظامية ومن درس فيها، و...(٣/٣)..
- \* اهتمامه بذكر اهتمام بعض السلاطين والأمراء بالعلماء، واهتمام العلماء.. انظر
  - \* عنايته بمن زوج أو تزوج من الأمراء والحكام (٣١٦/٤).
    - \* ذكر خصائص الملوك واهتماماتهم، مثل:

اقتنى من الأواني والآلات..

جمع في عصمته بنات الملوك.

أرسل طباخين على الديار المصرية.. حتى تعلموا الطبخ (٣٢٠/٤). ـ يغلب عليه الاقتصار من الأعلام على التعريف العام، الذي لا يوقع في اللَّبـس، فمثلاً لما ذكر (٣/٧٤) صاحب ديار بكر (ماردين) «ابين مروان» اكتفى بهذه النسبة، ولم يذكر اسمه، ولعل مرد ذلك إلى ذكره في المصادر التي بين يديه تحت اسم «نصر بن مروان» وفي أخرى: «نصر بن أحمد بن مروان». فاقتصر على الترجمة المعبرة عن الفكرة دون دخول في الجزئيات التي لا فائدة منها لكتابه.

\* \* \*

\*مناقشته للأحداث والوقائع والأنساب مرتبطة بضرورة توضيح وتبيين ما أراده من الباب الذي عقده ولذلك وحدناه يناقش النسب العبيدي في ضمن تاريخه [٢٠ - ٣١/٤] بعد أن كان أشار إشارة إلى ذلك في مقدمته.

وبهذا نخلص إلى نتيجة مهمة، وهي: تطبيق ابن حلدون لمنهجه النقدي ليس في مقدمته فقط وإنما ضمن تاريخه في الأماكن الداعية لذلك، وإذا كان بحثه لها سابقاً غير مستوفٍ للبينات والدلائل التي رغب في إيضاحها.

ولا داعي لمناقشة ما وصل إليه من قناعات أيدها بالحجج فيما ظهر له، لأسباب منها: \_ مضى الأحداث بحيث لا فائدة من كثرة الجدل حولها.

ـ عدم وجود البينات القاطعة المثبتة أو النافية لأي شيء من الآراء الذاهب إليها أو المخالف لها رانظر بني عبيد].

\* تعتبر المقدمة المدّخل الرئيس لأبحاث التاريخ، فقد قدم بداية كل ما يتعلق بطبائع العمران ونتائجه، وضرب أمثلة كثيرة توضح وتبين وجود أو عدم تلك الجوانب في الدول التي عرض أحداثها ذاكراً الضروري مما يكشف عن طبائع العمران في ثنايا مقتطفاته، معتمداً كون قارىء تاريخه قد طالع مقدمته واستكمل الصورة عن الدولة التي يستعرض أحداثها.

لذلك يطلب ممن يريد فهم وقائع التاريخ كما عرضه ابن حلدون أن يجمع بين النتف التي عرضها عن تلك الدولة في المقدمة \_ واضعاً إياها في محتواها الاحتماعي والثقافي، قبل استعراضه للأحداث عامة.

<sup>\*</sup> هناك ارتباط وثيق بين المقدمة والتاريخ، ويلمس ذلك في:

ـ إحالته على التاريخ في مواضع من مقدّمته حيث يذكر الأسباب العمرانية في المقدمـــة، ويسرد الأخبار في التاريخ [انظر آخر الفصل ٤١ من المقدمة].

# المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون

# للدكتور حسن الساعاتي(١)

تمهيد:

حقائق الماضي هي الميدان المشترك بين التاريخ من جهة، وعلم الاحتماع من جهة أخرى. ولذلك كان هم كبار المؤرخين نقل الأخبار والروايات بأمانة، وتسجيلها بدقة، وتحصيل مادة وفيرة منها، تعين على تصوير الماضي تصويراً واضحاً، يجعل قراءته مفيدة والعبرة منه أكيدة. فالمسعودي يمتدح الطبري، لأن تاريخه قد زها على المؤلفات، وزاد على الكتب المصنفات، (فقد جمع أنواع الأخبار، وحوى فنون الآثار، واشتمل على صنوف العلم)(٢). ويشير المسعودي إلى غزارة المادة التي جمعها في مصنفه التاريخي الذي اشتهر به فيقول: (و لم نترك نوعاً من العلوم، ولا فناً من الأخبار، ولا طريقة من الآثار، إلا أوردناه في هذا الكتاب مفصلاً، أو ذكرناه بحملاً، أو أشرنا إليه بضرب من الإشارات، أو لوحنا إليه بفحوى من العبارات)(٢). فلا غرابة إذن. بعد هذا الجهد والمعاناة في جمع تلك لوحنا إليه بفحوى من العبارات)(٢). فلا غرابة إذن. بعد هذا الجهد والمعاناة في جمع تلك حرف شيئاً من معناه، أو أزال ركناً من مبناه، أو طمس واضحة من معالمه، أو لبس شاهدة من تراجمه، أو غيره، أو بدله، أو شحنه، أو اختصره، أو نسبه إلى غيره أو أضافه إلى سواه)(٤).

ولئن كان فضل المؤرخين القدامي في أمانة النقل، وغزارة المادة التي صنفوا منها كتبهم، فإن عبد الرحمن بن حلدون قد أضاف إلى ذلك فضلاً آخر ظهر في ناحيتين:

الأولى في تفريقه ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ، والثانية في تساؤله الدائب عن العلل والأسباب للحوادث والوقائع.

فأما الناحية الأولى فواضحة من قوله: (إن التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو حيل، فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأحيال والأعصار، فهو أس للمؤرخ تنبي عليه أكثر مقاصده، وتتبين به أخباره)(٥). ولقد هداه هذا الإتجاه إلى استقراء نظريات

١ - البحث المقدم لمهرجان ابن حلدون المنعقد في القاهرة ١٩٦٢.

٢ – مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ، القاهرة، المطبعة البهية، ١٣٤٦هـ ، ص ٦.

٣ - المصدر نفسه، ص ٨.

٤ – المصدر نفسه،ص ٨، وفي النص نسبة إلى غيرنا، وإضافة إلى سوانا.

٥ - مقدمة العلامة ابن خلدون، القاهرة، مطبعة مصطفى محمد، ص ٣٢. وقد اعتمدنا عليها اعتماداً أساسياً في هذا البحث.

كثيرة ومتنوعة خاصة بالعمران البشري، (وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس، والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال)(1). وهذاه هذا الإنجاه أيضا إلى إدراك ظاهرة التغير الإحتماعي، فهو يقرر (أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول)(1).

والناحية الثانية التي ظهر فيها فضل ابن خلدون، والتي ميزته عن فطاحل المؤرخين في عصره ومن سبقه من المؤرخين القدامي، تنحصر في اهتمامه بتقصي الأسباب والعلل والدواعي للواقعات أو الحقائق الإحتماعية، ذواتاً كانت أو أفعالاً. ولذلك نجده في المقدمة يقرر استقراءاته في شكل قضايا عامة، ثم يبدأ في تحليلها بذكر عبارتي (والسبب في ذلك)، (وذلك لأن) (١٠). ويقرر ابن خلدون رأيه في ربط الأسباب بالمسببات بقوله: (إنا نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام وربط الأسباب بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض) (١٠). ولذلك نجده ينقد من سبقه من المؤرخين لغفلتهم عن ذكر أسباب الوقائع والأحداث (١٠)

ذلك لأن ابن خلدون قد فطن إلى ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ، أو التاريخ التحليلي من بون شائع. فهو يقرر أن (فن التاريخ... في ظاهره لا يزيد على أحبار عن الأيام والدول، والسوابق من القرون الأولى... وفي باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع بالتساؤل عن أحداث الماضي فيسجلها، ولكنه يسأل أيضا عن كيفية حدوثها، وهذه مرحلة متقدمة عن سابقتها. ثم هو لا يقف عند ذلك فحسب، بل يتقدم أيضا إلى مرحلة سامية في المعرفة فيتساءل عن سبب وقوع هذه الأحداث، لقد كان مبدؤه في كتابة مقدمته، أن يسأل بخصوص أية ظاهرة من ظواهر العمران، ماذا؟ وكيف؟ ولماذا؟ فإحاباته عن الأولى والثانية (ماذا؟ وكيف؟) تكون مادة

١ - المقدمة، ص ٣٥.

٢ - المقدمة ص ٢٨.

٣ - هذه العبارات مذكورة عشرات المرات في فصول كثيرة من المقدمة.

٤ - المقدمة، ص ٩٥.

٥ - المقدمة، ص ٥.

فن الوصف الإحتماعي، أما إحاباته عن الثالثة (لماذا؟) فتكون موضوع علم الإحتماع. فلا غرابة إذن أن نقرأ أن الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة، عندما سأله ابن حلدون: (ما بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة في البلاغة من الجاهليين؟) (١) ثم ذكر له إحابته الواردة في مقدمته، قد شهد لعظمة تفكيره بقوله: (يا فقيه! هذا كلام من حقه أن يكتب بالذهب (٢) هكذا كان دأب ابن حلدون، الفيلسوف الإحتماعي، الذي كتب في اعتداد وصدق في بداية مقدمته: (و لم أترك شيئاً في أولية الأحيال والدول، وتعاصر الأمم الأول، وأسباب التصرف والحول، في القرون الخالية والملل، وما يعرض في العمران من دولة وملة، ومدينة وحلة، وعزة وذلة، وكثرة وقلة، وعلم وصناعة، وكسب وإضاعة، وأحوال متقلبة مشاعة، وبدو وحضر، وواقع ومنتظر، إلا واستوعبت جمله، وأوضحت براهينه وعلله) (٣). مشاعة، وبدو وحضر، وواقع ومنتظر، المؤرخين المسلمين القدامي:

إن كبار المؤرخين المسلمين القدامي هم الطبري والمسعودي وابن خلدون (أ). وفي رأينا أن المقريزي، الذي عاصر ابن خلدون في أواخر أيامه، يمكن أن يذكر اسمه بعد هؤلاء الأعلام الثلاثة. ولما كانت عظمة ابن خلدون وأصالته تتجلى في منهجه العلمي الذي فصله ودعمه في مقدمة تاريخه (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، فقد رجعنا إلى مقدمة كتاب (تاريخ الأمم والملوك) لمحمد ابن حرير الطبري، وهي مقدمة تقع في أربع صفحات، ومقدمة كتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ) لعلي ين الحسين بن علي المسعودي، وصفحات هذه المقدمة أربع عشرة صفحة، ثم إلى مقدمة كتاب المواعظ والإعتبار بذكر وصفحات. وغايتنا من ذلك أن نقف على المنهج العلمي الذي ذكره كل منهم في مقدمة كتابه، وبذلك تتسنى المقارنة، وتظهر أصالة ابن خلدون.

أما الطبري فقد وقف عند مشاهدته الخاصة، واكتفى بالنقل عن الرواة نقلاً أميناً، دون أن يشك في رواياتهم وأحبارهم. ويقول شارحاً منهجه في التاريخ: (وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه، مما شرطت أنى راسمه فيه، إنما هو

١ - المقدمة ، ص ٥٨٠.

٢ - المقدمة ص٠٥٥.

٣ - المقدمة، ص ٧

UiKEN,HILMI ZIYA, LA PFENSEE DE L ,ISLAM ,ISTAMBUL, FAKKULTELER انظر — ٤ MATBAASI ۱٩٥٣٩,٤٠,

على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه ، والآثار التي مسندها إلى رواتها فيه، دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه، إذا كان العلم بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أبناء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم، ولم يدرك زمانهم، إلا بأخبار المخبرين ونقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول والإستنباط بفكر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين، مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فيعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا) (أ). حقاً إنه لفضل كبير أن ينقل المؤرخ الأخبار بأمانة، ويؤديها على النحو الذي أديت إليه به، ولكن الفضل الأكبر يكمن في بذل الجهد لتمحيص على النحو الذي أديت إليه به، ولكن الفضل الأكبر يكمن في بذل الجهد لتمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها.

وأما المسعودي فقد ارتقى درجة عن الطبري، لأنه وقف ممن سبقه من المؤرخين موقف الناقد، فأثنى على ابن قتيبة والطبري ونفطويه والصولي لغزارة مادتهم وتنوع الأحبار التي حوتها كتبهم، ونقد سنان بن ثابت بن قرة الجرجاني لأنه انتحل ما ليس من صناعته، واستنهج ما ليس من طريقته (٢). وهكذا يعتمد المسعودي على الثقات من المؤرخين. وفي ذلك يقول في مقدمة كتابه: ولم نذكر من كتب التواريخ والأحبار والسير والآثار إلا ما اشتهر مصنفوها وعرف مؤلفوها (٣). وعلى الرغم من ذلك فقد وقع المسعودي في أخطاء كثيرة، لأن ثقته ببعض المؤرخين جعلته ينقل عنهم الأحبار، غثها وسمينها، وما كان منها مستحيل الوقوع. وبذلك استحق نقد ابن خلدون اللاذع في أكثر من موضع في مقدمته.

وأما المقريزي فقد ضمن مقدمة كتابه فصلاً عنوانه: ذكر الرؤوس الثمانية بدأه بقوله: اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد حرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح كل كتاب، وهي الغرض، والعنوان، والمنفعة، والمرتبة، وصحة الكتاب، ومن أي صناعة هو، وكم فيه من أجزاء، وأي أنحاء التعاليم المستعملة فيه (أ). وبعد ذكر الرؤوس السبعة الأولى، يقول عن الثامنة: وأما أي أنحاء التعاليم قصدت في هذا الكتاب، فإني سلكت فيه ثلاثة أنحاء، وهي النقل من الكتب المصنفة في العلوم، والرواية عمن أدركت من مشيخة العلم

١ – تاريخ الأمم والملوك، القاهرة، المطبعة الحسينية، الطبعة الأولى، (بدون تاريخ)، ص ٥.

٢ - مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ. القاهرة. المطبعة البهية ١٣٤٦ ص٧.

٣ - المصدر نفسه (ص٧).

٤ – المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (٣٠٠).

وجلة الناس، والمشاهدة لما عاينته ورأيته، فأما النقل من دواوين العلماء التي صنفوها في أنواع العلوم، فإني أعزو كل نقل إلى الكاتب الذي نقلته منه لأخلص من عهدته، وأبرأ من حريرته، فكثيراً ممن ضمني وإياه العصر واشتمل علينا المصر صار لقلة إشرافه على العلوم، وقصور باعه في معرفة علوم التاريخ وجهل مقالات الناس، يهجم بالإنكار على مالا يعرفه، ولو أنصف لعلم أن العجز من قبله. وليس ما تتضمنه هذا الكتاب من العلم الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة إليه. وحسب العالم أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف عليه. وأما الرواية عمن أدركت من الجلة والمشايخ فإني في الغالب والأكثر أصرح باسم من حدثني إلا أن لا يحتاج إلى تعيينه أو أكون قد أنسيته، وقل ما يتفق مثل ذلك. وأما ما شاهدته فإني أرجو أن أكون و الله الحمد غير متهم ولا ظنين (۱).

إن هؤلاء المؤرخين الكبار متشابهون في طريقة تفكيرهم، وفي منهجهم العلمي. فهم ينقلون من كتب من ألف قبلهم، ويروون عن أناس وضعوا فيهم ثقتهم، ويسجلون مشاهداتهم، ويرعون في ذلك كله أمانة النقل والرواية، وصدق التسجيل. وهذه شروط أساسية في البحث العلمي، ولكن الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشروط، هي أن تكون الأخبار، أو الحقائق التي تنقل أو تروى، صادقة، أي: أن تكون قد وقعت فعلاً، أو كان ها وجود أصلاً. وهذا أمر لم يفطن إليه الطبري، والمسعودي، والمقريزي، ولكنه لم يفت ابن خلدون الذي نبه إليه، وألف فيه مقدمته التي تربو صفحاتها على ست مئة صفحة، والتي اهتدى فيها إلى معيار الحقيقة في الأخبار والروايات، ألا وهو العمران البشري، وماله من طبائع في أحواله (٢).

فبه يمكن تنقية الأخبار والروايات من الباطل المبتدع، وزخرف القول المصطنع، الذي موه به المرحفون صفحات التاريخ، واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوها، وأدوها إلينا كما سمعوها، ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها، ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل، وطرف التنقيح في الغالب كليل، والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل، والتقليد عريق في الآدميين وسليل، والتطفل على الفنون عريض طويل، ومرعى الجهل بين الأنام وخيم وبيل. والحق لا يقاوم سلطانه، والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه، والناقل إنما هو يملي وينقل، والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل، والعلم يجلو لها صفحات القلوب ويصقل.

١ – المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ص٣ و٤).

٢ - المقدمة ص٤.

# المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون

عندما نستعرض مقدمة ابن حلدون نجد أنفسنا أمام عمل عظيم، أمام بناء حديد فريد شامخ، وطيد الأركان، محكم البنيان. فالأفكار فيها غزيرة منسقة، تسير في تسلسل منطقي، فابن حلدون يبدأ مقدمته بتمهيد يجمد فيه الله الذي أنشأنا من الأرض نسماً، واستعمرنا فيها أحيالاً وأمماً، ويسر لنا منها أرزاقاً وقسماً، تكنفنا الأرحام والبيوت، ويكلفنا الرزق والقوت، وتبلينا الأيام والوقوت [المقدمة ص٣]. وواضح من ذلك أن أفكار المؤلف منذ البداية مركزة حول السكان، والعمران والتغير الاحتماعي والتطور، والسياسة، والاقتصاد، والطبقات، والأحوال الاحتماعية المعيشية.

وفي التمهيد بعد ذلك انتقال إلى تعريف فن التاريخ في ظاهره، وفي باطنه، وتأكيد لمبدئه في تمحيص الأخبار والروايات، وإشارة إلى التغير الاحتماعي، وتبيان لأهمية أسباب ذلك وعلله، وتفصيل لمحتويات كتاب العبر والمبتدأ والخبر.

ويلي التمهيد مقدمة في المنهج العلمي يبين فيها ما يحتاج إليه الباحث المؤرخ، والسبيل الذي يجب عليه أن يسلكه، حتى يقي نفسه من الزلل، والحيد عن حادة الصدق. كذلك يجري في هذه المقدمة تحقيقات مختلفة، سكانية وإحصائية، وحربية، وحغرافية، وحضرية، وتاريخية، ثم يبين أخطاء المؤرخين وأهم أسبابها.

ويلي المقدمة ما أسماه ابن خلدون الكتاب الأول الذي يتناول طبيعة العمران في الخليقة، وما يعرض فيها من البدو، والحضر، والتغلب، والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها، وما لذلك من العلل والأسباب [المقدمة: ٣٥].

ويمكن تقسيم المنهج العلمي في مقدمة ابن حلدون إلى قسمين أساسيين، أحدهما خاص بقواعد عامة، والآخر يشتمل على قواعد خاصة. فأما القواعد العامة فهي التزود بالعلم، ومعرفة طبائع العمران والتشكك، والموضوعية، والحيطة عند التعميم، وأما القواعد الخاصة فتشمل التأمل والاستقراء، والتحقيق العقلي، والتحقيق الحسي، وسؤال الخبراء، والمقارنة، والتجربة، والنظر في الحوادث في إطارها الزماني.

# قواعد المنهج العامة في مقدمة ابن خلدون:

إن القواعد التي ذكرناها آنفاً، سواء كانت قواعد عامة، أو قواعد خاصة، قد وردت في مقدمة ابن خلدون، إما صراحة في شكل تعاليم محددة واضحة، وإما ضمناً في سياق الحديث والشرح والتحليل. والمقدمة شاهد ناطق على أنه معلم بارع، وحجة في المعرفة، فهي تتناول كل فروع علوم العرب وحضارتهم، ولهذا فهي من غير شك، أعظم عمل في

ذلك العصر، من حيث عمق الفكرة، ووضوح العرض، وسداد الحكم. ومن الواضح أنه لم يكن مسبوقاً في ذلك بأي عمل آخر لأي مؤلف مسلم (١).

والقواعد العامة التي سنفصلها فيما بعد، من مستلزمات المنهج العلمي الأساسية في البحث. فهي شروط لا بد من توافرها في الإنتاج العلمي إذا أريد له الأصالة والسلامة. وقد اتبعها ابن خلدون نفسه في مقدمته، فأعثره الله بفضلها على علم جعله سن بكره، وجهينة خبره، علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاحتماع الإنساني، وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته [المقدمة ص٣٨]. أولاً عالتزود بالعلم:

التزود بالعلم قاعدة عامة أساسية للبحث العلمي في أي فرع من فروع المعرفة. والباحث المؤرخ في نظر ابن حلدون محتاج إلى مآخذ متعددة، ومعارف متنوعة، وحسن نظر وتثبت، يفضيان بصاحبهما إلى الحق، وينكبان به عن المزلات والمغالط [المقدمة: ص٩].

ويوضح ابن خلدون ما يقصده بالمآخذ والمعارف في موضع آخر من المقدمة، فيقول: فإذاً يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة، وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار، في السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال، والإحاطة بالحاضر من ذلك، ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق، أو بون ما بينهما من الخلاف، وتعليل المتفق منها والمختلف، والقيام على أصول الدول والملل، ومبادىء ظهورها وأسباب حدوثها، ودواعي كونها، وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون مستوعباً لأسباب كل خبره [المقدمة ص٢٨].

وابن خلدون حين يشير إلى ضرورة التزود بالعلم، كعملية إعداد قبل الخوض في موضوع البحث نفسه، يضرب لنا المثل على ذلك بنفسه فهو لم يكتب هذا العمل الخالد إلا بعد أن تزود بالعلم، واطلع على الآثار الفكرية التي خلفها كبار المؤرخين القدامى. ولولا ذلك ما تسنه له إنشاء ما أنشأ من علم حديد، استلهم أفكاره من بين أحضان التاريخ، فجاء كتابه فذاً بما ضمنه من العلوم الغريبة، والحكم المحجوبة القريبة [المقدمة ص٧].

ثانياً \_ معرفة طبائع العمران:

encyciopedia of isiam, vol. 11,p. ٣٩٦. - \

إن معرفة طبائع العمران تقوم أساساً على الإحاطة الواسعة بشتى العلوم والتعمق فيها. ولقد بلغ من دقة ابن خلدون في تصور مفاهيمه وتحديدها، أن ميز بين الاجتماع الإنساني الذي يقتضيه التعاون للحصول على ضروريات الحياة، والعمران البشري الذي ينشأ عن الاجتماع الإنساني حين يصبح مجتمعاً دينامياً، تتحكم فيه النظم الاجتماعية في السلوك الجمعي لأفراده، الذين ينخرطون في سلك جماعات متمايزة، تكسبهم العناصر المختلفة للتراث الاجتماعي. فالاجتماع الإنساني، في نظر ابن خلدون، اجتماع عددي، أي: مجرد مجمع الأفراد للتعاون. وهذا واضح في قوله: فلا بد من اجتماع القدرة الكثيرة من أبناء جنسه، ليحصل القوت له ولهم، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاحة لأكثر منهم بالتعاون فيه وإلى اجتماع الفعلة [المقدمة ص٢٤]. ويقول في وضوح لا لبس فيه: قد بينا وضووياتهم، وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاحات، ومد كل واحد منهم منهم يده إلى حاحته [المقدمة ص٧٨] فالاحتماع صورة سابقة على العمران الذي ينشأ عما يحدث بين المجتمعين من معاملات، ويقوم بينهم من علاقات.

والاجتماع الإنساني الذي يؤدي إلى العمران، هو الاجتماع الذي يعرف اصطلاحاً بالمدينة، أي: هو الاجتماعية، وتنشط فيه النظم اللجتماعية، وتنشط فيه النظم الاجتماعية، فتتشكل حياة الأفراد في جماعاتهم وتجمعاتهم المختلفة [المقدمة ص ١٤]. ويفسر ذلك مغزى قول ابن خلدون في أكثر من موضع: الاجتماع الإنساني أو البشري الذي هو العمران [المقدمة ص ٦]. ومعنى ذلك أنه ليس كل إجتماع إنساني عمراناً، وإنما الاجتماع الإنساني الذي يكون عمراناً بشرياً، هو الاجتماع الذي هو المدينة أو القرية، أو الحلة.

فالاجتماع الإنساني في شكل جماعة الأسرة لا يكون عمراناً إذا كانت الأسرة مفردة، أي: مستقلة ومنعزلة. ولذلك نجد ابن خلدون يذكر في وضوح هذه العبارات: وأبديت فيه لأولية الدول والعمران عللاً وأسباباً [المقدمة ص٦] والكتاب الأول في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان [المقدمة ص٢] وما يعرض في العمران من دولة وملة [المقدمة ص٧]. ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في احتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع [المقدمة ص٠٤] ومنها العمران، وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير، واقتضاء الحاجات المقدمة ص١٤] ومن هذا العمران ما يكون بدوياً، ومنه ما يكون حضرياً [المقدمة

ص ٤١] يتضح من ذلك أن اصطلاح العمران البشري، أو علم العمران، أدق وأوضح وأصدق على العلم الذي نتصوره ونطلق عليه اصطلاح علم الاحتماع.

ومن طبائع العمران، ما يراه ابن حلدون من تبدل الأحوال في الأمم والأحيال، بتبدل الأعصار ومرور الأيام، وهو داء دوي شديد الخفاء، إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة، فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة، وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول [المقدمة ص٣٨].

ومن طبائع العمران أيضاً، أن كل حادث من الحوادث، ذاتاً كان أو فعلاً، لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته، وفيما يعرض له من أحواله [المقدمـة ص٣٥ و٣٦] فالمدينـة والمحتمـع والبادية والمصر والحضر والدولة والفرد، والعائلة والقبيل والقوم والأمة كــل أولئــك ذوات لها طبائع تخصها من حيث البنية والوظيفة، ومن حيث ما يطرأ عليها من تغير، أما الاحتماع والتعاون والمحاكاة وسياسة الملك، ومعاناة الأحكام، والسكني والتنافس والتغلب والانفراد بالمحد، والاستظهار على القوم، والكسب والتعلم فكلها أفعال ذات طبائع تخصها في كيفية حدوثها، وأسباب ذلك وعلله، وكيفية تغيرها، وأسباب ذلك وعلله. وهكذا نجد أن ابن خلدون كان سباقاً في صياغة نظريتين هامتين، تعدان في العصـر الحاضر من مبتدعات الفكر المعاصر، ألا وهما نظرية البنية والوظيفة في علم الإنسان، ونظرية بنية الفعل الاحتماعي في علم الاحتماع. وما هداه إلى هاتين النظريتين إلا معرفته العميقة بطبائع العمران. ويمكن أن نتدبر ذلك في مثال موجز نورده من دفاعه عن إدريس بن إدريس الذي ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب، والذي طعن في نسبه إذ يقول: أما يعلمون أن إدريس الأكبر كان أصهاره في البربر، وأنه منذ دخل المغرب إلى أن توفــاه الله عز وحل عريق في البدو، وأن حال البادية في مثل ذلك غير حافية، إذ لا مكان لهـم يتأتى فيها الريب، وأحوال حرمهم أجمعين بمرأى من حاراتهن ومسمع من حيرانهم، لتلاصق الجدران وتطامن البنيان وعدما الفواصل بين المساكن [المقدمة ص٢٣]. وهذه نظرية أخرى، تعد الآن محدثة، برهن بها ابن حلدون على انعدام بعض الجرائم بين الجماعات الأولية ٍ

#### ' ثالثاً \_ التشكك:

لولا الشك ما كان اليقين، ولولا شك ابن خلدون في الأخبار والروايات، ما كانت مقدمته الخالدة، وهو يعلن ذلك صراحة بقوله: ولا تثقن بما يلقى إليك من ذلك، وتأمل

الأخبار واعرضها على القوانين الصحيحة، يقع لك تمحيصها [المقدمة ص١٣ و١٤]. ذلك لأن الكذب متطرق للأخبار بطبيعته لأسباب عشرة يفصلها ابن خلدون على النحو التالى:

١ - التأسي بالقوم.

٢- ولوع النفس بالغرائب.

٣- سهولة التجاوز على اللسان.

٤- القياس والمحاكاة.

٥- التشيعات للآراء والمذاهب.

٦- الثقة بالناقلين.

٧- الذهول عن المقاصد.

٨- الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع.

٩- تقرب الناس لأصحاب التجلة والمراتب.

١٠- الجهل بطبائع الأحوال في العمران [المقدمة ص١١ و٢٠ و٣٩ و٣٥].

# رابعاً الموضوعية:

تبين فيما سبق أن من بين أسباب الكذب في الأخبار التي فصلها ابن خلدون، التشيعات للآراء والمذاهب، ولذلك نبه إليها، وحذر من الوقوع فيها. وقد التزم هو نفسه الحياد التام في ألوان التحليل الاجتماعي المختلفة التي أجراها في مقدمته، فهو في أثناء ذلك يضرب الأمثال الواقعية غير متحيز لرأي، ولا متشيع لعقيدة، على الرغم من إسلامه، وشدة إيمانه. وهناك زعم باطل واتهام لا يقوم على أساس سليم، بأن ابن خلدون كان متحيزاً ضد العرب، ودليل المنادين بهذا الرأي، أنه كتب أربعة فصول قصيرة تحت العناوين الآتية على التوالي: في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط [المقدمة ص ٤٩]، وفي أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب [المقدمة ص ٤٩]، وفي أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة [المقدمة ص ١٥]، وفي أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك [المقدمة ص ١٥]. الحملة ولست بحاجة إلى دفع هذا الاتهام الباطل عن ابن خلدون، ويكفي ما كتبه في ذلك الأستاذ ساطع الحصري في كتابه تحت عنوان: كلمة العرب في مقدمة ابن خلدون (أ

بين مقصده من اصطلاح عرب وهو: القبائل البدوية وحدها (١).

١ - دراسات عن مقدمة ابن خلدون (ص١٥١).

والذي أريد أن أوضحه في هذا الصدد، كمتخصص في علم الاحتماع أن ابن حلــدون عني بظاهرة الصيرورة الاحتماعية، أو التغير الاحتماعي، عناية فائقة، لأن ذلك، كما بينا في بداية بحثنا، كان حجر الزاوية في تحقيقاته التاريخية، فبين تبدل الأحوال في الأمم والأحيال، وأوضح لكل حيل أحواله وعوائده، وخصص الباب الثاني من المقدمة للعمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال. ولقد أشار في وضوح إلى: أن حيل العرب في الخلقة طبيعي، ووصف حياتهم الاحتماعية المتقشفة، وخصائصها، وسمات الناس فيها، ثم بين أن البـدو أقـدم مـن الحضر، وسابق عليه، وأن البادية أصـل العمران، والأمصار مدد لها [المقدمة ص١٢٠ و١٢١] وقارن بين سمات العرب في بداوتهم، أي: في معيشتهم في البادية، وما يتسم به الناس في هذا الشكل الأولي المبسط من الحياة. ويشبه العرب في بداوتهم البربر في ظعونهم، وزناتة بـالمغرب والأكـراد والتركمـان والنزك بالمشرق، إلا أن العرب أبعد نجعة، وأشد بداوة، لأنهم مختصون بالقيام على الإبـل فقط، وهؤلاء يقومون عليها، وعلى الشياه والبقر معها [المقدمة ص١٢١ و١٢٢]. وهؤلاء الأقوام البادئة أقرب إلى الخير، ذوو عصبية، وأقـدر على التغلـب، وأسـرع النـاس قبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق، وغايتهم الملك، ويتنافسون في الرئاسة، وبهم أنفة، وفيهم بعد الهمة، وعندهم الصريح من النسب، وهم يتصفون كذلك بالخشونة، والغلظة، ورزقهم في ظلال رماحهم، ولا يتغلبون إلا على البسائط، وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، كما أنهم أبعد عن سياسة الملك، الذي لا يحصل لهم إلا بصبغة دينية، تقلب طباعهم وتبدلها [المقدمة ص١٢٠]. هذا اللون من التحليل اجتماعي بحت، نجده في كتابات كثير من علماء الاحتماع المحدثين عندما يوضحون ألوان الحياة الاحتماعية، وتسلسها من جمع الطعام، إلى الصيد والقنص، إلى المرعى، ثم إلى الزراعة، فالصناعة وهم إذ يفعلون ذلك، يبينون سمة الناس في كل نمط من أنماط الجحتمعات البشرية. وما فعله ابن خلدون قبلهم بقـرن ونصـف قرن من الزمان، كان محاولة ناجحة لتنميط المجتمعات البشرية، والحياة الاحتماعية في كل منها، تنميطاً قائماً على خصائص بنيتها ووظائفها، والسمات البارزة الأقوامها وشعوبها. وهو يفعل ذلك مستندا إلى الوقائع، بصرف النظر عن الاعتبارات الدينية أو القومية، فهو يقرر أنه لا تتم دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية، تظهره وتدافع عنه من يدفعه.... وعصبية الفاطميين، بل وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق، ووجد أمم

۲ - دراسات عن مقدمة ابن خلدون (ص٥٦).

آخرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة والمقدمة ص٢٢٧].

ويقول عمن يموهـون الذهـب والفضـة: وهـؤلاء أخـس النـاس حرفـة وأسـوأهم عاقبـة لتلبسهم بسرقة أموال الناس ... ومعظم هذا الصنف لدينا بالمغرب من طلبة البربر المنتبذين بأطراف البقاع، ومساكن الأغمار، يـأوون إلى مساحد البادية، ويموهـون على الأغنيـاء منهم بأن بأيديهم صناعة الذهب والفضة [المقدمة ص٢٦٥]. هكذا تتجلى موضوعية ابن خلدون، العالم النزيه، والفقيه الذي لم يتشيع لقومه، ولم يتحن على العرب، كما زعم بعض من غابت عنهم مفاهيم علم الاجتماع الأساسية.

# خامساً الحيطة عند التعميم:

اعتمد ابن خلدون اعتماداً أساسياً على الاستقراء في تقرير مبادئه التي توصل إليها في العمران البشري. ولما كان الباحث لا يستقرىء جميع الحالات، فإنـه لا بـد مـن التحفـظ عند التعميم، لأن نتائج الاستقراء الناقص ليست يقينية، وإن كانت قريبة من اليقين. وقـــد أدرك ابن خلدون ذلك، وكان يحتاط عند صياغة قوانينه، لأنه يعلم تماما أنها قوانين احتمالية، أو ترجيحية، ولذلك استخدم في كثير من قوانينه كلمات: من الغالب وفي الغالب وغالباً فيقول: فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره [المقدمة ص٥٢١]. واشتراط الأربعة في الأحساب إنما هو في الغالب، وإلا فقد يدثــر البيـت مـن دون الأربعـة ويتلاشى وينهدم [المقدمة ص١٣٧]. وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار [المقدمة: ص٥٧١] وأن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملق، وأن هذا الخلق من أسباب السعادة [المقدمة ص٠٩٦].

# قواعد المنهج الخاصة في مقدمة ابن خلدون:

إن القواعد الخاصة التي سنفصلها هي الوسائل العلمية التي يستخدمها الباحث في تحليل الوقائع، أو الحقائق التي يحصل عليها، وتفسيرها، وتحقيقها، بغية الوصول إلى قوانين أو مبادىء أو نظريات، ونعود فنؤكد ما سبق أن ذكرناه بخصوص قواعد المنهج العامة، وهـو أن ابن خلدون قد أشار إلى بعض هذه القواعد الخاصة إما صراحة، أو ضمناً في مواضع كثيرة في المقدمة، وإن وظيفتنا إبراز ذلك، والتنقيب عن أمثلة تحقق هذا الغرض، وصياغة ذلك كله في إطار منسق متكامل.

أولاً ـ التأمل والاستقراء: لقد تأمل ابن خلدون كثيراً في أحوال المجتمعات وتحول الحياة الاحتماعية على مر الزمن، ومكنه ذلك من استقراء قوانين كثيرة، بعضها على جانب كبير من الأهمية. وهــو يقرر أن الباحث المؤرخ محتاج إلى حسن نظر[المقدمة ص٩] وينصح بتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار [المقدمة ص٩]، ويضيف إلى ذلك قوله: فلا تثقن بما يلقى إليك من ذلك، وتأمل الأخبار [المقدمة ص١٣].

ومن أهم استقراءات ابن حلدون: أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفها، فهو ابن عوائده لا ابن نسبه [المقدمة ص٤٣٨]، وأن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب [المقدمة ص٣٩٣]. وأن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة [المقدمة ص٤٣٤]. ولقد بلغ ابن خلدون الذروة في التأمل والاستقراء، عندما بين أن لا فرق في الذكاء بين البدوي والحضري، وإنما الفرق في التحصيل. فهو يقول: ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدو، كيف نجد الحضري متحلياً بالذكاء ممتلئاً من الكيس، حتى إن البدوي ليظنه أنه قد فاته في حقيقة إنسانيته وعقله؟ وليس كذلك، وما ذاك إلا لإحادته في ملكات الصنائع والآداب في العوائد والأحوال الحضرية، مما لا يعرفه البدوي. فلما امتلأ الحضري من الصنائع وملكاتها، وحسن تعليمها، ظن كل من قصر عن تلك الممتلكات أنها لكمال في عقله، وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن فطرته، وليس كذلك، فإنا نجد من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في عقله وفطرته. إنما الذي ظهر من ذلك هو رونق الصنائع والتعليم [المقدمة: ص٣٣٤] و٤٣٤].

# ثانياً \_ التحقيق العقلى:

يتجلى التحقيق العقلي في مقدمة ابن خلدون في مواضع كثيرة، ولعل أبرزها ما جاء في المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط وذكر شيء من أسبابها [ص٩]. وقد استغرق ذلك أربعاً وعشرين صفحة اشتملت على أربعة تحقيقات على حانب كبير من الأهمية، لما فيها من الأصالة في التفكير، والبراعة في التدليل.. وهناك تحقيقات أخرى عقلية تزخر بها المقدمة، ولكنا سنحصر الحديث في هذه التحقيقات الأربعة. أما أول هذه التحقيقات فتحقيق ديمجرافي لما نقله المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل، بأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ست مئة ألف أو يزيدون أص ١٠]. ويقول في نهاية تحقيقة: ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد الذي زعموه، اللهم إلى المئتين والآلاف، فربما يكون، وأما أن يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد فبعيد [ص ١٠].

وثاني هذه التحقيقات تحقيق حربي لجيوش موسى، إذ يقول ابن خلدون: ثم إن مشل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد يعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة الأرض عنها، وبعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين أو ثلاثاً أو أزيد [ص٠١]. الأرض عنها، وبعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين أو ثلاثاً أو أزيد [ص٠١]. وتحقيق حربي آخر لغزوات تُبع الآخر وبنيه الثلاثة، يقول فيه عن الطريق ما بين جزيرة العرب وبلاد المغرب: والمسلك هناك ما بين بحر السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين فما دونهما. ويبعد أن يمر بهذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن تصير من أعماله، هذا ممتنع في العادة وأيضاً فالشقة من البحر إلى المغرب بعيدة، والأزودة والعلوفة للعساكر كثيرة، فإذا ساروا في غير أعمالهم احتاجوا إلى انتهاب الزرع والنعم، وانتهاب البلاد فيما يمرون عليه، ولا يكفي ذلك للأزودة وللعلوفة عادة، وإن نقلوا كفايتهم من ذلك من أعمالهم، فلا تفي لهم الرواحل بنقله فلا بلد وأن يمروا في طريقهم كلها بأعمال قد ملكوها ودوحوها، لتكون الميرة منها. وإن قلنا: إن تلك العساكر تمر بهؤلاء الأمم من غير أن تهيجهم فتحصل لهم الميزة بالمسالمة، فذلك أبعد وأشد امتناعاً المقدمة ص١٢ و١٣].

والتحقيق الثالث جغرافي عن وادي الرمل الذي يعجز السالك، فلم يسمع قط ذكره في المغرب على كثرة سالكيه ومن يقص طرقه من الركاب والقرى في كل عصر وكل جهة [المقدمة ص١٦]، وعن إرم ذات العماد، فيجعلون لفظة إرم اسماً لمدينة وصفت بأنها ذات عماد أي أساطين... وهذه المدينة لم يسمع لها خبر... في شيء من بقاع الأرض وصحارى عدن التي زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط اليمن، وما زال عمرانه متعاقباً، والأدلاء تقص طرقه من كل وجه، ولم ينقل عن هذه المدينة خبر ولا ذكرها أحد من الإخباريين ولا من الأمم [المقدمة ص١٤].

والتحقيق الرابع تاريخي فيما ينقله المؤرخون: كافة في سبب نكبة الرشيد للبرامكة من قصة العباسة أخته مع جعفر بن يحيى بن حالد مولاه [المقدمة ص٥١]، وفيما يذهب إليه الكثير من المؤرخين والأثبات في العبيديين حلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله عليهم، والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق [المقدمة ص٢١].

وهناك تحقيقات أخرى كثيرة في الكتاب الأول من المقدمة، نخص بالذكر منها تحقيقه لما نقله المسعودي عن الإسكندر لما صدته دواب البحر عن بناء الإسكندرية [المقدمة ص٢٦]، وما نقله أيضاً: في تمثال الزرزور الذي برومة تحتمع إليه الزرازير في يوم معلوم من السنة حاملة للزيتون [المقدمة ص٣٦]، وما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات

الأبواب [المقدمة ص٣٧]، وما نقله المسعودي أيضاً في حديث مدينة النحاس [ص٣٧]. وقد كان قانونه في هذه التحقيقات وغيرها مما فصله بقوله: فليرجع الإنسان إلى أصوله، ولميكن مهيمناً على نفسه، ومميزاً بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله، ومستقيم فطرته، فما دخل في نطاق الإمكان قبله وما حرج عنه رفضه. وليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق، فإن نطاقه أوسع شيء، فلا يفرض حداً بين الواقعات، وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء. فإنا إذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته، أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله وحكمنا بالامتناع على ما حرج من نطاقه والمقدمة ص١٨٧]. ليس عجيباً أن يقول ابن علمون ذلك، وهو الذي فصل مراتب الفكر إلى فكر تصوري، وفكر تصديقي، وفكر ظني، وبين مراتب العقل إلى عقل تمييزي، وعقل تجريبي، وعقل نظري. وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظاماً خاصاً على شروط وعلم تغيره فيفيد علوماً أخر من حنسها في التصور أو التصديق، ثم ينتظم مع غيره فيفيد علوماً أخر كذلك، وغاية إفادته تصور الوجود على ما هو عليه بأجناسه وفصوله وأسبابه وعلله، فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عقى لا محضاً، ونفساً مدركة، وهو معنى وعله، فيمعنا، ونفساً مدركة، وهو معنى الحقيقة الإنسانية، وهكذا يحق لابن خلدون أن يقول في ثقة: والناقد البصير نظره قسطاس بحثه، وميزان ملتمسه [المقدمة ص٢٣].

# ثالثاً \_ التحقيق الحسي:

التحقيق الحسي الذي تقصده تحقيق بالمشاهدة. وقد اعتمد ابن خلدون عليها اعتماداً كبيراً في تحقيق كثير من الأخبار والروايات، فهو يرى أن من بين أسباب الخطأ فيها عدم قياس الغائب منها بالشاهد [المقدمة ص ٩]. ويقول في تحقيقه الجغرافي: واعتبر ذلك في الحاضر المشاهد والقريب المعروف تجد زعمهم باطلاً ونقلهم كاذباً [المقدمة ص ١١]. ومشاهدات ابن خلدون كثيرة، منها قوله: ولقد شاهدنا من يصبر على الجوع أربعين يوماً وصالاً وأكثر ... ورأينا كثيراً من أصحابنا أيضاً من يقتصر على حليب شاة من المعز... واستدام على ذلك خمس عشرة سنة [المقدمة ص ٩٠].

ويقول في موضع آخر: اعلم أرشدنا الله وإياك أنا نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام وربط الأسباب بالمسببات... وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثماني وأولاً عالم العناصر المشاهدة [المقدمة ص٥٩]. ويقول أيضاً: وقد شاهدنا كثيراً من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعلم وإفاداته [المقدمة ص٥٣٣]. ويظهر ابن خلدون دهشته من أولئك الذين يقنعون بالاستماع إلى

الغريب من الأحبار، ولا يستريبون في تصديقها... فإذا سئلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة أنكروه وقالوا: إنما سمعنا ولم نره. هكذا شأنهم في كل عصر وحيل [المقدمة ص٢٦٥].

وينقد ابن خلدون زعم المسعودي أن الطبيعة التي هي جبلة للأجسام، لما برأ الله الخلق، كانت في تمام المرة ونهاية القوة والكمال، وكانت الأعمار أطول والأجسام أقوى لكمال تلك الطبيعة... فكان العالم في أولية نشأته تام الأعمار كامل الأجسام، ثم لم يزل يتناقص لنقصان المادة إلى أن بلغ إلى هذه الحال التي هو عليها، ثم لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العالم [المقدمة ص١٧٨]. ويقول ابن خلدون في نقده لهذا الزعم: وهذا رأي لا وجه له إلا الحكم كما تراه، وليس له علة ولا سبب برهاني. ونحن نشاهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والديار والمساكن، كديار محود المنحوتة في الصلد من الصخر، بيوتاً صغاراً وأبوابها ضيقة [المقدمة ص١٧٨]. وهكذا يفيد التحقيق الحسي في تمحيص الأخبار والروايات، ويميز الحق من الباطل.

# رابعا ـ سؤال الخبراء:

الثقات من الخبراء في شتى الفنون والعلوم مصدر للحقائق لا غنى عنه، وعلى الرغم من التساع معرفة ابن حلدون وتعمقه في العلم، فإنه يسأل المتخصصين في ميادين تخصصاتهم حتى يستطيع أن يضع يديه على الحقيقة التي ينشدها، ففي تحقيق رواية الرحالة ابن بطوطة عن مملكة الهند عند سفره وعودته، تلك الرواية التي يمعن الناس في تكذيبها هي وغيرها من الروايات المماثلة، يسأل ابن حلدون وزير السلطان فارس بن وردار البعيد الصيت، عند لقائه، ويفاوضه في هذا الشأن ليقف منه على الخبر اليقين [المقدمة ص١٨١].

كذلك يسأل ابن خلدون أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالديار المصرية عن... الملحمة وعن... الرجل الذي تنسب إليه من الصوفية. وهو الباحربقي، وكان عارفاً بطرائقهم...[المقدمة ص ٣٤١ و ٣٤٢]. فيجيبه الرجل بما يشفي غلته. ويسأل أيضاً بخصوص التآليف في الكيمياء، الشيخ أبا البركات البلفيقي كبير مشيخة الأندلس، ويعرض عليه بعض ما كتب فيها، فيدلي إليه ببعض المعلومات النافعة.

#### خامسا ـ المقارنة:

طريقة المقارنة في تحقيق الظواهر الاجتماعية من أهم الطرق التي يعتمد عليها في البحوث العلمية، وقد استخدمها ابن خلدون في كثير من التفاسير والتحاليل التي أجراها في مقدمته. وبلغ من شدة وثوقه بقيمة طريقة المقارنة، أنه عدها من بين القوانين التي يمكن بوساطتها تمحيص الأخبار والروايات، فهو يحض على أن يقاس الغائب من الظواهر الاجتماعية بالشاهد [المقدمة ص٥٢٥]، وأن يحاط بالحاضر من هذه الظواهر، ويماثل ما

بينه وبين الغائب من الوفاق، أو بون ما بينهما من الخلاف، ويعلل ما يتفق منها وما يختلف إلمقدمة ص٩].

ولعل أهم ميدان استخدم فيه طريقة المقارنة، هو ميدان العمران البدوي، والعمران الحضري، فهو الميدان الذي ساعده على وصف الظواهر الاجتماعية، وتحليلها، سواء في شكلها المبسط في العمران البدوي، وهو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال [المقدمة ص٢٨]، أو في شكلها المعقد في العمران الحضري، وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمداشر [المقدمة ص٢١].

#### سادساً \_ التجربة:

لقد خصص ابن خلدون في مقدمته فصلاً كتب فيه عن العقل التجريبي وكيفية حدوثه وميز فيه بين الحيوان والبشر في احتماعهم الذي هو المدينة، ثم استطرد يقول: هذه المعاني التي يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعد، ولا يتعمق فيها الناظر، بل كلها تدرك بالتجربة، وبها تستفاد لأنها معان جزئية تتعلق بالمحسوسات، وصدقها وكذبها يظهر قريباً في الواقع، فيستفيد طالبها حصول العلم بها من ذلك. ويستفيد كل واحد من البشر القدر الذي يسر له فيها، مقتنصاً له بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء جنسه، حتى يتعين له ما يجب وينبغي فعلاً وتركاً، وتحصل في ملابسته الملكة في معاملة أبناء جنسه. [المقدمة ص ٩٧٨].

وليست التجربة هنا التجربة المعملية، وإنما هي الخبرة، والممارسة التي يقيم لها ابن خلدون وزناً أي وزن في تعلم الفنون والصنائع بالممارسة والمران [المقدمة ص٠٦٠ و ٢٠٥].

وفي تعلم الآداب في المعاملات، بالطبع من الواقعات على توالي الأيام، تحقيقاً للقول المشهور: من لم يؤدبه والده، أدبه الزمان [المقدمة ص٩٧٩].

ومن التجارب الطريفة التي قام بها ابن خلدون نفسه، ما ذكره بصدد الرؤيا الكاشفة التي يسمونها حالومة الطباع التام، التي تستجلب بترديد بعض أسماء أعجمية عند النوم، فيقول: وقد وقع في كتاب الغاية وغيره من كتب أهل الرياضات ذكر أسماء تذكر عند النوم فتكون عنها الرؤيا فيما يتشوف إليه ويسمونها الحالومية. ثم يقول: وليس ذلك بدليل على أن القصد للرؤيا يحدثها، وإنما هذه الحالومات تحدث استعداداً في النفس لوقوع الرؤيا، فإذا قوي الاستعداد كان أقرب إلى حصول ما يستعد له. وللشخص أن يفعل من الاستعداد ما أحب، ولا يكون دليلاً على إيقاع المستعد له [المقدمة ص١٠٥]. ويستدرك

ابن خلدون الخبير بأحوال النفس فيقول: والقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشيء [المقدمة ص٥٠١].

# سابعاً ـ النظر في الحوادث في إطارها الزماني:

يرى ابن خلدون أن النظر في الحوادث الماضية، والحكم عليها في ضوء الأوضاع الحاضرة، من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الباحث، فربما يسمع السامع كثيراً من أخبار الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها، فيجريها لأول وهلة على ما عرف، ويقيسها بما شهد، وقد يكون الفرق بينهما كثيراً، فيقع في مهواة من الغلط. فقد نجد التعليم في عصر من العصور مهنة حد محترمة، بينما هو في زمان سالف من جملة الصنائع المعاشية البعيدة عن اعتزاز أهل العصبية والمعلم مستضعف مسكين منقطع الجذم [المقدمة صهر] وما يقال عن التعليم يصدق على القضاء، ولكن في معنى عكسي، فالقضاء في الماضي قبل عصر ابن خلدون كان لأهل العصبية من قبل الدولة ومواليها [ص ٣١] أما في عهد ابن خلدون فقد أصبح غير ذلك، ويتضح من ذلك صواب هذه القاعدة التي وردت صراحة في المقدمة، ألا وهي النظر في الحوادث في إطارها الزماني، واليقظة إلى ما يحدثه التغير الاحتماعي من تبدل الأحوال والعوائد.

#### خاتمة:

وبعد فهذه محاولة تلخيصية للمنهج العلمي في مقدمة ابن حلدون، الفيلسوف الاجتماعي العربي، والمؤرخ المدقق، الذي أنشأ بين العلوم علماً جديداً، هو علم العمران، الذي أبدى فيه لأحوال الدول والعمران عللاً وأسباباً، فاستوفى حل مسائله، وميز عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه [المقدمة ص٦ و ٤٠]. وبذلك استحق أن يخلد اسمه بين الخالدين.

# ابن خلدون كمفكر اجتماعي عربي

للدكتور محمد عبد المنعم نور<sup>(١)</sup>

تقديم:

يرى بعض علماء الاجتماع المحدثين أن تاريخ الفكر الاجتماعي يعتبر بمثابة متحف كبير يلحق بعلم الاجتماع الحديث، كما يلحق تاريخ الطب بفن الطب بعد وثباته المتكررة وتقدمه العظيم في الفكرة والتطبيق، على أنه في كلتا الحالتين تستثنى بعض العبقريات الخالدة من مبدأ المتحفية لاعتبارات شتى، ومن أهم هذه الاعتبارات ما يتصف به انتاج هؤلاء العباقرة من رجاحة وتوفيق يجعل إنتاجهم جديداً وحديثاً في كل عصر وزمان، ويتفق معظم الجهابذة والفحول في ميدان العلم الاجتماعي في عصرنا الحاضر، سواء في الشرق أو الغرب، على شخصية عربية لماعة بلغت شأواً بعيداً في الذكاء وسعة الأفق، ويعترفون لها بالفضل والأسبقية في ميادين شتى من الدراسات العلمية الاجتماعية، وهذه الشخصية هي شخصية أستاذ الأساتذة الذين قادوا موكب المعرفة الصاعد، العلامة العربي عبد الرحمن بن محمد بن حلدون المولود بمدينة تونس عام ٢٣٧ه. (مايو ٢٣٣٢م).

يعد ابن خلدون من عمالقة الفكر الاجتماعي في العالم، وينافس بجدارة وأحقية في حمل لقب مؤسس علم الاجتماع نخبة من المفكريين أمثال فيكو الإيطالي وسبنسر الانجليزي وكيتيليه البلجيكي وكونت الفرنسي. وفي رأي كثير من المحايدين أنه أحدر المفكريين الاجتماعيين بحمل لقب منشيء ومؤسس علم الاجتماع، بل وميادين أخرى كثيرة من ميادين المعرفة المنظمة، ويبني المؤيدون لابن خلدون حكمهم هذا على أسانيد ووثائق عدة لا يمكن دحضها أو إنكارها بسهولة ويسر، وأول هذه الأسانيد أن مفكرنا العربي كان أسبق المنادين بقيام علم الاجتماع من حيث الترتيب الزمني، فقد نادى برأيه في حلاء تام في القرن الرابع عشر الميلادي، بينما كونت الذي ينسب إليه فضل إرساء هذا العلم، بشر برأيه في القرن التاسع عشر الميلادي.

ولا يعابُ على مفكرنا العربي أن آراءه العلمية عاشت فترة طويلة من الزمان تحت أستار النسيان، بالنسبة للغرب على الأقل، وخاصة إذا قيست بآراء بعض المفكرين العرب الآخرين أمثال ابن سينا وابن رشد، لأن ابن خلدون قد سجل أفكاره ومنهجه العلمي في

۱ – أعمال مهرجان ابن خلدون سنة ۱۹۶۲ (من ص۸۶ – ۱۱۸).

مقدمته التي حاهد في نشرها وإذاعتها، لقد أهداها إلى المكتبات العربية وإلى الأمراء والحكام، بل لقد بلغ به الحماس العلمي أن شرح بعض حوانبها لفاتح خطير كتيمورلنك أثناء حملته على المشرق العربي عام ٨٠٣ هجرية (١).

والأمر الثاني في إنصاف مفكرنا العربي وضوحه في سرد فكرته وثقته في ضرورة إنشاء علم للعمران لم تعهده الثقافة الإنسانية قبله، وقد سلك في هذا الطريق مسلكاً فريداً ما زال مأخوذاً به إلى الآن، إنه يرى أن الدراسة الاجتماعية العلمية يمكن أن تتخذ من المحتمع الكبير معملاً لتحاربها وأبحاثها وهو ما ننادي به الآن، حينما نقول في الرد على المعترضين على افتقاد علم الاجتماع للتجربة بمعناها المفهوم في العلوم الطبيعية، بأن المحتمع يعد أكبر معمل للتحارب البشرية، وقد رأى ابن خلدون قبلنا بحوالي ستة قرون أن التاريخ بأحداثه ووقائع عمرانه واحتماعه أصلح مادة خام لوضع أسس الاجتماع الإنساني، على شرط أن يسرد سرداً خالياً من الشوائب وأن يحلل بعد ذلك تحليلاً واقعياً يستخدم المنهج العلمي، الذي يربط الأسباب بمسبباتها، والذي ينظر إلى الوقائع العمرانية أو الاجتماعية كما هي لا كما نهوى أن تكون.

وهناك نقطة ثالثة تقال في وصف ابن خلدون كمنشىء لعلم الإحتماع الحديث وهي خاصة بقواعد تصنيف المعرفة الإنسانية وتقسيمها إلى علوم وفنون ودراسات وما شابه ذلك من أنواع التقسيمات، فإن أي ميدان من ميادين المعرفة يتحدد وضعه ويفصل في أمره ويعترف به كعلم أم لا عن طريق سرد مادته للكشف عن سبيل الوصول إليها، فإن كان المنهج الذي تبع في ذلك منهجاً علمياً يعتمد على الطريقة العلمية بما فيها من مشاهدة وملاحظة وجمع بيانات، وإن كان الهدف أثناء الدراسة والبحث هدفاً حقيقياً أي: ينشد الحقيقة وليس هدفاً معيارياً يتأثر بمعايير وقيم تباعد بينه وبين الحياد، فإن هذا الميدان يكتسب صفة العلم. وقد نحا ابن خلدون في بحوثه نحو هذه الغاية وأكثر ما يدلنا على إدراكه لها في أكثر من موضع من مقدمته الشهيرة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (٢).

١ – وما هو حدير بالذكر في هذه المناسبة إبراز شجاعة ابن خلدون واعتداده بعلمه وقوة شخصيته أن التعريف يحدثنا (ص٣٣٧ و ٣٨٩) أن ابن خلدون مكث فـترة مـن الزمـن عنـد تيمورلنـك كـان خلالهـا يـتردد عليـه، وأن تيمورلنك كان لا يلقاه إلا واقفاً ولا يجلس حتى يفسح له عن يمينه، وقد ألف له كتاباً خلال هذه المدة وعندما أراد تيمورلنك مبارحة سوريا أذن له في العودة لمصر بعد أن تبادلا الهدايا.

والمسألة الرابعة في إنصاف ابن خلدون فهمه لرسالة العلم، وأن غاية العلم هي التنبؤ، فقد كان في ذهنه أن موضوع التاريخ يصلح لدراسة الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من ثقافات، لذلك كان لزاماً أن نعرض محتوياته على مقياس العقل والبرهان ومقارنة الوقائع التاريخية بأشباهها ذلك أنه في نظره أن الظروف المتشابهة ينتج عنها وقائع متشابهة، الأمر الذي يجعلنا نستطيع بمعرفة الحاضر معرفة صحيحة وأن نعرف ما لم يتكامل لنا معرفته من الخوادث الماضية، بل نستطيع أن نتنبأ على ضوء الحاضر بما سيقع في المستقبل من أحداث. والأمر الخامس في وصف ابن خلدون كعالم احتماعي، أنه كان شديد الثقة في مبدأ جبرية الظواهر الاحتماعية، فقد كان في نظره أن الحوادث الاحتماعية ليست نتيجة محبرية الظواهر الاحتماعية لوراد وإرادتهم ولكنها نتيجة قواعد وقوانين ثابتة وأن من الواجب على المهتمين بأمور المحتمع أن يكشفوا عن هذه القوانين. وهذا أساس من أسس علم الاحتماع الحديث.

وأخيراً فإن صفات ابن خلدون ومسلكه أثناء بحثه خير دليل على نزعته العلمية التي من أهم جوانبها الحيدة والتواضع والثقة بالنفس، ويتضح ذلك من عدة أمور سيأتي ذكرها فيما بعد، أما عن تواضعه فيكفي لإثبات ذلك قوله في المقدمة: فإن كنت قد استوفيت مسائله، ميزت عن سائر الصنائع أمثاله وأنحاءه فتوفيق من الله وهداية، وإن فاتني شيء في إحصائه وأشبهت بغيره مسائله فللناظر المحقق إصلاحه ولي الفضل لأني نهجت له السبيل وأوضحت له الطريق.

# شخصية الأستاذ وعصره:

كثيراً ما توضع في أسئلة الامتحانات التي يتقدم إليها طلاب الدراسات الاجتماعية فقرة أو فقرات تتطلب إلقاء الضوء على شخصية المفكر الاجتماعي وإيضاح الصلة بين إنتاجه الفكري أو العلمي وبين العصر الذي نشأ فيه على اعتبار أن هذا الإنتاج منبثق بل ومتأثو إلى حد كبير بالوسط الذي يحيط به.

ولقد كان هذا الأمر وأضحاً كل الوضوح مع ابن خلدون، فقد كان ذهنه المتوقد وتفكيره الناضج، واستعداده العلمي خير دافع له على التعمق في الظواهر الاجتماعية وعلى البحث السليم الذي يرمي إلى الكشف عن القوانين العامة التي تخضع لها هذه الظواهر ما جعل مقدمته نبراساً يهتدي بهديه المتعطشون للمعرفة في أحلك عهود البشرية وفي أكثرها نوراً وضياءً على حد سواء.

متخلياً عن الشواغل كلها وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بها، وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة.

وإذا كنا نعرف الشخصية من الزاوية الاجتماعية النفسية بأنها نتيجة تراكم تفاعلات الإنسان مع الوسط الذي يعيش فيه فقد كانت نشأة ابن خلدون ونشاطه وكفاحه سبيلاً إلى اتساع دائرة هذه التفاعلات وإلى تهيئة الظروف لنضوج شخصيته واتزانها، كان ابن خلدون عربي الأصل والنشأة، ويرجع في نسبه إلى عرب حضرموت الذين هاجروا إلى المغرب العربي وإلى الأندلس العربية، وقد أورد العلامة النسابة ابن حزم الأندلسي بمناسبة الكلام عن نسب بني خلدون الأشبيلين ما يأتي: وكان من أكابرهم كريب وأبو عثمان خالد، القائمان بأشبيلية بالأندلس وهما ابنا عثمان بن بكر بن خالد المعروف بخلدون الداخل من المشرق(١). ولعل في ذكر هذه النقطة ما يكفينا مؤونة البحث أو الجدل في موضوع تعرض له بعض الكتاب عن نسب ابن خلدون وعروبته.

نشأ ابن خلدون في عصر اتصف بالانحلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ففي أيامه بدأ ظل الدولة العربية الإسلامية يتقلص عن الأندلس، وكانت الثورات والفتن تعم شمال أفريقيا نتيجة للتقسيمات الإقليمية وتفشي العصبيات النسبية. وفي المشرق كان تيمورلنك يجتاح الشام بجحافله وجيوشه ويهدد مرة أحرى العرب في وطنهم الكبير بالإضافة إلى ما تعرض له عرب المشرق من طغيان الأعاجم وارتقائهم إلى مناصب الملك والأمارة يسوسون بلاد العرب ما جعل العربي بحق غريباً في بلاده.

أما الثقافة العربية فقد تأثرت بفساد الحكم وأصابها من التدهور ما أصاب حوانب المجتمع العربي الكبير، ولذلك شغل ابن خلدون في مقدمته الخالدة بدراسات تفيد في إصلاح أحوال المجتمع وتمكن الحاكم من حسن تدبير الأمور، ولهذا السبب أيضاً رأى ابن خلدون أن يهدي إنتاجه وما وصل إليه إلى السلطان أبي العباس سلطان تونس، وقد فعل مثل ذلك فيما بعد ماكيافيلي (٢٤١٩ - ١٥٢٧) في كتابه الأمير الذي أهداه إلى الأمير لورنزو دي مديسي، وإن كان عمل ابن خلدون أوسع مدى وأكثر واقعية من خلفه الذي حاء بعده بقرنين من الزمان.

في مثل هذا العهد المليء بالأحداث المؤدي إلى إرهاف السمع والإحساسات الأخرى بدأ ابن خلدون حياته العملية في التاسعة عشرة من عمره وتقلد وظيفة في ديوان الكتابة ثم بدأ جولاته في المغرب وارتقى في مناصب السياسة وكانت هي أهم جوانب الحياة الاجتماعية، بل كانت الدولة هي المجتمع، يرقى المجتمع حين ترقى ويهبط إلى الدرك الأسفل حينما يعتورها الوهن أو الفساد، وقد تهيأ لابن خلدون عن طريق اتصالاته

١ - كتاب جمهرة أنساب العرب (ص٤٣٠).

ورحلاته أثناء توليه مناصبه السياسية في المغرب فرصة المشاهدة والملاحظة عن كثب لوقائع العمران المختلفة، لقد ازداد علماً أثناء حياته العملية التي وصل فيها إلى رئاسة ديوان الرسائل وديوان الحجابة، أي: رئاسة الوزارة كما أتيحت له الفرصة لزيارة الأندلس والقيام بسفارة من لدى سلطان غرناطة إلى ملك قشتالة فرأى العرب يأفل بحمهم هناك ورأى مجتمع الأسبان الصاعد وقتذاك ثم ذهب عنه كل ذلك وذاق مرارة السجون، وأخيراً لجأ إلى الراحة واعتزال الوظيفة ليسجل ملاحظاته ومشاهداته في المقدمة. والقاهرة ملحأ الأحرار التي تسعى حاهدة لإعزاز العرب وحريتهم والتي أسهمت بقسط كبير في تحرير الجزائر، التي كانت مسرحاً لجانب كبير من نشاط ابن خلدون كانت هذه القاهرة هي بعينها الملحأ الأخير لابن خلدون الذي لجأ إليه اتقاء عواصف كانت هذه القاهرة هي بعينها الملحأ الأخير لابن خلدون الذي لجأ إليه اتقاء عواصف السياسة، والرحاب الذي دخله ليوفر له البيئة العلمية الصحيحة التي طالما تمناها وسعى علمه الواسع وتولى فيها أيضاً منصب قاضي القضاة، ومنها رحل إلى الشام والحجاز وكانت نهاية مطافة في القاهرة حيث مات ودفن بمقبرة الصوفية إلا أن قبره ما زال غير معروف لنا ولا شك أن العثور عليه يهيىء فرصة لتخليد ذكرى أعظم مفكر إحتماعي معروف لنا ولا شك أن العثور عليه يهيىء فرصة لتخليد ذكرى أعظم مفكر إحتماعي أنجبته الأمة العربية.

لقد كان ابن خلدون عربياً فذاً في عروبته، تأثر في إخلاص نادر بأحوال العرب وانقسامهم سواةً في المشرق أو المغرب، وكان حزنه واضحاً على أفول نجم العرب في الأندلس، وفي كل ما كتب هذا العربي الخالد كانت العروبة نبراسه وقبلته، فمن أجل أبحاد العرب ناضل وكافح وسجل وكتب، إنه في تنقيبه عن تراث العرب وتاريخهم لم ينس هدفاً قد يعاب على منهجه العلمي، ولكن يلتمس له العذر أنه كعربي مخلص قد انحرف علمياً بسبب حماسه لوحدة العرب ورفعة شأنهم في عهد تكالبت عليهم المحن، لقد كان هذا الهدف هو إعادة ثقة العرب في أنفسهم لأنهم حير أمةٍ أحرجت للناس.

### ابن خلدون وغيره من المفكرين:

لم تنتشر مقدمة ابن خلدون بعد وفاته ولم تصادف من الذيوع ما هي أهل له، وقد كان ابن خلدون في هذه المقدمة عملاقاً بكل مافي هذه الكلمة من معنى، وكان سابقاً عصره في تفكيره وأبحاثه ونظرته الكلية للأمور الاجتماعية، بل لقد كان سابقاً للعصور التي تلته وما زال إلى الآن يبهر أنظار المعجبين بواسع علمه، ولذلك لا نجد فيمن حاؤوا بعده من يدانيه في مدرسته الإجتماعية باعتبارها من المدارس التي لا تعزو الظواهر

الاجتماعية إلى سبب واحد فقط مهما كان هذا السبب وجيهاً بل نرده إلى تشابك الأسباب وتفاعلها.

ولكي نفهم دور ابن حلدون من هذه الناحية في الدراسات الاجتماعية نحتاج إلى أن نوضح مكانه وسعة أفقه وشمول نظرياته بالنسبة لبعض المفكريين الاجتماعيين الذين أتوا بعده، والذين تعرضوا للظواهر الاجتماعية يفسرونها غالباً من زاوية واحدة حتى لقد أطلق على معظمهم اسم: المدرسة الوحيدة في تفسير السلوك الإنساني. ولقد انتشرت هذه الأفكار الوحيدة في المدارس الاجتماعية المختلفة إلى وقت قريب فكانت هناك المدارس المجتماعية مع الجغرافية والنفسية والعضوية وغيرها، وفيما يلي عرض لأهم أسس المدارس الاجتماعية مع إشارة موجزة لبعض آراء مفكرنا العربي التي أوردها في المقدمة قبل قيام هذه المدارس بعدة قرون.

# المدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة التاريخ):

وقد اشتهرت بحوثها باسم فلسفة التاريخ ويرى أصحاب هذه المدرسة أن الظواهر الاجتماعية يمكن تفسيرها واستنباط نظرياتها من حقائق التاريخ وكان على رأسها حون بودان وفيكو (١٦٨٨ - ١٧٤٤) لبحوث الأخير صدى كبير في الدراسات الاجتماعية حتى لقد عد من بين مؤسسي علم الاجتماع. ثم جاء بعد ذلك مفكرون آحرون من نفس المدرسة مثال هردر وكانت وفولتير وكوندرسيه.

ويرقى ابن خلدون عن مصاف هؤلا جميعاً لاعتبارات عدة، منها: أن بحوثه تتناول جميع مظاهر الحياة الاجتماعية سواء في ذلك جانب التطور التاريخي أو جانب المشاهدة للمجتمعات المعاصرة، في حين أن أصحاب المدرسة التاريخية الاجتماعية لا يحفلون إلا بناحية التطور، يضاف إلى ذلك أن ابن خلدون قد اعتمد إلى حد كبير على طريقة الملاحظة وتحليل الوقائع العمرانية بينما نجد أن فيكو ومن جاء بعده قد تأثروا بأفكارهم الفلسفية وجاهدوا في آرائهم لإخضاع سير الحوادث التاريخية لقواعد التطور الي وضعوها.

### المدرسة الجغرافية:

يتساءل بعض علماء الاجتماع عن السبب الذي من أجله تخلفت الدراسات الاجتماعية بالرغم من ذيوع آراء كولدسيه وهردر وأمثالهما. ولعل ما حدث في أوربا بعد حروب نابليون كان له تأثيرٌ كبيرٌ في تعطيل الاتجاه نحو هذا الهدف، ولكن الأهم أن نكسته أصابت التفكير الاجتماعي ولم تمكنه من ملاحقة التقدم الذي وصل إليه ابن علدون في مقدمته وكأن هذه النكسة في امتداد طريقة البحث والتفكير الجزئي في الظواهر

الاحتماعية، والاتجاه نحو ملاحظة حانب واحد فقط من الحقيقة، ومثل هذا التفكير الوحيد لم تختص به الدراسات الاحتماعية وحدها بل أصاب الدراسات العلمية كلها بوجه عام، ولكنه في حالة الدراسات الاحتماعية كان أكثر وضوحاً لتشابك المادة التي تتوفر العلوم الاحتماعية على دراستها، على أن الشيء المستغرب أن يكون ابن خلدون سبّاقاً ومتميزاً عن كل هؤلاء الفحول الذين أتوا بعده ولو كانوا قد اطلعوا على المقدمة لكان علم الاحتماع الآن قد وصل في تقدمه إلى مدى أبعد ما وصل إليه في هذا العصر.

وتعتبر المدرسة الجغرافية وعلى رأسها هنري توماس بكل (١٨٢١ - ١٨٦١) في مقدمة المدارس الوحيدة التي حات بعد المدرسة التاريخية الاحتماعية والتي أخذت تنظر إلى الإنسان على أنه طفل البيئة الأرضية وعلى هذا الأساس فكل شي يفعله الإنسان وكل ظواهر احتماعية يخضع لها يمكن أن تعزى إلى البيئة الطبيعية، ولا يمكن أن ننكر أثر البيئة الطبيعية وصلة الإنسان بها، ولكن المناداة بأن الظروف الطبيعية هي التي تشكل المجتمعات والعادات كما يقول بكل مثلاً، فأمر لا يمكن قبوله لمجافاته للواقع ولما يمكن أن تسفر عنه المشاهدة للمحتمعات فضلاً عن أن تأثير البيئة الطبيعية قد أحذ يقل نتيجة لتفوق الإنسان وسيطرته على ما يحيط به.

وقد تعرض ابن خلدون للبحث في تأثير الأقاليم الطبيعية المختلفة على السلوك البشري وغالى في ذلك بعض المغالاة ذاكراً أمثالاً كثيرة مستخلصاً منها أن الأقاليم المعتدلة أحسن الأقاليم سكاناً، ولكنه لم يناد بأن هذا التفسير الجغرافي هو الزاوية الوحيدة التي يمكن عن طريقها أن ننظر إلى المحتمع، بل أدخل في حسابه أموراً أخرى كالأديان والأصول البشرية، والعوامل النفسية، والظروف الاقتصادية وغيرها. وفي رأي ابن خلدون أن المحتمع يتأثر بطبقتين من الظواهر.

الأولى: هي الظواهر الطبيعية، والمحتمع في نظر ابن خلدون يتفاعل معها وتتفاعل معه، فتؤثر فيه ويتأثر بها ويكيف نفسه تبعاً لها.

الثانية: هي الظواهر الاجتماعية، وهي التي تنبثق من الاجتماع ويخلقها المجتمع، وقد كان مفكرنا العربي سبّاقاً إلى ملاحظة تدل على الذكاء والألمعية، إذ فطن إلى أن هذه الظواهر متداخلة ومتشابكة، وهي لا تتأثر بالظواهر الطبيعية فحسب بل تتأثر وتتفاعل مع بعضها أيضاً مما يجعله سابقاً إلى هذه النظرة التفاعلية لمدرسة اميل دوركايم التي تدعي لنفسها فضل الالتفات لمثل هذا التفاعل بين الظواهر الاجتماعية المختلفة.

المدرسة الاقتصادية:

وتتصل بالمدرسة الجغرافية السابق الإشارة إليها اتصالاً وثيقاً، وتقوم هذه المدرسة الاقتصادية على التفسير المادي للتاريخ والشرح الاقتصادي للظواهر الاجتماعية، ويمكنا أن نطلق عليها أيضاً: المدرسة الحتمية الاقتصادية، إنها المدرسة التي تنسب المحتمع وظواهره كلها إلى العوامل الاقتصادية من إنتاج وتوزيع ومادة حام، ذلك أنه في رأي أصحاب هذه المدرسة وعلى رأسهم كارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣م) أن وسائل الإنتاج وتوزيع الثروات وغيرها من الأمور الاقتصادية يتعدى أثرها إلى المجتمع وهي التي تشغل معاييره من سلوك جمعي وعرف وقانون ونظام وقيم بل وعقائد أيضاً.

ويعتبر ابن حلدون رائداً لأصحاب المدرسة الاقتصادية ويمتاز عنهم بأنه لم ينظر إلى الحقيقة الاجتماعية من هذه الزاوية وحدها، ويذهب ابن خلدون في الربط بين العوامل الاقتصادية مذاهب شتى تدل على إدراكه لأهميتها ولكنه لم يغال في هذه الأهمية كمغالاة أصحاب المدرسة الاقتصادية الوحيدة الذين حاؤوا بعده بعدة قرون. يقول ابن خلدون في تفسيره لبعض ظواهر المجتمع:

إن اختلاف الأحيال في أحوالهم إنما هو باختلاف غلتهم من المعاش، فإن احتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله.

ويقوم ابن خلدون بشرح هذه القضية والتدليل على صحتها في فصول عدة كما يتعرض لأهمية العوامل في تطور الدول وازدهار الحضارة ويقوم بكل ذلك بأسلوب واضح. ويهمنا في هذا المقام ونحن بصدد الإشارة إلى التفكير الجزئي في الأمور الاجتماعية من الزاوية الاقتصادية أن نقرر أن ابن خلدون لم يكن سابقاً لهذه المدرسة من هذه الناحية فقط بل كان سابقاً لزعيمها ماركس من ناحية أخرى، وهي الخاصة بالتطور الاجتماعي الحادث نتيجة لوجود طبقتين مختلفتين.

#### المدرسة النفسية:

يرى أصحاب هذه المدرسة أن علم النفس الفردي يصلح أن يكون أساساً لعلم الاجتماع وبمعنى آخر أن الاجتماع الإنساني وما يتصل به من فروق ثقافية واقتصادية واجتماعية يمكن أن يعزى إلى العوامل والاعتبارات النفسية التي عمادها تقليد يسري في خط سير معين يكون فيه المنقول عنه أو المقلد مرموقاً بينما يكون المقلدون في مستوى يشعرهم بجدوى تقليد من هم أكثر قوة وسمواً.

وقـد سبق ابـن حلـدون العـالم الفرنسـي تـارد (١٨٤٣ – ١٩٠٤) في النظـر إلى الاعتبارات النفسية في أبحاثه وقوانينه عن الظواهـر الاجتماعيـة، أوضح ابن خلـدون دور

التقليد والمحاكاة في حياة الناس فيقول في المقدمة: أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه وخلقه وسائر أحواله وعوائده.

ثم يرتفع ابن خلدون إلى قمة عظمته فيرى في قانون الاقتداء أو المحاكاة ما يهيء للباحث إمكانيات التنبؤ بالمستقبل على ضوء الحاضر، فما دام أن القانون ينص على هوان المقلد بالنسبة لسمو من كان في محل القدوة يقلده الآخرون طواعية واختيارا، لذلك فإن قيام البقية الباقية من عرب الأندلس بتقليد الأسبان في شاراتهم ومركباتهم وأعيادهم ما يجعلنا نستشف ونتوقع غلبة الأسبان وسقوط الأندلس، وفي ذلك يقول ابن خلدون: إنك تحدهم أي: أهل الأندلس يتشبهون بالجلالقة للسكان إسبانيا في ملابسهم وشاراقم والكثير من عوائدهم في رسم التماثيل على الجدران، ولقد يستشعر الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء.

#### المدرسة الخلدونية:

يتضح لنا من الأمثلة السابقة لبعض المدارس التي جاءت بعد ابن خلدون كيف ألها عجزت عن الوصول في التفكير إلى المستوى الذي وصل إليه ابن خلدون من حيث الشمول واتساع النظرة، ولم تكن المدارس السابقة هي كالمدارس ذات الطابع الجزئي في شرح الظواهر الاجتماعية فقد كانت هناك المدارس العنصرية وعلى رأسها جبينو، والمثالية وعلى رأسها فشته، والفردية وعلى رأسها نيتشه وغيرها.

أما المدرسة الخلدونية فقد بذت هذه المدارس جميعاً كما يتضح من ميدان البحث الخلدوني وهو وقائع العمران كما يراها ابن خلدون، يعرض ابن خلدون في مقدمته أن علمه الجديد وهو الظواهر الاجتماعية وأطلق عليها: واقعات العمران البشري أو أحوال الاجتماع الإنساني. وإن كان لم يتعرض لها بالشرح على النحو المألوف حديثاً إلا أنه أعطانا من الشرح ما يكفي لتأكيد معرفته الوافية بها وبخصائصها فيقول: إنه لما كانت طبيعة التاريخ ـ والتاريخ معمل تجارب العلم الجديد في نظر ابن خلدون ـ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر، بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومعاشهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال، ثم يقول أيضاً: ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في احتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع.

والظواهر الاجتماعية في نظر علماء الاجتماع المحدثين كما في نظر ابن خلدون أيضاً، لها طابع الشمول فتكاد تشمل كل أنواع التصرفات الإنسانية ويبدو أن هذه الفكرة الواضحة كانت مكتملة عند ابن خلدون فأشار إليها في أكثر من موضع كما أنه أبدى إدراكه لاتساع نطاقها كأوضح نماذج من ظواهر الاجتماع الإنساني، وأشار إلى تداخلها وتشابكها وخاصة مع الظواهر الطبيعية، وكان في هذه الإشارة سباقاً إلى اكتشاف ما نسميه بعلم البنية الاجتماعية (المورفولوجيا الاجتماعية) وهو العلم الذي نسب بعد ذلك كما ذكرنا آنفاً إلى العلامة الفرنسي اميل دوركايم في مستهل القرن العشرين.

ويدل منهج ابن خلدون في دراسة الظواهر الاجتماعية على رسوخ قدمه في البحث العلمي في أحدث صورة فهو يستخدم طريقة الملاحظة الشخصية لهذه الظواهر بالإضافة التي تعقبها في بطون التاريخ، لأن واقعات العمران (أو الظواهر الاجتماعية) في نظره ثابتة وأن دراستها على هذا النحو الفريد يمكن الباحث من الكشف عما يحكمها من قوانين. وليس هناك أدنى شك في سلامة هذه الطرقة ومطابقتها لما يجري عليه البحث الآن في ميادين شتى من ميادين المعرفة المنظمة التي نطلق عليها اسم البحوث العلمية الاجتماعية.

وأنه لمن المؤسف حقاً أن منهج ابن خلدون الشامل في دراسة الظواهر الاجتماعية لم ينتشر بعد كما سبق أن أشرت إلى أن جاء مفكر آخر في القرن الثامن عشر الميلادي هو مونتسكيو الذي وسع فكره القانون الطبيعي بحيث يتضمن الوقائع الاجتماعية، ويعتبر ما قام به ابن خلدون ومونتسكيو من بعده بمثابة وضع وتدعيم لدعائم علم إحتماع واضح المعاني، فلما جاء أو جست كونت في القرن التاسع عشر أتم الصرح وأوضح بجلاء أن الظواهر الاجتماعية تخضع لقوانين توازي في حتميتها وصحتها قوانين سقوط الحجر.

# ابن خلدون والاتجاهات العلمية الحديثة

# المقدمة والعلم الاجتماعي:

في هذا الجزء من البحث سنحاول أن نلمس في إيجاز بعض الاتجاهات العلمية الحديثة في مقدمة ابن خلدون مبتدئين بجانب هام في المقدمة وهو المتصل بإطارها العام وما تناولت من مواضيع متشعبة كانت مثار حدل واعتراضات، ثم بعد ذلك سنتعرض في إيجاز أيضاً لبعض حوانب نتائج دراسات ابن خلدون، توضح القمة العلمية التي ارتقى إليها.

يوجه إلى مقدمته اعتراضات عديدة من أهمها الخلط الموجود فيها، وتداخل ميدان دراستها مع ميادين أخرى وخاصة التاريخ. ويستند المعترضون إلى أسانيد شتى أهمها أن علم الاجتماع يعنى فقط باكتشاف الحقائق التي تتصل بالناس والعلاقات التي تنشأ بينهم، وأن علماء الاجتماع ليسوا، كما فعل ابن خلدون في مواضع كثيرة من المقدمة، دعاة

إصلاح أو رحال وعظ وإرشاد، وإنما هم أشخاص توفروا للكشف عن ناحية من نواحي المعرفة المنظمة ميدانها العلاقات الاحتماعية، وكل ما يعنيهم أن يجمعوا أكثر ما يمكن من الحقائق والمعلومات التي لها حدوى وقيمة عن هذه العلاقات.

حقيقة أن أي علم من العلوم ما هو إلا طريق إلى المعرفة يستند إلى الأدلة والشواهد والبراهين التي يمكن إثباتها بالطرق والإمكانيات البشرية، وحقيقة أن العالم الاجتماعي رجل يبحث عن الحقيقة في نسيج العلاقات الاجتماعية، ولكن ما زلنا في أيامنا هذه نسرى فريقاً من علماء الاجتماع ينادون بأن التوجيه والنصح والإرشاد إلى التغيرات والأحداث المرغوبة أمر يدخل ضمن نطاق علم الاجتماع. ويوضح العلامة بومان وجهة النظر هذه بقوله: إنه من الصعب أن نضع حداً فاصلاً بين العناية بالناحية العلمية في دراسة المجتمع وبين الاهتمام بأوجه الإصلاح الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، ويرجع ذلك لأسباب شتى أهمها الصلة الوثيقة بينهما.

وعلى هذا الأساس ليس من الأمور المستغربة أن نجد كثيراً من الكتاب والمفكرين أمثال ابن خلدون، يدخلون في ميدان الدراسة الاجتماعية مدفوعين بالإصلاح الديني أو الاجتماعي ثم يتأكد لهم بعد الانغماس في الدراسة، أن العواطف والرغبات وحدها لا تصل بهم إلى الهدف المنشود، وعليه فلا بد أن يتجهوا إلى الدراسة العلمية الواقعية لأنها كفيلة بدعم هذه النزعة بدعائم ملموسة وبحجج وبراهين من المعرفة.

وهن الاعتراضات الأحرى التي وجهت إلى أبن حلدون أنه مزج بين الاحتماع والعلوم الأحرى وخاصة التاريخ، بينما يشترط لقيام العلم أن يكون مستقلاً، والواقع أن هذه النقطة كسابقتها وكنقط أحرى كثيرة تغفل أموراً عدة منها الثقافة التي كانت سائدة أيام ابن خلدون والضغوط المختلفة التي كان هذا المفكر العربي معرضاً لها. على أنه إنصافاً لمفكرنا العربي من هذه الوجهة نذكر أنه قد قامت في السنوات الأخيرة فكرة إدماج علم الاحتماع وعلم الأجناس البشرية على اعتبار أنها كلها علوم تتصل بالعلاقات الإنسانية، وأنه من صالح الدراسة وتنسيق الجهود أن يحدث مثل هذا الضم، ولا يعنى هذا بطبيعة الحال أن بقاء ميادين المعرفة منفصلاً بعضها عن البعض الآخر سيقف عقبة في سبيل تقدم العلوم، فقد سار كل علم بخطوات واسعة نحو التقدم بالرغم من الفصل والتخصص، وبالرغم من أن ميادينها وثيقة الصلة بعضها ببعض.

# طريقة التحليل البنائي الوظيفي عند ابن خلدون:

تعد طريقة التحليل البنائي الوظيفي من الأمور المستحدثة في الدراسات الاحتماعية ومن روادها في القرن العشرين العلامة الانجليزي راد كليف براون وتحاول هذه الطريقة النظر إلى الظاهرة الاجتماعية في ضوء ما تحدثه من وظائف في المحتمع وبواسطتها تدرس الظواهر المختلفة والقيم والمعايير والنظم الاجتماعية كالأسرة والدين والتربية السياسية وغيرها.

فيدرس الدين مثلاً من حيث وظائفه الاجتماعية التي من أهمها:

١- الضبط الاجتماعي أو الرقابة على سلوك الناس ويعرف كثيرٌ من علماء الاجتماع المعاصرون بأن الدين من هذه الوجهة يعتبر أكبر وازع لأنه يراقب الناس في السر والجهر ويمتد أثر رقابته عليهم إلى عالم الغيب بينما رقابة القانون الوضعي تنتهي في نظر هؤلاء الناس بانتهاء عالم الواقع.

٢- التآلف الاجتماعي (أو تآلف الكلمة كما يقول ابن حلدون) عن طريق توحيد
 وجهة نظر الجماعة وإيجاد قيم ومعايير وأهداف مشتركة بينهم.

وأنه لمن المدهش حقاً أن نجد أن ابن حلدون فطن إلى هذه الطريقة منذ أكثر من ستة قرون واستخدمها في وضوح في دراسة ظواهر عدة من بينها ظاهرة الدين فيقول في الفصل السابع والعشرين من المقدمة تحت عنوان: العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصفة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة.

ويعلل ابن حلدون ذلك بقوله: لأن العرب وهم سكان البادية أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة فقلما تجتمع أهواؤهم فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم فيسهل انقيادهم واحتماعهم. فإذا كان فيهم النبي أو الولي يبعثهم على القيام بأمر الله ويؤلف كلمتهم... والعرب أسرع قبولاً للحق والهدي لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق إلا ما كان من خلق التوحش... فإن كل مولود يولد على الفطرة.

# ابن خلدون والأهمية الوظيفية للمركز الاجتماعي:

اهتم كثيرٌ من المفكرين بالتصنيفات الموجودة في المجتمعات المختلفة وخاصة من ناحية التدريج الاجتماعي للمراكز والوظائف، فإن هذه المراكز وتلك الوظائف في أي مجتمع ليست على مستوى واحد من الأهمية في نظر الجماعة، وغالباً ما تتضمن هذه المراكز والوظائف قياساً قيمياً، بحيث يكون المركز تعبيراً عن التقدير الجمعي لشاغله، ولذلك نحد عادة أن المراكز التي لها احترام أكبر وجزاء أسمى هي التي تهم الجماعة لاعتبارات شتى من عينها صلة المركز بما يسديه شاغله من حدمات للمجتمع، أو لأن هذا المركز يتطلب مواهب معينة أو تدريباً أشق وأطول من حانب الشخص الذي يشغله.

وقد فطن ابن خلدون لهذا المبدأ الذي يعتبر حديثاً حتى في عصرنا الحاضر فذكر تحت عنوان: القائمون بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة ونحو ذلك لا

تعظم ثروتهم: أن الكسب قيمة الأعمال، وكلما كانت الأعمال ضرورية في العمران كانت قيمتها أعظم، والقائمون بأعمال التدريس وما شابهها في نظره لا تضطر إليهم العامة اضطراراً، وهم بشرف مركزهم أعزة على الخلق، الأمر الذي لا يجعل حزاءهم المادي كبيراً بالنسبة للمجهود الذي يقومون به.

وفي مكان آحر من المقدمة أشار ابن حلدون لمبدأ سديد في تفسير التفاوت في الجزاء والعوض بين الوظائف والمراكز الاحتماعية المباينة مدخلاً في حسابه الجاه والدعة، ويعتبرهما ابن خلدون من ضمن الجزاء الذي يناله شاغل المركز ومن الممكن ترجمتها إلى مقاييس يدخلها شاغل المركز في حسابه حينما يختاره. ونحن نلاحظ مثل هذا الأمر في مجتمعاتنا الحالية حيث يفضل المركز أحياناً لما له من نفوذ وما يضفيه على شاغله من حاه وراحة، ويعلل ابن خلدون هذا الأمر بطريقة فريدة فصاحب الجاه في نظره مخدوم يستعمل الناس بلاعوض في الأعمال الكثيرة في حين أن فاقد الجاه ولو كان صاحب مال فلا يسار له إلا بمقدار ماله.

# ابن خلدون والضبط الاجتماعي:

يعرف الضبط الاجتماعي أو الرقابة الاجتماعية كما يطلق عليها أحياناً بأنها كافة الجهود والإجراءات التي يتخذها المجتمع أو جزء من هذا المجتمع (كالدولة أو الأسرة أو القيم الدينية) لحمل الأفراد على السير على المستوى العادي المألوف المصطلح عليه في الجماعة دون انحراف أو اعتداء، ولقد فطن ابن خلدون في المقدمة لأهمية الضبط الاجتماعي وأنه أساس لحياة الجماعة وأمنها واستمرارها، وقد أشار إلى ذلك في أكثر من موضوع في مقدمته الخالدة.

ويبدو من هذه العبارات إدراك ابن حلدون لأنواع الضبط المختلفة وفق التعيينات المستحدثة كالضبط الخارجي الذي يأتي عن طريق القانون، والضبط الداخلي الذي يأتي عن طريق الضمير. وكذلك إدراكه للضبط عن طريق الدين، والضبط الأختياري الذي عن طريق الضمير. وكذلك إدراكه للضبط الوقائي فإن إشارته إلى الأعمال والمهن في معرض الكلام عن التطرف كما نسميه الآن يدل على ما للعمل من أثر في الوقاية والعلاج من الانحراف عن مصطلحات الجماعة وأساليبها العادية.

وعلاوةً على ما تقدم فإنه حينما تكلم عن الاجتماع البشري قال بأن أساس هذا الاجتماع مستمد من ضعف الإنسان واستحالة معيشته منفرداً، غير أن اجتماع البشر يستلزم وجود سلطة هي عبارة عن وازع يزع اعتداء الناس بعضهم على بعض ويحول دون اعتداء المعتدين. وقد تعرض ابن خلدون للعوامل المختلفة السيّ تؤثر في حمل الأفراد

على الانسجام مع قواعد الجماعة دون انحراف بالإضافة إلى تأثير القوة القاهرة التي تمارسها السلطة، وكأني به يتحدث عن الرقابة الداخلية في صورة الدين وتأثيره على النفوس.

ويرى ابن خلدون أن تصرفات الناس وسلوكهم تتباين بتباين البيئة الجغرافية ولما للتفاعل بين ظواهر الكون المختلفة من طبيعية واجتماعية من أثر في تشكيل معاييرهم وعاداتهم ومن آرائه الطريفة في هذا الموضوع أن سكان الأقاليم المتوسطة أكثر اعتدالا وأنزع لاتخاذ الأسلوب البعيد عن التطرف في حياتهم وتفاعلهم بعضهم مع بعض، إذ أن عندهم العلوم والصناعات، والأمر والنهي، والنظام والملك، وفيهم ظهور الأنبياء وتأسست الدول والممالك، وسنت القوانين، ووضعت العلوم، وتشيدت الأمصار، وغرست المغارس، وحرثت المحارث، وتولدت الصناعات النفعية وترفهت المعيشة.

والاستقرار في نظر ابن خلدون عامل هام لتوفير الأمن والضبط، فإن الحياة الاجتماعية المستقرة تجلب معها تفاعلات من نوع يختلف كل الاختلاف عن حياة أهل البداوة الذين تضطرهم ظروف الحياة إلى التنقل من مكان إلى آخر، فالتوحش والنزوع إلى الغزو والسلب والاعتداء سمة من سمات المجتمعات غير المستقرة بينما سكان المدن لطبيعة الاستقرار في حياتهم يألفون الخضوع للقوانين والسير على معايير الجماعة بعيداً عن الخشونة والغلظة، ويقول ابن خلدون في ذلك: والحال أن أهل المدن ينغمسون في النعيم ويتركون لولاة المدن مهمة حماية أنفسهم وموالهم، فالمدن والحواضر تعيش في ظلال حامياتها وأسوارها، بينما سكان البوادي يأنفون من السكني وراء الأسوار، وتحت خفارة الجنود، ويرون أنفسهم أكفاء للقيام بالدفاع عن أنفسهم وأموالهم، وهم دائماً على ضرر شديد لا يعرفون النوم إلا غراراً، لأنهم يلقون السمع حتى إذا سمعوا أقل نبأة هبوا مستعدين لمقابلة الخطر الواقع.

#### التربية عند ابن خلدون:

التربية بمعناها الاجتماعي الواسع عبارة عن مجموع عمليات التعليم والتعلم التي يمارسها البشر، وفي نظر العلامة تالكوت بمارسنز تعرف التربية: بأنها عبارة عن كافة المحاولات التي تنفرج عن إدماج أدوار جديدة في شخصية الإنسان. وقد كانت التربية وما زالت جزءاً لا يتجزأ من حياة الشعوب، فقد طالما ربى الكبار الصغار وعلموهم مختلف أنواع المهارات والحرف، فرجال التربية والتعليم والحرف والصناعة وغيرهم طالما درسو وبذلوا جهوداً لنقل بعض معارفهم وخبراتهم إلى غيرهم، ويلعب الاتصال الشخصي دوراً كبيراً في نجاح عمليات التربية وفي التمكين لها.

ولقد فطن ابن خلدون لكل هذه الأمور وأوضح في جلاء حينما بحث في فوائد الرحلة في طلب العلم وإلقاء أهل المشيخة فذكر: أن البشر يأخذون معارفهم وما ينتحلون به مـن المذاهب والفضائل تارة علماً وتعليماً والقاء وتبارة محاكباة وتلقيناً بالمباشرة. ومثل هذا الوصف للتربية يتفق مع التعاريف الحديثة السوسيولوجية التي تنظر إلى التربية كعملية وكنظام احتماعي باعتبار أنها عمليات التعليم والتعلم التي يمارسها البشر منذ أن يولدوا إلى أن يموتوا، أو كما يقول العلامة بالكوت بارسون، أنها عبارة عن إدماج أدوار حديدة في الجهاز الشخصي للإنسان، ولا شك أن عملية الإدماج هذه لا تتم في يسر وسهولة وكفاءة إلا إذا كان هناك احتكاك شخصي لأن العلاقة الاجتماعية في مثل هذه الحالة يتوافر لها عناصر الانسياب الشخصي عن طريق الاستماع والنظر وما يتصل بهما من ضروب التأثير والانفعال المرتبط بالكلام والحركة والإلقاء وكافة أنواع التصرفات الشخصية، وفي هذا الجال يشير عالم الاجتماع دافيز إلى أن العلاقة الاجتماعية تتأثر بالقرب أو البعد التفاعلي وبظروف العلاقة وأهدافها ومدتها ولا شك أن القرب التفاعلي يكون متوفراً في صورة أوفى وأكمل في حال الاتصال الشخصي الذي يتـم ـ كما يقـول ابن حلدون ـ عن طريق الرحلة، وتعدد الشيوخ الذين يتلقى عليهم طالب العلم. وتأخذ بعض الجامعات في الشرق والغرب بهذا الرأي في صور شتى منها ضرورة قيام الطالب بحضور بعض البرنامج في جامعة غير التي درس فيها بعد البكالوريوس والليسانس حتى يسمح له بالتقدم لدرجة الدكتوراة.

# ابن خلدون وتزايد السكان:

كثيراً ما ينسب الفضل الأول للاهتداء إلى الجانب العلمي في تزايد السكان إلى العلامة الانجليزي مالتوس (١٧٦٦ - ١٨٤٣) على اعتبار أنه قد أشار إلى ظاهرة تزايد السكان في صراحة عام ١٨٠٣ حينما قال بأن السكان يزيدون كل خمس وعشرين سنة بنسبة متوالية هندسية إذا لم يعق تزايدهم أي عائق حارجي بينما تتزايد الموارد التي يعتمدون عليها في معاشهم بمتوالية عددية، وأن هناك وسائل طبيعية وأحرى صناعية للحد من هذا التزايد ومن هذه الوسائل الطبيعية النكبات والحروب والرهبنة وغير ذلك.

والواقع أن مقدمة ابن حلدون قد سبقت في الظهور كتاب مالتوس في تزايد السكان بأربعة قرون وأشارت في صراحة إلى قوانين تزايد السكان كما أشارت إلى العوامل التي تحد من هذه الزيادة والتي من أهمها الظروف والأحداث الطبيعية كالأوبئة والقحط وما ماثل ذلك ويمكن التدليل على صحة هذا الرأي بتحليل ابن خلدون للفقرة التالية من المقدمة نقل المسعودي وكثير من المؤرخين عن جيوش بني إسرائيل وأن موسى عليه السلام

أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها، فكانوا ست مئة ألف أو يزيدون.

يقول ابن خلدون في تحليل الفقرة السابق الإشارة إليها بعد إبرازه لخطورة جهل المؤرخين بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية وخاصة جهلهم بالقوانين التي تتحكم في التزايد السكاني ما يجعلنا نشك في صحة كلام المسعودي ونحكم بعدم إمكان صحته فالذي بين موسى ابن عمران بن يصهر بن فاهث بفتح الهاء وكسرها، ابن لاوى بكسر الواو وفتحها، ابن يعقوب وهو إسرائيل الله، هكذا نسبه في التوراة، والمدة بينهما على ما نقله المسعودي قال: دخل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف سبعين نفساً، وكان مقامهم بمصر إلى أن خرجوا مع موسى عليه السلام إلى التيه مئتين وعشرين سنة تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة، ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أحيال إلى مثل هذا العدد بحسب القوانين التي يسير عليها التزايد في النوع الإنساني.

# ابن خلدون والنموذج الأمثل:

يرى كثيرٌ من علماء الاجتماع المحدثين أن دراسة الظواهر الاجتماعية المتباينة يسهل تحليلها ودراستها عن طريق تكوين ما نسميه النموذج المثل للظاهرة الاجتماعية. ذلك أن تكوين مثل هذه النماذج أو الأنواع المثلى يساعد الباحث الاجتماعي على تصنيف الظواهر، ومن ثم يسهل عليه مهمة دراستها وإثبات خصائصها المميزة.

والواقع أن النموذج المثل أمر افتراضي، إذ لا يوجد عادة مثل هذه الأنواع الخالصة النقية مئة في المئة، وإنما يكون حكمنا مبنياً على الصفة الغالبة، على اعتبار أن النوع المثل مثل أقصى طرف منطقي تتوافر فيه خصائص معينة، تجعل منه عنصراً ونوعاً قائماً بذاته كطرف أول في موازنة، يقابله من الناحية الأخرى الطرف الثاني الذي يمثل خصائص على نقيض خصائص الطرف الأول.

وقد عرف عن عدد كبير من المفكرين وعلماء الاجتماع تقسيمات واصطلاحات تعتبر أساساً لأجهزتهم الاجتماعية، فنجد مشلاً أن تقسيم الجماعات إلى جماعات عضوية وأخرى ميكانيكية من التقسيمات التي عرف بها اميل دوركايم، وقد اعتمد دوركايم في هذا التقسيم على نظام توزيع العمل والعوامل المؤدية إليه، وفي رأيه أن الأفراد في المجتمع البسيط يقومون بأعمال متماثلة ويتصفون بالتجانس مما يجعل تماسكهم من النوع الميكانيكي أو الآلي، بعكس الأفراد في المجتمعات المعقدة التي تمتاز بالتخصص وبشدة التباين والاحتلاف، مما يجعل التعاون بينهم من الأمور الضرورية، لحاجة كل منهم للآخر، ومن ثم يكون تماسكهم من النوع العضوي، الذي يساهم فيه كل عضو بنصيب في بقاء

الجماعة واستمرارها، وكما عرف دوركايم بتقسيمه سالف الذكر، نجد أن هناك آخرين عرفوا بتصنيفاتهم مثل توني وسوروكن ومين وغيرهم فقسموا الجماعات إلى: جماعية وفردية، وإلى دينية ومدنية، وإلى محلية وتعاقدية على التوالي.

وكان لابن خلدون تقسيم عرف به، وقد شرحه شرحاً وافياً، وجعله أساساً لجهازه الاحتماعي، فقد صنف المحتمعات إلى بدوية متنقلة وحضرية مستقرة، وأعطى لكل نوع من الخصائص المميزة ما يكفينا مؤونة البحث أو التساؤل وحاصة حينما نغفل عن هذا الجانب العلمي في دراسته ونتهمه بإلصاق بعض الصفات غير المستحبة بالعرب. وفي رأي مقدم هذا البحث أن ابن خلدون لم يشأ أن يتخلى عن حيدته العلمية فيستثني الأعراب أو البدو الرحل من خصائص الجماعات المتنقلة لأن طبيعة الاحتماع غير المستقر تستلزم العصبية والتوحش وعدم الاحتفال بالعلم والحضارة.

إن المتصفح لمقدمة هذا المفكر العربي الخالد يستطيع أن يلمس حوانب كثيرة من صحة ما تقدم، فعند الكلام على البدو وكونهم أقدم من الحضر قال ابن خلدون بأن البدو مقتصرون على الضروري، والحضر معتنون بالترف، والضروري أقدم، لأنه أصل، فالبدو أصل للمدن والحضر، سابق عليهما، ولهذا نجد التمدن غاية البدوي، ومتى حصل على الرياش الذي به الترف، مال إلى الدعة، وإذا فتشنا أهل الأمصار وحدنا أولية أكثرهم من البدو، وذلك يدلنا على أن أحوال الحضارة ناشئة عن البداوة، وأن البداوة هي الأصل، وكل من البدو والحضر متفاوت من حنسه، فحي أعظم من حي، ومدينة أكثر عمراناً من مدينة.

ومن الخصائص الهامة التي لاحظها ابن خلدون خاصية العصبية فهي في نظره روح الجماعة البدوية ومصدر شكيمتها وقوتها وقد فطن إلى أن العصبية أساسها النسب ولو أنه في نظره أمر وهمي تؤكده المعاشرة والمعايير الاجتماعية السائدة إلا أنه يخدم وظائف شتى في المجتمع، وكأني به يحاول أن يقسم المجتمعات إلى مجتمعات نسبية تقدر الناس وتقسم الوظائف والمراكز على أساس من القرابة أو ماشابه ذلك من أمور لا دخل للشخص فيها كاللون والجوار وغير ذلك، ومجتمعات تحصيلية تزن الناس بمقدار ما يؤدون من حدمات لمجتمعهم.

وفي رأي ابن خلدون أن العصبية أساس لديناميكية الجماعات وهي لا تتأتى إلا لساكن البادية وعن طريقها يحدث الغزو والاحتلال وتقوم الدول وتحل إحداها محل الأحرى لأن المجتمعات في نظره لها أطوار لا تعدو في الغالب أعمار ثلاثة أحيال من البشر، وعمر الجيل أربعون سنة.

وذلك لأن الجيل الأول مازال على حلق البداوة من شظف العيش والبسالة والاشتراك في الجحد، فلا تزال سورة العصبية محفوظة فيهم فجانبهم مرهوب، والناس لهم مغلوبون.

والجيل الثاني تحول حالهم - بالملك والترفه - من البداوة إلى الحضارة، ومن الشظف إلى الترف، ومن الشظف إلى الترف، ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد وكسل الباقين، فتنكسر سورة العصبية، ولكن يبقى لهم الكثير مما أدركوا من الاعتزاز والمدافعة والحماية، فلا يسعهم ترك ذلك كالة

وأما الجيل الثالث: فينسون عهد البداوة والخشونة، ويفقدون حلاوة العصبية بما فيهم من القهر، ويبلغ فيهم الترف غايته، فيصيرون عيالاً على الدولة، وتسقط العصبية بالجملة، فيحتاج صاحب الدولة إلى الاستظهار بسواهم، ويستكثر بالموالي.

#### ابن خلدون والتقسيمات الحديثة لعلم الاجتماع:

ينظر ابن خلدون إلى الظواهر الاجتماعية من أفق واسع المدى، ويرى أنها تمس جميع ظاهرات الحياة الاجتماعية ولهذا السبب جعل من المحتمع الإنساني كله مادة لبحوثه ومشاهداته ولخص لنا الميادين التي تنبثق منها ظواهر الاجتماع الإنساني وهي تكاد لا تفترق كثيراً عن ميادين علم الاجتماع الحديث.

١- العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض. وهذه العبارة التي وردت على لسان ابن خلدون كعنوان للفصل الأول من المقدمة تعادل ما نسميه الآن في أحدث كتب الاجتماع بعلم الاجتماع العام أو الظواهر الاجتماعية العامة.

٢- العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. وهذا الميدان الجديد الذي انفرد به
 ابن حلدون يعطيه بحق لقب مؤسس علم الاحتماع الريفي.

"- الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. وفي دراسات ابن حلدون السياسية في هذا الفصل من المقدمة تبدو عبقريته العلمية مرة أحرى، فإنه بالرغم من سابقة التعرض للمسائل السياسية بواسطة بعض المفكرين المسلمين السابقين لابن حلدون مثل إخوان الصفا والفارابي، فإنا نجد أن ابن حلدون في علاجه لهذه المسائل اتبع طريقة تختلف عمن سبقوه، فيما كانت الدراسات السياسية السابقة له تعالج الأمور بطريقة فلسفية محضة إذا بنا نجد منهجاً عملياً اجتماعياً يعرض بطريقة واقعية لهذه الظواهر السياسية باعتبارها حانباً هاماً من حوانب الاجتماع الإنساني ومثل هذا الاتجاه يتفق والنظرة الحديثة التي ترى أن علم الاجتماع لابد أن يتعرض لكافة الظواهر المتصلة بالعلاقات الاجتماعية ومن زاوية تأثيرها في هذه العلاقات وتأثرها بها وقد كان ابن خلدون في هذه الناحية سباقاً كعادته متميزاً بالابتكار والاستقلال.

٤- العمران الحضري والبلدان والأمصار: وكما تقسم ميادين علم الاحتماع الحديث إلى احتماع ريفي واحتماع حضري فعل ابن خلدون ذلك ورأى أن المدن لها خصائصها وميزاتها التي تختلف عن خصائص الريف والبادية وأشار في صراحة تدعو إلى الإعجاب إلى أن المدن قبلة الطموحيين من أنظارنا لانفساح مجال التدريج الاحتماعي فيها وتعد فرص العمل الأمر الذي لا يتوافر في إحتماع أهل الريف الذي يمتاز بالبساطة وعدم التعقيد في كل شيء.

٥- في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه: وفي هذا الجانب من المقدمة يقوم ابن خلدون بالبحث في ميدان من ميادين علم الاجتماع أشبه بميدان علم الاجتماع الصناعي.

٦- وأخيراً يدرس ابن خلدون في الفصل الثالث من المقدمة العلوم واكتسابها وتعليمها ويمكن أن نطلق على هذه الدراسة اسم علم الاجتماع التربوي.

وهكذا يبدو لنا من هذا التقسيم الإجمالي فكرة واضحة عما رأى ابن خلدون أنه مادة علمه الاجتماعي الذي أطلق عليه اسم العمران أو الاجتماع البشري وهو تقسيم يظهر فيه الدقة والنظرة الثاقبة التي حاءت وليدة البحث والاستقصاء والبراعة وخاصة إذا ما لاحظنا براعة التسلسل والربط والإحكام في العرض.

٧- الظواهر الكبرى والظواهر الصغرى: ومن النظريات التي انفرد ابن حلدون بالسبق فيها إشارته إلى نوعين من العمليات الاجتماعية التي تحدث في المجتمع نعني بهما: العمليات الكبرى والعمليات الصغرى أو بمعنى آخر العمليات أو الظواهر الاجتماعية الجماعية والعمليات أو الظواهر الاجتماعية الجزئية.

ومن أمثلة الظواهر أو العمليات الاجتماعية الكبرى التي أشار إليها العلاقة بين ازدهار المجتمع وأخلاق الناس لأنه كما يقول: إذا استفحل العز وتوفرت النعم لطفت الأخلاق ومن أمثلتها أيضاً تأثير حياة البداوة على الناس نتيجة لنكد العيش وسوء الموطن.

ومن أمثلة الظواهر والعمليات الاحتماعية الجزئية تعرضه لمبدأ الشدة على المتعلمين وما ينتج عنه من أضرار احتماعية لأن إرهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم، لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعسف، سطا به القهر، وضيق انبساط نفسه، وذهب بنشاطها، فدعا إلى الكسل، وحمل على الكذب والخبث، والمكر والخديعة، حوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وصار ذلك عادة، وفسدت معاني الإنسانية فيه، من حيث الاحتماع والتمدن، والمدافعة عن النفس والمنزل، وكسلت النفس عن الفضائل، وانقبضت عن غايتها.

# الغرب والشرق يفطن لقيمة ابن خلدون كمفكر اجتماعي عظيم

رأينا فيما سبق صورة لمآثر مفكر عربي أسدى إلى الفكر الاجتماعي خدمات لا تقدر، ورأينا كيف أنه على قدمه يبدو أستاذاً لجميع الناطقين بالضاد بل وللعالم أجمع، فإن النزاث الذي خلفه يتبوأ مقاماً عالياً بين تراث الفكر العالمي وتزداد قيمته على مر الأيام، ومن الأمور التي تسترعي الانتباه من هذه الوجهة أن المفكر العربي ابن خلدون يعتبر من أساتذة الفكر القلائل في العالم الذين يزداد بريقهم لمعاناً كلما ارتقى العقل البشري ليدرك عمق ما وصل إليه في عصور لم تكن مهيأة للانتفاع به وبآرائه.

وقد رأى مقدم هذا البحث بعد هذا السرد العابر لبعض نظريات ابن خلدون التي تبدو حديدة حتى في أيامنا هذه، أن يشير إلى نماذج من الآراء التي وردت على لسان عدد من العلماء في الغرب والشرق بخصوص مفكرنا العربي الكبير والمكانة التي يحتلها في محيط العلم والمعرفة.

# آراء علماء الاجتماع الأوروبيين:

1- يقول عالم الاحتماع لودفيج جمبلوفتش (١٨٣٨ - ١٩٠٩): جاء عربي تقي قبل أوجيست كونت، بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول احتماعي أوربي، فدرس الظواهر الاحتماعية بعقل متزن، وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة جعلت ما كتبه عبارة عما نسميه اليوم بعلم الاحتماع.

٢ - ويقول العالم المؤرخ المعاصر أرنول توينبي: لقد توصل ابن حلدون إلى فلسفة التاريخ، ويعد عمله هذا أعظم عمل أو تأليف أبدعه فكر في أي زمان ومكان.

٣- ويقول حاستون بوتول: يوحد في مؤلف ابن جلدون عمل مرموق من علم الاجتماع الوضعي يحتوي على القواعد الأساسية لجتمع أفريقيا الشمالية، حيث أن جانباً كبيراً من الأوصاف التي أوردها ينطبق حتى الآن على الحياة الاجتماعية لهذه المنطقة.

٤ - ويقول روبرت فلينت المؤرخ الانجليزي: إذا نظرنا إلى ابن حملدون كمؤرخ قد نجد من يتفوق عليه حتى من كتاب العرب أنفسهم، أما إذا نظرنا إليه كواضع لنظريات في التاريخ، فإنه منقطع النظير في كل مكان وزمان.

 ٥ ويقول استفانوا كولوزيو الإيطالي: إن مبدأ الحتمية يعود الفخر في تقريره إلى ابن خلدون قبل رحال الفلسفة الإثباتية وعلماء النفس بقرون عديدة.

إن المفكر العربي العظيم اكتشف مبادىء العدالة الاحتماعية والاقتصاد السياسي قبل كونسيد ران وماركس وباكونين بخمسة قرون.

إذا كانت نظريات ابن حلدون في حياة الجحتمع تضعه في طليعة فلاسفة التاريخ فإن ما يعزوه من شأن كبير إلى دور العمل والأجرة والملكية تجعله إماماً لاقتصاديي هذا العصر.

٦- ويقول سارتون في كتابه مدخل لتاريخ العالم بشأن ابن خلدون: إنه لمن المدهش أن يكون ابن خلدون قد توصل في تفكيره إلى اصطناع ما يسمى اليوم بطريقة البحث التاريخي.

٧- ويقول البارون المستشرق كارادي فو صاحب كتاب مفكري الإسلام في الجزء الأول من تأليفه هذا: أنجبت أفريقيا الإسلامية اجتماعياً من الطبقة الأولى في شخص ابن خلدون الذي لم يعرف من قبله عالم أوتي تصوراً عن فلسفة التاريخ أصح ولا أجلى من تصوره، فإن أحوال الأمم الروحية والأسباب الطارئة عليها القاضية بتغيرها، وكيفية تأسيس الدول، وما تدخل فيه من الأطوار وتنوع المدنيات وعوامل نموها أو تقلصها، كل ذلك كان من المباحث التي خاض فيها إلى أقصى ما يمكن الخوض فيه، وذلك في مقدمته المشهورة ولم نجد في أوربا إلا في القرن الثامن عشر للمسيح أناساً حاولوا أن يستخرجوا أسرار التاريخ بعد أن كانت أقفالاً مستحجبة تعذر فتحها، فكان ابن خلدون في العقل أوالإدراك من فصيلة مونتسكيو أو الأب مايلي وهو من دون شك الحد الأعلى لعلمائنا الاحتماعيين المحدثين مثل تارد وجوبينو.

# آراء علماء الاجتماع الأمريكيين:

لمس مقدم هذا البحث مدى الاهتمام الذي تظهره أقسام الاحتماع بالجامعات الأميريكية المختلفة بابن حلدون وتراثه الفكري، ويبدو ذلك واضحاً من كتابات بعض فطاحل علم الإحتماع لديهم أمثال سوروكن وسميث وغيرهم.

١- يقول إسكندر روفتش بيتبريم سوروكن: يبحث ابن خلدون في كل الموضوعات التي تدخل في نطاق علم الاجتماع، والقسم الأكبر من بحوثه يعتبر حديثاً حتى في أيامنا هذه، ولهذا السبب فإن ابن خلدون جنباً إلى جنب مع أفلاطون وأرسطو وفيكو وكونت، يعتبر حقاً أحد مؤسسي علم الإجتماع.

Y- ويقول الأستاذ ناتانيل شميث في كتابه المنشور عام (١٩٣٠) بعنوان: ابن حلدون مؤرخ واحتماعي وفيلسوف ما يأتي: أربع مئة سنة كانت قد انقضت على موت ابن خلدون، عندما ظهرت ورأت النور عام ١٨٠٦ بعض نماذج من مقدمته، مترجمة إلى اللغة الفرنسية بمعرفة سلفستر دي ساسي، وخلال هذه القرون العديدة كان أعظم مؤرخي العرب يكاد يكون مجهولاً في أوربا. ثم يسترسل شميث فيقول: أنه مفكر مثل كونت وتوماس وسبنسر، وقد تقدم في علم الاحتماع إلى حدود لم يصل إليها كونت نفسه في

النصف الأول من القرن التاسع عشر. إن المفكرين الذين وضعوا أسس علم الإحتماع من حديد لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن حلدون في حينها فاستعانوا بالحقائق التي كان قد اكتشفها والطريق التي كان قد أوجدها ذلك العبقري العربي قبلهم بمدة طويلة لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم مما تقدموا به فعلاً.

٣- ويقول العلامة هاري المربارنز: بصفة عامة يمكننا أن نقول بأن الفضل في إنشاء
 وتأسيس فلسفة التاريخ يعود إلى ابن خلدون لا إلى فيكو.

3- وجاء في المؤلف الاجتماعي الكبير تاريخ الفكر الاجتماعي للأستاذين هاوارد بيكر وهاري بارنز ما يأتي: إن أول مفكر جاء به الزمان بعد بوليبيوس، لم يكن أوربياً بل كان عربياً قام بتطبيق أفكار تتفق والآراء الحديثة في الاجتماع التاريخي. إن أفكار ابن خلدون تتقدم على كثيرين في الشرق والغرب، إنه أعظم من الإدريسي ومن فيكو وغيرهما، لقد أكد آراء تعتبر فريدة بالنسبة لعصره كالنظر إلى التاريخ باعتباره ظاهرة طبيعية، كما أكد الفكرة الخاصة بالتطور التاريخي، ويعتبر من هذه الوجهة متفوقاً على جميع معاصريه وخاصة لتعرضه لوجهة نظر جديدة تنظر إلى التاريخ كسلسلة من التغيرات الاجتماعية، كما أنه أكد في براعة تداخل الظواهر الطبيعية مع الظواهر الاجتماعية.

#### ابن خلدون في رأي الكتاب والعلماء العرب:

كان عام ١٩٣٢ فرصة طيبة لإبراز مكانة ابن خلدون لدى مواطنيه العرب، ففي تلك السنة أقيمت في بعض البلاد العربية، وخاصة القاهرة وتونس، عدة حفلات علمية احتفالاً بانقضاء ست مئة سنة على مولده، وقد لفت هذا الحادث الأنظار إلى مؤلفات هذا المفكر العربي الكبير ونشطت الكتب والمجلات في سرد آرائه وإذاعة مآثره.

وفي مستهل عام ١٩٦٢ وفي كنف حركة التحرير العربية بالقاهرة، يحتفل بهذا العبقري وتتاح الفرصة للتعريف به، ولا شك أن هذا الاحتفال سيسفر عن الكشف عن بعض جوانب من إنتاج ابن خلدون تضيف إلى أبحاد العرب مجداً جديداً، والأراء التالية لبعض كتاب العرب وعلمائهم تؤيد مكانة ابن خلدون العلمية وهي بعد شهادة الغرب لاتبدو مستغربة أو متحيزة.

١- يقول الكاتب والمؤرخ الحجة في ابن خلدون الأستاذ ساطع الحصري في كتابه المنشور عام ١٩٥٣ بعنوان: دراسات عن ابن خلدون ما يلي: بعد انتشار المقدمة صار علماء الاجتماع والتاريخ والاقتصاد يطلعون على آراء ابن خلدون ويلفتون الأنظار إلى ما يجدون بينها من النظريات القيمة، حول بعض المسائل التي لم يفرغوا من درسها وبحثها إلا في المدة الأحيرة.

فقد لاحظوا بدهشة كبيرة أن المعلومات التي كانت مقـررة في تـاريخ العلـوم المذكـورة تحتاج إلى تبديل وتحوير، علىضوء الحقائق التي وجدوها في مقدمة ابن خلدون:

كانوا يزعمون مثلاً، أن فيكو، هو أول من فكر في فلسفة التاريخ، ولكنهم علموا بعدئذ، أن ابن خلدون كان قد فعل ذلك \_ في مقدمته قبل فيكو بمدة تزيد على ثلاثة قرون ونصف قرن.

وكانوا يزعمون قبلاً، أن أو جيست كونت هو الذي أسس علم الاجتماع على أسس علمية مستقلة، ولكنهم علموا بعدئذٍ، أن ابن خلدون قد سبق كونت إلى ذلك، قبل مدة تزيد على أربعة قرون ونصف قرن.

وقد وحدوا أن كثيراً من الآراء والمبادىء التي قال بها علماء الاقتصاد ومفكرو الاجتماع ـ مثل حان باتسيت ساي ـ وكارل ماركس وباكونين ـ في أواسط القرن التاسع عشر، كانت مسطورة في المقدمة التي كتبها ابن خلدون في القرن الرابع عشر، تارة في حالة بذور وفسائل صغيرة، وطوراً في حالة أغراس نامية كاملة.

ولذلك نجد أن مطالعة مقدمة ابن حلدون، صارت تبهر أنظار العلماء المدققين، وتحملهم على إظهار إعجابهم في مقالات، أو رسائل أو كتب ينشرونها.

7- ويقول الأستاذ أحمد أمين: لابن حلدون، ومثله قليل من العلماء، قريحة متوقدة، وله قدرة فائقة على الحكم على الأشياء، وله ابتكار نادر، إن أخذ من علم الأقدمين فليغذي ذهنه ويهضمه، وليخرجه شيئاً جديداً يمتاز عن علم من سبقه، لأن فيه شخصيته وابتكاره وآراءه. وإذا وحد حلقة مفقودة في سلسلة تفكيره ولم يجد لها أصلاً فيما كتبه سلفه استطاع أن يخلقها خلقاً وينشئها إنشاءً. فهو حديد فيما أخذه عمن قبله، وهو حديد فيما اخترعه.

٣- وتقتضي الأمانة العلمية أن نذكر أن ابن حلدون لم يكن محل إشادة فقط من حانب الكتاب والعلماء العرب، بل ومحل نقد أيضاً وفقاً لإطار وجهة النظر الذي اتخذه الكاتب أو الباحث في إنتاج ابن حلدون. ومن بين فحول الكتاب الذين نقدوا ابن خلدون ومنهجه العلمي الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين الذي أنكر على ابن حلدون حدارته في حمل لقب عالم الاحتماع أو مؤسس علم الاحتماع على اعتبار أن ابن خلدون نشط لدراسة المحتمع لينقي به التاريخ من الشوائب والأغلاط ومثل هذا الهدف المعياري يتنافى مع المنهج العلمي السليم لأنه لكي يوصف الاحتماع بأنه علم يقتضي الأمر أن يكون مستقلاً تمام الاستقلال.

وقد انبرى للرد على أستاذنا الدكتور طه حسين عدد كبير من الكتاب في مقدمتهم الأستاذ ساطع الحصري الذي يقول في التعليق على الرأي السابق الإشارة إليه: في الواقع أن ابن خلدون فكر في علم العمران خلال أبحاثه التاريخية، ودون مسائل هذا العلم عندما تهيأ لكتابة التاريخ ... غير أن ذلك لا يبرر القول بأن: ابن خلدون جعل علم العمران تابعاً للتاريخ فكان كل ما ألفه وفعله في هذا المضمار، يعلمنا بسلسلة الأفكار والملاحظات التي دفعته إلى دراسة علم العمران، ولكنه يجعل علم العمران، تابعاً للتاريخ في حد ذاته لأن علم العمران مستقل بنفسه، كما أنه جمع مباحث هذا العلم في كتاب خاص، منفصل عن مباحث التاريخ الأصلية. إن كل من يدرس هذا الكتاب الذي عرف باسم المقدمة يضطر إلى التسليم بأنه لا يرتبط بالكتابين الثاني والثالث من التاريخ ارتباطاً فعلياً، وبأن فصل الكتاب الأول المذكور عن الكتابين الثاني والثالث، لا يغير شيئاً من وضعه أبداً.

ويضيف مقدم هذا البحث إلى ما ذكره الأستاذ ساطع الحصري عن التداخل بين علم الإحتماع والتاريخ في نظر ابن خلدون ما سبق ذكره في صدر هذا البحث من أنا في الوقت الحاضر نسلم بأن التاريخ ووقائعه والمجتمع وأحداثه تمد علم الاحتماع بمادة خام لا غنى عنها في الدراسات الاحتماعية.

٧- ويقول الأمير شكيب أرسلان في مقدمة كتاب تاريخ ابن خلدون (١) لا نعلم أحداً من العلماء والفلاسفة قبل ابن خلدون أفرد بالتأليف علم طبيعة العمران وما يسمى اليوم بعلم الاجتماع، برغم أن هذا العلم لم يكن من الأسرار الخفية ولا من المباحث التي لا تجول فيها أفكار الحكماء، وقد ثبت أن الفلاسفة قبل ابن خلدون خطوا هذا العلم وأشاروا عليه في تضاعيف مباحثهم، ولكنهم لم يبلغوا فيه شيئاً من الإحاطة التي بلغها ابن خلدون، ولا استقصوا فيه ذلك الاستقصاء الذي جعله في هذا الموضوع نسيج وحده، حتى ألقى إليه فيه بمقاليد الرئاسة. فهو واضع علم الاجتماع بالإجماع.

٣- ويقول الدكتور على عبد الواحد وافي في كتابه عن ابن خلدون: لم يتح لمقدمة ابن خلدون من بعده ما كانت تستحقه من الذيوع والانتشار، وما كان يعوزها من التنقيح والتكملة ومتابعة البحث، ويظهر أن ابن خلدون في بحوث مقدمته كان سابقاً لتفكير عصره بعدة مراحل، ولذلك لم يستطع معاصروه ولا من جاؤوا من بعده في مدى القرون الأربعة التالية له أن يتابعوه في تفكيره، فضلاً عن أن يحاولوا تكملة بحوثه وتنقيحها. بل إن

١ - المطبوع في المكتبة التجارية الكبرى بفاس، طباعة القاهرة (١٩٣٦).

المقدمة نفسها قد ظلت طوال هذه الحقبة مجهولة لدى كثيرٍ من الباحثين في الشرق والغرب.

ومن أجل هذا كله عادت الدراسات الاجتماعية من بعده سيرتها الأولى التي كانت عليها من قبل أن يظهر مقدمته، فلم تكن هذه الدراسات تتجاوز الأغراض الثلاثة التي كانت تدور حولها قبل ابن خلدون وهي وصف النظم وصفاً تاريخياً، والدعوة لها بقصد تثبيتها في النفحات، وبيان ما ينبغي أن تكون عليه بحسب المبادىء الفلسفية التي يدين بها الباحث وإنشاء حقائق فاضلة خيالية على هذا الأساس.

وظل الأمر على هذه الحالة حتى منتصف القرن الثامن عشر، وحينئذ ظهرت طوائف حديدة من البحوث الاجتماعية تجنح، إلى الاتجاهات التي اتجهت إليها مقدمة ابن حلدون، ولكن بدون أن تستطيع الوصول إلى ما وصلت إليه، ولا تحقيق ما حققته من أغراض.

3- ويقول محمد عبد الله عنان في كتابه ابن خلدون، حياته وتراثه الفكري ١٩٥٣: أن ابن خلدون على قدمه من حيث الزمن، يجب أن يكون أستاذاً لجميع الشباب الذي ينطق بالعربية، ويجب أن يقرأ الشباب مقدمة ابن خلدون، وأن يستعيدها مراراً وتكراراً، لا ليعجب فقط بما حوت من روائع التفكير والبحث، ولكن أيضاً ليستبقي منها أساليب البيان والتعبير عن كثير من الآراء والخواطر الاحتماعية التي تجول بذهنه، وكثيراً ما يتعثر في التعبير عنها، ذلك أن مقدمة ابن خلدون إذا كانت ثروة لا تقدر في تراث التفكير العربي، فهي أيضاً ثروة لا تقدر في تراث البيان العربي.

#### رأي أخير:

بعد هذا الإلمام الخاطف بعبقرية ابن حلدون المفكر العربي الخالد، وبعد إدراك مدى أثره ومكانته في الشرق والغرب يحق للعرب أن يعتزوا بمفكرهم العظيم وأن يعملوا على تقديره وإذاعة مآثره، وأن يقوموا بإجراءات بناءة إيجابية للإفادة مما حلف من إنتاج يشحذ العزائم، ويقوي الهمم لنهضة علمية احتماعية تساير ركب التقدم الصناعي، ورتبة العلوم الطبيعية، وقفزة الفنون بأنواعها في بلادنا العربية.

إن في بعث تراث هذا المفكر العربي الكبير في هذه الآونة بالذات، لما يتفق والشعور العربي العام بتمجيد كل من ألقى ويلقي بلبنات في صرح بناء مجد العرب ووحدتهم ورفعتهم وسيرهم نحو عالم عربي، مجمع القوى، موحد الهم، مكتمل العزائم.

# 

ت أليف العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الرف خلرون الرف خلرون ( ٢٣٢ - ٨٠٨هـ)

# ۞ توطئة

| 🗖 أهمية علم التاريخ.                         |
|----------------------------------------------|
|                                              |
| الله أصناف المؤرخين:                         |
| أ – قدماء ومحدثون.                           |
| ب- ثقات و ضعفاء.                             |
| حــــ تواريخ عامة وتواريخ حاصة.              |
| 🗖 فضائل بعض التواريخ.                        |
| ◘ أوجه الخطأ والنقص في كتب التاريخ:          |
| أ- سرد الأحداث بدون النظر إلى أسبابها.       |
| ب- حشد الأخبار المخالفة للقوانين الإجتماعية. |
| □ الأسباب الداعية لهذا التأليف:              |
| أ- الاستدراك على المؤرحين.                   |
| ب- بيان العلل والأسباب المقتضية للأحداث.     |
| جـــ اكتشاف القوانين الحاكمة للمجتمعات.      |
| □ تقسيم وتبويب الكتاب:                       |
| أ- مقدمة في فضل علم التاريخ.                 |
| ب- والكتاب الأول في العمران البشري.          |
| جـــ– والكتاب الثاني في أخبار العرب.         |
| د- والكتاب الثالث في أخبار البربر.           |
| 🗖 تنقيح وتكملة الكتاب.                       |
| 🗖 تسمية الكتاب.                              |
| 🗖 الاعتذار عما يعرض من تقصير في عمله.        |
| 🗖 إهداء الكتاب.                              |

## بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

### [مُقَدمة المؤلف]

قالَ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى الإمام العالم العلامة شيخ مشايخ الإسلام.. الإمام ولي الدين أبو زيدٍ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلْدُوْنَ متع الله بعلومه آمين (١):

الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَبَرُوْتُ، وَبِيدِهِ الْمُلْكُ وَالْمَلَكُوْتُ، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالْنَعُوْتُ، الْعَالِمُ فَلاَ يَعْرُبُ (٢) عَنْهُ مَا (يُدَبِّرُ النطقُ) (٣) أَوْ يُخْفِيْهِ الْسُّكُوْتُ، الْقَادِرُ فَلاَ يُعْجِزُهُ شَيءٌ فِي الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ يَفُوْتُ، أَنْشَأَنَا مِنَ الأَرْضِ نَسَماً، وَاسْتَعْمَرَنَا فِيها أَجْيَالاً وَأُمَماً، وَيَسَّرَ لَنَا مِنْهَا أَرْزَاقاً وَقِسَماً، تَكُنْفُنَا (٤) الأَرْحَامُ وَالْبُيُوْتُ، وَيَكْفُلُنَا الْرِّزْقُ وَالْقُوْتُ، وَتَعْتُورُنَا (١) الآجَالُ الَّيْ خُطَّ عَلَينَا كِتَابُهَا الموقُوثُ، وَلَهُ وَالْبُقُوتُ، وَلَهُ الْبَعْدُ وَالْبُوثُ وَلَهُ وَالْبُعُونُ الْآءِ وَالْبُقَاءُ وَالْبُقَاءُ وَالْبُقَاءُ وَلَمْ اللَّهُ وَالْبُهُ وَالْبُهُ وَالْمُولَاتُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وَالْصَّلاَةُ وَالْسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ الْنَبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْمَكْتُوْبِ فِي الْتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ الْمَنْعُوْتِ، الَّذِي تَمَخَّضَ لِفِصَالِهِ (١) الْكُوْنُ قَبْلَ أَنْ تَتَعَاقَبَ الآحَادُ وَالْسُّبُوْتُ، وَيَتَبَايَنَ زُحَلُ وَالْيَهْمُوْتُ (١)، وَشَهِدَ بَصِدْقه الحَمَامُ والعَنْكَبُوت، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ لَهُمْ فِي مُجَبّهِ (١) وَالْيَهْمُو مُنَاهَرِبِهِ وَالْمَيْتُ وَالْصِيْتُ، وَالْمَيْتُ وَالْصِيْتُ، وَالْمَنْتُ فِي مُظَاهَرَتِهِ وَلِعَدُوهِمْ الْهُمْ فِي مُظَاهَرَتِهِ وَلِعَدُوهِمْ الْشَمْلُ الْجَمِيْعُ فِي مُظَاهَرَتِهِ وَلِعَدُوهِمْ الْشَمْلُ الْجَمِيْعُ فِي مُظَاهَرَتِهِ وَلِعَدُوهِمْ الْشَمْلُ الْجَمِيْعُ فِي مُظَاهَرَتِهِ وَلِعَدُوهِمْ الْشَمْلُ الْشَمْدُ وَلَّ اللهُ عليه وَعَلَيْهِمْ مَا اتَّصَلَ بِالإِسْلاَمِ جَدُّهُ الْمَبْحُوثَ وَثُوا )، وَسَلَّمَ كَثِيْراً.

١ – في ن: يقول الْعَبْدُ الْفَقيْرُ إِلَى اللّهِ تَعَالَى [ في نسخة: رحمة ربه] الْغَنِيِّ بِلُطْفِهِ عَبْــدُ الْرَّحْمَٰنِ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ حَلْدُوْنَ الْحَضْرَمِيُّ وَفَّقَهُ اللّهُ تعالى.

٢ - في ن: يغرب. ويعزب بضم الزاي وكسرها: يغيب ويذهب.

٣ - في ن: تُظْهِرُهُ الْنَجْوَى.

٤ - الكُّنُفُ: الْحرز والستر والحفظ.

٥ - تعتورنا: تتداولنا وتأخذنا وتذهب بنا.

٦ – الفصال الفطام، وأراد هنا ولادته، أو بعثته صلى الله عليه وسلم. وفي ن: تمحض.

٧ – اليهموت: الحوت، ويسمى أيضاً لوتيا. كما في المزهر وروح البيان.

۸ - في ن: صُحْبَته.

٩ - المبخوت: الجحدود. والبخت: الجَدُّ.

١٠ – البَتُّ: القطع. والمبتوت: المقطوع.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ فَنَ الْتَّارِيْخِ مِنَ الْفُنُونِ الَّتِي تَتَدَاوَلُهُ (الأُمَمُ وَالأَجْيَالُ، وتَسَلَّوُ فَيْ الْمُلُوكُ الْرَّكَائِبُ وَالرِّحَالُ، وَتَسْمُو إلَى مَعْرِفَتِهِ الْسُّوْقَةُ وَالأَغْفَالُ (٢)، وَتَتَافَسُ فِيْهِ الْمُلُوكُ وَالْحُهَّالُ، إِذْ هُوَ فِي ظَاهِرِهِ لاَ يَزِيْدُ عَلَى أَخْبَارِ وَالأَّقْيَالُ (٢)، وَيَتَسَاوَى (ئَ فِي فَهْمِهِ الْعُلَمَاءُ وَالْحُهَّالُ، إِذْ هُوَ فِي ظَاهِرِهِ لاَ يَزِيْدُ عَلَى أَخْبَارِ وَاللَّوْوَلِ، وَالسَّوَابِقِ مِنَ الْقُرُونِ الأُولِ، تَنْمُو فِيْهَا الأَقْوَالُ، وَتُضْرَبُ فِيْهَا الأَمْشَالُ، وَتُطْرُفُ بِهَا الأَنْوَلِ، وَالسَّوَابِقِ مِن الْقُرُونِ الأُولِ، تَنْمُو فِيْهَا الأَقْوَالُ، وَتُطْرِقُ عَلَيْهَا الأَمْشَالُ، وَتُطُرُفُ مِنَا الْأَنْوَلِ الْمُعْلِقِ فِيهَا الأَمْشَالُ، وَتُولِقَ فِيهَا وَالْمَحَالُ، وَعَمَّرُوا الأَرْضَ حَتَّى نَادَى بِهِمُ الارْتِحَالُ، وَعَلَّ اللَّوْوَالُ، وَفِي بَاطِيهِ نَظَرٌ وَتَحْقِيقٌ، وَعَمَّرُوا الأَرْضَ حَتَّى نَادَى بِهِمُ الارْتِحَالُ، وَعَلَيْلُ لِلْكَائِنَاتِ ومَبَادِيها دَقِيْقَ، وَعِلْمُ وَحَالُ بَعَالُ الْمُعَالُ فِي الْحِكْمَةِ عَرِيْقٌ، وَجَدِيْرٌ بِأَنْ يُعَلَّ بِكَيْفِيّاتِ الْوَقَائِعِ (٢) وَأَسْبَابِهَا عَمِيْقٌ، فَهُو لِذَلِكَ أَصِيْلُ فِي الْحِكْمَةِ عَرِيْقٌ، وَجَدِيْرٌ بِأَنْ يُعَدَّ فِي عَلَوْمُهَا وَحَلِيْقٌ.

في علومها وحيس. وإنَّ فُحُوْلَ الْمُؤَرِّحِيْنَ في الإسْلاَمِ قَدِ اسْتَوْعَبُوا أَخْبَارَ الأَيّامِ وَجَمعُوْهَا، وسَطَّرُوْهَا في وَعَفَحَاتِ [ظ٢/ا] الْدَّفَاتِرِ وَأَوْدَغُوْهَا، وَخَلطَهَا الْمُتَطَفِّلُونَ بدَسَائِسَ مِنَ الْبَاطِلِ وَهِمُوا فِيْهَا وَوَنَعُوْهَا، وَزُخْرُفُ (٩) مِنَ الْرِّوَايَاتِ الْمُضْعَفَةِ لَقَّقُوْهَا وَوَضَعُوْهَا، وَاقْتَفَى تِلْكَ أُو (١) ابْتَدَعُوْهَا، وَزُخْرُفُ (٩) مِنَ الْرِّوَايَاتِ الْمُضْعَفَةِ لَقَّقُوْهَا وَوَضَعُوْهَا، وَاقْتَفَى تِلْكَ الآثَارَ الْكَثِيْرُ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ وَاتَّبَعُوْهَا، وَأَدَّوْهَا إِلَيْنَا كَمَا سَمِعُوْهَا، وَلَمْ يُلاَحِظُوا أَسْبَابِ الْآثَارِ الْكَثِيْرُ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ وَاتَّبَعُوْهَا، وَلاَ رَفَضُوا ترَّهَاتِ (١٠) الأَحَادِيثِ وَلاَ دَفَعُوهَا، فَالْتَحْقِيْقُ الْوَقَائِعِ وَالأَحْوَالُ وَلَمْ يُواعِوهَا، وَلاَ رَفَضُوا ترَّهَاتِ (١٠) الأَحَادِيثِ وَلاَ دَفَعُوهَا، فَالْتَحْقِيْقُ الْوَقَائِعُ وَالأَحْوِلُ وَلَمْ يُواعِوهَا، وَلاَ رَفَضُوا ترَّهَاتِ (١٠) الأَحَادِيثِ وَلاَ دَفَعُوهَا، فَالْتَحْقِيْقُ وَالْوَقْمُ مُن سَيْبٌ (١٠) لِللَّخْبَارِ وَحَلِيْلٌ، وَطَوْفُ الْتَنْقِيْثِ وَلَا الْآتَفُونُ عَرِيْقٌ فِي الآدَمِيِّنَ وَسَلِيْلُ (١١)، وَالْقَلْمُ عَلَى الْفُنُونِ عَرِيْقٌ وَ الآدَمِيِّنَ وَسَلِيْلُ (١١)، وَالْقَلْمُ عَلَى الْفُنُونِ عَرِيْقٌ وَ الآدَمِيِّنَ وَسَلِيْلُ (١١)، وَالْتَقَلْيُدُ عَلَى الْفُنُونِ عَرِيْقٌ وَ الآدَمِيِّنَ وَسَلِيْلُ (١١)، وَالْتَقَلْقُ عَلَى الْفُنُونِ عَرِيْقٌ وَ الآدَمِيِّنَ وَسَلِيْلُ (١١)، وَالْتَقَلْقُ عَلَى الْفُنُونِ عَرِيْقُ وَالْآلَالُهُ وَلَا وَعُولُولُ الْعَلَمُ وَالْتَعْوِلُولُولُولُولُولُولُ الْعُلْمُ وَلَا الْمُعْمَالُ وَلَا الْمُولِي الْمُسْتُولُ الْعَالِيْلُ وَلَا الْمُولِي الْمُعَلِّي وَالْمُولُولُولُ الْعُولُولُ الْمُقَالِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُولُولُولُ اللْعُولُولُ الْمُؤْمُولُ اللْعُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُولِيْلُولُ اللْمُؤْمُولُولُ الْمُولُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْم

١ – في ن: تتداولها.

۲ – الغفلُّ: من لا يرجى خيره ولا يخشى شره.

٣ – القَيْلُ: العظيم لقب ملوك حمير، أو هو بمنزلة الوزير.

٤ – في ن: تتساوى.

ه - في ن: (إلينا).

٦ – جمع واقعة، وهي ما يصيب المحتمع من تغير وتبدل.

٧ – في ن: و.

٨ - أي أتى بشيء لم يسبق إليه كذباً وزوراً.

۹ – في ن: زُخُارِفَ.

١٠ - أي الأباطيل.

١١ - كليل: ضعيف، خاتر القوى.

١٢ - نسيب: مناسب، أو هو ذو نسب فيهم.

١٣ - السليل: ما انسل من الشيء لا لولد.

الْحَهْلِ بَيْنَ الأَنَامِ وَخِيْمٌ وَبِيْلٌ<sup>(۱)</sup>، وَالْحَقُّ لاَ يُقَاوَمُ سُلْطَانُهُ، وَالْبَاطِلُ يُقْذَفُ بِشِهَابِ الْنَظَرِ شَيْطَانُهُ، وَالْبَاطِلُ يُقْذَفُ بِشِهَابِ الْنَظَرِ شَيْطَانُهُ، وَالْبَاطِلُ يَقْدُ الْصَّحِيْحَ إِذَا تَمْقُلُ<sup>(۲)</sup>، وَالْعِلْمُ يَجْلُوْ لَهَا صَفَحَاتِ الْقُلُوْبِ وَيَصْقُلُ. لَهُ صَفْحَاتِ الْقُلُوْبِ وَيَصْقُلُ.

لها صفحات الفلوب ويصفل.

هَذَا وَقَدْ دَوَّنَ النَّاسُ فِي الأَخْبَارِ وَأَكْثَرُوا، وَحَمَعُوا تَوَارِيْخَ الأُمَمِ وَالْـدُّولَ فِي الْعَالَمِ
وَسَطَّرُوا، وَالَّذِيْنَ ذَهْبُوا بِفَصْلُ الشَّهْرَةِ وَالإَمَامَةِ (٣) الْمُعْتَبرَةِ، وَاسْتَفْرَغُوا دَوَاوِيْنَ مَنْ قَبْلَهُمْ
فِي صُحُفِهِمْ الْمُسَاعِرِةِ، هُمْ قَلِيلُونَ لاَ يَكَادُونَ يُحَاوِزُونَ عَدَدَ الأَنَامِلِ، وَلاَ حَرَكَاتِ الْعَوَامِلِ (٤)، مِثْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ (٥) وَالْطَّبَرِيِّ (٦) وَابْنِ الْكَلْبِيّ (٧) وَمُحَمَّدِ بْنِ عُمَو الْوَاقِدِيِيِّ وَسَيْفُ بْنِ عُمو الأَسَادِيِّ وَعَيْرهِمْ مِنَ الْمَشَاهِيْرِ، الْمُتَمَيِّزِيْنَ عَنِ الْحَمَاهِيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي كُتُبِ الْوَاقِدِيِّ وَالْمَسْعُودِ وِيِّ (٨) مِنَ الْمَشَاهِيْرِ، الْمُتَمَيِّزِيْنَ عَنِ الْحَمَاهِيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي كُتُبِ الْوَاقِدِيِّ وَالْمَسْعُودِ وِيِّ (٨) مِنَ الْمَشَاهِيْرِ، الْمُتَمَيِّزِيْنَ عَنِ الْحَمَاهِيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي كُتُبِ الْوَاقِدِيِّ وَالْمَسْعُودِ وَيَّ (٨) مِنَ الْمَشَاهِيْرِ، الْمُتَمَيِّزِيْنَ عَنِ الْحَمَاهِيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي كُتُبِ الْوَاقِدِيِّ وَالْمَسْفِودِ وَالْمَسْفِودُ وَيَعْهُمْ وَالْمُنْفِقِهُمْ وَالْمُنَاقِعُ الْمُنْفِقِ وَالْمَسْفِودِ وَالْمَسْفِهِ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُورِقِ وَالْمَاتِهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا عَامَةُ الْمُنَاقِعِ وَالْمَسَالِكِ، وَعُمْ اللْعُمُومِ الْلُولَاءَ وَالْاَثَالُ وَالْمَسَالِكِ، لِعُمُومُ الْلُولُومَ الْمُعَلِي صَلَامُ الْمُعَلِي وَالْمَسَالِكِ، وَالْمَسَالِكِ، وَالْمَسَالِكِ، وَالْمَتَارِكِ، وَمِسْ الْعَالَةِ وَالْمَتَارِكِ، وَالْمَتَارِكِ، وَمِسْ

١ - الوبيل: المرعى الوحيم. وليس في ظ: وحيم.

٢ - مقله يمقله: نظر إليه وتأمله.

٣ – في ن: الأمانة.

٤ - أي: الحركات الإعرابية من فتح وضم وكسر وجزم... الناتجة عن الأدوات النحوية العاملة... وانظر عنها العوامل المئة للجرجاني.

٥ – هو محمد بن إسحاق توفي سنة ١٥١هـ.

٦ – هو محمد بن جرير توفي سنة ٣١٠هـ.

٧ - هو هشام بن محمد توفي سنة ٢٠٤هـ.

٨ - هو علي بن الحسين توفي بمصر سنة ٣٤٦هـ.

٩ - أي ميزان نفسه.

١٠ – أي لعموم الدولتين اللتين جاءتا في أول الإسلام.

هَوُلاَء مِنْ أَوْعَبَ<sup>(١)</sup> مَا قَبْلَ الْمِلَّةِ مِنَ الْدُّولِ وَالْأُمَمِ، وَالأَمْرِ الْعَمَمِ<sup>(٢)</sup>، كَالْمَسْعُوْدِيِّ وَمَنْ نَحَاهُ<sup>(٣)</sup>.

وَجَاءَ مِنْ بَعْدِهَمْ مَنْ عَدَلَ عَنِ الإِطْلاَقِ إِلَى الْتَقْييْدِ، ووَقْفَ فِي الْعُمُومِ وَالإِحَاطَةِ عَنْ الْشَّأُو ( الْبَعِيْدِ، فَقَيَّدَ شَوَارِدَ ( ) عَصْرُهِ، وَاسْتَوْعَبَ أَخْبَارَ أُفْقِهِ ( ) وَقُطْرِهِ، وَاقْتَصَرَ على الْشَّأُو ( ) الْبَعِيْدِ، فَقَيَّدَ شَوَارِدَ ( ) عَصْرُهِ، وَاسْتَوْعَبَ أَخْبَارَ أُفْقِهِ ( ) وَقُطْرِهِ، وَاقْتَصَرَ على تَارِيخِ دَوْلَتِهِ وَمِصْرهِ، كَمَا فَعَلَ حَيَّانُ ( ) مُؤرِّخُ الأَنْدَلُسِ وَالْدَّوْلَةِ الْأُمَوِيَّةِ بِهَا، وَالْرَقِيْقُ ( ) مُؤرِّخُ أَفْرِيقَةً وَالْدَّوْلَةِ اللَّهَ وَالدَّوْلَةِ اللَّهُ وَالدَّوْلَةِ اللَّهُ وَالدَّوْلَةِ اللَّهُ وَالدَّوْلَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمِ الللْهُ وَالَعَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْحَالَ عَلَى الللْوَالْدَوْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَاللَّهُ وَاللْعُول

ثُمَّ لَمْ يَأْتِ مِنْ بَعْلِو هَوُلاء إِلاَّ مُقَلِّدٌ، وَبَلِيْدُ الْطَبْعِ وَالْعَقْلِ أَو مُتَبَلِّدٌ، يَنْسِجُ عَلَى ذَلِكَ الْمِنْوَالَ، وَيَحْتَذِي (أَ) مِنْهُ بِالْمِقَالَ، وَيَذْهَلُ عَمَّا أَحَالَتُهُ الأَيَّامُ مِنَ الأَحْوَالَ، وَاسْتَبْدَلَتْ بِهِ الْمِنْوَالَ، وَيَحْتَذِي (أَ) مِنْ عَوَائِدِ (أَ) الأُمَمِ وَالأَحْيَالَ، فَيَحْلِبُونَ الأَحْبَارَ عَنِ الْدُّولَ، وَحِكَايَاتِ الْوَقَائِعِ فِي الْعُصُورِ مِنْ عَوَائِدِ (أَ) الأُمَمِ وَالأَحْيَالَ، فَيَحْلِبُونَ الأَحْبَارَ عَنِ الْدُّولَ، وَحِكَايَاتِ الْوَقَائِعِ فِي الْعُصُورِ الْأُولَ، صُوراً قَدْ تَحَرَّدَتْ عَنْ مَوَادِّهَا، وَصِفَاحاً انْتَضِيَتُ (أَأَ) مِنْ أَغْمَادِهَا، وَمَعَارِفَ تُعْلَمْ أُصُولُهَا، وَأَنْوَاعٌ لَمْ تُعْلَمْ أُصُولُهَا، وَأَنْوَاعٌ لَمْ تُعْلَمْ أُصُولُهَا، وَأَنْوَاعٌ لَمْ تُعْلَمْ أُصُولُهَا، وَأَنْوَاعٌ لَمْ تُعْلَمْ أَصُولُهَا، وَأَنْوَاعٌ لَمْ تُعْلَمْ أَصُولُهَا، وَأَنْوَاعٌ لَمْ تُعْتَبَرُ الْمُتَلَاولَةَ بِأَعْيَانِهَا، وَلَا يَعْمَادِهَا وَيَتِلَادِهَا، وَيُعْفِلُونَ أَمْرَ الأَحْيَالِ الْنَاشِعَةِ فِي دِيْوَانِهَا، بِمَا أُعْولِهُ اللَّهُ عَلَامٌ النَّاشِعَةِ فِي دِيْوَانِهَا، بِمَا أُعْولِزَ أَمْرَ الأَحْيَالِ الْنَاشِعَةِ فِي دِيْوَانِهَا، بِمَا أُعْولِزَ أَمْرَ الأَحْيَالِ الْنَاشِعَةِ فِي دِيْوَانِهَا، بِمَا أُعْولِزَ

١ - في ن: اسْتُوْعَبَ.

٢ - العمم: التام العام من كل أمر.

٣ - أي: سار على طريقه.

٤ - أي الشأن.

٥ - أي: دون الأحبار المشتهرة بين الناس، من قولهم: قافية شرود: أي سائرة في البلاد.

٦ - أي البلد الخاص بما يحيط به..

٧ – في الأصل: أَبُو ْحيَّان. وهو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بــن حيــان، مــن كتبــه المقتبـس في تــاريخ الأندلس. توفي سنة ٢٩هــ.

٨ - في المطبوعات: (ابن الرفيق). وهـ و خطأ. صوابـ أن (الرقيـ ق) بالقـاف وهـ و إبراهيـم بـن القاسـم المعـروف بالرقيق. كان حيًّا ٣٨٨هـ. انظر ترجمته معجم الأدبـاء (٢١٦/١ - ٢٢٦) ومعجـم المؤلفـين (٧٦/١) وقـد ذكـره أيضاً في أحمد بن القاسم (٤٨/٢) وهو خطأ. وانظر مجلة دراسات تاريخية العدد السادس ص٣٣.

۹ – أي: اقتدى به.

١٠ - أي كوارث ومصائب الأمم.

١١ - أي: سيوفاً سلت.

١٢ - الطارف: الحديث بخلاف التالد والتليد.

١٣ - في ن: موضوعاتهم.

عَلَيْهِمْ مِنْ تُرْجُمَانِهَا، فَتَسْتَعْجِمُ (١) صُحُفُهُمْ [ظ٢/٢] عَنْ بَيَانِهَا، ثُمَّ إِذَا تَعَرَّضُوا لِذِكْرِ الْدَّوْلَةِ نَسَقُوا أَخْبَارَهَا نَسْقاً، مُحَافِظِيْنَ عَلَى نَقْلِهَا وَهماً أَوْ صِدْقاً، لاَ يَتَعَرَّضُونَ لِبِدَايَتِهَا، وَلاَ يَذْكُرُونَ الْسَبَبَ الَّذِي رَفَعَ مِنْ رَايِتِهَا، وَأَظْهَرَ مِنْ آيَتِهَا، وَلاَ عِلَّةَ الْوُقُوفِ عِنْدَ غَايَتِهَا، فَلَيْقَى الْنَاظِرُ مُتَطَلِّعاً بَعْدُ إِلَى افْتِقَادِ أَحْوَال مَبَادِىءِ الْدُّول وَمَرَاتِبِها، مُفَتِّشاً عَنْ أَسْبَابِ تَرَاحُمِهَا أَوْ تَعَاقُبِهَا، بَاحِثاً عَنِ الْمُقْنِعِ فِي تَبَاينِهَا أَوْ تَنَاسُبِها، حَسْبَمَا نَذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْكُول وَمَرَاتِبِها، مُفَتِّما نَذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْكَوْلُ وَمَرَاتِبِها، نَذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْكَوْلُ وَمَرَاتِبِها، مَنْ نَذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ.

ثُمَّ جَاءَ آخُرُوْنَ بِإِفْرَاطِ الاخْتِصَارِ، وَذَهَبُوا إلى الاكْتِفَاءِ بأَسْمَاءِ الْمُلُوْكِ وَالاقتِصَارِ (٢)، مَقْطُوْعَةً عَلَيْهَا أَعْدَادُ أَيَّامِهِمْ بِحُرُوْفِ الْغُبَارِ، كَمَا فَعَلَهُ الْمُعُوْعَةً عَنِ الأَنْسَابِ وَالأَخْبَارِ، مَوْضُوْعَةً عَلَيْهَا أَعْدَادُ أَيَّامِهِمْ بِحُرُوفِ الْغُبَارِ، كَمَا فَعَلَهُ ابْنُ رَشِيْقِ (٣) فِي مِيْزَانِ الْعَمَلِ، وَمَنِ اقْتَفَى هَذَا الأَثَرَ مِنَ الْهَمَلِ (٤)، وَلَيْسَ يُعْتَبَرُ لِهَوَلاءِ مَقَالٌ، وَلا أَنْقَالٌ، وَلا أَنْقَالُ، وَلا أَنْقَالُ بِالْمَذَاهِبِ الْمَعْرُوفَةِ لِلْمُؤرِّخِيْنَ وَالْعَوَائِدِ.

الْمَعْرُوفَةِ لِلْمُؤرِّحِيْنَ وَالْعَوَائِدِ.
وَلَمَّا طَالَعْتُ كُتُبَ الْقَوْمِ، وَسَبَرْتُ (١) غَوْرَ الأَمْسِ وَالْيَوْمِ، نَبَهْتُ عَيْنَ الْقَرِيْحَةِ مِنْ سَنَةِ وَلَمَّا طَالَعْتُ كُتُبَ الْقَوْمِ، وَسَبَرْتُ (١) غَوْرَ الأَمْسِ وَالْيَوْمِ، نَبَهْتُ عَيْنَ الْقَرِيْحَةِ مِنْ الْعَفْلَةِ وَالْنَوْمِ، وَسِمْتُ (١) الْتَصْنِيْفَ مِنْ نَفْسِي - وَأَنَا الْمُفْلِسُ - أُحْسِنُ الْسَوْمَ (١)، فَأَنْشَأْتُ فِي الْأَخْبَارِ فِي الْتَعْرَانِ عَلَا وَقَصَّلْتُهُ فِي الأَخْبَارِ فِي الْتَعْرَانِ عَلِلاً وَأَسْبَاباً، وَفَصَّلْتُهُ عَلَى أَحْبَارِ وَالْعَمْرَانِ عَلِلاً وَأَسْبَاباً، وَبَنَيْتُهُ عَلَى أَحْبَارِ الْسَادِ (١) اللَّولِ وَالْعِمْرَانِ عَلِلاً وَأَسْبَاباً، وَبَنَيْتُهُ عَلَى أَحْبَارِ وَالْعِمْرَانِ عَلِلاً وَأَسْبَاباً، وَبَنَيْتُهُ عَلَى أَحْبَارِ الْمُنْ اللَّوْلِ أَوْ الْعِمْرَانِ عَلِلاً وَأَسْبَاباً، وَبَنَيْتُهُ عَلَى أَحْبَارِ الْمُنْ اللَّوْلَ اللَّوْلَ الْمُعْرِبَ فِي هَذِهِ الأَعْصَارِ، وَمَلَوُوا أَكْنَافَ الْضَّوَاحِي (١) مِنْهُ وَاللَّمُونَ وَالْمُعْرِبَ فَى الْمُلُولُ وَالْعَصَارِ، وَمَلُووا أَكْنَافَ الْمُعْرَافِ أَوْ الْقَصَارِ، وَمَنْ سَلَفَ لَهُمْ مِنَ الْمُلُولُ وَاللَّوْمَ الْوَالِ أَو الْقِصَارِ، وَمَنْ سَلَفَ لَهُمْ مِنَ الْمُلُولُ وَاللَّوْمَ الْوَالِ أَو الْقِصَارِ، وَمَنْ سَلَفَ لَهُمْ مِنَ الْمُلُولُ وَاللَّوالِ أَو الْقِصَارِ، وَمَنْ سَلَفَ لَهُمْ مِنَ الْمُلُولُ وَالْمَعْوَالِ أَو الْقِصَارِ، وَمَنْ سَلَفَ لَهُمْ مِنَ الْمُلُولُ وَالْعَرْمِالِ أَوْ الْقِصَارِ، وَمَنْ سَلَفَ لَهُمْ مِنَ الْمُلُولُ وَالْمَالِ أَوْ الْقَصَارِ، وَمَنْ سَلَفَ لَهُمْ مِنَ الْمُلُولُ وَالْعَالِ وَالْمَالِولِ أَوْ الْعَلَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالَوْلُ وَلَا لَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُعْرِقُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعْرَالُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِولُ الْمُلُولُ الْمُنَافُ الْمُولُولُ الْمُعْمَالِ الْمُعْرِولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِولُ الْمُعْلِلَةُ الْمُؤْمِلُولُولُ

١ - أي تكون غير مفهومة.

٢ - في ن: الأمصار.

٣ – هو الحسن بن رشيق صاحب كتاب ميزان العمل في تاريخ الدول والعمدة في صناعة الشعر. توفي بصقلية سنة ٤٦٣هـ.

٤ - الهمل: المتروك.

ه - في ظ: بالفوائد.

٧ - سَمَتَ يَسمِتُ: هيَّأُ وجه الكلام والرأي.

٨ - أي أحسن تقدير عملي والمطالبة بقيمته الحقيقية. وهو من المغالة في البيع.

٩ - في ن: الأمم.

١٠ - في ن: النواحي.

وَالْأَنْصَارِ، وَهُمَا (١) الْعَرَبُ وَالْبَوْبُو، إِذْ هُمَا الْحِيْلاَنِ اللَّذَانِ عُرِفَ بِالْمَغْرِبِ مَأْوَاهُمَا، وَطَالَ فِيْهِ عَلَى الأَحْقَابِ (٢) مَثْوَاهُمَا، حَتَّى لا يَكَادُ يَتَصَوَّرُ (فِيْهِ مَا عَدَاهُمَا) (٣)، وَلا يُعْرَفُ وَطَالَ فِيْهِ عَلَى الأَحْيَالِ الآدَمِيِّنَ سِوَاهُمَا، فَهَذَّبْتُ مَنَاحِيَهُ تَهْذِيبًا، وَقَرَّبْتُهُ لأَفْهَامِ الْعُلَمَاءُ وَالْحَاصَّةِ تَقْرِيبًا، وَاحْتَرَعْتُهُ مِنْ بَيْنِ الْمَنَاحِي وَالْحَاصَةِ تَقْرِيبًا، وَاحْتَرَعْتُهُ مِنْ بَيْنِ الْمَنَاحِي مَلْكَا عَرِيبًا، وَاحْتَرَعْتُهُ مِنْ بَيْنِ الْمَنَاحِي مَلْكَا عَرِيبًا، وَاحْتَرَعْتُهُ مِنْ بَيْنِ الْمَنَاحِي مَلْكَا عَرِيبًا، وَاحْرَيْقَةً مُبْتَدَعَةً وَأُسْلُوبًا، وَشَرَحْتُ فِيْهِ مِنْ أَحْوَالَ الْعُمْوانَ والمَدن والمَدن والمَّذِن وَمَا يَعْرِضُ فِي الاجْتِمَاعِ الإِنسَانِيِّ مِنَ الأعراض (٤) الْذَّاتِيَّةِ (٥) مَا يُمَتِّعُكَ بِعِلَلِ وَالْتَمَادُنِ وَمَا يَعْرِضُ فِي الاجْتِمَاعِ الإِنسَانِيِّ مِنَ الأعراض (٤) الْذَّاتِيَّةِ (٥) مَا يُمَتِّعُكَ بِعِلَلِ

٥ – يقول الفارابي في كتاب الحروف ص٥٥: العرض الذاتي هو السذي يكون موضوعه ماهيته أو جزءاً من ماهيته، أو توجب ماهيته موضوعه أن يوجد له على النحو الذي توجب ماهية أمر ما أن يوجد له عرض ما. فإن ذلك العرض إذ حُدَّ أحد ذلك الأمر في حدِّ العرض. فما كان من الأعراض هكذا فإنه يقال له عوض ذاتي. وغير الذاتي هو الذي لا يدخل موضوعه في شيء من ماهيته، وماهيته موضوعه لا توجب أن يوجد له ذلك العرض. هذا بالنسبة للمعنى الفلسفى للكلمة.

أما العوارض الذاتية للعلوم، فهو اصطلاح يستعمله المناطقة والأصوليون بكثره، فيشرحها الغزالي في مقاصد الفلاسفة (١٢٢ – ١٢٣)كما يلي: الأعراض الذاتية لعلم من العلوم، ونعني بها الخواص التي تقع في موضوع ذلك العلم ولا تقع خارجة عنه، كالمثلث والمربع لبعض المقادير، والانحناء والاستقامة لبعضها، وهي أعراض ذاتية لموضوع الهندسة وكالزوجية والفردية للعدد، وكالاتفاق والاحتلاف للنغمات – أعني التناسب – وكالمرض والصحة والحيوان.

هذا وتتميز الأعراض الذاتية عن الأعراض الغريبة كا يلي: أما الذاتي فهو احتراز من الأعراض الغريبة، فإن العلوم لا ينظر فيها للأعراض الغريبة، فلا ينظر المهندس في أن الخط المستقيم أحسن لأن الحسن غريب عن موضوع علمه.

وإذن، فالأعراض الذاتية في لغة ابن خلدون وكذلك ما يشبهها من العبارات مثل: ما يعرض للعمران بطبيعته من الأحوال، ما يعرض له بمقتضى طبعه. لا تعني القوانين كما فهم ذلك كثير منن الباحثين، بـل إنه يقصـد بهـا الخصائص الملازمة للشيء والتي يختص بها دون غيره. ومن هنا يمكن القول إنَّ العوارض الذاتية للعمران هي بتعبيرنا المعاصر: الظواهر الاجتماعية بأوسع معانيها.

و لم يحصر ابن حلدون هذه العوارض الذاتية للعمران بل يشير إلى أمثلة منها: مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات التي للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر باعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال. انظر العصبية والدولة للحابري).

١ - في ن: هم.

٧ - الحُقبُ: ثمانون سنة أو أكثر والدهر، والسنة أو السنون. قاموس.

٣ - في ظ: عنه مثواهما.

٤ - في ن: الْعُوَارِضِ.

الْكُوَائِنِ وَأَسْبَابِهَا، وَيُعَرِّفُكَ كَيْفَ دَحلَ أَهْلُ الْدُّولِ مِنْ أَبْوَابِهَا، حَتَّى تَنْزِعَ مِنَ الْتَقْلِيْدِ يَدَكَ، وَتَقِفَ عَلَى أَحْوَالِ مَا قَبْلُكِ مِنَ الأَيَّامِ وَالأَحْيَالِ وَمَا بَعْدَكَ.

وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةً وَتُلاَّثَةٍ كُتُب:

الْمُقَدَّمَةُ فِي فَصْلِ عِلْمِ الْتَّارِيْخِ وَتَحْقِيْقِ مَذَاهِبِهِ وَالإِلْمَاعِ<sup>(١)</sup> بِمَغَالِطِ الْمُؤَرِّخِيْنَ. الْكِتِّابُ الأَوَّلُ فِي الْعُمْرَانِ وَذِكْرِ مَا يَعْرِضُ فِيْهِ مِنَ الْعَوَارِضِ الْذَّاتِيَّةِ مِنَ الْمُلْكِ

وَالْسُلْطَانِ وَالْكَسْبِ وَالْمَعَاشِ وَالْصَّنَائِعِ وَالْعُلُومِ وَمَا لِذَلِكَ مِنَ الْعِلَلِ وَالأَسْبَابِ.

الْكِتَابُ الْتَّانِي فِي أَخْبَارِ الْعَرَبِ وَأَجَّيَالِهِمْ وَذُولِهِمْ مِنْذُ مَبْدَإِ الْحَلِيْقَةِ إِلَى هَذَا الْعَهْدِ، وَفَيْهِ مِنَ الْأَمْمِ الْمَشَاهِيْرِ وَدُولِهِمْ مِثْلِ الْنَبَطِ وَالْمُونَانِ وَالْمُرْكِانِيِّنَ وَالْإِفْرَنْحَةِ.

الْكِتَابُ الْتَّالِثُ فَي أَخْبَارِ الْبَرْبَرِ وَمَوَالِيْهِمْ (٤) مِنْ زَنَاتَةَ وَذِكْرِ أُوَّلِيَّتِهِمَ وَأَحْيَالِهِمْ (٥) وَمَا كَانَ لَهُمْ بِدِيَارِ الْمَغْرِبِ حَاصَّةً مِنَ الْمُلْكِ وَالْدُّول.

ثُمَّ كَانَتُ الْرِحْلَةُ إِلَى الْمَشْرِقَ لاحْتِلاءِ (١) أَنْوَارِهِ، وَقَضَاءِ الْفَرْضِ وَالْسُنَةِ فِي مَطَافِهِ وَمَزَارِهِ، وَالْوُقُوفُ عَلَى آثَارِهِ فِي دَوَاوِيْنِهِ وَأَسْفَارِهِ [ط٣/١]، فَأَفَدْتُ (٧) مَا نَقَصَ مِنْ أَخْبارِ مُلُوكِ الْعَجَمِ بِتِلْكَ الْدِّيَارِ، وَدُولِ الْتُرْكِ فِيْمَا مَلَكُوهُ مِنَ الْأَقْطَارِ، وَأَتَبَعْتُ بِهَا مَا كَتَبْتُهُ فِي مُلُوكِ الْعَجَمِ بِتِلْكَ الْأَسْطَارِ، وَأَدْرَحْتُهَا فِي ذِكْرِ الْمُعَاصِرِيْنَ لِتِلْكَ الأَجْيَالَ مِنْ أُمَمِ النَّوَاحِي، وَمُلُوكِ تِلْكَ الأَمْسَارِ، وَأَدْرَحْتُهَا فِي ذِكْرِ الْمُعَاصِرِيْنَ لِتِلْكَ الأَجْيَالَ مِنْ أُمَمِ النَّوَاحِي، وَمُلُوكِ تَلْكَ الأَجْيَالَ مِنْ أُمَمِ النَّوَاحِي، وَمُلُوكِ الْأَمْصَارِ منهم وَالْضَّوَاحِي، سَالِكا سَبِيلَ الاَخْتِصَارِ وَالْتَلْخِيْصَ، مُفْتَدِياً بِالْمَرَامِ الْسَّهُلِ مِنَ الْعُمُومِ إِلَى الإِخْبَارِ عَلَى الْخُصُوصِ، فَاسْتَوْعَبَ الْعَوْيْصِ، دَاخِلاً مِنْ بَابِ الأَسْبَابِ عَلَى الْعُمُومِ إِلَى الإِخْبَارِ عَلَى الْخُصُوصِ، فَاسْتَوْعَبَ

١ - أي الإشارة بذكر أخطاء المؤرخين.

٢ - (من) زيادة من نسخة ليست في ظ.

٣ - يقال: ألمع بالشيء إذا اختلسه. فهو كلمح البرق من غير تفصيل. أي الإشارة.

٤ - في ن: ومن إليهم من زناتة..

٥ - في ن: (أخيالهم) و(أحيالهم).

٦ - في ن: لاجتناء.

٧ - في ن: (فأخذت). وفي ن: (فزدت).

أَخْبَارَ الْخَلِيْقَةِ اسْتِيعاباً، وَأَذْلَلَ<sup>(۱)</sup> مِنَ الْحِكَمِ الْنَّافِرَةِ صِعَاباً، وَأَعْطَى لِحَوَادِثِ الْـدُّولِ<sup>(۲)</sup> عِلَلاً وَأَسْبَاباً<sup>(۳)</sup>، فَأَصْبَحَ<sup>(٤)</sup> لِلْحِكْمَةِ صُبُواناً<sup>(٥)</sup>، وَلِلْتَّارِيْخِ جِرَاباً.

وَلَمَّا كَانَ مُشْتَمِلاً عَلَى أَخْبَارِ الْعَرَبِ وَالْبَرْبَرِ، مَنْ أَهْلِ اللَدَرِ (١) وَالْوَبَرِ، وَالإِلْمَاعِ بِمَنْ عَاصَرَهُمْ مِنَ الْدُّولِ الْكُبَرِ، وَأَفْصَحَ بِالْذِّكْرَى وَالْعِبَرِ، فِي مَبادَئ (١) الأَحْوَالِ وما بَعْدَهَا مِنَ عاصَرَهُمْ مِنَ الْدُّولِ الْكُبَرِ، وَأَفْصَحَ بِالْذِّكْرَى وَالْعِبَرِ، فِي مَبادَئ (١) الأَحْوَالِ وما بَعْدَهَا مِنَ الْحَبَر، سَمَّيْتُهُ:

كِتَابَ الْعِبَرِ، وَدِيْوَانَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، فِي أَيَّامِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالْبَرْبَرِ وَمَنْ عَاصَرَهُمْ مِنْ ذَوي الْسُلْطَانِ الأَكْبَرِ

وَلَمْ أَتُرُكُ شَيئاً فِي أُوَّلِيَّةِ الْأَحْيَالُ وَالْلُاوَلِ، وَتَعاصُرِ الْأُمَمِ الْأُوَلِ، وَأَسْبَابِ الْتَصَرُّفِ وَالْحِوَلِ، فِي الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ وَالْمِلَلِ، وَمَا يَعْرِضُ فِي [تْ٥٤/٢] الْعُمْرَانِ مِنْ دَوْلَةٍ وَمِلَّةٍ، وَالْحِولِ، فِي الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ وَالْمِلَلِ، وَمَا يَعْرِضُ فِي [تْ٥٤/٢] الْعُمْرَانِ مِنْ دَوْلَةٍ وَمِلَّةٍ، وَمَدْينَةٍ وَحَلَّةٍ (أَنْ وَوَلَةٍ، وَكَثْرَةٍ وَقِلَةٍ، وَعَلْمَ وَصِنَاعَةٍ، وَكَسْبِ وَإِضَاعَةٍ، وَأَحْوال مُتَقَلِّبَةٍ مُشَاعَةٍ، وَبَدُو وَحَضَرٍ، وَوَاقِعٍ وَمُنْتَظَرٍ، إِلاَّ وَاسْتَوْعَبْتُ جُمَلَهُ، وَأَوْضَحْتُ بَرَاهِيْنَهُ وَعِلَلَه.

ُ فَجَاءَ هَذَا الْكِتَابُ فَذَا ' بَمَا ضَمَّنتُهُ مِنَ الْعُلُومِ الْغَرِيْبَةِ، وَالْحِكَمِ الْمَحْجُوبَةِ الْقَرِيْبَةِ، وَالْحِكَمِ الْمَحْجُوبَةِ الْقَرِيْبَةِ، وَأَنَا مِنْ بَعْدِهَا مُوقِنٌ بِالْقُصُورِ، يَيْنَ أَهْلِ الْعُصُورِ، مُعْتَرِفَ بِالْعَجْزِ عَنْ الْمَضَاء، في مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ، رَاغِبٌ مِنْ أَهْلِ الْيَدِ الْبَيْضَاءِ، وَالْمَعَارِفِ الْمُتَّسِعَةِ الْفَضَاءِ الْنَظَرَ (١٠) بِعَيْنِ الانْتِقَادِ الْقَضَاءِ، رَاغِبٌ مِنْ أَهْلِ الْيَدِ الْبَيْضَاءِ، وَالْمَعَارِفِ الْمُتَّسِعَةِ الْفَضَاءِ الْنَظَرَ (١٠) بِعَيْنِ الانْتِقَادِ

١ – في ن: ذَلُّل. وتحرفت في نسخ إلى: وذلك.

٢ -أي الحادثات من الدول، أي التي وجدت بعد عدم. أو ما يصيبها من كوارث ونكبات.

٣ -أي بين أسباب قيام الدول وما يؤدي إلى سقوطها.

٤ - في ن: وأصبح.

٥ – الصوان: مثلثة الصاد: ما يصان فيه، أي: يحفظ.

٦ - أهل المدر: أي: أهل المدن. لأنهم يبنون بيوتهم من المدر وهي قطعُ الطين اليابس، وأهل الوبر: أي أهل البادية لكثرة استخدامهم للوبر أي: صوف الإبل ونحوه.

٧ - في ن: مُبْتَدَإِ.

٨ - الحلة: المحلة، أي: المنزل، وكأنه أراد الموضع الذي يتجمع فيه الناس فيما هو أقسل من المدينة كالقرية. إذا
 تعلق الأمر بالبدو المستقرين فحلتهم قريتهم، وإذا كانوا ظاعنين فحلتهم أماكن خيامهم.

٩ - الفذّ: الفرد.

١٠ - في ن: في النظر.

لاَ بِعَيْنِ الارْتِضَاء، وَالْتَّغَمُّد (١) لِمَا يَعْثُرُوْنَ عَلَيْهِ بِالإصْلاَحِ وَالإغْضَاء، فَالْبِضَاعَةُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مُزْجَاةٌ (٢)، وَالاعْتِرَافُ مِنَ اللَّوْمِ مَنْجَاةٌ، وَالْحُسْنَى مِنَ الإِخْوَانِ مُرْتَجَاةٌ.

وَأَ اللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلُ أَعْمَالُنَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَهُوَ خَسْبِيَ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ(٣).

وَبَعْدُ أَن اسْتَوْفَيْتُ عِلاَحَهُ، وَأَنْرْتُ مِشْكَاتُهُ أَنُ لِلْمُسْتَبْصِرِيْنَ، وَأَذْكَيْتُ (٥) سِراحَهُ، وَأَوْضَحْتُ يَيْسَ الْعُلُومِ طَرِيْقَهُ وَمِنْهَاجَهُ، وَأَوْسَعْتُ فِي فَضَاء الْمَعَارِفِ نِطَاقَهُ، وَأَدَرْتُ مِيْكَاتُهُ أَوْضَحْتُ فَي فَضَاء الْمَعَارِفِ نِطَاقَهُ، وَأَدَرْتُ سِياحَهُ، [التمستُ لهُ الكفء الذي يلمحُ بعين الاستبصار (١) فنونه، ويلحظُ بمداركِه الشريفةِ معياره الصحيحَ وقانونه، ويميّزُ رتبتهُ في المعارفِ عمّا دونه. فسرحتُ فكري في فضاء الوحودِ، وأحَلتُ نظري ليل التمام والهُجُودِ (٧)، بين التهائِم (٨) والنحودِ (١٩)، في العلماء الركّع والسحودِ، والخلفاء أهل الكرم والجود، حتى وقف الاحتيارُ بساحةِ الكمال، وطافتِ الأفكار بموقفِ الآمال، وظفرتُ أيدي المساعي والاعتمال، بمنتدى المعارفِ مشرفة فيه غررَ الجمال، وحدائق العلوم الوارفةِ الظلال، عن اليمين والشمال، فأنَخْتُ مَطيَّ الأفكار في عَرْصَتِها (١٠)، وحَلُوتُ (١١) مَحَاسِنَ الأنظار على مَنصَّتِها، و] أَتْحَفْتُ [ديوانها مقاصير إيوانها، وأطلعته كوكباً وقاداً في أُفْقِ حزانتها وصوانها، ليكونَ أَتْحَفْتُ [ديوانها مقاصير إيوانها، وأطلعته كوكباً وقاداً في أُفْقِ حزانتها وصوانها، ليكونَ آيَّ للعقلاءِ يهتدونَ بمنارهِ، ويعرفونَ فضل المداركِ الإنسانية في آثارهِ، وهيَ] خزانةُ مَوْلاَنا الإِمَامِ الْمُحَاهِدِ، الْفَاتِحِ الْمَاهِدِ، الْمُتَحَلِّي مُنذُ حَلْع النَّمَائِم وَلُونُ الْعَمَائِم، بجلَى الْسُلْطَانِ الإِمَامِ الْمُحَاهِدِ، الْفَاتِحِ الْمَاهِدِ، الْمُتَحَلِّي مُنذُ حَلْع النَّمَائِم وَلُونُ الْعَمَائِم، بجلَى

١ - أي الستر بعد الرعاية..

٢ – البضاعة المزجاة: القليلة، أو التي لم يتم صلاحها.

٣ - إلى هنا انتهت مقدمة المؤلف في ظ. ولعل ذلك من فعل الناسخ الذي لم يجد في هذا الإهداء كبير فائدة.
 ثم بدأ ب المقدمة في فضل علم التاريخ.

٤ - أي السراج (المصباح).

ه - أذكيت: أوقدت.

٦ - الاستبصار: التأمل والنظر والاعتبار، قال الغزالي في الإحياء: العلوم التي تحصل بالاستدلال تسمى اعتباراً
 واستبصاراً.

٧ - الهجود: النوم.

٨ - جمع تهمة: الأرض المتصوبة إلى البحر.

٩ – جمع نجد، وهو ما أشرف من الأرض.

١٠ – العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء.

۱۱ - جلوت: عرضت.

الْقَانِتِ الْزَّاهِدِ، الْمُتَوَشِّحِ بِزَكَاءِ(١) الْمَنَاقِبِ وَالْمَحَامِدِ، وَكَرَم الْشَّمَائِل وَالْشَّوَاهِدِ، بِأَحْمَلَ مِنَ الْقَلاَئِدِ، فِي نُحُورِ الْوَلَائِدِ، الْمُتَنَاوَلِ بالْعَزْمِ الْقَوِيِّ الْسَّاعِدِ، وَالْجِدِّ الْمُواتِي الْمُسَاعِدِ، وَالْمَجْدِ الْطَّارِفِ وَالْتَّالِدِ، ذَوَائِبَ مُلْكِهِم الْرَّاسِي الْقَوَاعِدِ، الْكَرِيْمِ الْمَعَالِي وَالْمَصَاعِدِ، جَامِعِ أَشْتَاتِ الْعُلُومِ وَالْفَوَائِدِ، وَنَاظِمَ شُمْلِ الْمَعَارِفِ وَالْشَّوَارِدِ، وَمُظْهِرِ الآَيَاتِ الْرَّبَانِيَّةِ، فِي فَضْلِ الْمَدَارِكِ الإِنْسَانِيَّةِ، بِفِكْرِهِ النَّاقِبِ النَّاقِد، وَرَأْيِهِ الْصَّحِيْحِ الْمَعَاقِدِ، الْنَّاقِد، وَرَأْيِهِ الْصَّحِيْحِ الْمَعَاقِدِ، الْنَّقِيرِ النَّاقِد، وَرَأْيِهِ الْصَّحِيْحِ الْمَعَاقِدِ، الْنَّقِيرِ الْمَذَاهِبِ وَالْعَقَائِدِ، نُورِ اللهِ الْوَاصِحَ الْمَرَاشِدِ، وَنِعْمَتِهِ الْعَذَّبَةِ الْمَوَارَدِ، وَلُطْفِهِ الْكَامِنَ بِـالْمَرَاصِدِ لِلْشَّـدَائِدِ، وَرَحْمَتِـهِ الْكَرِيُّمَةِ الْمَقَـالِدِ، الَّتِـي وَسِعَتْ صَـلاَحَ الْزَّمَـانِ الْفَاسِــدِ، وَاسْتِقَامَةِ الْمَائِدِ<sup>(٢)</sup> مِنَ الأَحْوَال وَالْعَوَائِدِ، وَذَهَبَتْ بِالْخُطُوْبِ الْأَوَابِد، وَحَلَعَتْ عَلَى الْزَّمَانِ رَوْنَقَ الْشَّبَابِ الْعَائِدِ، وَحُجَّتِهِ الَّتِي لا يُبْطِلُهَا إِنْكَارُ الْجَـاحِدِ وَلاَ ۖ شُبُهَاتُ الْمُعَـانِدِ، أَمِـيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢) أَبِي فَارِسِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ مَوْلاَنَا ٱلسُّلْطَانِ الْمُعَظَّمِ الْشَّهِيْرِ الشهيد أَبِي سَالِم إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مَوْلَّانَا ٱلْسُّلْطَانِ الكَبَيرَ الجحاَهد الْمُقَدَّس أَمِيْرَ الْمُؤْمِنيُّنَ، أَبِّيَ الْحَسَنِ ابْـنَ الْسَّـادَةِّ اَلأَعْلاَم مِنْ مُلُوْكِ بَنِي ( ُ ) مَريْنَ، الَّذِيْنَ جَدَّدُوا الْدِّيْنَ، وَنَهَجُـوا الْسَّبِيْلَ لِلْمُهْتَدِيْنَ، وَمَحَوا آثَارَ الْبُغَاةِ الْمُفْسِدِيْنَ، أَفَاءَ اللهُ عَلَى الأُمَّةِ ظِلاَلَهُ، وَبَلَّغَهُ فِي نَصْرِ دَعْوَةِ الإِسْلاَمِ آمَالَهُ، وَبَعَثْتُهُ إِلَى خَزَائِنِهِمْ (٥) الْمُوْقَفَةِ لِطَلَّبَةِ الْعِلْمِ بِجَامِعِ الْقَرَوِيِّيْنَ مِنْ مَدِيَّنَةِ فَاسٍ خَاضِرَةِ مُلْكِهِمْ وَكُرْسِيٌّ سُلْطَانِهِمْ، حَيْثُ مَقَرُّ الْهُدَى، وَرَيَاضُ الْمَعَارِفِ حَضِلَةُ الْنَّـدَى، وَفَضَاءُ الأَسْرَارِ الْرَّبَّانِيَّةِ ۚ فَسِيْحُ الْمَدَى، وَالإِمَامَةُ الفَارِسِيَّةُ (أَ) الْكَرِيْمَةُ الْعَزِيْزَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ بِنَظَرِهَا الْشَّرِيْفِ،

١ - في ن: من زكاء.

٢ - المائد: الذي أصابه دوار البحر.

٣ - في ن: الخليفة أمير المؤمنين، المتوكل على رب العالمين، أبو العباس أحمد ، ابن مولانا الأمير الطاهر المقسدس أبي عبد الله محمد، ابن مولانا الخليفة المقلس أمير المؤمنين أبي يحيى أبي بكر ابن الخلفاء الراشدين. من أئمة الموحدين الذين حددوا الدين، ونهجوا السبل للمهتدين، ومحوا آثار البغاة المفسدين من المجسمة والمعتدين. سلالة أبي حفص الفاروق، والنبعة النامية على تلك المغارس الزاكية والعروق، والنور المتلالي من تلك الأشعة والبروق. فأوردته من مودعها إلى العلى بحيث مقر الهدى، ورياض المعارف، خصلة الندى ..إلى آخر ما ذكر هنا إلا أنه لم يقيد الإمامة بالفارسية، وهي نسخة مختصرة لعلها أول تأليفها قبل تعديلها وقبل رحلته إلى المشرق، إذ لم تذكر: ثم لما كانت الرحلة إلى المشرق، إذ لم تذكر: ثم لما

٤ – في ن: من بني مرين.

٥ - في نسخة خزانتهم.

٦ - نسبة إلى الخليفة أبى فارس عبد العزيز..

وَفَضْلِهَا الْغَنِيِّ عَنِ الْتَعْرِيْفِ، تَبْسُطُ لَهُ مِنَ الْعِنَايَةِ مِهَاداً(۱)، وَتَفْسَحُ لَهُ فِي جَانِبِ الْقَبُوْلِ آمَاداً(۲)، فَتُوضِحُ بِهَا أُدِلَّةً عَلَى رُسُوْخِهِ وَأَشْهَاداً، فَفِي سُوْقِهَا تَنْفُقُ بَضَائِعُ الْكُتَّابِ، وَعَلَى حَضْرَتِهَا تُعْكَفُ رَكَائِبُ الْعُلُومِ وَالآدَابِ، وَمِنْ مَدَدِ بَصَائِرِهَا الْمُنِيْرَةِ نَتَائِجُ الْقَرَائِحِ وَالْأَلْبَابِ، وَاللهُ يُوْزِعُنَا شُكْرَ نِعْمَتِهَا، ويُعِفِّدُ لَنَا حُظُوظَ الْمَوَاهِبِ مِنْ رَحْمَتِهَا، ويُعِيْنُنَا على حُقُوق خِدْمَتِها، ويجْعلنا مِنَ الْسَّابِقِيْنَ فِي مِيْدانِهَا، الْمُحَلِّينَ فِي حَوْمَتِها، ويُعْفِي عَلى على حُقُوق خِدْمَتِها، ويجْعلنا مِن الْسَّابِقِيْنَ فِي مِيْدانِها، الْمُحَلِّينَ فِي حَوْمَتِها، ويُعْفِي عَلى على عُقُوق خِدْمَتِها، ويُعْمَلنا مِن الْإسْلامِ إِلَى حَرَم عِمَالَتِها، الْمُحَلِّينَ فِي حَوْمَتِها، وَحُرْمَتِها، وَهُو اللهَ إِيَالَتِهَا أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَنا خَالِصَةً فِي وِجْهَتِها، بَرِيْئَةً مِنْ شَوَائِبِ (١٤) الْغَفْلَةِ وَشُبْهَتِها، وَهُو حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

۱ - أي سريراً.

٢ - الأمد: الزمن المحدود.

٣ – الإيالة: الوادي والولاية وأراد الدولة.

٤ - الشائبة: النقيصة والعيب.

# (أ) المقدمة

| 🗖 فضل علم التاريخ    |
|----------------------|
| 🗖 الحاجة إلى السنن   |
| 🔲 الأخطاء الناجمة ع  |
| 🗖 نماذج من أغاليط    |
| 🗖 نماذج من أغاليط    |
| 🔲 الأسباب الداعية    |
| 🗖 الحكم على الحوا    |
| المعروف              |
| أو النظ              |
| أو الجغ              |
| أو التقا             |
| 🗖 ضرورة الانتباه إلى |
| 🔲 التنبيه على أغراض  |
| 🗖 التعريف بمنهجية    |
| 🗖 تبدل الأحوال في    |
| 🔲 الحاجة إلى إعادة   |
| 🔲 اقتصاره على تار    |
| المشرق والمغرب       |
| 🔲 المصطلحات التي     |
|                      |

#### أ - الْمُقَدَّمَةُ

في فَضْل عِلْمِ الْتَّارِيْخِ وَتَحْقِيْقِ مَذَاهِبِهِ وَالإِلْمَاعِ بِمَا(١) يَعْرِضُ لِلْمُؤَرِّخِيْنَ مِنَ الْمَغَالِطِ وَذِكْرِ شَيءَ مِنْ أَسْبَابِهَا

اعْلَمْ أَنَّ فَنَّ الْتَّارِيْحِ فَنَّ عَزِيْزُ الْمَدْهَبِ، حَمُّ الْفَوَّائِدِ، شَرِيْفُ الْغَايةِ، إِذْ هُو يُوقِفُنَا عَلَى أَحْوَالِ الْمَاضِيْنَ مِنَ الْأُمْمِ فِي أَحْلاَفِهِمْ ('')، وَالأَنْبِيَاء فِي سِيرِهِمْ، وَالْمُلُوكِ فِي دُولِهِمْ وَسَياسَتِهمْ. حَتَّى تَتِمَّ فَائِدَةُ الاقْتِدَاء فِي ذَلِكَ لِمَنْ يَرُومُهُ (') فِي أَحْوَالِ الْدِّينِ وَالْدُنْيَا، فَهُو مَحْتَاجٌ إِلَى مَآخِذَ '' مُتَعَدِّدةٍ وَمَعَارِفَ مُتَنوِّعةٍ وَحُسْنِ نَظَرِ وَتَتَبُّتِ، يَفْضِيَانَ (') بصاحِبهما إلى الْحَقِّ، وَيُنكِبُان (') به عَنْ الْمَزلات والمغالِط، لأَنَّ الأَخْبَارَ إِذَا اعْتُمِدَ فِيْهَا عَلَى مُحَرَّدِ النَّقُلِ، ولَمْ تُحكَمَّ أُصُولُ الْعَادةِ وقَوَاعِدُ الْسِيّاسَةِ وَطَبِيْعَةُ الْعُمْرَانِ وَالأَحْوَالُ فِي الاحْتِمَاعِ الْإِنْسَانِي، وَلاَ قِيْسَ الْغَائِبُ مِنْهَا بالْشَّاهِدِ وَالْحَاضِرُ بِالْذَّاهِبِ، فَرُبَّمَا لَمْ يُؤْمَنْ فِيْهَا مِنَ الْعُثُورِ وَمَزِلَّةِ الْقَدَمِ وَالْحَيَدِ عَنْ جَادَّةِ الْصِّدُةِ وَالْحَافِرُ .

وَكُثِيْراً مَا وَقَعَ لِلْمُؤرِّ خِيْنَ [ط ٧/٣] وَالْمُفَسِّرِيْنَ وَأَئِمَّةِ الْنَقْلِ مِنَ الْمَغَالِطِ في الْحِكَايَاتِ وَالْوَقَائِعِ لاعْتِمَادِهَمْ فِيْهَا عَلَى مُحَرَّدِ الْنَقْلِ غَنَّا أَوْ سَمِيناً، وَلَمْ يَعْرضُوْهَا عَلَى أُصُوْلِهَا، وَلا وَالْوَقَائِعِ لاعْتِمَادِهَمْ فِيْهَا عَلَى مُحَرَّدِ الْنَقْلِ غَنَّا أَوْ سَمِيناً، وَلَمْ يَعْرضُوهَا عَلَى طَبَائِعِ الْكَائِنَاتِ وَتَحْكِيْمِ قَاسُوْهَا بِأَشْهَاهِهَا، وَلاَ سَبَرُوهَا بِمِعْيَارِ الْحِكْمَةِ وَالْوُقُوْفِ عَلَى طَبَائِعِ الْكَائِنَاتِ وَتَحْكِيْمِ النَّظَرِ وَالْبَصِيْرَةِ فِي الْأَخْبَارِ، فَضَلُّوا عَنِ الْحَقِّ، وَتَاهُوا في بَيْدَاء (٧) الْوَهُم وَالْغَلَطِ، وَلاَ سِيمَا الْنَظْرِ وَالْبَصِيْرةِ فِي الْأَعْدَادِ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْعَسَاكِرِ إِذَا عَرَضَتْ فِي الْحِكَايَاتِ إِذْ هِي مَظِنَّةُ الْكَذِبِ وَمَطَيَّةُ الْهَذَر (٨)، وَلاَ بُدَّ مِنْ رَدِّهَا إِلَى الْأَصُولِ، وَعَرْضِهَا عَلَى الْقَوَاعِدِ، وَهَ ذَا كَمَا نَقَلَ وَمَطَيَّةُ الْهَذَر (٨)، وَلاَ بُدَ مِنْ رَدِّهَا إِلَى الْأَصُولِ، وَعَرْضِهَا عَلَى الْقُواعِدِ، وَهَ ذَا كَمَا نَقَلَ وَمَطَيَّةُ الْهَذَر (٨)، وَلاَ بُدَ مِنْ رَدِّيْنَ فَى الْجَيُوشِ بَعِدَ الْنَ أَجَازَ مَنْ يُطِيقُ حَمْلَ الْسِلَامِ خَاصَةً مِنْ ابْنِ عِشْرِيْنَ فَمَا فَوْقَهَا أَدْصَاهُمْ فِي الْتَيْهِ بَعَدَ أَنْ أَجَازَ مَنْ يُطِيقُ حَمْلَ الْسِلَامِ خَاصَّةً مِنْ ابْنِ عِشْرِيْنَ فَمَا فَوْقَهَا

١ - في ن: كما.

٢ – جمع خِلْفَة: وهم القوم المختلفون.

٣ – أي يبغي متشوقاً..

٤ - أي مصادر وموارد.

٥ – أي يؤديان.

٦ - أي يبعدانه.

٧ - أي ضاعوا في صحراء الوهم..

٨ - الهذرُ: سقط الكلام.

٩ - في ن: وأن.

فَكَانُوا سَتَّ مَنَة أَلْف أَوْ يَزِيْدُوْنَ، وَيَذْهَلُ فِي ذَلكَ عَنْ (١) تَقْديْر [٢/٤٦] مصْرَ وَالْشَّام وَاتِّسَاْعِهِمَا لَمَثْلَ هَذًا الْعَدَدُ مِنَ الْحُيُوشِ، لَكُلِّ مَمْلَكَة مِنَ الْمَمَالِك حَصَّةً مَنَ الْحَامِيَةُ تَتَسَعُ ِ لَهَا وَتَقُوْمُ بِوَظَائِفِهَا، وَتَضِيْقُ عَمَّا فَوْقَهَا، تَشْهَدُ بِذَلِكَ الْعَوَائِذُ المَعْرُوفَةُ وَالأَحْوَالُ

تُمُّ إِنَّ مَثْلَ هَذه الْجُيُوشِ الْبَالغَة إِلَى مثْلِ هَذَا الْعَدَد يَيْعُدُ أَنْ يَقَعَ بَيْنَهَا زَحْفٌ أَوْ قَتَالٌ لضيْقِ سَاحَة الأَرْضِ عَنْهَا وَبُعْدَهَا إِذَا اصْطَفَّتَ عَنْ مَدَى الْبَصَرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَانًا أَوْ أَزْيَدَ، فَكَيْفَ يَقْتَلُ هَذَانِ الْفَرِيْقَانِ أُو ۚ تَكُوْنُ عَلَبَةً ۚ أَحَد ٱلْصَّقَيْنِ وَشَيَءٌ منْ جَوَانِيه ۚ لاَ يَشْعُرُ بالْجَانِبِ الآخَرِ، وَالْحَاضِرُ يَشْهَذُ لِذَلِكَ،

فَالْمَاضِي أَشْبَهُ بِالآتِي مِنَ الْمَاءِ بِالْمَاءِ.

وَلَقَدْ كَانَ مُلْكُ ٱلْفُرْسِ وَدَوَّلَتُهُمْ أَعْظَمَ مِنْ مُلْك بَنِي إِسْرَائِيْلَ بِكَثَيْرٍ، يَشْهَدُ لذَلكَ مَا كَانَ منْ غَلْب بُخْتَنَصَّرَ لَهُمْ وَالْتِهَامِهِ بِلاَدَهُمْ وَاسْتَيْلاَئِهِ عَلَى أَمْرِهِمْ وَتَخْرِيْبَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَاعِدَةِ مِلَّتِهِمْ وَسُلْطَانِهَمْ، وَهُوَ مِنْ بَعْضِ عُمَّالَ مَمْلَكَة فَارِسَ يُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ مَرْزُبَانُ الْمَغْرِبَ مِنْ تُنخُوْمُهَا<sup>(٢)</sup> وَكَانَتْ مَمَالكُهُمْ بالْعِرَاقَيْن وَخُرَاسَانَ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، وَالأَبْوَابُ أَوْسَعُ مِنْ مَمَالكُ بَنِيَ إِسْرَائِيْلَ بَكَثَيْرِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَبْلُغْ جُعُوشُ ٱلْفُرْسِ قَطُّ مثْلَ هَذَا الْعَدَد وَلاَ قَرِيبًا منْهُ، وَأَعْظَمُ مَا كَانَتْ جُمُوعُهُمْ بالْقَادَسَيَّة مِنَةً وَعَشْرِيْنَ أَلْفًا، جُيُوشُ ٱلْفُرْسِ قَطُّ مثْلَ هَذَا الْعَدَد وَلاَ قَرِيبًا منْهُ، وَأَعْظَمُ مَا كَانَتْ جُمُوعُهُمْ بالْقَادَسَيَّة مِنَةً وعَشْرِيْنَ أَلْفًا، كُلُّهُمْ مَتْبُوْ عُ عَلَى مَا نَقَلَهُ سَيْفٌ قَالَ: وَكَانُوا فِي أَتْبَاعِهِمْ أَكْثَرَ منْ مِنَتِي أَلْف. وَعَنْ عَائشَةَ وَالزُّهْرِيِّ: أَنَّ جُمُوْعَ رُسِتُمَ الَّذِيْنَ زَحَفَ بهمْ لسَعْد بالْقَادِسيَّة إِنَّمَا كَانُوا سَتِّيْنَ أَلْفًا كُلَّهُمْ مُتْبُوْعٌ.

وَأَيضاً: فَلُوْ بَلَغَ بَنُو إِسْرَائِيْلَ مثلَّ هَذَا الْعَلَدَ لاتَّسَعَ نطَّاقُ مُلْكهم، وَانْفَسَخَ مَدَى دَوْلَتِهم، فَإِنَّ الْعَمَالِاَتِ (٣) وَالْمَمَالِكَ فِي الْدُّوَلِ عَلَى نِسْبَةِ الْحَامَيةِ وَالْقَبِيْلِ الْقَائِمِيْنِ بِهَا، فِي قِلَّتِهَا وَكُثْرَتِهَا حَسَّبَمَا يُبَيَّنُ في فَصْلِ الْمَمَالِكِ مِنَ الْكِتَابِ الأُوَّلِ، وَالْقَوْمُ لَمْ تَتَّسِعْ مَمَالِكُهُمْ إِلَى غَيْرِ الْأَرُّدُنَّ وَفِلَسُطِيْنَ مِنَ الْشَّامِ

وَبِلاَدِ يَشْرَبَ وَخَيْبَرَ مَنَ الْحَجَازَ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوْفُ.

وَأَيضاً: فَالَّذِي يَيْنَ مُوْسَى وَإِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ آبَاء عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُوْنَ، فَإِنَّهُ موسى بْنُ عِمْرَانَ بْنِ يَصْهُر بَنْ قَاهَتَ \_ َ بِفَتْحَ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا \_ أَبْنِ لاَوِي \_ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا \_ ابْنِ يَعْقُوْبَ وَهُوَ إِسْرَائيْلُ الله(٤). هَكَذَا نَسَبُهُ فِي َالْتُوْرَاة.

١ - في ث: يذهل من ذلك في.

٢ - أي الحدود.

٣ - أي المدن..

٤ - يؤخذ على المؤلف ثقته بما يذكرونه من أنساب، ولو أنه الأولى التشكيك بصحتها لأسباب عدة منها كثرة الحلاف في تعداد تلك الأسماء. إضافة إلى أنه يجب عُليه بداية التوقف عند النصوص الثابتة القطعية في صحة ما يوردونه. وهم حين يقولون: إن يعِقوب هو إسرائيل لا يلتزمون هِذا في كِل كتابجم بل على العكس تجد من نصوصهم ما ينفي صحة ذلك.. علما أن القرآن الكريم يجعل فاصلا واضحا بين إسرائيل ويعقوب. ومن يتدبر سورة مريم يجد فارقا كبيرا بين الاثنين. وكل هذا السعى الحثيث منهم لربط إسرائيل بيعقوب محاولة تأكيد

وَالْمُدَّةُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا نَقَلَهُ الْمَسْعُوْدِيُّ قَالَ: دَخلَ إِسْرَائِيْلُ مِصْرَ<sup>(۱)</sup> مَعَ ولَدهِ الأَسْبَاطِ وَأَوْلاَدهِمْ حِيْنَ أَتُوا إِلَى يُوْسُفَ سَبْعِيْنَ نَفْساً، وَكَانَ مَقَامُهُمْ بِمِصْرَ إِلَى أَنْ خَرَجُوا مَعَ مُوْسَى عَلَيْهِ الْسَلَامُ [طَ4/١]

ارتباطهم بسلالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإلا فإن النبوة بنص كتاب الله ﷺ حصرت في ذرية نوح وابراهيم: ﴿وَجَعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب﴾.. وهم ليسوا من ذريتهما لأنهم ﴿ذرية من حملنا مع نوح﴾ ولو كانوا ذرية نوح لقيل: ذرية نوح. من غير هذا الفاصل.. وإلا اعتبرنا هذه الكلمات من الحشو الذي لا فائدة منه في كتاب الله ﷺ.

١ - إن الثقة بمقولات ما سمي بالتوراة يوقع في إشكالات كثيرة في ذهن الباحث المدقق، وقد كنت أرسلت رسالة إلى العلماء لا بأس بأن أوردها.

السادة العلماء الأفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أمل من الله ﷺ أن يلهمنا الصواب، وأن يعيننا على كشف بعض القضايا المشكلة، التي تواجه الكثير من أبناء الأمة في شأن كتابها الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وخاصة فيما يتعلق في صناعة التاريخ الذي كتب وفق توجيهات أعداء المسلمين كفعل متعمد من الأعداء، وكمتابعة من غير تدقيق لمروياتهم التي تتنافي مع الكتاب الخاتم. وأحسب أن بداية المشكلة نشأت من المفهوم الذي اعتمد لحديث رسول الله ﷺ الصحيح: «حَدَّثُوا عَنْ بَني إسْرائيل وَلا حَرَجَ».

\_ فهل هو في معرض المدّح أم الذم؟ وإن كَانَ في اَلمدح فلماذا نفي الإثم؟

وهنا تعترض القارئ لسيرة أنبياء الله ﷺ ومنهم نبي الله موسى ﷺ أسئلة توحي بتغيير الكثير من أماكن الحدث، مواصفات الرجالات، كـــ:

ـِ أين هي مصر التي تحدث عنها؟ وهل هي المعروفة الآن؟ وإن لم تكن هي، فأين موقعها؟ وهل كانوا في مصر وهبطوا مصراً آخر كدلالة على وصف المكان الممصر؟ وهل توجد علاقة بين أسماء بعض المدن والقرى كبصرة، بُصر، بصير، ومصر؟ ولماذا قال فرعون: أليس لي مُلك مصر؟ ومن كان يشكك في سلطته عليها؟ وهل يشير ذلك إلى بعدها عن مركز ملكه؟. ــ أين توجد الأنمار التي قال عنها فرعون: وهذه الأنمار تجري من تحتى؟ وما علاقتها بأنمار العراق؟ وهل توجد أنمار متعددة في مصر؟ وما هي البلاد التي تكثر فيها الأنمار؟ ــ أين توجد الجنات والعيون والزروع؟ ــ لماذا لا نعرف المن والسلوى إلا في العراق؟ \_ لم لا يعبد العجل إلا في الهند؟ وما علاقتهم بعبادة قوم موسى للعجل؟ ولم توجد في الهند ومحيطها مُنْزلة اجتماعية ودينية، هي الساموراي؟ وما صلتها بالسامري؟ و لم يحرقون موتاهم ويذرون رمادهم في نمر الغانج؟ وهل لذلك رابطة بتحريق موسى للعجل ونسفه في اليم؟ وهل يطلق اليم على النهر؟ وإن كان فهل يمكن أن يكون فعل موسى كان في الهند قرب نمر الغانج أو أن المخالفين فروا بذاك الوجه؟. ـــ هل قوله: (وأرسل في المدائن حاشرين) يراد به مطلق جمع مدينة أم هو علَم على ما يعرف بالمدائن على نمر دجلة وهي سبع مدن؟ وما سر ارتباطها بـــ (مدين)؟. ـــ أين تقع مدين؟ وهل لها حدود زمانية أو مكانية مع قوم لوط؟ وهل قوم لوط كانوا في منطقة البحر الميت؟ فكيف نوفق بين هذا وما ذكره الله تعالى عن قوم لوط وأن أهل مكة يمرون عليهم مصبحين وبالليل؟. ـــ هل للمدينة التي خرج منها خائفاً يترقب صلة بالمدينة المعروفة بهذا الاسم (المدينة) قرب البصرة على نمر الفرات؟. ــ ما سر إطلاق كلمة شيعة في العراق؟ وهل كانت معروفة قديماً ككلمة متداولة بين أفراد المجتمع القديم في تلك البقعة؟ وهل لذلك علاقة بقوله تعالى: ﴿وإن من شيعته لإبراهيم﴾ وقوله: ﴿فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه﴾؟. ـــ وهل موسى الطِّلِكلا من بني إسرائيل؟ ومن هم؟ وهل صحيح أن يعقوب هو إسرائيل؟ وما مستند ذلك؟ وما علاقتهم بذرية نوح؟ ولماذا قال تعالى: ﴿ذرية من حملنا مع نوح﴾ و لم يقل: ذرية نوح؟ وما فائدة هذه الزيادة؟. ـــ أين هو الواد المقدس الذي كلم فيه موسى ﷺ؛ وما هو الرابط بينه وبين قول إبراهيم ﷺ: ﴿أَسَكُنتُ مَن ذَرِيتَي بُواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم﴾؟. ـــٰ هل الطور غير طور سينيين؟ وهل يمكن المقارنة مع ما يعرف بجبال طوروس (علماً أن وس \_ التنوين)؟ وهل يمكن أن تكون غير سيناء المعروفة؟ وما مدى القبول لقول القائل: إن طور سينين موجودة في الكوفة؟. ـــ لماذا طلب فرعون من هامان أن يوقد على الطين ليبني صرحاً، و لم يشر إلى البناء بالحجارة؟ هل يشير ذلك إلى طبيعة البيئة الخالية من الحجارة؟ أم أن استخدام الفخار والآجر كان هو الغالب على صناعتهم البنائية؟ وفي أي حقبة زمنية كان استخدام الآجر؟. الأخوة العلماء حفظهم الله تعالى: بعد الذي ذكرته وهو غيض من فيض. أتمنى من الله تعالى أن يوفقكم لإفادتي بأجوبة شافية تكون عوناً لي وللمستفيدين في الوصول إلى

إِلَى الْتَيْهِ مَئَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً تَتَدَاوَلُهُمْ مُلُوْكُ الْقِبْطِ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ. وَيَبْعُدُ أَنْ يَتَشَعَّبَ الْنَسْلُ فِي أَرْبَعَةِ أَحْيَالٍ إِلَى مثْلَ هَذَا الْعَدَدِ.

وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ عَدَدَ تَلْكَ الْجُيُوشِ إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِ سُلَيْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُ فَبَعِيْدٌ أَيضاً، إِذْ لَيْسَ بَيْنَ سُلَيْمَانَ وَإِسْرَائِيلَ إِلاَّ أَحَدَ عَشَرَ أَباً؛ فَإِنَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ إِيشَّا بْنِ عُوْفَيْدَ \_ وَيُقَالُ: ابْنِ عُوْفَدَ \_ ابْنِ عُوْفَدَ \_ ابْنِ عَوْفَلَ \_ فَا أَنَّهُ سُلَيْمَانُ بْنِ عَمِّينُوذَبْ \_ وَيُقَالُ: حَمِّينَاذَابَ \_ بْنِ رَمَّ بْنِ اللّهُ وَنَ بْنِ نَحْشُونَ بْنِ عَمِّينُوذَبْ \_ وَيُقَالُ: حَمِّينَاذَابَ \_ بْنِ رَمَّ بْنِ حَمِّرُونَ [ث ٢/٤٦] \_ ويُقَالُ: حَسْرُونَ أَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَنَا بْنِ يَعْقُوبُ .

صفروق إلى، ١٠٠٤ كَ وَيُعَاقَى، الْمُعْمَلُ وَيُ أَحَدَ عَشَرَ مَنَ الْوُلْدَ إِلَى مَثْلِ هَذَا الْعَدَدِ الَّذِي زَعَمُوهُ؛ اللَّهُمَّ إِلَى الْمُئَيْنِ وَالْآلِفَ فَرُبَّمَا يَكُوْنُ، وَأَمَّا أَن يتحاوز إِلَى مَا بَعْدَهُمَا مَنْ عُقُوْدِ الأَعْدَادِ فَبَعِيدٌ، وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي الْحَاضِرِ الْمُشَاهِدَ وَالْقَرَيْبِ الْمَعْرُوْف، تَحِدْ زَعْمَهُمْ بَاطِلاً وَنَقْلَهُمْ كَاذِباً.

وَالَّذَي ثَبَتَ فِي الإسْرَائِيلِيَّات أَنَّ جُنُودُ سُلَيْمَانَ كَانَتْ اثْنَي عَشَرَ أَلْفاً خَاصَّةً، وَأَنَّ مُقَرَّبَاته (٢) كَانَتْ أَلْفاً وَأَرْبَعَ مَتْهَ فَرَسِ مُرْتَبِطَةً عَلَى أَبُوابه. هَذَا هُوَ الْصَّحِيْحِ مِنْ أَخْبَارِهِمْ، وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى خُرَافَاتِ الْعَامَّةِ مَنْهُمْ. وَفَى أَيَّامَ سُلِيَمَانَ سِعَلَيْهِ الْسَلَامَ سِومُلْكه كَانَ عُنْفُوانُ دَوْلَتَهَمْ وَاتِّسَاعُ مُلْكهمْ.

منهُمْ. وَفَي آيَامَ سُلِيَّمَانَ َ عَلَيْهِ الْسَّلَاَمَ وَمُلْكُه كَانَ غُنْفُوانُ دَوْلَتَهَمْ وَاتِّسَاعُ مُلْكُهَمْ. وَلَيْ الْعَصْرِ إِذَا أَفَاضُواَ فِي الْحَدِيْثَ عَنْ عَسَاكُم الْلُوْلِ النَّتِي لِعَهْدَهُمْ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، وَتَفَاوَضُواَ فِي الْأَخْبَارِ عَنْ جُيُوشَ الْمُسْلَمِيْنَ أَوِ النَّصَارَى، أَوْ أَخَذُواَ فِي إِخْصَاء أَمُوالَ الْجَبَايَاتِ مِنْهُ، وَتَفَاوَضُوا فِي الْخَدَه، وَتَحَاوَزُوا حُدُودَ وَخَرَاجِ الْسَلَّطَان وَنَفَقَاتَ الْمُتْرَفِيْنَ وَبَضَائِع الْمُوسِرِيْنَ؛ تَوَغَلُوا فِي الْغَدَه، وَتَحَاوَزُوا حُدُودَ الْعَوَائِد، وَطَاوَعُوا وَسَاوِسَ الإِغْرَاب، فَإِنْ اللَّهُ كُشَفَ أَصْحَابُ الْمُوسِرِيْنَ؛ تَوَغَلُوا فِي الْغَدَه، وَتَحَاوَزُوا حُدُودَ الْمُوسِرِيْنَ عَنْ عَسَاكُرِهُمْ، وَاسْتُنْبَطَتْ عَوَائِدُ الْمُتْرَفِيْنَ فِي نَفَقَاتِهِمْ، لَمْ تَحِدْ مَعْشَارِ مَا الْخُوالُ أَهْلِ اللَّوْوَةِ فِي بَضَائِعِهُمْ وَفُوائِدَهُمْ، وَاسْتُحْلَبَتْ عَوَائِدُ الْمُتْرَفِيْنَ فِي نَفَقَاتِهِمْ، لَمْ تَحدْ مَعْشَارِ مَا يَعْدُونَهُ وَلَا عَلَى اللّسَانَ، وَالْغَفْلَة عَلَى الْمُسَادِي مَا يَعْدَلُهُ عَلَى اللّسَانَ، وَالْغَفْلَة عَلَى الْمُتَعَقِّمِ وَمَا ذَلِكَ إِلاَّ لُولُوعَ النَّفْسَ بَالْغَرَائِب، وَسَتُحْلَبُ عَوْلَهُ النَّقَولِ عَلَى اللّسَانَ، وَالْغَفْلَة عَلَى الْمُتَوالِ مَا لَكُونُ وَلَا عَدَالَة، وَلاَ يُعْمَلُومَ الْخَبَرَ بَتَوسَلُ وَلَا عَدَالَة، وَلاَ يُعْمَلُونَ عَلَى بَعْوَلُولُومَ وَتَفْتُونُ عَلَى اللّسَانَةُ، وَيَشَعْرَ بَعَوسُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَقَةُ خَاسِرَةً وَلَوْلًا اللّهُ الْعَلَالَة عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وُمِنَ الأَخْبَارِ الْوَاهِيَةَ لَلْمُؤَرِّخِيْنَ مَا يَنْقُلُونَهُ كَافَّةً فِي أَخْبَارِ الْتَبَابِعَةِ مُلُوكِ الْيَمَنِ وَجَرِيْرَةِ الْعَرَبِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَغْرُونَ مِنْ قَرْاهُمَ بَالْيَمَنِ إِلَى أَفْرِيقِيَّةَ وَالْبَربَرِ مِنْ بلاد الْمَغْرِبِ، وَأَنَّ أَفْرَيْقِشَ بَنَ قَيْسَ بْنِ صَيْفِيٍّ مِنْ كَانُوا يَغْرُونَ مِنْ قَلْيلٍ ــ غَزَا أَفْرِيْقِيَّةَ وَأَثْخَنَ فِي الْبَرْبَرِ، أَعَاظِمِ مُلُوكِهِمْ الأُولِ، وَكَانَ ــ لِعَهْدَ مُوسَى عَلَيْهِ الْسَّلاَمُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ ـــ غَزَا أَفْرِيْقِيَّةَ وَأَثْخَنَ فِي الْبَرْبَرِ،

الحقيقة الشافية الكافية التي لا تدع لمرتاب شكاً، وتكون دحضاً للمفتريات التي غطت ريونما الصحيح الذي لا لبس فيه ولا حطل. وحزاكم الله حيراً، ووفقكم لما فيه رضاه من القول والعمل.

١ – في ث: رام بن خضرون، ويقال: خسرون.

٢ – أي القريبة منه كالخيل.

۳ - يسيم: يرعى.

٤ – أَخَذُهُ مَنَّ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَتَخَذُوا آيَاتَ اللهِ هَزُوًّا ﴾[البقرة: ٣٦].

وَأَنَّهُ الَّذِي سَمَّاهُمْ بِهَذَا الاسْمِ حِيْنَ سَمِعَ رَطَانَتَهُمْ وَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبَرْبَرَةِ، فَأُخِذَ هَذَا الاسْمُ عَنْهُ وَدُعُوا بِهِ

من حينند. وَأَنَّهُ لَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الْمَغْرِبِ حَجَزَ هُنَالكَ قَبَائلَ مِنْ حِمْيَرَ فَأَقَامُوا بِهَا وَاخْتَلَطُوا بِأَهْلهَا وَمِنْهُمْ صَنْهَاجَةُ وَكَتَامَةُ. وَمِنْ هَذَا ذَهَبَ الْطَّبَرِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ<sup>(۱)</sup> وَالْمَسْعُوْدِيُّ وَابْنَ الْكَلْبِيِّ وَالبَيَّاسَيُّ<sup>(۲)</sup>، إِلَى أَنْ صَنْهَاجَةَ وَكَتَامَةَ مِنْ حَمْيَرَ، وَتَأْبَاهُ نَسَابَةُ الْبَرْبَرِ وَهُوَ الْصَّحِيْحُ. وَذَكَرَ الْمَسْعُوْدَيُّ أَيضاً: أَنَّ ذَا الإِذْعَارِ مِنْ مُلُوكِهِمْ قَبْلَ أَفْرِيْقَش \_ وَكَانَ عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْمَسْعُوْدَيُّ أَيضاً: أَنَّ ذَا الإِذْعَارِ مِنْ مُلُوكِهِمْ قَبْلَ أَفْرِيْقَش \_ وَكَانَ عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الْسَابَةُ الْبَرْبَرِ وَهُو اللّهَ الْمَعْدُودَيُ الْمَعْمُودَيُّ أَيْضَا اللّهَ الْمُعْرِبُونَ عَلَيْهِ اللّهَ الْمَعْمُودَيُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ الْمَعْرُودَيُّ أَيْضًا اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَهُو اللّهَ عَلَيْهِ عَلْمَالُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُسْتُودُ وَيُ اللّهُ الْمُعْرِبُونَ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَامُونَ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ الْمُسْتُونُ وَيُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتُونُ وَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَسْعُونُ وَيُ اللّهُ الْمُسْتُونُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِبُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِبُولُ اللّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُلْعِلَامِ اللّهُ الْمُلْعِيْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَالُولُوكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرِبُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِيْمِ اللّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِيلِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولِ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِلْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الْسَّلاَمُ \_ غَزَا الْمَغْرِبَ وَدَوَّخَهُ

وَكَٰذَلِكَ ۚ ذَكَرَ مُثْلَهُ عَنْ يَاسِرَ ابْنِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنَّهُ بَلَغَ وَادِيَ الْرَّمْلِ في بِلاَدِ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَجِدْ فِيْهِ

وَكَذَلِكَ َيَقُولُوْنَ ۚ فِي تُبُّعِ الآخَرِ، وَهُوَ أَسعَدُ أَبُو كرب \_ وَكَانَ عَلَى عَهْد يَسْتَاسفَ منْ مُلُوْك الْفَرْسِ الْكَيَانِيَّةِ ــ أَنَّهُ مَلَكِ ٱللَوْصِلَ وَأَذَرْبِيْحَانَ وَلَقِيَ النَّرْكَ فَهَزِمَهُمْ وَأَثْخَنَ ثُمَّ غَزَاهُمْ ثَانيَةً وَثَالتَةً كَذَلكَ؟ وَأَلَّهُ بَعَّدَ ذَلكَ أغْزَى ثَلاَنةً مَنْ بَنيْه بلَادَ فَارسَ وَإلَى بلاَد الْصُّعْد منْ بلاَد أَمَم الْتُرْكِ وَرَاءَ النَّهْر، وَإلَى بِلاَدِ الْرُّوْمِ، فَمَلَكَ الأُوَّلَ الْبِلاَدَ إَلِي سَمَرْقَنْدَ، وَقَطَعَ الْمَفَازَةَ إَلَى الْصِّيْنَ، فَوَجَدَ أَخَاهُ الْتَاني الَّذي غَزَا إَلَى سَمَرْقَنْدَ قَدْ سَبَقَهُ إِلَيْهَا، فَأَثْحَنَا فِي بِلادِ الْصِّيْنِ، وَرَجَعَا حَمَيْعاً بِالْغَنَائِمِ، وَتَرَكُوا بِبِلاَدَ الْصِّينِ قَبَائِلَ مِنْ

حِمْيَرَ فَهُمْ بِهَا إِلَى هَلِذَا الْعَهْد؛ وَبَلَغَ الْتَّالَتُ إِلَى قَسْطَنْطِينيَّةَ فَدَرَسَهَا (٣) وَدُوَّخَ بِلاَدَ الْرُّوْمَ وَرَجَعَ.

وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا بَعَيْدَةٌ عَن الْصِّحَّةِ عَرِيقَةٌ فِي الْوَهَمِ وَالْغَلَطِ وَأَشْبَهُ بِأَحَادَيْثِ الْقَصَصِ الْمَوْضُوعَةِ. وَذَلَكَ أَنَّ مُلْكَ الْتَبَّابِعَة إِنَّمَا كَانَ بِجَزِيْرَة الْعَرَبَ، وَقَرَارَهُمْ وَكُرْسِيَّهُمْ بَصَنْعَاء الْيَمَن. وَجَزِيْرَة الْعَرَب يُحيْطُ بِهَا الْبَحْرُ مَنْ ثَلاَث جِهَاتِهَا فَبَحْرُ الْهِنْد مَنَ الْجَنُوْب، وَبَحْرُ فَارسَ الْهَابِطُ مِنْهُ إَلَى الْبَصْرَة مِنَ الْمَشْرَقِ، وَبَحْرُ الْسُّوَيْسِ الْهَابَطُ مِنْهُ إِلَى الْسُّويْسَ مَنْ أَعْمَالَ مَصْرَ مَنْ جَهَة الْمَغْرَبَ، كُمَا تَرَاهُ فِيَ مُصَوَّر الْجُغُرَافِيَا، فَلاَ يَحِدُ الْسَّالَكُونَ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى الْمَعْرِبِ طَرَيَقاً مِنْ غَيْرَ الْسُّوَيْسَ، وَالْمَسْلَكُ \_\_ هُنَاكَ مَا يَيْنَ بَحْرِ الْسُّوَيْسِ وَالْبَحْرِ الْشَّامِيِّ \_ قَدْرً مَرْحَلَتَيْنِ فَمَا دُونَهُمَا، وَيَتَّعُدُ أَنْ يَمُرَّ بِهَذَا الْمَسْلَكِ مَلِكٌ عَظِيْمٌ في عَسَاكِرَ مَوْفُوْرَةٍ مِنَ غَيْرِ أَنْ تَصِيْر<sup>َ (٤)</sup> مِنْ أَعْمَالِهِ، وهَذا مَمْتَنِعٌ في الْعَادَةِ. وَقَدْ كَانَ بِتلْكَ

١ – لعله حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني صاحب تاريخ جرجان، توفي سنة ٢٧ هــ.

٢ – في المطبوع: البيليُّ. خطأ. وهو منسوب إلى بياسة من كور حيان. اسمه يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري، من علماء الأندلس، ووفاته بَتُونس (٣٥٣هــــ)، من كتبه الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام، وتاريخ ذيل به تاريخ ابن حيان. انظر الأعلام للزركلي (٢٤٩/٨).

٣ – يقال: درست الأرض، إذا انمحي أثرها. وهنا بمعنى: خربما.

٤ - في ن: يصير.

الأَعْمَالِ الْعَمَالَقَةُ وَكَنْعَانُ بِالْشَّامِ وَالْقَبْطُ بِمصْرَ، ثُمَّ مَلَكَ الْعَمَالَقَةُ مصْرَ، وَمَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيْلَ الْشَّامَ، وَلَمْ ُيُنْقُلْ قَطَّ أَنَّ التَّبَابِعَةَ حَارَبُوا أَحَداً مِنْ هَؤُلاَءَ الأُمَمِ وَلاَ مَلَكُوا شَيئًا منَ تلكَ الأعْمَال<sup>(١)</sup>

وَأَيضاً: فَالْشُنَّقَّةُ مِنَ الْبَحْرِ إِلَيَ الْمَغربَ بَعَيْدَةٌ، وَالأَزْوِدَةُ وَالْعُلُوْفَة لِلْعَسَاكر كَبْيْرَةُ، فَإِذَا سَاروا في غَيْر أَعْمَالِهِمْ احْتَاحِوا إِلَى ِالْتِهَابَ الْزَّرْعِ وَالْنَّعَمِ وَالْتِهَابِ الْبِلَادِ فِيْمَا يَمرُّوْنَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكْفَي ذَلِكَ للأَزْوِدَةَ وَلِلْعَلَوْفَةِ عَادَةً، وَإِنَّ نَقَلُوا كِفَايَتَهُمْ مَنْ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَلَا تَفِي لَهُمُ الْرَّوَاحَلُ بِنَقْلُه، فَلاَّ بُدَّ وَأَنْ يَمُرُّوا فِيَ طَرِيْقَهِمْ مَنِ كُلُّهَا بِأَعْمَالِ قَدْ مَلَكُوْهَا وَدَوَّخُوْهَا لَتَكُوْنَ الْمَيْرَةُ(٢) مِنْهَا، وَإِنَّ قُلْنَا: إِنَّ تَلْكَ الْعَسَاكَرِ مُرُّ بِهَؤُلَاءِ الأُمَمِ مِنْ غَيْرِ أَنَّ تَهِيْجَهُمْ فَتَحْصُلُ لَهُمْ اَلميْرَةُ بِالْمُسَالَمَة، فَلَلكَ أَبْعَدُ وَأَشَدُّ امْتَنَاعاً، فَلَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَه الأَخْبَارَ وَاهَيَةٌ أَوْ مَوْضُوْعَةٌ.

وَأَمَّا وَادَي الْرَّمْلِ الَّذَي يُعْجِزُ الْسَّالِكَ فَلَمْ يُسْمَعْ قَطٌّ ذَكْرُهُ فِي الْمَعْرِب عَلَى كَثْرَة سَالكه وَمَنْ يَقُصُّ طُرُقَهُ َ مِنَ الْرُسُكَّابِ وَأَهل الْقُرَى فِي كُلِّ عَصْرٍ وَكُلِّ جَهةِ، وَهُوَ عَلَىَ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْغَرَابَةَ تَتَوَقّرُ

الْدُّواعي عَلَى نَقْله. ُوَأُمَّا غَزْوُهُمْ َ بَلاَدَ الْشَّرْق وَأَرْضَ الْتُرْك وَإِنْ كَانَ طَرِيْقُهُ أَوْسَعَ مِنْ مَسَالِك الْسُويْس إِلاَّ أَنَّ الْشُقَّةَ هُنَا أَبْعَدُ، وَأَمْمَ فَارِسَ وَالْرُّوْم مُعْتَرِضُوْنَ فَيْهَا ذُوْنَ الْتُتْرْك، وَلَمْ يُنقَلْ قَطَّ أَنَّ الْتَبَابَعَةَ مَلَكُوا بلاَدَ فَارِسَ وَلاَ بلاَدَ الْرُّوْم، وَإِنَّمَا كَأَنُوا يُحَارَبوْنَ أَهْلَ فَارَسَ عَلَى حُدُوْد بلاَد الْعرَاق وَمَا بَيْنَ الْبَحْرَيْن وَالْحيْرَةُ<sup>٣٠</sup> وَالْحَزِيْرَة يَيْنَ دَجْلَةَ وَالْفَرَاتِ وَمَا تَيْنَهُمَا فِي الأَعْمَال، وَقَدْ وَقَعَ ذَلكَ بَيْنَ **ذَي الإِذْعَارِ** مِنْهُمْ **وَكَيْكَاوُسَ** مِنْ مُلُوْكَ الْكِيَانَيَّةِ، وَبَيْنَ تُبَّعِ الْأَصْغَرِ أَبِي كَرِبَ وَيَسْتَاسِفَ مِنْهُمْ أَيضًا، وَمَعَ مُلُوْكِ الْطُوَائِفِ بَعْدَ الْكِيَانِيَّةِ وَالْسَّنَاسَانيَّة منْ بَعْدُهمْ بمُجَاوَزَة أَرْضَ فَارسَ بالْغَزْو إِلَى بلاَد الْتُرْك وَالْتَبْت، وَهُوْ مُمْتَنَعْ عَادَةً منْ أَجْلَ الأُمَم الْمُغْتَرضَة منْهُمَ، وَالْحَاجَةَ إِلَي الأَزْودَة وَالْعُلُوْفَاتَ مَعَ بُعْدَ الْشُقَّة كَمَا مَرَّ.

**فَٱلأَخْبَارُ بِذَلَكَ وَاهِيَةٌ مَدْخُوْلُةٌ**، وَهِيَ لَوْ كَانَتْ صَحَيْحَةَ النَّقْل لَكَانَ ذَلكَ قَادحاً فيْهَا، فَكَيْفَ وَهيَ لَمْ تُنْقَلُ منْ وَجُّه صَحِيْحٍ.

وَقَوْلُ َ ابنِ إِسِّحَاقَ فَي خَبَرِ يَشْرِبَ وَالأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ: إنَّ تُبّعاً الآخِرَ سَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ، مَحْمُولاً عَلَى الْعرَاق وَ بِلَاد فَارسَ.

على الحَرْدُ النَّرْكَ وَالنَّبْتِ فَلاَيصِحُّ غَزْوُهُمْ إَلَيْهَا بوَحْه لِمَا تَقَرَّرَ. وَأَمَّا بِلاَدُ النَّرْكَ وَالنَّبْتِ فَلاَيصِحُّ غَزْوُهُمْ إِلَيْهَا بوَحْه لِمَا تَقَرَّرَ. فَلاَ تَتَقَنَّ بِمَا يُلْقَى إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ، وَتَأَمَّلِ الأَخْبَارَ، وَاعْرِضْهَا عَلَى الْقَوَانِيْنِ الْصَّحِيْحَةِ، يَقَعْ لَكَ تَمْحِيْصُهَا بِأَحْسَنِ وَجْهٍ. وَاللهُ الْهَادِي إِلَى الْصَّوَابِ.

١ - أي البلاد.

٢ - أي غذاء الجند والدواب.

٣ - مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة في موضع يقال له النحف.

## ١-١- فَصْلٌ

[في مداخل وهم أهل التفسير]

وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْرَقُ فِي الْوَهْمِ مَا يَتَنَاقَلُهُ الْمُفَسِّرُونَ فِي تَفْسِيْرِ سُوْرَةِ الْفَجْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ الفَجْرِ: ٢ – ٧] فَيَجْعَلُونَ اَفْظَةَ إِرَمَ اسْماً لِمَدِيْنَة وُصِفَتْ بأَنَّهَا ذَاتُ عِمَادٍ أَي: أَسَاطِيْنَ، وَيَنْقُلُونَ أَنَّهُ كَانَ لِعَادِ بْنِ عُوْسٍ بَنِ إِرَمَ البَنَانِ هُمَا: شَدِيْدٌ وَشَدَّادٌ، مَلَكَا مِنْ بَعْدِهِ، وَهَلَكَ شَدِيْدٌ، فَحَلُصَ الْمُلْكُ لِشَدَّادٍ، بَنِ عُوْصٍ وَدَانَتْ لَهُ مَلُو كُهُمْ، وسَمِعَ وصْفَ الْجَنَّةِ فَقَالَ: لأَيْنِينَ مِثْلُهَا، فَبَنِي مَدِيْنَةً إِرَمَ فِي صَحَارَى عَدَنَ فِي مُدَّةِ ثَلَاثِ مِعْهِ سَنَةٍ، وَكَانَ عُمْرُهُ تَسْعَ مِعَةِ سَنَةٍ، وَأَنَّهَا مَدِيْنَةً عَظِيْمَةٌ قُصُورُهُما مِنَ عَدَنَ فِي مُدَّةِ ثَلَاثُ مِنْهَا عَلَى مَسِيْرَةٍ يَوْمٍ وَلَيْلَةً بَعَثَ اللّهُ لَا اللّهُ مَنْ الْمُفَسِّرِيُّ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ الْمُفَسِّرِيْ وَالْمُنَافُ الشَّحِرِ وَالْأَنْهَا مِنَ الْمُفَسِّرِيُّ وَالْمُعَلِّهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْهَا عَلَى مَسِيْرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَعَثَ اللهُ وَعَيْرَهُمْ مِنَ الْمُفَسِّرِيُّ وَالْمُفَسِّرِيْنَ.

وَيَنْقُلُونَ<sup>(٣)</sup> عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قِلاَبَةً مِنَ الْصَّحَابَةِ <sup>(٤)</sup> أَنَّهُ حَرَجَ فِي طَلَبِ إِبِل لَهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، وَحَمَلَ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَبَلَغَ حَبَرُهُ مُعَاوِيَةَ، فَأَحْضَرَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ، (فَبَحَثَ عَنْ) (٥) كَعْبِ الأَحْبَارِ وَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هِيَ إِرَمُ ذَاتُ الْعِمَادِ، وَسَيَدْ خُلُهَا رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَحْمَرُ أَشْقَرُ قَصِيْرٌ، عَلَى حَاجِهِ خَالٌ، وَعَلَى عُنُقهِ (١) خَالٌ، يَحْرُجُ فِي طَلَبِ إِبِلِ اللهُ الْرَّجُلُ. لَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَبْصَرَ ابْنَ قِلاَبَة فَقَالَ: هَذَا -وَاللهِ - ذَلِكَ الْرَّجُلُ.

وَهَٰذِهِ الْمَدِيْنَةُ لَمْ يُسْمَعْ لَهَا خَبَرٌ مِنْ يَوْمِئِذٍ فِي شَيء مِنْ بَقَاعِ الْأَرْضِ، وَصَحَارَى عَــدَنَ - الَّتِي زَعَمُوا أَنَّهَا يُنِيَتْ فِيْهَا- هِيَ فِي وَسَطِ الْيَمَنِ، وَمَـا زَالَ عُمْرَانَـهُ مُتَعَاقِباً، وَالأَدِلاَّءُ تَقُصُ طُرُقَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ هَذِهِ الْمَدِيْنَةِ خَبَرٌ، وَلاَ ذَكَرَهَا أَحَدٌ مِن

١ – لم يذكر الإمام الطبري هذه الحادثة في تفسيره ولا في تاريخه!!؟

٢ - الكشاف: (٢٥٠/٤).

٣ - أي الزمخشري والثعالبي، إذ لم يذكرها الطبري.

٤ - لم أُجد ابن قلابة في الكتب المصنفة عن الصحابة، ولا في تراجم من بعدهم!!؟ ولعلهم أرادوا عبـد الله بن زيد أبا قِلابة الجرمي، وقد كـان في أيام معاوية وروايته عنه مرسلة، وكـان مـن الصـالحين، تـوفي سنة ١٠٦ أو ١٠٧هـ. انظر تهذيب الكمال (٤٢/١٤) ٥- ٥٤٨).

٥ - في الكشاف (٢٥٠/٤): فبعث إلى.

٦ - في الكشاف: عقبه.

الإِخْبَارِييْنَ وَلاَ مِنَ الْأُمَمِ، وَلَوْ قَالُوا: إِنَّهَا دُرِسَتْ فِيْمَا دُرِسَ مِنَ الآثَارِ لَكَانَ أَشْبَهَ، إِلاَّ أَنَّ ظَاهِرَ كَلاَمِهِمْ أَنَّهَا مَوْجُوْدَةٌ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّهَا دِمَشْقُ (١)، بناءً عَلَى أَنَّ قَوْمَ عَادٍ مَلَكُوْهَا، وَقَدْ يَنْتَهِي الْهَذَيَانُ بَبَعْضِهَمْ إِلَى أَنَّهَا غَاثِبَةٌ، وَإِنَّمَا يَعْشُرُ عَلَيْهَا أَهْلُ الْرِيّاضَةِ والْسِّحْرِ، مَزَاعِمُ كُلُّهَا أَشْبَهُ بِالْخُرَافَاتِ.

وَالَّذِي حَملُ الْمُفَسِّرِيْنَ عَلَى ذَلِّكَ مَا اقْتَضَتْهُ صِنَاعَةُ الإعْرَابِ فِي لَفْظَةِ: ﴿ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ أَنَّهَا صِفَةُ إِرَمَ، وَحَمَلُوا الْعِمَادَ عَلَى الأساطِيْنِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ بَنَاءً، وَرَشَّحَ لَهُمْ ذَلِكَ قِرَاءَةُ ابْنِ الْزُّيَيْرِ: عَادِ إِرَمَ عَلَى الإضَافَةِ مِنْ غَيْرِ تَنُويْنِ، ثُمَّ وَقَفُوا عَلَى تِلْكَ الْحِكَايَاتِ الَّتِي قِيَ أَثْرُبُ إِلَى الْكَذِبِ، الْمَنْقُولَةِ فِي عِدَادِ الْمُوضُوعَةِ، والَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْكَذِبِ، الْمَنْقُولَةِ فِي عِدَادِ الْمُضْحِكَاتِ.

وَإِلاَّ فَالْعِمَادُ هيَ: عِمَادُ الأَحبِيَةِ، بَلِ الْخِيَامِ، وَإِنْ أُرِيْدَ بِهَا الأَسَاطِيْنُ فَلاَ بِدْعَ فِي وَصُفِهِمْ بَأَنَّهُمْ أَهْلُ بِنَاءِ وَأَسَاطِيْنَ عَلَى الْعُمُومِ بِمَا اشْتَهَرَ مِنْ قُوَّتِهِمْ لا أَنَّهُ بِنَاءٌ خَاصٌّ في مَدينةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.

وَإِنْ أُضِيْفَتَ كَمَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ الْزُّبِيْرِ فَعَلَى إِضَافَةِ الْفَضِيْلَةِ إِلَى الْقَبِيْلَةِ، كَمَا تَقُولُ: قُرَيْشُ كِنَانَةَ، وَإِلْيَاسُ مُضَرَ، وَرَبِيْعَةُ نِـزَارٍ. وَأَيُّ ضَـرُوْرَةٍ إِلَى هَـذَا الْمَحْمَلِ الْبَعِيْدِ الَّذِي تُمُحِّلَت (٢) لِتَوْجِيْهِ لِأُمْثَالِ هَذِهِ الْحِكَايَاتِ الْوَاهِيَةِ، الَّتِي يُنَزَّهُ كِتَابُ اللهِ عَنْ مِثْلِهَا لِبُعْدِهَا عَن الْصِّحَةِ.

وَمِنَ الْحِكَايَاتِ الْمَدْخُوْلَةِ لِلْمُؤَرِّخِيْنَ مَا يَنْقُلُوْنَهُ كَافَّةً فِي سَبَبِ نَكْبَةِ الْرَّشِيْدِ لِلْبَرَامِكَةِ مِنْ قِصَّةِ الْعَبَّاسَةِ أُخْتِهِ مَعَ جَعْفُورَ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدَ مَوْلاَهُ، وَأَنَّهُ لِكَلْفَهِ بِمَكَانِهِمَا مِنْ مُعَاقَرَتِهِ إِيَّاهُمَا الْحَمْرَ، أَذِنَ لَهُمَا فِي عَقْدِ الْنِّكَاحِ دُوْنَ الْخَلْوَةِ، حِرْصاً عَلَى اَجْتِمَاعِهِمَا فِي مَحْلِسِهِ، وَأَنَّ الْعَبَّاسَةَ تَحَيَّلَتْ عَلَيْهِ فِي الْتِمَاسِ الْخَلُوةِ به؛ لِمَا شَعَفَهَا مِنْ حُبِّهِ حَتَّى وَاقَعَهَا وَرَعُمُوا فِي حَالَةِ الْسُكْرِ - فَحَمَلَتْ، وَوُشِيَ بَذَلِكَ لِلْرَّشِيْدِ فَاسْتَغْضَبَ.

وَهَيْهَاتَ ذَلِكَ مِنْ مَنْصِبِ الْعَبَّاسَةِ فِي دِيْنِهَا وَأَبَوَيْهَا وَجَلاَلِهَا، وَأَنَّهَا بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ هُمْ أَشْرَافُ الْدِّيْنِ وَعُظَمَاءُ الْمِلَّةِ مِنْ بَعْدِهِ.

١ - انظر هذا القول في تفسير الطبري، وذكر أيضاً من يقول: إنها الإسكندرية. وللمحامي أحمد غسان سبانو
 دراسة مطولة يحاول فيها إثبات أنها دمشق من حلال بعض الحفريات.

٢ - أي احتيل لتوجيهه.

وَالْعَبَّاسَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ الْمَهْدِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي جَعْفَرِ الْمَنْصُوْرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْسَّجَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي الْخُلَفَاء بْنِ عَبْدِ اللهِ تُرْجُمَانِ الْقُرْآنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، الْبَهْ خَلِيْفَة، وأُخْتُ خَلِيْفَة إَلْ اللهِ عَلَيْ الْمُولِقَة بِالْمُلْكِ الْعَزِيْزِ وَالْخِلاَفَةِ الْنَبُويَّةِ وَصُحْبَةِ الْرَّسُولُ وَعُمُومَتِهِ وَإِمَامَةِ (اللهِ الْمَرْفِقَةِ وَالْمُولُونِيَّةِ وَسَذَاحَةِ (الْمَلْفِ الْمَعْيِيةِ وَالْمَلاَثِكَةِ مِنْ سَائِر جَهَاتِهَا، قَرِيْبَةُ الْرَّسُولُ وَعُمُومَتِهِ وَإِمَامَةِ (الْمَلْفِ الْمُعْدِيةِ وَالْمَافِقِ وَالْمُوبِيِّ وَسَذَاحَةِ (الْمَلْفِ الْمُعْدِيةِ وَالْمَلَقِيةِ وَسَذَاحَةِ (الْمُعْدِيةِ وَسَذَاحَةِ الْمُعْدِيةِ وَسَذَاحَةِ وَالْمُوبِي الْمُعْدِيةِ وَمَرَاتِعِ الْفَوْاحِشِ، فَأَيْنَ يُطْلَبُ الْصَوْنُ وَالْعُفَافُ إِذَا ذَهَبَ عَنْهَا؟! أَوْ أَيْنَ تُوْجَدُ الْطَهَارَةُ وَالْزَّكَاءُ (الْمَعْدِيقِ بَمُولُكِي بَعْدِهُ وَسَدِي بَعَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى وَتُعَلِّقُهَا الْعَرِيقِ بِمَوْلِي بِعَوْلِي وَلَاءِ جَدِّهَا مِنْ عُمُومَةِ الرَّسُولُ وَاللهِ الْمَالِي الْمُولِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِقِ اللهِ الْمُعْرِقِ اللهِ الْمُعْرَافِ وَاللهِ الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِ وَاللهِ الْمُعْمِلُولِ وَاللهِ الْمُعْرَافِي اللهِ الْمُعْرَافِ وَاللهِ الْمُعْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْمَاءِ مُولِي اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَافِقِ اللهُ الْمُنْفِقِ اللهُ الْمُعْمَاءِ وَاللهِ الْمُعْمَاءِ وَلَا اللهُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ اللهُ الْمُعْرَافِ اللهُ الْمُعْمَاءِ وَاللهِ الللهُ الْمُعْرَافِ الْمُعْمَاءِ وَاللهُ الْمُعْمَاءِ وَلَا اللهُ الْمُعْمَاءِ وَاللهِ الْمُعْرَافِ اللهُ الْمُعْمَاءِ وَاللهُ الْمُعْمَاءِ وَلَا الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْمَاءِ وَاللهُ الْمُولِ الْمُعْرَافِقِ اللهُ الْمُؤْتِقُ الْمُعْرَافِ وَاللهُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقِ اللهُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَاءِ وَاللهُ الْمُؤْتِقُ

وَإِنَّمَا نَكْبُ الْبَرَامِكَةِ مَا كَانَ مِنِ اسْتِبْدَادِهِمْ عَلَى الْدَّوْلَةِ وَاحْتِجَانِهِمْ (٢) أَمْوَالَ الْجَبَايَةِ، حَتَّى كَانَ الْرَّشِيْدُ يَطْلُبُ الْيَسِيْرَ مِنَ الْمَالَ فَلاَ يَصِلُ إِلَيْهِ، فَعَلَبُوهُ عَلَى أَمْرِهِ، وَشَارَكُوهُ فِي شُلْطَانِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَهُمْ تَصَرُّفُ فِي أُمُورِ مُلْكِهِ، فَعَظُمَتْ آثَارُهُمْ، وَبَعُدَ صِيْتُهُمْ، وَعَمَّرُوا مَرَاتِبَ الْدَّوْلَةِ وَخِطَطَهَا (٢) بِالْرُّؤَسَاء مِنْ وُلْدِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ، وَاحْتَازُوهَا عَمَّنْ سِهَاهُمْ مَنْ وَارَة وَكَتَابَة وَخِطَطَهَا (٢) بِالْرُّؤَسَاء مِنْ وُلْدِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ، وَاحْتَازُوهُا عَمَّنْ سِهَاهُمْ مَنْ وَارْدَة وَحَجَابَة وَسِفْ وَقَلَم.

سِوَاهُمْ مِنْ وزَارَةٍ وَكِتَابَةٍ وَقِيَادَةٍ وَحِجَابَةٍ وَسَيْفٍ وَقَلَم. يُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ بِدَارِ الْرَّشِيْدِ مِنْ وَلَدِ يَحْيَى بْنِ حَالِدٍ حَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَئِيساً مِنْ بَيْنِ صَاحِبِ سَيْفٍ وَصَاحِبِ قَلَم، زَاحَمُوا فِيْهَا أَهْلَ الْدَّوْلَةِ بِالْمَنَاكِب، وَدَفَعُوهُمْ عَنْهَا

١ - في ن: إقامة.

٢ - الساذج: الذي على لون واحدٍ لم يخالطه غيره.

٣ - أي الطهارة والنقاء.

٤ - أي بقوتهم.

ه – أي بالغ.

٦ - احتجانهم: أي اقتطاعها والتفرد بها، والضن بها. وفي ن: احتجافهم، أي: استخلاصهم وحوزهم لها.

٧ - أي ما فيه إمارة ولو كانت محدودة.

بالْرَّاحِ(١)؛ لِمَكَان أبيهمْ يَحْيَى مِنْ كَفَالَةِ هَارُونَ وَلِيَّ عَهْدٍ وَحَلِيْفةٍ، حَتَّى شَبَّ في حُجْرهِ، وَدَرَجَ مِنْ عُشِّهِ، وَغُلَبَ عَلَى أَمْرِهِ، وَكَانَ يَدْعُونُهُ: يَا أَبْتِ، فَتَوَجَّهَ الإِيْشَارُ مِنَ الْسُّلْطَان إِلَيْهِمْ، وَعَظُمَت الْدَّالَّةُ مِنْهُمْ، وَانْبَسَطَ الْجَاهُ عِنْدَهُمْ، وَانْصَرَفَتْ نَحْوَهُمُ الْوُجُوهُ، وَحَضَعَتْ لَهُمُ الْرِّقَابُ، وَقصِرَتْ عَلَيْهِمُ الآمَالُ، وَتَخطَّتْ إِلَيْهِمْ مِنْ أَقْصَى الْتَخُوم هَدَايَا الْملُوْكِ وَتُحَفُّ الأُمَرَاء، وَتَسَرَّبَتْ (٢) ۚ إِلَى خَزَائِنِهِمْ فِي سَبِيْلَ الْتَزَلُّفِ وَالاسْتِمَالَةِ أَمْوَالُ الْحَبَايَةِ، وَأَفَاضُوا فِي رَجَالِ الْشِّيعَةِ(٣) وَعُظَمَاء الْقَرَابَةِ الْعَطَاءَ، وَطَوَّقُوهُمْ الْمِنَنَ، وكَسِبُوا مِنْ بَيُوْتَاتِ الأَشْرَافِ ٱلْمُعْدَمَ، وَفَكُّوا الْعَانِيَ (٤)، وَمُدِحُوا بِمَا لَمْ يُمْدَحْ بِهِ خَلِيْفَتُهُمْ، وَأَسْنُوا(°) لِعُفَاتِهمْ(¹) الجَوَائِزَ وَالْصِّلاَتِ، وَاسْتَوْلُوا عَلَى الْقُرَى وَالضِّيَاعِ مِنَ الْضَّوَاحي وَالأَمْصَارِ فِي سَأَئِرِ الْمَمَالِكِ، حَتَّى أَسَفُّوا(٧) الْبطَانَةَ، وَأَحْقَدُوا الْخَاصَّةَ، وَأَغَصُّوا أَهْلَ الْوِلاَيَةِ، فَكُشِفَتْ لَهُمْ وُجُوْهُ الْمُنَافَسَةِ وَالْحَسَدِ، ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقاربُ السِّعاية، حتى لقد كان بنو قحطبة أخوالُ جعفر من أعظم السَّاعين عليهم، لم تعطفهم - لَمَا وقرَ في نفوسهم من الحسد - عَوَاطِفُ الْرَّحِم، وَلاَ وَزَعَتْهُمْ أُوَاصِرُ الْقَرَابَةِ، وَ**قَارِنَ ذَلِكَ** عِنْدَ مَحْدُوْمِهِمْ نَوَاشَىءَ الْغَيْرَةِ وَالاسْتِنْكَافِ مِـنَ الْحَجْرِ وَالأَنَفَةِ، وَكَـامِن<sup>(٨)</sup> الْحُقُودِ الَّتِي بَعَثَتْهَا مِنْهُمْ صَغَائِرُ الْدَّالَّةِ، وَانْتَهَى [ظ٥/١] بهَا الإصْرَارُ عَلَى شَأْنِهمْ إلَى كَبَائِرِ الْمُخَالَفَةِ كَقِصَّتِهِمْ في يَحْيَي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ (٩) بْنِ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبَ أَخِي مُحَمَّدٍ الْمَهَدِيِّ الْمَلَقَّبِ بَالْنَفس الْزَّكِيَّةِ الْخَارِجَ عَلَى الْمَنْصُوْرِ، وَيَحْيَى هَـٰذَا هُوَ الَّذِي اسْتَنْزَلَهُ الْفَصْلُ بْنُ يَحْيَى مِنْ بِلاَدِ ٱلْدَّيْلَم عَلَى أَمَانَ الْرَّشِيْدِ بِخَطِّهِ، وَبَذَلَ لَهُمْ فِيْهِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْطَّبَرِيُّ، وَدَفَعَهُ الْرَّشِيْدُ إِلَى جَعْفَرِ، وَجَعَلَ اعْتِقَالَهُ بِـدَارِهِ

١ - الراح: الأكفّ.

٢ - في ن: سيرت.

٣ – أي من يشايعهم وينصرهم.

٤ - الذي كبلته الديون أو غيرها.

ه - أي أجزلوا.

٦ - أي من يقصدهم لحاجة.

٧ - أسف: تتبع مداق الأمور، وهرب من صاحبه. فكأنه بأفعاله قد ساعد على ابتعاد خاصته منه خوفاً من تتبع
 دقائق أمورهم.

٨ - في ن: كان من..

٩ - انظر جمهرة أنساب العرب ص: ٥٥.

وَإِلَى نَظَرِهِ، فَحَبَسَهُ مُدَّةً، ثُمَّ حَمَلَتُهُ الْدَّالَّةُ عَلَى تَخْلِيةِ سَبِيْلِهِ، وَالاَسْتِبْدَادِ (() بِحَلِّ عِقَالِهِ، حَرْماً لِدِمَاء أَهْلِ الْبَيْتِ بزَعْمِهِ، وَدَالَّةً عَلَى الْسُلْطَانِ فِي خُكْمِهِ. وَسَأَلَهُ الْرَّشِيدُ عَنْهُ لَمَّا وُشِي بِهِ إِلَيْهِ، فَفَطِنَ وَقَالَ: أَطْلَقْتُهُ، فَأَبْدَى لَهُ وَجْهَ الاَسْتِحْسَانِ، وَأَسَرَّهَا فِي نَفْسِهِ، فَأَوْجَدَ السَّبِيْلَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ وَقَوْمِهِ، حَتَّى ثُلَّ عَرْشُهُمْ، وَأَلْقِيَت عَلَيْهِمْ سَمَاؤُهُمْ، وَحَسَفَتِ اللَّرْضُ بِهِمْ وَبِدَارِهِمْ، وَذَهَبَتْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلآخِرِيْنَ أَيَّامُهُمْ، وَمَنْ تَأَمَّلَ مِنْ أَخْبَارِهِمْ، وَاسْتَقْصَى سِيرَ الْدَّوْلَةِ وَسِيرَهُمْ، وَحَدَ ذلِكَ: مُحَقَّقَ الأَثْرِ، مُمَهَّدَ الأَسْبَابِ.

وَانْظُرْ مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي مُفَاوَضَةِ الْرَّشِيْدِ عَمَّ جَدَّهِ إسحاق (٢) بْن عَلِيٍّ في شَأْن نَكْبَتِهِمْ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْشُعْرَاءِ فِي كِتَابِ الْعِقْدِ فِي مُحَاوَرَةِ الأَصْمَعِيِّ لِلْرَّشِيْدِ وَلِلْفَصْلَ ابْنِ يَحْيَى فِي سَمَرِهمْ تَتَفَهَّمْ أَنَّهُ إِنَّمَا قَتَلَتْهُمْ الْغِيْرَةُ وَالْمُنَافَسَةُ فِي الاسْتِبْدَادِ مِنَ الْحَلِيْفَةِ فَمَنْ دُوْنَهُ وَكَذَلِكَ مَا تَحَيَّلَ بِهِ أَعْدَاؤُهُمْ مِنَ الْبطَانَةِ فِيمَا دَسُّوهُ لِلْمُغَنِّيْنَ مِنَ الْشِعْرِ احْتِيَالاً عَلَى إِسْمَاعِهِ لِلْحُلِيْفَةِ وَبَحْرِيْكِ حَفَائِظِهِ لَهُمْ وَهُو قَوْلُهُ (٢):

لَيْتَ هِنداً أَنْحَزَتْنا مَا تعِدْ وَشَفَتْ أَنْفُسَنَا مِمَّا نَجِدْ وَشَفَتْ أَنْفُسَنَا مِمَّا نَجِدْ وَاسْتَبَدْ وَالْعَاجِزُ مَنْ لاَ يَسْتَبدْ

وَإِنَّ الْرَّشِيْدَ لَمَّا سَمِعَهَا قَالَ: إِيْ وَا للهِ إِنِّي عَاجِزٌ. حَتَّى بَعَثُوا بَأَمْثَالِ هَذِهِ كَامِنَ غِيْرَتِـهِ، وَسَلَّطُوا عَلَيْهِمْ بَأْسَ انْتِقَامِهِ. نَعُوْذُ با للهِ مِنْ غَلَبَةِ الْرِّجَال، وَسُوْء الْحَال.

وَأَمَّا مَا تُمَوَّهُ بِهِ الْحِكَايَةُ مِنْ مُعَاقَرَةُ الْرَّشِيْدِ وَالْتِرَانِ سُكْرِهِ بِسُكْرِ الْنَدْمَانِ، فَحَاشَا لله مَا عَلِمَنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوء، وأَيْنَ هَذَا مِنْ حَالِ الْرَّشِيْدِ وَقِيَامِهِ بِمَا يَجِبُ لِمَنْصِبِ الْخِلاَفَةِ مِنَ الْدِيْنِ وَالْعَدَالَةِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ صَحَابَةِ الْعُلَمَاءِ وَالأَوْلِيَاء وَمُحَاوَرَاتِهِ لِلْفُضيلِ الْخِلافَةِ مِنَ الْدِيْنِ وَالْعُدَالَةِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ صَحَابَةِ الْعُلَمَاء وَالأَوْلِيَاء وَمُحَاوَرَاتِهِ لِلْفُضيلِ الْخِلافَةِ مِنَ الْدِينِ وَالْعُمَرِيِّ (٥) وَمُكَاتبَتِهِ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَبُكَائِهِ مِنْ مَوَاعِظِهِمْ، ابْنِ السَّمَّاكِ (٤) وَالْعُمَرِيِّ (٥) وَمُكَاتبَتِهِ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَبُكَائِهِ مِنْ مَوَاعِظِهِمْ، وَمُعَالِهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى أَوْقَاتِ الْصَّلُواتِ وَشُهُوهِ الْصَّلُواتِ الْصَّلُواتِ وَشُهُوهِ الْصَّبُح لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.

١ – الاستقلال بالأمر.

٢ - في الأصول: (داود) وصوابه: إسحاق بن علي كما في العقد الفريد (٣٩٦/٥).

٣ - القاتل: عمر بن أبي ربيعة. انظر ديوانه.

٤ - هو أبو العباس محمد بن صبيح بن السماك من العباد الزهاد.. مترجم في حلية الأولياء (٣/٨-٢-٢١٧).

٥ - هو عبد الرحمن بن عبد الله، عينه الرشيد قاضياً لمصر عام ١٨٥هـ.

حَكَى الْطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِئَةً رَكْعَةٍ نَافِلَةً، وَكَانَ يَغْزُو عَاماً وَيَحُجُّ عَاماً وَلَقَدْ زَحَرَ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ مُضْحِكَهُ فِي سَمَرِهِ حِيْنَ تَعَرَّضَ لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي الْصَّلَاةِ لَمَّا سَمِعَهُ يَقْرأُ: هُومَالِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي [يس: ٢٦] وَقَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي الْصَّلَاةِ لَمَا تَمَالُكَ الْرَّشِيْدُ أَنْ ضَحِكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ مُغْضَباً. وَقَالَ: يَا ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ فِي الْصَّلَاةِ أَيْنَا إِيْكَ إِيَّاكَ وَالْقُرْآنَ وَالْدِيْنَ، وَلَكَ مَا شِئْتَ بَعْدَهُمَا.

وأيضاً فَقَدْ كَانَ مَنَ الْعِلْمِ وَالْسَّذَاجَةِ بِمَكَانَ لِقُرْبِ عَهْدِهِ مِنْ سَلَفِهِ الْمُنْتَحِلِيْنَ لِذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ يَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِّهِ أَبِي جَعْفَر بَعِيْدُ زَمَنِ، إِنَّمَا حَلَّفَهُ عُلاَماً، وَقَدْ كَانَ أَبُوْ جَعْفَر بَعِيْدُ زَمَنِ، إِنَّمَا حَلَّفَهُ عُلاَماً، وَقَدْ كَانَ أَبُو جَعْفَر بِعِيْدُ وَمَنِ، إِنَّمَا حَلَّفَهُ وَبَعْدَهَا، وَهُو الْقَائِلُ لِمَالِكِ حِيْنَ أَشَارً بِمَكَانَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْدِّيْنِ قَبْلَ [ظه / ٢] الْخِلاَفَةِ وَبَعْدَهَا، وَهُو الْقَائِلُ لِمَالِكِ حِيْنَ أَشَارً عَلَيْهِ بِتَأْلِيْفِ الْمُوطَّةِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَعْلَمُ مِنِّي وَمِنْكَ، وَإِنِّي عَلَى وَهُ اللَّهُ لَمْ يَنْ وَمُ اللهِ لَقَدْ عَلَى مُومَ الْعَلَمُ مِنِّي وَمِنْكَ، وَإِنِّي قَدْ شَغَلَتْنِي الْخِلاَفَةُ، فَضَعْ أَنْتَ لِلنَّاسِ كِتَابًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، تَجَنَّبُ فِيْهِ رُحْصَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطِئَةً. قَالَ مَالِكُ: فَوَا للهِ لَقَدْ عَلَّمَنِي الْتَصْنِيْفَ يَوْمَئِذٍ.

وَلَقَدْ أَدْرَكَهُ ابْنَهُ الْمَهْدِيُّ أَبُوْ الْرَّشِيْدِ هَذَا وَهُو يَتَورَّعُ عَنْ كُسْوَةِ الْجَدِيْدِ لِعِيَالِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْماً وَهُوَ بِمَجْلِسِهِ يُهَاشِرُ الْخَيَّاطِيْنَ فِي إِرْقَاعِ الْخُلقَانِ مِنْ ثِيابِ بَيْتِ الْمَال، وَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْماً وَهُوَ بِمَجْلِسِهِ يُهَاشِرُ الْخَيَّاطِيْنَ فِي إِرْقَاعِ الْخُلقَانِ مِنْ ثِيابِ عِيَالِهِ، فاسْتَنْكَفَ الْمَهْدِيُّ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، عَلَيَّ كَسُوةُ هَذِهِ الْعِيَالِ عَامَنَا هَذَا مِنْ عَطَائِي، فَقَالَ لَهُ: لَكَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَصُدَّهُ عَنْهُ، وَلاَ سَمَحَ بِالإِنْفَاقِ فِيْهِ مِنْ أَمْوالِ الْمُسْلِمِيْنَ.

فَكَيْفَ يَلِيْقُ بِالْرَّشِيْدِ عَلَى قُربِ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْحَلِيفَةِ وَأَبُوَّتِهِ، وَمَا رُبِّيَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْثَالَ هَذِهِ الْسِيِّرِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْتَّحَلُّقِ بِهَا، أَنْ يُعَاقِرَ الْحَمْرَ أَوْ يُجَاهِرَ بِهَا، وَقَدْ كَانَتْ حَالَةً الْأَشْرَافِ مِنَ الْعَرَبِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي اَجْتِنَابِ الْحَمرِ مَعْلُوْمَةً وَلَمْ يَكُنْ الْكَرْمُ شَجَرَتُهُمْ، وَكَانَ شُرْبُهَا مَذَمَّةً عِنْدَ الْكَثِيْرِ مِنْهُمْ، وَالْرَّشِيْدُ وَآبَاؤُهُ كَانُوا عَلَى تَبَج (١) مِنِ اجْتِنَابِ الْمَذْمُوْمَاتِ فِي دِيْنِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَالْتَّحَلُّقِ بِالْمَحَامِدِ وَأَوْصَافِ الْكَمَالِ وَنزَعَاتِ الْعَرَبِ.

وَ انْظُرْ مَا نَقَلَهُ الْطَّبَرِيُ (٢) وَالْمَسْعُوْدِيُّ فِي قِصَّةِ جَبْرَيْلَ بْنِ بَخْتَيشُوْعَ الْطَّبيْبِ حِيْنَ أُحْضِرَ لَهُ الْسَّمَكُ فِي مَائِلَةِهِ فَحَمَاهُ عَنْهُ، ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْمَائِلَةِ بِحَمْلِهِ إِلَى مَنْزِلَهِ، وَفَطِنَ الْمَائِلَةِ وَلَى مَنْزِلَهِ، وَفَطِنَ الْرَّشِيْدُ، وَارْتَابَ بهِ، وَدَسَّ حَادِمَهُ حَتَّى عَايَنهُ يَتَنَاوَلُهُ، فَأَعَدَّ ابْنُ بَخْتَيشُوعَ لِلاعْتِذَارِ ثَلاَثَ

١ - الثُّبج: وسط الشيء ومعظمه.

٢ - لم يذكر الطبري هذه القصة في تاريخه!!

قِطَعِ مِنَ الْسَّمَكِ فِي ثَلاَثَةِ أَقْدَاحِ: خَلَطَ إِحْدَاهَا بِاللَّحْمِ الْمُعَالَجِ بِالْتَّوَابِلِ وَالْبَقُـوْلِ وَالْبَوَارِدِ وَالْحُلُوى، وَصَبَّ عَلَى الْثَّانِيَةِ مَاءً مُثَلَّجاً، وَعَلَى الْثَّالِثَةِ خَمْراً صِرْفَا وَقَالَ فِي الأَوَّلَ وَالْثَّانِي: هذا طعام أمير المؤمنين إن خلط السَّمك بغيره أو لم يخلطه، وقال في الثالث: هذا طعام أبن بختْيشُوع وَدَفَعَها إلَى صَاحِبِ الْمَائِدَةِ، حَتَّى إِذَا انْتَبَهَ الرَّشِيْدُ وَأَحْضَرَهُ لِلْتَّوْبِيْخِ أَحْضَرَ ثَلاَثَةَ الأَقْدَاح، فَوَجَدَ صَاحِبِ الْمَائِدَةِ، حَتَّى إِذَا انْتَبَهَ الرَّشِيْدُ وَأَحْضَرَهُ لِلْتَوْبِيْخِ أَحْضَرَ ثَلاَثَةَ الأَقْدَاح، فَوَجَدَ صَاحِبَ الْحَمْرِ قَدِ احْتَلَطَ وَأَتَاعِ (١) وَتَفَتَّتَ، وَوَجَدَ الآخَرَيْنِ قَدْ فَسَدَا وَتَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُمَا، فَكَانَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ مَعْذِرَةٌ، وَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ حَالَ الْرَّشِيْدِ فِي الشَّوْرَة ، وَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ حَالَ الْرَّشِيْدِ فِي الْمَائِدِةِ وَأَهْلِ مَائِدَتِهِ.

وَلَقَدْ ثَبُتَ عَنْهُ أَنَّهُ عَهِدَ بِحَبْسِ أَبِي نُواسٍ ( أَلَي بَلُوسِ ( أَلَي اللَّهَ مِنْ انْهِمَاكِهِ في الْمُعَاقَرَةِ حَتَّى تَابَ وَأَقْلَعَ.

وَإِنَّمَا كَانَ الْرَّشِيْدُ يَشِرَبُ نَبِيْذَ الْتَّمْرِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَفَتَاوِيْهِمْ فيهَا مَعْرُوْفَةً

وَأَمَّا الْحَمْرُ الصَّرْفُ فَلَا سَبِيْلَ إِلَى اتَّهَامِهِ بِهَا (٣) ، وَلاَ تَقْلِيْدِ الْأَخْبَارِ الْوَاهِيَةِ فِيْهَا ، فَلَمْ يَكُنْ الْرَّجُلُ بِحَيْثُ يُواقِعُ مَحْرَماً مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ أَهْلِ الْمِلَّةِ ، وَلَقَدْ كَانَ أُولَئِكَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ بِمَنْجَاةٍ مِنِ ارْتِكَابِ الْسَّرَفِ وَالْتَّرَفِ فِي مَلاَبسِهِمْ وَزِيْنَتِهِمْ وَسَائِرِ مُتَنَاوَلاَتِهِمْ لِمَا كُلُّهُمْ بِمَنْجَاةٍ مِنْ خَشُونَةِ الْبَدَاوَةِ وَسَذَاجَةِ الْدِّيْنِ الَّتِي لَمْ يُفَارِقُوها بَعْدُ فَمَا ظَنَّكَ بِمَا يَحْرُجُ كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خَشُونَةِ الْبَدَاوَةِ وَسَذَاجَةِ الْدِيْنِ الَّتِي لَمْ يُفَارِقُوها بَعْدُ فَمَا ظَنَّكَ بِمَا يَحْرُجُ كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خَشُونَةِ الْبَدَاوَةِ وَسَذَاجَةِ الْدِيْنِ الَّتِي لَمْ يُفَارِقُوها بَعْدُ فَمَا ظَنَّكَ بِمَا يَحْرُجُ عَنِ الْحِلَّةِ (٤) إِلَى الْحُرْمَةِ .

وَلُقَدِ اتَّفَقَ الْمُؤَرِّخُونَ الْطَّبَرِيُّ وَالْمَسْعُودِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ جَمِيْعَ مَنْ سَلَفَ مِنْ خُلَفَاء بَنِي أُمَيَّة وَبَنِي الْعَبَّاسِ إِنَّمَا كَانُوا يَرْكُبُونَ بِالْحِلْيَةِ الْحَفِيْفَةِ [ط٦/١] مِنَ الْفِضَّةِ فِي خُلَفَاء بَنِي أُمَيَّة وَبَنِي الْعَبَّاسِ إِنَّمَا كَانُوا يَرْكُبُونَ بِالْحِلْيَةِ الْخَفِيْفَة وَلَا الْمُعْتَةُ الْرَّكُوبِ بِحِلْيَةِ الْفَصَافِةِ فِي وَالْسُرُوجِ، وَأَنَّ أُوَّلَ خَلِيْفَة أَحْدَثَ الْرَّكُوبِ بِحِلْيةِ الْفَهَبِ هُو الْمُعْتَةُ بَنُ الْمُتُوكِلِ ثَامِنُ الْخُلَفَاء بَعْدَ الْرَّشِيْدِ. وَهَكَذَا كَانَ حَالُهُمْ أَيضاً فِي مَلاَبسِهِمْ، فَمَا الْمُعْتَةُ بَنُ الْمُتَوكِّلِ ثَامِنُ الْخُلَفَاء بَعْدَ الْرَّشِيْدِ. وَهَكَذَا كَانَ حَالُهُمْ أَيضاً فِي مَلاَبسِهِمْ، فَمَا ظَنَّكُ بِمَشَارِبِهِمْ!! وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بَأَتَمَّ مِنْ هَذَا إِذَا فَهِمْتَ طَبِيْعَةَ الْدُولَةِ فِي أُولِهَا مِنَ الْبُدَاوَةِ وَاللّهُ الْهَادِي إِلَى الْصَوَابِ. وَالْغَضَاضَةِ كُمَا نَشْرَحُ فِي مَسَائِلِ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَا لللهُ الْهَادِي إِلَى الْصَوَابِ.

١ - في ن: أماع. وتاع القيء والشيء: حرج وسال وذاب.

٧ - هو الشاعر المشهور الحسن بن هانئ، توفي سنة ٩٨ اهـ.

٣ – يي ن: به.

٤ -- في ن: الحلِّيَّة.

وَيُنَاسِبُ هَذَا ـ أَوْ قَرِيْبٌ مِنْهُ ـ مَا يَنْقلُونَهُ كَافَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ أَكْتَمَ قَاضِي الْمَأْمُونُ وَصَاحِبِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يُعَاقِرُ الْحَمْرَ، وَأَنَّهُ سَكِرَ لَيْلَةً مَعَ شَرْبِهِ، فَدُفِنَ فِي الْرِّيحَانِ حَتَّى أَفَاقَ، وَيُنْشِدُونَ عَلَى لِسَانِهِ:

يَا سَيِّدِي وَأَمِيرَ الْنَّاسِ كُلِّهِمِ قَدْ جَارَ فِي جُكْمِهِ مَنْ كَانَ يَسْقِيْنِي إِنِّي صَيِّدِي وَأَمِيرَ الْنَّاقِي فَصيَّرَنِي كَمَا تَرَانِي سَلِيْبَ الْعَقْلِ وَالْدِّيْنِ إِنِّي خَفَلْتُ عَنْ الْسَّاقِي فَصيَّرَنِي

وَحَالُ ابْنِ أَكْثَمَ وَالْمَأْمُوْن فِي ذَلِكَ مِنْ حَالِ الْرَّشِيْدِ، وَشَرَابُهُمْ إِنَّمَا كَانَ الْنَبَيْذَ<sup>(۱)</sup>، وَلَمَّ يَكُنْ مَحْظُوْراً عِنْدَهُمْ، وَأَمَّا الْسُّكُرُ فَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهمْ، وَصَحَابَتُهُ لِلْمَأْمُوْن إِنَّمَا كَانَتْ خُلَّةً فِي الْبَيْتِ، وَنُقل فِي فَضَائِلِ الْمَأْمُوْنَ وَحُسْنِ عُشْرَتِهِ فِي الْبِيْتِ، وَنُقل فِي فَضَائِلِ الْمَأْمُوْنَ وَحُسْنِ عُشْرَتِهِ أَنَّهُ انْتَبَهَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَطْشَانَ فَقَامَ يَتَحَسَّسُ وَيَلتَمِسُ الإِنَاءَ مَخَافَةَ أَنْ يُوقِظَ يَحْيَى بْنَ أَكْتُمَ، وَثَبُتَ أَنْهُمَا كَانَا يُصَلِّيانِ الْصَّبُحَ حَمِيعاً (۱)، فَأَيْنَ هَذَا مِنَ الْمُعَاقرَةِ؟!.

وَأَيضاً: فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ كَانَ مِنْ عِلْيَةِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلِ وَإِسْمَاعِيْلُ الْقَاضِي، وَخَرَّجَ عنه التَّرْمِذِيُّ [في] كِتَابِهِ الْحَامِعِ<sup>(١)</sup>. وَذَكَرَ الْمِزِّيُّ (<sup>ئ)</sup> الْحَافِظُ: أَنَّ الْبُحَارِي رَوَى عَنْهُ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ. فَالْقَدْحُ فِيْهِ قَدْحٌ فِي حَمِيْعِهِمْ.

وَكَذَلِكَ مَا يَنْبُزُهُ بِهُ الْمُحَّانُ<sup>(٥)</sup> بِالْمَيْلِ إِلَى الْغِلْمَانِ بُهْتَانَا عَلَى اللهِ، وَفِرْيَةً عَلَى الْعُلَمَاءِ، وَيَسْتَنِدُوْنَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَخْبَارِ الْقُصَّاصِ الْوَاهِيَةِ الَّتِي لَعَلَّها مِن افْتِراءِ أَعْدَائِهِ، فإنَّهُ كَانَ مَحْسُوْدا فِي خَمَالِهِ وَحِلَتِهِ لِلْسُلْطَانِ، وَكَانَ مَقامُهُ مِنَ الْعِلْمِ والْدِّيْنِ مُنزَّها عَنْ مِثْلِ ذَلِك. وَقَدْ<sup>(١)</sup> ذُكِرَ لابْنِ حَنْبَلٍ مَا يَرْمِيْهِ بِهِ النَّاسُ فَقَال: سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ، وَمَنْ يَقُولُ وَقَدْ<sup>(١)</sup> ذُكِرَ لابْنِ حَنْبَلٍ مَا يَرْمِيْهِ بِهِ النَّاسُ فَقَال: سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ، وَمَنْ يَقُولُ

١ – الذي نقل عن يحيى بن أكثم يثبت أنه لم يكن ممن يبيح شرب النبيذ ما دام فيه الإسكار في قلته أو كثرته، وإذا شرب فإنما يشرب الماء الذي نبذ فيه التمر أو غيره حتى ظهرت فيه الحلاوة. نقل المزي في تهذيب الكمال (٢١٧/١٣) عن علي بن خشرم قال: أخبرني يحيى بن أكثم أنه صار إلى حفص بن غياث فتعشى عنده، فأتي حفص بعس [أي: قدح ضخم] فشرب منه ثم ناوله أبا بكر بن أبي شيبة فشرب منه، فناوله أبو بكر يحيى بن أكثم فقال له: يا أبا بكر كثيره؟ قال: إي والله، وقليله. فلم يشرب.

٢ - بي ن: جماعة.

٣ - أي كتاب الجامع الصحيح المعروف بسنن محمد بن عيسى الترمذي.

٤ - في الأصول: المزني. خطأ. وهو الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي صاحب تهذيب الكمال، وقوله هذا في (٢٠٩/٣١).

٥ – في ن: يثبجه الجحان.

٦ - في ن: لقد.

هَذَا؟! وَأَنْكُر ذَلِكَ إِنْكَاراً شَدِيداً. وَأَثْنَى عَلَيْهِ إِسْمَاعِيْلُ الْقَاضِي، فَقِيْلَ لَهُ مَا كَانَ يُقَالُ فِيْهِ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَزُوْلَ عَدَالَةُ مِثْلِهِ بِتَكْذِيْبِ بَاغٍ وَحَاسِدٍ. وَقَالَ أَيضاً: [كان] (١) يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ أَبْراً إِلَى اللهِ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ شَيءٌ مِمَّا كَانَ يُرْمَى بِهِ مِنْ أَمْرِ الْغِلْمَانِ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَقِفُ عَلَى سَرَائِرِهِ فَأَحِدُهُ شَدِيْدَ الْحَوْفِ مِنَ اللهِ لَكِنَّهُ كَانَتُ فِيْهِ دُعَابَةٌ وَحُسْنُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَقِفُ عَلَى سَرَائِرِهِ فَأَحِدُهُ شَدِيْدَ الْحَوْفِ مِنَ اللهِ لَكِنَّهُ كَانَتُ فِيْهِ دُعَابَةٌ وَحُسْنُ خَلْق فَرُمِي بِمَا رُمِي بِهِ وذكره ابْنُ حِبَّانِ فِي النَّقَاتِ (٢) وَقَالَ: لاَ يُشْتَعَلُ بِمَا يُحْكَى عَنْهُ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا لاَ يَصِحُ عَنْهُ.

وَمِنْ أَمْثَالُ هَذِهِ الْحِكَايَاتِ مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ صَاحِبُ الْعِقْدِ (٢) مِنْ حَدِيْثِ وَمِنْ أَمْثَالُ هَذِهِ الْحِكَايَاتِ مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ صَاحِبُ الْعِقْدِ (١) مِنْ حَدِيْثِ الْزُنْيُلُ (٤) فِي سَبَبِ إِصْهَارِ الْمَأْمُونِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ سَهُلُ فِي بَيْتِهِ بُورَانَ (٥) وَأَنَّهُ عَثَرَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي فِي تَطُورَافِهِ بِسَكَكِ بَعْدَادَ فِي زِنْيْلِ مُكَلِّي مِنْ بَعْضَ اللَّيَالِي فِي تَطُورَافِهِ بِسَكَكُ بَعْدَادَ فِي زِنْيْلِ مُكَلِّي مِنْ بَعْضَ اللَّيَالِي فِي تَطُورَافِهِ بِسَكَكُ بَعْدَادَ فِي زِنْيْلِ مُكَلِّي مَنْ الْمُحْرِقِ الْفَكُورِ الْمَعْرَاتِ الْمُعَلِقِ وَحَمَالُ رُونَتِهِ مَا يَسْتَوْقِفُ الْطَرْفَ شَعْفَدُهُ وَتَنْصِيْدِ أَيْنِيَتِهِ وَجَمَالُ رُونَتِهِ مَا يَسْتَوْقِفُ الْطَرْفَ شَعْفَدُ كَذَاء وَوَصَفَ مِنْ زَيْنَةِ فُرْشِهِ وَتَنْصِيْدِ أَيْنِيَتِهِ وَجَمَالُ رُونَتِهِ مَا يَسْتَوْقِفُ الْطَرْفَ وَيَمْلِكُ النَّهُ الْمَحْلِسِ رَائِقةَ الْحَمَالُ فَتَّانَةَ وَيَمْلِكُ النَّهُ الْمَحْلِسِ رَائِقةَ الْحَمَالُ فَتَّانَةَ الْمُحَاسِ إِلْكُونَ الْمُنَادَمَةِ فَلَكُ الْمُحْوِقِ الْحَمْلِ وَلَوْتِهُ الْمُسْتَوقِ الْمَعْفَالِ الْمَعْفَلُ وَكُلُكُ الْمُعْفَى عَلَى الْمُعْرَوقِ الْمَعْفَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْفَقِهُ مُنَ الْمُولِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَلِ الْمُلَّةِ وَمَنَاظُرَتِهِ الْعُلَمَاءَ وَالْمُسْتَعْقَ الْمُسْتَعْقَ الْمُسْتَعْقَ الْمُعْلِقِ الْمُعْولِ الْمُعْمَى وَالْمُعْلَةِ الْمُعْمَاء وَالْمُعْلِقِ الْمُعْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمَاء وَالْمُعْلِقِ الْمُعْمَاء وَالْمُعْمَاء وَالْمُعْلِقِ الْمُعْمَاء وَالْمُعْلِقِ الْمُعْرَابِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْمَاء وَالْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ وَالْمُولِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرُونِ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْمَامِ وَالْمُ الْمُعْرُونِ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْمَامِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ الْمُعْمِولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُعْمَالِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُعْلِقِ وَالْمُولِ

١ - ما بين: [ ] زيادة من تهذيب الكمال.

٢ - الثقات: (٩/ ٢٦٥ - ٢٦٦) وانظر تفصيل أحباره في تهذيب الكمال.

٣ – انظره في العقد الفريد (١٤٢/٨ – ١٤٨).

٤ – أي القفة الكبيرة.

٥ – اسمها: حديجة وعرفت ببوران. انظر العقد الفريد (٢١٨/١).

٦ - مغارة الفتل: من قوله: أنمار، أي: شدّ الفتل.

٧ - المستَهتَر: المولع بالشيء لايبالي بما فعل فيه، ومن كثرت أباطيله.

وَإِنَّمَا يَبْعَثُ عَلَى وَضْعَهَا وَالْحَدَيْثِ بِهَا الْإِنْهِمَاكُ فِي اللَّذَّاتِ الْمُحَرَّمَة، وَهَتْك قناع الْمُحَدَّرَات (')، وَيَتَعَلَّلُونَ بِالْتَّأْسِي بِالْقُومِ فَيْمَا يَأْتُونَهُ مِنْ طَاعَة لَذَّاتَهِمْ، فَلذَلكَ تَرَاهُمْ كَثِيْراً مَا يَنْهَجُونُ (') بِأَشْبَاه هَذَه الأَحْبَارِ، وَيُنَقِّرُونَ عَنْهَا عَنْدَ تَصَفَّحِهِمْ لأَوْرَاقَ الْدَّوَاوِيْنِ، وَلَوْ التَسَوا بِهِمْ فِي غَيْرِ هَذَا مَنْ أَحْوَالَهِمْ وَصِفَاتِ الْكَمَالِ اللائِقَة بِهِمْ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

وَلَقُدْ عَذَلْتُ اللهِ الْعُضَ الْأُمَرَاء منْ أَبْنَاء الْمُلُوك في كَلَفه بِتَعَلَّمِ الْغَنَاء وَوَلُوْعِه بِالْأَوْتَارِ. وَقُلْتُ لَهُ: لَيْسَ هَذَا مِنْ شَأَنكَ وَلاَ يَليْقُ بِمَنْصَبِكَ، فَقَالَ لِي: أَفَلاَ تَرَى إِلَى إِلْمَاهِيْمَ بْنِ الْمُهْدِيِّ كَيْفَ كَانَ إِمَامَ هَذِه الْصِّنَاعَة وَرَئيسَ الْمُغَنِّيْنَ فِي زَمَانِه؟! فَقُلْتُ لَهُ: يَا شُبْحَانَ الله وَهَلاً تَأْسَيْتَ بَأَبِيْه و (أَنَّ أَخِيه!! أَومَا رَأَيْتَ كَيْفَ قَعَدَ ذَلكَ بِإِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَنَاصِبِهِمْ؟! فَصَمَّ عَنْ عَذلي وَأَعْرَضَ، ﴿ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

١ - الخدر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت. فالمخدرة: اللازمة للخدر.

٢ - لهج: سلك.

٣ - العذل: الملامة.

٤ - في ن: أو.

أُمْرَاء أَفْرِيقيَة بِالْقَيْرَوَانِ وَبَنِي مِدْرَارٍ أُمْرَاء سجلْمَاسَة (١) بأَخْد الآفَاق عَلَيْهِمَا، وَإِذْكَاء الْعُيُوْنِ فِي طَلَبِهِمَا، فَعَثَرَ أَلْيَشَعُ صَاحِبُ سجلْمَاسَةَ مِنْ آل مَدْرَارٍ عَلَى خَفِيِّ مَكَانِهِمَا بَلَده الْعُيُوْنِ فِي طَلَبِهِمَا مَرْضَاةً للْحَلِيْفَة. هَذَا قَبْلَ أَن تَظْهَرَ الْشَيْعَةُ على الأَغَالِبَة بِالْقَيْرَوَانَ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ ظُهُورِ دَعْوَتِهِمْ بِالْمَغْرِبِ وَأَفْرِيقِيَّةَ ثُمَّ بِالْيَمَنِ ثُمَّ بِالإِسْكَنْدَرِيَّة ثُمَّ بِالْسِلْمَ شِقَّ الأَبْلُمَةِ (٢)، ثُمَّ بِمصْرَ وَالشَّامِ وَالْحَجَازِ، وقَاسَمُوا بَنِي الْعَبَّاسِ فِي مَمَالِكِ الإِسْلاَمِ شِقَّ الأَبْلُمَةِ (٢)، وَكَادُوا يَلِحُونَ عَلَيْهِمْ مَوَاطِنَهُمْ، ويُزايلونَ مِنْ أَمْرِهِمْ.

وَلَقَدْ أَظْهَرَ دَعْوَتَهُم بِبَغْدَادَ وَعَرَاقِهَا الْأَمَيْرُ الْبَسَاسِيْرِيُّ مِنْ مَوَالِي الْدَّيْلَمِ الْمُتَغَلِّبِيْنَ عَلَى خَلَفَاء بَنِي الْعَبَّاسِ فِي مُغَاضَبة جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَرَاء الْعَجَمِ، وَخَطَبَ لَهُمْ عَلَى مَنَابِرِهَا خَلَفَاء بَنِي الْعَبَّاسِ فِي مُغَاضَبة جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَرَاء الْعَجَمِ، وَخَطَبَ لَهُمْ عَلَى مَنَابِرِهَا حَوْلاً كَاملاً، وَمَا زَالَ بَنُو الْعَبَّاسِ يَخُضُّونَ بِمَكَانِهِمْ وَدَوْلَتِهِمْ، وَمُلُونُكُ بَنِي أُمَيَّة وَرَاء الْبَحْرِ يُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَالْحَرَبِ مِنْهُمْ، وَكَيْفَ يَقَعُ هَذَا كُلُّهُ لِدَعيٍّ فِي النَّسَبِ، يَكُذِبُ فِي الْبَحَالِ الْأَمْرِ؟!

وَاَعْتَبِرْ حَالَ الْقُرْمُطِيِّ إِذْ كَانَ دَعيّاً فِي انْتسَابِه كَيْفَ تَلاَشَتْ دَعْوَتُهُ، وَتَفَرَّقَتْ أَتْبَاعُهُ، وَظَهَرَ سَرِيعاً عَلَى خُبْتُهِمْ وَمَكْرِهمْ، فَسَاءَتْ عَاقِبَتُهُمْ، وَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهمْ!! وَلَوْ كَانَ أَمْرُ الْعُبَيْدِيِّينَ كَذَلكَ لَعُرفَ وَلَوْ بَعْدَ مُهْلَة.

وَمَهْمًا تَكُنَّ عِنْدَ امْرِيءٍ مِنْ خَلِيْقَة وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى الْنَّاسِ تُعْلَمِ")

فَقَد اتَّصَلَتْ دَوْلَتُهُمْ نَحْواً مِنْ مَتَيْنَ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَمَلَكُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهُ الْسَّلاَمُ وَمُصَلاَّهُ، وَمَوْقِفَ الْحَجِيْجِ وَمَهْبِطَ وَمُصَلاَّهُ، وَمَوْقِفَ الْحَجِيْجِ وَمَهْبِطَ الْلاَئكَة.

ثُمَّ اَنْقَرَضَ أَمْرُهُمْ، وَشِيَعُهُمْ (٤) في ذَلكَ كلِّه عَلَى أُتَمَّ مَا كَانُوا عَلَيْه مِنَ الْطَّاعَة لَهُمْ وَالْحُبِّ فِيْهِمْ وَاعْتَقَادِهِمْ بَنَسَبِ الإمَامِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرِ الْصَّادِقِ. وَلَقَدَّ خَرَّجُوا مِرَاراً بَعْدَ ذَهابِ الْدَّوْلَةِ. وَدُرُوس أَثَرِهَا، دَاعِينَ إِلَى بَدْعَتَهِمْ، هَاتَفَيْنَ بأَسْمَاء صبْيَانَ مِنْ بَعْدَ ذَهابِ الْدَّوْلَةِ. وَدُرُوس أَثَرِهَا، دَاعِينَ إِلَى بَدْعَتِهِمْ، هَاتَفَيْنَ بأَسْمَاء صبْيَانَ مِنْ أَعْقَابِهِمْ، يَزْعُمُونَ اسْتِحْقَاقَهُمْ لِلْحَلاَفَةِ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى تَعْيِيْنِهِمْ بِالْوَصِيَّةِ مِمَّنَ سَلَفَ قَبْلَهُمْ

١ - مدينة في جنوب المغرب، بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الجنوب، عند نماية جبال درن.

٢ - يقال: المال بيننا شق الأبلمة أي: نصفين.

٣ - من قصيدة لزهير بن أبي سلمي.

٤ - في ن: شيعتهم.

مِنَ الأَثِمَّةِ، وَلَوِ ارْتَابُوا فِي نَسَبِهِمْ لَمَا رَكِبُوا أَعْنَاقَ الأَخْطَـارِ فِي الانْتِصَارِ لَهُمْ، فَصَاحِبُ الْبِدْعَةِ لاَ يَلْبِسُ فِي أَمْرِهِ، وَلاَ يُشْبِهُ فِي بِدْعَتِهِ، وَلاَ يُكذِّبُ نَفْسَهُ فِيْمَا يَنْتَحِلُهُ.

وَالْعَجَبُ مِنَ الْقَاضِي أَبِي بَكْرَ الْبَاقِلَانِي (١) شَيْخِ النَّظَارِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، كَيْفَ يَجْنَحُ إِلَى هَذِهِ الْمُقَالَةِ الْمَرْجُوْجَةِ، وَيَرَى هَذَا الْرَّافِضَيَّةِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَافِعٍ فِي صَدْر دَعْوَتِهِمْ، وَلَيْسَ مِنَ الإِلْحَادِ فِي الْدِينِ، وَالْتَعَمُّقِ فِي الْرَّافِضِيَّةِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَافِعٍ فِي صَدْر دَعْوَتِهِمْ، وَلَيْسَ إِنْبَاتُ مُنْتَسِبِهِمْ بِالَّذِي يُغْنِي عَنَّهُمْ مِنَ اللهِ شَيئًا فِي كُفْرِهَمْ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنُوْحِ عَلَيْهِ الْسَالَامُ فِي شَأْن اَبْنِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ السَّلَامُ فِي شَأْن اَبْنِهِ: ﴿ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ يَعِظُهَا: ﴿ يَا فَاطِمَةُ اعْمَلِي فَلَنْ عَلْكَ إِنَّهُ عَمْلُ عَيْرُ مَا لِللهِ شَيئًا ﴾ (٢).

وَمُتَى عَرَفَ امْرُؤُ قَضِيَّةً أَوِ اسْتَيْقَنَ أَمْراً وَحَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَصْدَعَ (٣) بِهِ ﴿ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهِدِي الْسَّبِيْلَ ﴾ [الأحزاب: ٤]. والْقَوْمُ كَانُوا فِي مَجَال لِظُنُوْن الْـدُّول بِهِمْ، وَتَحْتَ رَقَبَةٍ مِنَ الْطَّغَاةِ لِتَوَفَّر شِيْعَتِهِمْ، وَانْتِشَارِهِمْ فِي الْقَاصِيَةِ بِدَعْوَتِهِمْ، وَتَكَرُّر خُرُوْجَهِمْ مَرَّةً بَعْدَ رُقَبَةٍ مِنَ الْطُّغَاةِ لِتَوَفَّر شِيْعَتِهِمْ، وَانْتِشَارِهِمْ فِي الْقَاصِيَةِ بِدَعْوَتِهِمْ، وَتَكَرُّر خُرُوْجَهِمْ مَرَّةً بَعْدَ أَخْرَى، فَلاَذَتْ رَجَالاَتُهُمْ بَالاخْتِفَاء، وَلَمْ يَكَادُوا يُعْرَفُونَ كَمَا قِيْلَ (٤٠):

فَلُوْ تَسْأَلُ الْأَيَّامَ مَا اسْمِيَ مَا دَرَتْ وَأَيْنَ مَكَانِي مَا عَرَفْنَ مَكَانِيَا

حَتَّى لَقَدْ سُمِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ [ظ٧/٢] الإِمَامُ جَدُّ عُبَيْدِ اللهِ الْمَهْدِيِّ بِالْمَكْتُوم، سَمَّتُهُ بِذَلِكَ شِيْعَتُهُمْ لِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ إِخْفَائِهِ، حَذَراً مِنَ الْمُتَغَلِّيْنَ عَلَيْهِمْ، فَتَوَصَّلَ (٥) شِيْعَةُ بَنِي الْعَبَّاسِ بِذَلِكَ عِنْدَ ظُهُوْرِهِمْ إِلَى الْطَعْنِ فِي نَسَبِهِمْ، وَازْدَلَفُوا بِهَذَا الرَّأَي الْفَائِلِ (١) شِيْعَةُ بَنِي الْعَبَّاسِ بِذَلِكَ عِنْدَ ظُهُوْرِهِمْ إِلَى الْطَعْنِ فِي نَسَبِهِمْ، وَازْدَلَفُوا بِهَذَا الرَّأَي الْفَائِلِ (١) لِلْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنْ خُلَفَائِهِمْ، وَأَعْجِبَ بِهِ أَوْلِيَاؤُهُمْ وَأُمَرَاءُ دَوْلِتِهِمْ الْمُتَولِّدُونَ لِحُرُوبِهِمْ مَعَ لِلْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنْ خُلَفَائِهِمْ، وَأَعْجِبَ بِهِ أَوْلِيَاؤُهُمْ وَأُمَرَاءُ دَوْلِتِهِمْ الْمُتَولِّدُونَ لِحُرُوبِهِمْ مَعَ

١ - هو محمد بن الطيب، مات ٤٠٣هـ.

٢ - أخرجه البزار (٢٨) من حديث حذيفة بإسناد لا بأس به بلفظ: «يا فاطمة اعملي لله حيراً، فإني لا أغني عنك من الله شيئاً يوم القيامة». انظره في مجمع الزوائد (٢٧/١) رقم (١٤٧). وأخرحه أحمد (٣٣٣/٢، ٣٦٠، ٣٥٠) والبخاري في الأدب المفرد (٤٨) ومسلم (٢٠٤) والترمذي (٣١٨٥) والنساائي (٢٤٨/٦) من حديث أبي هريرة بلفظ: «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئاً». وفي لفظ للبخاري في صحيحه هريرة بلفظ: «يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شقت لا أغني».

٣ - أي يخبر به ويبلغه.

٤ - نسبه القالي في الأمالي (١٣٧/٣) لمالك بن الريب.

٥ – في ن: فتوسل.

٦ - فال رأيه: أخطأ وضعف.

الأعْدَاء، يَدْفَعُونَ بِهِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَسُلْطَانِهِمْ مَعَرَّةَ الْعَجْزِ عَنِ الْمُقَاوَمَةِ وَالْمُدَافَعَةِ لِمَنْ غَلَبَهُمْ عَلَى الْشَّامِ وَمِصْرَ وَالْحِجَازِ مِنَ الْبَربَرِ الْكَتَّامِيْنَ شِيْعَةَ الْعُبَيْدِيِّيْنَ وَأَهْلِ دَعْوَتِهِمْ، حَتَّى لَقَدْ أَسْجَلَ الْقُضَاةُ بِبَغْدَادَ بِنَفْيهِمْ عَنْ هَذَا النَّسَبِ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَعْلام النَّاسِ خَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْشَرِيْفَ الْرَّضِيُّ وَأَخُوهُ الْمُرْتَضَى وَابْنُ الْبَطْحَاوِي. وَمِنَ الْعُلَمَاء: أَبُو حَامِدٍ لَا سَفْهَ الْشَيْعَةِ وَغَيْرُهُمُ مَنْ أَعْلام الأُمَّةِ بِبَغْدَادَ فِي يَوْم مَشْهُودٍ، وَذَلِكَ سَنَةَ سِتَيْنَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ فِي وَغَيْدُهُمْ مِنْ أَعْلام الْمُعَونَى فَي وَلِم مَشْهُودٍ، وَذَلِكَ سَنَةَ سِتِيْنَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ فِي وَغَيْدُهُمْ مِنْ أَعْلام الْمُعَونَى فِي هَذَادَ فِي يَوْم مَشْهُودٍ، وَذَلِكَ سَنَةَ سِتِيْنَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ فِي وَعَيْدُهُمْ مِنْ أَعْلام الْمُعَونَى فِي هَذَادَ فِي يَوْم مَشْهُودٍ، وَذَلِكَ سَنَةَ سِتِيْنَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ فِي الْعَبَاسِ الْطَاعِنُونَ فِي هَذَا الْنَسَبِ، فَنَقَلَهُ الْأَخْبَارِيُّونَ كَمَا سَمِعُونُه، وَرَوهُ وَوَوهُ مَنْ مَوْهُ ، وَالْحَقُ مِنْ وَرَائِهِ.

وَفِي كِتَابِ الْمُعْتَضِدِ فِي شَأْنِ عُبَيْدِ اللهِ إِلَى ابْنِ الأَعْلَبِ بِالْقَيْرَوَانِ وَابْنِ مِـدْرَار بسِجلمَاسَةَ أَصْدَقُ شَاهِدٍ وَأَوْضَحُ دِلْيْلٍ عَلَى صِحَّةِ نَسَبِهِمْ، فَالْمُعْتَضِدُ أَقْعَدُ بِنَسَبِ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ.

والْدَّوْلَةُ وَالْسُلْطَانُ سُوْقٌ لِلْعَالَمِ تُحْلَبُ إِلَيْهِ بَضَائِعُ الْعُلُومِ وَالْصَّنَائِعِ، وَتُلْتَمَسُ فِيْهِ ضَوَالُّ الْحِكَمِ، وَتُحْدَى إِلَيْهِ رَكَائِبُ الْرِّوَايَاتِ وَالْأَخْبَارِ، ومَا نَفَقَ فِيْهَا نَفَقَ عِنْدَ الْكَافَّةِ، فَإِنْ تَنَوَّهَتَ الْدَّوْلَةِ عَنِ الْتَّعَسُّفِ وَالْمَيْلِ وَالْأَفَنِ (٢) وَالْسَّفْسَفَةِ، وَسَلَكَتُ النَّهْجَ الأَمَمَ (٣)، وَلَمْ تَخُوْ (٤) عَنْ قَصْدِ الْسَّبِيلِ، نَفَقَ فِي سُوْقِهَا الإِبْرِيْزُ الْخَالِصُ وَاللَّجَيْتُ الْمُصَفَّى، وَإِنْ ذَهَبَتْ تَجُوْ (٤) عَنْ قَصْدِ الْسَّبِيلِ، نَفْقَ فِي سُوْقِهَا الإِبْرِيْزُ الْخَالِصُ وَاللَّجَيْتُ الْمُصَفَّى، وَإِنْ ذَهَبَتْ مَعَ الْأَغْرَاضِ وَالْحُقُودِ، وَمَاحَتْ بسَمَاسِرَةِ (٥) الْبَعِي وَالْبَاطِلِ، نَفْقَ الْبَهْرَجُ وَالْزَّائِفُ. وَالْنَاقِلُ الْبَعِي وَالْبَاطِلِ، نَفْقَ الْبَهْرَجُ وَالْزَّائِفُ. وَالْنَاقِلُهُ الْبَعْرِيْرُ نَظُرُهُ قِسْطَاسُ بَحْثِهِ وَمِيْزَانَهُ وَمُلْتَمَسُه.

وَمِثْلُ هَذَا وَأَبْعَدُ مِنْهُ كَثِيْراً مَا يَتَنَاجَى بِهِ الْطَّاعِنُوْنَ فِي نَسَبِ إِ**دْرِيْسَ بْنِ إِدْرِيْسَ** بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رُضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ الإِمَامِ بَعْدَ أَييْهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رُضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ الإِمَامِ بَعْدَ أَييْهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِمْ الْإَمَامِ بَعْدَ أَييْهِ بِالْمَغْرِبِ الْأَقْصَى، وَيُعَرِّضُونَ تَعْرِيضَ الْحَدِّرُا ۚ بِالْتَظَنَّنِ فِي الْحِمْلِ الْمُحَلَّفِ عَنْ إِدْرِيسَ الْمَعْرِبِ الْأَقْصَى، وَيُعَرِّضُونَ تَعْرِيضَ الْحَدِّرِا بِالْتَظَنَّنِ فِي الْحِمْلِ الْمُحَلِّفِ عَنْ إِدْرِيسَ

١ -نسبة إلى أبيورد ويقال لها: أباورد، وباورد، وهي بليــدة بخراســان. انظـر ترجمــة محمــد بـن أحمــد بـن محمــد الأبيوردي، في وفيات الأعيان (٢/٤/).

٢ - أي الإفساد، من قولهم: أَفَنَ الناقة، أي حلبها في غير حينها فيفسدها ذلك.

٣ - الأمم: المعتدل، الوسط.

٤ – أي لم تجاوز. وفي ن: تجر. أي تميل وتنحرف.

٥ - في ن: بسماسرة العرب البغي..

٦ - في ن: (الحسد). والحد المقصود به: حد القذف.

الأَكْبَرِ إِنَّهُ لِرَاشِدَ مَوْلاَهُمْ، قَبَّحَهُمُ اللَّهُ وَأَبْعَدَهُمْ مَا أَجَهَلَهُمْ، أَمَا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ إِدْرِيْسَ الأَكْبَرَ كَانَ إَصُّهَارُهُ فِي الْبَرْبَرِ، وَأَنَّهُ مُنْذُ ۚ دَخَلَ الْمَغْرَبَ إِلَى أَنْ تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَريْقٌ فِي الْبَدُوِ، وَأَنَّ حَالَ الْبَادِيَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ غَـيْرُ حَافِيَةٍ، إِذْ لاَ مَكَامِنَ لَهُم ْ يَتَأَتَّى فِيْهَا الْرَّيْبُ، وَأَحْوَالُ حُرَمِهِمْ أَحْمَعِيْنَ بِمَرْأَى مِنْ حَارَاتِهِنَّ، وَمَسْمَعٍ مِنْ حِيْرَانِهِنَّ، لِتَلاَصُقِ الْجُدْرَانِ، وَتَطَامُنِ الْبُنْيَانِ، وَعَدمِ الْفَوَاصِلِ بَيْنَ الْمَسَاكِنِ، وَقَدْ كَأَنَ رَاشِدٌ يَتَوَلَّى خِدْمَةَ الْحَرَمِ أَحْمَعَ مِنْ بَعْدِ مَوْلاَهُ بِمَشْهَدٍ مِـنْ أُولِيَـائِهِمْ وَشِيْعَتِهَمْ، وَمُرَاقَبَةٍ مِـنْ كَـافْتِهِمْ، وَقَـدِ اتَّفَـقَ **بَرَابِـرَةُ** الَغْرِبِ الْأَقْصَى عَامَّةً عَلَى بَيعَةِ إِدْرِيْسَ الأَصْغُرِ مِنْ بَعْدِ أَبِيْهِ، وَآتَوْهُ طَاعَتَهُمْ عَنْ رِضًى وَإِصْفَاقِ (١)، وَبَايَعُوهُ عَلَى الْمَوْتِ الْأَحْمَرِ، وَحَاضُوا ذُوْنَهُ بِحَارَ الْمَنَايَا فِي حُرُوْبِ وَغَزَوَاتِهِ[َظ٨/١]، وَلَوْ حَدَّثُوا أَنْفُسَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْرِّيْبَةِ، أَوْ قُرِعَتْ أَسْمَاعُهُمْ وَلَوْ مِنْ عََدُوٍّ كَاشِحٍ أَوْ مُنَافِقِ مُرْتَابٍ لَتَخَلَّفَ عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ بَعْضُهُمْ. كَلَّا وِاللهِ، إِنَّمَا صَدَرَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ أَقْتَالِهِمْ، وَمِنْ بَنِي الْأَغْلَبِ عُمَّالِهِمْ - كَانُوا بِأَفْرَيْقِيَّـةَ - وَوُلاَتِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا فَرَّ إِدْرِيْسُ الأَكْبَرُ إِلَى الْمَغْرِبِ مِنْ وَقْعَةِ بَلْخِ أَوْعَزَ الْهَـَادِي إِلَىي الأَغَالِبَةِ أَنْ يَقَعُدُوا لَهُ بِالْمَرَاصِدِ، وَيُذْكُوا عَلَيْهِ الْعُيُونَ، فَلَـمْ يَظْفَرُوا بِهِ، وَحَلَصَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَتَـمَّ أَمْرُهُ، وَظَهَرَتْ دَعْوَتُهُ، وَظَهَرَ الْرَّشِيْدُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ وَاضِحِ مَوْلاَهُمْ وَعَامِلِهمْ عَلَى الإسْكَنْدَريَّةِ مِنْ دَسِيْسَةِ الْتَشَيُّعِ لِلْعَلَوِيَّةِ، وَإِدْهَانِهِ فِي نَجَاةِ إِدْرِيْسَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَقَتَلَهُ وَدَسَّ الْشَّمَّاخَ مِنْ مَوَالِي الْمَهْدِيِّ أَبِيْهِ لِلْتَّحَيُّــلِ عَلَى قَتْـلِ إِدْرِيْـسَ، فَـأَظَّهَرَ اللُّحَاقَ بِهِ، وَالْبَرَاءَةَ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ مَوَالِيْهِ، فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ إِدْرِيْسُ، وَخَلَطَـهُ بِنَفْسِهِ، وَنَاوِلُهُ الْشَّمَّاخُ فِي بَعْضِ خَلُواتِهِ شُمًّا اسْتَهُلَكَهُ (٢) بِهِ، وَوَقَعَ خَبَرُ مَهْلِكِهِ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ أَحْسَنَ الْمَوَاقِع لِمَا رَجَوْهُ مِنْ قَطْع أَسْبَابِ الْدَّعْوَةِ ٱلْعَلَويَّةِ بَالْمَغْرِبِ، وَاقتِلاَع جُرْثُوْمَتِهَا.

وَلَمُّ اللَّهُ مَا اللَّهِمْ خَبَرُ الْحِمْلِ الْمُحَلَّفِ لإِدْرِيَسَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلا كَلا وَلاً، وَإِذَا بالْدَّعْوَةِ قَدْ عَـاَدَتْ، وَالْشِّيْعَةُ بـالْمَغْرِبِ قَـدْ ظُهَـرَتْ، وَدَوْلَتُهُـمْ بـإِدْريسَ بْن إدْريسَ قَـدْ تَجَدَّدَتْ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَنْكَى مِنَّ وَقْعِ الْسِّهَامِ، وَكَانَ الْفَشَلُ وَالْهَـرَمُ قَدَّ نَزَلا بِدَوْلَةِ الْعَرَبِ عَنْ أَنْ يَسْمُوا إِلَى الْقَاصِيَةِ، فَلَمْ يَكُنْ مُنْتَهَى قُدْرَةِ الْرَّشِيْدِ عَلَى إِدْرِيْسَ الأَكْبَرِ بِمَكَانِهِ مِنْ قَاصِيَةِ الْمَغْرِبِ وَاشْتِمَالِ الْبَرْبَرِ عَلَيْهِ إِلاَّ الْتَّحَيُّلَ فِي إِهْلاَكِهِ بِالْسُّمُوْمِ، فَعِندَ ذَلِكَ

١ - أصفق القدح: ملأه. وأصفقوا على كذا: أطبقوا وأجمعوا.
 ٢ - أي أهلكه، من قولهم: استهلك المال، إذا أنفقه وأنفده.

فَرْعُوا إِلَى أُوْلِيَائِهِمْ مِنَ الْأَغَالِبَةِ بَأَفْرِيقيَّةَ فِي سَدِّ تِلْكَ الْفُرْجَةِ مِنْ نَاحِيَتِهِمْ، وَحَسْمِ الْدَّاءِ الْمَتُوقَعَ بِالْدُّوْلَةِ مِنْ قِبَلِهِمْ، وَاقْتِلَاعِ تِلْكَ الْعُرُوق قَبْلَ أَنْ تَشِجَ (') مِنْهُمْ، يُحَاطِبُهُمْ بِذَلِكَ الْمَأْمُونُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ خُلَفَائِهِمْ، فَكَانَ الْأَغَالِبَةُ عَنْ بَرَابِرَةِ الْمَغْرِبِ الْأَقْصَى أَعْجَزَ، الْمَأْمُونُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ خُلَفَائِهِمْ، فَكَانَ الْأَغَالِبَةُ عَنْ بَرَابِرَةِ الْمَغْرِبِ الْأَقْصَى أَعْجَزَ، وَلِمِثْلِهَا مِنَ الْزَّبُون عَلَى مُلُو كِهِمْ أَحْوَجَ، لِمَا طَرَقَ الخِلاَفَةَ مِنِ انْتِزَاءِ مَمَالِكِ الْعَجَمِ عَلَى شُدَّتِهَا، وَامْتِطَائِهِمْ صَهُوةَ الْتَغَلَّبِ عَلَيْهَا، وتَصْرِيْفِهِمْ أَحْكَامَهَا طَوْعَ أَغْرَاضِهِمْ فِي رِجَالِهَا وَجَالِهَا وَأَهْلِ خِطَطِهَا، وَسَائِرِ نَقْضِهَا وَإِبْرَامِهَا، كَمَا قَالَ شَاعِرُهُمْ:

خَلِيفَ مَا قَ الْأَلَبُ عُلَيفَ مَنْ وَصِيْفِ وَبُغَا الْكَالَةُ الْبَبُغَا الْمَالُغُ الْبَبُغَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ ال

فَخَشِي هَـؤُلاءِ الأُمَراءِ الأَعَالِيةُ بَوَادِرَ الْسِّعَايَاتِ، وَتَلُوا بِالْمَعَاذِيْرِ، فَطَوْراً بِالْحِتْقَارِ الْمَعْرَبِ وَأَهْلِهِ، وَطُوراً بِالإِرهَابِ بِشَأْن إِدْرِيسَ الْخَارِج بِهِ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ مِنْ أَعْقَابِهِ، يُخَاطِبُونَهُمْ بِتَحَاوُرُهِ حَدُوْدَ التَّخُومِ مَنْ عَملِهِ، وَيُنْفِذُوْنَ سِكَنَّهُ فِي تَحفِهِمْ وَهَدَايَاهُمْ وَمُونَقُعِ حَبَايَاتِهِمْ، تَعْرِيضاً بِاسْتِفْحَالِهِ، وَتَهْوِيلاً بِاشْتِدَادِ شَوْكَتِهِ، وَتَعْظِيماً لِمَا دُفِعُوا إِلَيهِ وَمُورَاسِهِ، وَقَهْدِيداً بِقَلْبِ الْدَّعْرَةِ إِنْ أَلْحَوُوا إِلَيْهِ، وَطَوْراً يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ وَمُولِكَةً وَوَرَاسِهِ، وَتَهْدِيداً بِقَلْبِ الْدَّعْرَةِ إِنْ أَلْحَوْوا إِلَيْهِ مِنْ كَذِيهِ، لِبُعْدِ إِنْ فَي نَسَبِ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْطَعْنِ الْكَاذِبِ، تَخْفِيضاً لِشَانْهِ، لا يُسَالُونَ بِصِلْقِهِ مِنْ كَذِيهِ، لِبُعْدِ الْمُسَافَةِ، وَأَفَنِ عُقُولًا " مَنْ خَلَّفَ مِنْ صِبْيَةٍ بَنِي الْعَبَاسِ، ومَمالِكِهِمْ الْعَجَمِ فِي الْقَبُولِ مِنْ الْمَقَطُوعِ وَلَامُ الْمَاعِ الْعَبَّاسِ، ومَمالِكِهِمْ الْعَجَمِ فِي الْقَبُولِ مِنْ الْمَقْطُوعِ وَالْمُظْنُونَ، وَإِدْرِيسَ وَمَمَالِكِهِمْ الْعَجَمِ فِي الْقَبُولِ مِنْ كَلْ اللهِ النَّيْلِ مِنْ خَلْفِهُ الْمُعَالِيقِ مِنْ عَلَيْهَا بَعْضُ الْطَاعِينِينَ أَذُنَهُ، وَاعْتَلَاهُمُ حَلَى النَّيْلِ مِنْ خَلَقِهُمْ عَنْ الْمُعَلَّيْقِ مَنْ الْمُقَلِّي عَلَى اللَّهُمْ حَتَى الْقَصَى الْمُعَلَوعِ وَالْمُظُنُونِ، وَإِدْرِيسَ طَاهِرَ وَالْعُدُولَ عَنْ مَقَاصِدِ لَقُورَاشِ (٣) عَلَى اللَّهُ الْمِيمَانِ فَلَا اللهُ الْمُعَلِيمَ اللهُ الْمِيمَانِ فَلْ اللهُ الْمُعَلِيمِ اللهُ الْمِيمَانِ فَلْ اللهُ الْمُعَلِيمَ عَنْ مَنْ اللهُ الْمُعَلِيمَ عَنْ الللهُ الْمُعَلِقُور مِنْ الْمُقَلِقُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِي الْمُورِ اللهُ الْمُعَلِقُومُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعَلِقُومُ الْمُعْلِيمِ الْمُ الْمُولُ الْمُعَلِيمِ اللهُ الْمُؤْمُ مِنْ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيمِ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعَلِقُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَا وَالْمُعْلُومُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ

١ - وَشَحَت بك قرابته تشيحُ: أي اشتبكت. وفي منشورة الدكتور وافي: (تشبَح) أي تنمو وتمتد.
 ٢ - أى ضعفها و احتلالها.

٣ – أخرجه البخاري (١٩٤٨ و٢١٠٥ و٢٢٨٩ و٢٣٩٦ و٣٣٦٩ و٦٤٣٢ و٩٤٣٢) ومسلم (١٤٥٧ و١٤٥٨) من حديث أبي هريرة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».

وَإِنَّمَا أَطْنَبْتُ فِي هَذَا الْرَّدِ سَدَّا لأَبْوَابِ الرَّيْبِ، وَدَفعاً فِي صَدْرِ الْحَاسِدِ لِمَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ مِنْ قَائِلِهِ الْمُعْتَدي عَلَيْهِمْ، الْقَادِحِ فِي نَسَبِهِمْ بِفِرْيَتِهِ، وَيَنْقُلُهُ بِزَعْمِهِ عَنْ بَعْضِ مُؤَرِّخِي الْمَغْرِبِ مِنْ انْحَرَفَ عَن أَهْلِ الْبَيْتِ، وَارْتَابَ فِي الإِيْمَان بِسَلَفِهِمْ، وَإِلاَّ فَالْمَحَلُّ مُؤَرِّخِي الْمَغْرِبِ مِنْ انْحَرَفَ عَن أَهْلِ الْبَيْتِ، وَارْتَابَ فِي الإِيْمَان بِسَلَفِهِمْ، وَإِلاَّ فَالْمَحَلُّ مُؤَرِّخِي الْمَغْرِبِ مِنْ انْحَرَفَ عَن أَهْلِ الْبَيْتِ، وَارْتَابَ فِي الإِيْمَان بِسَلَفِهِمْ، وَإِلاَّ فَالْمَحَلُّ مُعْرَفِ مَعْمُومٌ مِنْهُ، وَنَهْ يُ الْعَيْبِ ، \_ حَيْثُ يَسْتَحِيْلُ الْعَيْبُ \_ عَيْبٌ، لَكِنِّي مَعْمُومٌ فِي الْحَيَاةِ الْدُنْيَا وَأَرْجُو أَنْ يُجَادِلُوا عَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَلِتَعْلَمَ أَنَّ أَكْثَرَ الْطَّاعِنِيْنَ فِي نَسَبِهِمْ إِنَّمَا هُمُ الْحَسَدَةُ لأعْقَابِ إِدْرِيْسَ هَذَا، مِنْ مُنتَم إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، أَوْ دَحِيْل فِيْهِمْ؛ فَإِنَّ ادِّعَاءَ هَذَا الْنَّسَبِ الكَرِيْم دَعُوكَى شَرَفٍ عَريْضَةٌ عَلَىّ الْأُمَمِ وَالْأَحْيَالِ مِنْ أَهْلِ ٱلآَفَاقِ فَتَغْرِضُ الْتُهْمَةُ فِيْهِ، وَلَمَّا كَانَ ۚ نَسَبُ بَنِي إِدْرِيْسَ هَـؤُلاَّءُ بِمَوَاطِنِهِمْ مِنْ فَارِسِ (١) وَسَائِرِ دِيَارِ ٱلْمَغْرِبِ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْشُّـهْرَةِ وَالْوُضُوْحَ مَبْلُغاً لاَ يَكَادُ يُلْحَقُ، وَلاَ يَطْمَعُ أَلَحَدٌ في دَرْ كِهِ، إَذْ هُوَ نَقْلُ الأُمَّةِ وَالْحِيْلِ مِنَ الْخَلَفِ عَنَ الأُمَّةِ وَالْحِيْلِ مِنَ الْسَّلَفِ وَبَيْتُ جَلِّهِمْ إِدْرِيْسَ مُخْتَطِّ فَاسَ وَمُؤَسِّسِهَا مِنْ بيُوْتِهِمْ، وَمَسْجدُهُ لِصَّقُ مَحَلَّتِهِمْ وَدُرُوبِهِمْ، وَسَيْفُهُ مُنتَضَىً برَأْسِ الْمَأْذَنَةِ الْعُظْمَى مِنْ قَرَارِ بَلَدِهِمَ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ آثَارِهِ ٱلَّتِي حَاوَزَتْ أُخْبَارُهَا حُدُوْدَ ٱلنَّوَاتُرِ مَرَّاتٍ، وَكَادَتُ تَلْحَقُ بِالْعِيَانِ، فَإِذَا نَظَرَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْنَّسَبِ إِلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ أَمْثَالِهَا، وَمَا عَضَـدَ شَـرَفَهُمْ النَّبَوّي مِـنْ حَـلاَل الْمُلْكِ ٱلَّذِي كَانَ لِسَلُفِهِمْ بِالْمَغْرَبِ، وَاسْـتَيْقَنَ أَنَّـهُ بِمَعْـزِل عَـنْ ذَلِـكَ، وَأَنَّـهُ لاَ يَبْلُـغُ مُـدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ، وَأَنَّ غَايَةَ أَمْرَ الْمُنتَمِيْنَ إِلَى الْبَيْتِ الْكَرِيمِ مِمَّنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ أَمْثَالُ هَذِهِ الْشَّوَاهِدِ أَنْ يَسْلِكُمَ لَهُمْ حَالَهُمْ؛ لِأِنَّ الْنَّاسَ مُصَدَّقُونَ فِي أَنْسَابِهِمْ. وَبَوْنُ مَا بَيْنَ الْعِلْم وَالْظَّنِّ، وَالْيَقِيْنِ وَالْتَّاسْلِيْم، فَإِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ غَصَّ بِرِيْقِهِ، وَوَدَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ لَـوْ يَرُدُّونَهُمْ عَنْ شَرَفِهم ذَلِكَ سُوْقَةً وَوُضَعَاء، حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهَم، فَيَرْجِعُوْنَ إِلَى الْعِنَادِ وَارْتِكَابِ اللَّجَاجِ وَالْبُهْتِ بِمِثْلِ هَذَا الْطَّعْنِ الْفَائِلِ (٢) وَالْقَوْلِ الْمَكْذُوْبِ، تَعَلَّلاً بالْمُسَاوَاةِ في الْظِنَّةِ وَالْمُشَابَهَةِ ۚ فِي أَطَرُّق الاحْتِمَال، وَهَيْهَاتِ لَهُمْ ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ فِيْمَا نَعْلَمُهُ مِنْ أَهْل هَذَا الْبَيْتِ الْكُرِيْمِ مَنْ يَبْلُغُ فِي صَرَاحَةِ نَسَبِهِ وَوُضُوْحِهِ مَبَالِغَ أَعْقَابِ إِدْرِيْسَ هَـذَا مِنْ آل ٱلْحَسَن، وَكُبَرَاؤُهُمْ لِهَذَا الْعَهْدِ بَنُو عِمْرَانَ بَفَاسَ مِنْ وَلَدِ يَحْيَى الْحُوْطِيّ بَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى الْعَوَّامِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِدْرِيْسَ بْنِ إِدْرِيسَ، وَهُمْ نُقَبَاءُ [ط٩/١] أَهْـل الْبَيَّـتِ هُنَـاكَ،

۱ – في ن: فاس.

٢ - فال رأيه: أخطأ وضعف.

وَالْسَّاكِنُوْنَ بِبَيتِ حَدِّهِمْ إِدْرِيْسَ، وَلَهُمُ الْسِّيَادَةُ عَلَى أَهْلِ الْمَغْرِبِ كَافَّةً حَسْبَمَا نَذْكُرُهُمْ عِنْدَ ذِكْرِ ال**أَدَارِسَةِ** إِنْ شَاء اللهُ تَعَالى.

وَيُلْحَقُ بِهَذِهِ الْمَقَالاَتِ الْفَاسِدَةِ وَالْمَذَاهِبِ الْفَائِلَةِ مَا يَتَنَاوَلُهُ ضَعَفَةُ الْرَّأِي مِن فُقَهَاءِ الْمَغْرِبِ مِنَ الْقَدْحِ فِي الإَمَامِ الْمَهْدِيِّ صَاحِبُ دَوْلَةِ الْمُوَحِّدِيْنَ وَنِسْبَتِهِ إِلَى الْشَعْوَذَةِ وَالْتَلْبَيْسِ فِيْمَا أَتَاهُ مِنَ الْقِيَامِ بِالْتَوْحِيْدِ الْحَقِّ وَالْنَعْيِ عَلَى أَهْلِ الْبَغِي قَبْلَهُ، وَتَكْذِيبِهِمْ لِحَمِيْعِ مُدَّعَيَاتِهِ فِي ذَلِكَ، حَتَّى فِيْمَا يَزْعَمُ الْمُوحِّدُونَ اتِبَاعَهُ مِنْ انْتِسَابِهِ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ، وَإِنَّمَا مُدَّعَيَاتِهِ مَا كَمَنَ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْ حَسَدِهِ عَلَى شَأْنِهِ؛ فَإِنَّهُمْ لَمَّا رَأُوا مِنْ حَمَلِ الْفُقَهَاءَ عَلَى تَكْذِيبِهِ مَا كَمَنَ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْ حَسَدِهِ عَلَى شَأْنِهِ؛ فَإِنَّهُمْ لَمَّا رَأُوا مِنْ حَمَلِ الْفُقَهَاءَ عَلَى تَكْذِيبِهِ مَا كَمَنَ فِي الْدِينِ بِزَعْمِهِمْ، ثُمَّ امْتَازْ عَنْهُمْ بَأَنَّهُ مَتُبُوعُ الْرَّأِي أَنْفُوسِهِمْ مِنْ حَسَدِهِ عَلَى شَأْنِهِ؛ فَإِنَّهُمْ لَمَّا رَأُوا مِنْ أَنْفُوسِهِمْ مُنَاهَضَتَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا وَفِي الْدِينِ بِزَعْمِهِمْ، ثُمَّ امْتَازْ عَنْهُمْ بَأَنَّهُ مَتُبُوعُ الْرَّاي مَسَمُوعُ عُ الْقَوْلِ مُوطَأَ الْعَقِبِ نَفِسُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَغَضُوا مِنْهُ بِالْقَدْحِ فِي مَذَاهِبِهِ، وَالْتَكْذِيبِ فَالْتَكْذِيبِ لَيْسِهِمْ مُنْ عَلَيْهِ بِالْقَدْحِ فِي مَذَاهِبِهِ، وَالْتَكْذِيبِ لَلْعَمْ لِلْكَعَلِقِ الْمُعَلِي بَالْهَدْحِ فِي مَذَاهِبِهِ، وَالْتَكْذِيبِ لَهِ لَكَ عَلَيْهِ مَا لَيْعَلِهِ مَعْ أَلْقُولِ مُولِ مُؤْمِلُوا مِنْهُ بِالْقَدْحِ فِي مَذَاهِبِهِ، وَالْتَكْذِيبِ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ إِلْقَادُحِ فِي مَذَاهِبِهِ، وَالْتَكْذِيبِ لِي الْقَادِ مُنَاهُ مَا الْمِنْ الْعَقِيبُ لَهُ الْعَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ الْفُولِ مُؤْمِلُ مَا الْعَقِيبِ لَيْهِ الْعَلَيْمِ اللْمَالَةُ وَلِلْ عَلَيْهِ الْفَائِقُ وَلَا مُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُهُ الْمُهُ الْمُؤْمِ الْمُهُمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْ

وَأَيضاً فَكَأُنُوا يُؤْنِسُونَ مِنْ مُلُوكِ لَمْتُونَةَ أَعْدَائِهِ تَجلَّةً وَكَرَامَةً لَمْ تَكُنْ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْسَّذَاجَةِ وَانْتِحَالِ الْدِّيَانَةِ، فَكَانَ لِحَمَلَةِ الْعِلْمِ بِدَوْلَتِهِمْ مَكَانٌ مِنَ الْوَحَاهَةِ وَالانْتِصَابِ لِلْشُّوْرَى كُلُّ فِي بَلَدِهِ وَعَلَى قَدرهِ فِي قَوْمِهِ، فَأَصْبَكُوا بذَّلِكَ شِيْعَةً لَهُمْ وَحَرْبًا لِعَدُوِّهِمْ، وَنَقَمُوا عَلَى الْمَهْدِيِّ مَا جَاءَ بهِ مِنْ خِلاَفِهمْ، وَالْتَّثَرِيْبِ عَلَيْهمْ، وَالْنَاصَبةِ لَهُمْ، تَشَيُّعاً لِلَمْتُوْنَةَ، وَتَعَصُّباً لِدَوْلَتِهِمْ. وَمَكَانُ الْرَّجُـلِ غَيْرُ مَكَانِهَمْ، وَحَالُهُمْ عَلى غَيْر مُعْتَقَدَاتِهِمْ، وَمَا ظَنَّكَ بِرَجُلِ نَقَمَ عَلَى أَهْلِ الْدَّوْلَةِ مَا نَقُمَ مِنْ أَحْوَالِهَـمْ، وَحَالَفَ اجْتِهَـادَهُ فُقَهَاؤُهُمْ، فَنَادَى فِي قَوْمِهِ، وَدَعَا إِلَى جِهَادِهِمْ بِنَفْسِهِ، فَاقْتَلَعَ الْدَّوْلَـةُ مِنْ أَصُوْلِهَا، وَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا أَعْظُمَ مَا كَانَتْ قُوَّةً، وَأَشَدَّ شَـوْكَةً، وَأَعَزَّ أَنْصَاراً وَحَامِيَةً، وَتَسَاقَطَتْ في ذَلِكَ مِنْ أَتْبَاعِهِ نُفُوسٌ لاَ يُحْصِيهَا إِلاَّ حَالِقُهَا، قَدْ بَايَعُوهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَوَقَوْهُ بأَنْفُسِهِمْ مِنَ الْهَلَكَةِ، وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ تَعَالَى بِإِتْلاَفِ مُهَجهمْ في إظْهَار تِلْـكَ الْدَّعْـوَةِ، وَالْتَعَصُّبِ َلِتِلْـكَ الْكَلِمَةِ حَتَّى عَلَتْ عَلَى الْكَلِمِ، وَدَالَتْ بِالْغَدُورَيْنِ مِنَ الْدُولِ، وَهُوَ بِحَالَةٍ مِنَ الْتَقَشُّف وَالْحَصَرِ وَالْصَّبْرِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَالْتَّقَلُّلِ مِنَ الْدُنْيَا حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَلَيْسَ عَلَى شَيءٍ مِنَ الْحَظِّ وَٱلْمَتَاعِ فَي دُنْيَاهُ حَتَّى الْوَلَدُ الَّذِّي رُبَّمَا تَجْنَحُ إِلَيْهِ الْنَفوسُ وَتخادعُ عَنْ تَمَنِّيهِ، قَلَيْتَ شِعْرِي مَا الَّذِي قَصَدَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَجْهَ اللهِ؟! وَهُوَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ حظَّ مـنِ الْدُنْيَـا في عَاجَلِهِ، وَمَعَ هَذَا فَلَوْ كَانَ قَصْدُهُ غَيْرَ صَالِحٍ لَمَا تَمَّ أَمْرُهُ وَانْفَسَحَتْ دَعْوَتُهُ ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ﴿ [غافر: ٨٥].

وَأَمَّا إِنْكَارُهُمْ نَسَبَهُ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ فَلاَ تَعْضُــدُهُ حُجَّـةٌ لَهُــمْ مَعَ أَنَّـهُ إِنْ ثَبُـتَ أَنَّـهُ ادَّعَـاهُ وَانْتَسَبَ إِلَيْهِ فلاَ دَلِلِل يَقوْمُ عَلَي بُطْلاَنِهِ؛ لأَنَّ الْنَّاسَ مُصَدَّقُوْنَ فِي أَنْسَابِهِمْ.

وَإِنْ قَالُوا: إِنَّ الْأِتَاسَةَ لاَ تَكُوْنُ عَلَى قَوْمٍ فِي غَيْرِ أَهْلِ جَلْدَتِهِمْ كُمَّا هُـوَ الْصَّحِيْـخُ حَسْبُمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الأَوَّلِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ، وَالْرَّحَلُ قَـدْ رَأَسَ سَائِرَ الْمَصَامِدَةِ وَدَانُـوا باتِّبَاعِهِ وَالانْقِيَادِ إلَيْهِ وَإِلَى عِصَابَتِهِ مِنْ هَرْغَةَ حَتَّى تَمَّ أَمرُ اللهِ فِي دَعْوَتِهِ.

ُ فَاعَلَمْ أَنَّ هَذَا النَّاسَبُ الْفَاطِمِيَّ لَمْ يَكُنْ أَمْرُ الْمَهْدِيِّ يَتُوقَّفُ عَلَيْهِ، وَلَا اتَّبَعَهُ النَّاسُ بِسَبَبهِ، وَإِنَّمَا كَانَ [ط٩/٢] اتَّبَاعُهُمْ لَهُ بِعَصَبيّةِ الْهَرْغِيَّةِ وَالْمَصْمُوْدِيَّةُ، وَمَكَانِهِ مِنْهَا، وَكَانَ ذَلِكَ الْنَسَبُ الْفَاطِمِيُّ خَفِيًّا قَدْ دُرِسَ عِنْدَ الْنَاسِ، وَبَقِيَ عِنْدَهُ وَرُسُوْخِ شَجَرَتِهِ فِيْهَا، وَكَانَ ذَلِكَ الْنَسَبُ الْفَاطِمِيُّ خَفِيًّا قَدْ دُرِسَ عِنْدَ الْنَاسِ، وَبَقِيَ عِنْدَهُ وَكُبسَ جَلْدَةً هَوُلاءِ وَعِنْدَ عَشِيْرَتِهِ، يَتَنَاقَلُونَهُ بَيْنَهُمْ، فَيكُونُ النَّسَبُ الْأَوَّلُ كَأَنَّهُ انْسَلَخَ مِنْهُ وَلَبسَ جَلْدَةً هَوُلاءِ وَظَهَرَ فِيْهَا، فَلاَ يَضُرُّهُ الانْتِسَابُ الأَوَّلُ فِي عَصَبيَّتِهِ، إِذْ هُو مَجْهُ وْلُ عِنْدَ أَهْلَ الْعِصَابَةِ، وَمِثْلُ هَذَا وَاقِعٌ كَثِيْرًا إِذَا كَانَ الْنَسَبُ الأَوَّلُ خَفِيّاً.

وَانْظُرْ قِصَّة**َ عَرْفَجَةً وَجَرِيْر** فِي رِئَاسَةِ بَجِيْلَةً وَكَيْفَ كَانَ عَرْفَجَةً مِنَ الأَزْدِ، وَلَبِسَ جلْدَةَ بَجِيلَةَ حَتَّى تَنَازَعَ مَعَ جَرِيْرِ رِئَاسَتَهُمْ عَنِدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، كَمَا هُـوَ مَذْكُـوْرٌ، تَتَفَهَّمُ مِنهُ وَحْهَ الْحَقِّ، وَالله الْهَادِّي لِلْصَّوَابِ.

وقَدْ كِدْنَا أَنْ نَعْمُرُجَ عَنْ غَرَضِ الْكِتَابِ بِالإطْنَابِ فِي ذَكْرَ هَذِهِ الْمَغَالِطِ، فَقَدْ زَلَّتُ أَقْدَامُ كَثِيْرٍ مِنَ الأَنْبَاتِ وَالْمُؤَرِّ عِيْنَ الْحُفَّاظِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَّحَادِيثِ وَالآرَاء، وَعَلِقَتْ أَقْدَامُ كَثِيْرٍ مِنَ اللَّقِيَاسِ، وَتَلَقَّوْهَا هُمْ أَيضاً وَكَلَلِكَ مِنْ غَيْر بَحْثٍ وَلا رَوِيَّة، وَانْدَرَجَتْ فِي مَحْفُو ظَاتِهِمْ حَتَّى صَارَ فَنُ الْتَارِيْخِ وَاهِياً مُخْتَلِطاً، وَنَاظِرُهُ مُو أَبَكًا، وَعُدَّ مِنْ مَنَاحِي الْعَامَّةِ فَلِذَا يَحْتَاجُ صَاحِبُ هَذَا الْفَنِ إِلَى الْعِلْمِ مُخْتَلِطاً، وَنَاظِرُهُ مُو أَبَكًا، وَعُدَّ مِنْ مَنَاحِي الْعَامَّةِ فَلِذَا يَحْتَاجُ صَاحِبُ هَذَا الْفَنِ إِلَى الْعِلْمِ مُخْتَلِطاً، وَنَاظِرُهُ مُو أَبَكًا، وَعُدَّ مِنْ مَنَاحِي الْعَامَّةِ فَلِذَا يَحْتَاجُ صَاحِبُ هَذَا الْفَنِ إِلَى الْعِلْمِ مُخْتَلِطاً، وَنَاظِرُهُ مُو أَبَكَ وَالْمَنَاقِعِ وَالْمَوْمُ وَالْمَاعِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْبَقَاعِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ اللَّهُ وَالْمَ وَالْمَعْمِ اللَّعْمَ اللَّهُ وَالْمَا إِلَى الْعُلْمَ فَوْ الْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمُ مِنَ الْخُولُ وَالْمَلْفُورِ هَا بَيْنَهُ مَا مِنَ الْجُولُ وَالْمِلُومِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مَا يَشْهُ وَيَوْلُ وَالْمِلُومِ وَمَا الْمُعْورِهَا، وَأَحْوالِ الْقَاتِمِيْنَ بِهَا وَأَحْبَارِهِمْ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَوْعِبًا لأَسْبَابِ كُلِ وَدُواعِي كَوْنِهَا، وَأَحْوالِ الْقَاعِمِيْنَ بِهَا وَأَحْبَارِهِمْ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَوْعِبًا لأَسْبَابِ كُلُ وَوَاعِي كَوْنِهَا، وَأَحْولَ كَلَ عَبُولَ الْمُنْقُولُ عَلَى مَا عِندَهُ مِنَ الْمَنْقُولُ عَلَى مَا عِندَهُ مِنَ الْمَنْقُولُ عَلَى الْمُؤْمِولِ كَلَ عَبُولُ الْمَالِي وَالْمِلْمُ وَلَوالًا الْقَالَ عَلَى الْمُنَافِي وَلَا عَلَى الْمَنْ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِ الْمُ وَالْمُ وَالْمَالُومُ وَلَى وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَاقُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالَاقِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمَالُومُ وَلَا الْمَالَمُولُ الْمَالِمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ وَا مُعْمَلِ الْ

١ - في ن: مستوعباً لأسباب كل خبره.

الْقُوَاعِدِ وَالْأَصُوْلِ فَإِنْ وَافَقَهَا وَجَرَى عَلَى مُقْتَضَاهَا كَانَ صَحِيْحاً وَإِلاَّ زَيَّفَهُ وَاسْتَغْنَى عَنْهُ.

مَا اسْتَكْبَرَ الْقُدَمَاءُ عِلْمَ الْتَّارِيْخِ إِلاَّ لِذَلِكَ حَتَّى انْتَحَلَهُ الْطَّبَرِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ إِسْحَاقَ مِنْ قَبْلِهِمَا وَأَمْتَالُهُمْ مِنْ عُلَمَاء الْأُمَّةِ، وَقَدْ ذَهَلَ الْكَثِيْرُ عَنْ هَذَا الْسِّرَّ فِيْهِ حَتَّى صَارَ انْتِحَالُهُ مَحْهَلَةً، وَاسْتَحَفَّ الْعَوَامُّ وَمَنْ لاَ رُسُوْخَ لَهُ فِي الْمَعَارِفِ مُطَالَعَتَهُ وَحَمْلَهُ وَالْحَوْضَ فَيْهِ وَالْتَطَفُّلَ عَلَيْهِ؛ فَاخْتَلَطَ الْمَرعِيُّ بِالْهَمَلِ، وَاللّبَابُ بِالْقِشْرِ، وَالْصَّادِقُ بِالْكَاذِبِ ﴿ وَإِلَى اللّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢].

اللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ [لقمان: ٢٢]. وَمِنَ الْغَلَطِ الْخَفِيِّ فِي الْتَّارِيْخِ الْذَّهُو ْلُ عَنْ تَبَدُّلِ الأَحْوَالِ فِي الأُمَمِ وَالأَجْيَالِ بِتَبَدُّلِ الأَعْصَارِ وَمُرُو ْرِ الأَيَّامِ، وَهُو دَاءٌ دَوي شَدِيْدُ الْحَفَاء، إِذْ لاَ يَقَعُ إِلاَّ بَعْدَ أَحْقَابٍ مُتَطَّولَةٍ، وَلاَ يَكَاذُ يَتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ الآحَادُ مِنْ أَهْلِ الْحَلِيْقَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَالأُمَمِ وَعَوَائِدَهُمْ فَلا يَكَاذُ يَتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ الآحَادُ مِنْ أَهْلِ الْحَلِيْقَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَالأُمَمِ وَعَوَائِدَهُمْ فَلا يَكَادُ يَتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ الآحَادُ مِنْ أَهْلِ الْحَلِيْقَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَالأُمَمِ وَعَوَائِدَهُمْ وَوَلِيَا اللَّهُ اللهُ عَلَى الأَيَّامِ وَالأَرْمِنَةِ، وَانتِقَالٌ مِنْ حَالَ إِلَى حَالٍ.

وَالْأَرْمِنَةِ وَالْدُّولِ هِ شُنَّة اللهِ الَّتِي قَدْ حَلَتْ فِي عِبَادِهِ ﴿ [غَافر: ٥٨] وَقَدْ كَانَتْ فِي الْعَالَمِ وَالْأَرْمِنَةِ وَالْدُّولِ هِ شُنَّة اللهِ الَّتِي قَدْ حَلَتْ فِي عِبَادِهِ ﴿ [غَافر: ٥٨] وَقَدْ كَانَتْ فِي الْعَالَمِ وَالْأَرْمِنَةِ وَالْدُولِ إِسْرَائِيلَ وَالْقِبْطُ، أَمْمُ الْفُوسِ [ظ ١/١] الأُولُى وَالْسِّرْيَانِيُّونَ وَالْنَبَطُ وَالْتَبَابِعَةُ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ وَالْقِبْطُ، وَكَانُوا عَلَى أَحُوال حَاصَة بِهِمْ فِي دُولِهِمْ وَمَمَالِكِهِمْ وَسَيَاسَتِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ وَلُغَاتِهِمْ وَاصْطِلاَ حَاتِهِمْ وَسَائِرً مُشَارِكَاتِهِمْ مَعَ أَبْنَاء حَسْهِمْ، وَأَحْوَالُ اعْتِمَارِهِمْ لِلْعَالَمِ تَشْهَدُ بِهَا وَاصْقِلاَ حَاتِهِمْ وَسَائِرً مُشَارِكَاتِهِمْ مَعَ أَبْنَاء حَسْهِمْ، وَأَحْوَالُ اعْتِمَارِهِمْ لِلْعَالَمِ تَشْهَدُ بِهَا وَاصْطِلاَ حَاتِهِمْ وَسَائِرً مُشَارِكَاتِهِمْ مَعَ أَبْنَاء حَسْهِمْ، وَأَحْوَالُ اعْتِمَارِهِمْ لِلْعَالَمِ تَشْهَدُ بِهَا وَاصْطِلاَ حَاتِهِمْ وَسَائِمُ مِنْ الْقَوْلِيدُ إِلَى مَا يُعَلِيمُ الْقَانِيَةَ وَالْوَرُومُ وَالْعَورِبُ وَالْعَولِكِ وَالْعَرَابُ وَالْعَرَابُ وَالْعَورِبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَولِكُ أَعْولَ الْعَولَابُةُ أَخْرَى، وَصَارَتْ إِلَى مَا أَحْدُلُ فَعَرَابُ وَالْعَرَبِ وَالْعَرَبُ وَاللّهُ الْعُولُ وَالْعَلَامِ اللّهُ وَالْعَرْبِ وَالْقَولَابَةُ أَخْرَى، وَصَارَتْ إِلَى مَا أَكْشُرُهُ وَالْعَرَبُ وَالْعَلْمُ مُنْ وَمَالَ الْأَمْرُ فِي أَلْعَلَامُ مُومَى وَالْمَالُومُ وَالْعَولُ الْمُولِ وَالْعَرَبُ وَالْعَولُ الْمُعْمِ فَي اللّهُ مَا الْمَعْولِ وَالْعُولُ الْمُعْمِ وَاللّهُ وَعُوالُ الْعَولُ اللّهُ مَلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكُولُهُ وَلَا وَعُوالُهُ وَالْمُهُمْ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُوالُهُ وَاللّهُ وَعُولُ أَمْرُهُمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُ اللْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُ الْمُعْرِبُ وَالْفُولُ الْمُولُولُ الْعُولُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّ

وَالْسَّبَبُ الْشَّائِعُ فِي تَبَدُّلُ الأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ أَنَّ عَوَائِدَ كُلِّ جَيْلِ تَابِعَةٌ لِعَوَائِدِ سُلْطَانِهِ، كَمَا يُقَالُ فِي الأَمْثَالِ الْحِكَمِيَّةِ: الْنَّاسُ عَلَى دِيْنِ الْمَلِكِ. وَأَهْلُ الْمُلْكِ وَالْسُلْطَانِ إِذَا اسْتَوْلُوا عَلَى الْدُّوْلُة وَالأَمْرِ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى عَوَائِد مَنْ قَبْلَهُمْ وَيَأْخُذُوْنَ الْكَثْيْرَ مَنْهَا، وَلاَ يُغْفُلُوْنَ عَوَائِد جَيْلهمْ مَعَ ذَلِكَ، فَيَقَعُ فِي عَوَائِد الْدَّوْلَة بَعْضُ الْمُخَالَفَة لِعَوَائِد الْجَيْلِ الْأُوّلَ، فَإِذَا جَاءَتْ دَوْلَةٌ أُخْرَى مِنْ بَعْدهمْ وَمَزَجَتْ مَنْ عَوَائِدهمْ وَعَوَائِدهمْ وَعَوَائِدهم الله الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَلَوْلُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلْمُ الله وَالله وَاله وَالله والله والله والله والله والله والله والله والله والله

فيمن هذا البّاب ما يَنْقُلُهُ الْمُؤرِّحُونَ مَنْ أَحْوَالَ الْحَجَّاجِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ مَنَ الْمُعَلّميْنَ، فَمَنْ هَذَا الْبَابِ مَا يَنْقُلُهُ الْمُؤرِّحُونَ مَنْ أَحْوَالُ الْحَجَّاجِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ مَنْ الْمُعَلّمِينَ، مَعْ الْعَلْمِ مَا الْعَقْدِة مِنْ الْمُعَلِّمُ مَا الْعَقْدِة مِنْ الْمُعَلِّمُ مَا الْعَقْدِينَ الْمُلَامِ الْعُصَيقِة وَالْمُعَلِّمُ مُسَتَضْعَفَيْنَ أَهْلَ وَالْمُعَلِّمُ مُسَتَضْعَفَيْنَ أَهْلِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِينَ مُنْقَطِعُ الْحِدْمُ أَنَ الْمُعَلِّمُ مَنْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِيمَ مَا الْمُعَلِيمِ اللّمَعَاشِيةِ إِلَى نَيْلُ لِرُنَبَ لَيْسُوا لَهَا بِأَهْلِ وَيَعَلَيْهِمْ، فَسَقَطُوا فِي مَهُواة الْهَلَكَة وَالنَّهُمْ وَاللّهُ مَا أَهْلُ حَرَف وصَنائع اللهمَعاشِ وَالْمَعَاشِ، وَأَنَّهُمْ أَهْلُ حَرَف وصَنائع للْمُعاشِ، وَأَنَّ الْمَعَلَيمَ صَدْرَ الإسلامُ وَالْمُعْلَقِيمِ مَعْدَى الْمُعَلِيمَ مَعْدَر الإسلامُ مَعَ مَعَ اللّهُ عَلَى مَعْدَلُهُ اللّهُ عَلَى وَلَمْ اللّهُ عَلَى وَلَمْ اللّهُ عَلَى وَجُهُ الْمُعَلِيمَ عَلَى وَجُهَ النَّعْلِمِ الْعَلَمَ اللّه وَاللّهُ عَلَى اللّه وَاللّهُ عَلَى وَجُهَ النَّعْلَمِ الْمَعَلَى الله وَاللّهُ عَلَى الله وَاللّهُ عَلَى اللّه وَاللّهُ عَلَى اللّه وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَجُهَ النَّعْلِمِ الْعَلَى وَاللّهُ عَلَى وَجُهُ الْفُولُ اللّهُ عَلَى وَجُهُ النَّعْلِمُ الْمُعَلَى اللهُ وَلَعْلُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَالْمُعَلَمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ عَلَى وَالْمُ اللّهُ عَلَى وَحُولُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ الْمُعَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

١ - الجذم: الأصل.

٢ - في ن: من الشارع.

٣ - أي التعليم المتحد حرفة لكسب العيش.

أَصْحَابِهِ مَعَ وُفُودِ الْعَرَبِ، يُعَلِّمُونَهُمْ حُدُودَ الإسْلاَمِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ شَرَائِعِ الْدِّيْنِ، بَعَثَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِهِ الْعَشَرَة فَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَمَا (أَ) اسْتَقَرَّ الإسْلاَمُ، وَوَشَحَتْ عُرُوقُ الِملَّةِ، حَتَّى تَنَاوَلَهَا الأُمَمُ الْبَعِيْدَةُ مِن أَيْدِي أَهْلِهَا، وَاسْتَحَالَتْ بِمُرُورِ الأَيَّامِ أَحَوالُهَا، وَكُثُرَ اسْتَنَاوَلَهَا الأَمْمُ الْبَعِيْدَةُ مِن أَيْدِي أَهْلِهَا، وَاسْتَحَالَتْ بِمُرُورِ الأَيَّامِ أَحَوالُها، وَكُثُر اسْتِنْبَاطُ الأَحْكَامِ الْشَرْعِيَّةِ مِنَ النَّصُوصِ لِتَعَدُّدِ الْوَقَائِعِ وَتَلاَّحْقِهَا، فَاحْتَاجَ ذَلِكَ لِقَانُونِ يَحْفَظُهُ مِنَ الْخَطَإِ، وَصَارَ الْعِلْمُ مَلَكَةً يَحْتَاجُ إِلَى الْتَعَلِّمِ، فَأَصْبُحَ مِنْ جُمْلَةِ الْصَّنَائِعُ وَالْحَرَفِ، كَمَا يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي فَصْلِ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ.

وَاشْتَغَلَ أَهْلُ الْعَصَبِيَّةِ بِالقِيَامِ بِالْمُلْكِ وَّالْسُلْطَانَ فَدُفِعَ لِلعلْمِ مَنْ قَامَ بِهِ مِنْ سِواهُمْ، وأَصْبَحَ حِرْفَةً لِلْمَعَاشِ، وَشَمَحَت أُنُوْفُ الْمُتْرَفِيْنَ وَأَهْلِ الْسُلطَانِ عَنِ الْتَصَدِّي لِلْتَعْلِيْمِ وَاحْتَصَّ انْتِحَالُهُ بِالْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَصَارَ مُنْتَحِلُهُ مُحْتَقَراً عِنْدَ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ وَالْمُلْكِ.

وَالْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ كَانَ أَبُوهُ مِنْ سَادَاتِ ثَقِيْفِ وَأَشْرَافِهِمْ وَمَكَانُهُمْ مِنْ عَصَبِيَّةِ الْعَرَبِ وَمُنَاهَضَةِ قُرَيْشِ فِي الْشَّرَفِ مَا عَلِمْتَ، وَلَمْ يَكُنْ تَعْلِيْمُهُ لِلْقُرْآنِ عَلَى مَا هُوَ الأَمرُ عَلَيْهُ لِلْقُرْآنِ عَلَى مَا هُوَ الأَمرُ عَلَيْهِ لِهَذَا الْعَهْدِ مِنْ أَنَّهُ حِرْفَةٌ لِلْمَعَاشِ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الأَمْرِ الأَوَّلِ فِي عَلَيْهِ لِهَذَا الْعَهْدِ مِنْ أَنَّهُ حِرْفَةٌ لِلْمَعَاشِ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الأَمْرِ الأَوَّلِ فِي الْإِسْلاَم.

وَمِنَ هَذَا الْبَابِ أَيضاً مَا يَتُوهَمُهُ الْمُتَصَفِّحُوْنَ لِكُتُبِ الْتَّارِيخِ إِذَا سَمِعُوا أَحُوالَ الْقُضَاقِ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْرِّئَاسَةِ فِي الْحُرُوْبِ وَقَوْدِ الْعَسَاكِرِ فَتَتَرَامَى بَهِمْ وَسَاوِسُ الْهِمَمِ إِلَى مِثْلِ تِلْكَ الْرُّتَبِ، يَحْسَبُوْنَ أَنَّ الْشَّأْنَ فِي خِطَّةِ الْقَضَاءِ (٢) لِهَذَا الْعَهْدِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ مَلُو قَبْلُ، وَيَظُنُّونَ بِابْنِ أَبِي عَامِرِ صَاحِبِ هِشَامِ الْمُسْتَبِدِّ عَلَيْهِ وَابْنِ عَبَّادٍ مِنْ مُلُوكِ الْطُوائِفِ قَبْلُ، وَيَظُنُونَ بِابْنِ أَبِي عَامِرِ صَاحِبِ هِشَامِ الْمُسْتَبِدِّ عَلَيْهِ وَابْنِ عَبَّادٍ مِنْ مُلُوكِ الْطُوائِفِ بِإِشْبِيلِيَّةَ إِذَا سَمِعُوا أَنَّ آبَاءَهُم مُ كَانُوا قُضَاةً أَنَّهُم مِثْلُ الْقُضَاةِ لِهَذَا الْعَهْدِ، وَلاَ يَتَفَطَّنُوْنَ لِمَا وَقَعَ فِي رُتُبَةِ الْقَضَاء مِنْ مُحَالَفَةِ الْعَوَائِدِ، كَمَا نُبِينَهُ فِي فَصْلِ الْقَضَاء مِنَ الْكِتَابِ الأَوْل.

وَابْنُ أَبِي عَامِرٍ وَابْنُ عَبَّادٍ كَانَا مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ الْقَائِمِيْنَ بِالْلَّوْلَةِ الْأَمُويَّةِ بِالْأَنْدُلُسِ وَأَهْلِ عَصَبِيَّتِهَا، وَكَانَ مَكَانُهُمْ فِيْهَا مَعْلُوْماً، وَلَمْ يَكُنْ نَيْلُهُمْ لِمَا نَالُوهُ مِنَ الْرِّئَاسَةِ وَالْمُلْكِ وَأَهْلِ عَصَبِيَّتِهَا، وَكَمَا هِيَ لِهَذَا الْعَهْدِ، بَلْ إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي الأَمْرِ الْقَدِيْمِ لأَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ مِنْ قَبِيلِ الْدَّوْلَةِ وَمَوَالِيهَا كَمَا هِيَ الْمُوزَارَةُ لِعَهْدِنَا بِالْمَعْرِبِ وَانْظُرْ خُرُوْجَهُمْ بِالْعَسَاكِرِ فِي

١ - في ن: فلما.

٢ - أي وظيفة القضاء، أو أمره. لأن الخطة في اللغة الأمر.

الْطَّوَائِفِ<sup>(۱)</sup> وَتَقْلِيْدَهُمْ عَظَائِمَ الأُمُوْرِ الَّتِي لاَ تُقَلَّدُ إِلاَّ لِمَنْ لَهُ الْغِنَى فِيْهَا بِالْعَصَبِيَّةِ، فَيَغْلَطُ الْسَّامِعُ فِي ذَلِكَ، وَيَحْمِلُ الأَحْوَالَ عَلَى غَيْرِ مَا هِيَ.

وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي هَذَا الْغَلَطِ ضُعَفَاءُ الْبَصَائِرَ مِنْ أَهْلِ الأَنْدَلُسِ لِهَذَا الْعَهْدِ لِفُقْدَانِ الْعَصَبَيَّةِ فِي مَوَاطِنِهِمْ مُنْدُ أَعْصَارِ بَعِيْدَةٍ بِفَنَاء (٢) الْعَرَبِ وَدَوْلَتِهِمْ بِهَا، وَخُرُو ْجِهِمْ عَنْ مَلَكَةِ أَهْلِ الْعَصَبَيَّاتِ (٣) مِنَ الْبَرْبُرِ فَبَقِيَّتْ أَنْسَابُهُمْ [ط١١١] الْعَرَبِيَّةُ مَحْفُو ْظَةً، وَالْذَرْيْعَةُ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ وَالْتَنَاصُرِ مَفْقُو ْدَةً، بَلْ صَارُوا مِنْ جُمْلَةِ الْرَّعَايَا الْمُتَخَاذِلِيْنَ الَّذِيْنَ تَعَبَّدَهُمُ الْعَرْبُونَ الْفَرْبُ وَرَئِمُوا (٤) المَذَلَّة، يَحْسَبُونَ أَنَّ أَنْسَابُهُمْ مَعَ مُخَالَطَةِ الْدَّوْلَةِ هِيَ الَّتِي يَكُونُ لَهُمْ بِهَا الْعَلْبُ وَالْتَحَكُّمُ، فَتَحِدُ أَهْلَ الْحِرَفِ وَالْصَنَائِعِ مِنْهُمْ مُتَصَدِّيْنِ لِلْذَلِكَ سَاعِيْنَ فِي نَيْلِهِ، فَأَمَّا الْعَلْبُ مَنْ الْعُدُوةِ الْغَرْبِيَّةِ وَكُيْفَ يَكُونُ الْتَعَلِّبُ مِيْكُ اللهُ مَا الْعَصَبِيَّةِ وَدُولَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْعَرْبِيَّةِ وَكَيْفَ يَكُونُ الْتَعَلِّبُ مِيْنَ الْأُمَمِ وَالْعَشَائِرِ، فَقَلَّمَا يَغْلُطُونَ فِي ذَلِكَ وَيُخْطِؤُونَ فِي اعْتِبَارِهِ.

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَيضاً: مَا يَسْلُكُهُ الْمُؤرِّ خُوْن عِنْدَ ذِكْرِ الْدُّوَلِ وَنَسَقِ مُلُوْكِهَا فَيَذْكُرُوْنَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَنِسَاءَهُ وَلَقَبَهُ وَحَاتَمَهُ وَقَاضِيَهُ وَحَاجِبَـهُ وَوَزِيرَهُ كُلُّ ذَلِكَ تَقْلِيْدٌ لِمُؤرِّجِي الْدَّولَتَيْن مِنْ غَيْر تَفَطُّن لِمَقَاصِدِهِمْ.

وَالْمُؤَرِّ خُوْنَ لِلْدَلِكَ الْعَهَدِ كَانُّوا يَضَعُوْنَ تُوارِيْحَهُمْ لأَهْلِ الْدَّوْلَةِ، وَأَبْنَاؤُهُا مُتَشَوِّفُوْنَ إِلَى سِيرِ أَسْلاَفِهِمْ وَمَعْرِفَةِ أَحْوَالِهِمْ، لِيَقْتَفُوا آثَارَهُمْ، وَيَنْسِجُوا عَلَى مِنْوالِهِمْ حَتَّى في اصْطِنَاعِ الْرِّجَالِ مِنْ حَلَفِ دَوْلَتِهِمْ، وَتَقْلِيْدِ الْحِطَطِ (٥) وَالْمَرَاتِبِ لأَبْنَاءِ صَنَائِعِهِمْ وَذَويْهِمْ، وَالْقُضَاةُ الْرِّجَالِ مِنْ حَلَفِ دَوْلَتِهِمْ، وَتَقْلِيْدِ الْحِطَطِ (٥) وَالْمَرَاتِبِ لأَبْنَاءِ صَنَائِعِهِمْ وَذَويْهِمْ، وَالْقُضَاةُ الْرِّجَالِ الْوُرَرَاءِ لَا اللهِ اللهُ وَلَيْ إِلَى عَصَبِيَّةِ الْدَّوْلَةِ وَفِي عِدَادِ الْوُرَرَاءِ لَكَمَا ذَكُونَاهُ لَكَ لَكَ فَيَحْتَاجُوْنَ إِلَى ذَكُر ذَلِكَ كُلُهِ.

١ - لعلها محرفة عن الصوائف أي: الغزوات التي تتم في الصيف.

٢ - في ن: لفناء.

٣ - قال الأستاذ أبو الوفا: العصبية بفتحتين: التعصب وهو أن يذب الرحل عن حريم صاحبه ويجد في نصره. منسوبة إلى العصبية بحركة وهم أقارب الرجل من قبل أبيه لأنهم هم الذابون عن حريمم من هو منتهاهم وهدي بهذا المعنى ممدوحة. وأما العصبية المذمومة في الحديث في الجامع الصغير: ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبيته. فهي تعصب رجال القبيلة على رجال القبيلة الأخرى لغير ديانة نسبة إلى العصبة بمعنى قوم الرجل الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظالماً كان أو مظلوماً.

وفي الفتاوى الخيرية: من موانع قبول الشهادة: العصبية وهي أن يبغض الرجل الرجل لأنه مـن بـني فـلان أو مـن قبيلة كذا والوجه في ذلك ظاهر وهو ارتكاب المحرم ففي الحديـث "ليـس منـا مـن دعـا إلى عصبيـة". وهـو موجـب للفسق ولا شهادة لمرتكبه. هامش طبعة الهوريني

٤ - رئم المذلة: أحبها وألف.

ه - أي المناصب والوظائف.

وأمَّا حِيْنَ تَبَايَنَتْ الْدُّولُ، وَتَبَاعَدَ مَا بَيْنَ الْعُصُور، وَوَقَفَ الْغَرَضُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمُلُوكِ بِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، وَنِسَبِ الْدُّولَ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضِ فِي قُوَّتِهَا وَعَلَبْتِهَا، وَمَنْ كَانَ يُناهِضُهَا مِنَ الْأُمَمِ، أَوْ يُقَصِّرُ عَنْهَا، فَمَا الْفَائِدَةُ لِلمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْعَهْدِ فِي ذِكْرِ الأَبْنَاء وَالنِّسَاء وَنَقْشِ الْحَاتِمِ وَاللَّقَبِ وَالْقَاضِي وَالْوَزِيْرِ وَالْحَاجِبِ مِنْ دَوْلَةِ قَدِيْمَة لاَ يَعْرِفُ فِيْهَا أُصُولُهُمْ وَلاَ الْخَاتِمِ وَاللَّقَبِ وَالْقَاضِي وَالْوَزِيْرِ وَالْحَاجِبِ مِنْ دَوْلَة قَدِيْمَة لاَ يَعْرِفُ فِيْهَا أُصُولُهُمْ وَلاَ الْخَاتِمِ وَاللَّقَبِ وَالْمَقَافِي وَالْوَزِيْرِ وَالْحَاجِبِ مِنْ دَوْلَةِ قَدِيْمَة لاَ يَعْرِفُ فِيْهَا أُصُولُهُمْ وَلاَ النَّعَالِيهُمْ وَلاَ مَقَاماتِهِمْ؟! إِنَّمَا حَمَلَهُم عَلَى ذَلِكَ النَّقَلِيْدُ وَالْغَفْلَةُ عَنْ مَقَاصِدِ الْمُؤلِّفِيْنَ اللَّقَدَمِيْنَ، وَالْذَهُولُ عَنْ تَحَرِّي الأَعْرَاضِ مِنَ الْتَارِيْخِ. اللَّهُمَّ إلاَّ ذِكْرَ الْوُزَرَاء الَّذِيْنَ عَظَمَتُ اللَّقُدَمِيْنَ، وَالْذَهُولُ عَنْ تَحَرِّي الأَعْرَاضِ مِنَ الْتَارِيْخِ. اللَّهُمَّ إلاَّ ذِكْرَ الْوُزَرَاء الَّذِيْنَ عَظَمَتُ اللَّهُمْ، وَعَفَتْ عَنِ الْمُلُوكِ أَخْبَارُهُمْ كَالْحَجَّاجِ وَبَنِي الْمُهَلِّبِ وَالْبَرَامِكَةِ وَبَنِي سَهُلَ بْنِ الْمُلُوكِ أَخْشِيلِي وَالْمُ إِلَى أَحْوَالِهِمْ لانْتِظَامِهِمْ فِي عِدَادِ الْمُلُوكِ.

وُلْنَذْكُوْ هُنَا فَائِلَةً نَخْتِمُ كَلاَمْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ بِهَا، وَهِيَ أَنَّ الْتَّارِيْخَ إِنَّمَا هُو ذِكْرُ الأَحْبَارِ الْحَاصَّةِ بِعَصْر أَوْ حَيْلٍ، فَأَمَّا ذِكْرُ الأَحْوَالَ الْعَامَّةِ لِلآفَاقِ وَالأَجْيَالِ وَالأَعْصَارِ فَهُو الأَحْبَارِ الْخَاصَّةِ بِعَصْر أَوْ حَيْلٍ، فَأَمَّا ذِكْرُ الأَحْوَالَ الْعَامَّةِ لِلآفَاقِ وَالأَجْيَالُ وَالأَعْصَارِ فَهُو أُسِّ لِلْمُؤَرِّخِ، تَنْبَنِي عَلَيْهِ أَكْثِرُ مَقَاصِدِهِ، وَتَتَبَيَّنُ بِهِ أَحْبَارُهُ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ يُفْرِدُونَهُ بِالتَّالِيْفِ كَمَا فَعَلَهُ الْمَسْعُودِ فِي تُعَالِ مُرُوحٍ الْلَّهَبِ شَرَحَ فِيْهِ أَحْوَالَ الأُمَمِ وَالآفَاقِ بِالتَّالِيْفِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُسْعُودِ فِي عَصْرِ الْتَلَاثِينَ وَالْتَلَاثِ مِئَةٍ غَرْبًا وَشَرْقًا، وَذَكَرَ نِحَلَهُمْ وَعَوَائِدَهُمْ، وَوَصَفَ لِعَهْدِهِ فِي عَصْرِ الْتَلَاثِيْنَ وَالْتَلَاثِ مِئَةٍ غَرْبًا وَشَرْقًا، وَذَكَرَ نِحَلَهُمْ وَعَوَائِدَهُمْ، وَوَصَفَ الْبُلْدَانَ وَالْجَبَالَ وَالْبَحَارَ وَالْمَمَالِكَ وَالْدَولَ وَفِرَقَ شُعُوْبِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، فَصَارَ إِمَاما لِلْهُولِ وَفِرَقَ شُعُوْبِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، فَصَارَ إِمَاما لِلْمُولَ وَفِرَقَ شُعُونِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، فَصَارَ إِمَاما لِلْمُولَ وَفِرَقَ شُعُونِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، فَصَارَ إِمَاما لِلْمُولِ وَقِرَقَ شُعُونِ الْمَعَالِكِ عَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا مِن الأَحْوال الْبَكُرِيُّ مِنْ بَعُدِهِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَسَالِكِ وَالْمَمَالِكِ حَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا مِن الأَحْوال الْبَكُورِيُ مِنْ بَعُدِهِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَسَالِكِ وَالْمَمَالِكِ حَاصَةً دُونَ غَيْرِهَا مِن الأَحْوال

لأِنَّ الأُمْمَ وَالأَحْيَالَ لِعَهْدِهِ لَمْ يَقَعْ فِيْهَا [ط ٢/١] كَبِيرُ (١) انْتِقَالَ، وَلاَ عَظِيْمُ تَغَيُّر. وَأَمَّ لِهَذَا الْعَهْدِ وَهُو آخِوُ الْمِئْةِ الْتَّامِنَةِ فَقَدِ انْقَلَبَتْ أَحْوَالُ الْمَعْرِبِ لَلَّ الْمَعْرِبِ لَا الْمَعْرِبِ لَمَا طَرَأَ فِيْهِ مِنْ لَكُنِّ الْمُعْقِقِ الْقِدَم بِمَا طَرَأَ فِيْهِ مِنْ لَكُنِّ الْمُعْقِقِ الْقِدَم بِمَا طَرَأَ فِيْهِ مِنْ لَكُنِّ الْمُعْقِقِ الْحَمْوافِ مِنْ أَحْيَالِ الْعَرَبِ بِمَا كَسَرُوهُم وَغَلَبُوهُمْ، وَانْتَزَعُوا مِنْهُمْ عَامَّةَ الْمُوطَان، وشَارَكُوهُمْ فِيْمَا بَقِيَ مِنَ الْبُلْدَانَ لِمِلْكِهِمْ هَذَا، إلَى مَا نَزَلَ بِالْعُمْرَان شَرْقًا وَغَرْبًا الْأَوْطَان، وشَارَكُوهُمْ فِيْمَا بَقِيَ مِنَ الْبُلْدَانَ لِمِلْكِهِمْ هَذَا، إلَى مَا نَزَلَ بِالْعُمْرَان شَرْقًا وَغَرْبًا فِي مُنَا اللَّوْطَان، وشَارَكُوهُمْ فِيْمَا بَقِيَ مِنَ الْبُلْدَانَ لِمِلْكِهِمْ هَذَا، إلَى مَا نَزَلَ بِالْعُمْرَان شَرْقًا وَغَرْبًا فِي مُنَا اللَّهُ مِلْ الْمُعْرَان شَرْقًا وَغُرْبًا فِي مُنَا الْمُعْرَان وَمَحَاهَا، وَحَاء لِلْدُولَ عَلَى حِيْنِ هَرَمِهَا وَبُلُوفَ الْحَيْلِ، وَطَوَى كَثِيْرًا مِنْ مَحَاسِنِ الْعُمْرَان وَمَحَاهَا، وَحَاء لِلْدُولَ عَلَى حِيْنِ هَرَمِهَا وبُلُوفَ الْعَالِي وَلَا لَكُولَ عَلَى مِنْ مَدَاهَا، وَقَلَّ مَنْ مَنْ مَدَاهَا، وَقَلَّ مِنْ مَدَاهَا، وَقَلَّ مِنْ مَدَاهَا، وَقَلَّ مِنْ مَدَاهَا، وَقَلَّ مِنْ مَدَاهَا، وَقَلَّ مَنْ مَنْ مَدَاهَا، وَقَلَّ مَنْ مَنْ مَدَاهَا، وَقَلَّ مَنْ مَنْ مَدَاهَا، وَقَلَا الْعَلْمَا وَقُلَّ مِنْ حَدِّهَا، وَأَوْهَنَ مِنْ مُوالَافِهَا، وَقَلَّ مَنْ مَنْ مَدَاهَا، وَقَلَّ مَنْ مَا لَقَى الْمُعْلَى الْمَافِقَا، وَلَوْ هَنَ مِنْ مَنْ مَنْ اللْمَافِقَا، وَقَلَ مَنْ مَدُاهُ الْمُعْرَانِ وَقَلْ مَنْ مَدَاهَا، وَقَلْ مَنْ مَلْكُولُولُ عَلَى مِنْ مَلَالِهُ الْمَالِقَ الْمَالِعُولُ عَلَى الْقَاقِهُ الْمُعْرَالِ الْمَعْرَالِ الْمَعْرَالُ وَلَى الْمَالَقِي الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ عَلَى الْمَالَقَلَ الْمَالَالِهُ الْمُولُ الْمَعْلَى الْمَالِقُولُ الْمَالَقُولُ عَلَى الْمُعْرَالَ الْمَعْرَالِ الْمَعْرَالِ الْمَالِمُ الْمَعْمَالُ الْمَالَقُولُ الْمَالُولُ الْمُعْرَالُ وَلَا الْمَالَعُولُ الْمَوْمَ الْمُولِ

۱ – في ن: كثير.

الْتَّلاَشِيْ وَالاضْمَحْلاَل أَمْوَالُهَا، وَانْتَقَضَ عُمْرَانُ الأَرْضِ بانْتقَاضِ الْبَشَرِ، فَحَرِبَتِ الأَمْصَارُ، وَالْمَصَانِعُ، وَدُرِسَتِ الْسُّبُلُ وَالْمَعَالِمُ، وَحَلَتِ الْدِّيَارُ وَالْمَنَازِلُ، وَضَعُفَتِ الْدُّولُ وَالْقَبَائِلُ، وَالْمُمَاثُولُ وَالْمَعْلِمِ، لَكَنْ عَلَى نسَبَتِه وَتَبَدَّلَ الْسَّاكِنُ، وَكَأَنِّي بِالْمَشْوِقَ قَدْ نَزِلَ بِهِ مِثْلُ مَا نَزِلَ بِالْمُعُوبِ، لَكِنْ عَلَى نسَبَتِه وَمَقْدَارِ عُمْرَانِه، وَكَأَنَّمَا نَادَى لسَانُ الْكُونُ فِيَ الْعَالَمِ بِالْحُمُولُ وَالانْقَبَاضِ فَبَادَرَ بِالإِجَابَةُ، وَمَقْدَارِ عُمْرَانِه، وَكَأَنَّمَا نَادَى لسَانُ الْكُونُ فِي الْعَالَمِ بِالْحُمُولُ وَالانْقَبَاضِ فَبَادَرَ بِالإِجَابَةُ، وَاللهُ وَالانْقَبَاضِ فَبَادَرَ بِالإِجَابَةُ، وَاللهُ وَارِثُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَإِذَا تَبَدَّلَتِ الأَخْوَالُ جُمْلَةً، وَعَالَمُ مُحْدَثٌ، فَاحْتَاجِ الْمَعْدُ، وَنَشَاقٌ مُسْتَأْنَفَةٌ، وَعَالَمٌ مُحْدَثٌ، فَاحْتَاجِ لَمُنْ يَأْتِي مِنْ الْمُورِةِ لِيَكُونَ أَصْلًا يَقْتَدِي بِهِ مَنْ يَأْتِي مِنَ الْمُؤَرِّخِيْنَ لَلْهُا، ويَقْفُو مَسْلَكَ الْمَسْعُودِيِّ لِعَصْرِهِ لِيَكُونَ أَصْلاً يَقْتَدِي بِهِ مَنْ يَأْتِي مِنَ الْمُؤَرِّخِيْنَ لَوْدَا بَعَدْدِي بِهِ مَنْ يَأْتِي مِنَ الْمُؤَرِّخِيْنَ مَنْ بَعْده.

وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْنَا أَنْ نُقَدَّمَ مُقَدِّمَةً فِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْحُرُوْفِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ إِذَا عَرَضَتِ فِي كَتَابِنَا هَذَا.

اعْلَمْ أَنَّ الْحُرُوْفَ فِي النَّطْقِ \_ كَمَا يَأْتِي شَرْحُهُ بَعْدُ \_ هِيَ كَيْفَيَّاتُ الأَصُوَاتِ الْحَارِجَةِ مِنَ الْحُنْجُرَة، تَعْرِضُ مِنْ تَقْطِيْعِ الْصَّوْتِ بِقَرْعِ اللَّهَاةِ وَأَطْرَافِ اللِّسَانِ مَعَ الْحَنَكِ وَالْحَلْقِ وَالأَضْرَاسِ أَوْ الْحُنْجُرَة، تَعْرِضُ مِنْ تَقْطِيْعِ الْصَّوْتِ بِقَرْعِ اللَّهَاةِ وَأَطْرَافِ اللِّسَانِ مَعَ الْحَرُوْفَ وَالْحَلْقِ وَالأَضْرَاسِ أَوْ بِقَرْعِ الْشَّقَيَّيْنِ أَيْضًا، فَتَتَغَايَرُ كَيْفِيَّاتُ الأَصُواتَ بِتَعَايُرِ ذَلَكَ الْقَرْعِ، وَتَجِيءَ الْحُرُوْفَ مُتَمَايِزَةً فِي النَّطْقِ السَّمْعِ، وَتَتَرَكَّبُ مِنْهَا الْكَلَمَاتُ الْدَّالَةُ عَلَى مَافِي الْضَّمَائِرَ، وَلَيْسَتُ الأَمْمُ كُلُّهَا مُتَسَاوِيَةً فِي النَّطْقِ السَّمْعِ، وَتَتَرَكَّبُ مِنْهَا الْكَلَمَاتُ الْدَّالَةُ عَلَى مَافِي الْضَّمَائِرَ، وَلَيْسَتُ الأُمْمُ كُلُّهَا مُتَسَاوِيَةً فِي النَّطْقِ [طلام] بِتْكُ الْحَرُوفِ مَا لَيْسَ لِأُمَّةً أَحْرَى.

وَالْحُرُوْفَ الَّتِي نَطَّقَتَ بِهَا الْعَرَبُ هِيَّ ثَمَانِيَةٌ وَعشْرُوْنَ حَرْفاً كَمَا عَرَفْتَ؛ وَنَجدُ للْعبْرَانيِّيْنَ حُرُوْفاً لَيْسَتْ فِي لَغَتنَا، وَفِي لُغَتنَا أَيضاً حُرُوْفٌ لَيْسَتْ فِي لُغَتِهِمْ، وَكَذَلِكَ الإِفْرَنْجُ وَالْتُرْكُ وَالْبَرْبُورُ وَغَيْرُ هَوُلاءِ مِنَ الْعَجَم. ثُمَّ إِنَّ أَهْلَ الْكَتَابِ مِنَ الْعَرَبِ اصْطَلَحُوا فِي الْدِّلاَلَة عَلَى حُرُوْفهِمْ الْمَسْمُوْعَة بأوضاع حُرُوْف مَكْتُوْبَة مُتَمَيِّزَة بأَشْخاصَهَا كَوَضْع أَلف وَبَاء وَجيْم وَرَاء وَطَاء إِلَى آخر الْثَمَانيَة وَالْعشْرِيْنَ، وَإِذَا عَرَضَ لَهُمُ الْحَرْفُ النَّمَانيَة مَعْفلاً عَنْ الْبَيان، عَرَضَ لَهُمُ الْحَرْفُ الْدَي لَيْسَ مِنْ حُرُوْف لُغَتِهمْ بَقِي مُهْملاً عَنِ الْدِّلاَلة الْكَتَابيَّة، مُغْفلاً عَنْ الْبَيان، وَرَبَّمَا يَرْسُمُهُ بَعْضُ الْكُتَّابِ بِشَكْلِ الْحَرْفِ اللَّذِي يَكْتَنِفُهُ مِنْ لُغَتِنَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ بِكَافٍ فِي وَرُبَّمَا يَرْسُمُهُ بَعْضُ الْكُتَّابِ بِشَكْلِ الْحَرْفِ اللَّذِي يَكْتَنِفُهُ مِنْ لُغَتِنَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ بِكَافٍ فِي الْدِّلاَلَة، بَلْ هِوَ تَعْيِرُ لِلْحَرْفِ مِنْ أَصْلُهِ (١).

الدلاله؛ بن هو لليير للخرص من الصله . و بعض العُجَم و كَانَت ْ تَعْرِضُ لَنَا فِي أَسْمَائِهمْ أَوْ بَعْضِ كَلَمَاتِهمْ حُرُوْفَ لَيَسَتْ مَنْ لَعَة كَتَابَتنا وَلا اصْطلاح (٢) أَوْضَاعنَا، اضْطُررنَا إِلَى بَيَانه، وَلَمْ نَكَتْف كَلمَاتِهمْ حُرُوْفَ الَّذِي يَليْه كَمَا قُلْنَاهُ، لأَنَّهُ عَنْدَنَا غَيْرُ وَاف بالْدِّلاَلَةَ عَلَيْه، فَاصْطلَحْتُ فِي كَتَابِي هَذَا عَلَى الْحَرْفَى اللَّذِينَ يَكْتَنفَانه، لَيَتُوسَّطَ الْقاريَءُ اللَّهُ عَنْدَا عَيْرُ وَاف بالْدِّلاَلَة عَلَيْه، فَاصْطلَحْتُ فِي كَتَابِي هَذَا عَلَى الْحَرْفَيْنِ اللَّذَيْنَ يَكْتَنفَانه، لَيَتُوسَّطَ الْقاريَءُ اللَّهُ عَلَى الْمُصْحَف عَلَى الْاَشْمَامِ كَ فَيْنِ الْحَرْفَيْنِ، فَحَدُمُ لُ تَأْدِيتُهُ، وَإِنَّمَا الْتَبْسَتُ ذَلِكَ مَنْ رَسْمِ أَهْلِ الْمُصْحَف حَرُوفَ الإِشْمَامِ كَ فَلَ الْصِرِّاطِ فِي قراءَة حَلَف، فَإِنَّ النَّطْقَ بصادة فيْهَا مُعْجَمٌ مُتُوسِطٌ بَيْنَ الْصَّادَ وَرَسَمُو فِي دَاخِلْهَا شَكُلُ الْزَّاي، وَدَلَّ ذَلِكَ عَنْدَهُمْ عَلَى النَّوسَطُ بَيْنَ الْصَّادَ الْحَرْفَى الْعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْرَافِ الْمُعْمَامِ كَ وَالْتَلْ وَالْجَلْمَ الْمُ اللَّمُ الْمَامِ الْمُعْرَفِونَ الْكَافُ الْمُعَلِي النَّوسَطُ بَيْنَ الْكَافِ الْمُعَلِي اللَّالَوْنَ وَاحْدَةً مِنْ الْكَاف الْمُعَلِي اللَّهُ مَنُوسَطُ بَيْنَ الْكُولُ الْمُعْرَافِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُولِي الْمَالِي وَلَوْلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِي وَالْمَالُ وَالْتَعْمُ اللَّهُ الْمُولِي وَالْقَافِ مِنْ وَقُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُونُ وَالْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُةُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَاكُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ الْمُؤُ

َ أَضَعُ الْحَرْفَ الْمَتَوَسِّطَ يَيْنَ حَرْفَيْنِ مِنْ لُغَتنَا بِالْحَرْفَيْنِ مَعاً لِيَعْلَمَ الْقَارِى ُ أَنَّهُ مُتَوَسِّطُ فَيَنْطُقُ بِهِ كَذَلكَ، فَنَكُونُ قَدْ دَللْنَا عَلَيْه، وَلَوْ وَضَعْنَاهُ بِرَسْمِ الْحَرْف الْوَاحَد عَنْ جَانِيْه (٢) لَكُنَّا قَدْ صَرَفْنَاهُ مِنْ مَخْرَجه إِلَى مَخْرَج الْحَرْف اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُوَفِّقُ [ظ١/١٢] مَخْرَجه إِلَى مَخْرَج الْحَرْف الَّذِي مِنْ لُغَتنَا، وَغَيَّرْنَا لُغَةَ الْقَوْمِ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ. وَاللهُ الْمُوَفِّقُ [ظ١/١٢] للصَّوابَ بِمَنِّه وَفَضْلُه.

١ - الذي يذهب إليه المؤلف هو العناية بالنطق المطلوب في بيئة معينة.. وإلا فإن طبيعة البيان الذي يشمل النطق باللسان والسنان يرجع في أصله إلى منبع واحد يكتنف ألسنة الخلق جميعاً، وتتبدل نتيجته الحركات تبعاً للبيئة التي انطلق منها واعتمدها، وهي لا تخلو من مرَّجع واحد نطق به الناس في أصقاع العالم.. فعندما يلفظ السيئة وتدرة اللسان على الصينيون حرف الضاد يصبح دالاً، وحين يلفظه اليابانيون يصبح تاء حيث يعود ذلك للبيئة وقدرة اللسان على التعامل مع ذاك الحرف، وأضرب مثلاً: لكلمة (عنب) في العربية انتقلت إلى الصين واليابان ككلمة أخرى إلا ألها تحمل نفس المضمون، وإن تبدلت طبيعة المقول، فهم يصفون العنب، فيقولون: (بيوت) و(بيود) تحريفاً لكلمة (بيوض).. لعدم قدرة اللسان على نطق الضاد.. ولكنهم أخذوا وصف العنب من القاموس العربي، لأنه يشبه البيوض الصغيرة...

٢ - الاصطلاح: التواضع والاتفاق المتعارف عليه بين مجموعة من الناس. ٣ ــ في ن: جانبه.

### ب – الكتاب الأول طبيعة العمران

|                    | □حقيقة التاريخ                              |
|--------------------|---------------------------------------------|
|                    | ☐<br>أسباب الكذب في الأخبار:                |
|                    | الجهل بطبائع العمران.                       |
|                    | التشيع للآراء والمذاهب.                     |
|                    | الثقة بالناقلين.                            |
|                    | الذهول عن مقاصد الأحبار.                    |
|                    | توهم الصدق.                                 |
| ع.                 | الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائر            |
|                    | التقرب لأصحاب التجلة والمراتب               |
| ئيصها.             | □قبول الأخبار المستحيلة؛ وكيفية ردها وتمح   |
|                    | □ متى يستخدم علم الجرح والتعديل؟            |
|                    | 🗖 قانون تمييز الأخبار.                      |
|                    | □ الغرض من تأليف الكتاب.                    |
|                    | ☐ اكتشاف المؤلف أنه علم حديد لم يسبق إ<br>  |
|                    | ☐ احتلاف علم طبائع العمران عن علم الخط<br>— |
|                    | □ ما وصلنا من علوم الأمم، والعناية بترجمة   |
| l l                | □ و جود مسائل من هذا العلم ضمن مسائل        |
| ج الملوك للطرطوشي. | □ التعريف بكتاب السياسة لأرسطو، وسراح       |
|                    | واختلاف المضمون عن هذا الكتاب.              |
| حلل.               | ☐ حثه على إصلاح مايقع فيه من نقص أو خ       |
|                    | 🗖 أغراض الكتاب.                             |

|                                                     | _        |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 🗖 الفوارق بين الإنسان والحيوان:                     | _        |
| العلوم والصنائع.                                    |          |
| الحاجة إلى السلطان.                                 |          |
| السعي في تحصيل المعاش.                              |          |
| العمران.                                            |          |
| ] انقسام العمران إلى: البدو والحضر.                 | 3        |
| ] بيان فصول الكتاب الرئيسة:                         | ]        |
| ١- العمران البشري.                                  |          |
| ٢- العمران البدوي.                                  |          |
| ٣- الدول والخلافة.                                  |          |
| ٤ - العمران الحضري.                                 |          |
| ٥- الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه.                   |          |
| ٦- العلوم وتعلمها.                                  |          |
| ] تقدم العمران البدوي على الحضري.                   | <b>1</b> |
| ] تقدم الملك على البلدان.                           | ]        |
| 🛭 تقدم المعاش على العلم، لتقدم الطبيعي على الكمالي. | ]        |
| ] ارتباط الكسب بالصنائع والعمران.                   | ]        |
|                                                     |          |
|                                                     |          |
|                                                     |          |

### بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

(ب) ١- الْكِتَابُ الأَوَّلُ

في طَبِيْعَةِ الْعُمْرَانِ فِي الْحَلِيْقَةِ

وَمَا يَعْرِضُ فِيْهَا فِي الْبَدُو وَالْحَضَرِ وَالْتَغْلَّبِ وَالْكَسْبِ وَالْمَعَاشِ وَالْصَّنَائِعِ وَالْعُلُومْ وَنَحْوهَا

وَمَا لِذَلِكَ مِنَ ٱلْعِلَلِ وَالأَسْبَابِ

اعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ حقيقةُ التَّارِيخِ أنه حبرٌ عن الإحتماع الإنساني الَّذي هو عُمرانُ العالمِ، وما يعرضُ لطبيعة ذلك العمران من الأحوالِ مثل التَّوحُّشِ والتَّأنُّسِ والعصبيَّاتِ وأصناف التَّغلُّباتِ لِلْبَشَرِ بعضهم على بعض، وما ينشأُ عن ذلك من الْمُلكِ والدُّول ومراتبها، وما ينتحلهُ البَشَرُ بأعمالهم ومَساعيهم من الكسب والمعاشِ والعُلومِ والصَّنائعِ وسائر ما يحدُثُ من ذلكَ الْعُمْرانِ بطبيعته من الأحوالِ.

ولما كانَ الكَذِبُ متطرِّقاً للخبَرِ بطبيعته، وله أسبابٌ تقتضيه :

فمنها: التَّشَيُّعَاتُ للآراء والمَذَاهَبِ، فإنَّ النَّفس إذا كانت على حالِ الاعتدَالِ في قُبُولِ الخَبَرِ أَعطَنَّهُ حقَّه من التَّمْحيصِ والنَّظرِ حتَّى تَتَبَيَّنَ صِدْقَهُ من كذبه؛ وإذا خامَرَها تَشَيُّعُ لرأي أو نِحلَةٍ قبلت ما يُوافقها من الأخبار لأوّل وهلةٍ، وكَان ذلك الميل والتَّشيُّعُ غِطاءً على عَين بصيرتها عن الانتقادِ وَالتَّمْحِيص، فتقعُ في قبولِ الكذب ونقلهِ.

ومن الأسباب المقتضية للكُدب في الأخبار أيضاً: النُّقَةُ بِالنَّاقلينَ، وتمحيصُ ذلك يرجعُ إلى التعديل والتَّجْريح.

ومنها: الذُّهولُ عَن المقاصد، فكثرٌ من النَّاقلين لا يعرفُ القصد بما عاينَ أو سمعَ، وينقُلُ الخبرَ على مافي ظنِّهِ وتخمينهِ، فيقعُ في الكذب.

ومنها: توهُّمُ الْصِّدْق، وهو كثيرٌ، وإنَّما يَجيءُ في الأكثر من جهةِ الثَّقة بالنَّاقلين. ومنها: الجهل بتطبيقِ الأحوال على الوقائع؛ لأجلِ ما يُداخلها من التَّلبيس والتَّصنُّع، فينقلها المخبرُ كما رآها، وهي بالتَّصنُع على غير الحق في نفسه.

ومنها: تقرُّب الناسِ في الأكثر لأصحاب التجلَّةِ والمراتب بالثَّناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذِّكر بذلك، فيستفيض الإحبارُ بها على غير حقيقة، فالنفوس مولعةً

مقدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_\_ ١٢٦

بحبِّ الثناء، والنَّاس متطلِّعون إلى الدنيا وأسبابها من حـاهٍ أو ثـروةٍ، وليسـوا في الأكـثر برَاغبين في الفضائلِ، ولا متنافسين في أهلها.

ومن الأسباب المقتضية له أيضاً \_ وهي سابقة على جمع ما تقدَّم \_: الجهل بطبائع الأحوال في العُمران، فإنَّ كل حادثٍ من الحوادثِ \_ ذاتاً كانَ أو فعلاً (١) \_ لا بدَّ له من طبيعة [ظ١/١٣] تخصُّهُ في ذاته وفيما يعرضُ له من أحوالهِ، فإذا كان السَّامع عارفاً بطبائع الحوادثِ والأحوالِ في الوجود ومقتضياتها أعانهُ ذلك في تمحيص الخبر، على تمييز الصِّدق من الكذب؛ وهذا أبلغ في التمحيص من كلِّ وجهٍ يعرضُ.

وكثيراً ما يعرضُ للسَّامعين قبولُ الأخبارِ المستحيلةِ وينقلونها وتؤثر عنهم، كما نقلهُ المسعودِيُّ عن الإسكندرية، وكيفَ اتَّخذ صندوق الزجاج وغاص فيه إلى قعر البحر، حتَّى صوَّر تلك الدَّوابُّ الشَّيطانيَّة التي رآها، وعمل تماثيلها من أجسادٍ معدنيَّةٍ ونصبها حِذاء البُنيان ففرَّت تلك الدَّوابُّ حين خرجت وعايتها وتمَّ له بناؤها. في حكاية طويلةٍ من أحاديث حُرافةٍ مُستحيلةٍ من قبل اتِّخاذه التابوتَ الزجاجيُّ (٢)، ومُصادمة البحر وأمواجه بجرمِه. ومن قبلِ أنَّ الملوك لا تحملُ انفسها على مثلِ هذا الغرور (٢)، ومن اعتمد منهم فقد عَرَّضَ نفسهُ للهلكة وانتقاضِ العُقدةِ واحتماع الناس إلى غيره، وفي ذلك إتلافه، ولا ينتظرون به رجوعه من غرورهِ المُقدة واحتماع الناس إلى غيره، وفي ذلك إتلافه، ولا ينتظرون به رجوعه من غرورهِ على التَّشكُل، ومن يذكر من كثرةِ الرؤوس لها فإنما المُرادُ به البشاعة والتَّهويلُ لا أنه حقيقةً. وهذه كلها قادحةً في تلك الحكاية. والقادح الحيلُ لها من طريق الوجودِ أبينُ من هذا كلّه، وهو أن المنغمِسَ في الماء ولو كانَ في الصَّندوق حيضيقُ عليه الهواء للتَّنفُسِ هذا كلّه، وهو أن المنغمِسَ في الماء ولو كانَ في الصَّندوق عيضيقُ عليه الهواء للتَّنفُسِ والرُّوح القلييّ ويهلك مكانه، وهذا هو السَّبُ في هلاكِ أهل الحمَّاماتِ إذا أطبقت عليهم والرُّوح القلييّ ويهلك مكانه، وهذا هو السَّبُ في هلاكِ أهل الحمَّاماتِ إذا أطبقت عليهم

١ - الحادث: كل موجود سبقه العدم. الذات: أي الحادث الآتي من عالم الذوات، وهي المخلوقات وتتضمن الروح والجسد. الفعل: أي الحادث الآتي من عالم الأفعال، وهي أفعال المخلوقات.

آ لا نعتبر ذلك من محاولة الإنسان قديماً الغوص تحت الماء بوسائل تساعده على البقاء أكثر، أو أنه من أحلام الإنسان في محاولة التغلب على القوى الطبيعية؟! ولماذا لا نعتبر ما يعرضه الإنسان في الأحاديث الخرافية، هو مثابة الخيال العلمي، ينفث فيه عن رغباته الجامحة وما يطمح أن يصل إليه؟ ولعل ذلك مما يحتاج إلى دراسة مستفيضة تكشف عن كثير من ذلك.

٣ - في ن: الغور.

عن الهواء البارد، والمتدلين في الآبار والمطامير العميقة المهوى إذا سخَنَ هواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرِّيَاحُ فتخلخلها، فإنَّ المتدلِّي فيها يهلكُ لحينه، وبهذا السَّبَبِ يكونُ موتُ الحوتِ إذا فارقَ البحرَ، فإنَّ الهواءَ لا يكفيه في تعديل رئته إذ هو حارٌّ بإفراط والماءُ الذي يُعدّ له باردٌ والهواء الذي خرجَ إليه حارٌ فيستولي الحارُّ على روحه الحيوانيَّ يَهلِكُ دفعةً منه هلاك المصعوقينَ وأمثالُ ذلك.

ومن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعوديُّ أيضاً في تمثال الـزرزُورِ الَّـذي برومـةَ بَحتمـعُ الله الزرازيرُ في يوم معلومٍ من السَّنة حاملةً للزَّيتونِ، ومنه يتخذونَ زَيتهم، وانظر مـا أبعـد ذلك عن المَجرى الطَّبيعي في اتِّخاذ الزَّيتِ.

ومنها: ما نقلهُ البكريُّ في بناء المدينة المُسمَّاة: ذَاتَ الأَبوابِ، تُحيطُ بأكثرَ من ثلاثين مرحلةً، وتشتملُ على عَشْرَةِ آلافِ بابٍ، والمدنُ إنما اتخذت للتَّحَصُّنِ والاعتصامِ كما يأتي. وهذه خَرَجَت عن أن يُحاط بها، فلا يكون فيها حِصنٌ ولا معتصَمٌ.

وكما نقله المسعوديُّ أيضاً في حديثِ مدينةِ النّحاسِ، وأنها مدينةٌ كلُّ بنائها نحاسٌ بصحرًاء سِجلْمَاسَةَ ظَفَرَ بها موسى بن نُصَير في غزوته إلى المغرب، وأنها مغلقة الأبواب، وأنّ الصَّاعِدَ إليها من أسوارها إذا أشرفَ [طّ٢/١٣] على الحائطِ صفَّقَ ورمى بنفسهِ فلا يرجع آخر الدَّهرِ، في حديثٍ مستحيل عادةً من خرافاتِ القصاص. وصحراء سِجلْمَاسَةَ قد نفضها الرُّكَّابُ والأَدِلاَّءُ ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر، ثم إنَّ هذه الأحوال الَّي قد نفضها الرُّكَابُ والأَدِلاَّءُ ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر، ثم إنَّ هذه الأحوال الَّي المعادِنَ غايةُ الموجودِ منها أن يصرفَ في الآنيةِ والحُرْثَى (١). وأما تشييد مدينةٍ منها فكما تراهُ من الاستحالةِ والبعد. وأمثالُ ذلك كثيرةٌ وتحييمُهُ إنَّما هـو بمعرفة طبَائع العمران، وهو أحسنُ الوجوهِ وأوثقها في تمحيص الأخبار، وتمييز صِدْقها من كذبها، وهو سابقٌ على التمحيص بتعديل الرُّواةِ حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكنٌ أو ممتنعٌ، وأمَّا إذا كان مُستحيلاً فلا فائدةَ للنظرِ في التّعديلِ والتّحريح، ولقد عدّ أهلِ النَّظرِ من المَطاعِنِ في الخَبرِ استحالةَ مَدُلولِ اللَّفظ وتأويلِهِ بما لا يقبلهُ العقلُ، وإنَّما عدّ أهلِ النَّظرِ من المَطاعِنِ في الخبرِ استحالةً مَدُلولِ اللَّفظ وتأويلِهِ بما لا يقبلهُ العقلُ، وإنَّما كان التّعديلِ والتَّحريح هو المعتبر في صحَّةِ الأحبارِ الْشَرعِيَّةِ، لأنَّ مُعظمها تكاليفُ إنشائيَّةً

١- الخرثي: بالضم أثاث البيت.

أوجبَ الشَّارِعُ العملَ بها حتى حصلَ الظَّنُّ بِصِدقها، وسبيل صحَّة الظَّنِّ الثِّقَةُ بالرُّواةِ بِالعدالةِ والْضَّبط.

وأمَّا الأخبارُ عن الْوَاقعات فلا بُدّ في صدقها وصِحّتها من اعتبارِ الْمُطابقة، فَلِذَلِكَ وحبَ أَن يُنظرَ في إمكان وُقوعه، وصار فيها ذلك أهم من التعديل، ومُقدّماً عليه، إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط، وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمُطابقة، وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحقّ من الباطلِ في الأخبارِ بالإمكان والاستُحالة أن ننظر في الاحتماع البشريّ الذي هو العمران، ونُميّز ما يلحقه من الأحوال لِذَاتِه وَبمُقتّضى طبعه، وما يكون عارضاً لا يُعتدُّ به، وما لا يُمكن أن يعرض له، وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في تمييز الحقّ من الباطلِ في الأخبار، والْصدّق مِن الكذب بوجه برهاني لا مدخل للسّك فيه، وحيئذ فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله ممّا نحكم بتزييفه، وكان ذلك لنا معياراً صحيحاً يتحرّى به المؤرخون طريق الْصدّق والصّواب فيما ينقلونه، وهذا هو غرض هذا الكتاب الأوّل من تأليفنا.

وكَانَ هذا علمٌ مستقلٌ بنفسه فإنه ذو موضوع، وهو العُمران البشريُّ والإحتماعُ الإنساني، وذو مَسائلَ وهي بيانُ ما يلحقه من العوارض والأحوال لِذاته واحدةً بعد أخرى، وهذا شأنُ كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً.

واعلَمْ أَنَّ الْكَلاَمَ فِي هَذَا الْغَرَضِ مُستُحدتُ الْصَّنعةِ، غريبُ الْنَزعة، عزيزُ (١) الْفائدةِ، أعثرَ عليه البحثُ، وأدَّى إليهِ الغوصُ، وليسَ من علم الخطابة، الذي هو أحد العلوم المنطقية؛ فإنّ موضوع الخطابة إنَّما هو الأقوالُ المُقنعةُ النَّافعةُ في استمالةِ الجمهورِ إلى رأي أو صدهم عنه، ولا هو أيضاً من علم الْسيّاسةِ المَدنيةِ إذ السيّاسةُ المدنيّةُ هي تدبيرُ المنزل أو المدينة بما يجبُ بمقتضى الأخلاق والحكمة لِيُحْمَلَ الجمهورُ على منهاج [ظ١/١] يكونُ فيه حفظُ النَّوْعِ وبقاؤه. فقد خالف موضوعهُ موضوع هذيب الفنّينِ اللَّذيب ربَّمَا يشبهانِهِ. وكأنَّهُ علمٌ مستنبطُ الْنَشأةِ.

ولعمري لم أقف على الكلام في منحاهُ لأحد من الخليقَةِ، مَا أدري: ألغَفلَتِهم عن ذَلك وليس الظّنُّ بهم؟ أو لعلَّهم كتبوا في هذا الغَرَضِ واستوفوهُ ولم يصل إلينا؟ فالعلومُ كثيرةٌ والحكمَاءُ في أمم النَّوعِ الإنساني متعددون، وما لم يصل إلينا من العلومِ أكثرُ مَمَّا وصلَ،

فأينَ علومُ الفُرسِ الَّتِي أمر عُمَرُ رضي الله عنهُ بمحوها عند الفَتح؟ وأينَ علومُ الْكِلْدانيينَ وَالْسِّرْيانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ونتائجها؟ وأينَ علوم القُبط ومن قبلهم؟ وإنما وصَلَ إلينا علوم أمَّةٍ واحدةٍ وهم يونانُ خاصَّةً لِكَلَفِ المأمون بإخراجها من لغتهم، واقتداره على ذلك بكثرةِ المترجمين وبَذل الأموالِ فيها. ولم نَقِفْ على شيءٍ من عُلُوم غيرهم.

وَإِذَا كَانُت كُلُّ حقيقة متعلِّقةٍ طبيعيّةٍ يصلحُ أن يبحث عمّا يعرضُ لها من العوارضِ لذاتها، وحبَ أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علمٌ من العلوم يخصُّهُ، لكن الحكماء لعلَّهم إنما لاحظوا في ذلك العِناية بالشَّمراتِ. وهذا إنَّما ثَمرتُهُ في الأخبارِ فقط كما رأيت، وإن كانت مَسَائِلُهُ في ذاتها وفي اختِصاصها شريفة، لكنَّ ثمرتهُ تصحيحُ الأخبارِ، وهي ضعيفةٌ، فلهذا هجروهُ. والله أعلم. ﴿ وَمَا أُوتِينتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً ﴾ [الإسراء: ٨].

وَهَذَا الفَنُّ الَّذِي لَاحَ لَنَا النَّظُرُ فِيه أَجُدُ مَنَهُ مَسَائِلَ تَجُرِي بَالْعَرَضِ لأَهْلَ الْعُلُومِ فِي بِراهِينِ علومهم، وهي من حنس مَسَائلهِ بالموضوع والطَّلبِ، مثل ما يذكرهُ الحُكماءُ والْعُلماءُ فِي إثبات النَّبُوَّةِ من أنَّ الْبَشَرَ مُتعاونون في وجودهم، فيحتاجون فيه إلى الحاكِم والوازع (۱) \_. ومثلَ ما يذكر في أصول الفقه في باب إثباتِ اللَّغاتِ أنَّ النَّاسَ محتاجون إلى الْعِبَارَةِ عن المقاصدِ بطبيعةِ التَّعاون والاحْتماع وتبيانُ العِبَاراتِ أحفُ. ومثل ما يذكره الْفقهاءُ في تعليلِ الأحكام الشَّرعية بالمقاصدِ في أنَّ الزِّنا مُخلِطٌ للأنسَابِ مُفسِدٌ للنَّوْع، وأنَّ القَلَ مَوْذِنُ بَخرابِ العُمران المُفضي لفسادِ النَّوْع، وغير وأنَّ القَلَ من سائر المَقاصِدِ الشَّرعيّةِ في الأحكام؛ فإنها كلها مبنيَّة على المحافظةِ على الْعُمران، فكان لها النَّظرُ فيما يعرضُ له، وهو ظاهرٌ من كلامنا هذا في هذه المسائلِ الممثلةِ.

وكذلك أيضاً يقعُ إلينا القليلُ من مسائلِهِ في كلماتٍ متفرقة لحكماء الخليقة، لكنهم لم يستوفوه، فمن كلام المُوبْذَان بهْرَامَ بن بهرام في حكاية البُومِ الّتي نقلها المسعودِيّ: «أَيُّهَا اللّكُ، إنَّ المُلكَ لا يتمُّ عزُّهُ إلا بالشريعة، والقيامِ لله بطاعته، والتَّصَرُّفِ تحت أَمْرِهِ ونهيهِ، ولا قوامَ للشَّريعةِ إلا بالمُلكِ، ولا عزَّ للمُلكِ إلا بالرحال، ولا قوامَ للرِّحال إلا بالمال، ولا سبيل للمال إلا بالعمارةِ، ولا سبيل للعمارةِ إلا بالعَدل، والعدلُ: الميزانُ المُنصُوبُ بينَ الخليقةِ، نصبهُ الرَّبُ [ظ ٢/١٤] وجعلَ لهُ قَيِّماً وهو المُلكَ».

١ - أي السلطة الداخلية التي تكبح جماحه عن النوازع الفاسدة.

ومن كلامِ أَنُوشِوْوَانَ في هذا الْمَعنى بِعَيْنِهِ: «اللَّكُ بِالجُندِ، والجُنْدُ بِالمال، والمالُ بِالخراجِ، والخراجُ بالعمارَةِ، والعمارةُ بالْعَدْلَ، والعدلُ بإصلاحِ العُمَّالِ، وإصْلاَحُ العمَّالِ باسْتِقَامَةِ الوزراء، ورَأْسُ الكلِّ بافتقادِ (١) المَلِكَ حالَ رَعِيَّتهِ بنفسهِ، واقتدارِهِ على تأديبها حتَّى يَملكَهَا ولا تَملكهُ».

وفي الكتاب المنسُوبِ الأَرسْطُو(٢) في السِّياسةِ المُتداوَل بين النَّاسِ جزءٌ صالحٌ منهُ، إلا أَنَّهُ غيرُ مستوف، ولا معطَّى حقَّهُ من البراهين، ومختلطٌ بغيره، وقد أشارَ في ذلك الكتاب إلى هذه الكلماتِ الَّتِي نقلناها عن المَوْبَذَانِ وَأَنُو شِرْوَانِ وجعلها في الدَّائِرةِ القريبةِ الَّتِي أعظمُ القول فيها هو قولُهُ: «الْعَالَمُ بُسْتَانٌ سِيَاحهُ الْدَّوْلَةُ، الْدَّوْلَةُ سُلْطَانٌ تحيا بهِ السُّنَّةُ، السُّنَةُ، السُّنَةُ سِيَاسةٌ يسوسُهَا المَلِكُ، الملك نِظامٌ يعضُدُهُ الجندُ، الجندُ أعوانٌ يكفلهم المالُ، المالُ رزق بحمعهُ الرَّعيّةُ، الرَّعية عبيدٌ يكنفهم العدلُ، العدلُ مَالوفٌ وبهِ قوامُ العَالَم، الْعَالَمُ بُسْتَانٌ سُتَانٌ مُ تَرجعُ إلى أوَّلِ الكلامِ [ظ٥١/١].

فَهَـذِهِ ثمـانُ كُلمـاتٍ حِكميَّةٍ سِياسِيَّةٍ ارتَبَـطَ بعضهـا ببعـض، وارتـدَّتْ أعجازُهـــا إلى صدورِهَا، واتَّصَلَتْ في دائرةٍ لا يتعيَّنُ طرَفُهَا، فَخرَ بعثورِهِ عليها، وعظَّم مِن فوائدها.

وأنت إذا تأمَّلت كلامنا في فصل الدُّولِ والمَلِكِ وأعطَيت حقَّهُ من التَّصفَّحِ والتَّفهُّمِ، عثرت في أثنائهِ على تفسير هذه الكلمات، وتفصيل إجمالها مُستوفىً بيّناً بأوعبِ بيان وأوضح دليلِ وبرهان، أطلعنا الله عليهِ من غير تعليم أرسْطُو ولا إفادة مُوْبَدَانِ.

وكذلك بَّحدُ في كلام ابن الْمُقَفَّعِ وما يَستَطرِدُ في رَسَائله من ذكرِ السِّياساتِ، الكثير من مسائل كتابنا هذا غيرَ مبرهنةٍ كما برهنّاهُ، إنَّما يُجليها في الذِّكر على مَنْحَى الخِطَابَةِ في أُسلُوْبِ الترسُّلِ وبلاغةِ الكلامِ.

١ - أي: بتفقد.

٢ – قال الدكتور عبد العزيز عزت: إن الكتاب الذي ينسبه ابن حلدون حطاً في هذه الصفحة لأرسطو، وهو كتاب السياسة، هو في الحقيقة كتاب الجمهورية لأفلاطون، فقد عرف بهذا الاسم السياسة عند العرب. (مهرحان ابن حلدون ص٤٤). علماً أن لأرسطو كتاباً في السياسة أو في تدبير المدن. (انظر ما قاله الدكتور عبد الرحمن بدوي في مؤلفات ابن حلدون ص٥٩ المورد ومهرجان ابن حلدون ص٥٩ المرام. وهو كتاب السياسة في تدبير المرياسة المعروف به سر الأسرار.

وكذلك حوَّم القاضي أبو بكر الطَّرْطُوْشِيُّ في كتاب (سِرَاج الْمُلُوْكِ) (١) وبوَّبه على أبواب تقرُب من أبواب كِتَابنا هَذَا وَمَسَائِلِهِ لكَنَه لم يُصَادف فيه الرَّمْيَة (٢)، ولا أصاب الْشَاكلة (٢)، ولا اسْتوفى المَسَائل، ولا أوضح الأدِلَّة، إنَّما يُبوّبُ الباب للمسألة ثم يستكثر من الأحاديث والآثار، وينقُلُ كلمات متفرِّقة لحكماء الفُرْسِ مثل بَرْرَجَمْهَرَ وَالْمَوْبَذَانِ وحكماء الْهندِ وَالْمَأْثُورِ عَنْ دَانِيَالَ وَهِرْمِسَ وَغَيْرِهم مَن أكابرِ الخليقة، ولا يكشف عن التَّحْقِيْق قِناعاً، ولا يرفع بالبراهين الطَّبيْعية حِجاباً، إنما هو نقلٌ وتركيبٌ شَبية بالمواعظِ، وكأنَّهُ حوَّمَ على الْغَرَض ولم يُصادفه، ولا تحقَّق قصده، ولا اسْتَوْفَى مَسَائلهُ.

ونحن أَلْهَمَنَا الله إلى ذَلِكَ إِلْهَاماً، وأعثرنا على عِلْم جعلنا سَنَ بكره (٤) وجُهينة خبره (٥)، فإن كُنْتُ قَدِ اسْتَوْفَيتُ مَسَائِلَهُ، ومَيَّزتُ عن سَائِر الْصَّنائع أنظارَهُ (١) وأنحاءه (٧)، فتوفيقٌ من الله وهدايةٌ، وإن فاتني شيءٌ في إحصَائه واشْتَبهتُ بغيره، فَلِلنَّاظِر الْمُحَقِّقِ إصلاحهُ، ولي الفضلُ لأني نهجتُ له السَّبيلَ وأوضحتُ له الطَّريق، والله يهدي بنورهِ من يشاء.

ونحنُ الآنَ نُبَيِّنُ في هذا الْكِتَابِ ما يعرضُ للبشرِ في اجتماعهم من أحوال الْعُمْـرَانَ في الْمُلْكِ والكَسْبِ والعلومِ والصَّنائع بوجـوهٍ بُرهانِيَّـةٍ يتَّضِـحُ بهـا التَّحقيـقُ في معـارِفِ الخاصَّةِ والعَامَّةِ، وتدفَعُ<sup>(٨)</sup> بها الأوْهَامُ وترفعُ الْشُكوكُ.

وَنَقولُ: لما كان الإنسان مَتَمَيِّزاً عن سَائِرِ الحَيُوانَاتِ بخواصَّ اختُصَّ بها، فمنها: العلومُ والصَّنائعُ الَّتي هي نتيجة الفكر الَّذي تميَّزَ به عن الحيواناتِ، وشرِّف بوصف على المخلوقاتِ.

١ – الطرطوشي: نسبة إلى طُرْطُوشة (TORTOSA) مدينة في الأندلس على ساحل البحر، شرقي الأندلس. ولد (٤٥١) وتوفي (٢٠٥ هـ)، وكتابه مطبوع في بيروت، دار صادر ١٩٩٥. وقد استفاد منه المصنف كثيراً، ولكنه وظف مقبوساته وفق نظريته التي نظمت كتابه.

٢ - أي لم يصب الهدف.

٣ - أي الشكل والطريقة. وقد أراد عدم اقترابه من الصواب.

٤ - أي أول مطلع على خفاياه التي لم يسبقه إليها أحد.

ه - في المثل: وعند جهينة الخبر اليقين.

٦ – جمع نظر. وهو المثل والشبيه.

٧ - الأُنحاء: الجوانب والأبواب والفصول.

٨ - في ن: تندفع.

ومنها: الحاجةُ إلى الحكمِ الوازِع، والسُّلطان القَاهِرِ، إذْ لاَ يُمكنُ وجودهُ دون ذلك من بين الحيوانَاتِ كُلِّها، إلا ما يُقَالُ عَنِ النَّحْلِ والجَرَادِ، وهذه وإن كانَ لهَا مثلُ ذلك فبطَريقٍ إلهاميّ لا بفكْر ورويَّةٍ.

وَمْنَهَا: السَّعْيُ فِي الْمَعَاشِ والاعتمالُ فِي تحصيلهِ من وجوهه، واكتِسَابُ أسبابه لما جعلَ اللهُ فيهِ من الافْتقار إلى الغِذَاءِ فِي حياتهِ وبقائِهِ، وهداهُ إلى التماسه وطلبهِ. قال تعالى: ﴿أَعطَى كُلَّ شَيء خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿ [طه: ٥٠].

ومنها: العُمْرَانَ، وهو التَّساكن والتَّنازل في مصر (١) أو حِلَّةٍ للأُنْسِ [ظ٥ ٢/١] بالعشير، واقتضاء الحاجات لما في طباعهم من التَّعاون على المعاشِ كما نُبيِّنُهُ.

ومن هذا العُمران ما يكون بدويًا وهو الَّذي يكون فَي الضَّواحي وفي الجبال وفي الحَلَلِ الْمُنتَجَعَةِ فِي الْقِفَارِ (٢) وأطرَاف الرِّمال، ومنه ما يكونُ حضريًا وهو الَّذي بالأمصارِ والقُرى والمُدن والمُدرِ للاعْتِصَامِ بها والتَّحصُّنِ بجُدْرَانها.

وَلَه فِي كُلِّ هَذَه الْأَحُوالِ أَمُورٌ تَعْرُضُ مِن حَيْثُ الاجْتَمَاعُ عُرُوضًا ذَاتَيًّا لَهُ.

فَلا جَرِمَ الْحُصَرَ الكلامُ فِي هذا الكِتابِ فِي سِتَّةِ فُصُولٌ:

اَلاَوَّل: فِي الْعُمْرَانِ الْبَشَرِيِّ عَلَى الْجُمْلَةِ وَأَصْنَافِهِ وقسطِّهِ من الأَرْضِ. وَالْقَانِي: فِي الْعُمرانِ البَدوي وذِكْرِ القَبَائلِ والأُمَمِ الوَحْشِيَّةِ.

وَالْثَّالِثُ: فِي الدُّولَ وَالخِلافَةِ وَالْملُّكِ وَذَكُرِ المُراتَّبِ السُّلْطَانية.

وَالْرَّابِعُ: فِي الْعُمْرَانِ الْحَضَرِيِّ وِالْبُلدنِ وِالأَمْصَارِ.

وَالْحَاهِسُ: فِي الْصَّنَائِعِ والْمُعَاشِ والكُسب ووجوهه. والسَّادِسُ: فِي الْعُلُوم واكتسابها وتعلَّمها.

وقد قدَّمتُ الْعُمرانَ البدويَّ لأنه سابقٌ على جميعها كما نبيِّن لـك بعـدُ، وكـذا تقديـمُ الملكِ على البلدان والأمصار.

وأُما تقديم المعاش؛ فلأُن المعاش ضروريٌّ طبيعيٌّ، وتعلُّمُ العلمِ كماليٌّ أو حاجيٌّ، والطَّبيعيُّ أقدم من الكماليّ.

و جعلت الصَّنائعَ مع الكسبِ لأنَّها منه ببعض الوجوهِ، ومن حيثُ العمران كما نبيِّن لك بعدُ، وا للهُ الموفق للصواب والمعين عليه.

١ – المصر: كل بلد جامع تقام فيه الحدود ويحله أمير. ٢ – أي الخيام المتنقلة في الصحارى.

#### العمران البشري

١\_ ضرورة الاحتماع الإنساني، ل:

تحصيل الغذاء.

الدفاع عن نفسه.

مقارنة بين عالم الحيوان والإنسان في حاجة كل منهما إلى ذلك، واختلاف منشأ ذلك ( الفطرة - العقل).

الرد على الفلاسفة في قولهم بالوجوب العقلى للنبوات.

٢- المعمور من الأرض:

نسبته وتفصيل أحوال اليابسة.

المياه: البحار والأنهار.

عمران الربع الشمالي من الأرض أكثر من الربع الجنوبي.

تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم:

التعريف كها: الحدود - التضاريس - السكان.

مصادر المؤلف في هذه الجغرافية.

٣- تدرج الأقاليم في الحر والبرد، وأثر ذلك على ألوان البشر وأحوالهم.

الأقاليم المعتدلة: المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقين والهند والسند والصين والأندلس وتوابعها والروم واليونان..

سبب إدخال الحجاز واليمن في المعتدل من الأقاليم.

اقتران العلوم والصنائع والصفات الحسنة والنبوات بالأقاليم المعتدلة.

بعد الأقاليم غير المعتدلة عن الصفات السابقة.

الرد على زعم أن لون السواد اختص به ولد حام لدعوة عليه من أبيه.

السبب في سواد اللون وبياضه.

الرد زعم أن اختلاف الأمم من أجل الأنساب.

تصنيف الأمم تابع ل:

السلالات.

الجغرافيا.

العقائد. وغير ذلك.

٤ - أثر الهواء في أخلاق البشر:

دراسة أسباب الفرح والطيش في بعض الأمم.

دراسة أسباب الحزن والفكر في العواقب في بعضها الآخر.

تبيين خطأ المسعودي في نسبة ذلك إلى صغر أدمغة الأولين.

٥- اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع، وأثر ذلك على الأبدان والأخلاق.
 نسبية الخصب والجوع في الإقليم الواحد.

تفاوت الناس في تحصيل الغذاء من حيث: الجهد والنوعية.

أثر البيئة على الإنسان والحيوان.

تحذير أهل الرياضة من الانقطاع الكلي عن الغذاء ثم العودة، ووجوب التدرج في ذلك.

سبب الهلاك في الجحاعات: وجود الشبع السابق. الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية.

أثر الجوع في صفاء الأجسام والعقول.

أثر الجوع على المتعبدين وأن أهل الشبع منهم أقل ديناً.

أثر نوعية الغذاء في تنمية الأجساد، وطريقة القدماء في تسمين الدجاج.

٦- أصناف المدركين للغيب [ لعله أراد من هذا البحث التنبيه على أثر البيئة في كيفية التعامل مع الغيب]:

طرق إدراك الغيب:

الفطرة.

-الرياضة.

حقيقة النبوة، وعلامة صحتها، وحصائص حاملها.

علامة تميز بما بين المكي والمدني في القرآن اكتشفها المؤلف.

تعريف الوحي. .

الفرق بين النبوة والولاية.

تناسق النظام الكوني: مشاهدة ترتيب العالم وإحكامه وربط الأسباب بلسبات، واتصال الأكوان بالأكوان، واستحالة بعض الموجودات إلى بعض.

بمسببات، والطفان أو كوان بار كوان، والسحر . الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر .

وقوع الخوارق من الكاذب.

المعجزة الخالدة: القرآن الكريم.

الفرق بين معجزات الأنبياء السابقين ونبينا على الم

أصناف النفوس البشرية:

العلماء (الجسد)

العلماء الأولياء (الروح).

الأنبياء (الروح والجسد).

حقيقة الكهانة:

العلامة التي فطر عليها أصحاب الإدراك الغيبي.

الفرق بينها وبين النبوة.

الوسائل التي يستعينون بما على ذلك.

رد زعم انقطاع الكهانة زمن النبوة.

تنوع أصناف الكهان: الناظرون في المرايا وطساس الماء والحيوان، والطرق بالحصى والنوى.

تفصيل مايعرض لهؤلاء، وما يلقى على ألسنة الجانين.

الحتلاف هؤلاء عن العرافين في مأخذ كل منهم.

وجود هذه الأصناف في كثير من الأمم.

حقيقة الرؤيا وأصنافها.

سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم.

الفرق بين الوحي والمنام.

وسائل الوصول إلى الرؤيا:

- بغير طلب.

- بطلب باستخدام بعض الأسماء.

تجربة المؤلف مع حالومة الطباع التام.

طرق أخرى لإدراك الغيب:

أ- مستندة إلى برهان أو تحقيق:

مفارقة اليقظة (المرحلة الأولى من النوم).

إماتة القوى في المبالغة بالتقشف (الموت الصناعي).

الرياضة السحرية (اليوجا).

التصوف وما يحصل فيه من كرامات وظريقة تعاملهم معها، وما حصل للصحابة من ذلك.

البهاليل وسبب إدراكهم للغيب.

البهاليل وسبب إدرا تهم للعيب

ب - غير مستنندة إلى برهان أو تحقيق:

التنجيم - ضرب الرمل - الخط.

حساب النيم - حساب الجمل.

الزيرجة: تفصيل الحديث عنها وتبيين حقيقتها.

## ١-١- الْفَصْلُ الأوَّلُ منَ الْكِتَابِ الأُوَّلِ في الْعُمْرَانِ الْبَشَرِيِّ على الْجُمْلَةِ

وفيْهِ مُقَدِّمَاتٌ:

### ١- ١-١-[المقدمة] الأولَى: في أن الاجتماع الإنسانيَّ ضِروريُّ.

ويعبّر الحكماءُ<sup>(١)</sup> عن هذا بقولِهِمْ: ا**لإنسان مدنيٌّ بالطَّبعِ**، أي: لا بُدَّ لهُ منَ الاحْتماعِ الَّذِي هو **المدنيةُ في** اصطلاحهم، وهو معنى العُمْرَان.

وييانُهُ: أنَّ الله سبحانه خلق الإنسان وركَّبه على صورة لا يصحُّ حَيَاتُها وبقاؤها إلاَّ بالغِذَاء، وهداه إلى التيماسه بفطرته وبما رُكّب فيه من القُدرة على تحصيله، إلاَّ أنَّ قدرة الواحد من البَشرِ قاصِرةٌ عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء، غيرُ موفية له بمادَّة حياته منه، ولو فرضنا منه أقلَّ ما يمكن فرضهُ وهو قوتُ يومٍ من الحنطة مثلاً فلا يحصلُ إلا بعلاج كثير من الطَّحْنِ والعَحْنِ والطَّبْخ، وكلُّ واحدٍ من هذه الأعمالِ النَّلاثَة يحتاجُ إلى مواعين وآلات لا تتمُّ إلا بصناعات متعددة من حدَّاد وبحَّار وفاحوري. هَب أنَّه يأكلهُ حبًا من غير علاج فهو أيضاً يحتاجُ في تحصيله أيضاً حبًا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحَصَّد والدِراسِ الَّذي يُحرجُ الحَبٌ من غِلافِ السُّنبُل، ويحتاجُ كلُّ واحد من هذه آلات مُتعدِّدةً وصَنائع كثيرةً أكثر من الأولى بكثير، ويستحيلُ أن تفي بذلك كلِّه أو ببعضهِ قُدْرَةُ الواحدِ، فلا بُدَّ من احتماع القدر الكثير من أبناء حنسه ليحصل القوتُ لهُ وهُمْ، فيحصلُ بالتَّعاونِ قدرُ الكِفَاية من الحَاجةِ لأكثرَ منهم بأضعافٍ.

وكذلك يحتاجُ كلُّ واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه؛ لأنَّ الله سبحانه للَّ ركَّبَ الطِّبَاعَ في الحَيواناتِ كُلِّهَا، وقَسَمَ القدر بينها جعل [ظ١١٦] حُظوظ كثير من الحيواناتِ العجم من الْقُدرةِ أكمل من حظِّ الإنسان، فقُدرة الْفَرسِ مشلاً أعظمُ بِكَثِيْرً من قُدرةِ الإنسان، وكذا قدرةُ الحِمَارِ والنَّوْرِ وقدرة الأسدِ والفيل أضعافً من قُدرته.

وَلَمَّا كَانَ الْعُدوانُ طَبِيعيًا في الحَيوان جعلَ لكُلِّ واحدٍ منها عُضواً يختصُّ بمدافعتهِ ما يصل إليه من عَادية غيرهِ، وجعل للإنسان عِوَضاً من ذلك كلهِ الفِكْرَ واليد، فاليدُ مُهيئةٌ

١ - أي الفلاسفة.

للصّنائع بخدمة الفكر، والصّنائع تُحصِّل له الآلات الَّي تنوبُ له عن الجوارِح الْمُعَدَّةِ في سائر الحَيواناتِ للدِّفَاع مثل الرماح الَّي تنوبُ عن الْقُرُونِ الْنَاطحةِ، وَالسُّيوفِ الْنَائِبَةِ عن الْمُخالِبِ الْجَارِحَةِ، وَالْتُراسِ الْنَائِبَةِ عن الْبشَرَاتِ الْجَاسِيةِ (١)، إلى غَيْرِ ذَلِكَ، وغيرهُ مَّا ذَكرَهُ جَالِينوسِ في كِتَابِ مَنافع الأَعْضَاءِ، فَالْوَاحِدُ من الْبشرِ لا تُقَاوِمُ قُدرتُهُ قُدرة واحدٍ من الجيواناتِ العجم سِيَّما الْمُفترسة، فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملةِ، ولا تفي قُدرته أيضاً باستعمال الآلاتِ المُعدة للمدافعة لكثرتها، وكثرة الصنائع والمواعين المعدة لها، فلا بُدَّ في ذلك كُلِّهِ مَن النَّعاون عليه بأبناء جنسِهِ، وما لم يكن هذا التَّعاون فلا يحصلُ له قوت ولا غذاءٌ، ولا تتمُّ حياتُهُ لما رَكَّبَهُ اللهُ تَعالى عليه من الحاجةِ إلى الغذاء في حياته، ولا يحصل له أيضاً دِفاعٌ عن نفسه لفُقدانِ الْسِّلاحِ، فيكونُ فريسةً للحيوانات، ويُعَاجِلُهُ الهلاكُ عن مدى حياته، ويبطلُ نوعُ البَشرِ.

وإذا كان التعاون حَصَّلَ له القوت للغذاء، والسِّلاح للمُدافَعة، ومَّت حكمةُ اللهِ في بقائهِ وحفظِ نوعِه، فإذن هذا الاجتماع ضروريُّ للنَّوع الإنسانِيِّ وإلاَّ لَمْ يكمُل وجودهم وما أرادهُ اللهُ من اعتمار العالمِ بهم واستخلافه (١) إيَّاهم، وهذا هو معنى الْعُمران الَّذي هو جعلناه موضوعاً هذا العلم، وفي هذا الكلام نوعُ إثباتٍ للموضوع في فَنِّه الَّذي هو موضوعٌ له، وهذا وإن لم يكن واجباً على صاحب الفن لمَا تقرَّر في الْصِّناعةِ المنطقيَّةِ: أَنَّهُ ليسَ على صاحبِ علم إثباتُ الموضوع في ذلك العلم. فليسَ أيضاً من الممنوعاتِ عندهم فيكون إثباتهُ من التَّبرُّعاتِ. واللهُ المُوفَّقُ بفَضلهِ.

ثُمُّ إِنَّ هذَا الإحتماع إذا حصل للبشر كما قرَّرناهُ، وتمَّ عُمْرَانُ العالَمِ بهم، فلا بُدَّ من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانيَّةِ من الْعُدوان والظَّلْم، وليستِ آلة السَّلاح الَّي جعلت دافعة لعدوان الحيواناتِ العُحْمِ عنهم كافية في دفع العدوان عنهم، لأنَّها موجودة لجميعهم، فلا بُدَّ من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض، ولا يكون من غيرهم لقُصُوْر جميع الحيواناتِ عن مداركهم وإلهاماتهم (٣)، فيكونُ ذلك الوازِعُ واحداً منهم، يكونُ له عليهم العَلَبةُ والسُّلطانُ واليدُ القاهرةُ حتى لا يصلَ أحدٌ إلى غيرهِ بعدوان، منهم، يكونُ له عليهم العَلَبةُ والسُّلطانُ واليدُ القاهرة حتى لا يصلَ أحدٌ إلى غيرهِ بعدوان،

١ - الجاسية والجاسئة: الصلبة أو اليابسة.

٢ - أي جعلهم خلفاء في الأرض.

٣ - جمع إلهام، وهو ما يلقى في النفس مما يبعث على الفعل أو الترك..

وهذا هو معنى المَلِك، وقد تَبَيَّنَ لكَ بهذا أن للإنسان حاصَّةً طبيعيةً، ولا بُدَّ لهم منها، وقد يُوحدُ في بعض الحيواناتِ العُجمِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْحُكَمَاءُ كمَا في النَّحْلِ والْجَرَادِ لِمَا استُقرىءَ فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خلقِهِ وجُثمانِهِ إلا أن ذلك موجودٌ لغير الإنسان بمقتضى الفِطرة والهداية لا بمقتضى [ظ١٦١٦] الفكرةِ والسيّاسة ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيء حَلقهُ ثُمَّ هَدَى ﴿ [طه: ٥٠].

وَتَزِيْدُ الْفَلاَسِفَةُ عَلَى هَذَا البرهانِ حيثُ يحاولون إثبات النبوَّقِ بالدليل العَقلي، وأنّها خاصَّةٌ طبيعيةٌ للإنسان، فيقرّرون هذَا الْبُرهان إلى غايته (١)، وأنه لا بُدَّ للبشرِ من الحُكْمِ الوازع (٢)، ثُمَّ يقولون بعد ذَلِكَ: وذلك الحكمُ يكونُ بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحدٌ من البَشَر، وأنَّهُ لا بُدَّ أن يكونَ متميّزاً عنهم بما يودعُ اللهُ فيه من حواصِّ هدايته ليقعَ التَّسْلِيْمُ له والقبولُ منه حتَّى يتمَّ الحُكمُ فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزيَّفٍ.

وهذه القضية للحُكَماء غيرُ بُرهانِيَّة كما تراهُ، إذِ الوجودُ وحياةُ البشرِ قد تتمُّ مَن دُوْنِ ذَلِكَ بِمَا يَفْرِضُهُ الْحَاكِمُ لَنفسه أو بالعَصَبيَّةِ الَّتِي يقتدرُ بها على قهرهم وحملهم على حادَّته، فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المحوس الذين ليس لهم كتاب، فإنهم أكثرُ أهل العالم، ومع ذلك فقد كانت لهم الدُّولُ والآثارُ، فضلاً عن الحياةِ، وكذلك هي لهم لهذا العهد في الأقاليم المنحرفة في الشمالِ والجنوب بخلاف حياة البشر فوضى دونَ وازِع لهم ألبَّة فإنَّهُ يمتنعُ.

وبهذا يتبيَّنَ لَكَ عَلطُهُم فِي وُجُوبِ النَّبُوَّاتِ، وأَنَّهُ ليسَ بعقلِيٍّ، وإنما مُدركهُ الشَّرْعُ كما هو مذهب السَّلف من الأمة. واللهُ وَلِيُّ التوفيق والهداية.

١ - في ن: غاية.

٢ - أي الزاجر.

# ١- ١- ٢ الْمُقَدِّمَةُ الْثَّانِيَةُ فِي قِسْطِ الْعُمْرَانِ مِنَ الأَرْضِ وَالإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِ مَا فِيْهِ مَنْ البُحَارِ وَالأَنْهَارِ وَالأَقَالَيْمِ مَنَ البُحَارِ وَالأَنْهَارِ وَالأَقَالَيْمِ

اعْلَمْ أَنَّهُ قد تَبَيَّنَ في كتب الحكماء النَّاظرينَ في أحوال العالم أن شكل الأرض كرويُّ، وأَهَا محفوفة بعنصر الماء كألها عنبَة طافية عليه، فانحَسرَ الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعُمْرالها بالنَّوْع البَشري الذي له الخلافة على سائرها، وقد يتوهَّمُ من ذلك أنَّ الماء تحت الأرض، وليس بصحيح، وإنَّما التَّحت الطَّبيعيُّ قلبُ الأَرْضِ ووسطُ كُرَها الَّذِي هو مرْكَزُها، والكُلُّ يطلُبُهُ بما فيه من الثقل، وما عدا ذلك من جوانبها.

وَأَمَّا الماء المحيطُ بما فوق الأرض \_ وإن قيل في شيءٍ منها: إنه تحت الأرض \_ فبالإضافة إلى جهة أخرى منه.

وأما الذي انحَسَرَ عنه الماءُ من الأرضِ فهو النصفُ من سطح كرتما في شكل دائرة أحاط العنصرُ المائيُّ بها من جميع جهاتما بحراً يُسمَّى البَحر المُحيط، ويُسمَّى أيضاً لبلايه بتفخيم اللاَّم الْتَانية، ويُسمَّى أوقيَانُوسَ، أسماءٌ أعجميَّةُ، ويُقَالُ له: البحر الأخضرُ والأسود.

ثُمَّ إِن هذا المُنْكَشِفَ من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثرُ من عُمْرَانه، والخَالي من جهة الجنوب منه أكثرُ من جهة الشَّمالَ، وإنَّما المعمورُ منه أُميَلُ إلى الجَانبَ الْشَّمَالَيِّ على شكل مُسَطَّح كُرُويٍّ ينتهي من جهة الجنوب إلى خطِّ الاسْتواء، ومن جهة الشَّمال إلى خطِّ كرويٍّ، ووراءه الجبالُ الفَاصلةُ بينهُ وبينَ المَاء العُنْصُرِيِّ الَّذِي بَينَهُمَا سَدُّ يَأْجُو جَ وَهَذه الجبالُ مائلةٌ إلى جهة المشرق، وينتهي من المَشْرِق والمغرب إلى عنصر الماء أيضاً بقطعتين من الدائرة المحيطة.

وهذا المنكشف من الأرض قالوا: هو مقدارُ النّصف من الكرة أو أقلّ، والمعمورُ منه: مقدارُ رُبِعه وهو المُنقسم بالأقاليم السّبعة.

وَخَطُّ الاَستُواءِ يقسمُ الأرْضُ بِنِصْفَيْنِ منَ المغربِ إلى الْمَشْرِقِ، وَهُوَ طُوْلُ الأَرْضِ، وَأَكْبَرُ خَطٍّ فِي كُرَتَهَا.

١ - كأنه يرد بذلك كلام الإدريسي في نزهة المشتاق ٧/١.

كما أنَّ منطقة فلكِ البروج ودائرة مُعَدَّل [ظ١/١٧] النَّهارِ أكبر خطٍّ في الفلك، ومنطقة البروج منقسمة بثلاث مئة وستينَ درجة، والدَّرجة من مسافة الأرض: خمسة وعشرون فرسخا، والفرسخ: اثنا عشر ألف ذراع، أي ثلاثة أميال، لأن الميل: أربعة آلاف ذراع، والذَّراع؛ أربعة وعشرون إصبعاً، والإصبع بستُ حَبَّاتِ شعيرٍ مصفوفة ملصق بعضها إلى بعض ظهراً لِبَطْن.

وَبَيْنَ دائِرَةِ مُعَدَّلِ الْنَّهَارِ الَّتِي تقسَّمُ الفلك بنصفَينِ، وتسامتُ حطَّ الاستواء من الأرضِ، وبينَ كل واحدٍ من الْقُطْبَيْنِ تِسْعُونَ درجةً.

لكنَّ العِمارةَ في الجهة الَشَّمالية من خط الاستواء أربعٌ وستَّونَ درجةً والبَاقِي منها خلاءً لا عمارة فيه لشدَّةِ البردِ والجُمُودِ، كما كانت الجهةُ الجنوبيَّةُ خلاءً كلَّها لشدَّةِ الحُرِّ كما نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى.

ثُمُّ إِنَّ المُخبرين عن هذا المعمور وحدوده، وعمَّا (ا) فيه من الأمصار والمُدُن والجبال والبحار والأنهار والقِفار والرِّمال مشلَ بَطْلِيمُوسَ في كتابِ الجُغْرَافِيا وصاحب كتاب رُجَار (٢) من بعده، قسمُوا هذا المَّعْمُور بسَبْعَة أَفْسام \_ يُسَمُّونَهَا الأَقْالِيمُ الْسَّبْعة بحدود وهميَّة بين المشرق والمغرب \_ متساوية في العرض، مختلفة في الْطُول، فَالإقليمُ الأَوَّلُ أَطُولُ مَعْمَا بعده، وهكذا النَّاني إلى آخِرِها، فيكونُ الْسَّابِعُ أقصر لِمَا اقْتَضَاهُ وضعُ الدَّائرةِ النَّاشِئةِ عن الْحِسار الْمَاء عن كُرة الأَرْض، وكُلُّ واحد من هَـذِه الأقاليم عندهم منقسِمٌ بعشرة أجزاء من المغرب إلى المَشرق على التَّوالي، وفي كل جزء الخبرُ عن أحوالِه وأحوال عُمْرَانِهِ. البحرُ الرُّوهِيُّ (المَّالِم عندهم منقسِمٌ بعشرة البحرُ الرُّوهِيُّ (المَّالِم عندهم منقسِمٌ بعشرة البحرُ الرُّوهِيُّ المعروف، ويدا في خليج متضايق في عرض اثني عَشرَ ميلاً أو نحوها ما البحرُ الرُّوهِيُّ المعروف، ويدا في خليج متضايق في عرض اثني عَشرَ ميلاً أو نحوها ما البحرُ المُؤومِيُّ الرَّابِع على ألف فَرْسَخ ومئة وَسِتِّينَ فَرْسَخا من مَنْ ونها يتُهُ في آخر الجزء الرَّابِع من الإقليم الرَّابِع على ألف فَرْسَخ ومئة وسِتِّينَ فَرْسَخا من مَنْ واحليه مُنالِك سَوَاحل الشَّام، وعليهِ من جهة الجُنوب سَوَاحِلُ المُغْرِب أَوَّها طنجة مَنْ على على المَّامِ وعليه مُنالِك سَوَاحلُ الْقَسْطَعُومِ اللهِ على عرض ستٌ مئة ومِنْ عند الخليح ثُمَّ أَفْرِيقية ثم بَرْقَةُ إلى الإسكندريَّة، ومن جهة النَّمُال سَواحلُ الْقَسْطَنْطُنْيَة عند الخليح ثُمَّ أَفْريقية ثم بَرْقَة إلى الإسكندريَّة، ومن جهة النَّسَال سَواحلُ الْقَسْطَنْطُنْيَة

١ - في ن: وما فيه.

٢ - أي الشريف الإدريسي.

٣ - أي البحر الأبيض المتوسط.

عنْدَ الْخَلِيجِ ثُمَّ الْبَنَادَقَةُ ثَم رومَةُ ثُمَّ الإفرنجَةُ ثُمَّ الأندَلُسُ إِلَى طَرِيْفَ عندَ الْزُّقَاقِ قُبَالَةَ طنحَةَ وَيُسَمَّى هذا الْبَحْرُ الْرُّوْمِيَّ والْشَّامِيَّ وفيهِ جُزرٌ كثيرةٌ عامرةٌ كبارٌ مثلَ إقْرِيطَشَ (١) وقُبرُصَ وصقلية وميورقة وسرْدَانيَة.

قالوا: ويخرجُ منه في جهة الشمال بحران آخران من حليجين:

أحدهما: مُسَامتٌ للْقَسْطَنْطِينيَّة يبدأ من هذا البحرِ متضايقاً في عرضِ رمية الْسَّهم، ويمدُّ ثلاثة بحار، فيتَّصلُ بالقسطنطينية، ثمَّ ينفسخُ في عرضِ أربعة أميال ويمرُّ في جَريه ستين ميلاً ويُسمَّى خليج القسطنطينية، ثم يخرجُ من فوهة عرضها ستَّة أميال فيُمدُّ بحور بُنْطس، وهو بحرٌ ينحرفُ من هَنالك في مذهبه إلى ناحية الشَّرْق فيمرُّ بأرضِ هريقْليَة (٢) وَيَنتَهي إلى بلاد الخَزريَّة على ألف وَثَلاث مِئة مِيْلٍ من فوهته، وعليه من الجَانِبَيْنِ أممٌ من الرومِ والتُّرْكِ وبرجانَ والرُّوسِ.

وَالْبَحْرُ الْثَانِيَ من حَليجي هذا الْبَحر الْرُّوْمِيّ، وهو بحر الْبَنَادَقَة، يخرج من بلاد الروم على سمت الْشَمال، فإذا انْتَهَى [ظ٢/١٧] إلى سمت الجبلِ انْحَرَفَ في سمت المغرب إلى بلاد الْبَنَادَقَة، وينتهي إلى بلاد إنكلاَية على ألف ومئة ميلٍ من مبدئه وعلى حافتيه من البنادقة وَالْرُّوْم وغيرهم أممٌ، ويُسَمَّى خليج الْبَنَادَقَة.

قَالُواً: وَيَنْسَاحُ مِن هذا البحر المحيط أيضاً مَنَ الشَّرْقِ وعلى ثَلاَثَ عَشَرةَ دَرَجةً في قَالُواً: وَيَنْسَاحُ مِن هذا البحر المحيط أيضاً مَنَ الشَّرْقِ وعلى ثَلاَثَ عَشَرةَ دَرَجةً في الشَّمالِ مِن خَطَّ الاسْتُواء بحرٌ عظيمٌ مُتَّسِعٌ يمرُّ في الجَنُوب قليلاً حتَّى ينتهي إلى الإقليم الأُوَّل، ثمَّ يمرُّ فيه مَغْرِباً إلى أن يَنتهي في الجَزء الخَامس منه إلى بلاد الْحَبَشَة وَالْزَنْج، وَإلى بلاد بَاب الْمَنْدَب منه على أَرْبَعَة آلاف فَرْسَخ مِنْ مَبْدَئه ويُسمَّى البَحْو الْصَيْني وَالْهِنْدي وَالْهِنْدي وَالْمَخْبِسِي، وَعَلَيْه من جهة الجنوب بلاد الزُنْج وبلاد بَرْبَر الَّتِي ذكرها امْرُو الْقَيْسِ في شعره، وليسوا من البَرْبر الَّذينَ هم قَبَائلُ الْمَغْرِب، ثمَّ بلد مَقْدَشُو، ثُمَّ بَلدُ سُفَالَة، وأَرْضُ الْوَاقُ وَاق، وأَمَمٌ أَخرُ ليسَ بعدهم إلا الْقفَارُ والخلاء، وعليه من جهة الشَّمالِ الْصَيْنُ من عند مَبْدَئه ثم الْهند، ثم السِّنْدُ، ثم سواحل اليمنِ من الأحقاف وزبيد وغيرها، ثم بلاد عَد هَايته، وبعدهم الحبشة.

قَالُوا: ويخرجُ من هذا البحر الحَبَشيِّ بحران آخران:

١ – في المطبوع: أفريطش. نزهة المشتاق: ٨٨/٢.

٢ - و يقال لها: أركليس، وأرقلية، وهرقلية. نزهة المشتاق: ٨٠١/٢.

أحدهما: يخرجُ من هايته عند باب المُنْدَب، فيبدأُ متضايقاً، ثمَّ يمرُّ مستبْحراً إلى ناحية الشَّمال، ومغرباً قليلاً إلى أن ينتهي إلى الْقَلْزُم في الجزء الخامس من الإقليم الْثَاني على ألف وأرْبَع مئة ميْل من مَبْدئه ويُسمَّى بَحْرَ الْقُلْزُم (١) وَبَحْرَ السُّويس، وبينه وبين فسطاط مصر من هناك تَلاث مراحل، وعليه من جهة الشَّرْق سواحل اليمن ثم الْحجاز وحدَّة ثمَ مدْيَن وأيلة وفاران عند هايته، ومن جهة الغرب سواحل الْصَّعيد وعيذاب وسواكن وزالغ (١)، ثم بلاد الحبشة عند مبدئه، وآخرة عند الْقُلْزُم يُسامتُ البحر الرُّومِيَّ عند الْعَريش، وبينهما نحو ست مراحل، وما زال المُلُوك في الإسلام وقبله يرومون حرق ما بينهما ولم يتمَّ ذلك (٢).

والبحرُ الثَّابي من هذا البحر الحبشي ويُسَمَّى الخليجَ الأخضرَ (٤)، يخرجُ ما بينَ بلاد السِّندِ والأحقافِ منَ اليمنِ (٥)، ويمرُّ إلى ناحية الْشَّمالِ مُغَرِّباً قليلاً إلى أن ينتهي إلى

١ - أي البحر الأحمر.

٢ - في الممطبوع: زيلع. نزهة المشتاق: ١٠/١.

٣ - يعنى: توصيل البحرين الأحمر والأبيض في المنطقة التي تم فيها حفر قناة السويس فيما بعد.

٤ - أي الخليج العربي.

د اليس من الضروري أن تكون الأحقاف في اليمن، ومن يدقق في معناها، وما وصف به قومها من بنائهم
 للصوامع للحلود لا يشك في أنه يتحدث عن الإهرامات...

يحسن بنا التوقف قليلاً عند المسار التاريخي الأسطوري المذكور حول الإهرامات في القديم والحديث، وإن كنت ممن يؤيد فكرة أن ما أطلق عليه: (الفراعنة) وارتباطهم بمصر الحالية لا يتفق والمعطيات الآثارية الموجودة في تلك الديار، وإن كان هناك الكثير من الحكام الذين يمكن أن نصفهم بالطغيان والظلم وغيره ممن مروا على (مصر الحالية)، ولكن لم يثبت أبداً وجود رُقُم تثبت هذا اللفظ الذي أطلقه القرآن الكريم على (فرعون): ﴿ ذِي الأوتد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفسأد﴾.

والذي يستدعي إعادة النظر في التسمية الحالية لمصر؟ ولماذا يصفها الأوربيون في حديثهم عنها بالقبط ولا يقولون مصر؟.

كُما أن تلك الآثار العظام المعروفة بالأهرام لم نحد لها ذكراً صريحاً في كتاب الله عز وحل إلا أن تكــون قـــد ذكرت بغير الاسم المعروف الآن؟!.

ومن ادعى أنما (الأوتاد) فكأنه يصف فرعون بباني تلك الأهرامات جميعاً، وليس ببان لهرم واحد يخصه..

و إن كان الأنسُب أَن يَقال: إن الأوتاد هم وزراؤه ومن يعتمد عليهم في تثبيت ملكًه... والموصَّوفون بالطغيان في البقاع التي وكلت إليهم لتسيير أمور حكمه، فعائوا فساداً في الأرض...

ولا أستبعد أبداً أن تكون تلك الديار هي المعروفة بالأحقاف التي أنذرهم نبيهم هود من الطغيان والعدوان.. وخاصة إذا عرفنا أن الأحقاف ليست محددة المعالم عند الأقدمين، وإنما هي من باب الظن والتحمين.. ونستدل لذلك بالمعاني المقترحة للأحقاف، والتي يجمعها الوصف بالرمال وإحاطته، والذي يمكن أن ينطبق تماماً على أرض الكنانة...

الأُبُلَّة (١) من سُواحلِ البصرة في الجزء السَّادس من الإقليمِ الثَّاني على أربع مئة فرسخ وأربعَين فرسخاً من مبدئه ويُسمَّى بَحُو فارسَ، وعليه من جهة الْشَرْق سُواحلَ السِّندُ ومكرانَ وكُرْمَان وفارسٌ والأُبلَّةُ، وعند نهايته من جهة الغرب سواحل البحرين واليمامة وعُمان والْشحرِ والأحقافُ عند مبدئه وفيما بين بحرِ فَارسَ والْقُلْزُمِ جزيرةُ الْعَرَب كَأَنَّهَا داخلةٌ من الْبرِّ في البحر، يُحيطُ بها البحرُ الحَبشيُّ من الجنوب، وبحرُ الْقلْزُمِ من الغرب، وبحرُ الْقلْزُمِ من الغرب، وبحرُ فارسِ من الشَّرْق، وتُفْضي إلى الْعراق بَيْنَ الْشَّامِ وَالْبَصَرة على ألف وَحَمْسِ مئة ميلِ بينَهُمَا، وهُنَالكَ الْكُوفَةُ وَالْقَادِسيَّةُ وَبغدادُ وإيْوانُ كَسْرى وَالحِيْرة، ووراءَ ذلك أممُ وبلادُ الْيَمامة والبَحرينِ وغيرهم، وفي جزيرة العرب بلادُ الحجازِ في جهة الغرب منها، وبلادُ الْيَمَنِ في جهة وبلادُ الْيَمَنِ في جهة المُخرِ الْحَبشي.

قَالُواً: وفي هذا الْمَعْمُوْرِ بحرٌ آخرُ منقطعٌ من سائر البحارِ في ناحية الشَّمالِ بأرض الدَّيلمِ يُسمَّى بحر جُرْجَانَ وطَبَرْسَتَانَ طُوْلُهُ ألف ميلٍ في عرض ستِّ مئة ميل، في غربيّه أَذَرْبِيْجَان والْدَّيلمُ، وفي شرقيّهِ أرضُ التُّركِ وحوارَزْم، وفي حنوبه طَبَرَسْتَان، وفي شماليه أرضُ الخَزَر واللاَّن.

هَذِه جملة البحارِ المشهورةِ التي ذكرها أهلِ الجغرافيا.

قالُوا: وفي هذا الجزء المَعَمور ألهارٌ كثيرةٌ أعظمها أرْبَعَةُ ألهارٍ وهي: النيلُ والفراتُ ودجلةُ وهرُ بَلْخَ المُسَمَّى جيحون.

الألهار: فأمَّا النيل: فمبدؤهُ من حبل عظيم وراء خطِّ الاستواء بستِّ عشرة درجةً على سمت الجزءِ الْرَّابِعِ من الإقليمِ الأوَّل، ويُسمَّى حبلَ القمر، ولا يُعْلَمُ في الأرضِ حبلُ أعلى منه تخرجُ منه عَيونٌ كثيرةٌ فيصُبُّ بعضها في بحيرة هناك وبعضها في أحرى، ثم تخرجُ ألهارٌ من النُبحَيْرتَيْنِ فتصبُبُّ كلَّها في بُحيْرة واحدة عنْدَ خطِّ الاستواء على عشر مراحل من الجبل، ويخرجُ من هذه النُبحَيْرة لهران يَذْهَبُ أحدُهما إلى ناحية الشَّمالِ على سمته، ويمرُّ ببلادِ النَّوْبةِ ثم بلاد مِصْر، فإذا جاوزها تشعَب في شُعبٍ مُتَقَارِبةٍ يُسمَّى كلُّ واحد منها ببلادِ النَّوْبة ثم بلاد مِصْر، فإذا جاوزها تشعَب في شُعبٍ مُتَقَارِبةٍ يُسمَّى كلُّ واحد منها

<sup>=</sup>إضافة إلى الصفات التي كان يتمتع بها قوم عاد، الطامحين في الخلود، والباحثين عنه... وهو مانجده في قولـــه تعالى: ﴿وتبنون مصانع لعلكم تخلدون﴾، فلماذاً لا تكون المصانع ما يعرف الآن بالأهرام؟.

١ - قال ابن حلكان في وفيات الأعيان بعد ضبطها (٤٢٥/١): وهي بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة، وهي من جنان الدنيا، وإحدى المنتزهات الأربع.

خليجاً، وتصب كلها في البحر الرومي عند الإسكندرية ويسمى نيلَ مصْرَ، وعليه الْصَّعيْدُ من شَرْقِيِّه، والْوَاحَاتُ من غَرِيْبه، ويذهب الآخرُ مُنْعَطفاً إلى المغرَب، ثُمَّ يمرُّ على سمته إلى أن يَصُبُّ فِي البحر المحيط، وهو هَرُ السُّوْدَان وأممهم كلُّهم على ضفَّتيه.

وأمَّا الْفُرَاتُ: فَمَبْدَؤُهُ مَن بلاد أرمينية في الْجُزْء الْسَّادسِ من الإقليم الخامس، ويمرُّ جنوباً في أرض الرُّوْمِ ومَلطيَة إلى منبج، ثمَّ يمرُّ بصفيِّن، ثم بالرِّقة، ثمَّ بالكوفة، إلى أن ينتهي إلى البطحاء الَّتي بينَ البصرة وواسط، ومن هناك يصبُّ في البحر الحبشي، وتنجلب إليه في طريقه ألهار كثيرة، ويخرج منه ألهار أحرى تصب في دجلةً.

وَأَمَّا دَجَلة: فمبدؤُه عَينٌ ببلاد خلاط من أرمينيَّة أيضاً، وتمرُّ على سمت الجنوب بالموصلِ وأَذَرْبيحانَ وبغدادُ إلى واسطَ، فتتفَرَّقُ إلى خُلْجَانَ كُلُّها تصبُّ في بحيرة البَصْرَة، وتُفضي إلى بحر فارس، وهو في الْشَّرْق على يمين الفرات، وينجلبُ إليه ألهارٌ كثيرةٌ عظيمةٌ من كل جانب وفيما بين الفرات ودجلة من أوَّلهِ جزيرةُ الموصلِ قُبالة الْشَّامِ من عدوَيَ الفرات، وقُبَالة أذَرْبيجان من عُدُوة دجلة.

وأُمَّا هُرُ جِيحُونَ: فمبدؤَهُ مَن َبلْخَ فِي الجزء النَّامنِ مِن الإقليمِ الْقَالِثِ مِن عُيُوْن هُنَاكَ كَثيرة، وَتَنْجَلَبُ إليه أَهَارٌ عِظامٌ، ويذهبُ مِن الجنوب إلى الْشِّمَالَ فيمرُّ بَبلاد خُرَاساًن، ثم يخرجُ منها إلى بلاد خُوارَزْمَ فِي الجزء الثامن من الإقليم الخامس، فيصبُّ فِي بحيرة النُحُرْجَانيَّة الَّتِي بأَسْفُلِ مدينتها، وهي مَسيْرةُ شَهْرٍ فِي مثْله، وَإِلَيْهَا يَنْصَبُّ هُرُ فَرْغَانَةً وَالشَّاشِ الآتِي من بلاد التُرْك، وعلى غربيَّ هر جَيْحُونَ بَلاَدُ خُرَاسانَ وَحَوَارِزْمَ، وَعَلى شَرقيَّه بَلادُ بُحَارَى وتُرْمُذَ وسَمَرْقَنْدَ، وَمِنْ هُنَالِكَ إلى مَا وَرَاءَهُ بلادُ النَّرْكِ وَفَرْغَانَة اللهَ مَا وَرَاءَهُ بلادُ النَّرْكِ وَفَرْغَانَة إلى مَا وَرَاءَهُ بلادُ الْتَرْكِ مَا الْعَاجِم.

وَقَدْ ذَكُرَ ذَلُكَ كُلَّه بَطْلِيْمُوسُ فِي كَتابه وَالْشَرِيْفُ فِي كتاب رُجَارِ (٢)، وَصَوَّرُوا فِي الجغرافيا جميعَ مافي المعمورِ من الجبال والبحار والأودية، واسْتَوْفُوا من ذلك ما لا حَاجَةَ لنا به لطُوْله، ولأنَّ عنايتنا في الأكثرِ إنَّمَا هي بالمغربِ الذي هو وطنُ الْبَربَرِ، وبِالأَوْطَانِ النَّيَ لَلْعَرَبَ من المشرق. والله الموَفِّقُ.

١ – هم قوم من الترك يسمون الخاقانية والخزلجية. انظر نزهة المشتاق: ٢١٣/١.

٢ - يقصد كتاب محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس المعروف بالشريف الإدريسي، في كتابه المسمى: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. وقد طبع في مكتبة عالم الكتب إلا أنه ينقصها الخرائط التي رسمها الشريف لملك صقلية رجار الثاني، ولذلك عرف الكتاب باسمة.

## ١-١-٢-١- تَكْمِلَةٌ لِهَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ الْثَّانِيَةِ فِي أَنَّ الْرَّبْعَ الْشَّمَالِيِّ مِنَ الأَرْضِ أَكْثَرُ عُمْرَاناً منَ الْرَّبْعِ الْجَنُوْبِي وَذِكْرُ الْسَّبَبِ فِي ذَلِكَ

وَنَحْنُ نَرَى بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْأَحْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّ الأُول والثَّاني من الأقاليم المعمورةِ أقلُّ عمراناً مما بعدهما، وما وُجدَ من عمرانهِ فَيتَخلَّلُهُ الخلاءُ والقِفَارُ والرِّمالُ، والبحر الهنديُّ(١) الَّذي في الْشَرْقِ منهما وأمم هذين الإقليمين وأناسيُّهُمَا ليست لهم الكثرةُ البالغةُ وأمصارُهُ ومدُنُهُ كذلك.

والْثَالثُ والرَّابِعُ وما بعدهما بخلافِ ذلك فالقفارُ فيها قليلةٌ والْرِّمالُ كذلك أو معدومةٌ وأمها وأناسِيَّهَا تجوزُ الحدَّ من الكثرةِ وأمصارها ومدنها تجاوِزُ الحدَّ عدداً والعمرانُ فيها مندرجٌ ما بين الثَّالِثِ والْسَّادس والجنوبُ خلاءٌ كلَّهُ.

وقد ذكر كثيرٌ من الحكماء أنَّ ذلك لإفْراطِ الحرِّ وقلَّةِ ميل الْشَّمْسِ فيها عن سَمتِ الرؤوسِ فلنوضِح ذلك ببرهانهِ ليتبيَّنَ منه سببُ كثرةِ الْعِمارةِ فيما بين الْشَّالث والرابع من حانبِ الْشَّمالِ إلى الخامسِ وَالْسَّابِعِ.

فنقولُ: إن قطي الفلك الجنوبيُّ والْشَّمالِيُّ إذا كانا على الأُفُق فهنالك دائرةٌ عظيمةٌ تقسمُ الفلكَ بنصفين، هي أعظمُ الدوائرِ المارَّةِ من المَشْرِقِ إلى المغرب، وتسمَّى دائرة مُعَدَّل النَّهَار.

وقَد تبيَّنَ في موضعه من الهيئةِ أنَّ الفلك الأعلى مُتَحَرِّكٌ من المَشْرِقِ إلى المغربِ حركةً يوميَّةً يحرِّك بها سائر الأفلاك في جوفه قهراً، وهذه الحركةُ محسوسةٌ.

وكذلك تبيَّن أن للكواكب في أفلاكها حركةً مخالفةً لهذه الحركةِ، وهي من المغرب إلى المشرق، وتختلفُ آمادها باحتلاف حركة الكواكب في الْسُرْعَةِ والْبُطْء.

وممرَّاتُ هذه الْكَوَاكبِ في أفلاكها توازيها كُلَّها دائرةٌ عظيمةٌ من الفلك الأعلى تقسمه بنصفين، وهي دائرةُ فلك البروج منقسمةً باثني عشر برجاً، وهي على ما تَبيَّنَ في موضعه مقاطعةٌ لدائرةِ معدَّلِ النَّهارِ على نقطتين متقابلتين من البروج همَا أُوَّلُ الحَمَلِ، وأُوَّلُ الميزانِ، فتقسمها دائرةُ معدَّلِ النَّهارِ بنصفين نصفٌ مائلٌ عن معدَّلِ النَّهارِ إلى الشَّمالِ،

١ – يعنى المحيط المعروف بهذا الاسم.

وهو من أوَّلِ الحمل إلى آخِرِ الْسُنْبُلَةِ، ونصفُّ مائلٌ عنه إلى الجنوب، وهو من أوَّلِ الجيزانِ إلى آخِر الحوتِ.

وإذا وقَعَ القُطْبَانِ على الأُفُقِ في جميع نواحي الأرْضِ كَانَ على سطْح الأَرْضِ خَطَّ وإِذا وَقَعَ القُطْبَانِ على الأَوْضِ خَطَّ والحَد يُسَامِتُ دَائِرَةً مُعَدَّلِ النهار يمرُّ من المغربِ إلى المشرقِ ويُسَمَّى خطَّ الاسْتِوَاءِ.

ووقعُ هذا الخطّ بالرَّصْدِ على ما زعموا في مبداٍ الإقْلِيَّمِ الأَوَّلِ منَ الأَقَالِيْمِ الْسَّبْعَةِ. وَالْعُمْرَانَ كُلُّه فِي الْحِهَةِ الْشَّمَالِيَّةِ عنه. والقطب الشَّمالي يرتفعُ عن آفَاق هذا الْمَعْمُورِ بالْتَّدْرِيْجِ إلى أن ينتهي ارْتِفَاعُهُ إلى أرْبَعٍ وَسِتِّيْنَ دَرَحةً. وهنالِكَ ينقطعُ الْعُمْرَانُ، وهو آخرُ الإَقْلِيْمِ الْسَّابِع [ظ ١/١].

وَإِذًا ارتفَعَ على الأُفُقِ تسعينَ درجةً، وهي التي بينَ الْقُطْبِ ودائرة معـدَّل النَّهـارِ، صار القطب على سمت الرؤوس، وصارت دائرة معـدل النهـار على الأُفُق، وبقيت ستَّةٌ من البروج فوقَ الأُفُق، وهي الْشَّمَالِيَّةُ، وستَّةٌ تحت الأفق وهي الجنوبيَّة.

والعَمارةُ فيماً بينَ الأربعةِ وَالْسِّتين إلى الْتُسْعِيْنَ ممتنعةٌ، لأن الحر والبرد حينئةٍ لا يحصلان ممتزحين لبعدِ الزَّمانِ بينهما، فلا يحصلُ التَّكويْنُ.

فإذًا الشَّمْسُ تُسَامِتُ الْرُّؤُوسَ على خطِّ الاسْتِوَاءِ فِي رأس الحَمَلِ والميزان، ثمَّ تميـلُ عن المسامَتةِ إلى رأس الْسَّرَطَان ورأسُ الجَدي، ويكونُ نَهايةُ مَيْلِهَا عن دائرةِ مُعَدَّلِ النَّهارِ أربعـاً وعشرين درجةً.

ثمَّ إذا ارْتَفَعَ الْقُطْبُ الْشَّمَالِيُّ عنِ الأُفُقِ مَالَتْ دَائِرَةُ مُعَـدَّلِ النَّهارِ عن سمتِ الرُّؤوس بمقدارِ ارْتِفَاعِهِ، وانخفض القطبُ الجنوبيُّ كذلك بمقدارٍ متساوٍ في الْثَلاثَةِ، وهو المسمى عند أهل المواقيتِ عوضَ البَلَهِ.

وإذَا مالَتُ دَائِرَةً مُعدَّلُ النَّهَارِ عن سمتِ الرُّؤوس، علت عليها الْبُرُوجُ الْشَمالِيَّةُ مُنْدَرِجَةً في مقدارِ عُلُوهِا إلى رأس الْسَرَطَان، وانْحَفَضَتِ الْبُرُوْجُ الْجَنُوْبِيَّةُ من الأفقِ كَذَلِكَ إلى رأسِ الْجَانِبَيْنِ في أُفُقِ الاستواء كما قلناها فلا يزالُ الأفق الشَّماليُّ يرتفع حتى يصيرَ أبعد الشَّمالية، وهو رأسُ السَّرطَان في سمت الرؤوس، وذلك حيث يكونُ عرضُ البلدِ أربعاً وعشرينَ في الحجازِ وما يليه، وهذا هو المَيْلُ الَّذِي إِذَا مَالَ رأسُ السَّرطَان عن مُعَدَّلِ النَّهَارِ فِي أُفُقِ الاسْتِواءِ، ارْتَفَع بِارتِفاعِ الْقُطْبِ الْشَّمَالِيَّ حَتَى صَارَ مُسَامِتًا.

فَإِذَا ارْتَفَعَ الْقُطْبُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ، نَزَلَتِ الْشَّمْسُ عن الْمُسَامَتَةِ، ولا تزالُ في الخفاض إلى أن يكون ارتفاع القطب أربعاً وستينَ، ويكون انخفاض الشَّمْسِ عن المسَامَةِ كذلك، وانخِفَاضُ القُطْبِ الجنوبي عن الأفق مِثلَهَا فينقطعُ التَّكوينُ لإِفْرَاطِ البردِ والجمدِ وطوْلِ زَمَانِهِ غَيْرُ مُمْتَزَجِ بِالْحَرِّ.

ثُمَّ إِنَّ الْشَّمْسُ عِنْدُ الْمُسَامَتَةِ وَمَا يُقَارِبُهَا، تَبْعَثُ الأَشِعَّةَ على الأرض، على زوايا قَائِمَةٍ، وَفيمَا دُوْنَ الْمُسَامَتَةِ على زَوَايا مُنْفَرِجَةٍ وَحَادَّةٍ.

وَإِذَا كَانَتْ زَوَايَا الأَشِعَّةِ قَائِمَةً عَظُمَ الْضَّوْءُ وَانتَشَرَ، بِحِلاَفِهِ فِي الْمُنْفَرِجَةِ وَالحَادَّةِ فَلِهَذَا يَكُونُ الْحُرُّ عِنْدَ الْمُسَامَتَةِ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ فِيْمَا بَعْدُ، لأَنَّ الْضَّوْءَ سَبَبُ الْحَرِّ وَالتَّسْخِيْن.

ثُمَّ إِنَّ اَلْمَسَامَتَةَ فِي خَطِّ الاسْتِوَاءِ تكونُ مرَّتِينِ فِي السنة عندَ نَقْطَتَيِ الْحَمَلِ وَالْمِيْزَانِ، وَإِذَا مَالَتْ فَغَيْرُ بَعِيْدٍ، وَلاَ يكاد الحرُّ يعتدلُ فِي آخر ميلها عند رأس الْسَّرَطان والجدي إلا إن صَعِدَت إلى الْمُسَامَتَةِ، فتبقى الأشعَّةُ القائمةُ الزَّوايَا تُلِحُّ على ذلك الأُفُقِ، وَيطُولُ مُكْثُهَا أَو يدومُ، فيَشْتَعِلُ الهُواءُ حرارةً، ويُفْرطُ فِي شِدَّتِهَا.

وكذا ما دامَتِ الشَّمسُ تُسَامَتُ مَرَّتين فيما بعد خَطِّ الاستواءِ إلى عرضِ أَرْبَعِ وعشرينَ، فإنَّ الأشعَّة مُلِحَّةٌ على الأفق في ذلك بقريبٍ من إلحاحها في خط الاستواء. وإفراطُ الحرِّ يفعلُ في الهواء تجفيفاً ويَبساً يمنعُ من التَّكوينِ، لأَنَّهُ إذا أفرطَ الحرُّ جَفَّتْ الْميَاهُ والرُّطوباتُ، وفسدَ التَّكوينُ في المعدنِ [ظ ٢/١] والنَّباتِ والحيوانِ، إذِ التَّكُويْنُ لا يكون إلاَّ بالرُّطوبةِ.

ثمَّ إذا مال رأسُ الْسَّرَطان عن سمتِ الْرُّؤُوسِ في عرضِ خمس وعشرينَ فما بعدهُ، نزلتِ الشَّمس عن المُسَامتَةِ، فيصيرُ الحرُّ إلى الاعتدالِ، أو يميلُ عنه ميلاً قليلاً، فيكونُ التكوينُ، ويتزايدُ على التدريج، إلى أن يُفْرِطَ البردُ في شَدَّتهِ، لِقلَّةِ الْضَّوءِ، وكونِ الأشعَّةِ منفرجة الزوايا \_ فينقُصُ التَّكوينُ، ويفسدُ.

بيدَ أَنَّ فَسَادَ الْتَكوينِ من جهةِ شِدَّةِ الحرِ أَعْظَمُ منه من جهة شدة السردِ، لأنَّ الحرَّ أسرعُ تأثيراً في الإقليمِ الأوَّلِ أسرعُ تأثيراً في الإقليمِ الأوَّلِ والنَّاني قليلاً، وفي الثَّالِثِ والرَّابع والحَامسِ مُتَوَسِّطاً، لاعْتِدَالِ الحرِّ بنقصان الضَّوء. وفي السَّادِسِ والسَّابعِ كثيراً لنقصانِ الحرِّ، وأنَّ كيفيَّة البردِ لا تؤثِّرُ عند أوَّلها في فساد التَّكوينِ السَّادِسِ والسَّابعِ كثيراً لنقصانِ الحرِّ، وأنَّ كيفيَّة البردِ لا تؤثِّرُ عند أوَّلها في فساد التَّكوينِ

كمَا يفعلُ الحرُّ، إذ لا تَحْفِيْفَ فيها إلاَّ عندَ الإفراط بما يعرضُ لها حينئــذٍ مـن اليَبْسِ كمـا بعدَ السَّابع.

فَلِهَذَا كَانِ العمرانِ فِي الرُّبْعِ الْشَّمَالِيِّ أَكْثَرَ وَأُوْفَرَ. واللهُ أعلمُ.

ومن هنَا أخذَ الحكماءُ خُلاءَ خطُّ الاستواء وما وراءهُ، وأوردَ عليهم أنَّهُ معمورٌ بالمُشَاهدةِ والأحبارِ المتواترةِ، فكيفَ يتمُّ البرهانُ على ذلك والظَّاهِرُ أنَّهم لم يريدوا امتناعَ العُمرانِ فيه بالكلية، إنما أداهم البرهان إلى أن فساد التكوين فيه قوي بإفراط الحرِّ، والعمران فيه، إما ممتنعٌ أو ممكنٌ أقلِّيٌ، وهو كذلك فإنَّ خطَّ الاستواءِ والَّذِي وراءَهُ، وَإِنْ كان فيه عمرانٌ \_ كما نُقِلَ \_ فهو قليلٌ جدًاً.

وقد زعمَ ابنُ رُشدٍ أَنَّ حطَّ الاستواء معتدلٌ، وأنَّ ما وراءهُ في الجنوبِ بمثَابَةِ ما وراءهُ في الشَّمالِ فيعمرُ منه مَا عَمَرَ من هَذَا، والَّذِي قالـهُ غير ممتنعٌ من جهة فساد التَّكوين، وإنَّما امتنعَ فيما وراءَ خطِّ الاستواءِ في الجنوبِ، من جهةِ أَنَّ الْعُنْصُرَ الْمَائِيَّ غَمَرَ وَجُهَ الأَرْضِ هُنَالِكَ إِلَى الحَدِّ الَّذِي كَانَ مَقابلُهُ من الجهـة الشَّماليَّةِ قَابلاً لِلْتَّكوينِ، ولمَّا امْتنعَ الْمُعْتَدِلُ لَغَلَبَةِ (١) المَاء، تَبِعَهُ ما سواهُ؛ لأنَّ العمرانَ متدرِّجٌ. ويأخذُ في الْتَدرِيْج من جهةِ الوجودِ، لا من جهةِ الامتناع.

وأما الْقَوْلُ بامتناعه في خط الاستواءِ، فيرُدُّهُ النَّقلُ المتواترُ، وا لله أَعْلَمُ.

وَلْنَرْسُمْ بعدَ هَذَا الكلامِ صُوْرَةَ الْجُغُرافِيَا كما رسَمها صَاحبُ كتابِ رجار، ثم نـأخذُ في تفصيل الكلام عليها إلى آخره (٢). [ظ١/٢].

١ - في ن: لغيبة.

٢ - في ظ: ويتلوها الكلام عليها مفصلاً تمت.

## صورة الأرض من نزهة المشتاق للشريف الإدريسي

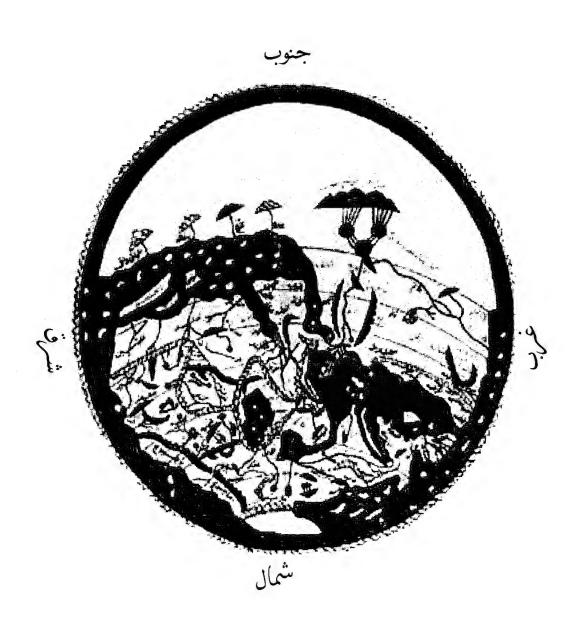

## ١-٢-٢-١ تَفْصِيْلُ الْكَلاَمِ عَلَى هَذِهِ (١) الْجُغْرَافِيَا

اِعْلَمْ: أَنَّ الْحُكَمَاء قسموا هذا المعمور كما تقدَّم ذكرهُ على سبعةِ أقسامٍ من الشَّمالِ إلى الجنوب، يُسمُّونَ كلَّ قسمٍ منها إقليماً، فانقَسَمَ المعمورُ من الأرضِ كلَّهُ على هذه السَّبْعَةِ الأقالِيْمِ، كلُّ واحدٍ منها آخذٌ من الغَرْبِ إلى الشَّرقِ على طُوْلِهِ.

فَالأُوَّلُ منهًا مارٌ من المغرب إلى المشرق مع خطِّ الاستواء، بحده من جهة الجنوب، وليس وراءه هنالك إلا القِفَارُ والرِّمالُ وبعضُ عِمَارَةٍ، إن صحت فهي كلا عمارة، ويليه من جهة شمالية الإقليم الشَّانِي، ثُمَّ الشَّالِثُ كذلك، ثُمَّ الْرَّابِعُ والخامسُ والسَّادسُ والسَّابعُ، وهو آخرُ العُمران من جهة الشمال.

وليسَ وراء السَّابعِ إلا الخَلاءُ والقِفَارُ، إلى أن ينتهي إلى البحر الحيطِ، كالحالِ فيما وراء الإقليمِ الأوَّلِ في جهة الجنوب.

إِلاَ أَنَّ الْحَلاءَ فِي جهةِ الشَّمالِ أقلُّ بكثيرِ من الخلاءِ الَّذي في جهة الجنوب.

ثُمَّ إِنَّ أَزِمِنةَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ تَتَفَاوَتُ فِي هَذُه الأَقالِيْمِ بِسَبَبِ مَيْلِ الْشَّمْسِ عِن دائِرَةِ معدَّلِ النَّهارِ، وارْتِفَاعِ القُطبِ الشَّمالِي عن آفاقها، فيتفاوت قوسُ اللَّيلِ والنَّهارِ لِلْلَكِ. وينتهي طولُ اللَّيلِ والنَّهارِ فِي آخرِ الإقْلِيمِ الأَوَّلِ، وَذَلِكَ عندَ حُلول الْشَّمْسِ برَأْسِ الْجَدْي لِلَيْلِ، وبرأسِ السَّرطان للنَّهارِ، كُلُّ واحد منهما إلى ثلاث عشرة ساعةً. وكذلك في آخر الإقليم الثاني مما يلي الشَّمال، فينتهي طولُ النَّهارِ فيه عند حلول الشَّمسَ برأس السَّرطان. وهو منقلبُها الصَّيْفِيُّ، إلى ثلاث عشرة ساعةً ونصف ساعة، ومثله أطولُ اللَّيلِ عند منقلبها الشَّيوي برأس الجَدِي، ويبقى للأقصر من اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مايبقى بعدَ النَّلاث عشرة ونصف من جملة أربع وعشرين السّاعاتِ الزّمانية لمجموع اللَّيلِ والنَّهارِ، وهي دورة الفلكِ الكَاملة. وكذلك في آخر الإقليمِ الثَّالِثِ مما يلي الشَّمال أيضاً ينتهيان إلى أربع عشرة ساعةً.

وفي آخرِ الرَّابع إلى أربعَ عشرةَ ساعةً ونصف ساعةٍ. وفي آخر الخامس إلى خمس عشرة ساعةً. وفي آخرِ السَّابع إلى ستَّ عشرةً ساعةً. وفي آخرِ السَّابع إلى ستَّ عشرةً ساعةً، وهُنَالكَ ينقطعُ العُمرانُ، فيكون تفاوت هذه الأقاليم في الأطولِ من ليلها ونهارها

۱ – في ن: بدء.

بنصفِ ساعةٍ، لكل إقليم يتزايد من أوله في ناحية الجنوب إلى آخرِه في ناحية الشَّمالِ، موزَّعةً على أُجزاء هذا البُعْدِ.

وَأَمَّا عَرْضُ الْبُلْدَانِ فِي هذه الأَقَالِيْمِ، فهو (١) عِبَارَةٌ عن بعد ما بين سَمْتِ رأس البلدِ ودائِرَةِ معدَّل النَّهارِ، الَّذِي هو سمَّتُ رأسِ حطِّ الاستواء وبمثله سواءٌ ينخفضُ القطبُ المُسَّمالِيُّ عنه وهو ثلاثةُ أبعادٍ متساويةٌ، تسمى عرض البلدِ كما مرَّ ذلك قبلُ.

وَالْمُتَكُلِّمُونَ على هذه الجغرافيا، قسموا كل واحدٍ من هذه الأقاليم السَّبْعَةِ، في طُولِهِ مِن المغربِ إلى المشرق بعشرة أجزاء متساوية، ويذكرون ما اشتمل عليه، كلُّ جزء منها من البلدان، والأمصار، والجبال، والأنهار، والمسافات بينها في المسالك، ونحن الآن نوجز القول في ذلك باختصار [ظ٠٢/٢]، ونذكرُ مشاهيرَ البُلْدَان والأنهار والبحارِ في كلِّ جزء منها، ونحاذِي بذلِك، ما وقع في كتاب نزهة المشتاق الَّذي ألَّفه العَلوِيُّ الإدريسيُّ الحمُّودِيُّ لِمُلكِ صِقِلِية من الإفرنج، وهو رُحَارُ بنُ رُحَار، عندما كانَ نازلاً عليه بصِقلية، بعد خروج صقلية من إمارة مَالِقة، وكان تأليفه للكتاب في منتصف المئة السَّادِسَة، وجمعَ المُتَجِّم وَبطْلِيْمُوسَ وغيْرِهِمْ، وَنبْدَأُ مِنْهَا بِالإِقْلِيْمِ الأوّلِ إلى آخِرِهَا، والله سبحانه وتعالى يعْصِمُنا بمنّهِ وفَضْلِهِ.

اَلْإِقْلِيْمُ الْأُوَّلُ: وَفِيْهِ من جهة غربيهِ الجزائرُ الخالداتُ التي منها بدأ بطليموسُ بأخذ أطوالِ البلادِ، وليست في بسيطِ الإقليمِ، وإنما هي في البحر المحيط حزرٌ متكثّرة، أكبرها وأشهرها ثلاث، ويُقالُ: إنها معمورةٌ.

وقد بلغنا أن سفائنَ من الإفرنج مَرّت بها في أواسِطِ هذه المئة، وقاتلوهم فغنموا منهم وَسَبوا، وباعوا بعض أسراهم (٤) بسواحلِ المغربِ الأقصى، وصاروا إلى حدمة السُّلطان، فلمَّا تعلموا اللِّسَان العربيَّ أحبروا عن حلِ جزائرهم، وأنَّهم يحتفِرون الأرض للزراعةِ بالقُرُون، وأنَّ الْحديدَ مفقودٌ بأرضهم، وعَيشهم من الشعير، وماشيتهم المعزُ وقتالهم

١ - في ن: وهو.

٢ - في المطبوع: َالْقَدْرِيِّ. خطأ.

٣ - في الأصل: ابْنِ إِسْحَاق. حطأ صحح من نزهة المشتاق: ٦/١.

٤ - في ن: أسار اهم.

بالحجارة، يرمولها إلى خلفُ، وعبادهم السُّجود للشمس إذا طلعت، ولا يعرفون ديناً ولم تبلغهم دعوةً.

ولا يوقفُ على مكان هذه الجزائر إلا بالعثور، لا بالقصد إليها، لأنَّ سفر السُّفُنِ في البحر إنما هو بالرياح، ومعرفة جهات مهاها، وإلى أين يُوصلُ إذا مرَّت على الاستقامة منَ البلادِ الَّتِي في ممرّ ذلك المَهبَّ وإذا اختلف المهبُّ، وعلمَ حيثُ يوصلُ على الاستقامة حُوْذي به القلعُ محاذاةً يحملُ السَّفينة ها على قوانين في ذلك تُحصِّلُهُ عند النواتية (١) والملاحين الذين هم رؤساءُ السُّفُن في البحر.

والبلاد الَّتي في حافات البحر الرُّومي، وَفي عدوته مكتوبةً كلها في صحيفة على شكل ما هي عليه في الوجود، وفي وضعها في سواحلَ البحر على ترتيبها، ومهابُّ الرِّياح وممراها على اختلافها مرسومٌ معها في تلكَ الصَّحيفة، ويسمُّوها الكِنْبَاصَ (٢)، وعليها يعتمدون في أسفارهم.

وهذا كُلُّهُ مفقودٌ في البحر المحيط، فلذلكَ لا تَلجُ فيه السُّفُنُ، لأَنَّهَا إِن غابَتْ عن مَرْأَى السَّواحلِ، فقلَّ أَن هَتديَ إلى الرُّجُوعِ إليها معَ مَا ينعقدُ في حوّ هذا البحر، وعلى سطح مائه من الأبخرة المُمانعة للسُّفُن في مسيرها، وهي لبُعدها لا تُدْرِكُها أَضواءُ الشَّمْسِ المُنْعَكَسَة من سطح الأرضِ فتحلِّلها، فلذلك عسر الاهتداءُ إليها، وصعب الوقوفُ على خيرها.

و أمَّا الجزءُ الأوَّلُ من هذا الإقليم ففيه مصبُّ النيلِ الآتي من مبدئه عند حبلِ القمر، كما ذكرناهُ، ويُسمَى نيل السُّودَانِ ويذهب إلى البحر المُحيطِ، فيُصبُّ فيه عند حزيرة أوليك.

وَعلى هذا النِّيل مدينة سَلاً وتَكْرُورُ<sup>(٣)</sup> وغانةُ، وكلها لهذا العهد في مملكة ملك مالي من أمم السُّودان، وإلى بلادهم تسافر تُجَّارُ المغرب الأقصى، وبالقرب منها من شماليها [ظ١/٢١] بَلادُ لمتونةَ وسائرُ طوائفِ الْمُلَثَّمينَ، ومفاوزُ يجولونَ فيها.

١ - جمع نوتي وهو الملاح في البحر.

۲ – compass البوصلة. وأصلها من (قُبَسَ) إذ هي كالنار التي يسترشد بها، وقد زاد حرف الميم كركيزة نطق.

٣ - تكرور: بلاد تنسب إلى قبائل من السودان في أقصى جنوب المغرب.

وفي حنوبي هذا النيل قوم من السُّودان، يُقَالُ لهم: لِمْلَمُ، وهم كُفَّارٌ، ويكتوونَ في وحوههم وأصداغهم، وأهلُ غانةً والتَّكرورِ يُغيرون عليهم، ويسبونهم ويبيعونهم للتُحَّارِ، فيجلبونهم إلى المغرب، وكلهم عامَّةً رقيقهم.

فيجلبونهم إلى المغرب، وكلهم عامَّةً رقيقهم. وليسَ وراءَهم في الجنوبِ عُمرانٌ يعتبرُ إلاَّ أناسِيُّ أقرَبُ إلى الحيوان العُجمِ من النَّاطِق، يَسْكُنُوْنَ الفَيَافِي وَالْكُهُوْفَ، وَيَأْكُلُوْنَ الْعِشْبَ والْحُبُوْبَ، غيرَ مُهَيَّاقٍ، وَرُبَّمَا يَأْكُلُ بَعْضُهُ مَ بعضاً، وليسُوا في عِدَادِ الْبَشَر.

وَفُواكِهُ بِلاَّدِ الْسُّوْدَانِ كُلُّهَا مِنْ قُصُوْرِ صَحْراءِ الْمَغْرِبِ مِثْلِ تواتٍ وَتَكْدرَارِينَ

وقال فَكَانَ فِي غَانَةً - فِيْمَا يُقَالُ - مَلِكُ ودولةٌ لقوم من العلويين يُعرفونَ ببني صالح، وقال صاحبُ كتابِ رحَارٍ: إِنَّهُ صالحُ بْنُ عبدِ اللهِ بن حسنِ بنِ الحَسنِ ('). وَلاَ يُعْرَفُ صَالحٌ هذا في ولد عبد الله بن حسنٍ، وقد ذَهَبَتْ هذه الدَّوْلَةُ لهذا العهد وصَارَتْ غانَةُ لِسُلطانِ مَالِي.

وفي شَرْقِي هذا البَلَدِ، في الجزء الثالث من الإقْلِيْمِ، بَلَدُ: كوكو على نهر يَنْبعُ من بعض الجبال هنالك ويمرُّ مُغَرِّبًا فيغوصُ في رمال الجزء الثَّانِي، وكان مَلِكُ كوكو قائماً بنفسهِ، ثمَّ استولى عليها سلطانُ مالِي، وأصبحت في مملكته، وحربت لهذا العهد من أحل فتنة وقعت هناك، نذكرها عند ذكر دولة مالي في محلها من تاريخ البربر.

وفي جنوبيِّ بلد كوكو بلادُ كَانِمَ، من أمم السُّوْدَانِ، وبعدَهم وَنَغَارَةُ على ضِفَّةِ النَّيْـلِ من شماليه.

من ساليه. وفي شرقي بلاد ونغارة وكاتم، بلادُ زَغَاوَةً (٢) وتَاجَرةً (١) المُتَّصِلَةُ بِأَرْضِ النَّوْبَةِ في الجزءِ الرَّابِعِ. مِن هذا الإِقْلِيْمِ، وفيه يمرُّ نيلُ مِصْرَ ذاهباً من مبدئه عند حط الاستواءِ إلى البحر الرُّوْمِي في الشَّمالِ.

ومخرجُ هذا النَّيْلِ من جبل القَمَرِ الَّذِي فوقَ خط الاستواء بِسِتَّ عَشْرَةَ درجةً.

١ – نزهة المشتاق: ٢٣/١.

٢ – زغاوة: قيل: جنس من السودان. وقيل: بلد في جنوب أفريقية بالمغرب. ويقال: كان لهم مملكة عظيمة مسن
 ممالك السودان، في جهة الشرق منها مملكة النوبة.

٣ - بلدة صغيرة بالمغرب من ناحية هنين من سواحل تلمسان.

واختلفوا في ضبطِ هذه اللَّفْظَةِ فضبطها بعضهم بفتح القافِ والميم، نسبة إلى قمر السَّماء لِشِدَّةِ بياضهِ وكثرةِ ضوئه. وفي كتاب المُشتَركِ لِيَاقُوْتٍ بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُوْنِ الْمِيْم، نِسْبَةً إلى قوم من أهل الْهِنْدِ، وكذا ضَبَطَهُ ابْنُ سَعِيْدٍ.

فَيَخُرُجُ مِن هَذَا ٱلْجَبَلِ عَشْرُ عَيُوْن تَجْمَعُ كُلُّ خَسَةٍ مِنها في بحيرةٍ وبينهما ستَّةُ أميال، ويخرجُ من كل واحدةٍ من البحيرتين ثلاثة أنهار، تجتمعُ كلَّها في بطيحةٍ واحدةٍ، في أسفلها حبلٌ مُعْترض يشُقُ الْبَحِيْرة من ناحيةِ الشَّمال، ويَنْقَسِمُ ماؤُهَا بقِسْميْن، فيمُرُّ الغربيُّ منه إلى بلادِ السُّودان مغربًا حتى يصبُ في البحرِ المحيط، ويخرجُ الشَّرْقيُّ منه ذاهبا إلى الشمال على بلادِ الحبشةِ والنَّوْبةِ، وفيما بينهما، وينقسمُ في أعلى أرضِ مِصْر فيصبُ ثلاثة من حداولهِ في البحر الرُّومي عند الإسكندرية، ورشيد ودمياط، ويصبُّ واحدٌ في بحيرة مَلحة قبل أن يتصل بالبحر في وسط هذا الإقليم الأوَّل.

وعلى هذا النيل بلادُ النّوبة والحبَشَة وبعُض بلاد الواحَاتِ إلى أسوانَ، وحاضرة بلادِ النّوبة مدينةُ دنقَلَة، وهي في غربي هذا النيل، وبعدها علوةُ وبَلاَقُ (١)، وبعدهما حبلُ [ظ٢/٢] الجنادِل على ستَّة مرَاحِل من بَلاقَ في الْشَّمَال، وهو حَبَلٌ عال من جهةِ مِصْر ومنخفض من جهةِ النَّوْبَة، فينْفُذُ فيهِ النَّيْلُ وصب في مهوًى بعيدٍ صبًا هَائِلاً، فلا يُمِكِن أَن تَسْلُكُهُ الْمَرَاكِبُ، بَلْ يحوَّلُ الوسقُ من مراكِبِ السُّودان، فيُحملُ على الظَّهْرِ إلى

بلادِ (٢) أَسُوانَ قَاعِدَةِ الْصَّعِيْدِ، وكذا وسق مراكب الصعيد إلى فَوْق الْجَنَادِل. وَبَيْنَ الْجَنَادِلِ وَأَسُوانَ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَرْحَلةً، والواحاتُ في غربيها عدوةُ النِّيَ لِ وهمي الآنَ خرابٌ، وبها آثارُ العِمَارة القديمة.

وفي وسط هذا الإَقليم في الجزء الخامس منه بلادُ الحبشة على واد يأتي من وراء خطّ الاستواء، ويمر قبالة مقديشو التي في حنوب البحر الهندي ذاهباً إلى أَرْضِ النَّوْبَةِ، فَيَصُبُّ هُنَاكَ في النيل الهَابطِ إلى مصرَ، وقد وهمَ فيه كثيرٌ من النَّاسِ، وزعموا أنَّهُ من نيل القمر،

وَبَطليموسُ ذكرهُ فِي كتاب الجغرافيا. وذكر أنه لَيسَ من هذا النيل. وإلى وَسَطِ هَذَا الإِقْلِيْمِ فِي الجزء الخامس ينتهي بحرُ الهندِ الَّذِي يدخُلُ من ناحيةِ الصِّيْنِ ويغمرُ عامَّةَ هذا الإقليمِ، إلى هَذَا الْجُـزْءِ الْخَامِسِ فلا يبقى فيه عُمْرَانٌ إلاَّ ما كانَ في

١ – بلاق: بلد في آخر الصعيد، وأول النوبة، كالحد بينهما.

٢ - في ن: بلد.

الجزائرِ الَّتي في داخِلِهِ، وهي متعددةٌ يُقَالُ: تنتهي إلى ألفِ جزيرةٍ، أو فيما على سواحله الجنوبية، وهي آخر المعمور في الجنوب، أو فيما على سواحلهِ من جهة الشَّمَالِ، وليسَ منها في هذا الإقليمِ الأوَّلِ إلاَّ طَرفٌ مِنْ بلادِ الصِّيْنِ في جهةِ الْشَّرْقِ، وفي بلادِ اليَمَنِ.

وفي الجزء السَّادِسِ من هذا الإقليم، فيما بين البحرين الهابطين من هذا البحر الهندي، إلى جهة الشَّمالِ وهما بحرُ القُلْزُم (١)، وبحرُ فارس (٢)، وفيما بينهما جزيرة العرب، وتشتمل على بلادِ اليمنِ، وبلاد الشِّحْرِ في شَرْقِيّها على ساحل هذا البحر الهندي، وعلى بلاد الحجاز واليمامة وما إليهما، كما نذكُرُهُ في الإقليم الثَّاني وما بعدهُ.

فأمّا الّذِي على ساحِلِ هذا البحرِ من غربيه فَبَلَدُ: رَالِعَ مِنْ أَطْرَافِ بِلاَدِ الْحَبَشَةِ، وَمَحَالاَتِ الْبَحَّةِ (٢) في شمالي الْحَبَشَةِ ما بينَ جبلِ العَلاّقي الذي في أعالِي الصَّعيدِ، وبينَ بحرِ الْقُلْزُمِ الْهَابِطِ من البحرِ الْهِنْدِيّ، وتحت بلادِ زَالِغَ من جهة الْشَّمَالِ في هذا الجزء خليجُ بابِ المندبِ يضيقُ البحرِ الْهابطُ هنالك بمزاحمةِ جبلِ المَنْدَبِ المائلِ في وسط البحرِ الْهنديّ، باب المندب يضيقُ البحرُ الهابطُ هنالك بمزاحمةِ حبلِ المَنْدَبِ المائلِ في وسط البحرِ الْهنديّ، ممتداً مع ساحلِ اليمنِ من الجنوب إلى الشَّمالِ في طول اثني عشر ميلاً، فيضيقُ البحرُ بسببِ ذلك إلى أن يصير في عرض ثَلاَثَةِ أميَال أو نحوهَا، ويُسمَّى بابَ الْمَنْدَبِ، وَعَلَيْهِ تُمُرُّ مَرَاكِبُ اليَمنِ إلى ساحلِ السُّويس قريباً من مصر.

وتحت بابِ المُنْدَبِ حَزيرةُ سواكِنَ ودَهْلَكُ<sup>(٤)</sup>، وقبالتهُ من غربيهِ محالاتُ الْبَحَّةِ من أمم الْسُّوْدَانِ، كما ذكرناهُ، ومن شرقيه في هذا الجزء تهائمُ اليَمَنِ، ومنها على ساحلهِ بلدُ علي بن يعقوب.

وفي حهةِ الجُنُوْبِ من بَلَدِ زَالِغَ، وعلى سَـاحِلِ هَـذَا الْبَحْرِ مِـنْ غربيـهِ قُـرَى بَرْبَـرٍ يتلـو بعضها بعضاً ويَنْعَطِفُ من جنُوبيِّه إلى آخر الجُزء الْسَّادِس.

وَيَلِيْهَا هُنَالِكَ مِنْ حَهَةِ شَرْقِيِّهَا بِلاَدُ الْزِّنْجَ، وبعدها مدينة مقديشو، وهي مدينة مستبحرة العمارة، بدوية الأحوال، كثيرة البحار، على ساحل البحر الهندي من جنوبه، ثُمَّ يليها شرقاً بِلاَدُ سُفَالَةَ (٥) من ساحلهِ الجنوبي في الجزء السابع من هذا [ظ٢/٢] الإقليم،

١ - هو البحر الأحمر.

٢ – وهو الخليج العربي.

٣ - ويقال أيضاً: البحاة وهي اسم لبعض القبائل.

٤ - ويقال أيضاً: دهيك. وكَّانت المرسى بين بلاد اليمن والحبشة.

مدينة وميناء أنشأه البرتغاليون بأفريقيا الشرقية في القرن السادس عشر الميلادي.

وفي شرقي بلاد سفالة من ساحله الجنوبي بلادُ الْواَقُ وَاقِ، مُتَّصِلَةً إلى آخِرِ الْجُـزْءِ العاشِـرِ من هذا الإقْلِيْمِ عندَ مدخلِ هَذَا البَحْرِ من البحر المحيط.

وأمّا جزائرُ هذا البحرِ فكثيرةٌ؛ من أعظمها جزيرةُ سَرَنْدِيبَ مدوّرة الشّكل. وبها الجبل المشهورُ، يُقَالُ: لَيْسَ في الأرضِ أعلى منه، وهي قبالةُ سُفَالَةَ سُفَالَةَ سُغَرِيْرة مُسْتَطِيْلةٌ، تبدأ من قبالةِ أرضِ سُفَالَة وتذهبُ إلى الْشَّرْق منحرفةً بكثير إلى الشمال إلى أن تَقْرُبَ من سواحِلِ أعَالِي الصّيْنِ، ويَحْتَفُ بها في هذا البحر كثيرةِ العدد، وفيها الوَقْ وَاق، ومن شرقيها جزائرُ السّيلان إلى جزائر أخرى في هذا البحر كثيرةِ العدد، وفيها أنواعُ الطّيوبِ والأفاوهِ (٢)، و فيما يُقَالُ م مَعَادِنُ الذَّهبِ والزُّمُرُّدِ، وعامَّةُ أهلها على دِيْنِ المَجُوسِيَّةِ، وفيهم مُلُونُ متعددون، وبهذه الجزائرِ من أحوالِ العُمْرَانِ عجائبُ ذكرها أهل الجغرافيا.

وعلى الضِّفَةِ الشَّمَالِيَّةِ من هذا البحرِ في الجزءِ السَّادِسِ من هذا الإقليم، بلادُ اليَمَن كُلُّهَا، فمن جهةِ بحرِ الْقُلْزُم بلدُ زَبيدَ، والمهجَمُ وتهامةُ الْيَمَن، وبعدها شرقاً بلدُ صَعْدَةَ مَقَرُّ الإَمَامَةِ الْزَّيْدِيَّةِ، وهي بعيدةٌ عن البحرِ الْجَنُوبِي وعن البحر الْشَّرْقِيّ، وفيما بعد ذلك مدينةُ عَدَنَ، وفي شماليها صَنْعَاءُ، وبعدهما إلى الْمَشْرِق أرْضُ الأَحْقَافِ وظُفَارٍ وبعدَهَا أرضُ حَضْرَمُوتَ، ثمَّ بلادُ الشِّحْر، ما بينَ البَحْرِ لجنوبِيّ وبحرِ فارسَ.

وهذه الْقِطْعَةُ من الجزءِ الْسَّادِسِ هي الَّتِي انْكَشَفَتْ عَنْهَا البحرُ من أجزاءِ هـذا الإقليم، الوُسطى وينكَشِفُ بعدها قليلٌ من الجزء التَّاسِع، وأكثرُ منه من العاشر، فيه أعالِي بلادِ الصِّيْنِ، ومن مُدُنهِ الشَّهيرةِ حَانِكُو، وقبالتها من جهةِ الشَّرْق جزائرُ السِّيلان (٣)، وقدْ تقدَّمَ الصِّيْنِ، ومن مُدُنهِ الشَّهيرةِ خَانِكُو، وقبالتها من جهةِ الشَّرْق جزائرُ السِّيلان (٣)، وقدْ تقدَّمَ ذكرها، وهذا آخرُ الْكَلاَمِ في الإقليمِ الأوَّلِ. [والله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى ولَيُّ التَّوْفِيْقِ بمنه وفضله].

الإِقْلِيْمُ الْثَّانِي: وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالأُوَّلِ من جَهَةِ الْشَّمَالِ، وَقُبَالَةَ الْغربِ (١) مِنْهُ في البحرِ المحيطِ، جزيرتَانِ من الجزائرِ الحَالِدَاتِ التي مر ذكرها.

١ - كانت مشهورة بذهبها.

٢ – في ن: الطيب والأفاويه وفيها يقال.

٣ - في ظ: السيلا.

٤ - في ن: الْمَغْربِ.

وفي الجزء الأول والثاني منه في الجانب الأعلى منهما أرضُ قمنوريَة (١)، وبعدها في جهة الشَّرْق أعالِي أرض غانة، ثم محالاتُ زَغَاوَة من السُّوْدَان، وفي الجانب الأَسْفَلِ منهما صَحراءُ (٢) نِسْتَرَ (٣) مَتَّصِلَةً من الغرب إلى الْشَرْق، ذاتُ مَفَاوِزَ تسلُكُ فيها التَّجَّارُ، ما بين بلادِ المغربِ وبلادِ الْسُوْدَان، وفيها مجالاتُ المُلَثَّمِيْنَ من صِنْهَاجَة، وهُمْ شُعُوْبٌ كَثِيْرَةٌ ما بين كزولة، ولَمْتُونَة ومَسَرَاتَة، وَلِمْطَة ونزيكَة (١).

وعلى سَمْتِ هذه الْمَفَاوِزِ شَرَقاً أرضُ فِزَّانَ، ثـم مجالاتُ أذكارُ<sup>(°)</sup> من قبائلِ الْبَربرِ، ذَاهِبَةً إلى أُعالِي الْجُزْءِ الْتَالِثِ عَلَى سَمْتِهَا في الْشَّرْق وَبَعْدَها من هذا الْجُزْءِ بلاد كوار من أمم السودان، ثم قطعة من أرض التـاجوين. وفي أسافل هـذا الجزء الْشَّالِثِ، وهي جهة الشمال منه بقيَّة أرض ودَّانَ وعلى سمتها شرقاً أرضُ سِنتريَّة، وتُسَمَّى الواحاتِ الدَّاحِلَة.

وفي الجزء الرَّابع من أعلاهُ بقيَّةُ أرضِ [ظ٢/٢] التَاجَوينَ (٢) ، ثُمَّ يعترضُ في وسطِ هذا الجزء بلاد الصَّعيد، حافات النيل الذاهب من مبدئه في الإقليم الأوَّل إلى مَصَبِّهِ في البَحْر، فيمُرُّ في هذا الجزء بينَ الْجَبَلَيْنِ الْحَاجزَيْن، وهما: جَبَلُ الوَاحَاتِ مِنْ غَربيهِ، وجَبَلُ الْمُقَطَّمِ من شَرْقِيِّهِ، وَعَلَيْهِ من أعلاهُ بلَـدُ أَسنا (٧)، وأرْمَنْتَ وَتَتَصِلُ كذلك حَافَاتُهُ إلى أَسْيُوط، وَقُوْص، ثُمَّ إلى صول، ويفترقُ النِّيلُ هنالِكَ على شِعْبَيْنِ يَنتهي الأيمنُ منهما في هذا الجزء

عند اللّاهون والأيسرِ عند دلاَص، وفيما بينهما أعالِي دِيَارِ مِصْرَ.
وفي الشَّرْقِ من حَبل الْمُقَطَّمِ صَحارى عيذَابَ ذاهبةً في الجزء الخامس إلى أن تنتهي إلى بحر الْسُّويْسِ، وَهُو بَحْرُ الْقُلْزُمِ الْهَابِطُ من البحر الهندي في الجنوب إلى جهة الشَّمَالِ، وفي عُدُوتِهِ الْشَّرْقية من هذا الجزء أرضُ الحجازِ من حبلِ يَلمُلَمَ، إلى بلادِ يَثْرِبَ، في وسطِ الحجازِ مكة شرَّفها اللهُ، وفي ساحلها مدينة حدَّة، تُقَابِلُ بلد عِيْذَابَ في العدوةِ الغَرْبِيَّةِ من هذا البحر.

١ - في الأصل: قنورِيَة. صحح من نزهة المشتاق: ١٠٥/١.

٢ – الصحراء الإفريقية الكبرى.

٣ - في نزهة المشتاق: ١٠٧/١: نيسر ..بيسر.. تيسر.

٤ – في ن: وريكة.

ه - في ن: أركار.

٦ – في المطبوعات: الباجويين. وهو مخالف للمخطوط ونزهة المشتاق: ١/٥/١. وهم مجوس.

٧ - في نزهة المشتاق ١/ ١٢٥: أنصنا.

وفي الجزء السادس من غربيه بـلادُ نجـدٍ أعلاهَا في الجنوب، وتُبَالَةُ (١) وحرَشُ (٢) إلى عُكاظَ من الْشَّمالِ وتحت نجدٍ من هذا الجزء بقيَّة أرض الحجاز، وعلى سمتها في الشَّرْق بلاد نجرانَ وخيبرَ، وتحتها أرضُ اليَمَامَةِ، وعلى سَمْتِ نَجْرَانَ في الشَّرْقِ أَرْضُ سَبَأ وَمَأْرِبَ ثَم أرضُ الشَّحر.

وينتهي إلى بحر فارس (٢)، وهو البحر الثاني الهابطُ من البحر الهندي إلى الشَّمال، كما مرَّ، ويذهبُ في هذا الجزء بانحرافٍ إلى الغرب، فيمرُّ ما بينَ شَرْقِيِّهِ وجوفَيْهِ قِطْعَةٌ مُتَلَّتُهُ عَلَيها من أعلاهُ مدينة قُلْهات، وهي سَاحلُ الشِّحْرِ، ثمَّ تحتها على ساحِلِهِ بِلاَدُ عُمَانَ. ثُمَّ بلاَدُ الْبُحْرَيْن وَهَجَرُ مِنْهَا في آخِر الْجُزْء.

بِلاَدُ الْبَحْرَيْنِ وَهَجَرُ مِنْهَا فِي آخِرِ الْجُزْءِ.
وَفِي الْجُزْءِ الْسَّابِعِ فِي الْأَعْلَى مِنْ غَرْبِيهِ قِطْعَةٌ مَن بَحْرِ فَارِسَ تَتَّصِلُ بِالْقِطْعَةِ الْأَخْرَى فِي الْسَّادِسِ وَيَغْمُرُ بَحْرُ الْهِنْدِ جَانِبَهُ الْأَعْلَى كُلَّهُ، وَعَلَيْهِ هُنَالِكَ بِلاَدُ السِّنْدِ إِلَى بِلاَدِ مُكْرَانَ، وَهِي مِن الْسِّند أيضاً، فيتَّصِلُ الْسِّندُ كُلَّهُ فِي الجَانبِ الغَربي من هذا الجزء، وتحولُ المفاوزُ بَيْنهُ وبينَ أرضِ الهند، ويمرُّ فيهِ نهره الآتي من ناحيةِ بلادِ الهندِ، ويمرُّ فيهُ نهره الآتي من ناحيةِ بلادِ الهندِيّ، وفي ويصُبُ في المجدر الْهندِيّ في الجنوبِ. وأوّلُ بلادِ الصنم المعظم عندهم، ثم إلى أسفل من السند، ثم إلى أعالي بلاد سجستان.

وفي الجَزء الثامن من غربيه بقية بلاد بلهرا من الهند، وعلى سمتها شرقاً بلاد القندهار، ثم بلاد منيبار، وفي الجانب الأعلى على ساحل البحر الهندي تحتها في الجانب الأسفل أرض كابُل، وبعدها شرقاً إلى البحر الْمُحيْطِ بِلاَدُ الْقُنُوْجِ، مَا بَيْنَ قَشْمِيْرَ الْدَّاحِلَةِ وَقَشْميرَ الْدَّاحِلَةِ وَقَشْميرَ الْحَارِجَةَ عندَ آخِر الإقليم.

وفي الجزء التَّاسَع، ثُمَّ في الجانبِ الْغَرْبِيِّ منهُ بلاد الْهِنْدِ الْأَقْصَى، ويتَّصِلُ فيه إلى الجانبِ الْشَرْقِيِّ فيتَّصِل من أعلاهُ إلى العاشر، وتبقى في أسفل ذلك الجانبِ قطعةٌ من بــلادِ الصِّيْنِ فيها مدينةُ شِيْغُوْنَ ('')، ثُمَّ تَتَّصِلُ بلادُ الصِّين [ظ٢/٢] في الجزء العاشرِ كله إلى البحر المُحيط، واللهُ ورسولهُ أعلمُ، وبهِ سُبحانهُ الْتَوْفِيْقُ، وهو ولِيُّ الفضلِ والْكَرَمِ.

١ - بلد باليمن.

٢ - بلد بالأردن.

٣ - هو الخليج العربي.

٤ - لعلها تحرفت عن: (شذحو). انظر نزهة المشتاق: ١/٠/١.

اَلْإِقْلِيْمُ الْثَّالِثُ: وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالْثَّانِي من جهَةِ الْشَّمَالِ فَفي الْجَزْءِ الْأَوَّلِ منه وعلى نحوِ الْثَلْثِ من أعلاهُ جَبَلُ دَرَنَ مُعْتَرِضٌ فيه من غَربيّهِ عند البحر المحيطِ إلى الْشَّرْق عند آخِرِهِ، وَيَسْكُنُ هذا الجبل من البربر أممٌ لا يُحصيهم إلا خالقهم حسبما يأتي ذكرهُ.

وفي القطعة التي بينَ هذا الجبلِ والإقْلِيْمِ الْتَاني، وعلى البحرِ المُحيطِ منها، ربَاطَ مَاسَةَ ويتَّصلُ به شرقاً بلاَدُ دَرْعَة، ثُمَّ بِلاَدُ سِجِلْمَاسَة، ثُمَّ قطعةٌ من صحراء نِسْتَرَ<sup>(۱)</sup> المَّفَازَةِ الَّتِي ذكرنَاهَا في الإقْلِيْمِ الْثَّانِي.

وهذا الجَبَلُ مُطِلِّ على هذه الْبِلاَدِ كلها في هذا الجزء، وهـو قليـلُ الثَّنايَـا والْمَسَـالِكِ في هذهِ النَّاحِيةِ الْغَرْبِيَّةِ إلى أن يُسَامِتَ وَادِي مَلَويَّةَ فَتَكْثُرُ تَّنايَاهُ وَمَسَالِكُهُ، إلى أن ينتهي.

وَفِي هَذَهُ النَّاكِيَةِ منه أممُ الْمُصَامِدَةِ (٢) ثُمَّ هنتانهُ، ثُمَّ تَيْنَملُك، ثُم كَدْمِيُوْهُ، ثُمَّ مَشْكُوْرَةُ وَهُمْ آخِرُ الْمَصَامِدَةِ فيه، ثم قبائلُ صِنْهَاكَةَ، وهم صنْهَاحَةُ، وفي آخِرِ هَذَا الجزءِ منه بعض قبائل زَنَاتَةَ.

وَيَتَّصِلُ به هُنَالِكَ من حَوْفَيْهِ حَبَلُ أُوْراسَ، وهو حبلُ كُتَامَةَ، وبعدَ ذَلِكَ أممٌ أحرى من البرابرَةِ نذكُرُهُمْ في أمَاكِنِهمْ.

ثُمَّ إِنَّ جَبَلَ دَرَنَ هذا، مَن جَهَةِ غَربِيهِ مُطِلُّ على بلادِ المغربِ الأقصى، وهي في جَوْفَيْهِ، ففي النَّاحِيَةِ الْجَنُوْبِيَّةِ منها بِلاَدُ مَرَاكِشَ وَأَغْمَاتٍ<sup>(۱)</sup> وَتَـادِلا<sup>(٤)</sup>. وَعَلَى البحر المحيطِ منها رَبَاطُ أَسَفَى (٥) ومدينةُ سَلاً.

وفي الجَوْفِ عن بِلاَدِ مَرَاكِشَ، بِلاَدُ فَاسِ وَمِكْنَاسَةُ، وَتَازَا، وَقَصْرُ كُتَامَةَ، وَهَذِهِ هي التَّتِي تُسَمَّى الْمَغْرِبَ الأَقْصَى في عُرَّفِ أَهْلِهًا، وَعَلَى سَاحِلِ الْبُحْرِ الْمُحِيْطِ مِنْهَا بلدان: أصيلاً والعرايشِ. وفي سَمْتِ هَذِهِ البلادِ شَرقاً بلادُ المغربِ الأَوْسَطِ، وَقَاعِدَتهَا تَلْمُسَانُ، في سواحلها على البحرِ الرُّومِيِّ بَلَدُ هَنِيْنَ وَوَهْرَانَ وَالْحَزَائِرُ، لأَنَّ هَذَا البحر الرُّومِيَّ يَخربُ مِن البحرِ المُتَوسِّقِ في النَّاحِيةِ الْغَرْبيَّةِ مِن الإِقْلِيْمِ الْرَّابِعِ وَيَذْهَبُ مُشَرِّقاً فَيَنتَهِي إلى بِلاَدِ الشَّامِ، فَإِذَا حَرَجَ مِنَ الْحَلِيْجِ الْمُتَضَايِقِ غَيْرَ بَعِيْدٍ انْفَسَحَ جَنوباً وَشَمَالاً، فَيَنتَهِي إلى بِلاَدِ الْشَامِ، فَإِذَا حَرَجَ مِنَ الْحَلِيْجِ الْمُتَضَايِقِ غَيْرَ بَعِيْدٍ انْفَسَحَ جَنوباً وَشَمَالاً،

١- في نزهة المشتاق: ١٠٧/١: نيسر ..بيسر.. تيسر.

٢ - وإليهم ينتسب الإمام يحيى المصمودي أحد رواة موطأ مالك.

٣ – أغمات: ناحية في بلاد المغرب قرب مراكش.

٤ - في معجم البلدان: تَادِلة، من حبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس.

٥ - أسفى: بلدة على شاطئ البحر المحيط بأقصى المغرب.

فَدَخَلَ فِي الإِقلِيْمِ الْثَالِثِ وَالْحَامِسِ، فَلِهَذَا كَانَ عَلَى سَاحِلِهِ مِنْ هَذَا الإِقْلِيْمِ الْشَالث الكثيرُ من بلادِهِ، ثم يتَّصِل ببلادِ الجزائرِ من شرقيّها بلادُ بِجَايَةً (١) في ساحل البحر ثُمَّ قُسَنْطِيْنِيَّةُ فِي الْشَّرْقِ مِنْهَا.

وَفِي آخِرِ الجزءِ الأَوَّلِ، وعلى مَرْحَلَةٍ من هذا الْبَحْرِ فِي جنوبِيَّ هذه البلادِ ومرتفعاً إلى جنوبِ اللَّوْسَطِ، بَلَدُ أَشِيرَ، ثم بلدُ الْمَسِيْلَةِ، ثُمَّ الْزَّابُ، وَقَاعِدَتُهُ بسْكَرَةُ تَحْتَ جَبَل أُورَاسَ الْمُتَّصِل بدَرَنَ، كما مرَّ، وذلكَ عندَ آخِر هذا الجزءِ من جهةِ الْشَرْق.

وَالْجُوْبُهِ ذَاهِباً فَيهِ مِنْ هَٰذَا الْإِقْلِيْمِ على هَيْئَةِ الْحُوْءِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ جَبَلُ دَرَنَ عَلَى نَحْوِ الْتُلُثِ من جَنُوبِهِ إلى شَرْق، فَيَقْسِمُهُ بِقِطْعَتَيْنِ. وَيَغْمُرُ البحر الْرُّوْمِيُّ مَسَافةً من شَمَالَةً. فالقطعة [ظ٣٢/٢] الجَنُوبِيَّةُ عن حبل دَرنَ، غربيُّهَا كُلُّهُ مفاوزُ، وفي الشرق منها بلدُ غُدَامِسَ، وفي سَمْتِهَا شَرْقاً أَرْضُ وَدَّانَ الَّتِي بَقِيَّتُهَا فِي الإقْلِيْمِ الْتَّانِي كَمَا مَرَّ، وَالْقِطْعَةُ الْمُوفِيَّةُ عن حَبلِ دَرَنَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَحْرِ الْرُّوْمِيِّ فِي الْغَرْبِ منها حَبلُ أَوْرَاسَ، وتبسَةُ والأَرْبَسُ (٢)، وعلى سَاحِلِ البحرِ، بَلَدُ بُوْنَة.

ثُمَّ في سمتِ هـذه الْبلادِ شَرْقاً بلادُ أفريقية، فعلى سَاحِلِ البحرِ مدينةُ تونِسَ، ثمَّ الْسُوْسَةُ (٢)، ثُمَّ الْمَهْدِيَّةُ، وفي حنوبِ هـذه الْبلادِ تحت حبلِ دَرَنَ بلادُ الْحَرِيْدِ: توزرُ، وَقَفْصةُ، ونفزاوَة، وفيما بينها وبين السواحل مدينةُ الْقَيْرَوَان، وَجَبَلُ وَسلاتٍ وسَبيطَلَةُ. وعلى سَمْتِ هَذِهِ الْبلادِ كُلِّهَا شرقاً بلدُ طَرابَلُسَ على الْبَحْرِ الْرُّوْمِيِّ، وَبإِزَائِهَا في الجنوبِ حَبَلُ دُمَّر، وَنَقْرَةُ (٤) مَن قَبائِلِ هَوَارَةَ مُتَّصلةً بجبل درن وفي مُقَابلةِ غُدَامِسَ التي مر ذكرها في آخر القطعة الجنوبية.

وآخرُ هذا الجزء في الشَّـرْقِ سَوِيْقَةُ ابْـنُ مَثْكُـوْد<sup>(°)</sup> على البحـرِ، وفي جنوبهـا محـالاَتُ العَرَبِ في أرض وَدَّانَ.

١ – بجاية: مدينة على ساحل البحر الأفريقي، اختطها النـاصر بـن علنـاس حـوالي ٤٥٧هــ، وتسـمى الناصريـة ألضاً.

٢ – في المطبوع: الأوبس. صحح من نزهة المشتاق: ١/٢٧٦/.

٣ - في ن: سوسة.

٤ – لعلها تحرفت عن: ﴿ تقربتُ). نزهة المشتاق: ١ / ٢٥٠ .

٥ - في الأصل: مَشْكُوْرَةً. صحح من نزهة المشتاق: ٣٠٨/١.

وفي الجزء التَّالِثِ من هذا الإقليم يمرُّ أيضاً فيه حبل دَرَنَ إلا أنه ينعطِفُ عند آخرِهِ إلى الشَّمَالِ، ويذهبُ على سمتهِ إلى أن يدخلَ في البحر الرومي، ويُسَمَّى هنالك طرَفَ أوثَانَ.

الشمال، ويدهب على سمته إلى أن يدخل في البحر الرومي، ويسمى هنالك طرف أونان. والبحر الرومي، ويسمى هنالك طرف أونان، والبحر الرومي من الرومي من شماليه يغمسر طَائِفة منه إلى أن يُضايق مَا بَيْنَهُ وبينَ حبَل دَرَنَ، وَاللَّهِ عَلَى الْحَبِ وَفِي الْغَرْبِ منه بَقِيَّة أَرْض وَدَّانَ، وَمِحالاتُ العربِ فيها، ثُمَّ زَوِيلَة ابن خَطَّابٍ، ثُمَّ رِمَالٌ وَقِفَارٌ إلى آخِرِ الْحُزْء فِي الْشَرْق، وَفِيْمَا بَيْنَ الْجَبَلِ والبحرِ فِي الْغَربِ منه بَلَدُ سَرَّتْ عَلَى البحرِ، ثُمَّ خَلاَةً وَقِفَارٌ، تَحُوثُ فيها الْعَرَبُ، ثُمَّ أَجْدَابِيَّة، ثُمَّ الْعَربِ منه بَلَدُ سَرَّتْ عَلَى البحرِ، ثُمَّ خَلاَةً وَقِفَارٌ، تَحُوثُ فيها الْعَربُ، ثُمَّ أَجْدَابِيَّة، ثُمَّ بَرْقَ الْمُنْعَطِفِ مَن الجبلِ بَرْقَة عِنْدَ مُنْعَطِفِ الْحَبَلِ، ثُمَّ طَلْمَسَة على الْبَحْرِ هُنَالِكَ، ثُمَّ في شَرق المُنْعَطِفِ مَن الجبلِ مِحالاتُ هَيبٍ ورواحةُ (الله آخِر الجزءُ.

وفي الجزء الْرَّابِعُ من هذا الإِقْلِيَّم، وفي الأعلى من غَرْبيِّهِ صَحَارَى بَرْقِيْق<sup>(٢)</sup>، وَأَسْفَلُ مِنْهَا بِلاَدُ هَيْبٍ وَرُوَاحَةً، ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَحْرُ الْرُّوْمِيُّ في هَذَا الْجُزْء، فَيَغْمُرُ طَائِفَةً منهُ إلى الْجَنُـوْبِ حَتَّىَ يُزَاجِمَ طَرَفَهُ الأَعْلَى، ويبقى بينه وبين آخر الجزء قِفَارٌ، تجولُ فيها الْعَرَبُ.

وعلى سَمْتِهَا شَرْقاً بِلاَدُ الْفَيُّوْمِ، وهي عَلَى مَصَبِّ أَحَدِ الْشِّعْبَيْنِ مِنَ الْنَيْلِ الَّذِي يَمُرُّ على اللَّهُوْن من بِلاَدِ الْصَّعيد في الجزء الرابع من الإقليمِ الثَّانِي وَيَصُبُّ في بحيرةِ فَيُّومَ (٢) وعلى سمته شَرْقاً أرضُ مِصْرَ ومدينتها الشَّهِيْرَةُ على الْشِّعْبِ الْثَّانِي الَّذِي يمر بِدلاَصٍ من بِلاَدِ الْصَّعِيْدِ عندَ آخِرِ الْجُزْءِ الْثَّانِي.

وَيُفْتَرِقُ هذا الْشِّعْبُ افتراقةً ثانيةً من تحتِ مِصْرَ على شِعْبَيْنِ آخرينِ، من شُطنُوْفٍ، وَزَفْتِيّ، وَيَنْقَسِمُ الأَيْمَنُ مِنْهُمَا من قُرْمُطِ بشِعبَيْن آخرينِ وَيَصُبُّ جَمِيعها في البحر الرُّومي، فَعَلَى مَصَبِّ الغربيِّ من هذا الشعب بلد الإسْكُنْدُريّةِ وعلى مَصَبِّ الوَسَطِ بَلَدُ رَشِيْدَ، وعلى مَصَبِّ الشَّواحِل البحريَّةِ أَسَافِلُ وعلى مَصَبِّ الشَّواحِل البحريَّةِ أَسَافِلُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ كُلُّهَا محشوَّةٌ عمراناً وفلحاً (٤).

وَفَي الجزءَ الْخَامِسِ من هذا الإقليمِ بلادُ الْشَّامِ وأكثرها على ما أَصِفُ، وذلك لأنَّ بحرَ الْقُلْزُمِ (٥) ينتهَى من الجنوب [ظ٢/٢]، وفي الغرب منه عند الْسُّويس، لأنَّهُ في ممره

١ - هما قبيلتان. (نزهة المشتاق: ١/٣١٦).

٢ - لعلها تحرفت عن برقة.

٣ – بحيرة قارون.

٤ – بمعنى: فلح الأرض وإعدادها للزراعة.

٥ – هو البحر الأحمر.

مُبْتَدىءٌ من البحر الهنديِّ إلى الْشَّمَالِ، يَنْعَطفُ آخِذاً إلى جَهَة الْغَرْبِ فَتَكُوْنُ قِطْعَةٌ من الْعطَافه في هذا الجزء طَوَيْلَةٌ، فَيَنْتَهي في الْطَّرَفَ الْغَرْبِيِّ منهُ إلى السُّويس.

انْعُطَّافه في هذا الجَزءَ طَوَيْلَةٌ، فَيَنْتَهِي فِي الْطَّرَفَ الْغَرْبِيِّ منهُ إِلَى الْسُّوَيسِ. وَعَلَى هَذه الْقطعة بَعدَ الْسُّوَيْسِ فَارَانُ ثُمَّ جَبَلُ الْطُّوْرِ، ثُمَّ أَيْلَةُ (١) مِدْيَنَ، ثُمَّ الحَوْرَاءُ (٢) فِي آخرِهَا ومن هنالكَ يَنْعَطَفُ بِسَاحِلِهِ إِلَى الْجَنُوبِ فِي أَرضِ الْحِجَازِ كَمَا مَرَّ فِي الإِقْلِيْمِ الْثَّانِي فِي الجَزءِ الْخَامِسِ منْهُ.

وَفِي َ النَّاحِيَةِ الْشَّمَالِيَّةِ من هذا الجُزْءِ قطْعَةٌ من البحرِ الرُّوْمِي غَمَرَتْ كثيراً من غربيِّه عليها الْفُرْمَا وَالْعَرِيشُ، وَقَارَبَ طَرَفُهَا بَلَدَ الْقُلْزُمِ فَيُصَايقُ ما بينهما من هنالك، وبقي شبهُ الباب مُفْضياً إلى أرضِ الشَّامِ، وفي غربي هذا الْبَاب فَحصُ التَّيْهُ، أرضٌ جَرْدَاءُ لا تُنْبتُ، كانت مَحَالاً لَبَنِي إِسَرائيلَ، بعدَ خُرُوجِهِمْ من مِصْرُ (٣)، وقَبْلَ دُجُولِهِمْ إلى الْشَّامِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، كَما قَصَّه الْقُرْآنُ.

وفي َهذه الْقَطْعَةُ من البحر الرُّومَيَّ، في هذا اَلجزءَ طائفةٌ من حزيرة قُبُرُصَ، وَبَقيَّتُهَا في الإقْلَيْمِ الْرَّابِعِ كَمَا نَذْكُرهُ، وَعلى سَاحِلِ هذه القطعة عندَ الْطَّرَفَ الْمُتَضَايَقِ لِبَحْرِ الْسُّويْسِ بَلَدُ الْعَرِيْشِ \_ وهو آخرُ الْدِّيَارِ الْمصْرِيَّة \_ وَعَسْقَلانُ وبينهما طرفُ هَذَا الْبَحْرِ.

آخرُ الْدِّيَارِ الْمصْرِيَّة \_ وَعَسْقَلانُ وبينهَما طرفُ هَذَا الْبَحْرِ. ثُمَّ تَنْحَطُّ هَذِهِ الْقطْعَةُ فِي الْعطَافِهَا من هُنَالكَ إلى الإقْلِيْمِ الْرَّابِعِ عَنْدَ طَرَابُلْسَ وَغَزَّةَ وَهُنَالكَ يَنْتَهِي الْبَحْرُ الْرُّوْمِيُّ فِي جَهَةِ الْشَّرْق، وَعَلَى هَذِهِ الْقَطْعَة أَكْثَرُ سَوَاحلِ الْشَّامِ، ففي شَرْقه غَزَّة ثُمَّ عَسْقَلانُ، وبانْحرَاف يسير عنها إلى الشَّمالِ بلدُ قِيْسَارِيَّة، ثم كذلك بلدُ عَكَّاء، ثم صور، ثم صيداء، ثمَّ ينعطفُ البحرُ إلى الْشَّمال في الإقليْم الرَّابع.

وَيُقَابِلُ هَذِهِ الْبِلاَدَ السَّاحِلِيَّةَ مَن هذه القطْعة في هذا الْجُزْءِ جَبلٌ عَظِيْمٌ يَخْرُجُ من ساحل أَيلَةَ من عجر الْقُلْزُمِ (١) وَيَدْهَبُ فِي نَاحِيةِ الْشَّمَالِ مُنْحَرِفاً إلى الْشَرْقِ إلى أَن يُجاوز هذا الجزء، ويُسمَّى جبل اللَّكَامِ، وكأنه حاجزٌ بين أرضَ مصْر وَالْشَّامِ، ففي طَرفه عَنْدَ أَيلَةَ الْعَقَبَةُ الَّتِي يَمُرُ عليها الحُجَّاجُ من مصْر إلى مكة، ثم بعدها في ناحية الشَّمال مدفنُ الخليلِ (٥) عليه الصَّلاةُ والسلامُ عند جَبلِ السُّراةِ، يَتَصِلُ من عِنْد جَبلِ اللَّكَامِ الْمَذْكُورِ من شَمَالِ الْعَقَبَةِ ذَاهِباً على سَمْتِ الْشَّرقِ ثم ينعطف قليلاً.

١ - وهو ميناء إيلات المعروف الآن.

٢ - كورة من كور مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجاز على شاطىء البحر الأحمر. وقيل: مرفأ سفن مصر إلى المدينة.

٣ - لا يوجد ما يثبت تحديد مكان تاهو فيه، وإنما نصر القرآن على الأرض بجنسها، (يتيهون في الأرض)
 وبالتالي: فليس من داع لتحديد موقع لهم من غير بينة.

٤- أي: البحر الأحمر.

٥ – لا يوجد نصوص ثابتة تؤكد مدفن خليل الرحمن صلوات الله عليه.

مقدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_\_ ١٦٤

وفي شرقهِ هنَالِكَ بَلَدُ الْحِجْرِ وَدِيَارُ ثَمُوْدَ وَتَيْمَاءُ (١) وَدُومَةُ الْجَنْدَلِ وهي أَسَافِلُ الحِجَازِ وفوقها حبلُ رَضْوَى، وحصُونُ حيبرَ في جهة الجنوبِ عنها.

وفيما بين حبلِ السُّرَاةِ وبحرِ القُلْزُمِ صحراءُ تُبُوْكَ وفي شمال حَبَل الْسُّـراةِ مدينةُ الْقُـدْسِ، عندَ حَبَلِ اللِّكَامِ، ثُمَّ الأُرْدُنُّ، ثم طبريَّةُ، وفي شَرْقِيِّها بلادُ الْغَوْرِ إلى أَذْرِعَاتٍ (١)، وفي سمتها شَرْقاً دومةُ الجَنْدَل آخرُ هَذَا الجزء، وهي آخرُ الحِجَازِ.

وعند مُنْعَطِفِ جَبَلِ اللِّكَامِ إِلَى الْشَّمَالَ مِن آخِرِ هَذَا الجنوءِ مدينة دِمَشْقَ مُقَابِلَة صَيْدَا وَيَيْرُونَ مِن الْقِطْعَةِ الْبَحْرِيَّةِ، وجَبَلُ اللِّكَامِ يَعْتَرِضُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا، وَعَلَى سَمْتِ دِمَشْقَ فِي الْشَرْقِ مدينة بَعْلَبَكَ، ثُمَّ مدينة حمص من الجهة الشمالية من الجنوء عند منقطع حبل اللكام، وفي الشرق عن بعلبك بَلَدُ تَدْمُرَ وَمَجَالاتُ الْبَادِيَةِ إِلَى آخِرِ الجزءِ. [ظ٢/٢].

اللكام، وفي الشرق عن بعلبك بلد تدمر ومجالات البادية إلى الحر الجزء. [ط١٦٠]. وفي الجزء السّادِسِ من أعلاهُ مَجَالاتُ الأعْرَابِ تَحْتَ بلادِ بجد، واليَمَامَةُ ما بينَ حبلِ الْعُرْج، والصَّمَّانِ إلى الْبَحْرَيْنِ وهجرُ على بحر فَارِسَ<sup>(٣)</sup>، وفي أسَافِلِ هذا الجزء تحت المُجَالاتِ بَلَدُ الجِيْرَة، وَالْقَادِسِيَّةِ وَمَغَايِضُ الْفُرَاتِ. وَفيما بعدها شَرْقاً مدينةُ الْبصْرةِ وفي اللّجالاتِ بَلَدُ الجَيْرة، وَالْقَادِسِيَّةِ وَمَغَايِضُ الْفُراتِ. وَفيما بعدها شَرْقاً مدينةُ الْبصْرةِ وفي هذا الجزء ينتهي بحر فارس عند عُبَّادان والأُبلَّةِ (٤)، من أسافِلِ الجُزْءِ مِنْ شَمَالِه، ويَصُبُّ فيه عِنْد عُبَّادان وتصبُّ في بحر فارس.

وهذه القطعة من البحر مُتَّسِعة في أعلاه مُتَضايقة في آخِرهِ، في شَرْقِيِّهِ، وضيِّقة عندَ مُنتَهاهُ، مُضَايقة للحدِّ الْشَّمَالِيِّ منهُ، وعَلَى عُدُّوتِهَا الْغَرْبِيَّةِ منه أسافل البحرين وهجر مُنتَهاهُ، مُضَايقة للحدِّ الْشَّمَالِيِّ منهُ، وعَلَى عُدُوتِهَ الْغَرْبِيَّةِ مَنه أسافل البحرين وهجر الأحساء (٥)، وفي غربها أخطب والصَّمَّانُ، وبقيَّة أرض اليَمَامَةِ، وعَلَى عُدوتِهِ الشَّرْقِيَّةِ سَوَاحِلُ فَارِسَ مِنْ أَعْلاها، وهو من عندِ آخر الجزءِ من الشَّرْق على طرف قد امتدَّ من هذا البَحْر مُشَرِّقاً، ووراءَهُ إلى الْجَنُوبِ في هذا الجزء جبالُ القُفَّص (١) من كُرْمَانَ.

١ - تيماء: بلد صغير في أطراف الشام، يطل عليه حصن السموءل.

٢ -أذرعات: بلد بأطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان.

٣ - بحر فارس: الخليج العربي.

٤ - الأبلة: على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. وهي أقدم من البصرة.

٥ - الأحساء:عاصمة هجر في أيام أبي طاهر الجناني القرمطي. جمع حِسْي، وهو ماء تنشفه الأرض من الرمل،
 فإذا صار إلى صلابة أمسكته، فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه. ولما كانت هذه الأرض كثيرة الأحساء سميت بهذا الاسم، وصار علماً عليها لا تعرف إلا به. وفيات الأعيان (١٤٩/١).

٦ - وتسمى أيضاً: القفس، بالسين المهملة.

وتحت هُرمز على الساحل بلد سيراف ونجيرم على ساحل هذا البحر. وفي شرقيه إلى آخر هذا الجزء وتحت هرمز بلاد فارس مثل سابُوْرَ، وَدَار أَبْحَرَدَ، وَنَسَا، وَإِصْطَخْرُ (١)، وَالشَّاهِجَان، وَشَيْرَاز، وهي قَاعدَتُهَا كُلُّهَا.

وتحَتَ بَلادَ فَارَسَ إِلَى الْشَّمَالِ عندَ طَرَفِ البحرِ، بِلاَدُ خُوْزِسْتَانَ (٢) ومنهَا الأهوازُ (٣)، وتحتُ ما بينَ وَصَدَى، وَسَابُورُ، والسُّوسُ، ورامَ هَرْمزَ، وغيرها، وأرَّجَانُ (٤)، وهي حدُّ ما بينَ فَارِسَ وَخُوْزِسْتَانَ، وهي شرق بلاد خوزستان، ومن جبال الأَكْرَاد (٥) مُتَّصِلَةٌ إلى نَوَاحِي أُصَّبَهَانَ وَهِمَا مَسَاكِنُهُمْ، وَمَجَالاً تُهُمْ وَرَاءَهَا فِي أَرضِ فَارِسَ، وَتُسَمَّى الرُّسُومَ.

وَفِي الْجَزِءِ الْسَّابَعِ فِي الْأَعلَى مِنْهُ مِنْ المَغْرِبُ بِقَيَّةً جَبَالِ الْقَفْصِ، ويَلَيْهَا مِنَ الْجَنُوْبِ وَالْشَّمَالِ بِلاَدُ كُرْمَانَ، وَمَكْرَانَ، ومِن مُدُنِهَا الْرُّودَنُ، والْشِّيْرَجَانُ، وجَيْرَفْتَ وَيَرْدَشِيْرُ وَالْشِّيْرَجَانُ، وجَيْرَفْتَ وَيَرْدَشِيْرُ وَالْشِيْرَجَانُ، وجَيْرَفْتَ وَيَرْدَشِيْرُ وَالْشِيْرَجَانُ، وجَدُوْدِ أَصْبَهَانَ، وَمَدِيْنَةً وَالْبَهْرَجُ. وَتَحْتَ أَرْضِ كُرْمَانِ إلى الْشَّمَالَ بَقِيَّةُ بِلاَدِ فَارِسَ إلى حُدُوْدِ أَصْبَهَانَ، وَمَدِيْنَة أَصبهانَ فِي طَرَفِ هذا الجزء ما بينَ غربه وَشَمَالُه.

ثُمْ فِي الْمَشْرِقَ عن بلاد كُرمَانَ وبلاد فارسَ أرضُ سجسْتَانَ، وكُوهَسْتَانُ فِي الجَنُوْب، وأرضُ كُوْهَسْتَانَ وفارسَ، وبينَ سجسْتَانَ وأرضُ كُوْهَسْتَانَ، وفارسَ، وبينَ سجسْتَانَ وكُوْهَسْتَانَ، وفي وَسَط هذا الجزء الْمَفَاوِزُ الْعُظْمَى الْقَلْيْلَةُ الْمَسَالِكِ لصعوبتها ومَن مدن سجسْتَانَ: بَسْتُ وَالْطَّاقُ. وأمَّا كُوْهَسْتَانُ فهيَ من بلادِ خُرَاسَانَ ومن مشاهير بلادِهَا: سَرَخُسُ، وَقُوْهسْتَانُ آخرَ الْحُزء.

وفي الجُزءُ التَّامن منَ غَرْبهُ وجنوبه مجالاتُ الْخُلجِ<sup>(١٦)</sup>، من أمم الترك مُتَّصِلَةٌ بِأَرْضِ سِحسْتَانَ من غَرْبهَا وَبِأَرْضِ كَابُلِ الْهِنْدَ من جَنوهِا.

وَفِي الشَّمَالَ عَن هذَه الجَالَاتِ جَبَالُ الغورِ وبلادها، وقاعدها غَرْنَةُ: فرضَةُ الهندِ.

١ - إصطخر: أعظم حصون فارس ومدلها.

٢ - أي بلاد الخوز؛ لأن استان فيها كياء النسبة في العربية.

٣ - الأهواز: كورة بين البصرة وفارس. أصلها بالعربية الأحواز. واسمها الفارسي القديم: خوزستان، وقيل:
 هوزمشير.

٤ - يسميها العجم: أرغان، مدينة كبيرة. بتشديد الجيم، وأكثر النناس يقولون:إنها بالراء المحففة، واستعملها المتنبي في شعره مخففة في قوله: [ديوان المتنبي بشرح العكبري ٣٣٩/١]

<sup>ً</sup> أرَجان أيتها الجياد فإنه عزمي الذي يذر الوشيج مكسَّرا

و - الأكراد نسبة إلى الْجَرْد، وهو المكان الذي يغلب عليه الخلو من النباتات، ويمتاز بالطبيعة الجبلية، وكل من سكن تلك الأماكن سمى كردياً، حيث انقلبت الجيم إلى كاف نتيجة البيئة.

٣ - في المطبوع: الجلحّ. نزهة المشتاق: ١/٥٥٨. وهُم صنف من الأتراك وصلوا قديماً إلى تخوم الهند.

وفي آخر الغَوْر من الشَّمال بلادُ أَسْتَرَابَاذَ<sup>(۱)</sup>، ثمَّ في الشَّمال غَرْبـاً إلى آخِـرِ الجُـزء بلاَدُ هَرَاةَ أَوْسَطُ خُرَاسَانُ، وبها أَسَفرايين<sup>(٢)</sup> وقاشان وبُوْشَنجُ ومروالروذ، والطالقان. وتنتهي حراسان هنالكَ إلى نهرِ جَيْحُوْنَ. وعَلَى هذا النهر من بلادٍ خُرَاسَانَ من غَرْبِيِّهِ مدينةُ بَلْخ، وفي شَرْقِيِّهِ مدينةُ تَرْمُذَ، ومدينة بَلْخ كانت كُرْسِيَّ مملكةِ التَّرْكِ.

وهذا النهر نهر جَيْحُوْنَ مخرجُهُ من بلاد وُجَارَ (٣) في حدود بَذْخَشَانَ (٤)، مما يلي الهندَ.

ويخرجُ من حنوبِ هذا الجزءِ [ظ٥٢/١] وعند آخِرِهِ من الشَّرْق، فينعطِفُ عن قربِ مغرباً إلى وسط الجزء ويُسَمَّى هنالك نهر خرْناب، ثُمَّ ينعطِفُ إلى الشَّمالِ حتى يمرُّ بخراسان ويذهب على سمته إلى أن يَصُبَّ في بحيرةِ حُوارَزْمَ في الإَقْلِيْمِ الْخَامِسِ كما نَذْكُرُهُ.

ويمده عندَ انْعِطَافِهِ في وسط الجزء من الجنوبِ إلى الْشَّمالِ خمسةُ أنهارِ عظيمةٌ من بـلادِ الخُتَّلِ<sup>(٥)</sup> وَالْوَحْشِ مِنْ شَرْقِيِّهِ وَأَنْهَارٌ أُخْرَى من حبالِ الْبَتمِ مَن شَرْقِيِّهِ أيضًا وحَوْفَي الْحَبَلِ حَتَّى يَتَّسِعَ وَيْعَظُمَ بِمَا لاَ كَفَاءَ لَهُ.

ومن هذه الأنهارُ الْحَمْسةُ الْمُمِدَّةُ لَهُ نَهْرُ وَحَشَابَ يَخْرُجُ مِن بِلادِ التَّبْتِ وهي بينَ الجنوبِ والشَّرْق من هذه الجزء، فيمرُّ مغربًا بانحرافٍ إلى الشَّمال إلى أن يخرج إلى الجزء التَّاسِع قريباً من شمال هذا الجزء يعترضهُ في طريقهِ حبل عظيمٌ يمرُّ من وسطِ الجَنُوبِ في هذا الجزء، ويذهب مُشَرِّقاً بانحرافٍ إلى الشمال إلى أنَّ يخرجَ إلى الجزء التَّاسِع قريباً مِن شمال هذا الجزء فيجوزُ بلادَ التبتِ إلى القِطْعَةِ الْشَرقِيَّةِ الْجَنُوبيَّةِ من هذا الجزء، ويحولُ بينَ التَّرْكِ وبينَ بلادِ الخُتَل، وليسَ فيه إلا مَسْلَكُ واحدٌ في وسط الشَّرْق من هذا الجزء، حعل فيه الفَضْلُ بنُ يَحْيَى سُدًا، وبنى فيه باباً كَسُدِّ يأجوجَ ومأجوجَ.

فإذا خرج نهرُ وخشَابَ من بلادِ التبْتِ واعْتَرَضَهُ هذا الجبلُ فيمُرُّ تحته في مدى بعيدٍ إلى أن يُمرُّ في بلادِ الْوَحْشِ، ويصُبَّ في نهرِ جَيحونَ عند حدودِ بَلْخٍ، ثُمَّ يَمُرُّ هابطاً إلى الْتُرْمِذِ في الشَّمالِ إلى بلادِ الْجَوْزَجَانِ.

۱ – من أعمال طبرستان، بين سارية وجرحان.

٢ – اسمها القديم مهرجان، وهي بلدة من نواحي نيسابور.

٣ - في نزهة المشتاق(٤٨١/١): وخان، رخار، وجان..

٤ - بلد في أعلى طخارستان، متاخمة لبلاد النزك، تبعد عن بلخ ثلاث عشرة مرحلة.

ه مكورة واسعة على تخوم السند.

وفي الْشَّرْقِ عن بلادِ الغورِ فيما بينها وبينَ نهرِ جيحون بلادُ النَّاسَانِ من خراسانَ، وفي العدوَةِ الشَّرْقِيَّةِ هنالكَ من النَّهْرِ بلاَدُ الْخُتَّلِ وأكثرها جبالٌ وبلادُ الوَخْشِ، ويحدُّهَا من جهةِ الشَّمالِ حَبَالُ الْبَتْمِ، تخرجُ من طَرفِ خُرَاسَانَ غَرْبِيَّ نهرِ حَيحونَ وتذهبُ مُشَرِّقَةً إلى أن يتَّصِلَ طَرَفُها بالجبلِ العظيمِ الَّذي خلفَهُ بلادُ التَّبْتِ، ويمرُّ تحتهُ نهرُ وَحَشَابَ \_ كما قلناه \_ فَيَتَّصِلُ عندَ بَابِ الْفَضْلِ بنِ يَحْيَى.

ويمرُّ نهرُ جَيْحُونَ بين هذهِ أَلجَبَالِ وأنهارِ أخرى، تصبُّ فيه، منها: نهرُ بلادِ الوَحشِ يصبُّ فيه منها: نهرُ بلادِ الوَحشِ يصبُّ فيه من الشَّرْق تحت التُّرمُذ إلى جهَّةِ الشَّمالِ، ونهرُ بَلْخ يخرجُ من حبالِ البَّتْمِ مَبْدَؤه (١) عندَ الْجَوْزَخَان وَيَصُبُّ فيه من غربيه.

وعلى هذا النَّهْرِ من غَربيه بلادُ آمِدَ من حراسانَ وفي شرقي النَّهْرِ من هنالكَ أرضُ الصُّغْدِ، وأشْرُوْسَنَةُ من بلادِ التُّرْكِ، وفي شرقها أرضُ فِرْغَانَةَ أيضاً إلى آخِرِ الجزءِ شَرْقاً وكل بلاد التُّرْكِ، تحوزُهَا حبالَ البَّنْم إلى شِمَالِهَا.

وفي الجزءِ التّاسِعِ من غَرْبِهِ (٢) أرضُ التّبْتِ إلى وَسَطِ الجزء، وفي حنوبيها بلادُ الهِنْدِ، وفي شَرَقِيِّهَا بلادُ الْسَيِّن، إلى آخِرِ الْجُزْء، وفي أَسْفَلِ هذا الجنزء شَمَالاً عن بلادِ الْتَبْتِ بلادُ الجَزْلَجِيَّةِ من بلادِ الْتُرْكِ إلى آخِرِ الْجُزْء شَرْقاً وَشَمَالاً، وَيَتَّصِلُ بها مَن غَربيها أرضُ فرْغَانة أيضاً إلى آخِرِ الجزءِ شَرْقاً، ومن شَرْقِيِّهَا أرضُ الْتَغُرْغُرِ من التَّرْكِ إلى الْجُزْء شَرْقاً وَشَمَالاً.

وفي الجَزْءِ العاشِرِ في الجنوبِ منه جميعاً بقيَّـةُ الصِّـينِ وأَسَـافلهُ وفي الشَّـمالِ بقيَّـةُ بِـلاَدِ الْتَّغَرْغُر، ثُمَّ شرقاً عَنهم بلادُ خِرْخِيْرَ، من التَّرْكِ أيضاً إلى آخِرِ الجزءِ شَرقاً.

وفي الشَّمال من أرضِ خِرْخِيرَ، بلادُ كُتمَانَ<sup>(٣)</sup> من الْتُرْكِ، وَقُبَالَتَهَا في البحرِ المُحِيْطِ جزيرةُ الْيَاقوتِ في وسطِ حبلِ مُسْتَدِيْر لا منفذَ منه إليها ولا مَسْلَكَ، والصُّعودُ إلى أعلاهُ من خارِجهِ صَعْبٌ في الغايةِ، وفي الجزيرةِ حَيَّاتٌ قَتَالَةٌ وحَصًى من اليَاقُوْتِ كَثِيرةٌ، فيحتالُ أهلُ تلكَ النَّاحِيَةِ بما يلهمهم الله إليهِ.

١ - في ن: من مبدئه.

۲ – في ن: غربيه.

٣ - في ظ: كيماك.

وأهل هذه البلاد في هذا الجزء التاسع والعاشِر فيما وراء حراسان، والجبال كلها محالاتُ للتركِ: أممٌ لا تحصى وهم ظَوَاعِنُ رَحَّالَةٌ أهل إبل وَشَاء وبقر وحيل للنَّتاج، والرُّكوبِ والأكلِ، وطوائفهم كثيرةٌ، لا يحصيهم إلا خالقُهُمْ، وفيهم مسلمون، مما يلي بلاد النهر نهر جَيْحُون، ويغزون الكفار منهم الدائنين بالمحوسيَّة، فيبيعون رقيقهم لمن يليهم، ويخرجون إلى بلاد خُراسان، والهند، والْعِراق.

الْإِقْلِيْمُ الْرَّابِعُ: يتَّصلُ بالنَّالِثِ من حهةِ الشَّمالِ. وَالجزءُ الأوَّلُ منه في غَرْبيِّهِ قطعةٌ من البحرِ المحيطِ مستطيلةٌ، من أوَّلهِ حنوباً إلى آخرهِ شَمالاً، وَعَلَيْهَا في الجنوبِ مدينةُ طَنجة، ومن هذه القِطْعَةِ تحت طنحة من البحرِ المحيطِ إلى البحر الرُّومي، في خليج متضايق بمقدارِ اثني عشر ميلاً، ما بين طريف، والجزيرةِ الخضراءِ شَمَالاً، وقصْرِ الجازِ وَسَبْتةً جنوباً، وينفسحُ في ذهابه ويذهبُ مُشرِقاً إلى أن ينتهي إلى وسَطِ الجزء الخامس من هذا الإقليم، وينفسحُ في ذهابه بتدريج إلى أن يغمر الأربعة الأجزاء، وأكثر الخامس، ويغمر عن حانبيه طرفاً من الإقليمِ الثَّالِثِ والخامِسِ كما سنذكرهُ.

ويسمَّى هذا البحرُ البحرِ الشَّاميَّ أيضاً، وفيه حزائـر كثيرةٌ، أعظمها في جهةِ الغرب يابسةٌ ثُمَّ مايرقَةُ، ثمَّ مِنَرقَةُ (١)، ثمَّ سَرْدَانْيَةُ، ثمَّ صِقِلِيَّةُ وهـي أعظمها، ثـم بَلبُونَسُ<sup>(٢)</sup>، ثـم إِقْرِيطِشُ (٣)، ثم قبرصُ، كما نذكرُها كلها في أجزِائها التي وقعت فيها.

ويخرجُ من هذا البحر الروميّ عند آخِرِ الجزء الْثَّالِثِ منه، وفي الجزء الْثَّالِثِ من الإقْلِيْمِ الْخَامِس، خليجُ البَنَادِقَةِ يذهبُ إلى ناحيةِ الشَّمالِ ثمَّ ينعَطِفُ عندَ وَسَطِ الجزءِ من حَوْفِهِ، ويمرُّ مغرَّباً إلى أن ينتهي في الجزء الثَّانِي من الخامِسِ.

ويخرجُ منه أيضاً في آخِرِ الجزءِ الْوَّابِعِ شَرْقاً من الْإِقَالِيْمِ الْحَامِسِ حَلِيجُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ، يُمُرُّ فِي الْشَّمَالِ مُتَضَايِقاً فِي عَرْضِ رَمِيَةِ الْسَّهُمِ إلى آخِرِ الْإقليمِ ثم يُفْضِي إلى الجَزءِ الْوَّابِعِ مِنَ الْإِقْلِيْمِ الْسَّادِسِ، وَيَنْعَطِفُ إلى بَحْرِ بُنْطُسِ (٤) ذَاهِباً إلى الْشَّرْق فِي الجزءِ الْحَامِسِ كُلِّهِ الْإِقْلِيْمِ الْسَّادِسِ، كَمَا نَذْكُرُ ذَلِكَ فِي أَمَاكِنِهِ.

١ – في نزهة المشتاق: ٨٢/٢: (ميورقة.. منورقة).

٢ - في المطبوع: بلونس. صحح من نزهة المشتاق: ٣٩٩/٢.

٣ - إقريطش: جزيرة في البحر تقابلها ليبيا من البر الأفريقي.

٤ - في ن: (بنطش) و( نيطش). والذي في معجم البلدان (١/٠٠٠) بُنْطُس. قال: بضم الطاء والسين مهملــة.
 كذا وجدته بخط أبي الريحان البيروتي. ومعناه البحر الذي منه خليج القسطنطينية ثم يمتد حتى يتصل ببحر الشام.

وعندَمَا يخرجُ هذا البحرُ الْرُوْمِيُّ مِنَ الْبَحْرِ الْمُحِيْطِ في خليجِ طنحة، وينفسحُ إلى الإقليمِ الثَّالثِ يبقى في الجنوبِ عن الخليجِ قطعةٌ صغيرةٌ من هذا الجزء، فيها مدينة طنحة على مجمع البحرين، وبعدها مدينة سَبْتَة على البحر الْرُّوْمِيِّ، ثم تطاون (١)، ثم بادس (٢)، ثم يغمرُ هذا البحر بقيَّة هذا الجزءِ شرقاً، ويخرجُ إلى الثالثِ.

وأكثرُ العمارةِ في هذا الجزءَ في شمالهِ [وشمال] الخليج منه، وهي كلّها بـلادُ الأندلسِ الغربيةُ، منها ما بينَ البحرِ المحيطِ، والبحرِ الرُّوميِّ، أوَّلُهَا طريفُ عنـد مجمع البحرين، وفي الْشَرُقِ منها على سَاحِلِ البحرِ الرُّومِي، الجزيرةُ الخضـراءُ، ثـمَّ مالقَةُ، ثـمَّ المنكبُ (١٦)، ثـمَّ المشَرْقِ منها على سَاحِلِ البحرِ الرُّومِي، الجزيرةُ الخضـراءُ، ثـمَّ مالقَةُ، ثـمَّ المنكبُ (١٦)، ثـمَّ

وقحت هذه من لَدُن البَحْرِ الْمُحِيْطِ غرباً [ظ٢٦/١]، وعلى مَقْرُبَةِ منهُ شَرِيْشُ، ثمَّ لَبْلَةُ، وقُبَالَتَهَا فيه جزيرةُ قَادِسَ، وفي الشَّـرْق عَـنْ شَرِيْشَ وَلَبْلَـةَ، إشْبِيْلِيَّةَ، ثـمَّ أَسَـتحَةُ وَقُرْطُبَـةُ وَمُربِلَةُ أَنَّهُ عَرنَاطَةُ، وَجَيَّانُ، وَأُبَّدَةُ، ثَمَّ وادِي آشُ، وَبَسْطَة.

ُ وَتَحت هذه شَنتَمرِيَّةُ وَشِلْبُ عَلَى الْبَحْرِ الْمُحَيْطُ غَرْباً، وفي الشَّـرْقِ عنهما بَطَلْيُوسَ<sup>(°)</sup>، ومارِدَةُ، ويَابُرَةُ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ غَافِقٌ<sup>(۷)</sup>، وَتَرْجَالَةُ<sup>(۱)</sup>، ثِم قَلْعَةُ رِيَاحَ.

وَتَحْتَ هَذَهِ أَشْبُونَــُهُ عَلَى البحرِ المحيطِ غَرْباً وعلى نَهْرِ بَاحَةً، وفي الشَّرْقِ عنها شَــنْتَرِيْنُ، وَقُورِيَّةُ<sup>(٩)</sup> على النَّهْرِ المَذْكُوْر، ثم قنطَرَةَ السَّيْفِ.

وَّيُسَامِتُ أَشْبُوْنَةً مِن حَهَةً الْشَّرُق، حَبَلُ الْشَّارَاتِ، يبدأُ من المغربِ هُنَالِكَ وَيَذْهَبُ مُشَرِّقاً مَعَ آخِرِ الجُزْءِ منْ شَمَالِيِّهِ، فَيَنتَهِي إلى مَدِيْنَةِ سَالِم، فِيْمَا بَعْدَ النَّصْفِ مِنْهُ، وتحت هذا الجَبَلِ طَلْبِيْرَةُ فِي الْشَرْقِ مِن قُوْرِية (١٠)، ثُمَّ طُلِيْطُلَة، ثُمَّ وادِي الْحِجَارَةِ، ثم مدينة سالم.

١ - في المطبوع: قطاون. صحح من نزهة المشتاق:٣١/٢٥.

٢ - في المطبوع: باديس. صحح من نزهة المشتاق: ١ / ٢٦٤.

٣ – – في ن: المنقب. والمثبت موافق لنزهة المشتاق: ٣ / ٢٥.

٤ - في المطبوع:مديلة. صحح من نزهة المشتاق: ٣٧/٢.

ه - بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة غربي قرطبة.

٣- في نزهة المشتاق:٣٨/٢٥: يابورة. ٧- حد مد بالكذا . من أي بال فحد الرابط

٧ - حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط.

٨ – في المطبوع: بزجالة. صحح من نزهة المشتاق: ٢/٥٥٠.

٩ - في المطبوع: موزية. صحح من نزهة المشتاق: ٢/٧٧ ٥.

وعند أُوَّل هَذا الجبلِ فيما بينهُ وبينَ أُشْبُوْنَةَ، بَلَدُ قَلْمَرِيَّة، وَهَذِهِ غَرْبِيِّ الأَنْدَلُسِ. وَأَمَّا شَرِقِيُّ الأَنْدَلُسِ فَعَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ الْرُّوْمِيِّ منها بَعْدَ الْمَرِيَةِ قَرْطَاحَنَّةُ، ثُـمَّ لَقَنْـةُ ثُـمُ

دَانِيَةُ ثُمَّ بَلَنْسِيَةُ إِلَى طُرْطُوْشَةَ آخِرِ الْجُـزْءَ فِي الْشَّـرْق، وَتَحْتَهَـا شَــمَالاً لِيُوْرَقَـةُ<sup>(۱)</sup> وَشَـقُوْرَةُ تُتَاخِمَان بَسْطَةَ، وَقَلْعَةَ رِيَاحَ مِنْ غَرْبِ الأَندَلُس، ثُمَّ مَرْسِيَةُ شَرْقاً، ثُمَّ شَاطِبَةُ تحـت بَلَنْسِيَةَ شَمَالاً، ثُمَّ شَقْرُ<sup>(۲)</sup>، ثُمَّ طُرْطُوْشَةُ، ثُمَّ طَرْكُوْنَةُ آخِر الْجُزْء.

ثُمَّ تَحْتَ هَذِهِ شَمَالاً أرض مِنجالة وريدة متاخمان لشَقَّورَةَ وطليطلـة مـن الغـرب، ثـم أفراغه شرقاً تحت طُرطُوشة، وشمالاً عَنْهَا، ثُمَّ في الْشَّرْقِ عن مدينةِ سَالِمٍ قَلْعَـةُ أَيُّـوْبَ، ثُـمَّ سِرْقَسْطَةُ، ثُمَّ لاَردَةُ آخِرُ الْجُزْء شَرْقاً وَشَمَالاً.

وَالْحُزْءُ الْتُأْنِي مِن هَذَا الإِقْلِيْمِ غَمَر الْمَاءُ حَمِيْعَهُ، إِلاَّ قِطْعَةً مِن عَرِيبِّهِ فِي الْشَمَال، فيها بَقِيَّةُ جَبلِ الْبُرْتَاتِ (٢)، وَمَعْنَاهُ حَبَلُ الْثَنَايَا، وَالْسَّالِكُ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِن آخِرِ ذلك الْحُزْءِ الْمُوَلِ مِنَ الْإِقْلِيمِ الْخَامِس، يَبْدأُ مِنَ الْطَرَفِ الْمُنتَهِي مِن الْبَحْرِ الْمُحِيطِ عِنْدَ آخِرِ ذلك الْحُزْءِ حَنُو بِالْقِلِيمِ الْحَرُوبِ بِانْحِرَافٍ إِلَى الْشَّرْق، فيخرجُ فِي هذا الإقليم الرَّابِع منحرفاً عن الجزء الأول منه إلى هذا الجزء النَّانِي فيقعُ فيه قَطْعَةٌ منه تُفْضِي ثَنايَاها إلى الْبَرِّ الْمُتَّصِلِ، وَسَمَّى أرضَ عَشْكُو نِيَّةَ، وَفِيْهِ مَدْينَةُ حَرْنَدَةَ (٤)، وقَرْقَشُونَة، وَعَلى سَاحِلِ الْبُحْرِ الْرُومِيِ الْمُنْ مَن عَشْكُو نِيَّة، وَفِيْهِ مَدْينَة حَرْنَدة وفي هذا البحر الَّذِي غمر الجزء حزائر كثيرة والكثيرُ منها غيرُ مسكون لِصِغْرِهَا، ففي غربيه جزيرة سِرْدَانْيَة، وفي شَرْقِيِّهِ جزيرة صِقِلِية والكثيرُ منها غيرُ مسكون لِصِغْرِهَا، ففي غربيه جزيرة سِرْدَانْيَة، وفي شَرْقِيِّهِ جزيرة صِقِلِية والكثيرُ منها غيرُ مسكون لِصِغْرِهَا، ففي غربيه جزيرة سِرْدَانْيَة، وفي شَرْقِيِّهِ جزيرة صِقِلِية والكثيرُ منها غيرُ مسكون لِصِغْرِهَا، ففي غربيه جزيرة سِرْدَانْيَة، وفي شَرْقِيِّهِ جزيرة صِقِلِية وَيَا مَلُونَ وَعَلَيْهَ وَالْمَوْنَ وَمَوْلَة وَيْهِ الْمُؤْنِيَةُ مَنْ مَشَاهيرها: سَرَقُوسَة وَلَكُونُ وَمَارِرُ وَمَسِينِي، وَهَ لَهِ الْحَزِيْرَةُ تُقَابِلُ أَرْضَ أَفْرِيقِيَّة، وَفِيْمَا بَيْنَهُمَا جزيرة أَعْدُوشَ (٢٠) وَمَالِطَةً.

١٠ - في المطبوع: فورنة. صحح من نزهة المشتاق: ٢/٧٥.

١ - في نزهة المشتاق: ٣٨/٢: لورقة.

٢ – حزيرة في شرق الأندلس.

٣ - في المطبوع: البرنات. صحح من نزهة المشتاق:٣٨/٢.

٤ - في المطبوع: خريدة. صحح من نزهة المشتاق: ٨٣/٢.

مبلرم: أعظم مدينة في جزيرة صقلية.
 وفي نزهة المشتاق ١٠١/١: طرابنش.

٧ - لَعلها تحرفت عن: (غودش) أُو (إقريطش). انظر نزهة المشتاق: ١٥٨٨/٣.

وَالْجُزْءُ الْتَّالِثُ من هَذَا الإقْلِيْمِ مغمورٌ أيضاً بالبحر، إلا ثلاثَ قِطَعِ من ناحيةِ الْشَّمالِ، الْغرْبِيَّةِ منها أَرْضُ قَلُوْرِيَّةَ وَالْوُسْطَى من أَرْضِ أَنْكَبُرْدَةً (١)، وَالْشَّرْقِيَّةُ مَن بلاد الْبَنَادِقَةِ.

وَالجزءُ الْرَّابِعُ مَن هَذَا الإقْلِيْمِ مَعْمُورٌ أيضاً بالبحرِ، كما مـرَّ، وحزائـرهُ كثيرةٌ وأكثرها غيرُ مسكُون [ظ٢/٢] كما في التَّالِثِ، والمعمورُ منها حزيـرةُ بَلبونُسَ<sup>(٢)</sup> في النَّاحِيَةِ الْغَرْبِيَّةِ الْشَّمَالِيَّةِ، وحزيرةُ إقْرِيطِشَ مُسْتَطِيْلَةٌ من وَسَطِ الجزْءِ إلى ما بـينَ الجنوبِ والشَّرْقِ منه.

والجزءُ الخامسُ من هذا الإقْلِيْمِ، غَمَرَ الْبَحْرُ منهُ مُثَلَّتَةً كبيرةً بينَ الجنوبِ والغربِ والغربِ وينتهي الضِّلْعُ الجنوبيُّ منها إلى نحو الثَّلاثين من الجزء، ويبقى في الجانبِ الشَّرُقِيِّ من الجُزء قِطْعَةُ نحو الثُلثِ يمـرُّ الْشَّمَالِ منها إلى الْغَرْبِ منعطفاً إلى الغرب منعطفاً مع البحر كما قلناه.

وفي النّصف الجنوبي منها أسَافِلُ الْشَّامِ، وَيَمُرُّ فِي وَسَطِهَا حَبلُ اللِّكَامِ إِلَى أَن ينتهي إلى آخِرِ الْشَّامِ فِي الْشَّمَالِ، فَيَنْعَطِفُ من هُنَالِكَ ذَاهِباً إلى الْقُطْرِ الْشَّرْقِيِّ الْشَّمَالِي، ويسمَّى بعد انْعِطَافِهِ حَبَلَ الْسِّلْسِلَةِ، ومن هُنَالِكَ يخرجُ إلى الإِقْلِيْمِ الْحَامِسِ، ويجوزُ من عندِ مُنْعَطَفِهِ قِطْعَةً من بلادِ الْجَزيْرَةِ إلى جهةِ الْشَّرْق.

وَيَقُوْمُ مَن عِنْدِ مُنْعَطَفِهِ من جَهةِ الْغَرَبِ حبالٌ متَّصلةٌ بعضها ببعض إلى أن ينتهي إلى طَرَف خارج من البحر الْرُّوميّ متأخّر إلى آخِر الجزء من الْشَّمَال وبينَ هَـٰذِهِ الجبالِ ثَنايَا، تُسَمَّى الْدُّرُوثُ، وهي التي تقضي إلى بلادِ الأرمن، وفي هـٰذا الجَزءِ قطعةٌ منها بين هـٰذه الجبالِ، وبين حبلِ السِّلْسِلةِ.

فأما الجهةُ الجنوبيةُ الَّتِي قدَّمنا أنَّ فيها أسَافِلَ الْشَّامِ، وأن جبل اللِّكامِ مُعْتَرِضٌ فيها بين البحر الْرُّوْمِيّ، وآخِرِ الْجُزْءِ مِنَ الْجَنُوْبِ إلى الْشَّمَالِ، فَعَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بَلَدُ أَنْطَرْطُوْسَ (٣) فِي البحر الْرُوْمِيّ، وآخِرِ الْجُزوبِ، مُتَاخِمةٌ لِغَظَّةَ وَطَرَابُلُسَ على سَاحِلِهِ مِنَ الإِقْلِيْمِ الْشَّالِثِ، وفي فَي أُوَّلِ الْجُزءِ مِنَ الجَنوبِ، مُتَاخِمةٌ لِغَظَّةَ وَطَرَابُلُسَ على سَاحِلِهِ مِنَ الإِقْلِيْمِ الْشَالِثِ، وفي شَمَالِ أَنْطَرْطُوسَ جَبْلَةُ ثُمَّ اللَّذِقِيَّةُ ثُمَّ إِسْكَنْدَرُونَةُ، ثُمَّ سَلُوْقِيَّةُ وَبَعْدَهَا شَمَالاً بِلاَدُ الرُّومِ.

١ - في ن: أبكيردة. وأنكبردة: بلاد واسعة في شمال البحر المتوسط، بين القسطنطينية والأندلس. وانظر نزهة المشتاق:٧٤٣/٢ ٢٤٢.

٢ - في ظ: بليونس. وفي المطبوع: بكونس. صحح من نزهة المشتاق: ٢٣٩/٢.

٣ – أنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشام تعرف آلآن بطرطوس.

وَأَمَّا حَبَلُ اللِّكَامِ الْمُعْتَرِضُ بَيْنَ الْبَحْرِ وَآخِرِ الْحُزْءِ بِحَافَاتِهِ، فَيُصَاقِبُهُ من بلادِ الْشَّامِ من أعلى الجزءِ جنوباً من غربيهِ حُصْنُ الجواني وهو لِلْحَشِيْشَةِ الإِسْمَاعِلِيَّةِ، وَيُعْرَفُوْنَ لِهَذَا الْعَهْدِ بالْفِدَاويَّةِ، وَيُسَمَّى مِصْيَاتٍ (١) وهو قُبَالَةَ أَنْطَرْطُوْسَ.

وَقُبَالَةَ هذا الْحُصْنِ فِي شَرْقِ الْجَبَلِ بَلَدُ سَلَمْيَةً فِي الْشَّمالِ عن حمص، وفي الشَّمال وفي مصيات بين الجبلِ والبحرِ، بَلَدُ أَنْطُاكِيَّة، ويُقَابِلها في شَرْقِ الجَبلِ المعرَّة، وفي شرقِها المراغَة، وفي شَمالِ أَنطَاكِيَّة المصيصة، ثمَّ أَذْنَة، ثمَّ طَرَسُوسُ آخِرُ الْشَّامِ، ويُحاذيها من غرب الجَبلِ قِنَسْرِيْنُ، ثمَّ عينُ زُرْبَة، وقُبَالَة قِنَسْرِيْنُ في شَرْقِ الجبلِ حلبُ ويُقابِلُ عينَ زُرْبَة منبج آخر الشَّام.

وَأَمَّا الْدُّرُوْبُ فَعَنْ يمينها ما بينها وبين البحر الْرُّوميّ بـلادُ الْـرُّوْمِ الـيّ هـي لهـذا العهـد لِلْتُرْكُمَانِ وسُلْطَانُهَا ابْنُ عَثْمانَ، وفي سَاحِلِ البحرِ منها بلدُ أنطَاكِيَّةَ والْعَلاَيَا.

وأمَّا بلَادُ الأَرْمَنِ الَّتِي بينَ حَبَلِ الْدُرُوْبِ وجبلِ السِّلسِلَةِ ففيها بلدُ مَرْعَشَ، وَمَلَطيَةُ، والمَعَرَّةُ إِلَى آخر الجزء الطَورة إلى آخر الجزء الشَّمالي، ويخرجُ من الجزء الخامس في بلاد الأرمَنِ، نهرُ حيحان، ونهرُ سيحانَ في شَرْقِيِّه فَيَمُرُّ بها حيحانُ حنوباً حتى يتجاوز الدُّرُوْبَ، ثم يَمُرُّ بها حيحانُ حنوباً حتى يتجاوز الدُّرُوْبَ، ثم ينعَطِفُ هابطاً إلى الشَّمَالِ، وَمُغَرِّباً [ظ٢٧٧] حتى يصُبُّ في البحر الرُّوْمِي حنوبَ سَلُوقِيَّة.

ويمرُّ نهرُ سِيْحَانَ موازِياً لِنَهْرِ حِيْحانَ فَيُحَاذِي الْمَعَرَّة وَمَرْعَشَ ويتحاوزُ جبالَ الْـدُّرُوْبِ إلى أَرْضِ الْشَّامِ ثُمَّ يَمُرُّ بِعَين زُرْبَةَ، ويجوزُ عن نهرِ جَيْحَانَ ثُمَّ يَنْعَطِـفُ إلى الْشَّـمَالِ مُغَرِّباً فَيَحْتَلِطُ بنهر حيحانَ عندَ الْمَصِيْصَةِ، ومن غَرْبها.

وأما بلادُ الجزيرةِ التي يُحيطُ بها منعطف جبلِ اللِّكامِ إلى جبلِ السِّلسِلَةِ ففي جنوبها بَلَدُ الْرَّافضة والرَّقَة، ثم حَرَّانُ (٢)، ثمَّ سَرُوجُ والرَّها، ثُمَّ نَصيبِينُ، ثُمَ سُمَيْسَاطُ (٣) وآمِدُ تحت جَبلِ السِّلسِلَةِ، وآخِرُ الجزءِ من شَمالِهِ وهو أيضاً آخرُ الجَزء من شرقِيِّهِ، ويمرُّ في وسطِ حَبلِ السِّلسِلَةِ، وآخِرُ الجزء من شمالِهِ وهو أيضاً آخرُ الجَزء من شرقِيِّه، ويمرُّ في وسطِ هذه القطعة نهرُ الفراتُ ونهرُ دحلة يخرجان من الإقليمِ الخامِس، ويمُرَّان في بلادِ الأَرْمَنِ جنوباً إلى أن يتجاوزا جبل السِّلسِلَةِ فَيَمُرُّ نهرُ الْفُراتِ من غَرْبِيِّ سُمَيسَاطَ وَسَرُوْجَ، جنوباً إلى أن يتجاوزا جبل السِّلسِلَةِ فَيَمُرُّ نهرُ الْفُراتِ من غَرْبِيِّ سُمَيسَاطَ وَسَرُوْجَ،

١ - المعروفة الآن: بمصياف.

٢ – مدينة عظيمة على طريق الشام والروم كانت عاصمة ديار مضر.

٣ - مدينة على شاطئ الفرات.

وينحرفُ إلى الْشَّرق فيمرُّ بقربِ الرَّافضةِ والْرَقَّةِ، ويخرجُ إلى الجزءِ الْسَّادِسِ، ويمرُّ دحلة في شرق آمِدَ وينعطِفُ قريباً إلى الْشَّرْقِ فيخرجُ قريباً إلى الجزءِ الْسَّادِسِ.

وفي الجزء السَّادِسِ من هَذَا الإِقْلِيْــمِ من غربيِّهِ بـلاَدُ الْحَزِيْـرَةِ. وَفِي الْشَّـرْق مِنْهَــا بـلادُ الْعِرَاقِ مُتَّصِلَةٌ بِهَا، تنتَهِي في الْشَّرْقِ إلى قُرْبِ آخِرِ الْجُزِءِ، ويعتَرِضُ من آخِرِ الْعِرَاقِ هُنَالِكَ حَبَلَ أَصْبَهَانَ هَابِطاً من حَنُوْبِ الْجُزْءِ مُنْحَرِفاً إِلَى الْغَرْبِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى وَسَطِ الْجُزْءِ من آخِرهِ فِي الْشَّمَال يَذْهَبُ مُغَرِّباً إلى أن يخرَجَ من الجزءِ الْسَّادِسِ، ويتَّصِلُ على سَمْتِهِ بِجَبَلِ ٱلْسِّلْسِلَةِ فِي الجزءِ الْحَامِسِ فَيَنْقَطِعُ هذا الْحزءُ ٱلْسَّادِسُ بِقِطْعَتَيْنِ غَرْبِيَّةٍ وَشَرْقِيَّةٍ، فَفَيَ الْغَرْبِيَّةِ من جنوبَيها مخرجُ الفُّـرَاتِ مـنَ الخَـامِسِ، وفي شَـمَاليهَا مخـرجُ دِجْلُـةُ منهُ، أَمَّا الفراتُ فأُوَّلُ ما يخرجُ إلى الْسَّادِسِ يَمُرُّ بقَرْقِيْسِيَا، ويخرجُ من هُنــالكَ حَــدُوَلٌ إلى الْشَّمَالِ يَنْسَابُ فِي أَرْضِ الجزيرةِ ويغوصُ في نواحيهـا، ويمـرُّ مـن قَرْقِيْسـيَا غَـيْرَ بعْيـدٍ، ثـمَّ ينعَطفُ إلى الجنوبِ فيمُرُّ بقَرْبِ الخَابُوْرِ إلى غَرْبِ الْرَّحْبَةِ، ويخْرُجُ منهُ حَدَاولُ مـن هُنَـالِكَ يَمُرُّ حَنوباً، ويبقى صَفَّيْنِ فِي غَرْبِيهِ، ثُمَّ يَنْعَطِفُ شَرْقاً وَيَنْقَسِمُ بِشُعُوْبٍ، فَيَمُرُّ بعضها بالكوفَةِ وبعضها بِقَصْرِ ابْنِ هَبِيْرَةً وبِالجَامِعَيْنِ، وتَخْرُجُ جميعاً في حَنُوْبِ الْجُزْءِ إلى الإقليم الْتَّالَثِ فَيَغُوْصُ هُنَالِكَ فِي شَرْقَ الْحِيْرَةِ وَالْقَادِسِيَّةِ، ويخرُجُ الْفُرَاتُ من الْرَّحْبَةِ مُشَرِّقاً عَلَى سَمْتِهِ إِلَى هِيْتَ شَمَالِهَا، ويمر إلى الزاب والأنبار من جنوبهما، ثمم يصب في دحلة عند بغداد. وأما نهر دجلة: فإذا دخل من الجزء الخامس إلى هـذا الجـزء يمـرُّ مشـرِّقاً عـن سمتـه، ومحاذياً لجبل السلسلة المتصل بجبل العراق على سمته، فيمر بجزيرة ابن عمر (١) على شمالها. ثُمَّ بِالْمَوْصِلِ كَذَلِكَ وَتَكرِيْتَ وَيَنْتَهِي إلى الْحَدِيثةِ، فَيَنْعَطِفُ حنوباً وَتَبقَى الحَديثَةُ في شَرْقِهِ وَالْزَّابُ الْكَبَيْرُ وَالْصَّغِيْرُ كَذَلِكَ، وَيَمُرُّ على سَمْتِهِ جَنوباً وفي غَرْبِ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى أن ينتهي إِلَى بغدادَ، وَيَخْتَلِطَ بِالْفُرَاتِ، ثُمَّ يُمُرُّ جَنُوْباً عَلَى غَرْبِ جَرْجَرَايَا(٢) إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِن الجزءِ [ظ٧٢٧٧] إلى الإقليم الثَّالِثِ فَتَنْتَشِرُ هُنَالِكَ شُعُوثُهُ وَجَدَاوِلهُ، ثُم يَجْتَمعُ ويصبُّ هُنَالِكَ في بحر فارس (٣) عند عَبَّادُانَ.

وفيما بينَ نهرِ الْدِّجْلَةِ والْفُرَاتِ قبلَ مجمعهما بِبَغدادَ، هي بلادُ الجزيرةِ.

١ - بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام، أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي.

٢ - من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي.

٣ – أي: الخليج العربي.

ويختلطُ بنهرِ دحلةَ بعدَ مُفَارِقتهِ ببغدادِ نهرٌ آحر يأتي من الجهةِ الْشَّرْقِيَّةِ الْشَّمَالِيَّةِ منهُ، وينتهي إلى بلادِ النَّهْرُوانِ قُبَالَةَ بغدادَ شَرْقاً، ثُمَّ يَنْعَطِفُ حَنُوْباً ويختلطُ بدحلةَ قَبْـلَ حُرُوْجـهِ إلى الإقْلِيْمِ النَّالِثِ وَيَنْقَى مَا بَيْنَ هَذَا الْنَّهْرِ وَبَيْنَ حَبَلِ الْعِرَاقِ وَالأَعَاجِمِ بَلَدُ حَلُولاَءَ (١)، وَفِي شَرْقِهَا عِنْدَ الْحَبَلِ بَلَدُ حُلُوانَ وَصَيْمَرَةُ.

وَأَمَّا الْقِطْعَةُ الْغُرْبِيَّةُ مِن الْجُزْءِ فَيَعْتَرِضُهَا جَبَلٌ يَبْدَأُ مِن جَبَلِ الْأَعَاجِمِ مُشَرِّقًا إِلَى آخِرِ الْجُزْء، وَيُسَمَّى جَبَلَ شَهْرَزُوْر، وَيَقْسِمُهَا بِقُطِعَتَيْنِ فِي الجنوبِ مِن هَذَه الْقِطْعَةِ الْصُّغْرَى بَلَدُ خُوْنَجَانَ مِنَ الْغَرْبِ وَالشَّمَالِ عِن أَصْبَهَانَ، وَتُسَمَّى هذهِ الْقِطْعَةُ بَلَدَ الْهُلُوس، وَفِي بَلَدُ نَهَاوِنْد، وفي شَمَالِهَا بَلَدُ شَهْرَزُوْر عَرْبًا، عِنْدَ مُلْتَقَى الْجَبَلَيْنِ، وَالْدَّيْنُورُ شَرْقًا عِندَ آخِرِ الْجُزْء.

وفي الْقِطْعَةِ الْصُّغْرَى الْتَّانيةِ طرف من بلادِ أَرْمِينيَّةَ، قاعدتها الْمَرَاغَةُ، والَّذي يُقابلها من جبل العِرَاقِ، يُسَمَّى بارِيَا<sup>(٢)</sup>، وهو مَسَاكن للأَّكرادِ، والزَّابُ الكَبِيْرُ وَالْصَّغيرِ الَّذي على

وفي آخِر هذه القِطْعَةِ من جهة الشَّرْقِ بلادُ أَذَرْبِيجَــانَ ومنهـا تَبْرِيْزُ، والْبيْلَقَـانُ<sup>(٣)</sup>، وفي الزَّاوِيَةِ الْشَّرْقِيَّةِ الْشَّمَالِيَّةِ من هذا الجزءِ قِطعةٌ من بحر بنطُس وهو بحر الِخَزَرِ.

وَفِي الجزء السَّابِعِ من هذا الإقليمِ مَن غَرِبهِ وجنوبهِ مُعظمُ بلادُ الْهُلُوسَ وفيها هَمَذَانُ وَقَرُوينُ وبقيتها فِي الإقليمِ الْثَّالِثِ، وفيها هُنَالِكَ أَصْبَهانُ، ويُحيطُ بها من الجنوبِ جَبَلٌ يخرِجُ من غَرْبها ويمُرُّ بالإقليمِ الْثَّالِثِ ثُمَّ ينْعَطِفُ من الجزء السَّادِسِ إلى الإقليمِ الرَّابع، ويتَّصلُ بجبَلِ العِرَاقِ فِي شَرْقِيِّهِ الَّذي مرَّ ذكرهُ هنالك، وإنه محيطٌ ببلادِ الهُلُوسِ فِي القطعةِ الشَّرْقِيَّةِ.

ويهبُطُ هذا الجبلُ المُحيطُ بأصبهانَ من الإقليمِ الْثَالثِ إلى جهة الْشَمال، ويخرجُ إلى هذا الجزء الْسَّابع، فيُحيطُ ببلادِ الْهُلُوسِ من شَرْقِهَا وتحتهُ هُنَالِكَ قَاشَانُ ثُمَّ قُمْ، وينعطف في الجزء الْسَّابع، فيُحيطُ ببلادِ الْهُلُوسِ من شَرْقِهَا وتحتهُ هُنَالِكَ قَاشَانُ ثُمَّ فَمُمْ وينعطف في قُرْبِ النَّصْفِ من طريقهِ مُغرِّباً بعضَ الشَّيء، ثمَّ يرجعُ مستديراً فيذهَبُ مُشْرِقاً ومنحرفاً إلى الشَّمَالِ حتى يخرُجَ إلى الإقليمِ الخامس ويشتمل على مُنْعَطِفِهِ واسْتِدَارتِهِ على بلدِ الْرِيِّ إلى الشَّمَالِ حتى يخرُجَ إلى الإقليمِ الخامس ويشتمل على مُنْعَطِفِهِ واسْتِدَارتِهِ على بلدِ الْرِيِّ في شرقيه، ويبدأ من منعطفِهِ حبلُ آخرُ يَمرُّ غَرْباً إلى آخِرِ هذا الجزء، ومن جنوبهِ من

١ - فيها كانت الوقعة المشهورة بها للمسلمين على الفرس سنة ١٩هـ.

٢ - باري: قرية في نواحي بغداد كانت ذات بساتين يقصدها أهل البطالة.

٣ - في المطبوع: البيدقان. صحح من نزهة المشتاق:٢/٢٨.

هنالك قزوين، ومن حانبه الشَّمالي وحانب حَبَلِ الريِّ الْمُتَصِلِ مَعَهُ ذاهباً إلى الْشَّرْقِ والشَّمالِ إلى وَسَطِ الْجُزْء، ثُمَّ إلى الإقليم الخامسِ بلاَدُ طَبَرْسَتَانَ فيما بين هذه الجبالِ وبينَ قطعةٍ من بحرِ طَبَرْسَتَانَ ويدخُلُ من الإقليْمِ الْحَامِسِ في هذا الجزء في نحو النصف من غربه قطعةٍ من بحرِ طَبَرْسَتَانَ ويدخُلُ من الإقليْمِ الْحَامِسِ في هذا الجزء في نحو النصف من غربه

إلى شرقه ويعترض عند جبل الرّي. وعند انعطافه إلى الغرب حبل متصل يمر على سمته مشرقاً وبانحراف قليل إلى الجنوب حتى يدخل في هذا الْجُزْءِ الْشَّامِنِ من غَرْبهِ ويبقى بين حبَلِ الرَّيِّ وهذا الجبلِ من عند مَبْدئِهما بلادُ جُرْجَانَ [ظ٨٢/١] فيما بينَ الْجَبَلَيْنِ، ومنها

بسطًامُ(١)

مقدمة ابن خلدون

وَوَرَاءَ هَذَا الْجَبَلِ قِطْعَةٌ من هذا الجزء، فِيْهَا بَقِيَّةُ المَفَازَةِ الَّتِي بَيْنَ فَارِسَ وَخُرَاسَانَ وهي في شَرْقِيِّ فَاشَانَ وفي آخِرِهَا عندَ هَذَا الجُبَلِ بَلَدُ أَسْتَرَابَاذَ، وَحَافَاتُ هَذَا الْجَبَلِ من شَرْقِيِّهِ إِلَى آخِرِ الْجُبَلِ وَشَرْقِ الْمَفَازَةِ بَلَدُ نِيْسَابُورَ، إلى آخِرِ الْجُبَلِ وَشَرْقِ الْمَفَازَةِ بَلَدُ نِيْسَابُورَ،

ثُمَّ مَرُوْ الْشَّاهِجَان آخِرُ الْجُزء، وفي شَـمَالِهِ وَشَـرْقِيِّ جُرْجَـانَ بَلَـدُ مَهْرَجَـانَ، وَخَـازَرُوْنَ،

وَطُوْسِ آخِرَ الْجُزْءِ شَرْقاً؛وَكُلُّ هَذَا تَحْتَ الْجَبَلِ. وفي الشَّمالِ عنها بِلاَدُ نَسَا، وَيحيطُ بها عند زاوية الجزأين الشَّمال والشَّرْق (٢) مفاوزُ مُعَطَّلَةٌ.

١ -بسطام: بلدة كبيرة في الطريق إلى نيسابور بعد دامغان.

٢ - في ن: الشمالي والشرقي.

٣ - آمُل: أكبر مدينة بطبرستان في السهل.
 ٤ - في الأصل: (أسروشنة) وهي بلد كبير في ما وراء النهر.

و المشترك: إقليم إيلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينهما وهو بكسر الهمزة وسكون الياء بعدها.

شرقاً، ويأخذ قطعةً من الجزء التّاسع، في حنو ب تلك الْقطعة بقية أرْضِ فرغانَة ويخرجُ من تلك القطعة التي في الجزء التّاسع، نهرُ الشَّاشِ يمرُّ معترضاً في الجزء التّامنِ إلى أن ينصب في نهر حيحون عند مخرجه من هذا الجزء الثامن في شمالهِ إلى الإقليمِ الخامس، ويختلطُ معه في أرضِ إيلاق نهر يأتي من الجزء التّاسِع من الإقليمِ الثّالِثِ من تُحُوم بلادِ التبتِ ويختلطُ معه قبل مخرجهِ من الجزء التّاسِع نهرُ فرْغَانةً.

وعلى سمْتِ نهر الْشَّاشِ حبلُ حبراغون، يبدأ من الإقليم الخامسِ، وينعطِفُ شرقاً ومنحرفاً إلى الجنوب حتى يخرج إلى الجزء التاسع محيطاً بأرض الشاش، ثم ينعطف في الجزء التّاسِع فيحيطُ بالشَّاش، وفَرْغَانَةُ هُنَاكَ إلى جَنُوْبِهِ فَيَدْخُلُ فِي الإقليمِ الْتَّالِثِ.

وبينَ نَهْرِ الْشَّاشِ وطَرَفَ هذا الْجَبَلِ فِي وَسَطِ الْجُوْءِ بِلاَدُ فَارَابَ، وبينهُ وبينَ أَرْضِ بُخارى وخوارِزمَ مَفاوِزُ مُعَطَّلةٌ، وفِي زَاوِيةِ هذا الجزء من الْشَّمالِ والْشَّرْقِ أرضُ حجندةً، وفيها بلدُ إسبيجَابَ<sup>(۱)</sup> وَطِرَازُ.

وفي الجزء التَّاسِع من هَذَا الإقليم في غربيه بعد أرضِ فرغَانَةَ وَالْشَّاشِ، أَرضُ الْحَزْلَجَيَّةِ فِي الْجَنُوبِ، وَأَرْضُ الْحَلِيحَةِ فِي الْشَّمالِ، وفي شَرق الجزء كُلِّهِ أَرضُ الْكَيْمَاكِيَّةِ، وَيَتَّصِلُ فِي الْجُزْءِ الْجُزْءِ الْعَاشِرِ كُلِّهِ إلى جَبَلِ قُوْقِيَا، آخِرِ الْجُزْءِ شَرْقاً، وَعلى قِطْعَةٍ منَ الْبَحْرِ الْمُحِيْطِ فَي الْجُوْءِ الْمُحِيْطِ فَيُالِكَ وَهُوَ حِبلُ يأحوجَ ومأحوجَ، وهذه الأمم كلَّها من شعوبِ الْتُرَّكِ. انتهى.

الإقليم النحامس: الْجُزْءُ الأوَّلَ منه أكثرهُ مغمورٌ بالماء إلاَّ قليلاً [ظ٨٢/٢] من جَنُوبِهِ وَشَرْقِهِ، لأنَّ البحرَ المُحيطَ بهذهِ الْجهَةِ الْغَرْبيَّةِ، دَخَلَ في الإقليم الْخَامِس وَالْسَادِسِ وَالسَّابِعِ مِن الدائرة المحيطة بالإقليم، فأمَّا المنكشفُ من جنوبهِ فقطعةٌ على شَكْلِ مثلَّثٍ متصلة من هنالكَ بالأندلس، وعليها بقيَّتها، ويحيط بها البحر من جهتين كأنَّهما ضلعان محيطان بزاوية المثلث، ففيها من بقية غرب الأندلس سَعْيُورُ على البحر، عند أوَّل الجزءِ من الجنوبِ والغربِ وسَلَمَنْكةُ شرقاً عنها، وفي جوفها سَمُّورةُ، وفي الشرق عن سَلَمنكة أيلةُ (٢) آخر الجنوب، وأرضُ قَسْتَالِيَة شَرقاً عنها، وفيها مدينةُ شَقُوبيَّة (٣)، وفي شمالها أرضُ أيلُونَ وَبَرْغَشْتُ، ثمَّ وراءَها في الشَّمالِ أرضُ جَلِيقِيَّةِ إلى زاوية القِطعة.

١ - في ن: بلد السنجاب.

٢ - وهي مدينة في الشمال الغربي لمقاطعة مدريد.

٣ - في المطبوع: شقونية. صحح من نزهة المشتاق:٢/٥٢٧.

وفيها على البحر المحيطِ في آخرِ الضِّلعِ الغربيُّ بَلَدُ سَنْتَيَاقُو، ومعناه: يَعْقُوْبُ.

وفيها من شرق بلادِ الأندلس مدينةُ شَطِلِيةَ عند آخر الجزءِ في الجنوب، وشرقاً عن قَسْتَاليةَ، وفي شمالها، وفي غربِ بَنْبَلُونَةَ قَسْتَاليةَ، وفي شمالها، وفي غربِ بَنْبَلُونَةَ قَسْطَالَةُ، ثُمَّ ناجزةُ فيما بينها وبينَ بَرْغَشْتَ.

ويعترضُ وسط هذه القطعة جبلٌ عظيمٌ محاذ للبحر، وللضّلع الْشَّمالِيِّ الشَّرْقِيّ منه، وعلي قرب، ويتَّصِلُ به وبطَرَفِ البحرِ عندَ بَنْبَلُونَة (١) في جهة الشَّرْق الَّذي ذكرنا من قبل أن يتَّصِلَ في الجنوب بالبحر الرُّوميِّ، في الإقليم الرَّابع، ويصيرُ حَجْراً على بلاد الأندلس من جهة الشرق، وثناياهُ لها أبوابٌ تفضي إلى بلادِ غَشْكُونِيَّة من أمم الْفَرَنج، فمنها من الإقليم الرَّابع: بَرْشَلُونَة، وَأَرْبُونَ قُرْنَ على سَاحِلِ البحرِ الرُّوْمِيِّ، وحَرَنْ دَةُ (١) وَقَرْقَشُونَة وَرَاءَهُمَا في الشَّمَالِ، ومنها من الإقليم الخامسِ طَلُوشَةُ شَمَالاً عن حَرِنْدَة.

وأمَّا المَنكشفُ في هذا الجزءِ من حهةِ الشَّرْقَ فقطعةٌ على شَكْلِ مُثلَّثٍ مُسْتَطِيْل، زَاوِيَتُـهُ الحَادَّةُ وراءَ الْبُرْتَاتِ (٤) شَرقاً وفيها على البحر المحيطِ على رأسِ القِطْعَةِ الَّتِي يَتَّصِلُ بها جَبـلُ الْبُرْتَاتِ بَلَدُ نِيُونَة، وفي آخـرِ هـذه الْقِطْعَةِ في الناحية الشَّرْقية الْشَّماليَّةِ من الجزءِ أرضُ بِيْطُو (٥) مِنَ الْفِرَيْجِ إلى آخر الجزءِ.

وفي الجرّ التَّاني من النَّاحية الغربيَّة منه أرضُ غَشْكُوْنِيَّة، وفي شمالها أرضُ بيْطُو وبرغشت، وقد ذكرناهما، وفي شرق بلاَد غَشْكونيَّة في شمالها قطعة أرض من البحر الرُّومي دخلت في هذا الجزء كالضِّرْسِ مَائلةً إلى الشرق قليلاً وصارت بلادُ غُشكونيَّة في غربها داخلةً في جون من البحر.

وعلى رأس هذه القطعة شمالاً بلاد جَنْوَة، وعلى سَمْتِهَا في الشمَّالِ حَبَلُ مِنتَ<sup>(١)</sup> جُونَ، وفي شَمَالِهِ وعلى سمته أرضُ بَرْغُونَة.

١ - في ن: ينبلونة بالياء.

٢ - في طرف الثغر من أرض الأندلس، بينها وبين قرطبة نحو ألف ميل.

٣ – في المطبوع: حريدة. صحح من نزهة المشتاق: ٨٣/٢.

٤ – في ن: البرنات. وفي المطبوع: البرناب. صحح من نزهة المشتاق:١/١٠٣٠.

٥ - في المطبوع: بنطو. صحح من نزهة المشتاق: ٢/٥/٢.

٣ – في المطبوع:نيت. صحح من نزهة المشتاق:٢/٤/٢.

وفي الشَّرْقِ عن طرف جنوة الخارج من البحر الْرُّوْمِيِّ طرف، آخرُ حارِجٌ منه، يبقى بينهما حون داخل من البرِّ في البحر، في غربيِّه نيش، وفي شرقيِّه مدينة رومة العُظمى كُرْسي ملك الإفرنجة، ومسكن البابا بطركهم الأعظم، وفيها من المباني الضَّخمة والهياكل الهائلة والكنائس العاديَّة ما هو معروف الأخبار، ومن عجائبها النَّهْرُ الجاري في وسطها من المشرق إلى المغرب [ظ٢٩٩] مفروش قاعه ببلاط النَّحَاس، وفيها كنيسة بُطرُس وبُولُسَ من الحواريين، وهما مدفونان بها.

وفي الشَّمالِ عن بلادِ رُومةَ بلادُ أَفْرَنْصِيْصَةَ (١) إلى آخرِ الجزء، وعلى هذا الطرَّف من البحرِ الذي في جنوبه رُومةُ بلادُ نَابِلَ في الجانب الشَّرْقيّ منه متصلةً ببلد قُلُوريَّةَ من بلاد الفَرَنْج، وفي شمالها طَرف من حليج الْبنادقة دخلَ في هذا الجزء من الجزء الثالث، مُغَرِّباً ومحاذياً للشَّمالِ من هذا الجزء، وانتهى إلى نحو التُّلْث منه، وعليه كثيرٌ من بلاد البنادقة دخل في هذا الجزء من جنوبه فيما بينه وبين البحر المُحيط، ومن شماله بلادُ إنكِلاَيةَ في دخل في هذا الجزء من جنوبه فيما بينه وبين البحر المُحيط، ومن شماله بلادُ إنكِلاَيةَ في الإقليم الْسَّادس.

وفي الجزء الثَّالِث من هذا الإقليم في غربيِّه بلادُ قَلُوريَّةَ بين حليج الْبَنَادَقَة والبحرِ الْرُّوميِّ في البحرِ الْرُّوميِّ، يُحلُ من شَرْقيِّه، يصلُ من برِّها في الإقليم الرابع، في البحرِ الْرُّوميِّ في جُونَ بينَ طَرَفَيْنِ حَرَجا من البحرِ على سَمْت الْشَّمالِ إلى هذا الجزء في شرقي بلادِ قَلُورِيَّة، بلادُ أَنْكَبَردَةً (٢) في حن بينَ حليج البنادقة والبحر الْرُّوميِّ.

ويدخلُ طَرَفٌ من هذا الجزءِ في الجُون في الإقليم الرَّابع، وفي البحرِ الْرُومِيِّ ويحيط به من شرْقيِّه خليجُ البَنَادقة من البحر الْرُّومِيِّ ذَاهباً إلى سمت الْشَمال، ثُمَّ ينعطفُ إلى الغرب معاذياً لآخرِ الجُزءِ الشَّماليِّ، ويخرجُ على سمته من الإقليمِ الرَّابعِ جبلٌ عظيمٌ يُوازيه ويذهب معه إلى أن ينتهي قُبالَة خليج في شماليه في معه إلى أن ينتهي قُبالَة خليج في شماليه في بلاد إنْكَلايَة من أُمَمِ اللَّمَانِينَ. كما نذكرُ، وعلى هذا الخليج، وبينه وبين هذا الجبلِ، ما دَامَا ذَاهبينَ إلى الشَّمال، بلادُ الْبَنَادِقَة، فَإِذَا ذهبا إلى المغربِ فبينهما بلادُ حَروايَا، ثُمَّ بلادُ الأَلْمَانِينَ عند طرف الخليج.

١ - فرنسا.

٢ - في المطبوع: أنكيردة. صحح من نزهة المشتاق: ١/٤.

٣ - في ن: في.

وفي الجزء الرَّابع من هذا الإقليم قطعة من البحر الرُّوْمِيِّ خرجت إليه من الإقليم الرَّابع مُضَرَّسَةً كُلُّهَا بقطع من البحر ويخرجُ منها إلى الشَّمال، وبينَ كلِّ ضرسينِ منها طرف من البحر في الْحُوْن بينهما، وفي آخر الجزء شرقاً قطع من البحر، ويخرجُ منها إلى الشَّمال خليجُ الْقُسْطَنْطينيةِ يخرجُ من هذا الطرف الجنوبي، ويذهبُ على سَمْتِ الشَّمال إلى أن يدخل في الإقليم السَّادِس، وينعطف من هنالك عن قرب مُشَرِّقاً إلى بحر بُنطُس (۱) في الجزء الخامس وبعض الرَّابع قبله والسَّادِس بعده من الإقليم السَّادِس كما نذكر، وبلك القُسْطُنْطِينية في شَرْقِي هذا الخليج عند آخر الجزء من الشَّمال وهي المدينة العظيمة التي كانت كُرْسِيَّ الْقَيَاصِرَة، وبها من آثار البناء والضَّخامةِ ما كثَرَتُ عنه الأحاديث، والقِطْعة التي ما بين البحر الرُّوْمِيِّ وخليج القُسْطَنْطِينية من هذا الجزء، وفيها بلادُ مَقْدُونِيَّة التي ما بين البحر الرُّوْمِيِّ وخليج الْقُسْطَنْطِينية من هذا الجزء، وفيها بلادُ مَقْدُونِيَّة التي كانت لليُوْنانِيِّينَ ومنها ابتداء مُلْكِهِمْ، وفي شرقيِّ هذا الجليج إلى آخر الجزء قطعة من أرض بَاطُوس (۱۲)، وأطنَّها هذا العهد مَجَالات لِلْتُوكُمان، وبها ملكُ ابنِ عُثمان وقاعدتُهُ أَلَى مَا بين البحر وأَنْت من قبلهم لِلرُّوم وغَلَبهُم عليها الأمَم إلى أن صَارت لِلْتُوكُمان.

وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم، من غربيه و جنوبيه أرضُ بَاطُوس، وفي الشَّماَل عنها إلى آخِر الجزء بلادُ عَمُّوريَّة، وفي شَرْقِيِّ عَمُّوريَّة نهرُ قَبَاقِبَ الَّذي يمدُّ [ط ٢/٢] الفرات يخرجُ من جبل هنالِك ويذهب في الجنوب حتى يُخالط الفرات قبل وصوله من هذا الجزء الثاني إلى مَمرُّه في الإقليم الرَّابع، وهُنَالِك في غربيه آخِرَ الجزء في مَبْدَإ نهر سِيْحَان، ثُمَّ نهر جيْحَان غربيّه الدَّاهِبين على سَمْتِه، وقد مَرَّ ذكرهما، وفي شرَقِه هنالك مبدأ نهر دحلة الذاهب على سمته، وفي مؤازرتِه حتى يُخالطهُ عندَ بَغْدَادَ.

وفي الزاوية الَّتي بين الجنوبِ والشَّرْقِ من هذا الجزءِ وراءَ الجَبَلِ الَّذي يبدأُ منه نهرُ دِجْلَةَ بلدُ مَيَّافَارقِيْنَ.

ونهرُ قَبَاقِبَ الَّذي ذكرناهُ يقسمُ هذا الجزءَ بقِطْعَتَيْنِ: إحداهما: غربيَّةٌ جنوبيَّةٌ، وفيها أرضُ بَاطُوْسَ كما قلناهُ، وأسَافِلهَا إلى آخِر الجزء شَمَالاً، ووراءَ الجبلِ الَّذي يبدأ منه نهرُ قَبَاقِبَ أرضُ عَمُّوْرِيَّةَ كما قلناهُ. والْقِطْعَةُ الْثَّانِيَةُ: شَرْقِيَّةٌ شَمَاليَّةٌ على النَّلْثِ، في الجنوب

١ – في ن: بنطش. والذي في معجم البلدان (١/٠٠٠) بنطس قال: بضم الطاء والسين مهملـة. كـذا وجدتـه بخط أبي الريحان البيروني.

٢ - في المطبوع: بلونس. صحح من نزهة المشتاق: ١٠٠٨، ٨٠٨: باطوس.. ناطوس.. باطلوس.. ناطلوس.
 ٣ - في ن: بورصة.

منها مبدأً دِحلَةَ والفُرَاتِ، وفي الْشَّمَالِ بلادُ الْبَيْلَقَانِ مُتَّصِلَةٌ بِأَرِضِ عَمُّوْرِيَّةَ مـن وراء حبـلِ قَبَاقِبَ، وهي عَريضَةٌ، وفي آخرها عنـد مبـدإ الفـرَاتِ بلـدُ خَرْشَـنَةَ، وفي الْزَّاوِيَـةِ الْشَّـرْقِيَّةِ الْشَّمالِيَّةِ قِطعةٌ من بحرِ بنطسَ الَّذِي يُمدُّهُ خليجُ الْقُسْطَنطينيةِ.

وفي الجزء السَّادِسِ من هذا الإقليم في حَنُوبه وغربه بلادُ أرْمِينِيَّةَ متَّصِلَةً إلى أن يتحاوزَ وسط الجزء إلى جانبِ الشَّرق، وفيها بلدانُ (١) أُرْدُنَّ في الجنوبِ والغربِ وفي شمالها تَفْلِيسُ وَحُبَيْلُ، وفي شرق أُرْدُنَّ مَدِيْنَةً خِلاَطَ، ثُمَّ بردعَةُ في جنوبها بانحراف إلى الشَّرْق مَدِينَةُ أَرْمِينِيَّة، ومن هُنَالِكَ مَحْرَجُ بلادِ أرمينية إلى الإقليمِ الرَّابع، وفيها هنالك بَلدُ المَرَاغَةِ في شرقي جبلِ الأكرادِ، الْمُسَمَّى بأُرْمَى، وقد مَرَّ ذكرهُ في الجزءِ السَّادس منه.

ويُتاخِمُ بلادَ أرمينيَّة في هذا ألجزء، وفي الإقليم الْرَّابِعِ قَبْلَهُ مَن جهةِ الشَّرْقِ فيها بلادُ أَذَرْبِيْحَانَ، وآخرها في هذا الجزءِ شَرَّقاً بلادُ أَرْدَبِيْلَ على قطعة من بحر طَبَرْستَانَ دَخلت في النَّاحِية الشَّرْقِيَّةِ من الجزء السَّابِع، ويسمى بحر طَبَرْستَانَ، وعليه من شمالهِ في هذا الجزء قطعة من بلادِ الخزرِ وَهُمُ الْتُرْكَمَانُ، ويبدأ من عنْدِ آخِر هذه القُطْعَةِ البحريَّةِ في الشَّمال جبالٌ يتَصِلُ بعضها ببعض على سمت الغرب إلى الجزء الْخَامس. فَتَمُرُّ فيه مُنعطفة ومحيطة ببلدِ مَيَّافَارْقِيْنَ، ويخرجُ إلى الإقليم الرَّابِع، عند آمِدَرَا ويتَصِلُ بجبلِ السِّلسِلَةِ في أسافلِ الشَّام، ومن هنالك يتصِلُ بجبلِ اللِّكَام كَمَا مرَّ.

وبين هذه الجبال الشَّماليةِ في هذا الجزءِ ثَنَايا كَالأَبوَابِ، تُفضِي من الجَّانِبَيْنِ، ففي جنوبيِّهَا بلادُ الأبوابِ متصلةٌ في الشرق إلى بحرِ طَبَرْستَانَ، وعليه من هذه البلادِ مدينةُ بابِ الأبوابِ، وتتَّصِلُ بلادُ الأبوابِ في الغرب من ناحية جنوبيّها ببلدِ أرمِينيَّة، وبينهما في الشَّرْق وبين بلادِ أَذَرْبيحَانَ الجُنُوبيَّةِ بلادُ أران أران متصلةٌ إلى بحر طَبَرستَانَ وفي شمال هذه الجنال قطعةٌ من هذا الجزء في غربها مملكةُ السَّرِير [ظ٠٣/١] في الزَّاويةِ الغربيَّة الْشَّماليَّةِ منها.

وفي زاوية الجزء كلِّهِ قطعةٌ أيضاً من بحر بنطُسَ الَّذي يمدُّهُ خليجُ الْقُسْطَنْطِيْنيَّةِ، وقــد مـرَّ ذكرهُ، ويَحفُّ بهذَه القطعة من بنطس بلادُ الْسَّرِيْرِ، وعليها منها بلدُ أَطْرابَزِنْدة (٤٠).

١ - في ن: بلد.

٢ - أعظم مدن ديار بكر افتتحها المسلمون سنة عشرين من الهجرة، على يد عياض بن غنم.

٣ – في المطبوع: الزاب. صحح من نزهة المشتاق:٢/٠٢٨.

٤ - في المطبوع: أطرابزيدة. صحح من نزهة المشتاق: ١٢/١، ١٦/٢.

وَتَتَّصِلُ بلادُ الْسَّرير بينَ حبلِ الأبوابِ والجهةِ الْشَّمالِيَّةِ من الجزءِ إلى أن ينتهي شرقاً إلى حبلِ حاجز، بينها وبين أرضِ الحَزَر، وعندَ آخِرِهَا مدينةَ صُوْل، ووراءَ هذا الجبلِ الحاجزِ قطعةُ من أَرَّضِ الحَزرِ، تنتهي إلى الزَّاويةِ الْشَّرْقِيَّةِ الشَّماليَّةِ من هذا الجزءِ من بحر طبرستانَ وآخِرِ الجزءِ شَمَالاً.

والجزءُ السَّابِعُ من هذا الإقليمِ غربيِّهُ كلهُ مغمورٌ ببحرِ طَبَرْستَانَ وحرجَ من حنوبه في الإقليمِ الْرَّابِعِ القطعةُ التي ذكرنا هُنالكَ أنَّ عليها بلاد طَبَرْستَانَ وجبالَ الْدَّيلَمِ إلى قَرْوِينَ، وفي غَرْبِيِّ تلكَ الْقِطْعةِ مُتَّصلةٌ بها القطعةُ الَّتي في الجزء السَّادسِ من الإقليم الرَّابِع، ويتَّصِلُ بها من شَمالِهَا القطعةُ الَّتي في الجزء السَّادسِ من شرقِهِ أيضاً.

وينكشفُ من هذا الجزء قطعةٌ عند زاويته الشّماليّة الغربية يصُبُ فيها نهر أتَل (١) في هذا البحر، ويبقى من هذا الجزء في ناحية الشَّرْق قطعةٌ منكشفةٌ من البحر، هي بحالات للغُزِّ من أمَم التُرْكِ يُحيطُ بها حبلٌ من جهة الجنوب داخلٌ في الجزء التَّامن، ويذهبُ في الغرب إلى ما دونَ وسطه فينعطفُ إلى الشَّمال إلى أن يُلاقي بحر طبر ستانَ، فيحتف به ذاهبا معه إلى بقيته في الإقليم السَّادس، ثم ينعطفُ مع طرفه ويفارقهُ ويسمَّى هنالكَ حَبل سياه، ويذهبُ مغربًا إلى الجزء السَّادس من الإقليم السَّادس من الإقليم الخزء بين أرض المسرير وأرض الجزر، واتصلت بأرض الجزر في الجزء السَّادس والسَّابع حافاتُ هذا الجبل المسرير وأرض الجزر، واتصلت بأرض الخزر في الجزء السَّادِ والسَّابع حافاتُ هذا الجبل المُسمَّى حبل سِياة كما سَيَاتي.

والجزء الثَّامنُ من هذا الإقلَيمِ الخامسِ، كلَّـهُ بحالاتٌ للغُزِّ من أمم الْتُرْكِ، وفي الجهةِ الجنوبِيةِ الغربيَّةِ منهُ بُحيرةُ خَوَارَزْمَ الَّتِي يَصُبُّ فيها نهرُ جَيْحُونَ دورها ثَـلاَثُ مِئَـةَ ميلٍ، ويَصُبُّ فيها أنهارٌ كثيرةٌ من أرض هذه المجالاتِ.

وفي الجهةِ الشَّمالِيَّةِ الْشَّرْقِيَّةِ منهُ بُحيرةُ غَرْغُونَ (٢) دَوْرُهَا أَرْبَعُ مِئَةِ ميلِ وَمَاؤُها حُلْوٌ، وفي النَّاحيةِ الْشَّمالِيَّةِ من هذا الجزءِ حَبَلُ مِرْغَارَ ومعناهُ: حبلُ الْتَّلْحِ؛ لأَنَّهُ لا يذُوْبُ فيهِ، وهو مُتَّصِلٌ بِآخرِ الجُزءِ، وفي الجنوبِ عن بُحَيْرَةِ غرْغُونَ حبلٌ من الحَجَرِ الصَّلْدِ لا يُنبِتُ

١ - نهر الأورال.

٢ - في المطبوع: عرعون. صحح من نزهة المشتاق: ٢/ ٨٤.

شيئاً يُسَمَّى غَرْغُونَ، وبه سُمِّيت البَحيرةُ، وَيَنْجَلِبُ منه ومن حبلِ مِرْغَارَ شَمالِيَّ البحـيرةِ أنهارٌ لا تنحصرُ عِدَّتُهَا فتصُبُّ فيها من الجَانِبَين.

وفي الجزء التّاسِع من هذا الإقليم بـلادُ أَذْكَشُ (١) من أُمم التُرْكِ في غرب بلاد الغُزّ وَشَرق بلاد الْكِيْمَاكِيَّة، ويحُفُّ به من جهة الشَّرْق [ظ٠٣/٣] آخِر الجُزء جبلُ قُوْقِيَا (٢) المُحيطُ بِيَأْجُوجَ ومأجُوجَ يعترضُ هنالِكَ من الجَنوب إلى الشَّمال، حتى ينعطف أوَّل المُحيطُ بِيَأْجُوجَ ومأجُوجَ يعترضُ هنالِكَ من الجنوء العاشر من الإقليم الرَّابع قبله، واحتَفَّ هنالكَ بالبحر المحيطِ إلى آخر الجزء في الشَّمال، ثم انعطف مُعَرِّباً في الجزء العاشر من الإقليم الرَّابع، إلى ما دُونَ نِصْفِهِ وأحاط من أوَّلهِ إلى هنا ببلادِ الْكِيْمَاكِيَّة، ثم خرجَ إلى الجزء العاشر من الإقليم الخامس، فذهبَ فيهِ مغرباً إلى آخرو، وبقيت في جنوبيه من إلى الجزء العاشر من الإقليم الخامس، فذهبَ فيهِ مغرباً إلى آخرو، وبقيت في جنوبيه من الله الجزء وفي الأعلى منه، وانعطف قريباً إلى الشَّمال، وَذَهَبَ على سَمْتهِ إلى الجزء في شَرْقِيَّهِ، وفي الأعلى منه، وانعطف قريباً إلى الشَّمال، وذَهَبَ على سَمْتهِ إلى الجزء التاسِع من الإقليم السَّدس، وفيهِ السَّد هُنَالِكَ كما نذكرُه، وبقيتُ منهُ القِطْعَةُ الَّي أحاطَ بها جبلُ قُوقِيًا عندَ الزَّاوِيَةِ الشَّرْقِيَّةِ الْشَّمالِيَّةِ من هذا الجزءِ مُسْتَطِيلةً إلى الجنوب، وهي من بلادِ يأجوجَ ومأجوْج.

وفي الجزء الْعَاشِرِ من هذا الإقليم أرضُ يَاجُوْجَ مُتَّصِلَةً فيه كُلِّهِ إلا قطعةً من البحرِ غمرَتْ طرفاً في شرقيه من جنوبهِ إلى شَمالِهِ إلا القطعة الَّتي يَفْصلُهَا إلى جهةِ الجُنُوبِ، والْغَرْبِ جبلُ قُوْقِيَا حينَ مَرَّ فيهِ، ومما سِوَى ذلك فأرضُ يَأْجوجَ وما جوجَ. واللهُ سُبْحَانَهُ وتعالى أَعْلَمُ.

الإِقلِيْمُ الْسَّادس: فَالْجُزءُ الأُوَّلُ منهُ غَمَرَ البحرُ أكثرَ من نِصْفِهِ وَاسْتَدَارَ شَرْقاً مع النَّاحِيةِ الْشَّرْقِيَّةِ إلى الجنوب، وانتهى قريباً من النَّاحيةِ النَّاحِيةِ الْشَّرْقِيَّةِ الله الجنوب، وانتهى قريباً من النَّاحيةِ الجَنُوبِيَّةِ فانكشفت قطعةٌ من هذهِ الأرضِ في هذا الجزء دَاخِلَةٌ بين الْطَرَفَيْنِ، وفي الزَّاوِيةِ الجَنُوبِيَّةِ الْشَرْقِيَّةِ من البحرِ المحيطِ كالجُوْنِ فيه، وينفسخُ طُولاً وعرضاً، وهي كُلُّها أرضُ الجَنُوبِيَّةِ الْشَرْقِيَّةِ من البحرِ المحيطِ كالجُوْنِ فيه، وينفسخُ طُولاً وعرضاً، وهي كُلُّها أرضُ

١ - في المطبوع: أركس. صحح من نزهة المشتاق: ٨٤٣/٢.

٢ - في ظ: قوقا.

بَرِيْطَانِيةَ وفي بَابِهَا بينَ الْطَّرَفَيْنِ، وفي الْزَّاوِيَةِ الجَنُوبِيَّةِ الْشَّرْقِيَّةِ من هذا الجزء بلادُ صَايِسَ<sup>(١)</sup> مُتَّصِلَةً ببلاَدِ بيْطُو<sup>(٢)</sup> الَّتِي مَرَّ ذِكرُهَا في الجزء الأوَّل والْثَّانِي من الإقليم الخَامس.

وَالجزءُ النَّانِي من هذا الإقليم دَخَلَ البحرَ المُحيطُ من غَربهِ وشَمَالِهِ، فَمنُ غربهِ قطعةً مُستطيلةٌ أكبرُ من نِصْفِهِ الْشَمَالِيِّ من شَرْقِ أَرْضِ بَرِيْطَانِيَةَ فِي الجنوءِ الأوَّل، واتَّصَلَتْ بها الْقِطْعَةُ الأُخرى فِي الشمال من غربهِ إلى شَرْقِهِ، وانفسَحَتْ فِي النَّصْفِ الْغَرْبِيِّ منه بعض الشيء.

وفيه هنالك قطعة من حزيرة أنكِلْترا، وهي حزيرة عَظِيْمة مشتملة على مُدُن، وبها مُلْكُ ضَخْم، وبقيَّتها في الإقليم السَّابع، وفي حنوب هذه القطعة وحزيرتها في النصف الغربي من هذا الْجُزْء بلادُ أَرْمَنْدِيَة (٢)، وبلادُ إفْلاَندَرش (٤) مُتَّصلين بها، ثم بلادُ إفْرنسية جنوباً وغرباً من هذا الجزء، وبلادُ برغُونِية شرقاً عنها، وكلها لأمم الإفرنجة، وبلادُ اللّمانيّينَ في النصف الْشَرْقِيَّ من الجزء، فحنوبه بلادُ أَنْكلاَية، ثُمَّ بلادُ برغونِية شَمَالاً، ثُمَّ الضَّماليَّة الْشَرقيَّة أرضُ أرض لَهْرنكة (٥) وشصُونِية (١)، وعلى قطعة البحر المُحِيْطِ في الْزَّاوية الْشَّمَالِيَّة الْشَرقيَّة أرضُ أَوْريْرَة وكلَّها لأمم اللِّمانيِّين.

وَفِي الْجُزِءِ التَّالَِّٰثِ مَن هذا الإقليمِ فِي النَّاحِيةِ [ط١٨/١] الْغَرْبيَّةِ بِلادُ مَرَانِيَّةَ فِي الجنوبِ وبلادُ الجنوبِ وبلادُ الشَّرْقِيَّةِ بِلادُ أَنْكُوَّيَّةَ فِي الجنوبِ وبلادُ الشَّمَالِ يعترضُ بينهما حبلُ بَلُواكَ (١/ دَاحِلاً مِن الجَزِءِ الْرَّابِعِ وَيَمُرُ مَغرِّباً بِالْوَنِيَّةَ فِي الشَّمَالِ يعترضُ بينهما حبلُ بَلُواكَ (١/ دَاحِلاً مِن الجَزِءِ الْرَّابِعِ وَيَمُرُ مَغرِّباً بِالْوَاكَ (١/ اللهِ شَصُوْنِيَّةَ آخِرِ النَّصْفِ الغَربيّ، وفي الجزء الرَّابِعِ فِي بلادِ شَصُوْنِيَّةَ آخِرِ النَّصْفِ الغَربيّ، وفي الجزء الرَّابِع فِي ناحِيةِ الجُنُوبِ أرضُ حَثُولِيَّة (١/ )، وتحتها في الشَّمالِ بلادُ الرُّوْسِيَّةِ، ويفصلُ بينهما حبلُ بَلُواكَ مِن أوَّل الجزء غرباً إلى أن يقفَ في النَّصْفِ الْشَّرْقِيّ، وفي شرق أرضِ حَثُولِيَّة (١/ ) بلادُ حِرْمَانِيَة، وفي الزَّاوِيَةِ الْحَنُوبِيَّةِ الْشَرْقِيَّةِ أرضُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ومدينتها عندَ آخِرِ الخَلِيْجِ الخَلْمِ اللهُ عَنْ النَّوْ وَيَ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّوْرِيَةِ الْمَنْ وَيَّةِ أرضُ الْقُسْطَنْطِينَيَّةِ ومدينتها عندَ آخِرِ الخَلِيْجِ الخَلْمِ الْمُنْ عَرِيَّةً الْمَالِ اللهُ عَنْ النَّوْرِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ أَرْضُ الْقُسْطَنْطِينَيَّةِ ومدينتها عندَ آخِرِ الخَلِيْجِ الخَلْمُ الْمَالُ مِنْ أَوْلِيَةً الْمَالِيَةِ الْمَالُ اللهُ الْمُؤْلِينَةِ ومدينتها عندَ آخِرِ الخَلِيْجِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١ – في المطبوع: صاقس. صحح من نزهة المشتاق: ٨٥٥/٢. وفيه أيضاً: صايص

٢ - في المطبوع: بنطو. صحح من نزهة المشتاق:٢/٥٥٨.

٣ – يعني إقليم: نورمانديا المعروف.

٤ – في المطبوع: أفلادش. صحح من نزهة المشتاق:٨٦١/٢.

٥ - في المطبوع: لهويكة. صحح من نزهة المشتاق:٢٧/٢...

٦ - في المطبوع: شطونية. صحح من نزهة المشتاق:٨٦١/٢.

٧ – في ظ: يوانيه.

٨ – في المطبوع: بلواط. صحح من نزهة المشتاق: ٨٨٤/٢.

الخَارِجِ من البحرِ الْرُّوْمِيّ، وعندَ مِدْفَعِهِ في بحر بنطس، فيقعُ قُطيعَةٌ من بحر بنْطس في أعمالي النَّاحية الْشَرقية، من هذا الجزء، ويمدُّها الخليجُ، وبينهُما في الزَّاويةِ بلدُ مَسْنَاةَ (١).

وفي الجزء الخامس من الإقليم السّادِسِ ثُمَّ في النّاحية الجَنُوبيَّةِ عند بحرِ بُنْطُسَ يتَّصِلُ من الخليجِ في آخر الجزء الرَّابِع، ويخرجُ من سَمتِهِ مُشَرِّقاً فيمُرُّ في هذا الجزء كلِّه، وفي بعض السَّادسِ على طُولِ ألفٍ وثلاث مئة ميل من مَبْدَئِهِ في عرضِ سِتِّ مئة ميل، ويبقى وراء هذا البحر في النّاحية الجُنُوبيَّة من هذا الجَزء في غَرْبها إلى شَرْقِها برُّ مُسْتَطِيْلُ، في غربهِ هِذَا البحر في النّاحية الجُنُوبيَّة من هذا الجَزء في غَرْبها إلى شَرْقِها برُّ مُسْتَطِيْلُ، في غربهِ هِرَقْلِيَّة على سَاحِلِ بحرِ بنطس مُتَّصِلَةً بأرضِ البَيْلَقانِ من الإقليمِ الخامسِ، وفي شرقِهِ بلادُ اللاَّنِيَّة (٢) وقاعدتُها سَنو بُلَي (٣) على بحرِ بنطس.

وفي شمال بحر بنطس في هذا الجزءِ غرباً أرضُ ترخَانَ وَشَرْقاً بلادُ الْرُوْسِيَّةِ، وكلَّهَا على سَاحلِ هذا البحرِ، وبلادُ الْرُّوسيَّة محيطةٌ ببلادِ تَرْخَانَ من شرقها في هذا الجزءِ من شمالها في الجزء الخامسِ من الإقليمِ الْسَّابِعِ، ومن غربها في الجزءِ الرَّابِعِ مِن هذا الإقليم.

وفي الجزء السَّادِسِ في غربيِّهِ بقيَّةَ بحرِ بنطسٍ وينحرِفُ قليلاً إلى الشَّمالِ.

ويبقى بينه هُنالِكَ وبينَ آخرِ الجزء شَمالاً بلادُ قَمَانِيَّةً، وفي جنوبه منفسِحاً إلى الشـمال بما انحرف، هو كذلك بقيّةُ بلادِ اللاَّنِيَّةِ الّتي كانت آخرَ جنوبِهِ في الجزء الخامس.

وفي النَّاحيةِ الْشَّرْقِيَّةِ من هذا الجزءِ متَّصَلُ أرضِ الخَزَرِ، وفي شرقها أرضُ بَرْطَاسَ، وفي النَّاويةِ الْشَّرْقِيَّةِ الْشَّمَالِيَّةِ أرضُ بَلْغَارَ.

وفي الزَّاويةِ الشَّرقيَّة الجُنُوبيَّةِ أرضُ بَلْنَجْرَ<sup>(٤)</sup> يجوزها هناك قطعةٌ من جبلِ سِيَاه كُوه<sup>(٥)</sup> المنعطفِ مع بحر الخَزرِ في الجَزءِ السَّابع بعدهُ، ويذهبُ بعدَ مُفَارقتهِ مُغَرِّباً فيحوز في هذه القِطعة ويدخلُ إلى الجَزءِ الْسَّادِسِ من الإقليمِ الخامسِ فيتَّصِلُ هنالكَ بجبلِ الأبوابِ، وعليهِ من هنالِكَ ناحِيةُ بلادِ الجَزر.

وفي الجزء السَّابع من هذَا الإقليم في النَّاحيةِ الجَنُوْبيَّةِ ما جازَهُ حبلُ سِيَاهَ، بعدَ مُفَارقَتِهِ بحر طبَرْستَانَ، وهو قطعةٌ من أرضِ الخزرِ إلى آخرِ الجزءِ غرباً، وفي شرقها القطعة من بحر

١ - في المطبوع: مسيناه. صحح من نزهة المشتاق: ٢/٤٠٨.

٢ - اللان: قبيلة من الروم النسطورية. نزهة المشتاق: ٩٠٧/٢.

٣ – في المطبوع: سوتلي. صحح من نزهة المشتاق:٩٠٧/٢.

٤ - في المطبوع: بلحر. صحح من نزهة المشتاق: ٩١٨/٢.

٥ - سياه كوه: كلمة فارسية معناها جبل.

طَبَرستَانَ الَّتي يجوزها هذا الجبلُ من شرقها وشَمَالِهَا، ووراء حبلِ سِيَاهَ في النَّاحيةِ الغربيَّةِ الشَّرْقِيَّةِ من الجنوءِ أرضُ بَسْحَرتَ الشَّرْقِيَّةِ من الجنوءِ أرضُ بَسْحَرتَ وَيَخَاكَ (٢)، وفي النَّاحية الشَّرْقِيَّةِ من الجنوءِ أرضُ بَسْحَرتَ وَيَخَاكَ (٢)، وهم أممُ التَّرْكِ.

وفي الجزء التّامن والنّاحيّة الجُنُوبيّة منه كلّها أرضُ الجولَخ من التّرْكِ في النّاحية الْشَمَالِيَّة غربًا، والأرضُ المتنة، وشرقُ الأرض الحيّ يُقبالُ إنَّ يأجوج ومأجوج حربًاها قبلَ بناء السّدِّ، وفي هذه الأرض المتنة مبدأ نهر الألرِ (٣) من أعظم أنهار العالم، وممرُّهُ في بلادِ التّركِ ومصبُّهُ في بحر طَبَرسْتَانَ في الإقليم الخامسِ في الجزء السّابع منه، وهو كثيرُ الانعطاف يخرُجُ من حبلٍ من الأرضِ المنتنة من ثلاثة ينابيع، تحتمعُ في نهر واحد، ويمُرَّ على سَمْتِ العربِ إلى آخرِ السَّابع من هذا الإقليم، فينعطفُ شَمالاً إلى الجزء السَّابع من السَّابع، السَّابع، فيمُرُّ في طَرفه بينَ الجنوبِ والمغرب، فيخرجُ في الجزء السَّادِسِ من السَّابع، وينمُرُّ هو في قطعة بينَ الشَّمالِ والشَّرْق في بلاد بلغار، فيخرجُ في الجزء السَّابع من الإقليم السَّادس، ثم ينعطف ثالثةً إلى الجنوب، وينفُذُ في حبلِ سِيَاه، ويمرُّ في بلادِ الجنوب، ويخرجُ السَّابع من الإقليم السَّابع من الإقليم السَّابع من الإقليم المنادس، ثم ينعطف ثالثةً إلى الجنوب، وينفُذُ في حبلِ سِيَاه، ويمرُّ في بلادِ الجنور، ويخرجُ السَّابع من العقطعة الَّي الحامسِ في الجزء السَّابع من الإقليم المنادس، ثم ينعطف ثالثةً إلى الجنوب، وينفُذُ في حبلِ سِيَاه، ويمرُّ في بلادِ الجنور، ويخرجُ السَّابع من الإقليم المنامسِ في الجزء السَّابع منه فيصُبُّ هنالكَ في بحر طَبَرْستانَ في القطعة الَّي الكَامِسُ من الجزء عند الزَّاويةِ الغربيَّة الجنوبيَّة.

وفي الجزء التَّاسَع من هذا الإقليم في الجانبِ الغربِيِّ منه بلادُ خَفْشَاخَ من التَّرْكِ وهم قفجَاق، وبلادُ السَّرْكَس منهم أيضاً.

وفي الشَّرق منه بلادُ يَأْجُوْجَ يفصلُ بينهما جبلُ قُوقِيَا المُحيطُ، وقد مر ذِكْرُهُ. يبدأُ من البحر المحيطِ في شرق الإقليمِ الرَّابع، ويذهبُ معهُ إلى آخِرِ الإقليمِ في الْشَّمالِ، ويُفَارِقُهُ مغرِّباً وبانحراف إلى الشَّمالِ حتى يَدخُلُ في الجزءِ التَّاسِعِ من الإقليمِ الخامسِ، فيرجعُ إلى سمتهِ الأوَّل حتى يدخُلَ في هذا الجزءِ التَّاسِعِ من الإقليمِ من جنوبه إلى شمالهِ بانحراف إلى المغرب.

١ - في ظ: بنطاس.

٢ - في المطبوع: شحرب ويخناك. صحح من نزهة المشتاق: ٩٢٣/٢.

٣ – يقال: إنه نهر الأورال.

وفي وسطه ههُنَا الْسَّدُ الَّذِي بِناهُ الإِسْكَنْدَرُ، ثم يخرجُ على سمته إلى الإقليمِ الْسَّابِع، وفي المجزء التَّاسِعِ منه فيمرُّ فيه إلى الجنوبِ إلى أن يلقى البحر المُحيط في شماله، ثم ينعطفُ معهُ من هُنَالِك مَغَرِّباً إلى الإقليمِ الْسَّابِع إلى الجزءِ الخامس منهُ فيتَّصِلُ هنالكَ بقطعةِ من البحرِ المحيطِ في غربيِّه، وفي وسطِ هذا الجزءِ التَّاسِعِ هو السَّدُّ الذي بناهُ الإسكندرُ، كما قلناه، والْصَّحيحُ من خبرهِ في الْقُرْآن (۱) وقد ذكر عبدُ اللهِ بن خرْدَاذَبَة في كتابهِ في الْجغرَافيا: أنَّ الواثقَ رأى في منامه كأنَّ السَّدُّ انفتحَ فانتبه فزعاً، وبعن سَلاَّما التَّرْجُمَانَ فوقفَ عليه وجاء بخبرهِ ووصفهِ في حكاية طَوْيلة (۲) لَيْسَتْ من مَقاصِدِ كِتَابِنَا هذا.

وفي الجزء العاشر من هذا الإقليم بلادُ مأحوجَ مُتّصلةً فيه إلَى آخرهِ على قطعة (٣) هنَالِكَ من البحرِ المحيطِ [ظ ١/٣٢] أحاطت به من شَرْقِهِ وَشَمالهِ مُسْتَطيلةً في الشَّـمالِ، وعريضةً بعضَ الْشَّىء في الشَّرْق.

الإقليْمُ الْسَّابِعُ: والبَحرُ المحيطُ قد غمرَ عامَّتَهُ من جهةِ الشَّمالِ إلى وسط الجزءِ الخامسِ حيثُ يَتَّصِلُ بجبلَ قوقِيَا المحيط بيَأجوجَ ومأجوجَ.

فالجزءُ الأُوَّلُ وَالثَّاني مَغموران بالمَاء إلاَّ ما انكشف من جزيرة أنْكِلِترا التي مُعْظَمُها في النَّاني، وفي الأُوّلِ منها طرفُّ انعطف بانحراف إلى الشَّمال، وبقيَّتها مع قطعة من البحر مستديرة عليه في الجزء الثَّاني من الإقليم السَّادِس، وهي مَذكورةٌ هناك والجحازُ منها إلى البرِّ في هذه القطعة سَعَةُ اثني عَشَر مِيلاً، ووراءَ هذه الجزيرة في شَمَالِ الجزء الثَّاني جزيرةٌ رَسُلاَنِدَة مُسْتطيلةً من الغرب إلى الْشَرْق.

والجزءُ النَّالِثُ من هذا الإقليمِ مغمورٌ أكثرهُ بالبحرِ إلا قطعةً مُسْتطيلةً في جنوبهِ، وتتسعُ في شرقها، وفيها هنالك متصل أرضِ بُلُونِيَّةَ (١٠) الَّتي مرَّ ذِكْرُهَا في الشَّالِثِ من الإقليمِ السَّادِسِ، وأَنَّهَا في شمالهِ، وفي القطعةِ من البحرِ الَّتي تغمُرُ هذا الجزء، ثم في الجانب الغربيّ منها مستديرةٌ فسيحة وتتَّصلُ بالبرِّ من بابٍ في جنوبها يُفْضِي إلى بـلادِ بُلُونِيَّة، وفي شمالها جزيرةُ نرْفَاغَةَ (٥) مُستطيلة مع الْشَّمال من المغربِ إلى المشرق.

١ - سورة الكهف: ٩٣ - ٩٩.

٢ - نقلها الإدريسي في نزهة المشتاق:٣٤/٢ -.

٣ - في المطبوع: قطعة من هنالك.

٤ - في المطبوع: فلونية. صحح من نزهة المشتاق: ٩ / ٩ ٤ ٩.

٥ - في النسخ: بوقاعة. برقاعة. برعاقبة. صحح من نزهة المشتاق: ٩٤٩/٢.

والجزءُ الْرَّابِعُ من هذا الإقليمِ شَمَالُهُ كُلَّهُ مغمورٌ بالبحرِ المحيطِ من المغربِ إلى المشرقِ، وجنوبُهُ منكشفٌ، وفي غربه أرضُ قيمازكَ من الْتُرْكِ، وفي شرقها بـلادُ طَبَسْتَ (١)، شم أرضُ أسْتلاَندة (٢) إلى آخِرِ الجزء شرقاً وهي دائمة التَّلوجِ، وعمرانها قليـلٌ، ويتَّصِـلُ ببلادِ الرُّوْسِيَّةِ في الإقليمِ الْسَّادِسِ وفي الجزء الرَّابِعِ والخامس منه.

وفي الجزء الْخَامُس من هذا الإقليم في النّاحية الغربية منه بلادُ الْرُوْسِيَّةِ. وينتهي في الشَّمالِ إلى قطعة من البحر المحيطِ الَّتي يتَّصِلُ بها حبلُ قُوقِيَا، كمَا ذكرناهُ من قبل، وفي النّاحِيةِ الْشَّرقِيَّةِ منه مُتَّصل أرضِ الْقَمَانِيَةِ الَّتي على قطعة بحر بُنْطس من الجزء الْسَّادِس من الإقليمِ السَّادِس، وينتهي إلى بحيرةِ طَرْمَى من هذا الجزء وهي عَذْبَةٌ، تنجَلِبُ إليها أنهار كثيرةٌ من الجبال عن الجنوبِ والشَّمالِ، وفي شمالِ النَّاحيةِ الشَّرْقِيَّةِ من هذا الجزء أرْضُ التَّتَاريَّةِ من التَّرُونُ إلى آخره.

وَفِي الجزء السَّادس من النَّاحيةِ الغربيَّةِ الجنوبيَّةِ متَّصلُ بلادِ الْقَمَانِيَّةِ، وفي وَسَطِ الْنَّاحِيةِ بُحَيْرَةُ غَنون (٥) عَذْبَةٌ تَنْحلِبُ إليها الأنهارُ من الجبالِ في النَّواحي الشَّرْقِيَّةِ وهي حامدةً دائماً لشدَّةِ البردِ إلا قليلاً في زمنِ الْصَيْف، وفي شرق بلادِ الْقَمَانِيَّةِ بلادُ الْرُوسيَّةِ التي كان مبدؤها في الإقليمِ السَّادسِ في النَّاحيةِ الشَّرقية الشَّماليةِ من الجزء الخامسِ منه، وفي الزَّاويةِ الجنوبيَّةِ الشَّرْقِيَّةِ من هذا الجزء بقيةُ أرضِ بُلغرَ الَّتي كان مبدؤها في الإقليمِ السَّادسِ، وفي النَّاحيةِ الشَّرْقِيَّةِ الشَّرْقِيَّةِ الشَّمالية من الجزء السَّادسِ منه، وفي وسطِ هذه القطعة من أرضِ بُلغرَ منعطفُ نهر أَثَلَ القطعة من أرضِ بُلغرَ من منعطفُ نهر أَثَلَ القطعة الأولى إلى الجنوبِ كما مرَّ، وفي آخرِ هذا الجزءِ السَّادِسِ من شمالهِ منعطفُ نهر أَثَلَ القطعة الأولى إلى الجنوبِ كما مرَّ، وفي آخرِ هذا الجزءِ السَّادِسِ من شمالهِ حبل قُوْقِيَا مُتَّصِلُ من غربهِ إلى شرقه.

وفي الجزءِ الْسَّابِعِ من هـذا الإقليمِ في غربه بقيَّةُ أرضِ [ط٢/٣٢] بَجنَاك (٢) من أمم التَّرُكِ، وكانَ مَبْدَأُهَا من النَّاحيةِ الْشَّماليَّةِ الْشَّرْقِيَّةِ من الجَزءِ السَّادسِ قبلهُ، وفي النَّاحية الجنوبية الغربيَّةِ من هذا الجزء، ويخرجُ إلى الإقليمِ الْسَّادِسِ من فوقِهِ، وفي النَّاحيةِ الْشَّرْقِيَّةِ

١ - في المطبوع:طست. صحح من نزهة المشتاق:٣/٣٥٩.

٢ – في ن: سَلاَندة.وفي ن:رسلان. صحح من نزهة المشتاق: ٣/٢ ٩٠.

٣ – في ن: البتارية.

٤ - في ن: التركمان.

٥ – في المطبوع: عثور. صحح من نزهة المشتاق:٢/٨٥٩.

٦ – في المطبوع: يختاك. صحح من نزهة المشتاق: ٢/ ٩٦٠.

بقيَّةُ أرضِ سُحْرَبَ، ثم بقيَّةُ الأرضِ المنتنةِ إلى آخرِ الجزءِ شَرقاً، وفي آخِرِ الجـزءِ من جهـةِ الْشَّمالِ حبلُ قُوْقِيَا الْمُحِيْطُ مُتَّصلاً من غَرْبِهِ إلى شرقهِ، وفي الجزءِ الْثَّامنِ من هذا الإقليمِ في الجنوبِيَّةِ الغربيَّةِ منه متصل الأرض الْمُنْتِنَةِ.

وفي شرقها الأرضُ المحفورةُ وَهي من العجائبِ خَرْقٌ عظيمٌ في الأرضِ بعيـدُ الْمَهْوَى، فَسِيْحُ الْأَقْطَارِ، مُمْتَنِعُ الْوُصُوْلِ إلى قعرِهِ، يُسْتَدَلُّ على عُمْرَانِهِ بالْدُّخَانِ فِي الْنَّهارِ وَالْنِّيْرَانِ فِي اللَّيْل، تُضِيءُ وتخفى، وَرُبَّما رُئِي فيهَا نهرٌ يَشُقُّهَا منَ الْجَنُوْبِ إلى الْشَّمالِ.

وفي الْنَّاحِيَةِ الْشَرْقِيَّةِ من هذا الْجُزْءِ الْبِلادُ الخَرَابُ الْمُتَاخِمةُ لِلْسَّدِّ، وفي آخرِ الشَّمالِ منه حبلُ قُوْقِيَا مُتَّصِلاً من الْشَّرْق إلى الْغَرْب.

وفي الجزء التّاسِع من هَذَا الإقليم في الْجَانِبِ الْغَرْبِيّ منهُ بِلاَدُ خَفْشَاخَ، وَهُمْ قَفْحَقُ، يَجُوْزُهَا حَبلَ قُوْقِيَا حَين ينعطفُ من شمالهِ عند البحر المُحيط، ويذهبُ في وسطهِ إلى الجنوبِ بانحرافٍ إلى الْشَرْقِ فيخرُجُ في الجزء التّاسِع من الإقْلِيْمِ الْسَّادِس، ويمُرُّ مُعْتَرِضاً فيه، وفي وسطهِ هنالِكَ سَدُّ يَأْجُوجَ ومأجوجَ، وقد ذكرناهُ، وفي النَّاحِيةِ الْشَرْقِيَّةِ من هذا الجُزءِ أرضُ يَأْجُوجَ، وراءَ حَبلِ قُوْقِيَا على البحرِ، قليلةَ الْعَرْضِ مُسْتَطِيْلَةً أحاطت به من شَرْقِهِ وَشَمالِهِ.

والجزءُ الْعاشِرُ غمرَ البحرَ جميعهُ.

هذا آخرُ الكلامِ على الْجُغْرَافِيا وأَقَالِيْمِهَا الْسَّبْعَةِ. وَفِي خَلْقِ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيَاتٌ لِلْعَالِمِيْنَ(١).

١ – قال تعالى: ﴿إِن فِي خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر. بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بـ الأرض بعـ موتهـا وبـث فيهـا مـن كـل دابـة وتصريـف الريـاح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ﴿ البقرة: ١٦٤]. وقال أيضاً: ﴿إِن فِي خلق السـماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ﴿ [آل عمران: ١٩٠].

#### ١-١-٣- الْمُقَدِّمَةُ الْثَّالِثَةُ

## في الْمُعْتَدِل مِنَ الأَقَالِيْمِ وَالْمُنْحَرِفِ، وَتَأْثِيْرُ الْهَوَاء فِي أَلْوَان الْبَشَر وَالْكَثِيْر مِنْ أَحْوَالِهِم

قَدْ يَيَّنَا أَنَّ الْمَغمورَ من هذا الْمُنْكَشِفِ منَ الأَرْضِ، إِنَّمَا هُو وَسَطُهُ لَإِفْرَاطِ الْحَرِّ في (١) الجنوبِ منهُ والْبَرْدِ فِي الْشَّمالِ، ولَمَّا كَانَ الجَانِبَانِ منَ الْشَّمَالِ وَالْجَنُوْبِ مُتَضَادَّيْنِ من (٢) الحَرِّ وَالْبَرْدِ، وحب أن تتدرَّجَ الكَيفِيَّةُ من كِلَيْهِمَا إلى الْوَسَطِ فيكونُ مُعْتَدِلاً.

فَالإِقْلِيْمُ الْوَّابِعُ أَعْدَلُ الْعُمْرَان، وَالَّذِي حافاتُهُ مِن التَّالِثِ والحَامس أقربُ إلى الاعتِدَال، والأَوَّلُ والسَّابِعُ أَبِعَدُ بِكَثير، فلهذَا كانتِ العلومُ والصَّنائعُ والمباني والملابس، والأقواتُ والفواكِهُ بل والحيواناتُ، وجميعُ ما يتكوَّنُ في هذه الأقالِيمِ النَّلاثَةِ المتوسطة، مخصوصة بالاعتدال، وسُكَّانها من الْبشر أَعْدَلُ أحساماً وألواناً وأخلاقاً وأدياناً حتَّى النَّبُوَّاتُ، فإنما توجدُ في الأكثر فيها، ولم نقف على خبر بعثة في الأقالِيمِ الجنوبيَّةِ ولا الشَّماليَّةِ، وذلك أن الأنبياءَ والرَّسُل إنّما يختصُ بهم أكمل النَّوْع في خلقهم وأخلاقهم، قال تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة آل عمران: ١١٠] ، وذلك ليتمَّ الْقَبُولُ بِما يأتيهم به الأنبياءُ من عند اللهِ.

وأهلُ هذه الأقاليمِ أكملُ لوجودِ الاعْتِدَالِ لهُمْ، فتجدهم على غايةٍ من التَّوسُطِ في مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم، يتَّخذون البيوت المنجدة بالحجارةِ المنمَّقةِ بالصِّنَاعةِ، ويتناغونَ في استجادة الآلاتِ والمواعين، ويذهبونَ في ذلك إلى الغايةِ، وتوجدُ لديهم المعادنُ الطَّبيعيةُ من الذهب والفضَّةِ [ط٣٣/١] والحديدِ والنُّحاسِ والرَّصاصِ والْقَصْدِيْر، ويتصرفون في معاملاتهم بالنَّقْدَيْنِ العزيزينِ، ويبعدُونَ عن الانجرافِ في عامَّةِ أحوالهم، وهؤلاءِ أهل المغربِ والْشَّامِ والحجازِ، واليمنِ والعراقين والهندِ والْسِّندِ والْصِّينِ ومن كان مع وكذلك الأندلُسُ، ومن قرُبَ منها من الفرنجةِ والجلالةِ وَالْرُومِ وَالْيُونَانِيِّينَ، ومن كان مع

١ - في ن: الحر في الجزء من.

٢ - في ن: في.

٣ – قال الدكتور وافي: ولا يخفى أن الآية لا تصلح أن تكون دليلاً لما يريد الاستدلال عليه لأنها ليست موجهة إلى جميع الأمم التي أرسل فيها الأنبياء، يعني أن الآية خاصة بالأمة العربية المسلمة.

قال عبد الله: إن ما ذهب إليه المؤلف من الفهم الثاقب لمعاني الآيات، إذ أن الآية تشير إلى خير أمة، وهم كل من سار على نهج الأنبياء واتبع هداهم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام خير الأمة، وفهمه تابع لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدين عند الله الإسلام﴾ فالأنبياء أصحاب دعوة الإسلام، قال تعالى عن إبراهيم: ﴿حنيفاً مسلماً﴾....

هؤلاء أو قريباً منهم في هذه الأقاليمِ المُعْتَدِلَةِ، ولهذا كان العراق أعــدلَ هـذه كُلِّهـا، لأَنَّهـا وسَطُّ من جميع الْجِهَاتِ.

وأما الأقالِيمُ الْبَعِيْدَةُ من الاعتدال، مثل الأول والثّاني والسَّادس والسَّابع، فأهلُها أبعدُ من الاعتدال في جميع أحوالهم، فبناؤهم بالطِّيْنِ والقَصَبِ، وأقواتهم من اللَّذرةِ والعُشب، وملابسهم من أوراق الشَّحر، يخصِفُونَها عليهم أو الجُلُودِ، وأكثرهم عَرايا من اللّباس، وفواكِهُ بلادِهِمْ وأُدُمهَا غَرْيبةُ التّكوين، مائلةٌ إلى الانحراف، ومعاملاتهم بغير الحجرينِ الشَّريْفَيْنِ (۱)، من نُحاسٍ أوْ حَديدٍ أو جُلودٍ يُقدِّرُونها للمعاملات، وأخلاتُهُمْ مع ذلك قريبةٌ من خُلقِ الْحَيواناتِ العُجْم، حتى لينتقلُ عن الكثيرِ من الْسُوْدَان أهلِ الإقليمِ الأوّلِ، أنّهم يسكنون الكهوف والغياض ويأكلون العُشْب، وأنهم متوحشون غيرُ مُسْتأنِسِيْنَ يأكلُ بعضهم بعضاً، وكذا الْصَّقَالِبَةُ.

والسّبب في ذلك أنهم لِبُعدهم عن الاعتدال، يقرب عرض أمزحتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات العُجم، ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلك، وكذلك أحوالهم في الدّيانة أيضاً، فلا يعرفون نبؤة، ولا يدينون بشريعة إلا مَنْ قَرُبَ منهم من جوانب الاعتدال، وهو في الأقلِّ النّادِر، مثل الحبشة المحاورين لليمن الدّائِنين بالنّصرانِيّة فيما قبل الإسلام، وما بعده لهذا العهد، ومثل أهل مالي وكوكو والتّكرور المحاورين لأرض المغرب الدّائِنين بالإسلام، لهذا العهد، يُقال: إنّهم دانوا به في المئة السّابِعة، ومثل من دان بالنّصرانِيَّة من أمم الصّقالِبة والإفرنجة والتّرْكِ من الشّمال.

ومن سوى هؤلاء من أهَلِ تلكَ الأقالِيْمِ الْمُنْحَرِفَةِ جنوباً وَشَمالاً، فَالدينُ مجهولٌ عندهم، والعلمُ مفقودٌ بينهم، وجميعُ أحوالهم بعيدةٌ من أحوالِ الأناسِيِّ، قريبةٌ من أحوالِ البَهَائِم، ﴿وَيَخُلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴿ [النحل: ٨].

وَلاَ يُعْتَرَضُ على هذا القول بوجودِ الْيَمَنِ، وحضرموت والأَحْقَافِ وبلادِ الحجازِ واليمامةِ ومَا يليها من جزيرة العربِ في الإقليمِ الأوَّل والنَّاني، فإنَّ جزيرة العربِ كُلَّها أحاطَتْ بها البحارُ من الجهاتِ النَّلاَثِ، كَمَا ذَكَرْنَا، فكانَ لرُطُوْبَتِهَا أثرٌ في رُطُوبَةِ هَوَائِهَا، فنقَصَ ذَلِكَ من الْيَبْسِ والانْحِرَافِ الَّذِي يَقْتَضِيْهِ الْحَرُّ، وَصَارَ فيها بعضُ الاعتدالِ بسبَبِ رُطُوبَةِ الْبَحْرِ.

١ - أي: الذهب والفضة.

وَقَد توهَم بعض الْنَسَابِيْنَ مَنْ لا علمَ لَدَيْهِ بطَبَائِعِ الْكَائِنَاتِ، أَنَّ الْسُوْدَانَ هم وُلْدُ حَامِ البِنِ نُوْح، اختصُّوا بِلَوْنِ الْسُوَادِ لِدَعوةٍ كانت عليه من أبيهِ، ظهرَ أثرها في لونه، وفيماً جعلَ الله من الْرِّقِّ في عَقبهِ، وينقُلُونَ في ذلكَ حكايةً من حرافاتِ القُصَّاصِ. وَدُعَاءُ نوحِ على الْبِهِ حَامٍ قد وقعَ في التَّوراةِ (١) وليسَ فيه ذكرُ السَّوادِ، وإنَّما دَعَا عليه بأن يكونَ ولدُهُ عبيداً لوُلدِ إِحُوتِهِ لا غَيْرُ.

وفي القُولِ بنِسبَةِ السَّوادِ [ظ٣٣٣] إلى حامِ غَفْلَةٌ عن طبيعةِ الحرِّ والبرْدِ، وأثرهما في الهواء، وفيما يتكوَّنُ فيهِ من الحيواناتِ، وذلكُ أن هذا اللَّوْن شَمَلَ أهلَ الإقْلِيْمِ الأوَّلُ وَالثَّانِي من مِزَاجٍ هَوَائِهِم لِلْحَرَارَةِ الْمُتَضَاعِفةِ بِالجَنُوْبِ، فَإِنَّ الْشَّمْسَ تُسَامِتُ رُؤُوسَهُمْ مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَرِيبةٍ إحداهما من الأحرى فتطولُ المُسَامَتَةُ (٢) عامَّةَ الْفُصُول، فيكثرُ الْضَّوءُ لأَجْلِهَا، ويُلِحُّ الْقَيْظُ الْشَّديدُ عَلَيهم (٣)، وتَسُودُ جُلُودُهم لإفراطِ الحَرِّ.

ونظيرُ هذين الإَقْلِيْمَيْنِ مِمّا يُقَابِلهما من الْشَمال، الإقلِيْمُ الْسَّابِعُ وَالْسَّادِسُ شَمَلَ سُكَّانَهُمَا أيضاً الْبَيَاضُ مِنْ مِزاجِ هوائهم، للبَرْدِ المُفرطِ بالشَّمالِ، إذ الْشَمسُ لا تزالُ بأفقهم في دائرةِ مَرْأَى العين، أو ما قربَ منها، ولا ترتفعُ إلى المسامتة، ولا ما قرُبَ منها، فيضعُ فَ الحرُّ فيها، ويشتد البردُ عامَّة الفصول، فَتَبْيَضُ ٱلْوانُ أهلها وتنتهي إلى فيضعُ فَ الحرُّ فيها، ويشتد البردُ عامَّة الفصول، فَتَبْيَضُ ٱلْوانُ أهلها وتنتهي إلى النُّعورةِ (١٠)، ويتبعُ ذلك ما يقتضيه مزاجُ الْبَرْدِ الْمُفْرِطِ، من زُرْقَةِ العيون، وبرش (١٠) النُّعُور، وتَوسَّطت بينهما الأقاليمُ الثَّلاثة الخامسُ والرَّابِعُ والتَّالِث، فكان لها في الاعتدال غاية في الاعتدال غاية لنهايته في التوسُّطِ، ما اقتضاهُ لنهاية في الاعتدال غاية لنهايته في التوسُّطِ، كما قدَّمناهُ، فكان لأهله من الاعتدال في خُلُقِهِم وَخَلْقِهِمْ، ما اقتضاهُ

١ – في سفر التكوين (١٨/٩ – ٢٧): وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك سامًا وحامًا ويافث. وحام هو: أبو كنعان. وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس كرماً وشرب خمراً فسكر وتعرى داخل خبائه. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً. فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره وعلم ما فعل به ابنه الصغير فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لأخوته.

٢ - المسامتة: أن يكون ضوء الشمس أفقياً على رؤوس السكان.

٣ - أي: على السكان.

٤ - لعله أراد انتهاؤها إلى الحمرة.

٥ - أي: اختلاط اللون الأحمر بغيره في الجلد.

٦ - أي: ميلها إلى الإحمرار والشقرة.

مزاج أهويتهم، وتبعهُ من حَانِبيْهِ الْتَّالِثُ والخامسُ وإن لم يبلُغًا غَايَةَ التَّوسطِ لميلِ هذا قليـالاً إلى الشَّمالِ الْبَارِدِ، إلا أَنَّهُمَا لم ينتهيَا إلى الانحـراف، وكانتِ الْأَقَالِيْمُ الأربعةُ مُنْحَرِفَةً وأهلُها كذلكَ في خُلُقهم وخَلْقِهِمْ فالأوَّل والتَّاني لِلحرِّ والسَّابِعُ والسَّادسُ لِلْبَرْدِ وَالْبَيَاضِ.

وَيُسَمَّى سُكَّانُ الجنوبِ مَنَ الأَقْلِيْمَيْنِ الْأَوَّلِ وَالتَّانِي بِاسْمِ الْحَبَشَةِ وَالْزِّنْجِ وَالْسُّودانِ أَسُماءً مترادفة على الأممِ المتغيِّرةِ بالسَّوادِ، وإن كان اسمُ الحَبَشَةِ مُختصًا منهم بمن تجاه مكَّة وَالْيَمَنِ، وَالْزِّنج بمن تجاه بحرِ الْهِنْدِ، وليستُ هذه الأسماءَ لهم من أجلِ انتسابهم إلى آدمِيّ أسودَ لا حَام ولا غيره.

وقد نَجدُ من السُّودَان أهل الجنوب من يَسْكُنُ الْرُّبِعَ المعتدل أو الْسَّابِعَ المنْحَرِف إلى الْبَيَاضِ، فَتَبْيَضُ الوانُ أعقًابِهِمْ على الْتَّدْرِيْجِ مع الأَيَّامِ، وبالعكسِ فيمن يسكُنُ من أهلِ الشَّمال أو الْرَّابِعِ بالجنوبِ فتسودُ ألوانُ أعقابهم، وفي ذلك دليلٌ على أن اللَّوْنَ تابعٌ لمزاجِ الهواء.

قال ابنُ سِينا في أرجوزته في الطُّبِّ:

بِالْزِّنْجِ حَرِّ غَيَّرَ الأَجْسَادَا وَالْصِّقْلِبُ اكْتَسَبَتِ الْبَيَاضَا

حَتَّى كَسَا جُلُوْدَهَا سَوَاداً حَتَّى غَدَت جُلُودُهَا بضاضًا

وَأَمَّا أَهِلُ الْشَّمَالِ فلم يسمُّوا باعتبار ألوانهم لأنَّ البياضَ كان لوناً لأهل تلك اللغة الواضعة للأسماء، فلم يكن فيه غرابة تحمِلُ على اعتباره في التَّسْمِية لموافقته واعتياده، والواضعة للأسماء، فلم يكن فيه غرابة والطُّغُرغُر، والْخَرَر، واللاَّن، والكثير من الإفرنجة ووجدنا شكَّانة من التَّرْكِ والصَّقالِبة والطُّغُرغُر، والْخَرَر، واللاَّن، والكثير من الإفرنجة ويَأْجُوْجَ ومَأْجُوْجَ أسماءً مُتَفَرِّقَةً، وأجيالاً مُتَعَدِّدةً مُسَمَّيْنَ بأسماء مُتَنوِّعة.

وأمَّا أهل الأقَالِيْمِ الْثَّلاثَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ [ظ١٣٤]، أهل الاعتدال في خُلُقِهِم وَخُلْقِهِم وَسَيْرِهم وكافَّةِ الأحوال الطَّبيعيَّةِ للاعتمار لديهم من المَعَاش، والمُسَاكِن، والْصَّنائِع، والعلوم، والرِّئَاسَاتِ، والْمُلْكِ فكانت فيهم النَّبُوَّاتُ، والْمُلْكُ والدُّولُ والشَّرَائِعُ والعلوم، والعُلوم، والرِّئَاسَاتِ، والمُلْكِ فكانت فيهم النَّبُوَّاتُ، والمُلْكُ والدُّولُ والشَّرَائِعُ والعلوم، والمُلدانُ والأمصارُ والمُبَانِي، والفراسةُ والْصَّنَائِعُ الْفَائِقَةُ، وسائِرُ الأحوال المُعْتَدِلَةِ، وأهلُ هذه الاقالِيْمِ الَّذِي وَقَفْنَا على أخبَارِهم، مثل العَرَبِ والْرُّومِ وَفَارِسَ، وبني إِسْرَائِيْلَ وَالْيُونَانِ، وأهلِ السَّنْدِ وَالْهِنْدِ وَالْهِنْدِ وَالْهِنْدِ.

ولمَّا رأى النَّسَّابونَ اختلافَ هذه الأممِ بسمَاتها وشِعَارِهَا حَسِبُوا ذلك لأَجْلِ الأنسَابِ، فحعلوا أهل الجنوبِ كلَّهُمُ الْسُّوْدَانَ، من وُلدِ حام، وارتَابُوا في ألوانهم، فَتَكَلَّفُوا نَقْلَ تِلْكَ الْحِكَايَةِ الْوَاهِيَةِ (١)، وَجَعلوا أهل الشَّمال كلَّهم أو أكثرهم، من ولد يَافِثَ، وأكثر الأمم المعتَدلَةِ وأهل الوسَطَ المنتجِلِينَ للعلومِ وَالْصَّنائعِ والْمِلَلِ والْشَّرائعِ وَالْسِيّاسَةِ والمُلْكِ، من ولد سَام.

وهذا الزَّعمُ وإن صادف الحقَّ في انتسابِ هـؤلاء فليس ذلك بقياسٍ مُطَّردٍ، إنما هـو إخبارٌ عن الواقع، لا أن تسمية أهل الجنوبِ بالسُّودانِ والحُبْشَانِ من أجل انتسابهم إلى المنتفز عن الواقع، لا أن تسمية أهل الجنوبِ بالسُّودانِ والحُبْشَانِ من أجل المنتفز بين الأمم، إنما يقعُ بالأنسابِ فقط، وليس كذلك فإنَّ التمييز للجيلِ، أو الأُمَّةِ، يكونُ بالنَّسَبِ في بعضهم كما للعربِ وبني إسرائيلَ والفُرْس، ويكونُ بالجهةِ والْسِّمة، كما للزُنْج والحَبشةِ والْصَقالِبةِ والسُّودانِ، ويكونُ بلعوائدِ والشِّعارِ والنَّسَبِ كما للعرب، ويكونُ بغيرِ ذلك من أحوالِ الأمم وحواصِّهم ومميزاتهم، فتعميم القول في أهل جهةِ معيَّنةٍ من جنوبِ أو شمال، بأنهم من ولدِ فلان المعروفِ لما شملهم من نحلةٍ أو لون أو سمة وُحدَّتُ لذلك الأب، إنما هو من الأغاليطِ التي أوقعَ فيها الغفلة عن طبائع الأكوانِ والجُهاتِ، وإن هذه كُلَّها تتبدَّلُ في الأعقاب ولا يجبُ اسْتِمْرَارُهَا، سُنَّة اللهِ في عبادِهِ، ﴿وَلَنْ بَعِيهِ وأحكمُ، وهو المولى المُعتبِهِ وأحكمُ، وهو المولى المُعتبِهُ الرَّووفُ الرَّوفُ الرَّوفِ المُعلِيمِ المَعلِمِ المَعلِمُ المُعلِمِ المَعلِمُ المَعلِمُ المُعلِمُ المَعلِمُ المُعلِمُ الرَّوفُ الرَّوفُ الْمَعلِمِ المَعلَمِ المَعلِمُ الرَّوفُ المُعلِمُ المَعلِمُ المَعلِمُ الرَّوفُ الرَّوفُ الرَّوفُ الرَّوفُ الرَّومُ الرَّومُ المَعلِمُ المَعلِمِ المَعلِمُ المَعلِمُ

١ - حكاية: أن سواد لون ولد حام كان بسبب دعوة نوح عليه السلام عليهم. مر ذكرها قبل صفحات.

١-١-٤- الْمُقَدِّمَةُ الْرَّابِعَةُ في أَثَر الْهَواء في أخْلاَق اَلْبَشَر

قَدْ رَأَينا من خُلُقِ الْسُوْدَانِ ـ على الْعُمُومِ ـ الْجِفَّةَ وَالْطَّيْشَ وكثرةَ الطَّرَبِ، فتجدهم مُولَعِينَ بِالْرَّقِصِ عِلَى كُلِّ توقَيعٍ، موصُوفينَ بِالْحُمْقِ فِي كِل قُطْرِ، وَالْسَّبِبُ الْصَّحيح في ذلك أنه تقرَّرَ في موضعهِ مِنَّ الحكمةِ أنَّ طبيعةَ الفرحِ والْبِشُّرُّوْرِ، هي انتشارُ الْـرُّوْحِ الْحَيَوَانِيِّ وَتَفَشِّيْهِ. وطبيعةُ الحُزنِ بِالْعَكْسِ، وهو انقباضهُ وَتَكاثُفُهُ. وتَقَرَّرَ أنَّ الحرارةَ مُفشيَةً للهواءِ، والْبُخَارِ، مُخَلَخلَةٌ له، زَائِدَةٌ في كَمِيَّتِهِ، ولهذا يَجِدُ الْمُنْتَشِـي مـن الفـرحِ والْسُّـرُوْرِ مَالا يُعَبِّرُ عنه، وذلك بما يُداحلُ بُخارَ الرُّوح في القلب من الحرارةِ الغريزيـة الَّـتي تبعثُهـاً سُورة الخمرِ في الرُّوحِ منِ مزاحهِ فيتفشَّى الرُّوحِ، وتجـيءُ طبيعـةُ الفَـرَحِ، وكذلـك نَجِـدُ الْمُتَنَعِّمِيْنَ بالْحَمَّامَاتِ إِذَا تَنَفَّسُوا في هوائها، واتَّصَلت حرارةُ الهـواءِ في أرْوَاحِهـم فَتَسَخَّنت لذلك حدثُ لهم فرحٌ [ظ٢/٣٤]، وربما انبعثُ الكثيرُ منهم بالغناء النَّاشيء عَنِ السُّرورِ. ولَّمَا كَانَ الْسُتُوْدَانُ سَاكِنِيْنَ فِي الإقليمِ الحَارِّ، واستولى الحَـرُّ على أمزجتهم، وفي أصل تكوينهم، كان في أرواحهم من الحرارةِ على نسبة أبدانهم وإقليمهم، فتكون أرواحهم بالقياسِ إلى أرواح أهل الإقليمِ الرّابعِ أشدَّ حرّاً، فتكونُ أكثرَ تَفَشّياً، فتكونُ أسرعَ فرحـاً وِسُروراً، وأكثرَ انبِسَاطاً، ويجيءُ الْطَيْشُ على أثـر هـذه، وكذلـك يلحقُ بهـم قليـلاً أهـلُ الْبِلاَدِ الْبَحْرِيَّةِ، لَمَّا كَانَ هواؤهَا مُتَضَاعِفَ الحرارةِ بما ينعكسُ عليه من أضواء بسيطِ البحر وأشِعَّتِهِ، كانت حِصَّتهم من توابعِ الحَرَارَةِ في الفرح والخِفَّةِ موجودةٌ أكثر من بـــلادِ التُّلُـوْل والجبال الْبَارِدَةِ، وقد نجدُ يسيراً مَن ذلك في أهل البلادِ الجزيريَّة مـبن الإقليــم الشَّالِثِ لتوفُّـرُ الحرارةِ فيها، وفي هوائها؛ لأنَّها عريقةٌ في الجنوبِ عن الأريافِ والتَّلُوْلِ، واعتبِرْ ذلك أيضِاً بأهْل مِصْرَ فإنها مثل عرض البلادِ الجزيريَّةِ أو قريباً منها، كيفَ غلبَ الفرحُ عَليهم والخفَّةُ والغَفْلَةُ عن العواقبِ حَتَّى أنهم لا يدَّحرون أقواتَ سَنتِهم وَلاَ شَهْرِهم، وعامَّةُ مَأْكَلِهمْ من أسواقهم.

ولًا كانت فَاس من بلادِ المغربِ بِالْعَكْسِ منها في التَّوَغُّلِ في الْتُلُوْلِ الْبَارِدَةِ. كيفَ ترى أهلها مطْرِقِيْنَ إطراقَ الْحُزْن، وكيفَ أفرطوا في نظر العواقب، حتى إنَّ الرجل منهم ليدَّحر قوت سنتين من حبوبِ الجِنطَةِ، ويباكرُ الأسواقَ لشراء قوتـهِ ليومـهِ مخافـةَ أن يـرزأً

مقدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_\_ ٥٥ ا

شيئاً من مدَّحَرِهِ، وتتبَّع ذلك في الأقَالِيْمِ والْبُلْدَانِ تجدْ في الأخلاقِ أثراً من كيفيَّاتِ الهــواءِ. واللهُ الخلاَّقُ الْعَلِيْمُ.

وقد تعرَّضَ المسعوديُّ للبحثِ عن الْسَّبَبِ فِي خِفَّةِ الْسُّودان وطَيشهم وكثرةِ الطَّرَبِ فيهم، وحاولَ تعليلهُ فلم يأتِ بشيء أكثرَ من أنَّهُ نقل عن جَالِينُوسَ ويعقوبَ بنِ إسحاق الكندي، أنَّ ذلكَ لِضَعفِ أدمغتهم، وما نَشَأ عنه من ضَعْفِ عُقوْلِهِم، وهذا كلامٌ لا مُحَصَّلَ لهُ، ولا بُرْهَانَ فيهِ، ﴿ والله يهدي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

#### ١-١-٥ الْمُقَدِّمَةُ الْحَامِسَةُ

في اخْتِلاَفِ أَحْوَالِ الْعُمْرَانِ، في الْخَصْبِ وَالْجُوْعِ، ومَا يَنْشَأُ عَن ذلكَ مَنِ الآثَارِ فِي أَبْدَانِ الْبَشَرِ وَأَخْلاَقِهِم

إعْلَمْ: أَنَّ هذه الأقاليمَ المعتدلةَ ليس كُلُّهَا يوجدُ بها الخصبُ، ولا كُلُّ سُكَّانِهَا في رَغَـدٍ منَ الْعَيْشِ، بَلْ فِيْهَا ما يوجدُ لأَهْلِهِ خِصْبُ الْعَيشِ من الحُبوبِ والأُدْمِ والحنطَةِ والفواكِهِ لِزَكَاءِ الْمَنابِتِ، واعتدَالِ الطُّيْنَةِ ووفُوْرِ الْعُمْرَانِ. وَفيها الأرضُ الحرَّةُ الَّــيّ لا تنبتُ زرعـاً، ولا عَشباً بالجملةِ؛ فسُكَّانها في شَظفٍ من العيشِ مثل أهلِ الحجازِ وجنوبِ اليَمَنِ؛ ومثـلُ الْمَلَثُّمِيْنَ مِن صُنْهَاجَةَ الْسَّاكِنينَ بصَحراء الْمَغَربِ، وأَطرافِ ٱلْرِّمَالِ فيما بينَ الْبربوِ والْسُتُودان؛ فإنَّ هــؤلاء يفقـدون الَحبـوبَ وَالأُدْمَ جَملـةً، وإنمـا أغذيتهـم وأقواتهـم الألبـانُ واللَّحِومُ. وَمثل العربِ أيضاً الجَائلينَ في القِفَارِ، فإنهم وإن كانوا يأخذون الحبــوبَ والأُدْمَ منِ التَّلُوْلِ إِلاَ أَنَّ ذلك في الأحابيْنِ وتحت رِبْقَةٍ (١) من حَامِيتها وعلى الإقـلاَل [ظ٥٦/١] لِقِلَّةِ وُجِدِهِمْ (٢)، فلا يتَوصَّلُونَ مَنهُ إلى سَدِّ الخَلَّةِ أو دونها فَضلاً عن الْرَّغْدِ والخِصْبِ. وتجدهم يقتصرونَ في غالبِ أحوالهم على الألبان، وتعوِّضُهُمْ من الحنطةِ أحسنَ مَعَاض، وتجدُ معَ ذلك هؤلاء الفاقدينَ للحبوبِ والأُدْم مَن أَهْلِ الْقِفَارِ أَحسنَ حَالاً في حُسُومِهُمْ وأخلاقهم من أهل التُّلُول الْمُنْغَمِسِين في العَيْشَ، فَأَلْوَانُهُمْ أَصَفَى وأبدَانهم أَنْقَى وَأَشْكَالُهُمْ أَتَمُّ وَأَحْسَنُ، وأَخْلَاقُهُمْ أَبِعَدُ منَ الانْحِرَافِ، وأَذْهَانُهُمْ أَثْقَبُ في الْمَعَارِفِ وَالإِدْرَاكَاتِ، هَذَا أمرٌ تَشْهَدُ لهُ التّحربَةُ في كلِّ حيْل مِنْهُمْ فَكَثِيْرٌ ما بينَ العربِ والبربر فيماً وَصَفْنَاهُ، وبينَ الْمُلَثَّمِيْنَ وَأَهْلِ الْتُّلُولِ، يَعْرِفُ ذُلِكَ من حَبَرَهُ.

وَالْسَببُ فِي ذَلكَ موا اللهَ أعلمُ من كَثْرَةَ الأَغْذِيةِ، وكثرةَ الأَخْلَطِ الْفَاسِدةِ الْعَفِنَةِ ورطوبتها تُولِّدُ فِي الجسمِ فَضلاتٍ رَدِيئَةً تَنْشَأُ عنها بُعْدُ أَقْطَارِهَا فِي غير نِسْبَةٍ وَيَتْبَعُ ذَلِكَ انْكِسَافُ الأَلْوَان، وَقُبْحُ الأَشْكَالُ من كَثرَةِ اللَّحْم، كَمَا قُلْنَاهُ.

وَتُغَطِّي الْرُّطُوْبَاتُ على الأَذْهَانَ وَالأَفْكَارِ بِمَا يَصْعَـدُ إلى الْدِّمَـاغِ مـنْ ٱبْخِرتِهَـا الْرَّدِيَّـةِ، فَتَحِيءُ الْبَلاَدَةُ والغفلةُ والانحرافُ عن الاعتدالِ بالجُمْلَةِ.

١ - في ن: تحت رقبة. ومعناها: المراقبة والحراسة حتى لا يفاجئهم مغيرً.

٢ - أي: قلة ما يجدون.

واعتبر ذلك في حيوان الْقَفْر، وموطنِ الجَـدْبِ من الْغَزَالِ والنَّعَامِ، واللَهَا، وَالْزَّرَافَةِ، وَالْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ، وَالْبَقَرِ، مع أمثالها من حيوان التَّلُوْلِ والأرْيَافِ، والمراعِي الْحِصْبَةِ كيه فَ تَحِدُ بينها بَوْناً بَعِيْداً في صَفَاءِ أَدِيمها وحُسْنِ رَوْنَقِها وَأَشْكَالِهَا وتَنَاسُبِ أَعْضَائِهَا وحدَّةِ مداركها.

فَالغَزَالُ أَحَو المَعْزِ، والزَّرافةُ أَحَو البَعِيْرِ، والحمارُ والبقرُ أَحَو الحمار والبقرِ، والبونُ بينها ما رأيت، وما ذاكَ إلاَّ لأجلِ أن الخِصْبَ في التَّلولِ فعلَ في أبدانِ هذه من الفضكلاَتِ الْرَّدِيَّةِ والأَحلاطِ الْفَاسِدَةِ ما ظهرَ عليها أَثَرُهُ. والجوعُ لِحَيَوَانِ الْقَفْرِ حَسَّنَ في حلقها وأشْكَالِهَا مَا شَاءَ.

واغتبر ذلك في الآدميين أيضاً: فَإِنَّا نَجَدُ أهل الأَقَالِيْمِ الْمُخْصِبَةِ الْعَيْشِ، الكَثِيرِةِ الْزَرْعِ وَالْأَدْمِ، والفواكِهِ، يَتَصِفُ أهلها غالباً بالبلادة في أذها نهم، والحُشُونَة في أحسامهم، وهذا شأنُ المبربر المنغمسيْن في الأدْم والحنطة مع المتقشّفيْن في عيشهم المقتصرين على الشَّعِير أو الذَّرة مثل الممصاملة منهم وأهل غمارة والسُوسِ فتحدُ هؤلاء أحسن حالاً في عقولهم وحُسُومهم. وكذا أهل بلادِ المغرب على الجُملةِ المنعَصِيْن في الأَدْم والبرِّ، مع أهل الأنكلس المَفْقُودِ بأرضهم السَّمْنُ حُملةً وغالبُ عيشهم الذَّرة، فتحد الأهل الأندلس من ذكاء العقول وخفَّة الأحْسام وقبُول التعليم مالا يوحد لعيرهم، وكذا أهل الشَّواحي من المغرب بالجملة مع أهل الحضر والأمصار، فإنَّ الأمصار وإن كانوا والتناطيف عمن المؤدم ومخصبين في العيش، إلا أنَّ استعمالهم إيَّاها بعد العِلاَج بالطَّبخ والتناطيف عمن المؤدن والدَّحَاج، ولا يَغْطُون السَّمْن من يَشْنِ الأَدْم لِتَفَاهَتِه فَتَقَلُّ الرُّطُوبَاتُ لِللَّ عَلَم حُسُوم البَوية إلى أحسامهم من الفَضَلاتِ الرَّدِيَة، فَلِذَلِك تَحدُ حُسُوم من المُوسِد في أَعْدَيتِهم ويَخِفُ مَا تؤدِّية إلى أحسامهم من الفَضَلاتِ الرَّدِيّة، فَلِذَلِك تَعدُ المعوَّدِين بالجوع لِما المادِية لا فَضلات في حُسُومهم غَلِيْظَةً ولا لَطِيفة.

وَاعْلَمْ: أَنَّ أَثْر هَذَا الخِصْبِ فِي الْبَدَنُ وأحوالِهِ يظهرُ حتى في حال الْدّين والْعِبَادَةِ. فنحدُ المتقشّفينَ من أهل البادية أو الحاضِرَةِ ممن يأخذ نفسهُ بـالجوعِ والتَّحافي عن الْمَلاَذِّ أحسنَ ديناً وَإِقبالاً على الْعِبَادَةِ من أهلِ الْتَرَفِ وَالْخِصْبِ، بَلْ نَجِدُ أهل الْدِّيْنِ قَلِيْلِيْنَ في

١ – في المطبوع: لحوم.

الْمُدُن وَالْأَمْصَارِ لِمَا يَعُمُّهَا مِن الْقَسَاوَةِ وَالْغَفْلَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالإِكْثَارِ مِن الْلُحمَانِ والأُدمِ وَلَبَابِ الْمُتَصَلِّةِ بِالإِكْثَارِ مِن اللَّحمَانِ والأُدمِ وَلَبَابِ الْمُتَقَشِّفِيْنَ فِي غذائهم مِن أَهلِ البَوادي. وكذلك بَحد حال أهل المدينة الواحدة في ذلك مختلفاً باحتلاف حالها في الترف والخصب.

وكذلك نجد هؤلاء الْمُخْصَبِينَ في العيش، المنغمسينَ في طَيِّباتِهِ من أهل الْبَادِيةِ ومن أهل الْبَادِيةِ ومن أهل الحواضِرِ والأَمْصَارِ، إِذَا نَزَلَتْ بهم الْسُنُونُ وأَحَذَتْهُمُ الجاعاتُ يُسْرِعُ إليهم الهَلاكُ أكثرَ من غيرهم، مثل برابرةِ الْمَغْرِبِ وأهل مدينةِ فاس ومصرَ فيما يبلغنا؛ لا مثل العرب أهل القفْر والْصَّحْرَاء، ولا مثل أهل بلادِ النَّخْلِ الَّذِينَ غالبُ عيشهم الْتَّمْرُ، ولا مثل أهل إفريقية لهذا العهد الَّذينَ غالبُ عيشهم الْشَعِيْرُ والْزَيتُ، وأهل الأَنْدَلُسِ الَّذِينَ غالبُ عيشهم النَّرةُ والزَّيتِ، فإن هؤلاء وإن أخذتهم السُّنون والمجاعاتُ فَلاَ تنالَ منهم ما تنالُ من أولئكَ ولا يَدْدُرُ.

وَالْسَّبَ فِي ذَلَكَ وَاللهُ أَعَلَمُ ـ: أَنَّ المنغمسينَ فِي الخَصْبِ المتعوِّدينَ لِلأُدْمِ وَالْسَّمْنِ خُصُوصاً تكتسبُ من ذلك أمعاؤهم رُطوبة فوق رُطُوبتهم الأصلِيَّةُ المزاجيَّةُ حتى تُجاوزَ حَدَّهَا، فإذا خولفَ بها العادةُ بقلَّةِ الأَقْوَاتِ، وَفُقْدَانِ الأُدْمِ واسْتِعمالِ الحَسْنِ غيرِ الْمَأْلُوْفِ حَدَّهَا، فإذا خولفَ بها العادةُ بقلَّةِ الأَقْوَاتِ، وَفُقْدَانِ الأُدْمِ واسْتِعمالِ الحَسْنِ غيرِ الْمَأْلُوْفِ مِن الغذاء أسرعَ إلى المِعَى (۱) النَّبُسُ والإنْكِماشُ وهو عضو ضعيْف في الْغَايَةِ، فَيُسْرِعُ إليه المرضُ ويهلكُ صَاحِبُهُ دَفعةً، لأَنَّهُ من المَقَاتِل.

المرضُ ويهلكُ صَاحِبُهُ دَفَعةً، لأَنَّهُ من المَقَاتِلِ. فَالْهَالِكُونَ فِي المَجَاعَاتِ إِنَّمَا قَتَلَهُمُ الْشِّبَعُ الْمُعْتَادُ الْسَّابِقُ لاَ الْجُوعُ الحَادِثُ اللاَّحةُ.

وَأَمَّا الْمُتَعَوِّدُونَ لِقِلَّةِ (٢) الأُدْمِ والْسَّمْنِ فلا تزال رُطُوْبَتُهُمْ الأَصلِيَّةُ واقفةً عند حَدِّها من غير زيادة وهي قابلة لجميع الأغذية الطَّبيعيَّة، فلا يقعُ في مِعاهم بتَبَدُّل الأَغْذِيةِ يَبَسُّ ولا انحرافٌ، فَيَسْلَمُونَ فِي الغالبِ من الهلاكِ الَّذِي يَعْرِضُ لِغَيْرِهم بِالْحَصْبِ وَكَثْرَةِ الأَدْمِ فِي الْمَاكِلِ.

وَأَصْلُ هَذَا كُلِّهِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الأَغْذِيةَ وَائتلاَفَهَا أُو تركها إِنَّمَا هو بالعادة. فمن عوَّدَ نفسهُ غِذَاءً ولاءَمَهُ تناوُلهُ، كانَ لهُ مَأْلُوفاً وَصَارَ الخروجُ عنه والتَّبَدُّلُ به داءً ما لم يخرج عن

١ - أي: الأمعاء.

٢ - في ن: المتعودون للعَيْمة [أي شهوة اللبن]وترك الأدم.

غَرَضِ الغِذَاءِ بالجملةِ كالسُّمومِ وَالْيَتُوعِ (الطَّامِ)، وَمَا أَفْرَطَ فِي الإنحرافِ. فَأَمَّا ما وَجَدَ فِيهِ التَّغَذِي والملاءِمةَ فيصيرُ غذاءً مألوفاً بالعادةِ، فإذا أحذ الإنسانُ نفسهُ باستعمالِ اللَّبنِ والبقلِ عوضاً عن الحنطةِ حتَّى صار له ديدناً، فقد حصل له ذلك غِذَاءً، واستغنى به عن الحنطةِ والحبُوبِ من غير شكِّ، وكذا من عوَّدَ نفسهُ الْصَّبْرَ على الجوع والاستغناء عن الطَّعامِ، كما يُنقَلُ عن أهل الرِّياضاتِ، فَإِنَّا نسمعُ عنهم في ذلك أحباراً غريبةً يكادُ يُنكرها من لا يَعْرِفُها.

والْسَبَبُ في ذَلَك: العادة، فإنَّ النَّفْسَ إذا أَلِفَت شَيئاً صارَ من حبلَّتها وطبيعتها لأَنَّها كثيرة التَّلَوُن، فإذا حصل لها اعتيادُ الجُوع بالتَّدريج والرِّياضة، فقد حَصَلَ ذلك عادة طبيعيَّة لها، وما يتوهمه الأطبَّاءُ من أنَّ الجُوع مُهلكُ فليسَ على ما يتوهمونه، إلا إذا حُمِلَتِ النَّفْسُ عليه دَفعة، وقُطِعَ عنها الْغِذَاءُ بِالْكُلِيَّةِ فإنّه حينته في ينحسِمُ المِعَى، وينالهُ المرضُ الَّذِي يُحشى معه الهلاكُ.

وأمَّا إذا كان ذلك القدرُ تدريجاً ورياضةً بِإقْلاَلِ الغذاء شَيئاً فَشَيئاً كما يفعلهُ الْمُتَصَوِّفَةُ، فهو بمَعْزل عن الهلاَكِ.

وهذا التدريخ ضَرُوري حتى في الرُّحوع عن هذه الرِّياضة. فإنه إذا رجع به إلى الغذاء الأوَّل دفعة حيف عليه الْهَلاَكُ، وإنَّما يرجع به كما بَداً في الرِّياضة بالتَّدريْج، ولقد شاهدنا من يَصِبْرُ على الْجُوع أربعين يوماً وصالاً وأكثر. وحضر أشياخنا بمجلس السُّلطان أبي الحَسن، وقَدْ رُفِع إليه المُواتان من أهل الجَزيرة الخَضْراء، ورَنْدة، حَبَسَتا أنفُسهُما عن الأكل جُمْلة منذ سِنِن، وشاع أمرُهُما ووقع احتبارهما، فصح شأنهما، واتَّصل على ذلك حالهما إلى أن مَاتتا. ورأينا كثيراً من أصحابنا أيضاً من يقتصِر على حليب شاةٍ من المعز يلتقِمُ ثديها في بعض النَّهار أو عند الإفطار، ويكونُ ذلك غذاءَهُ واسْتَدَامَ على ذلك حمْس عَشْرة سَنة، وغيرهم كَثِيْر، ولا يُسْتَنْكُرُ ذَلِكَ.

واعْلَمْ: أَنَّ الجُوْعَ أَصْلَحُ لِلْبَدَنِ مِن إَكْتَارِ الْأَغْذِيَةِ بِكُلِّ وَجَهِ لَمِن قَدَرَ عليهِ، أو على الإقلال منها، وإنَّ لهُ أثراً في الأحسَامِ والعُقُوْلِ في صفَائِهَا وَصَلَاحِهَا كما قُلْنَاهُ.

١ – قال في القاموس المحيط: اليتوع كصبور أو تنور نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع والمشهور منه سبعة: الشيرم واللاعية، والعرطنيشا والماهودانة والمازريون والفلجلشت والعشر. وكل اليَتُوعاتِ إذا استعملت في غير وجهها أهلكت.

واعْتَبِوْ ذَلِكَ بِآثَارِ الأَغْذِيةِ الَّتِي تَحْصُلُ عنها في الْجُسُومِ، فقد رَأَينا الْمَتَغَذِّينَ بلُحُومِ الْحَيُوانَاتِ الْفَاحِرَةِ الْعَظِيْمَةِ الْجُثْمَان، تَنْشَأُ أَجْيَالُهُمْ كَذَلِك، وَهَذَا مُشَاهَدٌ في أهلِ الْبَادِيةِ الْحَيْوانَاتِ الْفَاحِرَةِ، وكَذَا الْمُتَغَذُّونَ بَأَلْبَانِ الإبلِ ولُحومِها أيضاً، مع مَا يُؤثِّرُ في أخلاقِهِمْ من الْصَّبْرِ والاحْتِمَال وَالْقُدْرَةِ عَلَى حَمْلِ الأَثْقَال، الموجُودِ ذَلِكَ لِلإبلِ، وتَنْشَأُ أمعَاؤُهم من الْصَّبْرِ والاحْتِمَال والْقُدْرَةِ عَلَى حَمْلِ الأَثْقَال، الموجُودِ ذَلِكَ لِلإبلِ، وتَنْشَأُ أمعَاوُهم أيضاً على نِسْبَةِ أَمْعاء الإبلِ في الْصِّحَةِ وَالْغِلَظِ فَلاَ يَطْرُقُها الْوَهْنُ وَلا يَنالُهم مِنْ مَضَارِ (الله عَلَى مَحْجُوبَة كَالْحَنْظَلِ الْعَنْدِيةِ مَا يَنالُ غَيْرَهُم، فَيَشْرَبُونَ اليَتُوعاتِ لاسْتِطْلاق بُطُونِهِمْ غَيْرَ مَحْجُوبَة كَالْحَنْظَلِ الْعَنْدِيةِ مَا يَنالُ غَيْرَهُم، فَيَشْرَبُونَ اليَتُوعاتِ لاسْتِطْلاق بُطُونِهِمْ غَيْرَ مَحْجُوبَة كَالْحَنْظَلِ قَبْلُ طَبْخِهِ، وَالْدِرْيَاسِ وَالْقَرْبُونِ، ولا يَنالُ أَمْعَاءَهُمْ مِنْهَا ضَرَرَّ وهي لو تناولَها أهلُ الحَضَرِ الْوَيْقَةُ أَمْعَاؤُهم بَعَا نَشَاتُ عليهِ من لَطِيْفِ الأَعْذِيَةِ لَكَانَ الْهَلاَكُ أَسْرَعَ إليهم من طَرْفَةِ الْعَيْن، لما فيها من الْسُمِّةِ [ط7/٣٦].

وَمَن تَأْثِيرِ الْأَعْدَيةِ فِي الأبدانِ مَا ذَكَرَهُ أَهِلُ الفلاَحَةِ، وَشَاهَدَهُ أَهْلِ التَّجرِبةِ: أَنَّ الدَّجَاجَ إِذَا غُذِّيت بالحبوبِ المطبوعةِ في بعر الإبل، واتَّحَذَا بيضُها، ثُمَّ حَضَنَتْ عليه، حاء الدَّجاجُ منها أعظم ما يكون. وقد يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحبوبِ بطَرْحِ ذلك البعرِ مع البيضِ الحَضَّنِ، فَيَجيءُ دَجَاجُهَا في غايةِ الْعِظَمِ. وأَمْثَالُ ذلك كثيرةٌ.

فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية في الأبدان، فلا شكَّ أنَّ لِلْجُوْعِ أيضاً آثاراً في الأبدان؛ لأنَّ الْضِّدَّيْنِ على نسبة واحدة في التَّأْثِيْرِ وعدمِه، فيكونُ تأثيرُ الجوع في نقاءِ الأبدان منَ الزِّيّاداتِ الفاسِدَةِ وَالرُّطُوبَاتِ الْمُحْتَلِطَةِ المُجلَّةِ بالجسمِ والعقلِ، كما كان الغذاء مؤثِّراً في وحودِ ذلك الجِسْمِ. والله محيطٌ بعِلْمِهِ.

## ١-١-٦- الْمُقَدِّمَةُ الْسَّادِسَةُ

# في أَصْنَافِ الْمُدْرِكِينَ لِلْغَيْبِ منَ الْبَشَرِ بِالْفِطْرَةِ أَوِ الْرِّيَاضَةِ وَيَتَقَدَّمهُ الكلامُ في الوحي وَالْرُّؤيَا

اعْلَمْ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانهُ اصطفى من البشر أشخاصاً فَضَّلهم بِحِطابه، وفَطَرَهُمْ على معْرِفَتِهِ، وجعلهم وَسَائِلَ يَيْنَهُ وبينَ عِبَادِهِ، يُعَرِّفُونهم بمصالحهم، ويحرِّضونهم على هدايتهم، ويأخذون بحجزاتِهمْ عن النَّارِ<sup>(۱)</sup>، ويَدُلُّونهم على طريق النَّجاةِ، وكان فيما يُلقيه إليهم من المعارِفِ ويظهرُهُ على السنتهم من الخوارق والإخبَارِ بالكائناتِ المغيبةِ عن البشر التي لاسبلَ إلى معرفتها إلا من الله بوساطَتِهم، ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إيَّاهم. قَالَ صلى الله عليه وسلم: «ألا وَإِنِّي لا أعلَمُ إلا مَا عَلَّمنيَ الله »(٢).

واعْلَمْ: أَنَّ خبرهم في ذلك من خاصِّيَتهِ وضرورته الْصِّدْقُ. لَمَا يَتَبَيَّنُ لك عند بيانِ حقيقةِ النَّبوة.

وعلامة هذا الْصنف من البشو: أن توحد لهم في حال الوحي غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط، كأنّها غَشْي أو إغماء في رأي العَيْن، وليست منها في شيء، وإنما هي في الحقيقة اسْتغْرَاق في لقاء الملك الْرُّوحانِي بإدراكهم المناسب لهم، الخارج عن مدارك البشر بالكُليَّة ثم يتنزَّلُ إلى المدارك البشريّة، إمَّا بسماع دوي من الكلام فيتفقّهه، أو يتمثَّلُ لهُ صُوْرَة شخص يُخاطبُه بما جاء به من عند الله، ثم تنجلي عنه تلك الحال، وقد وعى ما ألقي إليه، قال صلى الله عليه وسلم وقد سئِل عن الْوَحْي: «أَحْيَاناً يَأْتِيني مِثْلَ صَلْصَلَة الْجَرَس، وهو أَشَدَّهُ عَلَى، فَيَفْصِمُ عَنِي (٣)، وقد وعَيْتُ مَا قَالَ، وأَحْيَاناً يَتَمَشَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأُعِي مَا يَقُولُ هُ (٤). ويُدْرِكُهُ أثناءَ ذلك من الْشِدَّة والعَطِّ مَالاً يُعَبِّرُ

١ - أي: يصرفونهم عنها.

٢ - ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما من قول معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام فقال: وإني قد كنت امراً لا أعقل شيئاً إلا ما علميني الله عز وجل ورسوله. أخرجه أحمد (٢٠٠٦٣) (٥/٥ - ٥) والنسائي (٥/٥، ٨٢).

٣ - أي: يفارقني.

٤ - أخرجه البخاري (٢ و ٣٢١٥) ومسلم (٣٣٣٣) من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟...

عنهُ. ففي الحديثِ: «كَانَ يُعَالِجُ منَ الْتَّنْزِيْلِ شِدَّةً» (١). وَقَالَتْ عائشةُ: «كَانَ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الْشَّدِيْدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً» (٢). وَقَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ [المزمل: ٥].

وَلَأَحْلِ هذه الغايةِ فِي تَنَزُّلُ الوحي كَانَ الْمُشْرِكُونَ يرمُونَ الْأَنبِياءَ بالجنون، ويقولون: له رئيُّ أو تابعٌ منَ الجنِّ، وإنَّما لُبِّسَ عَلَيهم بِمَا شَاهَدُوهُ من ظاهرِ تلكَ الأَحوالِ. ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ [الرعد:٣٣، الزمر: ٣٦].

ومَن عَلاَماتهم أيضاً: أنَّهُ يوجدُ لهم [ظ١/٣٧] قبلَ الوحي خُلُقُ الخير والزَّكَاء، ومحانبة المذموماتِ والرِّحسِ أجمع، وهذا هو معنى العِصْمَةِ، وكأنَّهُ مفطورٌ على التَّنزُّهِ عن المذموماتِ والمنافرةِ لها. وكأنَّهَا مُنافِيَةٌ لِحبلَّتِهِ.

وفي الْصَّحِيْحِ (٣): أَنَّهُ حَمَلَ الحِجَارَةَ وَهُوَ غلامٌ معَ عَمِّه العَبَّاسِ لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فجعلها في إزارهِ فانكَشَفَ فَسَقَطَ مَعْشَيًّا عليه حتى استَتَر بإزارهِ، ودُعِي إلى بَحتمع وليمة فيها عُرْسٌ ولعبٌ، فأصابه غَشْيُ النَّوْم إلى أن طلَعَتِ الْشَّمْسُ، ولم يحضر شيئًا من شأنهم (٤) بل نزَّهَ ولعبٌ، فأصابه عُشْيُ النَّوْم إلى أن طلَعتِ الْشَّمْسُ، ولم يحضر شيئًا من شأنهم (٤) بل نزَّهَ ولعبٌ، فأصابه كُلِّه، حتَّى إنَّه بجبلَّته يتنزَّه عن المطعوماتِ المُسْتَكرَهَةِ، فقد كان صلى الله عن ذلك كُلِّه، حتَّى إنَّه بجبلَّته يتنزَّه عن المطعوماتِ المُسْتَكرَهَةِ، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يَقْرُبُ البَصَلَ وَالنَّومَ، فقيلَ له في ذلك فقال: «إنِّهِ أَنَاجِي من لاَتُعَاجُونْ ٤) (٥).

وانظر لما أخبر النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَدِيجةَ رضي الله عنها بحال الوَحي أوَّلَ ما فَجَأَتْهُ. وَأَرَادَتِ اخْتِبَارهُ، فقالتِ: اجعَلني بينكَ وبينَ ثوْبكَ، فَلَمَّا فعل ذَلك ذهبَ عنه، فقالت: إنه ملَكُ وليسَ بشَيْطان (١). ومعناه أنه لا يقربُ النِّسَاء. وكذلك سألتهُ عن أحبِّ

۱ – أخرجه البخاري (٥) و(٤٦٤٣) و(٤٦٤٤) و(٤٦٤٥) و(٤٧٥٧) و(٧٠٧٦) ومسلم (٤٤٩)(١٤٨)

٢ - أحرجه البخاري رقم (٢) بلفظ: «ولقد رأيته ينزل...».

٣ - أخرجه أحمد (٣/٩٥/٣، ٣٨٠) والبخاري (٣٥٧ و ١٥٠٥ و٣٦١٧) ومسلم (٣٤٠) من حديث جابر... وانظر الخصائص (٨٨/١).

٤ - انظره في المستدرك (٢٤٥/٤) والدلائل للبيهقي (٥٨/١) ومجمع الزوائد (٢١٤/٨) والخصائص الكبرى للسيوطي (٨٨/١).

٥ - أخرجه البخاري (٨١٦) و(٨١٧) و(١٣٧) و(١٣٧) ومسلم (٥٦٤) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه.

٦ - أحرجه ابن إسحاق في السيرة (٢٧٦/١). والبيهقي في الدلائـل واالطـبراني في الأوسـط وأبـو نعيـم في الدلائل، انظر الخصائص الكبرى (١/٩٥/١).

الثِّيابِ إليه أن يأتيه فيها، فقالَ: البيَاضُ والخُضرة، فقالت: إنه اللَكُ<sup>(۱)</sup>؛ يعني أنَّ البيَاضَ والخُضرة من ألوانِ الْشَّرِّ وَالْشِياطِينَ، وأمثالِ ذلك.

ومن علاماتهم أيضاً: دُعَاؤُهُم إلى الدِّيْنِ والْعِبَادَةِ مَن الْصَّلاَةِ والْعَلَاقِ والْعَفَافِ، وقد استدلَّت حديجة على صدقه صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك أبو بكر. ولم يحتاجا في أمْرِهِ إلى دليل حارج عن حالهِ وحلْقِه؛ وفي الْصَّحيح (٢): أنَّ هِرَقْلَ حين جاءه كتابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدْعوْهُ إلى الإسلامِ أحضرَ من وَحَدَ بِبَلَدِهِ من قُرَيْشٍ وَفِيْهِم أبو سُفْيَانُ لِيَسْأَلَهم عن حَالِهِ.

فَكَانَ فِيْمَا سَأَلَ أَنْ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُم؟ فَقَالَ أَبُو سُفِيانَ: بِالصَّلَاةِ وِالزَّكَاةِ (٢) والصِّلةِ وِالْعَفَافِ إِلَى آخِرِ مَا سَأَلَ، فَأَجَابُهُ فَقَالَ: إِن يكن مَا تَقُولُ حَقَّا فَهُو نَبِيُّ، وَسَيَمْلِكُ مَا تَحْتَ قَدَميَّ هَاتَيْنِ. والعَفَافُ الَّذِي أَشَارَ إليهِ هِرَقْلُ (٤) هُو الْعِصْمَةُ. فَانْظُرُ كَيْفَ أَخَذَ مِنَ الْعِصْمَةِ وَالْدُّعَاءِ إِلَى الْدِيْنِ وَالْعِبَادَةِ دَلِيلاً على صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ، وَلَـمْ يَحْتَجْ إِلَى معجزةٍ، فَدَلَّ على أَنْ ذَلِكَ مَن عَلاَمَاتِ النَّبُوَّةِ.

ومن علامَاتِهِمْ أيضاً: أن يكونُوا ذَوي حَسَبٍ في قومهم، وفي الْصَّحِيْحِ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إلا في مَنعَةٍ مَن قَوْمِهِ» (٥٠). وفي رواية أحرى: «في ثَرْوَةٍ من قَوْمِهِ» (٦٠). اسْتَدركهُ الْحَاكُمُ على الْصَّحِيْحَيْن.

وفي مَسْأَلَةِ هِرَقَلَ لأبي سُفيانَ كما هو في الْصَّحِيْحِ قَـالَ: كَيْـفَ هُـوَ فِيْكُـمْ؟ فَقَـالَ أَبُـو سُفيانَ: هوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ(٢). فَقَالَ هِرْقلُ: وَالْرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَـا. وَمَعْنَـاهُ أَنْ

١ – أخرجه أبو نعيم في الدلائل، عن عبد الله بن شداد قال: قال ورقــة لخديجــة: هــل رأى زوجــك صاحبــه في خضر؟ قالت: نعم. قال: فإن زوجـك نبي وسيصيبه من أمته بلاء. وانظر الخصائص للسيوطي (٩٥/١ – ٩٦).

٢ - أخرجه أحمد (٢٦٢/١) والبخاري في صحيحه رقم (٧) و(١٥) و(٢٦٨١) و(٢٦٨١ و ٢٩٤١ و ٢٩٤١ و ٢٩٤١ و ٢٩٤١ و ٢٩٤١ و ٢٩٧١ و ٢٩٧١ و ٢٩٧١ و ٢٩٧١ و ٢٩٧١ و ٢٩٧١) واللفيظ لسه. وأبسو داود (٢٩٧١) والترمذي (٢٧١٧). من حديث ابن عباس، عن أبي سفيان بن حرب.

٣ - في البخاري: (الصدق). بدل: (الزكاة). واللفظ لمسلم.

٤ - قوله: الذي أشار إليه هرقل. الظاهر أبو سفيان.

٥ - أخرجه أحمد (٣٣٢/٢)، ٣٤٦، ٣٨٤، ٣٨٤، ٢١٦، ٥٣٣٥) والبخاري في الأدب المفرد (٦٠٥)
 و(٨٩٦) والترمذي (٣١١٦) بلفظ: منعة وذروة. من حديث أبي هريرة. وليس في الصحيح لا البخاري ولا مسلم. فلعله أراد بالصحيح المعنى الإصطلاحي لا الكتاب.

٦ - أخرجه الحاكم في المستدرك (٦١/٢) من حديث أبي هريرة.

٧ - في البخاري (٧): نسب.

تَكُونَ لهُ عَصَبَةٌ وَشَوْكَةٌ تمَنَعُهُ عن أَذَى الْكُفَّارِ، حَتَّى يُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ، وَيُتِمَّ مُرَادَ اللهِ من إِكْمَال دِيْنِهِ وَمِلَّتِهِ.

وَمِنْ عَلاَمَاتِهِم أَيضاً: وُقُوْعُ الْخَوَارِقِ لَهُمْ شَاهِدةً بِصِدقهم. وهي أفعالٌ يعجزُ البشرُ الطلامِ الله المسرَّية بذَلك مَعجزةً، وليست من حنس مَقْدُورِ العباد، وإنما تقعُ الله غير محلِّ قدرتهم، وللنَّاسِ في كيفية وقوعها ودلالتها على تَصْدِيقِ الأنبياءِ خلافٌ:

فَالمتكلمون: بناءً على القول بالفاعل المختار قائلون بأنها واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي. وإن كانت أفعال العباد عند المعتزلة صَادِرةً عنهم، إلا أن المعجزة لا تكون من جنس أفعالهم، وليس للنبي فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدي بها بإذن الله، وهو أن يستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وتُقوعها على صِدْقِه في مُدَّعاهُ فإذا وقعت تنزّلت منزلة القول الْصَرْيْح من الله بأنّه صَادق، وتكون دلالتها حينئذ على الْصِّدُق قطعيّة. فالمعجزة دَالة بمحموع الْحَارِق وَالتَّحَدِّي. وَلِذَلِكَ كَانَ التَّحَدِّي جزاً منها، وعبارة المتكلمين: صفة نفسيها، وهو واحد، لأنّه معنى الذّاتي عندهم. والتحدي عو الفارق المنتكلمين: صفة نفسيها، وهو واحد، لأنّه معنى الذّاتي عندهم. والتحدي إلا إن ينها وبين الكرامة والسّحر. إذ لا حَاجة فيهما إلى التصديق، فيلا وجود للتّحدي إلا إن وقع التّحدي في الكرامة عند من يُجيزها، وكانت لها دلالة فإنما هي على الولاية وهي غير النّبوة، ومن هنا منع الأسْتَاذُ أبو إسحاق (١) وغيره وقوع الخوارق كرامة فراراً من الالتِبَاس بالنبوق عند التّحدي بالولاية، وقد أريناك المُغايرة بينهما، وإنّه يتحدي فراراً من الالتِبَاس بالنبوق عند التّحدي بالولاية، وقد أريناك المُغايرة بينهما، وإنّه يتحدي به النّبي فلا لبس.

على أنَّ النَّقْلَ عن الأُسْتَاذِ في ذلك لَيْسَ صَرِيحاً وَرُبَّمَا حُمِلَ على إنكارٍ لأن تقعَ خَوَارِقُهِ. خَوَارِقِهِ.

وَأُمَّا المعتزِلَةُ: فالمَانعُ من وقوع الكَرَامةِ عندهم أَنَّ الخوارقَ لَيسَتْ من أفعالِ الْعبادِ، وأَهَّا وأفعالُ الْعبادِ، وأَهَّا وقوعها على يَدِ الْكَاذِبِ تَلْبَيساً فهوَ مُحَالٌ.

أُمَّا عِنْدَ الأَشْعَرِيَّةِ: فلأنَّ صِفَةَ نَفْسِ المُعجزةِ التَّصديقُ والهَدَايةُ، فلو وَقَعت بخلافِ ذلك انقلبَ الدَّليلُ شُبهةً، والهدايةُ ضلالةً، والتَّصديقُ كذباً، واستحالت الحقائقُ، وانقلَبت صفاتُ النَّفسِ، وما يلزمُ من فَرْضِ وُقُوعِهِ اللُحِالَ لا يكونُ مُمْكِناً.

وَأُمَّا عند المعتزلةِ: فلأنَّ وقوع الدَّليل شبهةً والهدايةُ ضَلالةً قبيتٌ فلاَ يقعُ منَ اللهِ.

١ – الأسفراييني الفقيه الشَّافعي.

وأمّا الْحُكماءُ: فالخارقُ عندهم من فعل النّبيّ، ولو كان في غير محلِّ القُدْرَةِ بناءً على مذهبهم في الإيجابِ الذّاتي. ووقوعُ الحوادثِ - بعضها عن بعض - متوقّف على الأسباب. والشّروطُ الحادثةُ مُسْتندة أحيراً إلى الواجبِ الفاعلِ بالذّاتِ لا بالاختيار. وإن النّفس النّبويَّة عِندَهُمْ لها خواصُّ ذَاتِيَّة، منها صُدُورُ هذه الخوارق بقُدرَتِه، وطاعة العناصرِ له في التكوين. والنّبيُّ عندهم مجبولٌ على التّصريفِ في الأكوان، مهما توجّه إليها واستجمع لها التكوين. والنّبيُّ عندهم محبولٌ على التّصريفِ في الأكوان، مهما توجّه إليها واستجمع لها وهو شاهد بصدقه من خيث دلائته على تصرّف النّبيِّ سواءٌ كان للتّحدِّي، أم لم يكن، النّفسِ النّبويَّة، لا بأنه يتنزَّلُ منزلة القول الصّريْح بالتّصدِيق، فلذلك لا تكونُ دلالتها عندهم قطعيَّة، كما هي عند المتكلمين، وكل يكونُ التّحدي حزاً [ظ٨٣/١] من المعجزةِ، ولم يَصِحَ فارقاً لها عن السّحْرِ وَالْكَرَامَةِ. وَفَارِقُهَا عندهم عن السّحرِ: أنَّ النّبي مجبولٌ على أفعالِ الشَّرِ، فلا يُلِمُّ الْشَرُّ بخوارقِهِ.

واَلسَّاحِوْ على الْضِّدِ، فأفعالهُ كلها شرَّ وفي مقاصد الشَّرِ. وفارقها عن الكرامةِ: أن عوارق النَّبيِّ مخصوصةٌ كالصُّعودِ إلى السَّماءِ، وَالْنَّفُوذِ في الأحسامِ الْكَثِيفَةِ، وَإِحياء الموتى، وَتَكْلِيْم الملائكةِ، وَالْطَّيَرَانِ في الهواءِ.

وَخَوَارِقُ الْوَلِيِّ دُونَ ذَلَكَ كَتَكُثْيْرِ الْقَلِيْلِ، والحديثِ عن بعضِ الْمُسْتَقبِلِ وَأَمْثَالِهِ مُمَّا هُو قَاصِرٌ عَنَ تَصْرِيْفِ الْأَنبِياء، ويأتي النَّبِيُّ بجميع خَوارقِهِ ولا يَقْدِرُ هُو عَلَى مثلِ خُوارِقِ الْأَنبِيَاء، وقد قَرَّرَ ذَلِكَ الْمُتَصَوِّفَةُ فيمَا كَتَبُوهُ في طَرِيْقَتِهِمْ، ولقنوهُ عمَّنْ أَخْبَرَهُمْ.

وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ المعجزاتِ وَأَشرَفها، وأوضحها دلالةً: الْقُوْآنُ الْكَرِيمُ، المنزَّلُ على نبيّنا محمَّدِ صلى الله عليه وسلم. فَإِنَّ الخوارقَ في الغالبِ تقعُ مُغَايرةً للوحي الَّذِي يتلقَّاهُ النَّيُّ، ويأتي بالمعجزةِ شَاهدةً بصدقه.

وَالقُرآنُ هُو بنفسهِ الوحيُ الُدَّعي. وهو الخارقُ المعجزُ، فَشَاهدُهُ في عَينهِ، ولا يفتقرُ إلى دليلِ مُغَاير لَهُ كَسَائِرِ المعجزاتِ معَ الوحي. فهو أوضحُ دلالةً لاتِّحَادِ الْدَّلِيْلِ وَالْمَدْلُوْلِ فيه. وهذا معنى قولهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ نَبِيٍّ منَ الأَنْبِيَاء إِلاَّ وَأُوْتِيَ من الآَيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمنَ عَلَيْهِ الْبَشَر، وَإِنَّما كان الَّذي أوتيتهُ وحياً أُوحِيَ إِليَّ، فأنا أرجو أن

مقدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_\_\_ ٢٠٦

أكونَ أكثرهم تَابِعاً يومَ الْقِيَامَةِ» (١). يُشِيرُ إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المَثَابة في الوضوح وتُوَّة الدَّلالة، وهو كونها نفس الوحي، كان الْصِّدْقُ لها أكثرَ لوضوحها، فكثرَ المُصَدِّقُ المؤمن، وهو التَّابِعُ والأمةُ.

وَلْنذكر الآنَ تفسير حقيقة الْنَّبُوَّةِ على ما شرحهُ كثيرٌ من المحققين، ثم نذكر حقيقة الْكَهَانَةِ، ثُمَّ الْرُؤيَا ثم شأن العرَّافينَ وغير ذلك من مداركِ الغيبِ فنقولُ:

اِعْلَمْ: أَرْشَدنا الله وَإِيَّاكَ أَنَّا نَشَاهِدُ هذا العالمَ بما فيه من المخلوقات كلِّهَا على هيئة من التَّرْتِيبِ والإحكام، وربط الأسبابِ بالمُسَبِّبَاتِ، واتِّصَالِ الأكوانِ بالأكوانِ، واسْتِحَالَةِ بَعْضِ الموجودَاتِ إلى بعض، لا تنقضي عجائبُهُ في ذلِكَ ولا تنتهي غَايَاتُهُ.

وَأَبْدَأُ من ذلك بالعالَمِ اللَّحسُوسِ الجسمَانِيِّ.

وَأُوَّلاً: عَالَمُ الْعَنَاصِرِ الْمُشَاهَدَةِ كَيفَ تدرَّجَ صَاعداً من الأرض إلى الماء، ثمَّ إلى الهـواء، ثمَّ إلى الهـواء، ثمَّ إلى النارِ مُتَّصلاً بعضها ببعض، وكلُّ واحـدٍ منها مستعدُّ إلى أن يستحيل إلى ما يَليه صَاعداً وهابطاً، ويستحيلُ بعض الأوقات.

والصَّاعدُ منها ألطفُ مُمَّا قبلهُ إلى أن ينتهي إلى عالمِ الأفلاكِ، وهو ألطَفُ منَ الكُلِّ على طبقاتٍ اتَّصلَ بعضها ببعضِ على هيئة لا يدركُ الحس منها إلا الحركاتِ فقط، وبها يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعها، وما بعد ذلك من وحود الذَّواتِ الَّتي لها هذه الآثار فيها.

ثُمَّ انظُر إلى عالم التَّكوينِ كيفَ ابتداً من المعادِن، ثُمَّ النَّباتِ، ثم الحيوان على هيئة بديعة من التَّدريج. وآخرُ أفق المَعَادن مُتَّصل بأوَّل أفق النَّباتِ (٢) مثل الحَشَائِش، ومَا لا بَذْرَ لهُ، وآخرُ أُفق [ظ٣٧٨] النَّباتِ مثل النَّحْلِ وَالْكَرْمِ مُتَّصِلٌ بأوَّل أُفُقِ الحَيوانِ، مثل الخَلزُونِ والْصَّدَفِ، ولم يوجد لهما إلاَّ قوَّةُ اللَّمْسِ فَقَطُ.

١ – رواه البخاري (٩٨١) و ٧٢٧٤) ومسلم (١٥٢) عن أبي هريرة. وانظره في تفسير ابن كثير سورة البقــرة الآية ٢٤. (١/٥٦).

٢ - في رسائل إحوان الصفا (١٤٣/٢): واعلم يا أحيى بأن أول مرتبة الحيوان متصل بآخر مرتبة النبات، وآخر مرتبة الحيوان متصل بأول مرتبة الإنسان كما أن أول المرتبة النباتية متصل بآخر المرتبة المعدنية وأول المرتبة المعدنية متصل بالتراب والماء.

ومعنى الاتّصال في هذه المُكَوَّنات، أنَّ آحرَ أفق منها مُسْتَعدُّ بالاستعداد الْقَرِيبِ (١) لأن يَصِيْرَ أُوَّل أُفق الَّذِي بعدَهُ، واتَّسَعَ عا لمُ الحَيوان وتَعَدَّدت أنواعَهُ وَانتهى في تدريجِ التَّكوينِ إلى الإنسان صَاحَب الفكر والرَّويَّة، ترتَفعُ إليه من عالم القُدْرَة (٢) الَّذي اجتمع فيه الحسُّ والإدراكُ و لم ينته إلى الْرَّويَّة والفكرِ بالفعل، وكان ذلك أوَّل أفق الإنسانِ بعدهُ وهذا غايةُ شُهودنا.

مُّمُ إِنَّا نَحَدُ في العوالم على المحتلافها آثاراً متنوعة. ففي عالم الحسِّ آثارٌ من حَرَكَات الأفلاك والعَناصر. وفي عالم التَّكوين آثارٌ من حركة النَّمُو والإدراك، تشهدُ كُلُها بأنْ لها مؤثّراً مَايناً للأَحسامِ فهو روحاني، ويتصل بالمكونات لوجود أتصال هذا العالم في وجودها، ولذلك هو النَّفسُ المدركة والحركة، ولا بد فوقها من وجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركة، ويتَّصِلُ بها أيضاً، ويكونُ ذاتُهُ إدراكاً صرْفاً وتَعَقَّلاً، وهو مَحضاً، وهو عالمُ الملائكة، فوجبَ من ذلك أن يكون للنَّفسِ اسْتَعْدَادٌ للإنسلاخ من الْبشَّريَّة إلى المملكيّة ليصير بالفعل من جنس الملائكة وقتاً من الأوقات، في لمحة من اللمحات، وذلك بعدها شأن الموجودات المرتبَّة بالفعل كما نذكرُهُ بعدُ، ويكونُ لها اتصالٌ بالأفُق الَّذي بعدها شأن الموجودات المرتبَّة كما قدَّمناهُ، فلها في الاتصال جهتا العُلُو والسَّفُلِ، وهي متَّصلة بالبدن من أسفلَ منها، وتكتسبُ به المدارك الحسيَّة التي تستعدُّ بها للحصُول على التَّعَقُل بالفعلِ، ومَتَّصلة من جهة الأعلى منها بالأفق الملائكة، ومكتسبة به المدارك العلميَّة التَّرتيب المُحكم في الوجود باتِّصال ذواته وقواهُ بعضها ببعض.

١ - في ن: الغريب. حطأ. قال الجابري (ص٤٣٧): الاستعداد القريب والاستعداد البعيد: معناه، كون الشيء يحتمل التحول إلى شيئين، ولكن هناك عامل يرجع تحوله إلى أحدهما دون الآخر، وحينئذ يكون ذلك الشيء، مستعداً بالاستعداد القريب ليصير هذا ولا يكون ذاك فالماء مثلاً فيه استعداد لأن يصير بخاراً أو تُلجاً، ولكن وجود الحرارة يجعله مستعداً بالاستعداد القريب لأن يصير بخاراً، وبالاستعداد البعيد ليتحول تُلجاً، الغزالي مقاصد الفلاسفة (ص٣٦٩). وأحياناً يستعمل ابن خلدون الاستعداد الطبيعي يمعنى الاستعداد القريب.

يستعمل ابن حلدون هذا المصطلح خاصة عند حديثه عن مراتب الوجود واتصال الأكوان بعضها بعض: والمعنى الاتصال في هذه المكونات الموجودات الحادثة، إن آخر كل أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لأن يصير أول أفق الذي يليه.

٢ - هكذا في جميع النسخ، وفي نسخة الدكتور وافي: (القردة) وينطلق منها إلى مناقشة قيمة لنظرية النشوء
 والارتقاء عند مفكري المسلمين وغيرهم.

ثُمَّ إِنَّ هذه النَّفس الإنسانيةَ غائبةٌ عن العِيَانِ، وآثَارِهَا ظاهرةٌ في البدنِ، فكأنَّهُ وجميع أجزائه مجتمعة ومفترقةً آلاتُ للنَّفْس ولقواهَا.

أَمَّا الْفَاعِلِيَّةُ فالبطشُ باليدِ، والمَشيُ بالْرِّحلِ، والكلامُ باللِّسَانِ، والحركةُ الكُلِّيَّةُ بالبدنِ

وأمَّا المدركةُ، وإن كانت قُوى الإدْرَاك مُرَتَّبَةً وَمُرْتَقِيَةً إلى الْقُوَّة الْعُلْيَا منها وهي المُفكرةُ الَّتِي يُعَبَّرُ عنها بالنَّاطقة فقوى الحسِّ الظَّاهر بالاته من الْسَّمْع وَالْبَصر وَسَائرِهَا يرتقي إلى الباطن، وأُوَّلهُ الحسُّ المشترك، وهو قوَّةٌ تُدرك المحسوسات مُبْصَرَةً وَمَسْمُوْعَةً وَمَلْمُوْسَةً وَغَيْرَهَا في حالة واحدة، وبذلك فارقت قوة الحسِّ الْظَّاهر؛ لأنَّ المحسوسات الاتردحم عليها في الوقت الواحد، ثُمَّ يُؤدِّيه الْحسُّ المُشْتَرِكُ إلى الحَيَال، وهي قُوَّةُ تُمثِّلُ الشَّيءَ المحسوس في النَّفْس، كما هو مُجرَّدٌ عن المُواد الْخَارَجَة فَقَطُ.

وَآلَةُ هَاتَيْنِ الْقُوْتَيِنِ فِي تَصْرِيْفهما: الْبَطْنُ الْأَوْلُ مَنَ الْدَّمَاعِ [ظ١٣٩] مُقَدَّمُهُ للأولى ومؤخَّرُهُ للنَّانية، ثُمَّ يرتقي الخيالُ إلى الواهمة والحافظة. فالواهمة لإدْراك المعاني المتعَلقة بالشَّخصيات، كعداوة زيد وصداقة عمرو ورَحْمة الأب وافْتراسِ الْذَّئَب. والْحافظة لإيْداعِ المُدْرَكَاتِ كُلِّهَا مُتَخَيِّلةً، وهي لها كالخزانة تحفظها لوقت الحاجة إليها، وآلةُ هاتَينِ الْقَوْتِينَ فِي تصريفهما: البطنُ المُؤخَّرُ من الدِّمَاغِ؛ أَوَّلُهُ للأولى، ومَوْحَرُهُ لَلأُحرى. ثمَّ تَرْتقي جميعها إلى قوة الفكر، وآلته البطن الأوسط من الدِّمَاغ، وهي القوة الَّتي يقعُ ها حركة الرُّوْية والْتَوَجَّهُ نحو النَّعَقُّلِ فَتُحَرَّكُ النَّفسُ ها دائماً لما رُكِّبَ فيها من النُّزوع للتَّحلُص من دَرك القوة والاستعداد الَّذي للبشريَّة، وتخرجُ إلى الفعل في تعقلها متشبهة بالملإ الأعلى متحرِّكَ القوة والاستعداد الَّذي للبشريَّة، وتخرجُ إلى الفعل في تعقلها متشبهة بالملإ الأعلى متحرِّكة دائماً ومتوجِّهة نَحُو ذلك. وقد تنسلخُ بالكُليَّة من البشرية وروحانيتها إلى الملكيَّة من البشرية وروحانيتها إلى الملكيَّة من الأفقِ الأعلى من غير اكتسابٍ بَلْ بما جعل الله فيها من الْجبِلَة والفطرة الأولى في من المُعلى من غير اكتسابٍ بَلْ بما جعل الله فيها من الْجبِلَة والفطرة الأولى في ذلك.

### وَالْنُّفُوسُ الْبَشَرِيَّةُ على ثَلاَثَة أَصْنَاف:

صنْفٌ عاجزٌ بَالطَّبْعِ عن الْوُصُولِ إِلَى الإدراك الروحاني، فينقطعُ بالحركة إلى الجهة الْسُّفُلَى نحو الله الحور الْحَافِظَة وَالْوَاهِمَة، على السُّفُلَى نحو الله الحورة وترتيب خاصٍّ، يستفيدون به العلومَ الْتَصْوَرُيَّةَ وَالْتَصْدْيْقِيَّةَ الَتِي لِلْفِكْرِ فِي البدن،

وكلها خيالِيٌّ منحصرٌ نطاقهُ إذ هو من جهةِ مبدئهِ ينتهي إلى الأُوَّلِيَّاتِ ولا يَتَجَاوَزُهَا، وإن فسد فسدَ مَا بعدها، وهذا هو في الأغلبِ نطاقُ الإِدْرَاكِ الْبَشَرِيِّ الْجسْمَانِيِّ، وإليه تَنتهـي مَدَارِكُ الْعُلَمَاء، وفيه ترسَخُ أَقْدَامُهُمْ.

وَصِنْفٌ مُتَوَجِّهٌ بتلك الحركة الفِكريَّةِ نحو العقلِ الرُّوحاني، والإدراكِ الَّذي لا يفتقر إلى الآلاتِ البَدنِيَّةِ، بما جعل فيه من الاستعداد لذلك. فيتَسع نطاقُ إدراكه عن الأوَّليات التي هي نطاق الإدراك الأول البشريِّ، ويسرحُ في فضاء المُشَاهداتِ البَاطِنِيَّةِ، وهي وجدانٌ كُلُّهَا، لا نطاقَ لها من مبدئها ولا من مُنْتَهَاها، وهذه مداركُ الْعُلَمَاءِ الأَولِيَاءِ أَهلِ الْعُلوْمِ النَّيْنِيَّةِ وَالْمَعَارِفِ الْرَبَّانِيَّةِ، وهي الحَاصِلَةُ بعد الموتِ لأَهْلِ الْسَّعادةِ فِي الْبَرزَخِ.

وَصَنْفٌ مفطورٌ على الانْسِلاخِ من البشريَّة جُملة حسَمانِيَّتِهَا وروحانِيَّتِهَا إلى الملائكةِ من الأَفْقِ الأعلى من الأَفْقِ الأعلى من الأَفْقِ الأعلى ليصيرَ في لمحةٍ من اللَّمحاتِ ملكاً بالفعلِ، ويحصلُ له شـهودُ الملإِ الأعلى في أفقهم وسَماعُ الكلامِ النَّفْسَانِيِّ والخطابِ الإلهيِّ في تلك اللَّمحةِ.

وهؤلاء الأنبياء صَلُواتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ، جَعَلَ اللهُ لَهُمْ الانسلاخَ من الْبَشَريَّةِ في تِلْكَ اللَّمْحَةِ، وهي حالة الوَحِي فِطْرة فطرهم الله عليها وجبلة صَوَّرهم فيها، ونزَّههم عن موانِع البَدَن وعوائقهِ ما داموا ملابسين لها بالبشرية بما رُكبَ في غرائزهم من الْقَصْدِ (١) موانِع البَدن وعوائقهِ ما داموا ملابسين لها بالبشرية بما رُكبَ في طبائعهم رغبة في العبادة والاستقامة الَّتي [ظ ٢/٣] يحاذون بها تلك الوجهة، وركز في طبائعهم رغبة في العبادة تحكشف بتلك الوجهة وتشيئه (٢) نحوها، فهم يتوجهون إلى ذلك الأُفق بذلك النوع من الإنسلاخ متى شاؤوا بتلك الفطرة التي فطروا عليها، لا باكتساب ولا صناعة. فإذا توجهوا وانسلخوا عن بشريَّتهم وتلقّوا في ذلك الملاً الأعلى ما يتلقونه عاجوا به على المناسريَّة مُنزّلاً في قواها لحكمة التبليغ للعباد، فتارةً يسمعُ أحدهم دويّاً كأنَّهُ رمز من الكلام يأخذُ منه المعنى الذي ألقي إليه فلا ينقضي الدَّويُّ إلا وقد وعاهُ وفهمه. وتارةً يتمثّلُ لهُ الملكُ الذي يُلقِي إليه رحلاً، فيكلِّمهُ ويعي ما يقولهُ. والتَّلقي من الملكِ والرُّحوع بلى الم المدَارِكِ البُشَرِيَّةِ وَفَهْمُهُ ما أُلْقِيَ عليه كُلُّهُ كأنَّهُ في لحظةٍ واحدة، بل أقربُ من لح

١ - أي: الاعتدل والتوسط.

٢ - في جميع النسخ: (تسيغ) وما أثبتناه من منشورة وافي، وهـ و أقـرب إلى الصـواب وإلى سـياق أسـلوب ابـن
 حلدون في هذه الفقرة.

البصرِ لأنه ليس في زمان، بل كلها تقعُ جميعاً فيظهرُ كأنَّها سريعةٌ ولذلـك سُمِّيَتْ وَحيـاً لأَنَّ الْوَحَىَ لَغَةً الإِسْرَاعُ.

واعْلَمْ أَنَّ الأوْلِي وهي حالةُ الْدَّوِيِّ هي رُتْبَةُ الأَنْبِيَاء غير الْمُرْسَلِيْنَ على مَا حَقَّقُوهُ. وَالْقَانِيَةَ وهيَ حَالَةٌ تمثُّلُ الْمَلكُ رجلاً يُخاطبُ، هي رُتْبَةُ الْأَنْبِياء الْمُرْسَلِيْنَ، وَلِذَلك كانت أكمل من الأُولى. وهذا معنى الحديثِ الذي فَسَّرَ فيه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الْوَحيَ، لَّمَا سأله الحَارِثُ بن هِشَام وَقَالَ: كَيْفَ يَأْتيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ: «أَحْيَانَاً يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَـةِ الْجَرَسِ، وهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيَفْصِمُ عَنِّي (١)، وَقَلاْ وَعَيْتُ مَا قَالَ، وَأَحْيَاناً يَتَمَثَّلُ لي الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُوْلُ» (٢٠). وإنما كانت الأولى أشدَّ، لأنها مبـدأ الخـروج في ذلك الاتُّصَال من القوَّةِ إلى الفعل، فيعسرُ بعضَ العُسْر، ولذلك لما عَاجَ (٣) فيها على الْمَدَارِكِ البشريَّةِ احتصَّت بالسَّمع وَصَعُبَ مَا سِواهُ، وعندُما يتكرَّرُ الوحيُ ويكثرُ التَّلقي يسهلُ ذلك الاتصال، فعندما يعرجُ إلى المدارك البشريَّةِ يـأتي على جميعهـا وخصوصـاً الأوضحُ منها، وهو إدراكُ البَصَر، وفي العبارةِ عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي، وفي الثَّانِيةِ بصيغة المضارع لطيفة من البلاغة وهي: أن الكلام جاء مجيء التَّمثيل لحالتي الوحي، فمثَّلَ الحالةَ الأولى بالَدَّوِيّ الَّذي هو في الْمَتَعَارَفِ غيرُ كلامٍ، وأخبرَ أنَّ الفهم والوَعيَ يَتْبَعُهُ غِبُّ (٤) انْقِضَائهِ، فناسبَ عند تصوير انْقضائه وانفصالهِ العبَّارةَ عن الوعي بالماضي المطابق للانقضاء والانقطَاع، ومثَّلَ الملكَ في الحالةِ الثَّانيةِ برجُل يُخاطبُ ويتكلُّمُ، والكلامُ يُسَاوِقَهُ (٥) الْوَعِيُ فَنَاسَبَ الْعِبَارَةَ بِالْمُضَارِعِ الْمُقْتَضِي لِلْتَّجَدُّدِ.

واعْلَمْ أِنَّ فِي حالةِ الْوَحِي كُلِّهَا صُعُوْبَةً على الجُمْلَةِ وَشِدَّةً. قَدْ أَشَارَ إليها الْقُـرْآنُ، قَـالَ تعالى: ﴿إِنَّا سُنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلاً ﴾[المزمل: ٥]. وقالت عائشة: «كان مما يُعَانِي منَ الْتَّنْزِيْل شَيِدَّةً»(٦)، وَقَالَت: «كَانَ يَنزُّلُ عليه الوَحيُ في اليــومِ الْشَّـدِيْد الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ<sup>(٧)</sup>

١ - أي: يفارقني.

٢ - مر.

٣ - أي: اعتمد عليها.

٤ - أي: بعد انقضائه.

٥ - أي: يُسَايره ويكون معه.

٧ - أي: يُفَارقه.

عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًاً »(١). ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة والغطيط، ما هو معروف قرصب ذلك: أنَّ الوحي كما قررناه مفارقة [ظ٠٤/١] البشريَّةِ إلى المداركِ الملكيَّةِ، وتَلقي كلام النَّفس فيحدُثُ عنه شِدَّة من مُفَارَقَةِ الذَّاتِ ذَاتَهَا وانْسِلاَحَهَا عنها من أُفقها إلى ذلك الأفق الآخر، وهذا هو معنى العَطِّ الَّذِي عَبَّر به في مبدإ الْوَحي في قوله: «فَعَطَّنِي حتَّى بلغَ منِّي الجَهدَ، ثم أرسلني فقال: اقْرَأُ، فقلتُ: ما أنا بقَارِيءٍ، وكذا ثَانِيَةً وَثَالِثَةً »(٢). كما في الحديث.

وقد يُفضي الاعتبادُ بالتَّدريج فيه شيئاً فشيئاً إلى بعض الْسُهولة بالقياسِ إلى ما قبله ، وقد يُفضي الاعتبادُ بالتَّدريج فيه شيئاً فشيئاً إلى بعض الْسُهولة بالقياسِ إلى ما قبله ، ولذلك كان تَنزُّلُ نُجُومِ (٢) الْقُرْآنِ وسورهِ وآيهِ حينَ كان بمكَّة أقصر منها وهو بالمدينة . وانظرْ إلى ما نقلَ في نزول سورة براءة في غزوة تبوك، وأنها نزلت كلَّها أو أكثرها عليه وهو يسير على ناقته ، بعد أن كان بمكَّة ينزَّلُ عليه بعضُ السُّورةِ من قِصَارِ المفصَّلِ في وقت ، ويُنزَّلُ الْبُاقِي في حين آخر. وكذلك كان آخرُ ما نَزلَ بالمدينةِ آية الدَّيْنِ [سورة وقت، ويُنزَّلُ الْبُاقِي في حين آخر. وكذلك كان آخرُ ما نَزلَ بالمدينةِ آية الْدَّيْنِ [سورة البقرة: ٢٨٢]، وهي ما هي في الطُّول بعد أن كانت الآية تُنزَّلُ بمكة ، مثل آيات: والمرمن و والنَّلَة في والمديني و والنُسُّحي و والنُسُورِ والآياتِ، والله المرشدُ إلى الصواب. فذلك علامة تميِّزُ بها بين المَكِي والمدني من الْسُورِ والآياتِ، والله المرشدُ إلى الصواب. هذا مُحَصَّلُ أمر الْنُبُوّةِ.

وَأَمَّا الْكَهَانَةُ: فَهِي أَيضاً من حواص النَّفْسِ الإِنسَانِيَّةِ، وذلك أَنَّهُ قد تقدَّمَ لنا في جميع ما مرَّ، أن للنَّفسِ الإنسانية استعداداً للانسلاخ من البشرية إلى الْرُوحانية التي فوقها، وأنه يحصُلُ من ذلك مَحةٌ للبشرِ في صنفِ الأنبياء بما فُطِرُوا عليه من ذلك، وتقرّر أنه يحصلُ لهم من غير اكتسابٍ ولا استعانة بشيء من المداركِ ولا من التَّصَوُّراتِ ولا من الأفعال البدنية كلاماً أو حركة ولا بأمرٍ من الأمورِ. إنما هو انسلاخٌ من البشريَّةِ إلى اللَّلكِيَّةِ بالفطرةِ في لَحظةٍ أقربَ من لمح الْبُصرِ.

وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ وكانَ ذلك الاستعدادُ موجوداً في الطبيعة البشرية، فيُعطي التَّقسيم العَقليُّ، أَنَّ هُنَا صِنفاً آخرَ منَ الْبَشَرِ ناقصاً عن رتبةِ الصَّنْفِ الأَوَّلِ نُقْصَانَ الضدِّ عن ضدهِ

۱ – مر.

٢ - رواه البخاري (٣ و٣٩٢ و٣٩٥٣ و٤٩٥٥ و٤٩٥٦ و٤٩٥٧ و٢٩٨٢) عن عائشة أم المؤمنين.

٣ - أي: متفرقاتٍ.

الكامل؛ لأنَّ عدمَ الاستعانة في ذلك الإدراك ضدُّ الاسْتعانة فيه وشتَّانَ ما بينهما، فإذا أعطي تقسيمُ الوجود إلى هنا صنفاً آخرَ منَ البشرِ مفطوراً على أن تتحرَّكَ قوَّتهُ العقليةُ حركتها الفكريَّة بالإرادة عندما يبعثها النُّزوع لذلك، وهي ناقصةٌ عنه بالجبلة، فيكون لها بالجبلة عندما يعوقُها العجزُ عن ذلك تشبُّتُ بأمور جزئية محسوسة أو متحيَّلة، كالأجسام الشَّفَّافة، وعظام الحيوانات، وسجع الكلام، وما سنتح من طير أو حيوان، فيستديمُ ذلك الإحساس أو التَّحيل مستعيناً به في ذلك الانسلاخ الذي يَقصُدهُ، ويكون كَالْمُشيَّع لهُ، وهذه القُوَّةُ التي فيهم مبدأ لذلك الإدراك، هي الكهانة.

ولكون هذه النّفُوس مفطورةً على النّقْص والقُصور عن الكمّال، كانَ إدراكها في الجزئيات أكثرَ منَ الكليات، وتكون متشبثة هما [ظ٠٤/٢] غافلة عن الكليات؛ ولذلك تكونُ المَحيَّلةُ فيهم في غاية القُوّة، لأنّها آلةُ الْجُزئيّاتِ فتنفُذُ فيْهَا نُفُوذاً تامّاً في نوم أو يقظة، وتكونُ عندها حاضرةً عتيدةً تحضرها المُحيِّلةُ، وتكونُ لها كالمرآة تنظرُ فيها دائماً، ولا يقوى الكاهنُ على الكَمَالِ في إدراك المعقولات، لأنَّ وَحيهُ من وحي الشَّيطان، وأرفعُ أحوال هذا الصَّنْف أن يستعينَ بالكلام الَّذي فيه السَّحْعُ وَالْمُوازَنَةُ، ليشتغلَ به عن الحواس ويقوى بعض الشيء على ذلك الاتِّصَالَ النَّاقَص، فيهجسُ في قلبه عن تلك الحركة، والَّذي يُشيِّعُهَا من ذلك الأجنبيِّ ما يقذفُهُ على لسَانه فرُبَّما صَدَقَ ووَافقَ الحقَ، ورُبَّمَا كذَبَ لأنَّهُ يتمَّمُ نقصهُ بأمر أُجنبيٍّ عن ذاته المدركة، ومباين لها غير ملائم، فيعرضُ له الصِّدْقُ والكذبُ جميعاً، ولا يكونُ موثوقاً به، ورُبَّما يفزعَ إلى الْظُنُونِ والتَّخْمِينَاتِ على الْطَّدُقُ والكذبُ جميعاً، ولا يكونُ موثوقاً به، ورُبَّما يفزعَ إلى الْظُنُونِ والتَّخْمِينَاتِ حرْصاً على الْظَفر بالإِدْرَاك بزعْمه، وتَمُويهاً عَلَى الْسَّائليْنَ.

وَأَصْحَابُ هَذَا الْسَجْعَ هَمُ الْمَحْصُوْصُوْنَ بِاسْمِ الْكُهَّانِ لِأَنَّهُمْ أَرْفَعُ سَائِرِ أَصْنَافِهِمْ، وقد قَالَ صلى الله عليه وسلم في مثله: «هَذَا مَنْ سَجْعِ الْكُهَّانِ» (١). فجعلَ السَّجعُ مُختَصَّا بَعَم بمقتضى الإضافَة، وقد قال لابْنَ صَيَّاد حيْنَ سَأَلَهُ كَاشِفًا عَن حاله بالإحبَارِ: «كَيْفَ يَأْتَيْكَ هَذَا الأَمْرُ» (٢). يعنى: أَنَّ يَأْتَيْكَ هَذَا الأَمْرُ» (٢). يعنى: أَنَّ

۱ – أخرجه البخاري (٥٤٢٦ و٧٤٦٥ و٣٥٩ و٢٥٠٨ و١٥١٦ و٢٥١٦) ومسلم (١٦٨١) عن أبي هريرة بلفظ: إنما هذا من إخوان الكهان. من أجل سجعه الذي سجع.

وأخرجه البخاري (٢٥٠٩) و(٢٥٠١) ومسلم (١٦٨٢) من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: أسجع كسجع الأعراب..

٢ - أخرجه مسلم (٢٩٣٠) من حديث ابن عمر عن عمر.

النّبوة حاصَّتُها الصّدة فلا يَعتريها الكذبُ بحال، لأنها اتّصال من ذات النّبيِّ بالمَلاِ الأعْلَى من غير مُشيِّع ولا اسْتِعَانَة بِأَحْنبِيِّ، وَالْكَهَانَةُ لما احْتَاجَ صَاحبُها بسَببِ عجزهِ إلى الاسْتِعَانَة بالتَّصَوُّرَاتِ الأَجْنبِيَّةِ، كانت داخلةً في إدراكه، والتبست بالإدراك الّذِي توجَّه إليه فصار مختلطاً بها وطرقه الكذب من هذه الجهةِ فامتنع أن تكون نُبُوَّة، وإنما قُلنا إنَّ أرفع مراتِب الكهانةِ حالةُ السَّجع، لأنَّ معنى السَّجْع أحفُّ من سَائرِ المُغيَّباتِ من المَرْثِيَّاتِ وَالْمَسْموعاتِ. وَتَدلُّ خِفَّة المعنى على قربِ ذلك الاتصالِ والإدراكِ، والبعدِ فيه عن العجز بعض الشَّيء.

وقد زَعَمَ بعضَ الْنَاسِ أَنَّ هذهِ الكَهَانَة قدِ انْقَطَعت منذ زمنِ النَّبُوَّةِ بما وقعَ من شأن رحم الشَّياطِيْنِ بالْشَهُبِ بينَ يدي الْبِعثَةِ، وأَنَّ ذلك كان لمنعهم من خبر السَّماء كما وقعَ في القرآن [سورة الجنِّ: ٩]. والْكُهَّانُ: إنما يتعرفون أخبار السَّماء من الشَّياطين فبطلت الكهانة من يومئذٍ. ولا يقومُ من ذلك دليلٌ؛ لأن علوم الكهَّانِ كما تكونُ من الشَّياطينِ تكونُ من نُفُوسهم أيضاً، كما قرَّرْنَاهُ.

وأيضاً: فالآيةُ إنما دلَّت على منع الشَّيَاطينِ من نوعٍ واحدٍ من أخبارِ الْسَّماءِ، وهــو مــا يتعلَّقُ بخبرِ البِعثَةِ، ولم يمنعوا ممَّا سوى ذلك.

وأيضاً: فَإِنمَا كَانُ ذلك الانقطاعُ بينَ يَدَي النَّبُوَّةِ فقط، ولعلَّهَا عادَتُ بعدَ ذلك إلى ما كَانت عليهِ، وهذا هو الظَّاهِرُ؛ لأنَّ هذه الْمَدَارِكَ كُلَّهَا تخمدُ في زمنِ النَّبُوَّةِ، كما تَحْمَدُ الْكَوَاكِبُ وَالْسُّرُجُ عندَ وحودِ الْشَّمْسِ، لأنَّ النَّبُوَّةَ هي [ط ١/٤] النَّوْرُ الأعظَمُ الَّذي يَحْفَى معه كلُّ نورِ ويذهبُ.

وقد زعم بعضُ الحكماء أنها إنما توجد بين يدي النّبوة، ثم تنقطعُ. وهكذا كل نبوةٍ وقعت، لأن وجود النّبوة لا بدَّ له من وضع فلكيٍّ يقتضيه، وفي تمام ذلك الوضع تمامُ تلك النّبوة التي دلَّ عليها، ونقصُ ذلك الوضع عن التمام يقتضي وجود طبيعةٍ من ذلك النوع الّذي يقتضيه ناقصةً، وهو معنى الكاهن على ما قررناه. فقبلَ أن يتمَّ ذلك الوضعُ الكاملُ يقعُ الوضعُ النّاقِصُ ويقتضي وجودَ الكَاهِن؛ إما واحداً، أو متعدداً، فإذا تمَّ ذلك الوضعُ تمَّ وجودُ النّبيِّ بكمالهِ، وانقضت الأوضاعُ الدَّالةُ على مثل تلك الطبيعةِ، فلا يوجدُ منها شيءً بعد، وهذا بناءً على أنَّ بعض الوضعِ الفلكِيِّ يقتضي بعض أثره وهو غيرُ مُسَلَّم، فلعَلَّ بعد، وهذا بناءً على أنَّ بعض الوضعِ الفلكِيِّ يقتضي بعض أثره وهو غيرُ مُسَلَّم، فلعَلَّ

الْوَضْعَ إِنَّمَا يَقْتَضِي ذلك الأثرَ بهيئتِهِ الْخَالِصَةِ، ولو نَقَصَ بعضُ أجزائها فلا يقتضي شَيئاً لا إِنَّهُ يقَتضي ذلك الأثرَ نَاقِصاً كما قَالُوهُ.

ثُمَّ إِنَّ هُ وَلاء الكُهَّانِ إِذَا عاصروا زمنَ النَّبُوةِ فَإِنهم عارفونَ بِصِدْقِ النَّبِيِّ ودلالةِ معجزته، لأنَّ لهم بعضَ الوِحْدَان من أَمْرِ النَّبُوةِ، كما لِكُلِّ إِنسان من أَمرِ النَّوْمِ (١)؛ وَمَعْقُولِيَّةُ (٢) تلك النَّسْبَةِ موجودة للكاهن بأشدِّ مما للنَّائِم، ولا يَصُدُّهُمْ عن ذَلِكَ وَيُوقِعهم في التَّكُذِيْبِ إِلا قُوَّةُ الْمَطَامِعِ فِي أَنَّهَا نُبُوَّةٌ لهم، فيقعون في العِنَادِ كما وقع لأَمَيَّة بنِ أبي في التَّكُذِيْبِ إلا قُوَّةُ المَطَامِعِ فِي أَنَّهَا نُبُوَّةٌ لهم، فيقعون في العِنَادِ كما وقع لأَمَيَّة بنِ أبي الصَّلْتِ فإنَّهُ كانَ يطمعُ أَن يَتَنبَأَ، وكذا وقع لابنِ صَيَّاد وَلِمُسَيْلِمَة وَغَيْرِهم، فإذا غلبَ الإيمانُ وانقطَعت تلك الأمَاني آمنوا أحسنَ إِيْمَان، كما وقع لِطُلَيْحَةَ الأَسَدِيّ وَسَوَادِ بينِ قَارِبٍ، وكان لهما في الفتوحاتِ الإسلاميةِ مَنِ الأَثَارِ الْشَّاهِدَةِ بِحُسْنِ الإِيْمَانِ.

وَأَمَّا الْرُوعِا: فحقيقتها مطالعة النَّفْسِ النَّاطِقة في ذاتها الْرُوْحَانِيَّة، لمحةً من صُورِ الْوَاقِعَاتِ، فَإِنَّهَا عندما تكونُ رُوحانيَّة، تكون صُورُ الوَاقِعَاتِ فيها موجودة بالفعل، كما هو شأنُ الْـذُواتِ الْرُوحانيَّةِ كلِّها، وتصير روحانية بأن تتجرَّدَ عن المَوَادِّ الجسْمانِيَّة، والمَدَارِكِ الْبَدَنِيَّةِ. وقد يَقعُ لها ذلك لمحة بسبب النَّوْمِ كما نذكرُ فتقتبسُ بها علم ما تتشوَّفُ والمَدَارِكِ الْبَدَنِيَّةِ. وقد يَقعُ لها ذلك لمحة بسبب النَّوْمِ كما نذكرُ فتقتبسُ بها علم ما تتشوَّفُ والمَدَارِكِ النَّهُ مِنَ الأمورِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وتعودُ به إلى مدَاركها، فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفاً وغير جلي بالحاكاة والمثال في الخيال لتلخصه (٣)، فيحتاجُ من أجل هذه المحاكاة إلى التَّعبير، وقد يكون الاقتباسُ قويًا يُسْتغنى فيه عن المحاكاة، فلا يحتاجُ إلى تعبيرٍ لِخُلُوصِهِ من المثالِ يكون الاقتباسُ قويًا يُسْتغنى فيه عن المحاكاة، فلا يحتاجُ إلى تعبيرٍ لمُلُوصِهِ من المثالِ والخيال.

والْسَبُ في وقوع هذه اللَّمْحَةِ لِلْنَفْسِ: أَنَّها ذاتٌ رُوحانِيَّةٌ بِالقُوَّةِ، مستكملةٌ بِالبدن ومداركه] حتَّى تَصِيرَ ذاتُهَا تَعَقَّلاً محضاً، ويكملُ ومداركه] حتَّى تَصِيرَ ذاتُهَا تَعَقَّلاً محضاً، ويكملُ وجودها بالفعل، فتكون حينئذ ذاتاً روحانيةً مدركةً بغير شيء من الآلاتِ البدنيَّةِ إلا أنَّ نوعها في الرَّوحانيات دون نوع الملائكةِ أهل الأفقِ الأَعْلَى على الَّذِينَ لم يستكملوا ذواتهم بشيء من مداركِ البدن ولا غيرةِ، فهذا الاستعداد حاصلٌ لها [ظ ٢/٤١] ما دامت في البدن، ومنه خاصٌ كالّذِي للأولياءِ. ومنه عامٌّ للبَشرِ على العموم وهو أمرُ الرُّؤيا، وأمَّا

١ – في أكثر النسخ: اليوم. وما أثبتناه من منشورة الدكتور وافي.

٢ - في ن: معقوبية.

٣ - في ن: لتخلطه.

الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية إلى المَلكيَّةِ المحضةِ التي هي أعلى الرَّوحانيَّاتِ، ويخرجُ هذا الاستعدادُ فيهم مُتكرِّراً في حالاتِ الوحي. وهو عندما يُعرجُ على المدارِكِ البدنيَّةِ، ويقعُ فيها ما يقعُ من الإدراكِ، يكونُ شبيها بحال النَّومِ شبها بيِّناً؛ وإن كان حال النَّومِ أدنى (۱) منهُ بكثير؛ فلأجلِ هذا الشّبَهِ عبَّرَ الشَّارِع عن الرُّويا بأنها: «جُزَّةٌ من سِتَّةٍ وَأَرْبعِينَ بُوعَا من النَّبُوةِ» (۲). وفي رواية: «ثلاثة وأرْبعِيْنَ» (۳). وفي رواية: «شبعين» (٤). وليسَ العدد في جميعها مقصوداً بالذَّاتِ، وإنما المرادُ الكثرة في تفاوت هذه المراتب، بدليل ذكر السَّبعين في بعض طرقهِ وهو للتكثير عند العرب.

وما ذهبَ إليه بعضهم في رواية ستَّة وأربعين من أنَّ الوحي كان في مبدئه بالرُّؤيا ستَّة أشهر وهي نصفُ سنة، ومدَّة النبوة كلُّها بمكَّة والمدينة ثلاثٌ وعشرونَ سنة، فنصفُ السَّنة منها جزءٌ من سِتَّة وأربعين، فكلامٌ بعيد من التَّحقيق. لأنه إنما وقع ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ومن أين لنا أنَّ هذه المُدَّةِ وَقعت لغيره من الأنبياء، مع أنَّ ذلكَ إنَّما يُعطي نسبة زمن الرُّويا من زمن النَّبُوةِ، ولا يُعطي حقيقتها من حقيقة النُّبُوةِ.

وَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ هَذَا مِمَّا ذَكُرْنَاه أُوّلاً علمت أَنَّ معنى هذا الجَزء نسبة الاستعداد الأَوَّل الشَّامَلِ للبَشَرِ إلى الاستعداد القريبِ الخَاصِّ بصِنْفِ الأنبياء الْفِطْرِيِّ لهُم، صلواتُ اللهِ عَلَيْهِم، إذ هُو الاستعدادُ البَعِيْدُ، وَإِنْ كَانَ عامًا فِي الْبَشَرِ وَمَعَهُ عوائقُ وموانِعُ كَثِيْرَةٌ من حُصُوْلِهِ بالْفِعْل.

وَمِنْ أَعْظَمْ تِلْكَ الْمَوانِعِ: الْحَوَاسُّ الْظَّاهِرَةُ فَفطَرَ اللهُ البَشَرَ على ارْتِفَاعِ حِجَابِ الْحواسِّ بِالنَّومِ الَّذِي هو حَبليُّ لهم، فتتعرَّضُ النَّفسُ عند ارْتِفَاعِهِ إلى معرفةِ ما تَتَشَوَّفُ إليه في عالمِ الحقِّ، فَتُدرِكُ في بعض الأحيَان منه لَمْحَة يكونُ فيها الْظَفَرُ بِالْمَطْلُوْبِ، ولذلكَ حعلها الْشَّارِعُ منَ الْمُبَشِّراتُ، قَالُوا: وما الْمُبَشِّراتُ عَنَ الْمُبَشِّراتُ اللهِ؟ قالَ: الْرُّوْيَا الْصَّالِحَةُ يَرَاها الْرَّجِلُ الْصَّالِحُ، أو تُرى لهُ (٥٠). الْمُبَشِّراتُ يا رَسُولِ اللهِ؟ قالَ: الْرُّوْيَا الْصَّالِحَةُ يَرَاها الْرَّجِلُ الْصَّالِحُ، أو تُرى لهُ (٥٠).

١ – في ن: (أدون).

٢ - رواه البخاري (٦٩٨٨) ومسلم (٢٢٦٣ و٢٢٦٢) عن أبي هريرة. ورواه البخاري (٦٩٨٧) ومسلم (٢٦٤) عن عبادة بن الصامت.

٣ - لم أجد هذه الرواية، وإن وحدت روايات أخرى تذكر (٤٠ و٥٥ و ٥٠ و ٢٠) وانظر شرح مشكل الآثـار
 (٥/٣١٤ - ٤٢٢) وصحيح ابن حبان (٣/١٣) ٤٠٥ - ٤١٥).

٤ - رواه مسلم (٢٢٦٥) عن ابن عمر.

٥ - أخرجه البخاري (١٩٩٠) عن أبي هريرة. ومسلم (٤٧٩) بنحوه عن ابن عباس.

وَأُمَّا سَبَبُ ارتِفَاعِ حجابِ الحَواسِ بالنَّوْمِ فعلى مَا أَصِفُهُ لك؛ وذلك أن النَّفس النَّاطقة إنَّما إدراكها وأفعالها بالرُّوحِ الحيوانيِّ الجسْماني، وهو بُحارٌ لطيفٌ مركزهُ بالتَّجويفِ الأَيْسَرِ من الْقلْبِ على مافي كُتُبِ الْتَشْرِيْحِ لِجَالِينُوسَ وغيرهِ، ويَنْبَعِثُ مع الدَّمِ في الْأَيْسَرِ من الْقلْبِ على مافي كُتُبِ الْتَشْرِيْحِ لِجَالِينُوسَ وغيرهِ، ويَنْبَعِثُ مع الدَّمِ في الْشَّرْيَانَاتِ والْعُرُوقِ، فيعطي الحِسَّ والحركة وسَائِرَ الأفعال الْبَدنِيَّةِ. ويَرْتَفِعُ لطيفهُ إلى الدِّماغ، فَيُعَدِّلُ من برده، وتتمُّ أفعالُ القُوى الَّيَ في بُطُونِهِ. فَالنَّفُسُ النَّاطقةُ إنَّما تُدرك وتعقلُ بهذا الرُّوحِ البُخارِيِّ، وهي متعلِّقةٌ بهِ لمَا اقتضَتهُ حكمةُ التَّكُويْنِ في أنَّ اللَّالِيْفَ لا يؤثِّرُ في الكثيف، ولمَّا لطفَ هذا الرُّوحُ الحَيَوانيُّ من بينَ الموادِّ الْبَدَنيَّةِ [ط٢٤٢] صَارَ مَحَلاً لاَتُوا الذَّاتِ المُباينةِ له في حسْمَانِيَّتهِ وهي النَّفسُ النَّاطقةُ، وصارت آثارها حاصلةً في البدن بواسطته. وقد كنا قدَّمنا أنَ إدراكها على نوعين:

إدراك بالظَّاهر وهو الحواسُّ الخمسُ.

وإدراكَ بالباطن، وهو القُوى الدِّماغيَّةُ.

وأنَّ هذا الإدراكَ كله صارفٌ لها عن إدراكها ما فوقها من ذواتها الرُّوحانية التي هي مستَعِدَّةٌ له بالفطرة. ولمَّا كانتِ الحواسُّ الظَّاهرةُ جسْمانيَّةٌ، كانت مُعرَّضةً للوسنِ والفشلِ عما يُدركها من التَّعب والكلال وتغشي الرُّوح بكثرةِ التَّصَرُّف، فخلقَ الله لها طلَبَ الاستِحْمَامِ لتحرُّدِ الإدراكِ على الْصُّورَةِ الكاملةِ، وَإِنما يكونُ ذلك بانْخِناسِ (۱) الْرُوح الْعَيوانِيِّ من الحَواسِّ الظَّاهِرةِ كُلِّها، ورجوعه إلى الحِسِّ البَاطِن، ويُعينُ على ذلك ما المُحيوانِيِّ من الحَواسِّ الظَّاهِرةِ كُلِّها، الحرارةُ الغريزيَّةُ أعماقَ البَدَن وتذهبُ من ظاهرهِ إلى يغشى البَدنَ من البردِ باللَّيلِ، فتطلُبُ الحرارةُ الغريزيَّةُ أعماقَ البَدن وتذهبُ من ظاهرهِ إلى باطنهِ باطنِيهِ فتكونُ مُشيَّعةً مركبها وهو الرّوحُ الحيوانيُّ إلى الباطن؛ ولذلك كان النومُ للبشرِ في باطنيهِ وخفَّت عن النَّفْسِ شَوَاغِلُ الْحِسِّ ومَوَانِعُهُ، ورَجَعَتْ إلى الْصُورَةِ الَّيْ في الْحَافِظَةِ تمثلَ منها بالثَّرُ كِيْب والتَّحْلِيْلِ صُورَةٌ خيالِيَّةٌ، وأكثرُ ما تكونُ مُعْتَادةً لأَنَّها منتزعةٌ من الْمُدركاتِ بالنَّمُ ها الخسُ المُشْتَركُ الَّذِي هو جامعُ الْحَواسِّ الْظَّاهِرةِ فَيُدركها على الْعَاسِ الظَّاهِرةِ فَيُدركها على الْحَواسِّ الظَّاهِرةِ فَيُدركها على الْحَواسِّ الْخَواسِّ الْطَاهِرةِ فَيُدركها على الْحَواسِّ الْخَواسِّ الْطَاهِرةِ فَيُدركها على الْحَواسِّ الْخَواسِّ الْطَاهِرةِ فَيُدركها على الْعَامِ اللَّهُ من الْحَواسِّ الْطَاهِرةِ فَيُدركها على الْعَامِ الْخَواسِّ الْخَمْسِ الْظَاهِرةِ.

وَرُبَّما التفتتِ النَّفُسُ لفتَ الله فَاتَها الرُّوحَانِيَّةِ مع منازعتها القُوى الْبَاطِنِيَّة، فَتُدْرِكُ بِإِدْرَاكِهَا الْرُّوْحَانِيِّ، لأَنَّها مَفْطُورةٌ عليه. وتقتبسُ من صُورِ الأشياءِ التي صارت مُتَعَلِّقةً في

١ – أي تأخرها وتخلفها.

ذاتها حينئذٍ، ثم يأخذُ الخيالُ تلكَ الصُّورَ اللَّدرِّكَةَ فيُمَثِّلها بالحقيقةِ أو المُحَاكاةِ في الْقَوَالِب

عهوري. والُحَاكَاةُ من هذه، هي المحتاجةُ للتَّعبيْرِ. وَتَصَرُّفِها بِالتَّرْكِيبِ وَالْتَحْلِيْلِ في صورِ الحافظةِ قبلَ أن تُدْرِكَ من اللَّمحةِ ما تدركهُ، هي

وفي الصَّحيح، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْرَّوْيَا ثَلاَثُ: رُوْيَا من اللهِ، وفي الصَّحيح، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْرَّوْيَا ثَلاَثُ: رُوْيَا من اللهِ، ورُوْيَا مِن الْشَيْطَانِ» (١). وهذا التَّفْصِيْلُ مُطابقٌ لما ذكرناهُ، فالجَلِيُّ من اللهِ، والمحاكاةُ الدَّاعِيَةُ إلى الْتَعْبِيْرِ منَ الْمَلكِ وأَضْغَاثُ الأَحْلاَمِ منَ الْشَّيْطَانِ. لأَنَّهَا كُلَّها اللهِ، والمحاكاةُ الدَّاعِيَةُ إلى الْتَعْبِيْرِ منَ الْمَلكِ وأَضْغَاثُ الأَحْلاَمِ منَ الْشَّيْطَانِ. لأَنَّهَا كُلَّها

بَاطلٌ، وَالْشَيْطَانُ يَنْبُوْعُ الْبَاطِلِ. هَذِهِ حَقيقةُ الْرُّؤِيَا مَا يُسَبِّبُهَا وَيُشَيِّعُهَا مِنَ الْنَّوْمِ، وهي حواصُّ لِلْنَّفْسِ الإِنْسَانِيّةِ موجودةٌ فِي الْبَشَرِ عَلَى الْعُمُومِ، لِا يُخْلُو عنها أَحدٌ مِنْهُمْ. بَلُ كُلُّ وَاحدٍ منَ الْأَنَاسِي رأى في نومهِ ما صَدَرَ لهَ فِي يَقَطَتِهِ مِرَارًا غيرَ واحدةٍ، وحصل له على الْقطْعِ أَنَّ النَّفْسَ مَدركةٌ للغَيْبِ في النَّوْمِ [ولا القَطعِ أنَّ النَّفس مدركةٌ للغيب في النَّومِ] ولا بُدَّ. وإذا جازَ ذلك في عــا لم النَّـومِ فلا يمتنعُ في غيرهِ من الأحوالِ، لأنَّ الذات المدركة واحدةٌ، وحواصُّهَا عامَّةٌ في كــل حــالٍ. والله الهادي إلى الحقِّ بمنَّه وفضلهِ.

وَوُقُوْعُ مَا يَقَعُ من ذلك [ظ٢/٤٢] للبَشَرِ غالباً (٢)، إنَّما هو من غير قصد ولا قدرةٍ عليه. وإنَّما تكون النَّفْسُ مُتَشَوِّقةً لذلك الشيء، فيقعُ لها بتلك اللَّمحةِ في النومِ، لأنَّها تقصدُ إلى ذلك فتراهُ.

وقد وقع في كتاب الْغَايَةِ (٣) وغيرهِ من كتب أهل الرِّياضيَّاتِ (٤) ذكر أسماء تُذكرُ عند النَّوْمِ، فتكون عنها الْرُّؤيا فيما يتشوف إليه، ويسمونها الحالُوميَّة، وذكر منهًا مَسْلَمةُ (٥)

١ – لم أجده بهذا اللفظ، وإنما في مسلم (٢٢٦٣) من حديث أبي هريرة: «الرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحـة بشـرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يُحدّث المرء نفسه». وفي ابن ماجة (٣٩٠٧) وابن حبــان مــن حديث عوف بن مالك: «الرؤيا ثلاثة: منها تهويلٌ من الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهمُّ به الرجل في يقظته، فرآه في منامه، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة».

٢ - في المطبوع: ما يقع للبشر من ذلك غالبا.

٣ – غاية الحكيم – طبع ريتر ١٩٢٧. والقاهرة مكتبة الجمهورية العربية ١٩٥٥.

٤ - في ن: الرياضات.

في كتاب الغَايَة حالومةً سمَّاها حالُوْمَةَ الطَّبَاعِ التَّامِّ، وهو أن يُقال عند النَّومِ بعد فراغ السِّرِّ، وصحَّةِ الْتَّوجُّهِ، هذه الكلمات الأعجمية وهي: تماغس بعدان يسواد وغداس نوفنا غادس، ويَذْكُرُ حاجتهُ، فإنه يرى الكشفَ عمَّا يَسْأَلُ عنه في الْنَّوْمِ.

وحكي أنَّ رجلاً فعل ذلك بعد رياضة ليَال في مأكله وذكره، فتمثَّلَ له شخص يقول لهُ: أنا طَبَّاعُكَ التَّامُّ فَسَأَلهُ وحبرهُ عمَّا كانَ يتشُوَّفُ إليه.

وقد وقع لي أنا بهذه الأسماء مراء عجيبة، واطّلعت بها على أمور كنت أتشوق عليها من أحوالي. وليس ذلك بدليل على أنَّ القصد للرُّويَا يُحدثها، وإنما هذه الحالُومَات عليها من أحوالي. وليس ذلك بدليل على أنَّ القصد للرُّويَا يُحدثها، وإنما هذه الحالُومَات تحدث استعداداً في النَّفس لوقُوع الرُّوُيَا، فإذا قوي الاستعداد كان أقرب إلى حُصُول مَا يُستَعَدُّ لهُ. وللشَّحص أن يفعل من الاستعداد ما أحبَّ، ولا يكون دليلاً على إيقاع المستعداد غير القدرة على الشَّيء، فاعلم ذلك وتدبَّرُهُ فيما تحدُ من أمثاله، والله الحكيم الخبير.

٢-٦-١- فَصْلُ

ثُمَّ إِنَّا نِحَدُ فِي النَّوعِ الإنسانيِّ أشخاصاً يُخبرون بالكائناتِ(١) قبل وقُوعها بطبيعة فيهم، يتميَّزُ بها صنفُهُم عن سائرِ النَّاسِ، ولا يرجعونَ في ذلك إلى صناعة، ولا يستدلون عليه بأثر من النَّحوم، ولا من غيرها. إنما نجدُ مداركهم في ذلك بمقتضى فِطْرتهم الَّتِي فَطِرُوا عليها، وذلك مثل العرَّافينَ، والنَّاظرينَ في الأجسامِ الْشَّفافةِ كالمرايا وَطِسَاسِ فَطِرُوا عليها، وذلك مثل العرَّافينَ، والنَّاظرينَ في الأجسامِ الْشَّفافةِ كالمرايا وَطِسَاسِ اللَّاء، والنَّاظرين في قلوبِ الحيواناتِ وأكبادِهَا وعِظَامها، وأهل الزَّجرِ في الطَّير والسَّباع، وأهل الطَّرق بالحَصَى والحُبُوبِ، من الحنطةِ والنَّوى، وهذه كلَّها موجودةٌ في عالم الإنسان لا يَسعُ أحداً ححدها، ولا إنكارها. وكذلك المجانينُ يُلقى على ألسنتهم علم الإنسان لا يَسعُ أحداً ححدها، ولا إنكارها. وكذلك الجُانينُ يُلقى على ألسنتهم كلماتُ من الغيبِ فيُحبرون بها، وكذلك النَّائم والميِّت، لأوَّل موتهِ أو نومهِ يتكلَّمُ

٥ - هو مسلمة بن أحمد بن قاسم بن قاسم بن عبد الله المجريطي الأندلسي (ت ٣٩٨هـ تقريباً) إمام الرياضيين في وقته بالأندلس، له عناية بالنجوم، وعني بزيج البتاني وزيج محمد بن موسى الخوارزمي. وقال المقري في نفح الطيب: سمعت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم عمن اتفق على رسوخه فيه يقول: إنه لم يؤلف في الأزياج مثل زيج مسلمة وزيج ابن السمح. ومن كتبه: رتبة الحكيم في الكيمياء وغاية الحكيم في السحر والطلسمات. وقد ألفهما في مسلمة وزيج ابن السمح. ومن كتبه: رتبة الحكيم في الكيمياء وغاية الحكيم عند فراغي من تنقيح كتاب رتبة الحكيم وأتممته في آخر عام ٣٤٨. انظر مقدمة جميل صليبا لكتاب المجريطي الرسالة الجامعة طبع مجمع اللغة العربية دمشق الم ١٩٤٩.

١ - أي: ما يكون ويحدث مستقبلاً.

بالغيب، وكذلك أهلُ الرِّياضَاتِ من الْمُتَصَوِّفَةِ، لَهُمْ مدَارِكُ في الغيب على سبيلِ الْكَرَامةِ

ونحنُ الآنَ نتكلمُ عن (١) هذه الإدراكاتِ كُلِّهَا، ونبتدىء منها بالكهانة، ثُمَّ نأتي عليها واحدةً واحدةً إلى آخرها.

ونُقَدِّمُ على ذلك مُقَدِّمةً، في أَنَّ النَّفسَ الإنسانية كيفَ تستعدُّ لإدْرَاكِ الغيبِ في جميع الأصنافِ التي ذكرناها. وذلك أنَّها ذَاتُ رُوْحَانِيَّة موحودة بالقُوَّةِ من بين سَائِر الْرُّوْحَانِيَّاتِ كما ذكرناهُ من قبل، وإنَّمَا تخرجُ من القوَّةِ إلى الفَعْل بالبدن وأحوالـهِ، وهـذا أمرٌ مُدركٌ لكل أحد. وكلُّ ما بِالقوة فلهُ مادَّةٌ وصورةٌ وصُورةُ هـَــــــــــــــ الْنَّفْسِ الـــي بهــا يتـــمُّ وجودها هو عينُ الإِدْرَاكِ والْتَّعَقَّلِ، فهي تُوْجَـدُ أُوّلًا بِالقوَّةِ [ط٣٤/١] مُسَـتعِّدة لـلإِدْرَاكِ وقبول الْصُّور الكُلِّيَّةِ والجزئية، ثمَ يتمُّ نُشُؤها ووجودها بالفعل بمصاحبة البدن، وما يُعَوِّدها بورود مدركاتها المحسوسة عليها، وما تنتزعُ من تلك الإدراكات من المعاني الكُلِّيَّةِ فتتعَقَّلُ الصُّورَ مرة بعد أخرى حتى يحصلَ لها الإِدْرَاكُ والْتَعَقَّلُ بالفعلِ.

فَتَتِمُّ ذَاتُهَا وَتَبْقَى النَّفْسُ كَالْهَيُولَى والْصُّوَرُ مُتَعَاقِبَةٌ عليها بالإِدرَاكِ واحدةً بعدَ واحدةٍ.

ولِنَاكَ بَحدُ الصَّبيُّ في أوَّل نشأته لا يقدرُ على الإدراكِ الذِّي لها من ذاتها لا بنوم ولا بكشف ولا بغيرهمًا، وذلك لأن (٢) صورتها التي هي عين ذاتها \_ وهو (٢) الإدراك والتَّعقُّل ـ لم تتم (٤) بعد، بل لم يتم لها انتزاعُ الكُلِّيَّاتِ. ثم إذا تمَّت ذاتها بالفعل حصلَ لها ـ ما دامت مع البدن \_ نوعان من الإدراك: إدراك بآلاتِ الجسم تؤدِّيه إليها المدارك البدنيَّة، وإدراكٌ بذاتها من غير واسطةٍ، وهي محجوبـةٌ عنـه بالانغمـاس في البـدن والحـواسِّ وبشواغلها؛ لأنَّ الحواسَّ أبداً جاذبةٌ بها إلى الظَّاهر بما فُطِرَتْ عَليه أوَّلاً مَن الإدراكِ الجسمانيّ. وربما تنغمسُ من الظَّاهر إلى الباطن فيرتفعُ حجابُ البدن لحظةً، إما بالخاصيّة التي هي للإنسان على الإطلاق، مثل النوم أو بالخاصيَّةِ الموجودة لبعض البشر، مثل الكهانةِ والطَّرْقِ، أو بالريَّاضةِ مثلَ أهل الكَشفِ من الْصُّوفِيَّةِ، فتلتَفِتُ حينتُذَ إلى الذَّوات اليي فوقها من الملأ، لما بين أفقها وأفقهم من الاتِّصَال في الوجود، كما قررنا قبل. وتلكَ

١ - في ن: على.

٢ - في ن: أن. ٣ - في ن: هي.

٤ - في ن:ريتم.

الذُّواتُ روحانيَّة، وهي إدراكُ محضٌ وعقولٌ بالفعلِ، وفيها صُورُ الموجوداتِ وحقائقها كما مرَّ فيتجلَّى فيها شيءٌ من تلك الْصُّور، وتَقتبسُ منها عُلوماً، ورُبَّما دُفعت تلك الْصُّورُ المُدركةُ إلى الخيَالِ، فيصرفُها (١) في القوالبِ المعتادةِ ثُمَّ يُرَاجعُ الحِسُّ بما أدركت، إمَّا مجرّداً أو في قوالِبهِ فتخبرُ به. هذا هو شرحُ استعدادِ النَّفْسِ لهذا الإِدْرَاكِ الْعَيْبِيّ. ولنرجع إلى ما وعدنا به من بيان أصنافه.

فأمّا النّاظِرُون في الأجسام الْشَفّافة: من المرايا وطِساس المياه وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامها، وأهل الطّرق بالحصى والنّوى، فكلُهم من قبيل الكُهّان إلا أنهم أضعف رُتبة فيه في أصل خلقهم، لأنّ الكاهن لا يحتاج في رفع حجاب الحِس إلى كثير معاناة. وهؤلاء يُعانونه بانحصار المَدارك الحِسيّة كُلّها في نوع واحد منها، وأشرفها البصر فيعكف على المرئي البسيط حتى يَنْدُو له مدركه الذي يُخبر به عنه. ورُبّما يظنُ أن مشاهدة هؤلاء لما يرونه هو في سطح المرآة وليس كذلك، بل لا يزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن يغيب عن البصر، ويبدو فيما بينهم وبين سطح المرآة حجاب كأنّه غمام يتمثل فيه صور، هي مداركهم فيشيرون إليهم بالمقصود لما يتوجّهون إلى معرفته من نفي أو إثبات، فيُحبرون بذلك على نحو ما أدركوه.

وأمَّا المِرآةُ وما يُدركُ [ظ٢/٤٣] فيها من الْصُّورِ فلا يُدْركونَـهُ في تلكِ الحالِ. وإنَّما ينشأ لهم بها هذا النوع الآحرُ من الإدْراكِ، وهو نَفْسَانِيٌّ ليسَ من إدراكِ البَصَرِ، بل يَتَشَكَّلُ به المُدْركُ النَّفْسَانِيُّ للحِسِّ كما هوَ مَعرُوْفٌ.

ومثلُ ذلك: ما يعرضُ للنَّاظِرِيْن في قُلُوْبِ الحيواناتِ وأكبادها، وللنَّاظرين في الماء والطِّساسِ وأمثال ذلك. وقد شَاهدنا من هؤلاء من يُشغِلُ الحِسَّ بالبخور فقط، ثمَّ بالعزائم للاستعداد، ثم يخبرُ كما أدركَ، ويزعمون أنهم يرونَ الْصُّورَ مُتشَخصةً في الهواء تحكي لهم أحوالَ ما يتوجَّهونَ إلى إدْرَاكِهِ بالمِثالِ والإِشَارَةِ، وغيبةُ هؤلاء عن الحِس أحفُّ من الأُوَّلينَ، والعالمُ أبو الْغَرَائبِ.

وأمَّا الزَّجْرُ: وهُو مَا يَحَدَثُ مِن بَعْضِ النَّاسِ مِن التَّكَلَّمِ بِالغَيْبِ عَنْدَ سُنُوحِ طَائرِ أَو حيوان، والفكر فيه بعدَ مَغيبهِ، وهيَ قُوَّةُ في النَّفس تبعثُ على الحرص والفِكْرِ فيما زُجَّرَ فيهِ مِنْ مرْئِيٍّ أَو مسموع، وتكون قُوَّتُهُ المُحيَّلةُ كما قَدَّمناهُ قويَّةً، فيبعَثُهَا في البحث

۱ – في ن: فيصرفه.

مُسْتَعيناً بما رآهُ أو سمعهُ فيؤدِّيه ذلك إلى إدراكِ ما؛ كما تفعلهُ القُوَّةُ الْمَتَخَيِّلَةُ في النَّومِ، وعند رُكُودِ الحَوَاسِّ تتوَسَّطُ بينَ المَحْسُوْسِ المرئِيِّ في يقَظتهِ وتجمعُهُ مع مَا عَقَلَتْهُ فيكونُ عنها الْرُوُوْيَا.

وأمَّا الجانِيْنُ: فنفُوْسُهُم النَّاطِقَةُ ضعِيْفَةُ الْتَّعَلَّقِ بِالبدن لِفَسَادِ أمز حَبِهِمْ غالباً وضَعْفِ الرُّوحِ الحيوانِيِّ فيها فتكونُ نفسُهُ غيرَ مُسْتَغرقَة في الحواسِّ، ولا مُنْعَمِسَة فيها، بمَا شعَلَها في نفسها من أَلَم النَّقُصِ ومرضِهِ. ورُبَّمَا زاحَمَهَا على التَّعَلَّقِ بهِ رُوحَانِيَّةُ أحرى شَيْطَانِيَة، تَنَسَبَّثُ به وَتضْعُفُ هذه عن مُمَانعَتِهَا فيكونُ عنهُ التَّخبُّطُ، فَإذا أصَابهُ ذلك التَّخبُطُ إما لِفَسَادِ مزاحهِ من فساد في ذاتها، أو لمزاحَمة من النَّفوسِ الشَّيْطَانِيَّةِ في تعلقهِ غابَ عن حسِّهِ لَفسَادِ مزاحهِ من فساد في ذاتها، أو لمزاحَمة من النَّفوسِ الشَّيْطَانِيَّةِ في تعلقهِ غابَ عن حسِّهِ حُمْلَةً، فأدرك لحةً من عالم نَفْسِهِ وانْطَبَعَ فيها بَعْضُ الْصُورِ وَصَرُّفَهَا الْحَيَالُ، وَرُبَّمَا نَطَقَ عَلى (۱) لِسَانِهِ في تلكِ الحَالِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ النَّطْق.

وَإِدْرَاكُ هَوُلاء كُلِّهِمْ مَشُوْبٌ فَيهَ الْحَقُ بِالْبَاطِلِ؛ لأَنَّهُ لا يحصُلُ لهم الاتِّصَالُ، وَإِنْ فَقَدُوا الْحِسَّ إِلاَّ بَعْدَ الاستِعانَةِ بِالْتَّصَوُّرَاتِ الأَّجْنَبِيَّةِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ. ومن ذلك يجيءُ الكذبُ في هذه المَدارِكِ.

وأمَّا العَوَّافُونَ: فهم المُتَعَلِّقُونَ بهذا الإدراكِ، وليسَ لَهُمْ ذَلِكَ الاتِّصَالُ، فَيُسَلِّطُونَ الْفِكْرَ على الأمرِ الَّذِي يتوَجَّهُونَ إليهِ، ويأخذونَ فيهِ بالظَّنِّ والتَّخْمِيْنِ، بناءً على مَا يَتَوَهَّمُوْنَهُ من مَبَادِىء ذَلِكَ الاتِّصَالُ وَالإِدْرَاكِ، وَيَدَّعُونَ بذلكَ معرفة الْغَيْبِ وليسَ منهُ على الْحَقِيْقة. هذا تَحْصِيْلُ هَذِه الْأُمُورُ (٢).

وقد تكلَّمَ عَليها المَسْعُوْدِيِّ في مروج الْذَّهبِ فَمَا صَادَفَ تحقيقاً ولا إصَابةً، ويظهرُ من كلامِ الرَّحلِ أنهُ كانَ بعيداً عنِ الرُّسوخِ في المعارفِ فنقَلَ ما سَمَعَ من أهلهِ ومن غيرِ أهْلهِ. أَهْلِهِ.

وَهذه الإدرَاكَات الَّتِي ذكرنَاهَا موجودةٌ كلَّهَا في نوع الْبَشَوِ. فقد كان العربُ يفزعونَ إلى الكُهَّانِ في تعرُّفِ الْحَوَادِثِ ويتنافرُونَ إليهم في الخُصُومَاتِ، ليُعَرِّفُوهُم بالحَقِّ فيها من إدْرَاكِ غَيْبِهَم. وفي كُتُبِ أَهْلِ الأَدَبِ [ظ٤٤/١] كَثِيْرٌ من ذَلِك، واشتهر منهم في فيها من إدْرَاكِ غَيْبِهَم.

١ - في ن: عن.

٢ - يعني أمور الكهان والعرافين ومدعى النظر في الغيب ممن سبق حديثه عنهم.

مقدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_\_ ٢٢٢

الجاهلية: شِقُ بن أنمار بن نزار، وَسَطِيْحُ بنُ مَازِنِ بنِ غَسَّانَ، وكان يُدْرَجُ كما يدرجُ الثوب، ولا عظمَ فيه إلا الجُمْجُمَةُ.

ومن مشهور الحكاياتِ عنهما: تأويل رؤيا ربيعة بن نَصْر (١) وما أحبراه به من مُلْكِ الحَبَشَةِ لليمنِ، ومُلكِ مُضرَ من بعدهم، وظهور النُّبُوَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ في قُريش، ورؤيا الموبذان التي أوَّلها سَطيحٌ، لَّا بعث إليه بها كسرى عبد المسيح، فأحبره بشأنِ النَّبوءَةِ وحراب ملكِ فارسَ، وهذه كلها مشهورة.

وكذلك العَرَّافون: كان في العرب منهم كثيرٌ وذكروهم في أشعارهم. قال(١):

فَقُلْتُ لِعَرَّافِ الْيَمَامَةِ: دَاوِنِي فَا إِنَّكَ إِنْ دَاوَيْتَنِي لَطَبِيب

وقال الآخر("):

جَعَلْتُ لِعَرَّافِ الْيَمَامَةِ حُكَمَهُ وَعَرَّافِ نَجْدٍ إِنْ هُمَا شَفَيَاني فَيَاني فَقَالَا: شَفَاكَ اللهُ واللهِ مَالَنَا بِمَا حَمَلَتُ منكَ الْضُّلُوعُ يَدَانِ

وعرَّاف اليمامة: هو رباحُ بنُ عِجْلَةَ. وعرَّافُ نَجد: الأَبلقُ الأَسَديُّ.

ومن هذه المدارك الغيبية، ما يصدرُ لبعض الناس عند مفارقة اليقظة، والتباسه بالنوم من الكلام على الشيء الذي يتشوّف إليه بما يُعطيه غيب ذلك الأمر كما يريد. ولا يقع ذلك إلا في مبادىء النوم عند مفارقة اليقظة وذهاب الاختبار في الكلام، فيتكلم كأنه مجبور في ملانطق، وغايته أن يسمعه ويفهمه. وكذلك يصدرُ عن المَقْتُولين عند مفارقة رؤوسهم وأوساط أبدانهم كلام بمثل ذلك. ولقد بلغنا عن بعض الجبابرة الظالمين: أنهم قتلوا من سجونِهم أشخاصاً، ليتعرفوا من كلامهم عند القتل عواقب أمورهم في أنفسهم فأعلموهم بما يستبشع.

وذكر مسلمة في كتاب الْغَايَةِ له في مثل ذلك: أنَّ آدمياً إذا جعل في دَنَّ مملوء بدهن السمسم، ومكث فيه أربعين يوماً، يغذَّى بالتين والجوز حتى يذهب لحمه ولا يبقًى منه

١ - في النسخ: مضر. خطأ، صحح من السيرة النبوية لابن هشام (١/٧١-٥).

٢ - نسبه الزَّبيدي في تاج العروس (٢٧/١٢ مادة عرف) لعروة بن حزام العذري بلفظ: فإنك إن أبرأتني لطبيب.وهو كذلك في ديوانه ص٢٤. وكما أورده المصنف في الشعر والشعراء ص٢٢٤. والأغاني (٢٤/٥٥/١).

٣ - هو عروة بن حزام، وفي ألفاظها بعض الخلاف، انظر ديوانه ص١٦، والشعر والشعراء ص٦٢٤، والأغاني
 ٢٤/١٥٧،١٤٣/٢٤)، ولسان العرب مادة سلا.

٤ - في ن: مجبول.

إلا العُرُوقُ وشؤون رأسه، فيخرجُ من ذلك الدّهنِ فحينَ يجفُّ عليه الهواء يُجيبُ عن كل شيء يُسْأَلُ عنه من عواقب الأمور الخاصَّةِ والعامَّةِ. وهذا فعل من مناكير أفعالِ السَّحَرَةِ، لكنَّ يُفهم منه عجائبُ العَالَم الإنسانيِّ.

ومن الناس من يحاول حُصُول هذا المدركِ الغييِّ بالريّاضة. فيحاولون بالجحاهدةِ موتاً صناعيًّا بإماتةِ جميع القوى البدنيّة، ثم محو آثارها التي تلوّنت بها النفس، ثم تغذيتها بالذكر لتزداد قوة في نشئها، ويحصلُ ذلك بجمع الفكر وكثرةِ الجوع. ومن المعلومِ على القطع أنّهُ إذا نول الموت بالبدن، ذهب الحسُّ وحجابُهُ، واطّلعت النّفسُ على ذاتها وعالمها، فيحاولون ذلك بالاكتساب، ليقع لهم قبل الموت ما يقعُ لهم بعدهُ، وتطّلِعُ النفسُ على المغيّباتِ.

ومن هؤلاء أهل الْرِياضة الْسِّحْرِيَّةِ: يرتاضونَ بذلك ليحصل لهم الاطِّلاعُ على المغيَّباتِ والتَّصَرُّفاتِ في العوالمِ. وأكثر هؤلاء في الأقاليم المنحرفة جنوباً وشمالاً خصُوصاً بلادُ الهندِ، ويسمون هنالك الحوكيَّة (١)، ولهم كتب في كيفيَّة هذه الرياضة كثيرة والأحبار عنهم في ذلك غريبة.

وأمَّا المتصوفة [ط٤٤/٢]: فرياضتهم دِيْنِيَّةٌ وَعَرِيَّةٌ (٢) عن هذه المقاصد المذمومة. وإنما يَقْصِدونَ جَمعَ الهِمَّةِ والإِقْبَال على اللهِ بِالْكُلِّيَّةِ، ليحصل لهم أذواقُ أهل العرفانِ والتوحيد، ويزيدون في رياضتهم إلى الجمع والجوع، التغذية بالذكر، فبها تتمُّ وجهتهم في هذه الرياضة؛ لأنه إذا نشأت النفس على الذكر كانت أقربَ إلى العرفان با لله.

وإذا عريت عن الذكر كانت شَيْطَانِيَّةً. وحصول ما يحصلُ من معرفة الغيب والتَّصرُّفِ لمؤلاءِ المتصوِّفةِ إنما هو بالعرض، ولا يكون مقصوداً من أوَّل الأمر؛ لأنَّهُ إذا قصد ذلك كانت الوجهة فيه لغير الله، وإنما هي لقصدِ التَّصرُّفِ والاطِّلاَع على الغيبِ، وأخسر بها صَفْقَةً؛ فإنها في الحقيقةِ شِرْكُ. قال بعضهم: مَنْ آثَرَ الْعِرْفَانَ للعِرْفَان، فقد قال بالثَّاني.

فهم يقصدون بوجهتهم المعبود لا لشيء سواه. وإذا حصل في أثناء ذلك ما يحصل فبالعرض وغير مقصود لهم، وكثير منهم يفرُّ منه إذا عرض له، ولا يحفل به، وإنما يريدُ الله لذاته لا لغيره. وحصول ذلك لهم معروف ويسمون ما يقعُ لهم من الغيب والحديث على

١ – ذهب الدكتور وافي إلى أن صواب هذه الكلمة هو: اليوجية. نسبة إلى الرياضة المعروفة: اليوجا.

٢ - أي: خالية منها.

الخواطرِ فراسةً وكشفاً، وما يقعُ لهم من التَّصَرُّفِ كراهةً، وليس شيءٌ من ذلك بنكيرٍ في حقهم.

وقد ذهب إلى إنكاره، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو محمد بن أبسي زيد المالكي في آخرين، فراراً من التباسِ الْمُعْجزَةِ بغيرها. والمعوَّلُ عليه عند المتكلمين حُصُول التَّفرقة بالتحدي فهو كاف. وقد ثبت في الصحيح أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ فيكم مُحَدَّثينَ وَإِنَّ منهم عمرَ»(١).

وقد وقع للصحابة من ذلك وقائعُ معروفة تشهد بذلك، في مثل قول عمر رضي الله عنه: يَا سَارِيَةُ الجَبَلَ<sup>(۲)</sup>. وهو سارية بن زنيم كان قائداً على بعض حيوش المسلمين بالعراق أيَّام الفتوحات، وتورط مع المشركين في معترك وهمَّ بالانهزام، وكان بقربه حبلُ يتحَيَّزُ<sup>(۲)</sup> إليه، فرفع لعمر ذلك وهو يخطبُ على المنبر بالمدينةِ فناداهُ: يَا سَاريةُ [هنالك] الجبلَ وسَمِعَهُ سَاريةُ وهو بمكانه، ورأى شخصهُ والقصة معروفةٌ.

ووقع مثله أيضاً لأبي بكر في وصيته عائشة ابنته رضي الله عنهما في شأن ما نحلها (٤) من أوسقِ التّمْر من حديقته، ثمّ نبّهها على حُذَاذِهِ (٥) لتحوزهُ عن الورثة، فقال في سياق كلامه: وإنما هما أحواكِ وأحتاك، فقالت: إنما هي أسماء فمن الأحرى، فقال: إنّ ذا بطن بنت خارجة أراها جارية (١). فكانت جارية وقع في الموطإ في باب مالا يجوز من النّجار (٧).

ومَثلُ هذه الوقائع كثيرةٌ لهم، ولمن بعدهم من الصَّالحين، وأهل الاقتداء. إلا أن أهل التصوف يقولون: إنه يقلُّ في زمن النُّبُوَّةِ، إِذْ لاَ يَبْقَى للمريدِ حالةٌ بحضرةِ النَّبِيِّ، حتَّى إنهم

١ - . . عناه أخرجه البخاري (٣٦٨٩) من حديث أبي هريرة. ومسلم (٢٣٩٨) من حديث عائشة. وقال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون. وانظر الاعتقاد للبيهقي (٤٣٩).

٢ - أخرجه البيهقي في الدلائل (٦/٣٧) والاعتقاد (٤٣٥).

٣ - في ن: يتجهز.

٤ - أي: أعطاها.

٥ - أي: قطعه.

٦ – زوجة أبي بكر. وقد تنبأ بأن ما تحمله سيكون جارية، أي فتاة.

٧ - الموطأ، كتاب الأقضية باب مالا يجوز من النحل ص٧٥٢. ذو بطن. أي: صاحب بطنها، يريد الحمل الذي فيه.

يقولون: إنَّ المريدَ إذا جاء للمدينة النَّبويَّةِ يُسلبُ حالهُ ما دامَ فيها حتَّى يُفارقها، واللهُ يرزقنا الهداية ويرشدنا إلى الحقّ.

ومن هؤلاء المريدينَ من المتصوِّفة: قومٌ بحاليل معتوهون أشبه بالمجانين من الْعُقَلاء ؛ وهم مع ذلك [ظ٥٤/١] قد صَحَّت لهم مقامات الولاية وأحوال الْصِّدِيقين، وعَلمَ ذلك من أحوالهم من يَفهم عنهم من أهل الذَّوق، مع أهم غير مُكلَّفين، ويقع لهم من الإحبار عن المغيّبات عجائب، لأنَّهم لا يتقيَّدون بشيء، فيطلقون كلامهم في ذلك، ويأتون منه بالعجائب. وربما ينكر الفقهاء أهم على شيء من المقامات، لما يرون من سقوط التَّكليف عنهم، والولاية لا تحصل إلا بالعبَادة وهو غلط (٢)، فإن فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يتوقّف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها.

وإذا كانت النَّفسُ الإنسانيَّةُ ثَابَتةَ الوجود، فالله تعالى يخصُّها بما شاء من مواهبه، وهؤلاء القوم لم تَعْدَم نفوسُهم النَّاطقة، ولا فسدت كحال الجانين. وإنما فقد لهم العَقَلُ الَّذي يُناطُ به التَّكليفُ، وهي صفةٌ حاصَّةٌ للنَّفْس، وهي علوم ضروريَّةٌ للإنسان يشُدُّ بما نظرهُ، ويعرفُ أحوالَ معاشِه واستقامة مترله. وكأنَّهُ إذا ميَّزَ أحوالَ معاشِه واستقامة مترله،

١ – قال ابن خلدون في شفاء السائل وتمذيب المسائل (ص١٦٤ – ١٦٥): ما زال يختلج في نظري أن المحذوب فاقد لعقل التكليف، وهو أدون مراتب النوع الإنساني، فيكون حارجاً عن زمرة المؤمنين بما سقط عنه من التكليف وسيما العبادات. فكيف يُلحق بمراتب أولياء الله، ويعدُّ منهم؟ كما هو معلوم قديماً وحديثاً وغير نكير حتى ألهم الله إلى كشف الغطاء عن ذلك بمنه وهدايته:

وذلك أن العقل الذي ناط به الشرع التكليف هو عقل تدبير المعاش، وهو قيام الإنسان على معاشه وتدبير مترله، فإن فقد هذا العقل لنقص في ذاته، وفي لطيفته الروحانية، كسائر الحمقى والمجانين نزل عن رتبة النوع الإنساني، ولم يكن من الإيمان في شيء فضلاً عن الولاية، وإن فقد هذا العقل لفرق في بحر الأنوار الإلهية، وقلة تعريج على المحسوسات بما حملت، فلا يضره ذلك، ولا يترل به عن رتبة النوع، بل تعلو لديه رتبة الإيمان، وتصح له الولاية بما عنده من مشاهدة أنوار المعرفة، وله في حفظ مقامه م مع سقوط التكاليف، وبتر أسباب وصوله الحاصل لديه حكم شرعي غريب اتفق عليه أهل الطريقة المفوض علم ذلك إليهم، فقد قدمنا أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بمداركهم بعد وجدائما وذوقها، وليست تخفى الأحكام الشرعية في حقهم لالتباسها ولا لخفائها، وإنما هو لأجل خفاء ما تتعلق به من مداركهم الذوقية، وإذا حصل لهم الإدراك الذوقي بحال، أو وارد، أو إلقاء، أو غير ذلك علموا كيف يتعلق حكم الله به، وربما يستغرب في حقهم حكم ما، وإنما هو لغرابة متعلقة من تلك المدارك الذوقية، فلا يستنكر ذلك منهم، فهو أعلم بمداركهم، والسعادة أصلها التخصيص.

٢ - لعله يساير في ذلك الرد على المتكلمين الذي يظنون أن النبوة تكون بالرياضة. فأراد أن يؤكد أن الولاية
 هي فرع من اختصاص الله لبعض عباده ولا يطلب فيها بداية العبادة، وإن كان وجودها بعد ذلك أساساً لتأكيد
 معنى صحة ولاية العبد: ولذلك أكد بعد قليل ضرورة عدم خلو البهلول عن ذكر وعبادة.

لم يبقَ له عذرٌ في قبول التَّكاليفِ لإصلاح معادِهِ، وليسَ من فَقَدَ هذه الْصِّفة بفاقد لنفسهِ ولا ذاهل عن حقيقتهِ، فيكونَ موجودَ الحقيقة معدومَ العقلِ التَّكْلِيْفِيِّ الَّذي هو معرفة المعاش، ولا استحالة في ذلك، ولا يتوقَّفُ اصطفاءُ اللهِ عبادَهُ للمعرفةِ على شيءٍ من التَّكاليفِ.

وإذا صحَّ ذلك فاعلم أنَّهُ رُبَّما يلتبسُ حالُ هؤلاء بالجانين الذين تفسُدُ نفوسهم النَّاطقة، ويلتَحِقُونَ بالبهائِم. ولك في تمييزهم علامات منها: أنَّ هؤلاء الْبَهَاليلَ تجدُ هم وجهة ما، لا يخلونَ عنها أصلاً من ذكر وعبادة، ولكن على غير الشُّروطِ الْشَّرْعِيَّةِ لما قلناهُ من عدم التَّكْلِيفِ؛ والجانين لا تجددُ لهم وجهة أصلاً. ومنها: أنهم يخلقون على الْبلَهِ من أوَّل نشأتهم (۱)، والجانين يعرضُ لهم الجنونُ بعدَ مدَّةٍ من العمر لعوارض بدنيَّة طبيعيَّة، فإذا عرضَ لهم ذلك وفسدت نفوسُهم النَّاطِقَةُ ذهبوا بالخيبةِ. ومنها: كثرةُ تصرُّفهم في الناسِ بالخيرِ والشَّرِّ لأنهم لا يتوقفون على إذن لعدم التَّكْلِيْفِ في حَقِّهم، والجانين لا تصرُّف لهم. وهذا فصل انتهى بنا الكلامُ إليه وا لله المرشد للصواب.

#### ٣-٦-١-١ فَصْلٌ

وقد يزعم بعض النَّاسِ أنَّ هنا مداركُ للغيبِ من دونِ غيبة عن الحِسِّ.

فمنهم الْمَنجِّمون: القائلون بالدِّلاَلاتِ النَّجومِيَّةِ ومقتضَى أوضاعها في الفلك وآثارها في العناصر، وما يحصلُ من الامتزاج بينَ طِبَاعها بالتَّناظر، ويتأدَّى من ذلك المزاج إلى الهواء. وهؤلاء المنجمون ليسوا من الغيب في شيء؛ إنما هي ظنونٌ حدسية، وتخميناتُ مبنيَّة على التَّآثيرِ النَّحومية وحصولُ المزاج منه للهواء، مع مزيدِ حدس يقفُ به النَّاظِرُ على تفصيله في الشَّخصياتِ [ط٥٤/٢] في العالم، كما قاله بَطليموسُ. ونحن نُبيِّنُ بُطلانَ ذلك في محله إن شاء الله. وهو لو ثَبُتَ فغايته حدسٌ وتخمينٌ، وليس مما ذكرناه في شيء.

ومن هؤلاء قومٌ من العامَّةِ: استنبَطوا لاستخراجَ الغيبِ وتعرُّفِ الكائناتِ صناعةً سَمَّوها: خطَّ الرَّملِ، نسبةً إلى المادَّةِ الَّتي يضعونَ فيها عملهم. ومحصولُ هذه الصِّناعة أنهم صَيَّروا من النَّقَطِ أشكالاً ذات أربع مراتبَ تختلفُ باختلافِ مراتِبها في الْزَّوجِيَّةِ والفَرْدِيَّةِ واستوائها فيهما، فكانت ستَّة عشر شكلاً، لأنَّها إن كانت أزواجاً [كلها] أو أفراداً كلها

١ - لم لا يقال: إن هؤلاء قد شاهدوا شيئاً من عوالم الغيب جذبهم إليه فأصبح نظرهم متطلعاً إليه، ملتفتاً إليه،
 مما جعلهم يغيبون عن عالم المعاش أي: أنهم يكونون على حال عادي قبل تعرضهم لحالة الجذب، تلك.

فشكلان. وإن كان الفردُ فيهما في مرتبةِ واحدة فقط فأربعة أشكال. وإن كانَ الفردُ في مَرْتِبَتَينِ فَسِتَّةُ أشكال. وإن كان في ثلاثِ مراتبَ فأربعة أشكال جاءًت ستَّة عشرَ شكلاً ميَّزُوها كلَّها بأسمائها ونوَّعُوها (١) إلى سُعُودٍ ونحوس شأن الكواكب، وجعلوا لها ستَّة عشرَ بيتاً طبيعيَّة بزعمهم، وكأنَّها البروجُ الاثنا عشرَ الَّتي للفلكِ والأوتادِ الأربعةِ. وجعلوا لكلِّ شكلِ منها بيتاً وخُطوطاً ودلالة على صِنْفِ من موجودات عالم العناصر يختصُّ به، واستنبطوا من ذلك فَنَّا حاذوا به فنَّ النَّجامة (١) ونوعَ فضائه، إلا أنَّ أحكامَ النَّجامة مستندة إلى أوضاع طبيعيَّةٍ، كما زعم (١) بطليموس.

وهذه إنما مُستندُّها أوضاعٌ تحكميَّةٌ وأهواء اتُّفَاقِيَّةٌ، ولا دليلَ يقومُ على شيءٍ منها.

(وهذه إنما دلالتها وضعية، وذلك أن بطليموس إنما تكلم في المواليد والقرانات التي هي عنده من آثار الكواكب والأوضاع الفلكية في عالم العناصر.

وتكلم المنجمون من بعده في المسائل باستخراج الضمائر وتقسيمها على بيوت الفلك، والحكم عليها بأحكام ذلك النجومية التي ذكر بطليموس.

واعلم أن الضمائر أمورٌ نفسية ليست من عالم العناصر، فليست من الكواكب ولا الأوضاع الفلكية، ولا دلالة لهما عليها.

نعم، إن صار لفن المسائل مدخل في صناعة النجامة من حيث الاستدلال بـالكواكب والأوضاع، إلا أنه في غير مدلوله الطبيعي.

فلما جاء أهل الخط عدلوا عنه \_ الكواكب والأوضاع \_ استصعاباً بالمعاناة، الارتفاع بالآلات وتعديل الكواكب بالحسبان، واستخرجوا هذه الأشكال الخطية وفرضوها عند ضربين من بيوت الفلك وأوتاره، ونوعوها إلى سعد ونحس وممتزج مثال الكواكب السيارة، واقتصروا علي السديس من المتناظر، ونزلوا الأحكام النجومية عليها كما في المسائل؛ لأنَّ دلالة كلِّ منها غير طبيعية كما قدمناه.

وانتحل هذه الصناعة كثيرٌ من البطالين للمعاش في المدن، وصنفوا فيها التصانيف المماثلة لقواعدها وأصولها كما فعله الزناتي منهم وغيره.

١ – في ن: أنواعها.

٢ - أي ادعاء معرفة الغيب بمقتضى النظر في النجوم.

٣ - في ن: يزعم.

وقد يكون من أهل هذه الصناعة من يعرض في إدراك الغيب باشتغال الحس بالنظر في أشكال تلك الخطوط، فتعتريه حالة الاستعداد كما يعتري المفطورين على ذلك كما نذكره بعد.

وهُؤلاء أشراف أهل هذه الصناعة، وهم على الجملة) (١) يزعمون أنَّ أصلَ ذلك من النُّبُوَّاتِ القديمةِ في العالمِ. وَرُبَّما نسبوها إلى **دَانيَال**َ أو إلى (٢) إ**دريس** صَلـواتُ اللهِ عليهما شأن الصَّنائع كلِّها.

وربما يدَّعُونَ مشروعيتها ويحتجُّونَ بقوله صلى الله عليه وسلم: «كَانَ نَبِيُّ يَخُطُّ فَمَنْ وافقَ خَطَّهُ فَلَاكَ» (٣). وليسَ في الحديث دليلٌ على مشروعية خطِّ الرَّملَ كما يزعمه بعضُ من لا تحصيل لَديه، لأنَّ معنى الحديث: كان نِيُّ يخطُّ فيأتيه الوحيُ عند ذلك الخطِّ، ولا استحالة في أن يكون ذلك عادةً لبعضِ الأنبياء، (فإنهم متفاوتون في إدراك الوحي قال الله تعالى: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴿ [البقرة:٣٥٢] فمنهم من يأتيه الوحي، ويكلمه الملك ابتداءً من غير طلب ولا وجهة لذلك، ومنهم من يتوجه فيما يعرض له من أمور البشر إلى أمته على شكلها، أو تكليف، أو نحو ذلك، فيتوجه وجهة ربانية يتعرض بها لكشف ما يريد من ذلك من الله. ويعطي التقسيم هنا قسماً آخر إن وحد؛ لأن الوحي قد يكون وهو لا يستعد له بشيء من الأحوال كالذي ذكرناه، وقد يكون وهو مستعدٌّ لبعض الأنبياء، وكان يكون وهو مستعدٌّ لبعض الأنبياء، وكان

١ - في ظ: كذا وحد في نسخة مكتوبة بخط القطرسي مقابلة على نسخة الأصل.

٢ - في ظ: دانيال وإدريس.

٣ - أحرجه مسلم (٧٣٥) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. ويأتي في حديث الجارية مزيد تخريجه. وقال النووي في شرحه (٢٧٤/٢): قوله: ومنا رحال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخطّ، فمن وافق خطه فذاك. اختلف العلماء في معناه، فالصحيح: أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح. والمقصود: أنه حرامٌ، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خطه فذاك. و لم يقل: هو حرام \_ بغير تعليق على الموافقة \_ لئلا يتوهم متوهم أن هذا النبي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى: أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها. وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذ كان علماً لنبوة ذاك النبي، وقد انقطعت، فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه: الاتفاق على النهي عنه ذلك الآن.

يستعد لنزول الوحي بسماع الأصوات الطيبة الملحنة. وهذا النقل، وإن لم يك ممكناً في الصحة إلا أنه غيرُ بعيد، فا لله تعالى يختص أنبياءه ورسله بما يشاء. وإذا تقرر ذلك، وقد كنا قدمنا أن في أصحاب [ظ٢٤٦] خط الرمل من يتعرض للكشف باشتغال الحس بالنظر في الخطوط والأشكال، فيعتريه حينئذ الإدراك الغيبي الوجداني بالفزع عن الحس جملة، ويفارق المدارك إلى المدارك الروحانية. وقد مر تفسيرهما.

وهذا من الكهانة من نوع النظر في العظام والمياه والمرايا بخلاف من يقتصر في ذلك منها على الأمر الصناعي الذي يحصل به على الغيب بالحدس والتخمين، وهي لم تفارق المدارك الجسمانية بعد، حائلاً في مرامي الظنون. فقد يكون شأن بعض الأنبياء الاستعداد بالخط في مقامه النبوي لخطاب الملك، كما يستعد به من ليس بنبي للإدراك الروحاني ومفارقة المدارك البشرية، إلا أن إدراكه روحاني فقط، وإدراك النبي ممكن بالوحي من عند الله.

وأما مقامات أهل صناعة الخط في مدارك الحس والتخمين فحاشا للأنبياء منها، فإنهم لا يشرعون التكلم بالغيب ولا الخوض فيه لأحدٍ مِن البشر.

وقوله في الحديث): «فمن وافق خطَّهُ ذلك النّبيّ فهو ذاك». أي: فهو صحيحٌ من بين الخطِّ بما عضدَهُ من الوحي لذلك النّبيّ الّذِي كانت عادتهُ أن يأتيه الوحي عند الخطِّ.

(أو تكون الإشارة بذلك إلى تعظيمه وعلو شأنه في اتخاذ خطوط الرمل، لا نسبة بينه وبينها، إذا كان على ذلك الوجه الذي كان النبي يستعد به للوحي فيأتي على وفاقه).

وَأُمَّا إِذَا أُخذَ<sup>(۱)</sup> ذلك من الخَطِّ مجرَّداً من غيرِ موافقةِ وحي فلاً، وهـذا معنى الحديث. والله أعلمُ.

(وليس فيه دلالة على مشروعية حط الرمل، ولا جواز انتحاله لتعرف تغيب (٢) كما هو شأن أهله في المدن، وإن مال إلى ذلك بعضهم بناءً على أن فعل النبي شرعة متبعة، فيكون مشروعاً على مذهب من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا. وليس هذا بمطابق لذلك؛ فإن الشرع إنما هو للرسل المشرِّعين للأمم، والحديث لم يدل على ذلك، وإنما دل

١ - في ن: حدَثَ.

٢ - أي غائب.

على أن هذه الحالة قد تحصل لبعض الأنبياء. ويحتمل أن يكون غير مشرِّع (١) فلا يكون ذلك شرعاً لا خاصاً بأمته، ولا عاماً لهم ولغيرهم، وإنما يدل على أنها حالة تقع لبعض الأنبياء خاصة فلا تتعداه للبشر.

وهذا آخر ما أردنا تحقيقه هنا، والله الملهم للصواب).

فإذا أرادوا استخراج مغيّب بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق فوضعوا النّقط سُطوراً على عدد المراتب الأربع ثُمَّ كرَّروا ذلك أربع مرَّات، فتحيءً سَتَّة عشر سطراً، ثمَّ يطرحون النّقط أزواحاً، ويضعون ما بقي من كُلِّ سَطور متتالِيةً ثُمَّ سُطُور يُولِّ لُون مرتبته على التَّرتيب، فتحيء أربعة أشكال، يضعونها في سُطور متتالِيةً ثُمَّ سُطُور يُولِّ لُون منها أربعة أشكال أخرى من حانب العرض باعتبار كلِّ مرتبة وما قابلها من الشَّكل الذي بإزائه، وما يجتمع منهما من زوج أو فرد فتكون تمانية أشكال موضوعة في سطر، ثم يُولِّدونَ من كل شكلين شكلاً بأعتبار ما يجتمع في كلِّ مرتبة من مراتب الشَّكلين أيضاً، يُولِّدونَ من الأربعة شكلين كذلك تحتها من زوج أو فرد فتكون أربعة أخرى تحتها، ثمَّ يولِّدونَ من الأربعة شكلين كذلك تحتها من الشَّكلين إلله وسرو من الشَّكلين الخامس عَشرَ مع الشَّكل الأوَّل شكلاً يكونُ آخرَ الْسِّتَة عشرَ، ثم من هذا الشكل الخامس عَشرَ مع الشَّكل الأوَّل شكلاً يكونُ آخرَ الْسِّتَة عشرَ، ثم يحكمونَ على الخطِّ كلِّه بمَا اقتضته أشكالهُ من الْسُعُودةِ وَالنَّحُوسَةِ بالذَّاتِ، والنَّظرِ والحُلُولِ والامتزاج، والدِّلالةِ على أصناف الموجوداتِ وسائر ذلك تحكماً غريباً.

وكثُرت هذه الصِّناعة في العُمران، ووضعت فيها الْتَــآليفُ، واشتهرَ فيها الأعـلامُ من المتقدمين والمتأحرين، وهي كما رأيت تحكُّمٌ وهوىً.

والتَّحقيقُ الَّذي ينبغي أن يكونَ نُصُبَ فكركَ أن الغيوبَ لا تُدركُ بصِنَاعةٍ ٱلْبَتَّةَ. ولا سَبِيْلَ إلى تَعَرُّفِهَا إلا للخواصِّ من الْبَشَرِ الْمَفْطُوْرينَ على الْرُّحوعِ من (٢) عالمِ الْحِسِّ إلى عالم الْرُّوح.

ولذلك يُسمِّي المُنجِّمونَ هذا الْصِّنفَ كُلَّهم بالزُّهْرِيِّيْنَ نِسْبَةً إلى ما تَقْتَضِيْهِ دِلالةُ الْزُهرَةِ، بزعمهم في أصل مواليدهم على إدراكِ الغيب. فَالْخَطُّ وغيرهُ من هذه إن كان النَّاظِرُ فيه من أهلِ هذه الخَاصِيَّةِ، وقصدَ ـ بهذه الأمورِ الَّتي ينظرُ فيها من النَّقَطِ أو الْعِظَامِ النَّاظِرُ فيه من أهلِ هذه الخَاصِيَّةِ، وقصدَ ـ بهذه الأمورِ الَّتي ينظرُ فيها من النَّقَطِ أو الْعِظَامِ

١ - أي النبي.

٢ - يي ن: عن.

أو غيرها \_ إشغالَ الحِسِّ لترجعَ النَّفْسُ إلى عالم الرُّوحَانِيَّاتِ لحظةً ما، فهوَ من بابِ الْطَّرْقِ بالحَصَى، والنَّظرِ فِي قُلُوْبِ الحيواناتِ، والمرايَا الْشَّفَّافَةِ، كما ذكرناهُ. وإن لم يكُن كذلك، وإنما قصدَ معرفة الْغَيْبِ بهذه الصِّناعةِ وأنَّها تُفيدُهُ ذلك فهذرٌ من الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، هوا للهُ يهدي من يشاء [النور: [2].

والعَلاَمَةُ هَذَهُ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطرَ عليها أَهلُ هذا الإدراكِ الْغَيْبِيِّ: أَنَّهم عند تَوَجُّههم إلى تَعَرُّف الكَائِنَاتِ يَعْتَريهم خُرُوْجٌ عن حَالَتِهم الْطَّبِيعيَّة، كَالْتَثَاؤُبِ وَالْتَّمَطُّطِ وَمَبَادِيءِ الْغَيبَةِ عَنِ الْخَيبَةِ عَنِ الْطَبِيعيَّة، كَالْتَثَاؤُبِ وَالْتَّمَطُّطِ وَمَبَادِيءِ الْغَيبَةِ عَنِ الْحِسِّ، ويَحْتَلِفُ ذلكَ بالقُوَّةِ وَالْضَّعْفِ عَلَى اخْتِلاَف وَجُوْدِهَا فيهم، فمن لم تُوجد لهُ هذه الْعَلاَمةُ فليسَ من إدراكِ الغيبِ في شيء، وإنَّما هو ساع في تَنْفِيقِ (١) كَذِبهِ.

ومنهم طَوَائِفُ: يَضَعُونَ قُوانِينَ لاستُخراجِ الغيبِ لَيسَت مِّن الْطُوْرِ الأُوَّلِ الَّذِي هُو مَن مَدَارِكِ النَّفُسِ الْرُّوحَانِيَّةِ، ولا من الحَدْسِ اللَّبْنِيِّ على تأثيراتِ النَّنجومِ، كما زَعَمَهُ بَطليموس، ولا من الظَّنِّ والتَّحمين الَّذِي يُحاول عليه العرَّافُونَ. وإنَّما هي مغالطُ يجعلونها كالمصائدِ لأهل العقولِ المُسْتَضْعَفَةِ. وَلَسْتُ أَذكرُ من ذلك إلاَّ ما ذكره المُصنِّفُون وولعَ بهِ الخَواصُ.

فمن تِلْكَ الْقُوانِينَ: الحِسَابُ الَّذِي يُسَمُّوْنَهُ حِسَابُ النَّيْم، وهو مذكورٌ في آخر كِتَابِ الْسِيَّاسَةِ الْمَنْسُوْبِ لاَرِسْطُو (٢)، يُعْرَفُ به الغالبُ من الْمَغْلُوْبِ في الْتحَارِبِيْنَ من الْمُلُوّكِ، وهو أَنْ تُحْسَبَ الحُرُوْفَ الَّتِي في اسم أحدهما بحسابِ الجُمَّلِ الْمُصْطَلَحِ عليهِ في حروف وهو أَنْ تُحْسَبَ الحُرُوفَ الَّتِي في اسم أحدهما بحسابِ الجُمَّلِ المُصْطَلَحِ عليهِ في حروف أبجدَ من الواحِدِ إلى الأَلْفِ آحَاداً وعَشَرات وَمِئِينَ وأُلوفاً. فإذا حَسَبْتَ الاسمَ وتَحَصَّلَ لكَ منهُ عَدَدٌ، فاحسبِ اسمَ الآخر كَذَلِكَ، ثُمَّ اطْرحْ من كُلِّ واحدِ منهُمَا تسعة، تسعة، واحفظ بقيَّة هذا وبقية هذا، ثم انظُرْ بينَ الْعَدَدينِ الباقيينِ من حِسَابِ الاسمين، فإن كان العددان مختلفين في الكمِّيَّةِ وكانا معاً زوجين [ظ٧٤/١]، أو فردين معاً، فصاحبُ الأقللِّ منهما هو الغالبُ، وإن كان أحدهما زوجاً والآخرُ فرداً فصاحبُ الأكثرِ هو الغالبُ، وإن كان أحدهما زوجاً والآخرُ فرداً فصاحبُ الأكثرِ هو الغالبُ، وإن كانا معاً فردينِ فالمطلوبُ هو الغالبُ، وإن كانا معاً فردينِ فالطّلوبُ هو الغالبُ، وإن كانا معاً زوجان فالمطلوبُ هو الغالبُ، وإن كانا معاً فردينِ فالطّلوبُ هو الغالبُ، وإن كانا عُمَالِكُ بيتان في هذا العمل اشتهرا بينَ النَّاس وهما:

أرى الْزَّوْجَ والأَفرادَ يَسْمُو أَقَلُّهَا وَأَكْثَرُها عندَ التَّحَالُفِ غالِبُ

۱ – أي: نشره وترويجه.

٢ - السياسة في تدبير الرياسة : ١٥٥-٥٥١.

وَيُغْلَبُ مطلوبٌ إذا الْزُّوجُ يَسْتَوِي وعندَ اسْتِواءِ الفَرْدِ يغلبُ طَالِبُ

ثُمَّ وَضَعُوا لمعرفةِ ما بقيَ من الحُرُوْفِ بعدَ طَرْحِهَا بِتِسْعَة قانوناً معروفاً عندهم في طرح تسعة، وذلك أنهم جمعوا الحروف الدَّالة على الواحد في المراتب الأربع، وهييَ: (أ) الدَّالة على الواحدِ، و(ي) الدَّالةِ على العشرةِ، وهي واحدٌ في مرتبة العشراتِ، و(ق) الدَّالة على المئة، لأنها واحدٌ في مرتبةِ المئين، و(ش) الدَّالةُ على الألف، لأنها واحدٌ في مرتبةِ الآلافِ، وليس بعد الألفِ عددٌ يدلُّ عليه بالحروفِ، لأنَّ الشِّينَ هي آحرُ حروفِ أبجد.

ثم رتبوا هذه الأحرف الأربعة على نسقِ المراتب، فكان منها كلمة رُبَاعِيَّةً وهي: أيقش.

ثُمَّ فعلوا ذلك بالحروفِ الدالة على اثنين في المراتب الثَّلاثِ، وأسقطوا مرتبة الآلافِ منها، لأنها كانت آخر حروف أبجد، فكان مجموع حروف الاثنين في المراتب الثلاث ثلاثة حروف، وهي: (ب) الدَّالة على اثنين في الآحادِ، و(ك) الدَّالة على اثنين في العشرات وهي عشرون، و(ر) الدَّالةُ على اثنين في المئين وهي مئتان، وصَيَّروها كلمة واحدة ثلاثية على نسق المراتب وهي: بكر.

ثم فعلوا ذلك بالحروف الدَّالةِ على ثلاثِ فَنَشَأت عنها كلمة : جلس، وكذلك إلى آخرِ حروف أبجد، وصارت تسع كلمات نهاية عدد الآحاد وهي: أيقش، بكر، جلس، دمَت، هنث، وصخ، زعد، حفظ، طضغ. مرتبة على توالي الأعداد، ولكل كلمة منها عددها الذي هي في مرتبته، فالواحد لكلمة أيقش، والاثنان لكلمة بكر، والثلاثة لكلمة جلس، وكذلك إلى التَّاسعة التي هي طضغ، فتكون لها التسعة.

فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة نظروا كلَّ حرف منه في أيِّ كلمة هو من هذه الكلمات. وأخذوا عددها مكانه ثم جمعوا الأعداد التي يأخذونها بدلاً من حروف الاسم، فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنها، وإلاَّ أخذوه كما هو، ثم يفعلون كذلك بالاسم الآخر، وينظرون بين الخارجين بما قدمنا، والسر في هذا بين، وذلك أنَّ الباقي من كلِّ عقد من عقود الأعداد بطرح تسعة، إنما هو واحد، فكأنه يجمعُ عدد المعقود خاصَّة من كلِّ مرتبة فصارت أعداد المعقود كأنها آحاد، فلا فرق بين الاثنين والعشرين والمئتين والألفين، وكلَّها اثنان، وكذلك الشَّلاثة والثلاثون والثَّلاث مئة والثلاثة الآلاف، كلها ثلاثة مُوضعت الأعداد على التوالي دالَّة على أعداد العقود لا غير،

وجعلتِ الحروف الدَّالَة [ظ٢/٤٧] على أصنافِ العُقُودِ في كل كلمة من الآحاد والعشراتِ والمُعينَ والألوفِ (١)، وصار عدد الكلمة ـ الموضوع عليها ـ نائباً عن كُلِّ حرف فيها، سواءٌ دلَّ على الآحادِ أو العشراتِ أو المئينَ، فيؤخذ عدد كلِّ كلمة عوضاً من (٢) فيها، سواءٌ دلَّ على الآحادِ أو العشراتِ أو المئينَ، فيؤخذ عدد كلِّ كلمة عوضاً من النَّاسِ الحروفِ التي فيها، وتجمعُ كلَّها إلى آخرها كما قلناه؛ هذا هو العملُ المتداولُ بينَ النَّاسِ منذُ الأمرِ القديمِ، وكان بعض من لقيناه من شيُوخنا يرى أنَّ الْصَّحيح فيها كلمات أخرى تسعةً مكان هذه، ومتوالية كتواليها، ويفعلونَ بها في الطَّرْحِ بتسعة مثل ما يفعلونه بالأخرى سواءٌ وهي هذه: أرب، يسقك، جزلط، مدوص، هف، تحذن، عش، خع، الشُخرى والرُّباعيي والثنائي، وليست حاريةً على أصل مُطَّرد كما تراه. لكن كانَ شيوخنا ينقلونها عن شيخ المغربِ في هذه المعارفِ من السيّمياءِ، وأسرار الحروفِ والنّحامة، وهو ينقلونها عن شيخ المغربِ في هذه المعارفِ من السيّمياء، وأسرار الحروفِ والنّحامة، وهو أبو العبّاسِ بن الْبَنّاء، ويقولون عنه: إنَّ العمل بهذه الكلمات في طرحِ حِسَابِ النّيم أصحُّ من العمل بكلماتِ؛ أيقش. والله يعلم (٢) كيف ذلك.

وهذه كلها مداركُ للغيبِ غير مُستندة إلى برهان ولا تحقيق، والكتاب الذي وحد فيه حسابُ النّيمِ غير معزوِ إلى أرسطو عند المحققين (٤) لما فيه من الآراء البعيدةِ عن التحقيق والبرهان. يشهد لك بذلك تصفُّحهُ إن كنت من أهلِ الرُّسوخِ. انتهى.

ومن هذه القوانين الْصِّناعيَّة لاستخراج الغُيُوبِ فَيما يزعَمون، الزَّايرِجةُ الْمسَمَّاة: بزَايرِجةِ العالمِ المُتَصَوِّفَةِ بالمغرب، بزَايرِجةِ العالمِ المُتَصَوِّفَةِ بالمغرب، بزَايرِجةِ العالمِ المُتَصَوِّفَةِ بالمغرب، كان في آخرِ المئةِ الْسَّادِسَةِ بمُرَّاكِش، ولعهد أبي يعقوبَ المنصورِ من مُلوكِ الموحِّدين. وهي غريبةُ العملِ صناعة، وكثيرٌ من الخواصِّ يولعونَ بإفادةِ الغيبِ منها بعملها المعروفِ المُلْغُورْزِ (٥)، فيحرِّضونَ بذلك على حلِّ رمزِه، وكشفِ غامضِهِ، وصورتها التي يقعَ العملُ

١ - في هامش الأصل: «قوله: (والألوف) فيه نظر لأن الحروف ليس فيها ما يزيد عن الألف كما سبق في كلامه». وهذا من المشاكلة في اللفظ كما ذهب الدكتور وافي.

٢ - في ن: عن.

٣ - في ن: أعلم.

٤ - انظر الفهرست لابن النديم: ٣٣-٣٦.

ه - المبني على الألغاز.

عندهم فيها دائرة عظيمة، داخلها دوائرُ متوازية للأفلاكِ والعناصرِ، والمكوناتِ والرُّوحانيَّات، وغير ذلك من أصنافِ الكائناتِ والعلوم.

وكلُّ دائرة مقسومةٌ بأقسامِ فلكها إمَّا البروجُ، وإمَّا العناصرُ أو غيرهما، وخطوطُ كلِّ قسمِ مارَّةٌ إلى المركزِ، ويُسَمُّونها الأوتارَ، وعلى كُلِّ وتر حروفٌ مُتَتابعةٌ موضوعةٌ، فمنها برُشُومٍ (١) الزِّمَامِ الَّتِي هي أشكالُ الأعدادِ عندَ أهل الدَّواوينِ والحُسَّابِ بالمغربِ لهذا العهد.

ومنها بوشوم الْغُبَارِ الْتَعَارِفَةِ في داخلِ الْزَّايرِ حَةِ. وبين الدَّوائرِ أسماءُ العلومِ ومواضعُ الأكوان، وعلى ظاهرِ الدَّوائرِ حدولٌ متكثِّرُ البيوتِ المُتقاطعةِ طولاً وعرضاً، يشتملُ على خمسةٍ وخمسينَ بيتاً في العرض، ومئة وواحد وثلاثين في الطُّوْل، حوانب منه معمورة البيوت تارة بالعدد وأحرى بالحروف، وحوانب خالية البيوت. ولا تعلم نسبة تلك الأعدادِ في أوضاعها، ولا القسمة التي عَيَّنتِ البيوت العامرة من الخالية، وحافّاتُ (٢) الزَّاير حَةِ أبياتٌ [ظ٨٤/١] من عروضِ الْطُويلِ (٣) على رَوِيِّ اللاَّمِ المنصوبة، تتضمَّنُ صورة العمل في استخراج المطلوبِ من تلك الزَّاير حةِ، إلا أنّها من قبيلِ الإلغازِ في عدم الوضوح والجلاء.

وفي بعض حوانب الزَّايرجة بيتٌ من الشِّعرِ منسوبٌ لبعض أكابر أهل الحدَّسَانِ بالمغرب، وهو مالكُ بن وهيب من علماء أشبيليَّة كان في الدَّوْلَةِ اللَّمتُونيَّةِ، ونصُّ الْبَيْتِ: سُؤَالُ عَظِيمِ الخَلْقِ حُزْتَ فَصُن إِذَنْ فَرَائِبَ شَلِّ ضَبْطُهُ الجِلدِّ مَثَّلا

وهو البيتُ المتداولُ عندهم في العملِ لاسْتِخراجِ الجوابِ منَ الْسُّؤالِ في هـذه الزَّايرجَةِ وغيرها.

فإذا أرادوا استخراج الجوابِ عمَّا يُسْأَلُ عنهُ من المُسَائلِ كَتَبُـوا ذلك الْسُّؤَالَ وقَطَّعوهُ حُرُوفاً، ثم أخذوا الطَّالِعَ لذلك الوقتِ من بروج الفَلكِ ودرجها، وعمدوا إلى الْزَّايرجَةِ، ثم إلى الوتر المكتنفِ فيها بالبُرج الْطَّالِع من أوَّلِهِ مارَّاً إلى المركزِ، ثم إلى محيط الدَّائرةِ قبالة الطَّالِع، فيأَخذون جميع الحروفِ المكتوبةِ عليهِ من أوَّلِهِ إلى آخرةِ والأعدادَ المرسومة بينهما،

١ - قوله: برشوم: أي: موضوعة بضم الراء جمع برشم بالشين المعجمة.

٢ - في ظ: حفا في.

٣ - أي: على وزن البحر الطويل وهو من أوزان الشعر.

ويصيِّرونها حروفاً بحسَابِ الجُمَّلِ. وقد ينقلونَ آحادها إلى العَشَرَاتِ، وعشراتها إلى المئينِ، وبالعكس فيهما، كما يقتضيه قانونَ العملِ عندهم، ويضعونها مع حروف السُّؤالِ، ويضيفُونَ إلى ذلك جميعَ ما على الوتر المكتنـفُّ بالـبرج الْثَّـالِثِ مـن الْطَّـالع مـن الحـروفُ والأعدادِ من أوَّلهِ إلى المركز فقط، لا يتجاوزونه إلى المحيطِ، ويفعلـونَ بـالأعدادِ مـا فعلـوهُ بالأوَّل، ويضيفونها إلى الحروفِ الأحرى، ثـمَّ يُقَطِّعونَ حروفَ البيتِ الَّـذي هـو أصـلُ العمل وقانونهُ عندهم، وهو بيتُ مالكِ بن وَهيبٍ المتقدِّم، ويضعونها ناحيةً، ثـم يضربونَ عدد دُرَجِ الْطَّالِعِ فِي أُسِّ البُرجِ. وَأُسُّهُ عندهم هو بُعْدُ البرج عن آخرِ المراتب، عكسُ ما عليه الأسُّ عند أهل صِنَاعةِ الحِسَابِ، فإنَّهُ عندهم البُعدُ عن أوَّلِ المَرَاتِبِ، ثُمَّ يَضْرِبُونهُ في عدَدٍ آخرَ يُسَمُّونَهُ الأُسَّ الأكبرَ، وَالْدَّوْرَ الأَصْلِيَّ، ويدخلونَ بمَا تجمَّعَ لهم من ذَلِكَ في بُيُوتِ الجَلْوَلِ عَلَى قُوَانين معروفة، وأعمال مذكورةٍ، وأدوار معدودةٍ، ويستخرجونَ منها حروفاً ويُسقطُونَ أخرى، ويُقابلونَ بما معهم في حروفِ البيتِ، وينقلونَ منه ما ينقلون إلى حروفِ الْسُّؤَالِ، وما معها، ثُمَّ يَطْرَحونَ تلكَ الحروف، بأعدادٍ مَعْلُومَةٍ يُسَمُّونها الأدوارَ، ويخرجونَ في كُلِّ دورِ الحرفَ الَّذِي ينتهي عنـدهُ الْـدُّورُ، ويُعـاودونَ ذلـك بعـددِ الأدوار الْمُعَيَّنَةِ عندهم لذلك فيخرجُ آخرها حروفٌ مُتَقَطِّعَةٌ، وتؤلُّفُ على التَّوَالِي فَتَصِيْرُ كلمـات منظومة في بيتٍ واحدٍ على وزن البيتِ ـ الَّذي يُقابلُ به العمل ـ ورويِّهِ، وهو بيت مـالكِ ابن وهيب المتقدِّم، حَسَّبما نذكُر ذلك كُلَّهُ في فصلِ العلوم عند كيفيَّة [ظ٨٤/٢] العملِ بهذه الْزُّايرجَةِ.

وقد رأينا كثيراً من الخواصِّ يتهافتون على استخراج الغيب منها بتلك الأعمال. ويحسبون أنَّ ما وقع من مطابقة الجواب للسُّؤال في توافق الخِطَاب دليلُّ على مطابقة الواقع، وليس ذلك بصحيح. لأنَّهُ قد مرَّ لك أن الغيب لا يُدركُ بأمر صناعي البتة، وإنَّما المُطابقة الَّتي فيها بين الجواب والسُّؤال، من حيثُ الإفهام والتَّوافقُ في الخطاب، حتى يكون الجواب مُستقيماً أو موافقاً لِلسُّؤال.

ووقوعُ ذلك في هذه الصِّناعةِ في تكسير الحروف المُحتمعةِ من الْسُؤالِ والأوتارِ، واللَّهُ واللَّ

بين هذه الأشياء فيقعُ له معرفة المجهول، فالتناسب بين الأشياء هو سببُ الحُصُولِ على المجهول من المعلومِ الحاصِل للنفسِ وطريقٌ لحصولهِ، سِيَّما من أهل الْرِّيَاضَةِ، فإنَّها تُفيدُ العقلَ قَوَّةً على القِيَاسِ، وزيادةً في الفكرِ، وقد مرَّ تعليلُ ذلك غير مَرَّةٍ.

ومن أجل هذا المعنى ينسبونَ هذه الزَّايرِجَةَ في الغالبِ لأهـل الْرِّياضةِ، فهـي منسـوبةً للسَّبتي، ولقد وقفتُ على أخرى منسوبة لسهل بن عبد اللهِ.

ولعمري إنها من الأعمال الغريبة والمعاناة العجيبة. والجوابُ الَّذِي يَخرجُ منها، فالسِّرُ في خروجه منظوماً يظهر لي، إنَّما هو المقابلة بحروف ذلك البيت، ولهذا يكونُ النَّظمُ على وزنه وروِّيه. ويدُلُّ عليه أنَّا وحدنا أعمالاً أحرى لهم في مثلِ ذلك أسقطوا فيها المُقابلة بالبيت، فلم يخرُج الجوابُ منظوماً كما تراه عند الكلامِ على ذلك في موضعه.

وكثيرٌ من النَّاسِ تَضِيْقُ مدارِ كُهُمْ عن التّصْدِيْقِ بهذا العملِ ونفوذِهِ إلى الْمَطْلُوْبِ، فينكرُ صِحَّتَهَا ويحسبُ أَنَّهَا مَنَ التَّخَيُّلاتِ والإِيْهَامَاتِ، وأنَّ صاحبَ العملِ بها يُثبتُ خُرُوْفَ الْسُوَالِ والأوتارِ، ويفعلُ تلك خُرُوْفَ الْسُوَالِ والأوتارِ، ويفعلُ تلك الصِّناعاتِ على غير نِسْبَة، ولا قانون، ثم يجيىءُ بالبيتِ ويوهم أنَّ العملَ جاء على طريقةِ منضبطة، وهذا الحِسْبَانُ توهُم فاسِدُ حملَ عليه القصورُ عن فهم التَّناسُبِ بينَ الموجوداتِ والمعدومات، والتَّفَاوُتِ بينَ المدارِكِ والعقول. ولكن من شأن كلِّ مدرك إنكارُ ما ليسَ في طوقِهِ إِذْرَاكُهُ، ويكفينا في رَدِّ ذلك مُشَاهدة العملِ بهذه الصِّناعة، والحدسُ الْقَطْعِيُّ فإنَّها جاءت بعملٍ مُطَّرِدٍ، وقانون صَحيحٍ لا مِرْيَةَ فيه عندَ من يباشرُ ذلك مُثن له ذكاءٌ وحدسٌ.

وإذا كان كثيرٌ منَ الْمعايَّاةِ (١) في العدد الَّذي هو أوضح الواضحاتِ يَعْسُرُ على الفهم إِدْرَاكُهُ، لِبُعد النَّسْبَةِ فيه وَخَفَاتها؛ فَمَا ظَنَّكَ بِمِثْلِ هـذا مع خفَاء [ظ ٩٤/١] النَّسْبَةِ فِيْهِ وَغَرَابتها!! فَلنَذْكُر مَسْأَلَةً منَ الْمُعَايَاقِ يَتَّضِحُ لَكَ بِهَا شيءٌ مما ذكرناهُ مِثَالُهُ:

لو قيلَ لك حُدُّ عدداً من الْدَّرَاهِمِ، واجْعَلْ بِإِزَاءَ كل درهم ثَلاَثة من الْفُلُوس، ثُمَّ اجْمَعِ الْفُلُوسَ الَّتِي أُخِذَتْ واشْتَر بِهَا طَائراً، ثُمَّ اشْتَر بَالْدَّرَاهِمِ كُلِّهَا طُيُورُ الْمُشْتَرَاةُ بِالْدَّرَاهِمِ والفلوس؟ فجوابه أن تقول: هي تسعة. لأنَّك تعلم أن فكم الطَّيُورُ الْمُشْتَرَاةُ بِالْدَّرَاهِمِ والفلوس؟ فجوابه أن تقول: هي تسعة. لأنَّك تعلم أن فلوسَ الدَّراهمِ أربعة وعشرون، وأنَّ الثَّلاثَة ثَمَنُهَا، وأنَّ عدَّة أثمان الواحد ثمانية، فإذا جمعت التَّمن من الْدَّراهمِ إلى الْتَّمَنِ الآخرِ فكانَ كلهُ ثَمَن طائرٍ، فهي ثمانية طُيُورٍ، عدَّة

١ - أي: التعقيد الذي لا يكاد يفهم أو يوجد له حل.

أثمان الواحدِ، وتزيدُ على التَّمانيةِ طائراً آخرَ وهو المُشترى بـالفُلُوسِ المَاخوذةِ أوّلاً، وعلى سِعْرَه اشتريت بالدَّراهمِ، فتكونُ تِسْعَةً. فأنتَ ترى كَيْفَ خرجَ لكَ الجَوَابُ المُضْمَّرُ بسِرِّ النَّتَاسُبِ الَّذي بينَ أعدادِ المَسْأَلَةِ، والوهمُ لوَّلُ ما يُلْقى إليك هذه وأمثالها ـ إنّما يجعلُهُ من قبيلِ الغيبِ الّذِي لايُمكنُ معرفتهُ، وظهرَ أنَّ التَّناسبَ بينَ الأمورِ هو الذي يُخرج مجهولها من معلومها، وهذا إنما هو في الواقعات الحاصِلَةِ في الوجود أو العلمِ.

وأمَّا الكائناتُ المستقبلة إذا لم تُعلم أسبابُ وُقُوعها، ولا يثبتُ لَا خبرٌ صَادِقٌ عنها فهو غيبٌ لا يُمكنُ معرفتُهُ.

وإذا تبيّنَ لك ذلك فالأعمالُ الواقعةُ في الزَّايرِجَةِ كُلِّها، إنَّما هي في استخواجِ الجوابِ من ألفاظِ الْسُؤال؛ لأَنَّها كما رأيت استنباطُ حروف على ترتيب من تلك الحروف بعينها على ترتيب آخر. وسرُّ ذلك إنما هو من تناسب بينهما يطلعُ عليه بعضُّ دون بعض، فمن عرف ذلك التَّناسبَ تَيسَّرَ عليه استخراجُ ذلك الجوابِ بتلك القوانين، والجوابُ يدُلُّ في مقامٍ آخرَ من حيثُ موضوعُ ألفاظهِ وتراكيبهِ على وُقُوعِ أحدِ طَرَفَي السُّؤالِ من نفي أو إثباتٍ، وليس هذا من المقام الأوَّل بل إنَّما يرجعُ لمطابقةِ الكلامِ لما في الخارج، ولا سبيلَ إلى معرفةِ ذلك من هذه الأعمالِ، بل البَشرُ محجوبون عنه، وقدِ اسْتَأثرَ اللهُ بعلمهِ ﴿واللهُ يعلمُ وأنتُم لا تعلمون ﴿ [البقرة: ٢٣٢، آل عمران: ٢٦]. [ظ ٢/٤].

#### العمران البدوي

١- أجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها.

الضروري من المعاش سابق على الكمالي.

الزراعة والرعى من أجل الضروري، وتلزمهما المعيشة في البادية.

البحث عن الكمالي يؤدي إلى نشأة المجتمع الحضري.

نشاطات المحتمع الحضري...

٢- جيل العرب [أي الذين تعربوا فسكنوا البادية] في الخلقة طبيعي.

أقسامهم: الزراع..

الرعاة: الشاوية (رعاة الشاء والبقر).

رعاة الإبل.

بعض صفات كل قسم.

٣- البدو أقدم من الحضر وسابق عليه.

البادية أصل العمران، والأمصار مدد لها.

تفاوت البدو في تعاملهم مع الحضارة.

٤ - أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر.

الفطرة..

تفصيل معنى النهي عن التعرب بعد الهجرة (مذمة البدو).

٥- أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر.

الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاحه.

اعتمادهم على أنفسهم في الدفاع والحماية بخلاف أهل الحضر.

٦- معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم، ذاهبة بالمنفعة منهم.

ضرورة الحكام وأثرهم على صفات الخير.

العقاب مذهب للبأس.

الفرق بين العقاب والتأديب والتعليم، وأثر ذلك على الخلق.

الوازع الداخلي أبقى للملكات في النفس.

تحول الشرع - بنقص الدين في الناس- إلى علم وصناعة.

آداب المؤدبين.

الفرق بين الوحى والتعليم.

٧- سكن البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية.

الشر أقرب الخلال إلى النفس إذا لم يهذبه الاقتداء بالدين.

دفع العدوان في المدن بالحكام، وفي البدو الكبراء فيما شجر بينهم، وفتيان

وقع العدوان ا

الحي في العدوان الخارجي.

لايتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبة له. صفات المتفردين في أنساهم:

لا تصيب منهم النعرة على صاحبه.

التحاذل في الحرب، والهرب في الظلام.

لايسكنون القفر.

الاستعصاء في طباع البشر يستوجب القتال لحمل الناس على النبوة أو الملك أو الدعوة.

٨- تكون العصبية من الالتحام بالنسب أو الولاء والحلف.

كلما قرب النسب اشتد التناصر، وبالعكس.

متى يكون النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر؟ ٩- يوجد الصريح من النسب للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم.

١٠- كيفية وقوع الاختلاط في الأنساب؟

١١- بقاء الرئاسة في نصاب مخصوص من أهل العصبية.

١٢- لا تكون الرئاسة على أهل العصبية في غير نسبهم.

أمثلة عن بعض مدعي النسب.

١٣ - الحقيقة والمحاز في البيت والشرف:
 أهل العصبية أصلاء في ذلك.

غير أهل العصبية بالتبعية لغيره.

الشرف والحسب بالخلال.

معني البيت.

غرة الأنساب.

الحسب في أهل الأمصار محازي:

معناه.

عدم انتباههم لسر العصبية.

أمثلة من بيوتات العرب وبني إسرائيل.

الرد على ما فهمه من ابن رشد في كتاب الخطابة من معنى الحسب.

١٤- شرف الموالي والمصطنعين بمواليهم لا بأنساهم.

البرامكة وغيرهم في الدولة العباسية.

١٥- هاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء:

١ - الباني: المحتهد.

٧- ابن الباني: سمع منه وأخذ عنه (المتابع).

٣- حفيده: (مقلد).

٤ - الرابع: (المفرط) الذي اعتبر الأمر حقاً بالانتساب لا بشيء آخر، فيثير
 حفيظة من يعتمد عليه من عشيرته.

البرهان على حدوث الحسب وشبهه بالعناصر.

سبق العدم على كل الحوادث ومنها الحسب.

اشتراط الأربعة غالبي.

الدلالة على ذلك من الحديث الشريف، والتوراة، وأخبار العرب.

١٦- الأمم الوحشية أقدر على التغلب من سواها.

١٧ - الغاية التي تحري إليها العصبية الملك.

الفرق بين الرئاسة والملك.

١٨- عوائق الملك: حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم.

على قدر الترف يكون الفناء.

١٩- عوائق الملك: حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم.

المغارم والضرائب.

الحراثة والزراعة.

أمثلة: بنو إسرائيل. وضرورة التيه لتخليص الجيل من التبعية والذل.

قبيلة زناتة ونفي الشاوية عنهم.

ملك الباب وحواره مع عبد الرحمن بن ربيعة.

٢٠ علامات الملك: التنافس في الخلال الحميدة.

الملك خاصة إنسانية.

الشر من القوى الحيوانية التي في الإنسان.

المجد: أصله و جذره: العصبية والعشيير.

فرعه ومتممه: الخلال.

**خلال الكمال**: إكرام العلماء والصالحين.

إكرام الأشراف وأهل الأحساب.

إكرام أصناف التجار والغرباء.

إنزال الناس منازلهم.

علامات سلب الملك: ارتكاب المذمومات.

انتحال الرذائل.

سلوك طرقها.

أول شيء يدل على ذهاب الملك: عدم إكرام الأصناف التي ذكرت في خلال الكمال.

٢١- الأمة الوحشية ملكها أوسع.

٢٢ - ذهاب الملك عن بعض الشعوب من أمة ينتقل إلى شعب آخر منها ما دامت لهم
 العصبية...

٣٢- المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في سائر أحواله.

سبب ذلك: ظنهم أن قوته من شاراته وعوائده وليس من العصبية.

التشبه بعوائد قوم من علائم الاستيلاء.

العامة على دين الملك.

٢٤- علامة فناء الأمة: غلبة العدو لها ودخولها في ملك غيرها.

أسباب ذلك: التكاسل والتراخي بملك غيرها لها. قصر الأمل.

ضعف القوى الحيوانية.

ضعف التناسل.

فقد الحوافز على النمو والتزايد.

ملاحظة ذلك في : الحيوانات المفترسة.

أمة الفرس.

سبب قبول بعض الأقوام للرق: نقص الإنسانية.

الأمل في حصول عز لاحق.

٢٥– العرب: لايتغلبون إلا على البسائط.

سبب ذلك.

٢٦ العرب: سرعة الخراب إلى الأوطان التي تغلبوا عليها.
 أسباب ذلك.

٢٧- العرب: لايحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية.

سبب ذلك.

سبب سرعة قبولهم للدين.

٢٨- العرب: أبعد الأمم عن سياسة الملك.

كيفية و ضوابط وعيهم لسياسة الملك.

٢٩- تابعية أهل البوادي لأهل الأمصار.

حاجتهم للضروريات: المصنوعة.

للنقود في البيع والشراء.

جزئية هذه التابعية.

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ٢-١ - الفصل الْثَّاني من الكتاب الأول في الْعُمران البَدَوي، والأمم الوحشية والقَبَائلِ وما يعرضُ في ذلك من الأحوال.

وفيه فصولٌ وتمهيدات:

## 1-7-1 الْفَصْلُ الأوَّلُ في أنَّ أجيالَ البَدْو والحَضَر طَبيعيَّة

اعْلَمْ: أَنَّ اختلافَ الأحيالِ في أحوالهم، إنَّماً هو باختلافِ نحلتهم (١) من المعاش، فإن المتماعهم إنما هو للتَّعاونِ على تحصيلهِ والابتداءِ بما هو ضروريٌّ منهُ وبَسِيْطُ (٢) قبل الحاجيِّ (١) وَالْكَمَالِيّ.

فَمَنَهُم مَنْ يَسْتَعْمَلُ الْفَلْحَ (٤) من الغراسة والزِّراعة؛ ومنهم من ينتحلُ القِيَام على الحيوان من الغَنَم والبَقر والمعز والنَّحْلِ وَالنُّوْدِ لِنِتَاجِهَا، واستخراج فَضَلاتها. وهؤلاء القائمون على الفَلْحِ والحيوان، تدعوهم الْضَّرُوْرَةُ - ولا بُدَّ - إلى البَدُو (٥) لأَنَّهُ مُتَّسِعٌ لما لاَ يَتَسِعُ لهُ الحواضِرُ من المزَارِع وَالْفُدُن (١) وَالْمَسَارِح للحَيَوان وغير ذلك، فكان احتصاص هؤلاء بالبدو أمراً ضروريًا لهم؛ وكان حينئذ احتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعُمرانهم من الْقُوْتِ وَالكِنِّ (٧) وَالْدِّفَء إنَّما هو بالمقدارِ الذي يحفظ الحياة، ويُحصِّلُ بُلْغَة العيش من غير مزيدٍ عليهِ للعجز عمَّا وراء ذلك.

١ - النحلة: العطية والهبة، والمذهب..

٢ - في ن: نشيط.

٣ – أي: غير الأساسي والضروري.

٤ - أي: فلاحة الأرض.

ه - أي سكنى البادية ، والإقامة فيها.

٦ – جمع فدان. والمرادُ به هنا: آلة الحرث.

٧ - الكن: وقاء كل شيء وستره.

ثُمَّ إذا اتَّسَعت أحوالُ هؤلاءِ المُنتَحِلِينَ للمَعَاشِ، وَحَصَلَ لهم ما فوق الحاجةِ منَ الغِنَى وَالْرَّفهِ، دعاهُمْ ذلك إلى الْسُّكُونِ والدَّعَةِ، وتعاونوا في الْزَّائِدِ على الْضَّرُورَةِ، واسْتَكَثَروا مِنَ الْأَوْبِ على الْضَّرُورَةِ، واسْتَكَثَروا مِن الْأَوْبِ مِن اللَّهُ صَادِ للتَّحَضُّ مِن اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَالِمُ اللللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَالَةُ عَلَى اللللْعَلَى اللللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

من الأقوات والمَلاَبس والتّأنق فيها، وتوسعة البيوت واحتِطَاطِ المَدُن والأَمْصَارِ للتّحَضَّرِ. ثُمَّ تَزيدُ أحوالُ الْرَّفهِ والدَّعَةِ فتجيءُ عوائدُ التَّرَفِ البَالِغَةُ مبالغَها في التَّأْنِي في علاج القُوْتِ واسْتِحادة المَطابخ، وانتقاء الملابس الفاحرة في أنواعها من الحرير والدِّيباج وغير ذلك، ومُعَالاة البُيُوتِ وَالْصَّرُوحِ، وَإِحْكَامِ وَضْعِهَا في تنجيدها(١)، والانتهاء في الصَّنَائِع (٢) دلك، ومُعَالاة البُيُوتِ وَالْصَرُوحِ، وَإِحْكَامِ وَضْعِهَا في تنجيدها القُصُورَ والمنازِلَ ويجرُّونَ فيها لياه، ويُعَالُونَ في صرحها، ويُعَالغونَ في تنجيدها، ويختلِقُونَ في اسْتِحَادَّة ما يَتَخذونه المياه، ويُعَالُونَ في صرحها، ويُعَالغونَ في تنجيدها، ويختلِقُونَ في اسْتِحَادَّة ما يَتَخذونه لما المُعْسَر، والبُلُدانِ.

ومن هؤلاء من يَنتَحِلُ [ظ ٥/١] في معاشه الْصَّنائع. ومنهم من ينتحلُ التِّحَارة، و وتكون مكَاسِبُهم أَنْمَى<sup>(٤)</sup> وَأَرْفَهُ من أهلِ البدوِ<sup>(٥)</sup>، لأنَّ أحوالهم زائدةٌ على الْضَّروريّ، ومعاشهم على نِسْبَةِ وُحدِهم<sup>(١)</sup>.

فقد تَبَيَّنَ أَنَّ أَحِيالَ البَدُو ِ وَالْحَضَرِ طَبِيْعِيَّةٌ لاَ بُدَّ منها (٧) كما قُلْنَاهُ.

۱ – أي تزينها وفرشها.

٢ - جمع صناعة، وهي الحرف والمهن.

٣ – أي: يبتكرون. وفي ن: يختلفون. ولكل وجه.

٤ – أي: أوفر وأكثر.

ه - أي سكان البادية.

٦ - الوجد: اليسار والسعة.

٧ - قال الدكتور اليافي في تمهيد في علم الاجتماع (ص١٠٥ - ١٠٠): أن ابن خلدون يرى شكلين للمجتمع البشري يمر بهما في تطوره، وهما البدو والحضر ويجدهما طبيعيين ولكنهما مختلفان في أوصاف أجيالهما النفسية، والبدو بصورة عامة أقرب إلى الشجاعة والتضامن والعصبية والخلال الحميدة وأسرع إلى التغلب، والحضر أقرب إلى الرفاهية والتأنق وأبعد عن تلك الخلائق المحمودة. ولا يخفى أن أحد ممثلي المدرسة الاجتماعية الشكلية الألمانية وهو تونيز ... يذهب هذا النحو في استخلاص شكلين للمجتمع وهما على حد تعبيره العشير والمجتمع. وتختلف العلائق الاجتماعية فيهما إذ يستند الشكل الأول إلى التضامن العفوي والتعاطف وإلى القربي والأسرة والقبيلة وأمثال ذلك. ويستند الشكل الثاني الذي يأتي بعده في التطور إلى الإرادة الواعية الطليقة والتعاقد الحر والمصالح الشخصية وهكذا. ولا يخفى ما بين المؤلفين من شبه في نزعة البحث.

# ١\_٢\_٢\_ الْفَصْلُ الْثَّانِي فِي أَنَّ جِيلَ الْعَرَبِ (١) فِي الْحَلقةِ طَبِيعِيُّ (٢)

قد قَدَّمنا في الفصل قبلهُ أنَّ أهلَ البَدْوِ، همُ الْمُنتَحِلُونَ للمَعَاشِ الْطَّبِيْعِيِّ من الْفَلْحِ وَالْقِيَامِ على الْضَّرُورِيِّ مَنَ الأقواتِ والملابسِ والمَسَاكِنِ وَالْقِيَامِ على الْضَّرُورِيِّ مَنَ الأقواتِ والملابسِ والمَسَاكِنِ وَسَائِرِ الأحوالِ والعوائد، ومُقَصِّرونَ عمَّا فوقَ ذلك من حَاجِيٍّ أو كمَالِيٍّ، يتَّخِذُونَ وَسَائِرِ الأحوالِ والعوائد، ومُقَصِّرونَ عمَّا فوقَ ذلك من حَاجِيٍّ أو كمَالِيٍّ، يتَّخِذُونَ

١ - لم تستطع معاجم اللغة الجزم بمعنًى محدد لهذه الكلمة، ومن يعود إلى الآرامية يجدها تعبر عن الماء . والذي يجب الرجوع إليه هو محاولة اكتشاف حقيقة هذه الكلمة والانتباه إلى معانيها القرآنية. علماً ألها لم ترد كنسبة إلى قوم، ومن نسب إلى قوم سمي أعرابياً. والذي في القرآن الكريم: ﴿ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [يوسف: ٢] و ﴿ لِسَانُ عَرَبِيُّ ﴾ [النحل: ٣٠] و ﴿ لِسَانُ عَرَبِيُّ ﴾ [النحل: ٣٠] و إذا عرفنا أن السماء السابعة تسمّى عروباء ونساء أهل الجنة يُسمَيَّنَ عُرُباً، ويوم الجمعة يوم العروبة. وبإعادة الكلمة إلى حذرها الثنائي نجد أن هذه الكلمة تشير إلى الارتباط بالرب عَلَى كما أن كلمة عجم منسوبة إلى (الجرم) وهرو الكثرة ﴿ وَمَآ أَحْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ آلِيوسف: ٣٠]. فالعربي: من كان منسوباً إلى الرب الواحد في ولو كان في إفريقيا، ولذلك قيل: (صمغ عربي) لعدم تدخل البشر في صنعه، وحصان عربي... ومن لم يكن مع الله سبحانه اعتبر أعجمياً ولو كان قرشياً.. ولذلك نسبت الجزيرة إلى العربية لما فيها مسن عباد الله وبيوت الله منها...

يصعب على الباحث في معاجم البيان العربي إعطاء تحديد دقيق لكلمة عرب، ذلك ألهم يتحدثون عن تمظهر الكلمة عبر مجموعة من الاستعمالات، بعيداً عن جوهر الكلمة ولبها، الذي أعطاها ذاك الرونق، وصبغ بما المنتسبين إليها. ولذلك تجد:

- \_ التخبط في أولية الانتساب، وربما يكون بعضه مختلقاً.
- \_ الانحراف في تفسير بعض الكلمات المرتبطة بمذا الجذر.
- ــ تجاوز بعض المعاجم الحديثة المعاني الحسنة، وإبراز نقيضها.

لاحظ بعض العلماء أن العروبة كلمة ذات دلالة قديمة سبقت أسماع من أطلق عليهم لفظ العرب، حتى ظُن أن الكلمة من غير لسائهم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: وفي حديث الجمعة: (كانت تُسمَّي عَرُوبة). هو اسم قليم لها، وكأنه ليس بعربي. يقال: يَوْمٌ عَرُوبة، ويومُ العَرُوبة. والأفصَحُ أن لا يَدْخُلها الألفُ واللامُ. وعَرُوباء: اسم السَّماء السَّابعة. وما إطلاق هذا الاسم على السماء السابعة من قبيل إلقاء الكلام على عواهنه، وإنما هي إشارة إلى الحقيقة المرتبطة بالسماء. ومنها كان وصف نساء الجنة بالعُدُب.

٢ - أي أن نمط الحياة الخاص بالعرب ومن في معناهم، مرحلة طبيعية في سلم التطور البشري، لأنه أسلوب في العيش والحياة تفرضه عليهم الظروف الطبيعية والمعاشية لمناطق سكناهم. (العصبية والدولة:٢٤٤).

البيوتَ من الْشَّعرِ والوَبَرِ أوِ الْشَّحرِ، أو منَ الْطِّيْنِ والحجَارة غيرَ مُنَجَّدة، إنَّما هو قصدُ الاستظلال والكنِّ، لا مَا وراءَهُ، وقد يأوونَ إلى الْغيْرَان<sup>(١)</sup>، والْكُهوف.

وَأُمَّا أَقُواتُهُمُ فيتناولونَ هِمَا يَسِيْراً بِعِلاَجِ أَو بغيرِ عَلاَجِ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ مَا مَسَّتِه النَّارُ. فَمَنْ كَانَ مَعَاشُهُ منهم في الْزِّراعة والقيامِ بَالفَلْحَ، كَانَ المقامَ به أولى من الْظَّعنِ، وهؤلاء سُكَّانُ المَدَرِ والْقُرى والجِبَال، وهم عَامَّةُ الْبَرْبَرِ والأَعَاجِمِ.

ومن كَانَ معاشُهُ فِي الْسَّائِمَةَ مثلِ الغَنَمِ والبَقَرِ فهم ظُعَّنٌ فِي الأغلب لارْتيَاد المَسَارح والمياه لحيواناهم، فالتَّقَلُّبُ فِي الأَرضِ أصلحُ بهم، ويُسمَّونَ شاويةً. ومعناه: القَائمونَ على الشَّاءَ والبقرِ، ولا يبعدُونَ فِي القفرِ لفُقدانِ المَسَارحِ الطَّيبَةِ، وهؤلاء مثلُ البَرْبَرِ والتُّرْكِ والتُّرْكِ وإخواهم من التُّرْكُمان والْصَّقَالبَة.

وأمّا من كان معاشهم في الإبل، فهم أكثرُ ظعناً، وأبعدُ في القفر مجالاً، لأنَّ مَسَارِحَ التُّلُولِ ونَبَاهَا وشَجرها لا يستغي هَا الإبلُ في قوام حَيَاهَا عن مراعي السَّجرِ بالقفر وورُود مياهه الملحة، والتَّقلُّب فصل الْشَتَاء في نواحيه فراراً من أذى البَرْد إلى دفء هوائه، وطلباً للخضِ النَّتَاج في رَمَاله، إذ الإبلَ أصعب الحيوان فصالاً ومخاضاً وأحوجها في ذلك إلى المدّفء، فاضطرُّوا إلى إبعاد النَّحْعَة (٣)، وربَّما ذادهم الحامية عن التُّلُولِ أيضاً، فأوغلوا في القفار نفرة عن الصغة منهم، فكانوا لذلك أشدَّ النَّاسِ توحَشاً. ويترلون من أهل الحواضر مترلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم. وهؤلاء هم العرب، وفي معناهم ظعُونُ البربر وزناتة بالمغرب والأكراد والتُّرْكُمَان والتُرْك بالمَشرق. إلاَّ أنَّ العرب أبعدُ نُجعةً (٤)، وأشدُّ بداوة، لأنَّهم مختصُّونَ بالقيام على الإبل فقط. وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشيّاه والبقر معها، فقد تبين لك أنَّ حيل العرب طبيعيٌّ، لا بُدَّ منه في العمران. والله الخلاق العليم (٥٠). [ظ٠٥/٢].

۱ – جمع غار.

٢ - يريد كثير الولادة والنسل وجيدها.

٣ - أي: الذهاب في طلب الكلأ والمرعى.

٤ - أي أكثر تنقلاً وتوغلاً في الصحراء. (العصبية والدولة: ٤٤٥).

٥ - في المطبوع: والله سبحانه وتعالى أعلم. والمثبت من ظ.

## ١-٢-٦ الْفَصْلُ الْتَّالِثُ في أنَّ البداوَةُ أقدَمُ منَ الْحَضَر وَسَابِقٌ عليه، وأنَّ البَادِيَةَ أصلُ العُمْرَان، والأمصارَ مددٌ لها

قد ذكرنا أنَّ البدو هم المقتصرون على الْضَّرُوْرَيِّ (١) في أحوالهم، الْعَاجزُونَ عمَّا فَوْقَـهُ، وَأَنَّ الحَضَرَ المُعْتَنُونَ بَحَاجَاتِ الْيُتْرَفِ والكمال في أحوالهم وَعَوَائدهم (٢)، وَلاَ شَـكَّ أَنَّ الْضَّرُوْرِيَّ أَقدمُ منَ الحَاجيِّ (٣) والْكَمَالِيِّ (٤) وَسَابَقٌ عليه، ولأنَّ الْضَّرُوْرِيَّ أصلٌ والكمَالِيّ فرعٌ نَاشَىءٌ عنهُ، فالبدو أصلٌ للمُدُن والحَضر وَسَابقٌ عليهما؛ لأنَّ أولَ مَطَالِبِ الإنْسَان الْضَّرُوْرِيُّ، وَلاَ ينتهي إلى الكَمَالِ وَالْـتّرَفِ، إلا إذا كـان الْضَّـرُوْرِيّ حـاصِلاً. فَخَشُـونَةَ الْبَدَاوةِ (٥) قبلَ رقَّةِ الْحَضَارَةِ. ولهذا نجدُ التَّمَدُّن غايةً للبَدَويِّ يجري إليها وينتهي بسعيه إلى مُقَتَرَحِهِ منها. ومتى حصلَ على الرِّياش الَّذي يحصلُ لهُ به أحوالُ الْتُرَفِ وعوائدهُ عاجَ إلى الْدَّعَةِ، وأمكن نفسه إلى قياد المدينة، وهكذا شأنُ القَبَائلِ المتبَدِّية كُلُّهم.

والحَضَرِيُّ لا يَتَشَوَّفُ إلى أحوال البَادِيَةِ، إلا لِضَرورةِ تدعوهُ إليها، أو لتَقصِير عن أحوال أهل مدينته.

ومما يشهد لنا أن الْبَدُو أصلٌ للحَضَر ومُتَقَدِّمٌ عليه أنَّا إذًا فَتَّشْنَا أهل مصر من الأمصار وجدنًا أوَّلِيَّة أكثرهم من أهل البَدْوِ الَّذِينَ بناحيةِ ذلـكُ المِصْرِ وفي قـراه، وأنَّهـم أيْسَرُواً فسكَّنوا المِصْرَ، وعدلوا إلى الدَّعَةِ والتَّرَفِ الَّذِي في الحضـرِ. وذلـك يــدلُّ علـى أنَّ أحــوالَ الحَضَارةِ نَاشِئَةٌ عن أحوالَ البَدَاوَةِ، وأنَّها أصلٌ لها فتفهَّمْهُ.

يُّمَّ إِنَّ كُلِّ وَاحْدٍ مِن البدوِ وَالْحَضْرِ مَتَفَاوِتُ الأَحْوَالُ مِن حَنْسِهِ، فَرُبَّ حَيِّ أعظم من حَيَّ، وقبيلة أعظمَ من قَبِيْلَة؛ ومِصْرِ أوسَعَ من مِصْرٍ، ومدينة أكثر عُمراناً من مدينة. فقـد تَبَيَّنَ أَنَّ وجودَ البدوِ مُتَقَدِّمٌ على وجودِ المَدُنِ وَالأَمْصَارِ وَأَصْلٌ لها، كما<sup>(١)</sup> أنَّ وجودَ المَـدُن والأمصارِ من عوائدِ التُّرَفِ والدَّعَةِ، التي هي متأخِّرةٌ عَن عوائـــد الْضَّـرورة الْمَعَاشـية. وا لله

١ - أي ما لابد منه لقوام حياتهم. (البساطة).

٦ - في الأصل: بما. ٢ - جمع عادة، وهي الأفعال التي ترسخ ننتيجة لتكرارها.

٣ – الحاجي: ما يحتاجون إليه في شؤون معاشهم، مما يمكن الاستغناء عنه. (الوسط).

٤ - الكمالي: المكمل للحاجي، مما لايسبب فقده ضرراً. (الرفه).

٥ - أي الحياة المعاشة لأهل الصحراء، وما فيها ظروف حياتية خاصة، تطبع الإنسان بطابعها.

## ٧-٦-٤ الْفَصْلُ الْرَّابِعُ في أَنَّ أهلَ الْبَدْوِ أقربُ إلى الخيرِ من أهل الحِضرِ

وَسَبَهُ: أَنَّ النَّفُسِ إِذَا كَانِتَ عَلَى الْفَطْرَةِ الأُوْلَى كَانِتَ مُتَهَيِّئَةً لِقَبُولِ مَا يَرِدُ عليها وينطبعُ فيها من خَيْرِ أو شَرِّ، قالَ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُولُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدُانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» (١).

وَبِقَدْرِ مَا سَبَقَ إِلَيْهَا من أحدِ الْحَلْقَيْنِ تَبْعُدُ عنِ الآخرِ، وَيَصْعُبُ عَلَيْهَا اكتِسَابُهُ. فَصَاحِبُ الخير إذا سبقت إلى نفسهِ عوائد الخير، وحصلت لها مَلَكَتُهُ بَعُدَ عنِ الْشَّرِّ، وَصَعُبَ عليهِ طَرِيْقُهُ. وَكَذَا صَاحِبُ الْشَّرِّ، إذَا سَبَقَتْ إلَيْهِ أيضاً عوائدهُ.

وأهل الحَضَوِ لَكُثرَةِ مَا يُعَانُونَ مَن فُنُونَ الْمَلاَذِ وَعُواَئَدِ التَّرَفِ والإِقْبَالِ عَلَى الْدُّنْيَا وَالْعُكُوفِ على شَهَوَاتِهِمْ منها، قد تلوَّثت أنفسم بكثير من مذمومات الخلق والشَّرِ، وبعُدت عليهم طرُقُ الخير ومَسَالِكُهُ بقَدْرِ [ظ٥٥/١] مَا حَصَلَ لهم من (٢) ذلكَ حَتَى لقد دَهَبَت عنهم مذاهب الحِشْمَةِ في أحوالهم، فتحدُ الكَثيرَ منهم يَقْذِعُونَ في أقوال الْفَحْشَاءِ في مجالسهم، وبين كبرائهم وأهلِ محارِمهم لا يَصُدُّهُمْ عنه وازِعُ الحِشْمَةِ لَمَا أخذتهم به عوائدُ السُّوءِ في التَّظَاهُرِ بالفواحِشِ قولاً وعَملاً.

وأهلُ الْبَدُو وإن كَانُوا مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْدُّنِيَا مِثْلَهُم، إلاَّ أَنَّهُ في المقدارِ الْضَّرُوْرِيِّ لاَ في التَّرَفِ ولا في شَيءِ من أسبابِ الْشَهَواتِ واللَّذَّاتِ ودواعيها.

فَعَوَائدهم في مَعَاملاتهم على نِسْبَتِهَا؛ وما يحصُلُ فيهم من مَذَاهِبِ الْسُوء ومذموماتِ الخُلُق بِالنِّسْبَةِ إلى أهل الحَضرِ أقلُّ بكثير. فهم أقربُ إلى الفطرةِ الأولى، وأبعثُ عمَّا يَنْطَبِعُ في النَّفْسِ من سوءِ المَلكَاتِ بكثرةِ العوائدِ المَذْمومةِ وقُبْحِهَا فَيَسْ هُلُ عِلاَجُهُمْ عن علاجِ الحَضر وَهُو ظاهرٌ.

وقد يَتُوضِحُ فيما بعدُ أنَّ الحَضَارةَ هي نهايةُ العُمْرَانِ وحروجه إلى الْفَسَادِ، وَنِهَايَةُ الْشَّرِّ وَالْبُعْدِ عن الخَيْرِ.

۱ – أخرجه البخاري (۱۲۹۲) و(۱۲۹۳) و(٤٤٩٧) و(٦٢٢٦) ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة بنحوه.

٢ - ليس في ظ: من.

فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ أَهْلَ البَدُو أَقربُ إلى الخير من أهل الحَضر، و ﴿ الله يُحِبُّ الْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٦. والتوبة: ٤ و٧]. وَلاَ يُعْتَرَضُ على ذلك بما ورد في صحيح البُخاري (١) من قو ل الحَجَّاج لِسَلَمَة بنِ الأَكْوَع، وقد بلغهُ أَنَّهُ خرجَ إلى سُكنى البَادِيَة، فقال له: ارتَددَتَ على عَقِبَيْك؟ تَعَرَّبتَ!! فقال: لا، ولكنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أذِنَ لي في البُدُو.

فاعلم أنَّ الهجرة افترضت أوَّل الإسلام، على أهل مكة ليكونوا مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حيثُ حلَّ من المواطن ينصرونه ويُظاهرونه على أمره ويحرسونه، ولم تكن واجبة على الأعراب أهل البادية؛ لأنَّ أهل مكَّة يَمَسُّهُم من عَصَبيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في المُظَاهِرةِ (٢) وَالْحِرَاسَةِ مَالا يَمَسُّ غيرِهم من بَادِيَةِ الأَعْرَابِ.

وسلم ي المسامي الله عليه والم يستعين أون الله من التعرب وهو سُكني البادية، حيث لا تجب وقد كان المهاجرون يَسْتَعِيْدُونَ با لله من التَّعَرب وهو سُكني البادية، حيث لا تجب الهجرة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص عند مرضه بمكّة: «اللَّهُمَّ أمْض لأصْحَابي هِجْرَتَهُم، وَلاَ تَرُدَّهُم عَلَى أَعْقَابِهِم »(٣). ومعناه: أن يوفقهم للازَمة المدينة وعدم التَّحوُّل عنها، فلا يرجعوا عن هجرتهم التي ابتدؤوا بها، وهو من باب الرُّحوع على العقب في السَّعْي إلى وجه من الوجوه.

وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ خَاصًاً بِمَا قَبِلِ الفَتْحَ حَينَ كَانْتِ الحَاجَةُ دَاعِيةً إِلَى الهُجَرَةُ لَقَلَةِ الْمُسلَمِينَ. وَأَمَّا بعد الفَتْحِ وحِينَ كَثُرَ المُسْلِمُونَ واعتزوا وتكفَّل الله لنبيِّه بالعصمة منَ النَّاس، فَإِنَّ الهُجَرة ساقطة حينئذ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعدَ الْفَتْحِ» (٤). وقيل: سقطَ إنشاؤها عمَّن يُسْلِمُ بعد الفتح.

وقيلَ: سقطَ وحوبها عمَّنْ أسلَمَ وهاحرَ قبلِ الفتحِ.

والكُلُّ مجمعونَ على أنَّها بعدَ الوفاةِ (°) سَاقطةٌ؛ لأنَّ الصَّحابةَ افترقوا من يومئذٍ في الآفاقِ [ظ١٥/٢]، وانتشروا، ولم يبقَ إلا فضل الْسُكني بالمدينة، وهو هجرة.

۱ – أخرجه البخاري (۸۰۸۷) وهو أيضاً في أحمد (٤٧/٤ و٥٤) ومسلم (٣/٢٦) والنسائي (١٥١/٧). ٢ – أي الولاء المنتج للنفوذ المشترك.

٣ - أخرجه البخاري (١٢٣٣) و(٤١٤٧) و(٢٠١٢) ومسلم (١٦٢٨).

٤ – أخرجـه البخــاري (١٥١٠) و(١٧٣٧) و(٢٦٣١) و(٢٦٧٠) و(٢٩١٢) و(٣٠١٧) و (٣٠١٧) ومســـلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس.

م أي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

فقول الحجاج لِسَلَمَةَ حينَ سَكَنَ الْبَادِيَةَ: ارتددت على عَقِبَيْكَ!! تَعَرَّبتَ!! نعي عليهِ في تركِ الْسُكنى باللدينةِ، بالإشارة إلى الدُّعاءِ المأثورِ الذي قدَّمناهُ وهو قوله: «لا تَرُدَّهم على أعقابهم».

وقوله: تعرَّبت؟ إشارةٌ إلى أنَّهُ صارَ من الأعرابِ الذين لا يهاجرون، وأجاب سَلَمةُ بإنكار ما ألزمه منَ الأمرين، وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو، ويكون ذلك خاصًا به كشهادة حزيمة (١)، وعناق أبي بُردة (٢). ويكون الحجَّاجُ إنَّما نعى عليه تركَ السُّكنى بالمدينة فقط. لعلمهِ بسُقُوْطِ الْهجُرَةِ بعد الوَفاةِ، وأجابهُ سلمةُ بأنَّ اغتنامه لإذن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أوْلي وأفضلُ؛ فما آثرهُ به واحتصَّهُ إلا لِمَعنى علمه فيه.

وَعلى كل تقدير فليسَ دليلاً على مَذَمَّةِ البدوُ الَّذِي عَبَّر عنه بالتَّعَرُّبِ؛ لأنَّ مَشْرُوْعِيَّةَ الْهِجْرَةِ إِنَّمَا كَانَتُ كَمَا عَلِمْتَ لِمُظَاهَرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحِرَاسَتِهِ لاَ لِمَذَمَّةِ الْبَدُو؛ فَلَيْسَ فِي النَّعي على "" ترك هذا الواحبِ(<sup>1)</sup> دليلٌ على مذمة التَّعَرُّبِ، واللهُ سُبْحَانهُ أعلمُ، وبه التوفيق.

١ – هو حزيمة بن ثابت المعروف بذي الشهادتين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاز شهادته بشهادة رجلين. انظر ذلك في سنن أبى داود (٣٦٠٧).

٢ – أحرج البخاري (٩٨٣) عن البراء بن عازب قال: حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نُسكنا، فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أحرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك شاة لحم». قال: فإن عندي عناق جذعة هي حيرً من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال: «نعم، ولن تجزي عن أحدٍ بعدك».

٣ - في ن: عليه.

٤ - في ن: الواجب بالتعرب.

# ٢-١٥ الْفَصْلُ الْخَامِسُ في أَنَّ أَهْلَ الْبَدْوِ أَقْرَبُ إِلَى الْشَّجَاعَةِ من أَهْلِ الْحَضَرِ

وَالْسَّبِ فِي ذَلَكَ: أَنَّ أَهُلَ الْحَضِوِ أَلْقُوا جُنُوبِهِم على مَهَاد الرَّاحةِ والدَّعَةِ، وانغمسوا في النَّعيمِ والتَّرَفِ، ووكلوا أمرهم في الله الله الموالهم وأنفُسِهم إلى واليهم، والحاكم الَّذِي يسوسهم، والحامية التي تولَّت حِراستهم، واستناموا إلى الأَسْوَارِ التي تحوطُهُم، والحِرز الَّذِي يحولُ دونهم فلا تَهِيْجُهُم هَيْعَةُ (١)، وَلاَ يَنْفِرُ لهم صَيْدٌ، فهم غَارُون آمنون، قد القوا السِّلاح، وتوالتِ على ذلك منهم الأحيالُ، وتنزَّلوا منزلة النِّسَاءِ والولِدانِ الَّذِينَ هَم عيالٌ على أبي مَثْوَاهم حتَّى صَارَ ذلك خُلُقاً يتنزَّلُ منزلة الطَّبِيْعَةِ.

وأهلُ البدو: لِتَفَرُّدهم عن المجتمع، وتَوحُّشِهم (١) في الْضَوَاحِي، وبُعدهم عن الحامِية، وانتِبَاذِهِم (١) عن الأسوار والأبواب، قائمون بالمُدافعة عن أنفُسِهم لا يَكِلُونَهَا إلى سواهم، ولا يَثِقُونَ فيها بغيرهم. فهم دائماً يحمِلُونَ الْسِّلاحَ ويَتَلَفَّتُونَ عن كُلِّ حانب في الْطُّرُق، ويَتَحَافُونَ عن الهُجُوعِ إلاَّ غِرَاراً في المجالِس، وعلى الرِّحَال، وفوق الأَقْتَاب، ويَتَوجَّسُونَ لِلنَّبَآتِ (١) والْهَيْعَات، ويتفرَّدُونَ في الْقَفْر وَالْبَيْدَاء مُدلِّيْنَ بَبأسِهم، وَاثِقِيْنَ بأَنفُسِهم، قَدْ صَارَ لَهُمْ الْبَأْسُ خُلُقاً وَالْشَجاعةُ سَجِيَّةً يرجعونَ إليها متى دَعَاهُم دَاعٍ أو اسْتَنفَرَهُمْ صَارِخٌ.

وَأَهْلُ الْحَضَوِ مهما خَالَطُوهُم في الْبَادِيَةِ أو صَاحَبُوهُم في الْسَّفَرِ عِيَالٌ عَلَيْهِم، لا يَملِكُونَ مَعَهُم شَيْئًا مِنْ أَمْرِ أَنْفُسِهم، وَذَلِكَ مُشَاهَدٌ بِالْعَيَان، حَتَّى في معرفةِ النَّواحي والجهَاتِ ومواردِ الْمِيَاهِ وَمَشَارع الْسُبُل، وَسَبَبُ ذَلِكَ مَا شَرَحْنًاهُ.

وَأَصْلُهُ: أَنَّ اَلْإِنْسَانَ ابنَ عَوَائِدِهِ وَمَأْلُوْفِهِ، لا ابنِ طَبِيْعَتِهِ وَمِزَاجِهِ، فَالَّذِي أَلِفَهُ [ظ٢٥/١] من (٥) الأَحْوَال حَتَّى صَارَ خُلُقاً وملكةً وعادةً، تنزَّلَ مَنزلة الْطَبيعةِ وَالْجبِلَّةِ. واعتبر ذلك في الآدَمِيِّينَ تَحَدُهُ كثيراً صَحِيحاً. وهُوا للهُ يخلق ما يشاء ﴿[آل عمران: ٤٧].

١- هو الصوت المفزع ونداء الاستغاثة من شر.

٢ - توحش: ذهب عنه الناس ، فكأنه أصبح طرفاً معزولاً ، لذلك قالوا في تفسير الوحشي : الجانب الأيمن أو الأيسر، ومقابل ذلك الإنسي: وهو ما أقبل عليك. وليس فيما ذكره المصنف ما يوحي بالنقص أو الضعة. وإن كان سيذكر من صفاتهم الجانب الحسن والجانب السيئ.

٣ - أي: بعدهم عنها وتحررهم منها.

٤ - جمع نبأة وهي: ما تفزع له الطيور من صوت أو حركة.

٥ - في المطبوع: في.

#### ٦-٢-١ الْفَصْلُ الْسَّادِسُ في أَنَّ مُعَانَاةَ أهل الحَضَرِ للأحكامِ مُفْسِدةٌ لِلْبَأْسِ فِيْهم، ذَاهبة بالمنفعةِ مِنْهُم

وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ أحد مَالِكَ أَمْرِ نَفْسِهِ، إِذِ الْرُّوَسَاءُ والأُمَـرَاءُ الْمَالِكُونَ لأَمْرِ الْنَّاسِ قَلِيْلٌ بالنِّسبةِ إلى غيرهم، فمن الغالبِ أن يكونَ الإنسانُ في مَلَكَةِ غيرهِ (١) ولا بُدَّ، فَإِنَّ كانت المَلكة رفيقة وعادلة لا يُعاني منها حكمٌ، ولاَ منعٌ وصَدُّ، كان النَّاسُ من تحتِ يَدِهَا مُدِلِّينَ بما في أنفسهم من شجاعةِ أو جُبْنٍ، واثِقِيْنَ بعدَمِ الوازِعِ حتى صار لهم الإِدْلاَلُ جبلَّة، لا يعرفون سِوَاها.

وَأُمَّا إِذَا كَانَتِ الْمَلَكَةُ وَأَحَكَامِهَا بِالقَهِرِ وِالسَّطُوةِ وِالإِخَافَةِ فَتَكَسَرُ حِينَاذِ مِن سورةِ بِأَسَهِم، وتذهبُ الْمَنعَةُ عنهم لما يكونُ منَ التَّكَاسِلِ فِي النَّفُوسِ المُضطهدةِ كَما نُبَيِّنُهُ. وقد نهى عمرُ سعداً رضي الله عنهما عن مثلها لمَّا أَحَدُ زُهرةُ بنُ حَوِيَّةً (٢) سَلَبَ (٣) الجَالنوس، وكانت قيمته خمسةً وسبعينَ ألفاً من الذَّهب، وكان اتَّبعَ الجَالِنُوسَ يومَ الْقَادِسِيَّةِ فَقَتَلَهُ، وأخذ سَلَبَهُ فانتزعه منه سعد، وقال له: «هَلاَّ انْتَظَرْتَ فِي اتِّباعِهِ إِذْني؟». وكتبَ إلى عُمرَ وأخذ سَلَبهُ فانتزعه منه عمر: «تَعَمدُ إلى مِثْلِ زُهرة، وقَدْ صَلِيَ بَما صلى به، وبَقِي عليكَ ما يَسْتَأَذِنُهُ، فكتب إليه عمر: «تَعَمدُ إلى مِثْلِ زُهرة، وقَدْ صَلِيَ بِما صلى به، وبَقِي عليكَ ما يقي من حَرْبِك، وتَكْسِرُ فَوقَهُ (٤) وتُفسدُ قلبه؟!». وأمضى له عمرُ سَلَبهُ.

وأمَّا إذا كانتِ الأحكامُ بالعقابِ فمذهبةٌ للبأس بالكُلَّيَةِ. لأنَّ وُقوعَ العقاب به \_ و لم يُدافعُ عن نفسه \_ يُكْسِبُهُ المَذَلَّةَ التي تكسِرُ من سَوْرَة بَأْسِهِ بلاَ شكِّ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الأَحْكَامُ تأديبيَّةً وتعليميَّةً وأُحذت من عَهد الصِّبَا، أثَّرت في ذلك بعض الشَّيءِ لِمَرْبَاهُ على المخافةِ وَالانقيادِ، فلا يكونُ مُدِلاً ببأسه؛ ولهذا نجدُ الْتَوَحِّشِيْنَ منَ الْعَرَبِ أَهْلِ الْبَدْو أَشَدَّ بأساً مِمَّنْ تأخُذُهُ الأحكامُ.

ونجدُ أيضاً الَّذِينَ يُعانونَ الأحكام وملكتها من لـدُن مرباهم في التّأديبِ والتَّعليمِ في الْصَّنَائِعِ (٥) والعُلُومِ وَالدِّيَانَاتِ ينقصُ ذلـك من بأسهم كثيراً، ولا يكادونَ يدفعونَ عن

١ - أي تحت حكمه وتصرفه.

٢ - في النسخ: ابن حوبة. خطأ، وانظر ترجمته في توضيح المشتبه (٣١١/٤،٥٠٩/٢).

٣ - ما يسلبه المحارب من عدوه حين يصرعه.

٤ - فُوْق السهم: موضع الوتر منه، والمراد هنا: تنشيط الهمة.

٥- جمع صناعة، وهي الحرفة.

أنفسهم عاديَّةً بوجه من الوجوه. وهذا شأنُ طلبةِ العلمِ المُنتحلينَ للقراءةِ والأخذِ عنِ الْمَشَايخِ والأئمَّةِ المُمَارِسِيْنَ لِلْتَعْلِيْمِ والتَّأْدِيبِ في مجالسِ الوقارِ والهيبةِ؛ فيهم هذه الأحوال، وذهابها بالمنعةِ والبأس.

ولا تستنكر ذلك بما وقع في الْصَّحابةِ من أحذهم بأحكامِ الدِّينِ والْشَريعةِ ولم يَنْقُصْ ذلك من بأسهم، بل كانوا أشدَّ النَّاسِ بأساً؛ لأنَّ الشَّارِ علهم من الْتَرْغِيبِ والتَّرْهِيب، المُسلمونَ عنه دينهم كانَ وازِعُهُم فيه من أنفُسِهم لما تُلِي عليهم من الْتَرْغِيبِ والتَّرْهِيب، ولم يكُن بتعليم صناعِيٍّ ولا تأدِيبٍ تَعْلِيميٍّ، إنما هي أحكام الدِّين وآدابُهُ الْمَتَلَقَّاةُ نقلاً، يأخذونَ أنفُسَهم بها بما رَسَخَ فيهم (١) من عَقَائِدِ الإيمانِ [ط٢٥/٢] وَالْتَصْدِيقِ، فلم تزل سَوْرَةُ بأسهم مُسْتَحكَمةً كما كانت، ولم تخدشها أظفارُ التَّأديبِ والحُكْمِ.

قال عمر رضي الله عنه: «من لَمْ يُؤَدِّبهُ الْشَّرْعُ لا أَدَّبهُ اللهُ». حرصاً على أن يكون الوازع لكلِّ أحد من نفسه، ويقيناً بأنَّ الشَّارعَ أعلم بمصالح العبادِ.

ولَّا تَنَاقَصَ الدِّيْنُ فِي الْنَّاسِ، وأخذوا بالأحكامِ الوازعةِ، ثُمَّ صارَ الْشَّرِعُ علماً وصِنَاعةً يؤخذُ بالتَّعليمِ وَالْتَّأْدِيْبِ، ورجعَ النَّاسُ إلى الحَضَارَةِ وَخُلُقِ الانقيادِ إلى الأحكامِ نَقَصتْ بذلك سَورة البأس فيهم.

بذلك سَورة البأس فيهم. فقد تبيَّن أنَّ الأحكام الْسُلطانية والتَّعليمية مُفْسِدةٌ للباس، لأنَّ الوازعَ فيها أحنبيُّ، وأما الشرعية فغير مفسدة لأن الوازعَ فيها ذاتيٌّ. ولهذا كانت هذه الأحكامُ الْسُلطَانِيَّة والتَّعليميَّةُ مُمَّا تُؤَثِّرُ في أهلِ الحَوَاضِرِ، في ضعفِ نفوسهم وَحَضْدِ<sup>(٢)</sup> الْشَّوْكَةِ منهم بِمُعَانَاتِهم في وَلِيْدِهم وكهولهم.

والْبَدْوُ بَعزل من هذه المنزلة لبعدهم عن الْسُلطان والتَّعليم والآدابِ. ولهذا قال محمد بن أبي زيد في كتابه في أَحْكَامِ الْمُعَلِّمِيْنَ وَالْمُتَعَلِّمِينَ: إِنَّهُ لا ينبغي للمؤدِّبِ أن يضربَ أحداً من الْصِّبيان في الْتَعليم فوق ثَلاَثَةِ أَسْوَاط، نقلهُ عن شُرَيْحِ الْقَاضِي. واحتجَّ لهُ بعضم بما وقع في حديثِ بدء الوحي (٢) من شأن الغطِّ، وأنَّهُ كان تُلاث مرَّاتٍ وهو ضعيف، ولا يصلحُ شأنُ الْغَطِّ، أن يكونَ دليلاً على ذلك لبعدِهِ عن التَّعليمِ المُتعارفِ. والله الحكيمُ الخيمُ.

۱ – بي ظ: فيه.

٢ - أي: كسرها. وهو كناية عن الخضوع والانقياد.

٣ - أخَّرجه البُّخاري (٣) من حديث عائشة وقد مو.

### ٧-٢-١ الْفَصْلُ الْسَّابِعُ

في أَنَّ سُكْنَى الْبَدُوِ لا تكونُ إلاَّ للقبائل أهْلِ الْعَصَبِيَّة

اعْلَمْ: أَنَّ الله سبحانهُ ركَّبَ في طبائع البَشَرِ الخير والشَّرَّ، كمَا قالَ تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينِ ﴾ [البلد: ١٠]. وقالَ: ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ [الشمس: ٨]. والشَّرُّ أقربُ الخلالِ إليه إذا أُهملَ في مرعى عوائدهِ، ولم يُهَذِّبه الاقتداءُ بالدِّينِ، وعلى ذلك الجمُّ الغَفِيْرُ، إلاَّ من وفقه الله.

ومن أخلاق البَشَرِ فيهم الظُّلمُ والعدوانُ (١) بعض على بعض، فمنِ امتدَّتْ عَيْنهُ إلى متاعِ أخيهِ فقد امتدَّتْ يدهُ إلى أخذِهِ، إلاَّ أنَّ يَصُدَّهُ وازِعٌ كما قال (٢) [الشاعر]:

وَالْظُّلْمُ مِن شِيمِ النُّفُوسِ فَإِن تجد ذَا عِفَّةٍ فَلِعِلَّة لا يظلِم

فأمًّا اللَّدُنُ والأمصارُ فعدوان بعضهم على بعض تدفعهُ الحكَّامُ والدَّولةُ بما قبضوا على أيدي من تحتهم من الكافَّةِ أن يمتدَّ بعضهم على بعض، أو يعدو عليه، فهم مكبوحون بحكمة (٢) القهرِ والسُّلْطَانِ عن التَّظَالُمِ إِلاَّ إذا كان من الحاكم بنفسه. وأمَّا العدوانُ الَّذِي من خارج المدينةِ فيدفعه سياجُ الأسوارِ عندَ الغفلةِ أو الْغِرَّةِ ليلاً أو العجزِ عن المُقاومةِ نهاراً، أو يدفعهُ ذِيادُ الحاميةِ من أعوانِ الدَّولةِ عندَ الاسْتِعدادِ والمُقَاوَمةِ.

وَأُمَّا أَحِياءُ البدو فيزعُ بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم بما وَقَرَ في نفوس الكافَّةِ هم من الوقارِ والتَّجلَّةِ. وأمَّا حِلَلهُم فإنما يذودُ عنها من خارج حامية الحيِّ من أبحادهم وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهم، ولا يصدقُ دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل [ط٥٦/١] نسب واحدٍ، لأنهم بذلك تشتدُّ شوكتهم ويخشى جانبهم، إذ نُعرةُ كل أحد على نسبهِ وعصبيته أهمُّ. وما جعل الله في قلوب عباده من الشَّفقةِ والنَّعرةِ (٤) على ذوي أرحامهم وقرباهم موجودةٌ في الطَّبَائعِ البَشَرِيَّةِ، وبها (٥) يكونُ التَّعاضُدُ والتَّنَاصُرُ، وتعظمُ رهبةُ العدو لهم.

١ - لعل الصواب: عدوان بعضهم على بعض.

۲ – هو المتنبي، ديوانه (۲/۲۰).

٣ – الحَكَمة وزان قصبة: ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه.

٤ - النعرة والنعارة ـ بالضم فيهما ـ والنعير: الصراخ والصياح في حرب أو شر كما في القاموس. وتطلـق علـى الكبر والخيلاء والعصبية، يقال: نعر العرق إذا فار دمه وصوت عند حروجه.

٥ - أي النعرة.

واعتبر ذلك فيما حكاه القرآنُ عن إحوةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ الْسَّلامُ حينَ قــالوا لأبيــه: ﴿لَئِـنَّ اللَّهِ الْدِّبُ وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لِخَاسِرون﴾[يوسف: ١٤].

والمعنى أنه لا يتوهم العَدوان على أحد مع وجود العُصبة له؛ وأمَّا المَتَفَرِّدون في أنسابهم فقلَّ أن تصيب أحداً منهم نُعرةٌ على صاحبه، فإذا أظلمَ الجوُّ بالشَّرِّ يومَ الحربِ تَسَلَّلَ كُلُّ واحدٍ منهم يبغي النَّجاة لنفسِهِ خيفة واستيحاشاً من التَّخاذُل، فلا يَقْدِرونَ من أجلِ ذلك على سُكنى القفرِ لما أنهم حينئذٍ طُعمةٌ لمن يلتَهِمُهُم من الأمم سِواهم.

وَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلكَ فِي السُّكنى الَّتِي تحتاجُ للمدافعةِ والحمايةِ فَبُمِثْلِهِ يَتَبَيَّنُ لك فِي كُل أمر يُحملُ النَّاسُ عليه من نُبُوَّةٍ أو إقامة ملك أو دعوةٍ، إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنَّمَا بالقِتَال عليه لما في طبائع البشر من الاسْتِعْصَاء؛ ولا بُدَّ في القِتَالِ من العَصَبيَّةِ كما ذكرناهُ آنفاً، فَاتَّخِذُهُ إِمَاماً تقتدي به فيما نوردهُ عليك بعدُ. والله الموفق للصَّواب.

#### ١-٢-٨ الفصلُ التَّامِنِ

فِي أَنَّ الْعَصَبِيَّة إِنَّمَا تَكُونُ مِنَ الْالْتِحَامِ بِالنَّسَبِ أَو مَا فِي مِعناهِ

وَذَلكَ أَنَّ صِلَةَ الْرَّحِمِ طَبِيْعِيُّ فِي البشرِ، إلاَّ فِي الأَقَلِّ، ومن صلتها النَّعْرَةُ على ذوي الْقُرْبَى وأهـل الأرحَامِ أَن يَناهُم ضَيـمٌ أَو تُصيبهم هَلَكَةٌ، فإنَّ القريبَ يجـدُ فِي نفسـه غَضاضَةً (١) من ظُلمِ قَرِيْبهِ أَوِ الْعِدَاءِ عَلَيْهِ، ويودُّ لو يحولُ بينهُ وبينَ ما يَصِلهُ منَ المَعَاطبِ والمهالكِ نزعةٌ (٢) طبيعيةٌ في البشرِ، مُذ كانوا.

فإذا كان النسبُ المُتُواصلُ بينَ المتناصِرينَ قريباً جدّاً بحيثُ حصلَ به الاتّحادُ والالتحامُ، كانت الوَصلةُ ظاهرةً فاستدعت ذلك بمُجَرَّدها ووضوحها؛ وإذا بعدَ النَّسَبُ بعضَ الْشَيءِ فَرُبَّما تُنُوسِيَ بَعْضُهَا، ويبقى منها شُهرةٌ فتحملُ على النَّصْرَةِ لِذَوِي نَسَبِهِ بالأمرِ المَشْهُوْرِ منه فِراراً منَ الْغَضَاضَةِ الَّيْ يتوهَّمُهَا في نفسهِ من ظِلْمِ من هو منسوبٌ إليه بوجهٍ.

ومن هذا الباب الولاءُ (٣) والحِلْفُ. إذ نُعرة كلِّ أحد على أهل وَلاَئِه وحلفه، للأَلفة ومن هذا الباب الولاءُ (١) والحِلْفُ. إذ نُعرة كلِّ أحد على أهل وكوه النسب، وذلك التي تَلحق النَّهْ من الْوَلاء مثل لُحمة النَّسب أو قريباً منها. ومن هنا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «تَعَلَّمُوا من أَنسابكم مَا تَصلونَ به أَرْحَامكم» (١). بمعنى النَّسبَ إنما فائلته هذا الالتحام الَّذي يوجبُ صِلة الأرحام، حتى تقع المناصرة والنَّعْرة والنَّعْرة وما فوق ذلك مُسْتَغنى عنه. إذ النَّسبُ أمر وهمي [ظ٣٥/٢] لا حقيقة له، ونفعه إنّما النَّعرة كما قُلناه؛ وإذا كان إنما يُسْتَفَادُ من الخبر البعيدِ ضَعْفَ فيهِ الوهم، وذهبت فائلته، وصار الشُغْلُ به بحاناً، ومن أعمال اللَّهو المنهي عنه. ومن هذا الاعتبار معنى قولهم: وصار الشُغْلُ به بحاناً، ومن أعمال اللَّهو المنهي عنه. ومن هذا الاعتبار معنى قولهم: وصار من قبيل العُلُوم ذَهَبَتْ فَائِلة الوَهْمِ فيه عن النَّفْس، وانتَفَتِ النَّعْرة التي تَحمِلُ عليها وصار من قبيل العُلُوم ذَهَبَتْ فَائِلة الوَهْمِ فيه عن النَّفْس، وانتَفَتِ النَّعْرة التي تَحمِلُ عليها العُصَيَّة، فَلا مَنْفَعة فيهِ حِينَيْدٍ. وا الله ـ سُبحانه وتعالى ـ أعلم.

١ - أي ذلاً ومهانة.

٢ - أي ميل.

٣ - الانتساب إلى القوم بسبب من قرابة أو غيرها.

٤ - أخرجه أحمد (٣٧٤/٢) والـترمذي (١٩٨٠) من حديث أبي هريرة. وأخرجه الطـبراني في الكبـير (٩٨/١٨) من حديث العلاء بن خارجة. وهو حديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (٢٧٦).

٩-٢-١ الْفَصْلُ الْتَّاسِعُ في أَنَّ الْصَّرِيْحَ منَ النَّسَبِ إِنَّما يوجد لِلْمُتَوَحِّشِيْنَ في القفر منَ العربِ ومن في معناهم

وذلك لما اختصُوا به من نكد الْعَيْش، وَشَظُف الأحوال، وسوء الْمَواطن، حملتهم عليها الْضَّرُوْرَةُ الَّتِي عَيَّنَتْ لهم تلك الْقِسْمة. وهي لما كان معاشهم من الَّقِيَامِ على الإبلِ ونتاجها ورعايتها، والإبلُ تدعوهم إلى الْتَوحُشِ في القفر لرَعيها من شجرةِ، ونتاجها في رماله كما تقدم، والقفرُ مكانُ الشَّظف والْسَعْب، فصار لهم إلفاً وعادةً وربيت فيه أجيالهم، حتى تمكَّنت خُلُقاً وجبلَّة، فلا ينزعُ إليهم أحد من الأمم أن يُساهمهم في حالهم، ولا يأنسُ بهم أحدٌ من الأجيال، بل لو وحد واحدٌ منهم السَّبيل إلى الفِرار من حاله، وأمكنه ذلك لما تركه، فيؤمن عليهم لأجل ذلك من اختِلاطِ أنسابهم وفسادِها، ولا تزالُ بينهم محفوظةً صَريْحةً.

واعتبر ذلك في مُضَرَ من قريش، وكنانةً، وتُقيفٍ، وبني أسدٍ، وَهُذَيل، ومن حَاورَهُم من خُزَاعة، لَمَّا كانوا أهل شَظَفٍ ومواطنَ غيرِ ذاتِ زَرْع ولا ضَرْع، وَبَعُدوا من أريافِ الشَّامِ والْعِرَاق ومعَادِن الأَدْمِ وَالْحُبُوْبِ، كَيْفَ كَانَتْ أنسابُهُم صَرِيْحَةً محفوظةً لم يدخلها اختلاطٌ، ولا عَرفَ فِيْها (١) شَوْبُ (٢).

وَأَمَّا العوبُ الذين كانوا بالتُّلُول وفي معادِن الخِصْبِ لِلْمَرَاعِي وَالْعَيْشِ من حِمْيَر وَكَهْلاَنَ: مثلَ لخم وجُذَامَ وَعَسَّانَ وطَيِّيء وقُضَاعَةً وَإِيَادٍ، فاختلطَتْ أَنْسَابُهمْ، وتدَاخلت شُعُوبُهم، ففي كل واحدٍ من بيوتهم من الخلافِ عند النَّاسِ ما تَعرِفُ، وإنَّما جاءهم ذلك من قبلِ العَجمِ ومخالطتهم، وهم لا يعتبرون المحافظة على النَّسَبِ في بيوتهم وشعوبهم، وإنّما هذا للعربِ فقط. قال عمر رضي الله تعالى عنه: «تعلّموا النَّسَبَ ولا تكونوا كنَبَطِ الْسُوادِ، إِذَا سُئِلَ أحدُهُم عَنْ أَصْلِهِ قَالَ مِنْ قَرْيَةٍ كَذَا». هذا - إلى ما لحق هؤلاء العربُ أهلَ الأرياف - من الازدحام مع النَّاسِ على البلد الطيِّبِ والمراعي الخصيبة، فكثر الاحتلاطُ وتداخلت الأنسابُ.

١ - في ن: فيهم.

٢ - بياض شوب: تكدر صفوه، ونسب شوب: مختلط.

وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن، فيقال: حند قِنسرين، حند دمشق، حند العواصِم، وانتقل ذلك إلى الأندلس [ظ٤٥/١]، ولم يكن ذلك لاطراح العرب أمر النسب، وإنما كان لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح حتى عُرفوا بها، وصارت لهم علامة زائدة على النسب يتميَّزون بها عند أمرائهم، ثم وقع الاخْتِلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم، وفسدت الأنساب بالجُملة وفُقدت غمرتها من الْعصبيَّة، فَاطُّرِحَتْ، ثُمَّ تَلاَشَتْ الْقَبَائِلُ وَدَثَرت، فَدَثَرَتِ (١) الْعَصبيَّة بِدُثُورِهَا، وبَقِي ذَلِكَ في الْبَدُو كما كان، والله وارث الأرض ومن عَلَيْها.

١ - أي: انمحت.

### ١-٢-١ الْفَصْلُ الْعَاشِرُ في اخْتِلاَطِ الأنسابِ كيفَ يقعُ؟

اعْلَمْ: أَنَّهُ مِنَ الْبَيِّنِ أَنَّ بَعِضاً مِن أَهْلِ الأَنْسَابِ يَسْقُطُ إِلَى أَهْلِ نَسَبٍ آخرَ بقرابة إليهم أو حِلْفٍ أو ولاء، أو لِفرار من قومه بجناية أصابها، فيدَّعي بنسب هؤلاء ويعدُّ منهم في ثمراته من النَّعْرة والقود (١) وحمل الدِّيَاتِ وسَائِرِ الأحوال؛ وإذا وُجدت ثَمَرَاتُ النَّسَبِ فَكَأَنَّهُ وُجدَ لأَنَّهُ لا معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلاَّ جَريَانُ أحكامهم وأحوالهم عَلَيْهِ، وكأنَّه التحم بهم.

ثُمَّ إِنَّه قد يتناسى النَّسَبُ الأوَّلُ بطولِ الزَّمانِ، ويذهَبُ أهلُ العلمِ به، فيخفى على

وما زالت الأنسابُ تسقطُ من شعب إلى شعب، ويلتحمُ قومٌ بآخرينَ في الجاهليَّة والإسلام والعرب والعجم. وانظر خلاف النَّاسِ في نسب آل المُنافِر وغيرهم يتبيَّنُ لك شيءٌ من ذلك. ومنه شأن بجيلة في عَرْفَجة بن هَرْثَمة، لَّا وَلاَّهُ عمرُ عليهم فسألوه الإعفاء منه، وقالوا: هو فينا لزيقٌ، أي: دخيلٌ ولصيقٌ، وطلبوا أن يُولِّي عليهم حريراً، فسأله عمر عن ذلك، فقال عَرْفَجةُ: صدقوا يا أمير المؤمنين، أنا رجلٌ من الأزدِ أصبت دماً في قومي، ولحقت بهم. وانظر منه كيف اختلط عرفَجة ببَحِيْلة ولبس جلدتهم، ودُعي بنسبهم حتى ولحقت بهم. وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببَحِيْلة ولبس جلدتهم، ودُعي بنسبهم حتى ترشَّح للرِّياسةِ عليهم، لولاً عِلْمُ بعضهم بوشائِحةِ. ولو غَفِلُوا عن ذلك، وامتدَّ الزَّمنُ، لتُنُوسِيَ بالجُمْلةِ وعُدَّ منهم بكلِّ وجهٍ ومذهب، فافهمه، واعتبر سرّ الله في خليقته.

ومثل هذا كثيرٌ لهذا العهدِ ولما قبله من العهود، والله الموفق للصواب بمنَّه وفضلهِ وكرمه.

١ - أي: القصاص.

#### ١-٢-١ ١- الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَرَ (١)

في أَنَّ الْرِّئَاسَةَ لا تزالُ في نِصَابِها المَحْصُوصِ مَن أَهِلِ الْعَصَبِيَّةِ

إعْلَمْ: أنَّ كلَّ حيِّ، أو بطن من القبائل وإن كانوا عِصَابةً واحدةً لِنسبهِم العامِّ، ففيهم أيضاً من النَّسبِ العامِّ لهم، ففيهم أيضاً عصبيَّاتٌ أخرى لأنساب خاصَّةٍ، هي أشدُّ التحاماً من النَّسبِ العامِّ لهم، مثل عَشِيْر واحدٍ، أو أهل بيتٍ واحدٍ، أو إخوةٍ بني أب واحدٍ، لا مثل بني العمِّ الأقربين أو الأبعدين، فهؤلاء أقعدُ بنسبهم المخصوص، ويُشاركون من سواهم من الْعَصَائِبِ في النَّسبِ العَامِّ، والنَّعْرَةُ تقعُ من أهل نسبهم المخصوص، ويشاركون من سواهم من العصائب في النَّسبِ العامِّ، والنَّعْرَةِ تقع من أهل نسبهم المخصوص، ومن أهل النَّسبِ العامِّ، إلا أنَّها في النَّسببِ الخاصِّ أشدُّ لِقُرْبِ اللَّحْمَةِ، والرِّئاسةِ فيهم، إنما تكون في نصاب واحدٍ منهم ولا تكون في الكُلِّ.

ولمَّا كانت الرِّئاسةُ إنما تكونُ بالغَلب، وحب أن تكون عَصَبِيَّة ذلك النَّصَابِ أقوى من سائرِ الْعَصَائِب، لِيقَعَ الغلبُ منها، وتتمَّ الرِّئاسةُ لأهْلِهَا. فإذا وجب ذلك تعيَّن أنَّ الرئاسة عليهم لا تزالُ في ذلك النَّصَابِ المخصوص بأهل الغَلبِ عليهم، إذ لو خرجت عنهم وصارت في العصائب الأخرى النازلة عن عصابتهم في الغلب، لما تمَّت هم الرِّئاسة، فلا تزالُ في ذلك النَّصَابِ مُتَنَاقَلَةً من فرعٍ إلى فرعٍ، ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فرعِ إلى فرعٍ، ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فروْعِهِ لما قُلْنَاهُ من سرِّ الغلبِ.

لأنَّ الاجتماعَ والعَصَبِيَّةَ بمَثَابَةِ المِزَاجِ لِلمُتَكُوِّن. والمزاجُ في المتكونِ لا يصلحُ إذا تكافأت العناصرُ، فلا بُدَّ من غَلَبَةِ أحدها، وَإلاَّ لم يتمَّ التَّكوينُ.

فهذا هو سُرُّ اشْتِرَاطِ الْغَلَبِ فِي العَصَبِيَّةِ. ومنه تعيَّنَ استمرارُ الْرِّئَاسَةِ فِي الْنَّصَابِ الْمَخْصُوْصِ بها كَمَا قَرَّرْنَاهُ.

١ – هذا الفصل ساقط من بعض النسخ مثبت في نسخ أحسرى وإثباته أولى ليطابق ما يذكره المؤلف في أول
 الفصل التالي. قاله نصر الهوريني.

١-٢-٢ 1ـ الْفَصْلُ الْثَّانِي عَشَرَ

في أَنَّ الْرِّئَاسَةَ على أهل الْعَصَبِيَّةِ لِا تَكُونُ في غير نَسَبِهِم

وذَلكَ أَنَّ الْرِّئَاسَةَ لا تكونُ إلاَّ بالْغَلَبِ، والغَلَبُ إنَّما يكونُ بالعَصَبِيَّةِ كَمَا قَدَّمناهُ، فَلاَ بُدَّ فِي الْرِّئَاسَةِ عَلَى الْقَوْمِ، أَن تَكُونَ مِن عَصَبِيَّةٍ غالبَةٍ لِعَصَبِيَّاتِهِمْ واحِدَةً واحدةً؛ لأَنَّ كُلَّ عَصِبِيَّةٍ منهم إذا أحسَّتُ بغلبِ عَصَبِيَّةٍ الرَّئِيسَ لَهُم، أقروا بالإذعان والاتباع، والسَّاقطُ في نسبهم بالجُمْلةِ لاتكون له عصبيةٌ فيهم بالنَّسَبِ، إنَّما هو مُلْصَقُ لزيقٌ، وغايةُ التَّعَصُّبِ له بالولاء والحلف، وذلك لا يوحدُ له غالباً عليهم أَلبَتَةَ.

وإذاً فَرضْنا أَنَّهُ قد التَحَمَّ بهم واحتلط وتنوسِي عهده الأوَّلُ من الالْتِصَاق، وَلَبِسَ علاتهم ودُعي بنَسبهم، فكيفَ له الرِّئاسة [ظ٤٥/] قبلَ هذا الالْتِحَامِ أو لأحد من سَلَفِه، والرِّئاسة على القوم إنما تكون متناقلةً في مَنْبَتِ واحد، تُعيِّنُ له الغلَّبَ بالْعَصَبيَّة، فالأوَّليَّةُ التي كانت لهذا المُلْصَق قد عُرِفَ فيها التِصَاقُةُ من غير شكِّ، ومنعه ذلك الالتِصَاقُ من الرِّئَاسة حينئذ، فكيفَ تنوقلت عنه وهو على حال الإلصَاق؟ والرِّئاسة لا بُدَّ وأن تكونَ موروثة عن مستحقها لما قلناه من التَّغَلَّبِ بالعَصبيَّة، وقد يَتشوَّفُ كثيرٌ من الرُّؤَسَاء على الْقبَائِلِ، والعَصائِبِ إلى أنسابِ يلهَجون بها، إمَّا لحُصُوصِيَّةِ فَضِيلةٍ كانت في أهل ذلك النَّسَب، ذلك النَّسَب، من شجاعة أو كرم أو ذكر كيفَ اتَّفَقَ، فينزعونَ إلى ذلك النَّسَب، ويتورطونَ بالدَّعوى في شُعُوبِه، ولا يعلمونَ ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في رئاستهم والطَّعنِ في شرفهم، وهذا كثيرٌ في النَّاسِ لهذا العهدِ.

فمنَ ذَلِكَ ما يَدَّعِيْهِ زِنَاتَةُ جملةً أَنَّهم من العربِ.

ومنه ادِّعاءُ أولادِ رَبَابِ المَعْروفينَ بالحجازيِّين من بني عامر، أحد شُعُوبِ زُغْبَةَ أَنَّهم من بني سُلَيمٍ، ثُمَّ منَ الْشَّريد منهم لحقَ حدُّهم ببني عامر، نجَّاراً يصنعُ الحِرْجَانَ (١)، واختلَط بهم والتَحَمَ بنسبهم حتَّى رأسَ عليهم ويُسَمُّونه الحجَّازِيِّ.

ومن ذلك ادِّعَاءُ بني عبد الْقَوِيِّ بنِ الْعَبَّاسِ ابنِ تُوجَيْنَ، أنهم من وُلْدِ الْعَبَّاسِ بن عبد الْقَوِيِّ، ولم الْطَّلِبِ، رغبة في هذا النَّسَبِ الْشَرِيْفِ، وغلطاً باسمِ الْعَبَّاسِ بن عَطِيَّة أبي عبدِ الْقَوِيِّ، ولم يُعْلَمْ دُخُولُ أحد من العَبَّاسِين إلى المغرب، لأنَّهُ كان منذُ أوَّلِ دولتهم على دعوة الْعَلَوِيِّين أعدائهم من الأدَارِسَةِ وَالْعُبَيْدِيِّينَ، فكيفَ يكونُ من سِبْطِ العَبَّاسِ أحد من شِيْعَةِ الْعَلَوِيِّينَ!.

١ – الحرجان: بكسر الحاء جمع حرج، وبفتحتين، نعش الموتى.

وكذلك ما يَدَّعِيْهِ أبناء زَيَّانَ، ملوك تِلْمِسَانَ من بين عبد الواحد، أنَّهم من ولد القاسم ابن إدريس ذهاباً إلى ما اشتهر في نسبهم أنَّهم من وُلْدِ القاسم، فيقولون بلسانهم الزَّناتي: أنت القاسم، أي: بنو القاسم، ثم يدَّعون أنَّ القاسم هذا هو القاسم بن إدريس، أو القاسم بن إدريس، أو القاسم بن عمد بن إدريس، أو القاسم بن محمد بن إدريس، ولو كان ذلك صحيحاً فغاية القاسم هذا أنَّه فرَّ من مكان سلطانه مُسْتَجيراً بهم، فكيفَ تتمُّ لهُ الْرِّئاسَة عليهم في باديتهم، وإنَّما هو غلط من قبل اسم القاسم، فإنه كثيرُ الوحود في الأدارسة، فتوهموا أن قاسمهم من ذلك النَّسَب، وهم غيرُ محتاجين لذلك، فإنَّ مناهم لِلمُلكِ والعِزَّةِ، إنما كان بعصبيَّتهم، ولم يكن بادِّعاء عَلوِيَّة ولا عبَّاسِيَّة ولا شيء من الأنساب، وإنَّما يُحملُ على هذا المُتقرِّبونَ إلى الملوكِ بمنازعتهم ومذاهبهم. ويشتهر حتى يبعُدَ عن الْرَّدِّ، ولقد بلغني عن يَغْمُرَاسِنَ بن زَيَّان مُؤتِّل ومذاهبهم، أنه لمَّا قيلَ له ذلك أنكره، وقال بلغته الزَّنَاتِيَّة، مَا مَعْنَاهُ: أَمَا الدُّنيا والمُلكُ وظهر بسُيُوفنا، لا بهذا النَّسَب، وأمَّا نَفْعُهُما في الآخرة فمردودُ إلى اللهِ. وأعرض إظهره مِن التَّقرُّبِ إليه (١) بذلك.

ومن هَذَا البَابِ مَا يَدَّعِيْهِ بَنُو سَعْدِ شُيُوخ بِنِي يَزِيدَ مِن رُغْبَةً، أَنَّهُم مِن وَلد أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، وبنو سَلاَّمة شُيُوخ بَنِي يَدْلتُنَ مِن توجين أَنَّهم من سليم، والزَّوَاوِدَة شُيُوخ ريَاح، أَنَّهُم مِنْ أعْقَابِ الْبَرَامِكَةِ، وكذا بنو مُهنَّى أُمَرَاء طَيء بالمَسْرق، يدَّعُونَ فيما بلغنا أَنَّهم من أعْقَابِهم، وأمثالُ ذلك كثيرٌ ورئاستهم في قومهم مانعة من يدَّعونَ فيما بلغنا أنَّهم من أعْقَابِهم، وأمثالُ ذلك كثيرٌ ورئاستهم في قومهم مانعة من ادِّعاء هذه الأنساب، كما ذكرناه، بل تعيَّنُ أن يكونوا من صريح ذلك النَّسَبِ وأقوى عَصَبيَّاتِهِ، فاعتبره، واجتنب المغالط فيه.

ولا تجعل من هذا البابِ إلحاق مهدي الموحدين بنسبِ العَلَويَّةِ، فَإِنَّ المهديَّ لم يكن من منبتِ الْرِّئَاسَةِ في هر ثمةِ قومه، وإنَّما رأس عليهم بعد اشْتِهارهِ بالعلمِ والدِّينِ ودُحول قبائلِ المُصَامدةِ في دعوته، وكان مع ذلك من أهل المنابِتِ المُتَوسِّطةِ فيهم. والله عالمُ الغيبِ والشَّهادة.

١ - في ن: إليهما.

#### 1-۲-۱ الْفَصْلُ الْثَّالِثَ عَشَر في أَنَّ الْبَيْتَ وَالْشَّرِفَ بِالأَصَالَةِ وَالْحَقيقة لأَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ ويكونُ لِغَيْرهم بِالْمَجَازِ والشبه وَذَلكَ أَنَّ الْشَرِفَ وَالْحَسَبِ إِنَّمَا هُوَ بِالْخِلاَلِ

ومعنى البيت: أن يَعُدَّ الْرَّحِلُ في آبائهِ أشرافاً مذكورينَ يكونُ له بولادتهم إيَّاهُ والانْتِسَابِ إليهم تجلَّةٌ في أهل حلدته، لما وقرَ<sup>(۱)</sup> في نفوسهم من تجلَّةِ سلفهِ وشرفهم بخلالهم، والنَّاسُ في نشأتهم وتناسلهم معادنٌ. قال صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ مَعَادِن خِيارُهم في الجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ في الإسلام إِذَا فَقهُوا» (۱). فمعنى الحسب راجع إلى الأنساب.

وقد بَيَّنا أَنَّ ثَمْرةَ الأنسابِ وفائدتها إنَّما هي العَصَبيَّةُ للنَّعرةِ والتَّناصرِ. فحيثُ تكونُ العصبيةُ مرهوبةً، والمنبتُ فيها زَكِيٌّ محميّ، تكون فائدة النَّسَبِ أوضحَ، وثمرتها أقوى. وتعديدُ الأشرافِ من الآباءِ زائدٌ في فائدتها، فيكونُ الحَسَبُ والْشَّرفُ أصْلِيَّين في أهل العَصَبيَّةِ لوجود ثمرةِ النَّسَبِ. وتفاوتُ البيوتِ في هذا الْشَّرَفِ بتفاوتِ الْعَصَبِيَّةِ، لأَنَّهُ سِرُّها.

ولا يكون للمنفردين من أهل الأمصارِ بيتٌ إلاَّ بالجحازِ، وَإِنْ توهَّموهُ فزُحرُفٌ منَ الدَّعَاوي. الدَّعَاوي.

وإذا اعْتَبَرْتَ الحَسَبَ في أهل الأمْصَارِ وَجَدْتَ معناه: أنَّ الْرَّجُلَ منهم يعدُّ سَلَفاً في خلال الخَيْر، ومُخَالطةِ أهله مع الْرُّكون إلى العافيةِ ما استطاع.

وهَذا مغَايرٌ لِسِرِّ الْعَصَبِيَّةِ الَّتِي هي ثمَرَة النَّسَبِ وتعديدِ الآباءِ، لكنَّهُ يُطْلَقُ عليهِ حَسَبُ وبيتٌ بالجحازِ، لعلاقة ما فيه من تعديد الآباءِ المُتَعَاقِبِينَ علَى طَرِيْقَةٍ واحدةٍ من الخيرِ ومَسَالكهِ، وَلَيْسَ حَسباً بالحقيقةِ، وعلى الإطلاق؛ وإن ثبت أنَّه حقيقةٌ فيهما بالوضع اللَّغويّ، فيكونُ من الْمُشَكَّكِ الَّذِي هو في بعضِ مواضِعِهِ أولى.

١ – أي ثبت واستقر.

٢ - أُخَرِجه البخاري (٣٣٠٤ و٣٣٠٥ و ٧١١٥ و ١٧٥٧) ومسلم (٢٥٢٦) و(٢٦٣٨) من حديث أبي هريرة.

وقد يكونُ للبيت شرَفُ أُوَّلُ بالعَصَبَيَّة والحِلاَلِ، ثُمَّ يَنْسَلخُونَ منهُ لِذَهاهِم بالحَضَارَة كما تَقَدَّمَ، ويختلطون [ظ٥٥/٢] بالغُمَارِ ويبقى في نفوسهم وسواسَ ذلك الحَسَب، يعدُّون به أنفسهم من أشراف البيوتات أهل الْعَصَائب، وليسوا منها في شيء لذهاب العَصَبيَّة حُمْلَةً.

وكَثَيرٌ من أهل الأمصارِ النَّاشِئينَ في بيوتِ العَرَبِ أوِ الْعَجَمِ لأوَّلِ عَهْدِهُم موسوسُونَ للك.

وأكثر ما رسخ الوسواسُ في ذلك لبني إسرائيل، فإنه كانَ لهم بيتٌ من أعظم بيوت العَالَمِ بالمنبت، أوّلاً لما تعدَّدَ في سلفهم (١) منَ الأنبياءِ والْرُّسلِ من لَدُنْ إبراهيمَ عَلَيْهِ الْسَلامُ إلى مُوْسَى صَاحب ملَّتهم وَشَرِيْعَتهم، ثُمَّ بالعصبية.

ثانياً: وما آتاهم الله بها من الملك الذي وعدهم به، ثُمَّ انْسلَخوا من ذلك أجمع الحرف وضربت عليهم المذلة والْمَسكَنة [البقرة: ٦١]، وكتب عليهم الجلاء في الأرض وانفردوا بالاستعباد للكُفْر آلافاً من السِّنيْن، وما زالَ هذا الوسواس مُصاحباً لهم، فتحدهم يقولونَ: هذا هارُونِي، هذا من نَسْلِ يُوْشَعَ، هذا من عقب كالب، هذا من سِبْط يَهُوْذَا، مع ذَهَابِ الْعَصَبِيَّةِ وَرُسُوْخِ الذَّلِّ فيهم منذُ أحقابٍ مُتَطَاوِلَة.

و كثيرٌ من أَهَلَ الأمصارِ وغيرهم المُنْقَطِعِيْنَ في أنساَهُمَ عن العَصبِيَّةِ يذهبُ إلى هذا لَهُذَيان.

وقد علط أبو الوليد ابن رُشْد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطابة من تلحيص كتاب المُعلِّمِ الأُوَّلِ (٢): وَالْحَسَبُ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِن قَوْمٍ قَدِيْمٌ نزلهم بالمدينة (٣)؛

١ – هذا إذا أثبتنا أن يعقوب هو إسرائيل، وإلا فإن بني إسرائيل لم يكن لهم نبوة مستقلة وإنما هم تبع لأبناء إبراهيم التَّلِيُّةُ، وباعتبار ارتباطهم بالذرية الإبراهيمية من حلال المصاهرة ولذلك سموا الأسباط نسبة إلى ارتباطهم ببناتهم.

٢ - لقب يعرف به أرسطو. كما يعرف الفارابي باسم المعلم الثاني.

<sup>&</sup>quot; - قال الدكتور عبد الرحمن بدوي: وهذا الموضع في تلخيص الخطابة يقول: فأما الحسب فهو أن يكون القوم الذين هو منهم هم أول من نزل المدينة، أو يكونوا قدماء الترول فبها، ويكونون مع هذا حكاماً أو رؤساء ذوي ذكر جميل وكثرة عدد، وأن يكونوا مع هذا أحراراً لم يجز عليهم سباء، أو يكونوا ممن نال الأمور الجميلة المقبولة عند الناس وإن لم يكونوا حكاماً ولا رؤساء. (ص٤١ من نشرة الدكتور بدوي. القاهرة سنة ١٩٦٠). ونحن هنا بإزاء شاهد فذ على كيفية ابن خلدون لابن رشد، ولعله أن يكون شاهداً أماً على طريقته في الفهم عامة. فهو يتصور أن كلام ابن رشد في هذا التلخيص هو من عنده وليس من عند أرسطو، ولهذا يحاول أن يفسر=

و لم يتعرض<sup>(١)</sup> لما ذكرناه.

وليتَ شعْرِي ما الَّذي ينفعه قدَمُ نُزُلهم بالمدينة إن لم يكن له عصَابةٌ، يرهبُ بها جانبهُ، وتحملُ غيرهم على القبولِ منهُ، فكأنَّهُ أطلَقَ الحَسنبَ على تَعديلَ<sup>(٢)</sup> الآباءِ فَقط، مع أنَّ الخطابة إنَّما هي استمالةُ من تؤثِّر اسْتمالتهُ، وهم أهلُ الحَلِّ والْعَقَّد، وأمَّا من لا قُدْرَةَ له أَلْبَتَّةَ فلا يلتفتُ إليه ولا يقدرُ على استمالة أحد، ولا يُسْتمالُ هو.

وأهل الأمصار من الحضر بهذه المَثَابة. إلاَّ أنَّ ابنَ رُشْد رُبِّيَ في حيلٍ وَبَلَد، ولم يُمارسوا الْعَصَبِيَّة، ولا أنسوا أحوالها، فبقي في أمر البيت والحَسَب على الأمرِ المَشْهُوْر من تَعْديْد الآباء على الإطْلاَق، ولم يُرَاجِعْ فيه حَقِيْقَةَ الْعَصَبِيَّةِ وَسِرَّهَا في الْحَلِيْقَةِ. ﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيءَ عَلَيْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

<sup>-</sup>رأيه هذا التفسير الغريب أن ابن رشد يقول بمذا الرأي لأنه: ربي في حيل وبلد لم يمارسوا العصبية ولا آنسوا أحوالها، مع أن كلام ابن رشد هنا هو بعينه نص كلام أرسطو في الفصل الخامس من المقالة الأولى من كتاب الخطابة (ص١٣٦٠ب) و لم يأت بشيء من عنده حتى يؤول موقفه هذا التأويل.

ويلاحظ ثانياً أنه تعجل فهم كلام ابن رشد فلم يفهمه على وجهه، إذ ابن رشد لم يطلق الحسب على تعديد الآباء، بل اشترط أو بالأحرى اشترط أرسطو أن يكون هؤلاء الآباء حكاماً أو رؤساء ذوي ذكر جميل وكثرة عدد وأن يكونوا مع هذا أحراراً لم يجز عليهم سباء، أو يكونوا ممن نال الأمور الجميلة المقبولة عند الناس وإن لم يكونوا حكاماً ورؤساء. ولو أمعن ابن خلدون النظر في نص كلام ابن رشد لما أطلق حكمه على هذا النحو الجزافي المتعجل الخاطىء. ولا محل للاعتذار عن ابن خلدون هنا بأنه كان يكتب المقدمة من غير كتب يرجع إليها، بدليل أنه ينقل بعض نص كلام ابن رشد، ولا يمكن أن يكون هذا من مجرد ما تبقى في ذاكرته! (مهرجان ابن حلدون ص: ١٥٨-١٥٩).

۱ - أي ابن رشد.

٢ - في ن: (تعديد).

## ١-٢-٤ ١- الْفَصْلُ الْرَّابِعَ عَشَرَ في أنَّ الْبَيْتَ وَالْشَّرَفَ للموالي وأهل الاصْطِنَاعِ، إنَّمَا هو بمواليهم لا بأنساهم

وَذَلِكَ أَنَّا قَدَّمنا: أَنَّ الْشَّرِفَ بِالأَصالَة والحقيقة، إنَّما هو لأهلِ الْعَصَبيّة، فإذا اصْطَنَعَ أهلُ الْعَصَبيّة قوماً من غير نَسبهم، أو استرقُّوا العَبْدَانَ والموالي والتحموا به كما قلناه، ضرب معهم أولئك الموالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية، ولبسوا جلدها كألها عصبيتهم، وحصل لهم من الانتظام في العَصَبيّة مُساهمة [ظ٢٥١] في نسبها، كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَوْلَى الْقَوْمِ مَنهم» (١). وسواء كان مولى رقّ، أو مولى اصْطناع وحلف. وليس نسب ولادته بنافع له في تلك العصبية إذ هي مباينة لذلك النسب.

وَعَصَبَيَّةُ ذلك النَّسَبِ مَفْقُوْدَةٌ لِذَهَابِ سِرِّهَا عندَ التَحَامِهِ هِذَا النَّسَبِ الآخرِ. وَفَقْدَانه أهل عَصَبِيَّتها فيصير من هؤلاء ويندرجُ فيهم، فإذا تعدَّدَت لَهُ الآباءُ في هذه الْعَصَبِيَّة، كانَ له بينهم شرف وبيت على نسْبَتهِ في ولائهم واصْطِنَاعهم لا يتجاوزه إلى شَرَفهم، بل يكون أدونَ منهم على كل حال.

وهذا شأن الموالي في الدُّول، والخَدَمة كُلِّهم، فإنَّهم إنما يَشرفونَ بالْرُسُوْخِ في ولاءِ الْدَّوْلَة وحدمتها، وتعدُّد الآباء في ولايتها، ألا ترى إلى موالي الأتراك في دولة بيني الْعَبَّاس، وإلى بيني بَرْمَكَ من قبلهم، وبيني نُوبَحْتَ كيفَ أَدْرَكوا البيتَ والشَّرفَ وبنوا الجحد والأصالة بالرُّسوخ في ولاء الدَّوْلَة، فكان جعفرُ بن يجيى بن حالد من أعظم النَّاسِ بيتاً وشَرَفاً بالانتساب إلى ولاء الرَّشيد وقومه، لا بالانتساب في الْفُرس.

وكذا موالي كل دولة وخدمها، إنما يكون لهم البيت والحسب بالرسوخ في ولائها والأصالة في اصطناعها، ويضمحل نسبه الأقدم من غير نسبها، ويبقى مُلغى لا عبرة به في أصالته و محده، و إنما المعتبر نسبة ولائه واصطناعه. إذ فيه سر الْعَصبيّة التي بها البيت والشّرف فكان شرفه مُشتقاً من شَرَف مواليه، وبناؤه من بنائهم، فلم ينفعه نسب ولادته، وإنّما بني محده نسب الولاء في الدَّوْلَة وَلَحمَةُ الاصْطنَاع فيها والْتَرْبِيَة.

١ - أخرجه البزار (٢١٩) عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (٦٧٦١) عن أنس بِلفظ: «مولى القوم من أنفسهم».

وقد يكون نَسَبُهُ الأوّل في لُحمةِ عَصَبيّته ودولته، فإذا ذهبت وصار ولاؤه واصطناعه في أخرى، لم تنفعه الأولى لذهابِ عَصَبيّتها، وانتفع بالثّانية لوجودها. وهذا حالُ بني بَرْمَكَ، إذ المنقولُ أنهم كانوا أهل بيت في الفرس من سَدَنة بيوت النّارِ عندهم، ولّا صَاروا إلى ولاء بني العبّاس، لم يكن بالأوّل اعتبارٌ، وإنّما كان شرفهم من حيث ولايتهم في الدّولة واصطناعهم وما سوى هذا فوهم توسوس به النّفوسُ الجَامَةُ ولا حقيقة له، والوجود شاهدٌ بما قلناهُ، وَهُوإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكم [الحجرات: ١٣]. والله ورسوله أعلمُ.

## ١-٢-٥ ١- الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ في أنَّ نهايةَ الْحَسَبِ في العَقب الواحد أربعةُ آباءِ

اعْلَمْ: أَنَّ العالَمَ الْعُنْصِرِيَّ بما فيهِ كَائنٌ فاسدٌ، لا من ذَواتِهِ، ولا من أَحوالهِ. فالمُكَوَّنَاتُ من الْمَعْدِنِ وَالْنَبَاتِ وجميع الْحيَوانَاتِ الإِنسَانِ وَغَيرهِ كائنةٌ فاسدةٌ بالمُعَايَنَةِ، وكذلك ما يعرضُ لها من الأحوالِ، وَخُصُوصاً الإِنسَانِيَّةُ. فالعلومُ تنشأُ ثُمَّ تدْرَسُ، وكذَا الْصَّنائِعُ وأَمْنَالُهَا.

والحُسَبُ من الْعَوَارض الَّتي تَعْرضُ لِلآدَمِيِّينَ، فهو كائنٌ فاسدٌ لا مَحَالَةً.

وَلَيْسَ يوحدُ لأحدٍ مَنَ أهل الخليفةِ شَرَفٌ متَّصلٌ في آبائه من لَدُن آدمَ إِلَيْهِ، إِلاَّ ما كانَ من ذلك للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كرَامةً به وحِياطةً [ظ٢٥/٢] على السِّرِّ فيه. وأوَّلُ (١) كلِّ شَرف حارِجيَّةٌ كما قيلَ، وهي الخروجُ عن الرِّئَاسَةِ وَالشَّرَفِ إِلَى الْضِّعَةِ وَالابتِذَالِ، وَعَدَمِ الْحَسَبِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ شَرَفٍ وَحَسَبٍ فعدمهُ سَابِقٌ عليه، شأنُ كُلِّ مُحْدَثِ.

ثُمَّ إِنَّ نِهَايَتَهُ فِي أَرِبِعِةِ آباء، وذلك أنَّ بانِي المجدِ عالمٌ بما عاناهُ في بنائه، ومحافظ على الخلال الَّي هي أسبابُ كونه وبَقَائِهِ، وابنهُ من بعدهِ مُبَاشِرٌ لأبيه، فقد سمع منه ذلك وأخذه عنه إلاَّ أنَّه مُقصَرٌ في ذلك تقصير الْسَّامِع بالشيء عن المُعَانِي (١) له، ثمَّ إذا جاء الثَّالثُ كانَ حظُّه الاقتفاءُ والتَّقليدُ حاصَّة فَقصَرَ عن النَّانِي تقصيرَ الْمُقلِّدِ عن المجتهد، ثمَّ إذا جاء الْوَّابِعُ قَصَّرَ عن طريقتهم حُملة وأضاعَ الخِلالَ الحافظة لبناء مَحْدِهم واحْتَقرَها، وتوهم أنَّ ذلك البنيانَ لم يكن بمُعَاناةٍ ولا تَكلَّف، وإنَّما هو أمرٌ وجب لهم منذُ أوَّل النَّشَاةِ بمُحرَّدِ انْتِسَابهم، وليسَ بعِصابةٍ ولا بخلال لما يرى من التَّجلَّةِ بينَ النَّاس، ولا يعلمُ كيفَ كانَ حدوثها ولا سببها، ويتوهم أنه النَّسَبُ فقط فيربَأ بنفسه عن أهل عَصَبيَّتهِ ويرى الفضل له عليهم، وثوقاً بما رُبِّي فيه من استتباعهم، وجهلاً بما أوجب ذلك ويرى الفضل له عليهم، وثوقاً بما رُبِّي فيه من استتباعهم، وجهلاً بما أوجب ذلك الاستباع من الخِلالِ التي منها التَّواضع لهم، والأحدُ بمجامع قلوبهم فيحتقرهم بذلك فينعُصونَ عليه، ويحتقرونه ويُدِيلونَ منه سِوَاهُ من أهل ذلك المنبت ومن فروعه في غير ذلك فينعُرونه ويُديلونَ منه سِوَاهُ من أهل ذلك المنبَ ومن فروعه في غير ذلك

١ - في ظ: الشرفية وأولى.

٢ - في ن: المعاين.

العقَبِ، للإذعان لعصَبيتهم كما قلناه بعد الوثُوق بما يَرضونهُ من خلالهِ، فتنمو فروعُ هذا، وتذوي فروعُ الأوَّل وينهدمُ بناءُ بيتهِ. هذا في الملوكِ.

وهكذا في بيوتُ القبائل والأمراءِ وأهل العَصَبِيَّةِ أجمع، ثُمَّ في بُيُوتِ أهـِل الأمصارِ: إذا انحَطَّتْ بُيُوتٌ نَشَأَت بيوتُ أَحرى مَن ذلك النَّسَبِ: ﴿ إِنْ يَشَا يُذُهِبْكُم وَيَأْتِ بِحَلْقٍ

حَدِيدٍ، ومَا ذَلِكَ على اللهِ بعَزيْزِ ﴿ [فاطر: ١٦ - ١٧]. واشْتِرَاطُ الأربعةِ في الأحسابِ إنَّما هـو في الْغَالِبِ. وَإِلاَّ فَقَـدْ يَدْثُـر الْبَيْتُ مـن دُون الأربعةِ وَيَتَلاَشَى وَيَنْهَدِمُ، وَقَد يَتَّصِلُ أَمرُها إلى الْخَامِسِ وَالْسَّادِسِ، إلا أَنَّهُ في انحطاطِ

واعتبارُ الأربعةِ من قِبَل الأجيال الأربعة: بان، ومباشرٌ له، ومُقَلِّدٌ، وهادمٌ، وهو أقـــلُّ ما يمكنُ.

وقد اعتبرتِ الأربعةَ في نهايةِ الحَسَبِ في باب المدح والثَّناء. قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الكريمُ ابنُ الْكَرِيمِ ابنُ الْكَرِيْمِ ابْنُ الكَرِيمِ، يُوْسُفُ بَنُ يَعْقُوبَ بنُ إسحاقَ بن إبراهيم»(١). إشارةً إلى أنَّهُ بلغَ الغاية من الجحدِ. وفي التوراة ما معناه: إنَّ الله رَبَّكَ طائقٌ<sup>(٢)</sup> غَيُورٌ مُطالب بذنوب الآباءِ للبنين على النُّوالِثِ وَالْرَّوَابِعِ. وهذا يَدُلُّ على أنَّ الأربعة الأعقابِ غايةً في الأنسابِ والحسب.

وفي كتاب الأغاني (٢): في أخبار عُوريف القَوافي (١) أنَّ كِسْرَى قالَ للنَّعمان: هل في

العربِ قَبِيْلَةٌ تتشرَّفُ (٥) على قبيلةٍ؟ قال: نعمْ. قال: بأيِّ شيء؟ قال: من كان له ثلاثةٌ آباءِ متوالية رُؤساء، ثمَّ اتَّصلَ ذلك بكمال الْرَّابع، فالبيتُ من قبيلتُـه. وطلب ذلك فلم يجدهُ [ظ٧٥٧] إلا في آل حذيفة بن بدر الْفَزَارِيّ، وهـم بيـتُ قَيْسٍ، وآلِ ذِي الْجَدَّينِ بيـت شَيْبَانَ، وآلِ الأشعثِ بن قيس من كندة، وآل حاجبٍ بن زرارةً، وآل قيسٍ بن عاصِم المنقريّ(<sup>١)</sup> مَن بيني تميم. فجمع هؤلاء الْرَّهطَ، ومن تبعهم من عَشَائرهم، وأقعدَ لهم الحُكَّـامَ

٢ - أي: قادر.

١ – أخرجه أحمد (٩٦/٢) والبخاري (٣٣٨٢ و ٣٣٩٠ وو٣٨٨) من حديث ابن عمر.

٣ - الأغاني: (١٢٣/١٩ - ١٢٣).

٤ - في الأصل: غريف الغواني وعزيف الغواني وهو تحريف. وأحباره في الأغاني (١٢٣/١ - ١٤٠). ه - في الأغاني (١٩/١٩): تَشْرُف.

٣ - لم يذكر: قيس بن عاصم. في بداية الخبر عند الأصبهاني، وإنما ذكر بعد فيمن خطب.

والعُدُوْلَ. فقام حُذيفة بنُ بدر، ثُمَّ الأشعثُ بن قيس لقرابته منَ النَّعمان، ثُمَّ بِسْطَامُ بنُ قَيْسٍ بن شيبان، ثُمَّ حاجبُ بنُ زرارة، ثُمَّ قَيْسُ بنُ عاصِم، وخَطَبُوا وَنَشَروا، فقال كِسْرَى: كُلُّهم (١) سَيِّدٌ يَصْلُح لموضعه. وكانت هذه الْبُيُوتَات هي الْمَذْكورة في العرب بعد بني هاشم، ومعهم بيتُ بني الْدَيَّان (٢)، من بني الحارثِ بنِ كعب اليَمَنيِّ. وهذا كلةٌ يدلُّ على أنَّ الأربعة الآباء نهاية في الحسب. والله أعلمُ.

١ - في الأغاني: ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه.

٢ - في الأصل: الذبيان وصحح من الأغاني (٩ ١٢٣/١) وجمهرة أنساب العرب (٤١٦) والديان: يزيد ابن قطن بن زياد بن الحارث بن كعب.

١٦-٢-١ الْفَصْلُ الْسَّادِسَ عَشَر في أنَّ الأمم الْوَحْشِيَّةَ أقدرُ على الْتَّغَلُّبِ كُمَّنِ سِوَاهَا

اعْلَمْ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْبَدَاوَةُ سَبِباً فِي الْشَجَاعَةِ كَمَا قلناه فِي الْمُقَدِّمَةِ الْثَّالِثَةِ (١)، لا جَرَمَ كَانَ هذا الجيلُ الوحشيُّ أشدَّ شجاعةً منَ الجيلِ الآخرِ. فهم أقدرُ على الْتَغَلَّبِ وانتزاعِ ما في أيدي سِوَاهم من الأممِ. بلِ الجيْلُ الْوَاحدُ تختلفُ أحوالهُ في ذلك باختلافِ الأعْصارِ.

فَكُلَّمَا نزلُوا الأَرْيَافَ وَ لَنَّفَتُوا (٢) النَّعِيْمَ، وَأَلِفُوا عَوَائدَ الخِصْبِ فِي المعاشِ والنَّعيم، نقَصَ من شَعَتهم عقدار ما نقصَ من توحُشهم وبداوتهم.

واعتبر ذلك في الحيواناتِ العجمِ بدواجنِ الظّباءِ والبقرِ الوحشيَّةِ والحُمُرِ، إذا زالَ توحُّشُهَا بمُخالطةِ الآدَمِيِّينَ، وأحصبَ عَيشُها كيفَ يَختلفُ حالها في الانتهاضِ والْشِّدَّةِ حتى في مشيتها وحُسْنِ أديمها، وكذلك الآدَمِيُّ الْمَتَوَحِّشُ، إذا أنسَ وَأَلِفَ.

وَسَبَبُهُ: أَنَّ تُكُوُّنَ الْسَّجَايَا والْطَّبَائِعُ، إنَّمَا هُو عَنِ الْمُأْلُوفَاتِ والْعُوَائِدِ. إذا كَانَ الغَلَبُ للأَمَمِ إنَّمَا يكونُ بالإقدام وَالْبَسَالَةِ. فمن كان من هذه الأجيال أعرَقَ في الْبَدَاوَةِ وأكثرَ توحُّشاً كان أقربَ إلى التَّغُلُّبِ على سواهُ، إذا تَقَارَبَا في الْعَدَدِ وتَكَافَآ في القوة الْعَصَبيَّةِ.

وانظُر في ذلك شأن مُضرَ مَعَ من قَبْلَهُم من حَمْيَرَ وَكَهْلاَن الْسَّابِقِيْنَ إلى الْمُلْكِ والنَّعيم، ومع ربيعة الْمَوَطَّنين أريَاف الْعِرَاق ونعيمه، لما بقي مُضر في بداوتهم وتقدَّمهم الآخرون إلى خصب العَيْش وغضارة النَّعيم، كيف أرَهفت الْبداوة حدَّهم في الْتَغَلَّبِ فغلبوهم على ما في أيديهم وانتزعوه منهم. وهذا حالُ بني طيء وبني عامر بن صعصعة، وبني شكيم بن منصور ومن بعدهم، لمَّا تأخروا في باديتهم عن سَائِر قبائل مُضرَ واليمن، ولم يَتَلَبسُوا بشيء من دُنياهم كيف أمسكت حالُ الْبدَاوة عليهم قُوَّة عَصَبيَّتهم ولم تخلفها مذاهب التَّرَف حتى صاروا أغلب على الأمر منهم.

وكذا كُلُّ حيٍّ منَ العربِ يلي نعيماً وعيشاً خَصِباً دونَ الْحَيِّ الآخرِ، فإنَّ الحَيَّ الْمُنتَّ اللّه في الْتُبَدِّي، يكونُ أغلبَ لهُ وأقدرَ عليه إذا تكَافَآ [ظ٧٥/٢] في الْقُوَّةِ والعددِ. سُنَّة الله في خلقه.

١ - صوابه: الفصل الخامس من هذا الباب.

٢ – تقلبوا فيه بعد البؤس.

#### ١٧-٢-١ الْفَصْلُ الْسَّابِعَ عَشَرَ في أَنَّ الْغَايَة التي تَجْرِي إليها الْعَصَبِيَّةُ هي الْملك

وذلك لأنّا قدّمنا: أنَّ الْعَصَبيَّة بها تكون الْحَماية والمدافعة والطالبة، وكلُّ أمر يجتمع عليه. وقدّمنا أنَّ الآدَمِيِّين بالطَّبيعة الإنسانية يحتاجونَ في كل احتماع إلى وازع وحاكم يزعُ بعضهم عن بعض. فلا بُدَّ أنْ يكونَ مُتَغَلِّباً عليهم بتلك العَصَبيَّة وإلاَّ لم تتم قُدرته على ذلك. وهذا التَّغَلَّبُ هو الملك. وهو أمرٌ زائدٌ على الْرِّئاسة. لأنَّ الْرِئاسة إنَّما هي سؤددٌ، وصاحبها متبوعٌ، وليس له عليهم قهر في أحكامه؛ وأمَّا الملكُ فهو التَّغَلُّبُ والحَكمُ بالقهر.

وصاحبُ الْعَصَبِيَّةِ إِذَا بِلْغَ إِلَى رُنْبَةٍ طلبَ ما فوقها. فإذَا بِلْغَ رُبّة السُّؤدد والاتّبَاع، ووجدَ الْسَّبيلَ إِلَى التَّغلَّبِ والقهرِ لا يَتركهُ لأَنَّهُ مطلوبٌ للنَّفسِ. ولا يتمُّ اقتدارها عليه إلاَّ بالعصبية التي يكون بها متبوعاً، فالتَّغلب المَلكِيُّ غايةٌ للعَصَبيَّةِ، كما رأيت، ثُمَّ إِن القبيل الواحدَ وإِن كانتِ فيه بيوتَاتٌ مُتَفَرِّقةٌ وَعَصَبيَّاتٌ متعدِّدةٌ، فلا بدَّ من عَصَبيَّةٍ تكونُ أقوى من جميعها تغلبها وتَسْتَبْعُها وتَلْتَحِمُ جميعُ الْعَصَبيَّات فيها وتصيرُ كأنَّها عَصَبيَّة واحدة كُرْرَى، وإلاَّ وقعَ الافتراقُ المفضي إلى الاختلافِ وَالتَّنَازُعِ: ﴿وَلُولاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بعضهم ببعض لَفَسَدتِ الأَرْضُ ﴿ [البقرة: ٢٥١].

ثُمَّ إذا حَصَلَ الْتَغَلَّبُ بِبَلْكَ الْعَصَبِيَّةِ على قومها طَلَبَت بطَبْعِها الْتَغَلَّبَ على أهل عَصَبِيَّةٍ الحرى بعيدةٍ عنها؛ فإنْ كَافأتها أو مانعتها كانوا أقْتَالاً (١) وأنظاراً، ولكلِّ واحدة منهما التَّغَلَّبُ على حوزتها وقومها شأنُ الْقَبَائِلِ والأمم الْمُفْتَرِقَةِ فِي الْعَالَمِ؛ وَإِنْ غُلَبَهَا، واسْتَثَبَعَتْهَا الْتَحَمَت بها أيضاً وزادت قُوَّةً فِي الْتَغلَبِ إلى قوتها، وطلبت غاية من التغلب والتَّحكم أعلى من الغاية الأولى وأبعد، وهكذا دائماً حتَّى تُكَافىءَ بقوَّتها قُوَّةَ الْدَّوْلَةِ فِي هَرَمِها ولم يكن لها مُمَانعٌ من أولياء الدَّوْلَةِ أهلِ الْعَصَبَاتِ اسْتَوْلَت عَلَيْها، وانْتَزَعتِ الأمرَ من يدها، وصَارَ الْمُلْكُ أجمعُ لها؛

وإن انتهت قوَّتها ولم يُقارن ذلك هرم الدَّولةِ، وإنَّما قارنَ حاجتها إلى الاسْتِظْهَارِ بأهلِ الْعَصَبِيَّاتِ انْتَظَمَتْهَا الدَّوْلَةُ في أُولِيَائها تَسْتَظْهِرُ بهَا على مَا يَعِنُّ من مَقَاصِدِهَا، وذلك مُلْكُ

١ - القِتْل بكسر القاف وسكون التاء: العدو والمقاتل وجمعه أقتال. كما تطلق على الصديق. ضد. ومنها: النظير والمثل.

آخرُ دون الملكِ المُسْتَبِدّ. وهو كما وقع للتُرْكِ في دولة بني الْعَبَّاسِ وَلِصَنْهَاجَةَ وزَنَاتَةَ مَعْ كُتَامَةَ، وَلِبَنِي حَمْدانَ مع مُلُوكِ الْشِّيْعَةِ من الْعَلَويَّةِ وَالْعَبَّاسِيَّةِ. فقد ظهرَ أَنَّ المُلْكَ هُو عَايَةُ الْعَصَبِيَّةِ، وأَنَّها إذا بلغت إلى غَايتها حَصَلَ لِلْقَبِيلة المُلْكُ إِمَّا بالاسْتِبْدَادِ أو بالمُظَاهَرَةِ (١) على حَسَبِ مَا يَسَعَهُ الوَقْتُ المُقَارِنُ لذلك؛ وإن عاقهم عن بلوغ الغايةِ عوائقُ \_ كما نُبيِّنُهُ \_ حَسَبِ مَا يَسَعَهُ الوَقْتُ المُقَارِنُ لذلك؛ وإن عاقهم عن بلوغ الغايةِ عوائقُ \_ كما نُبيِّنُهُ \_ وقفت في مقامها إلى أن يقضي الله بأمره.

١ - أي التعاون.

٧-١ ـ ١٨ ـ الْفَصْلُ الْثَّامِنَ عَشَر

في أنَّ من عوائق [ظ٥٥/١] الملك حُصُولَ التَّرَفِ وانْفِماسَ القَبيلِ فِي النَّعيم وَسَبَبُ ذلك: أنَّ القبيلِ إذا عَلَبَتْ بعصبيتها بعض الْعَلَبِ، اسْتَوْلَتْ على الْنَعمةِ بمقدارِهِ، وَسَارَكت أهل النَّعَم والخَصْبِ في نعمتهم وخصبهم، وضربت معهم في ذلك بسَهُم وحصّة بمقدارِ عَلَبها واستظهارِ الدَّولةِ بها. فإن كَانَتِ الدَّوْلَةُ من القُوَّةِ بحيثُ لا يطمعُ أحدٌ في انتزاع أمرها، ولا مشاركتها فيه أذْعَنَ ذلك القبيلُ لولايتها، والقنوع بما يُسوِّغُونَ من نعمتها ويشركون فيه من جبايتها، ولم تَسْمُ آمالُهُم إلى شيء من مَنازع الملكِ وَلا أسْبَابهِ، إنَّما همَّتُهُمُ النَّعِيمُ والكسبُ وخصْبُ الْعَيْشِ والسُّكونُ في ظِلِّ الدَّولَةِ إلى الدَّعَةِ والرَّاحةِ، والأحذِ بمذاهبِ المملكِ في المَبانِي وَالْمَلابسِ والاسْتِكْثارِ من ذلك والتَّاتَى فيهِ والرَّاحةِ، والأحذِ بمذاهبِ المملكِ في المَبانِي والْمَلابسِ والاسْتِكْثارِ من ذلك والتَّاتَى فيهِ والرَّاحةِ، والأحدِ بمذاهبِ المملكِ في المَبانِي والْمَلابسِ والاسْتِكْثارِ من ذلك والتَّاتَى فيهِ والرَّاحةِ، والأحدِ بمذاهب المُلكِ في المَبانِي والْمَلابسِ والاسْتِكْثارِ من ذلك والتَّاتَى فيهِ والرَّاحةِ، والأَسْالةُ، ويَتَنعَمونَ فيما آتاهمُ اللهُ من الْبُسْطَةِ، وتَنشأ بنوهُم وأعْقابهم في مثلِ ذلك من التَّرفُع عن حدمةِ أَنْفُسِهم، وولايةِ حاحاتهم ويستنكفونَ عن سائر الأمور في مثلِ ذلك من التَّرفُع عن حدمةِ أَنْفُسِهم، وولايةِ حاحاتهم ويستنكفونَ عن سائر الأمور المَوْرُوريَّةِ في الْعَصَبِيَّة عن خدمةِ أَنْفُسِهم، ولايةِ حاحاتهم ويستنكفونَ عن سائر الأمور المَعْمَبيَّةُ مَا اللهُ من توابع ذلك عَلَيْهُم وَسَحَيَّةُ من الأَنْهُمْ في المَعْمَبيَّةُ مَا اللهُ من توابع أَلْهُمْ واعْقَابهم والمَعْمَاتِهُمْ في المُحَمِينَةُ وَالْمُورِ عن عن عن عن اللهُ عَلَيْهُمْ واللهُ عَلَاللهُ من الْالْمُورِ اللهُ عنقراض عن المُنْهُمْ واللهُ عَلَيْهُمْ والْمُعْرِيقِ في الْعَصَبيَّةُ من اللهُ عَلَامُ اللهُ عنه اللهُ عَلَامُ واللهُ اللهُ من الأَنْهُمُ واللهُ اللهُ اله

وَعلَى قَدْرِ تُرَفِهِمَ وَنَعمتهم يكونُ إشرافهم على الْفَنَاء فَضَلاً عن اللُّكِ، فإنَّ عَـوَارِضَ الْتَرَف والْغَرَق في النَّعيمِ، كاسِرٌ من سَوْرَةِ الْعصبيَّةِ الَّتِي بها الْتَغَلَّبُ، وإذا انْقَرَضَتِ الْعَصبيَّةُ قَصُرَ الْقَبيْلُ عَنِ الْمُدَافَعَةِ وَالْحِمَايَةِ فضلاً عن المُطالبةِ، والتهمتهم الأُمم سِواهم. فقد تَبيَّن أَنَّ الْتَرَفَ من عوائق الْمُلْكِ، ﴿وَاللهُ يؤتي ملكه من يشاءُ ﴿ [البقرة: ٢٤٧].

۱ – في ن: (يتعاقبها).

#### ١-٢-١ 1. الْفَصْلُ الْتَّاسِعَ عَشَر

فِي أَنَّ مِنْ عَوَائِق الْمُلْكِ حُصُولَ الْمَذَلَّةِ لِلْقَبِيْلِ وَالْإِنقِيادِ إِلَى سِوَاهِم

وَسَبَبُ ذَلَك: أَنَّ الْمَذَّلَّةُ وَالاِنْقِيَادَ كَاسِرَان لِسُوْرَةِ ٱلْعَصَبِيَّةِ وَشِـدَّتِهَا فَإِنَّ انْقِيَـادَهُم وَمَذَلَّتَهُم دَلِيْلٌ على فُقْدَانِهَا، فمَا رَئِموا<sup>(۱)</sup> لِلْمَذَلَّةِ حَتَّى عَجَزوا عَـنِ الْمُدَافَعَةِ، ومن عجز عن المدافعة فأوْلَى أنْ يَكُونَ عَاجزاً عَنِ الْمُقَاوِمةِ وَالْمُطَالَبَةِ.

واعَتَبِرْ ذلك في بَنِي إِسْوَائِيلَ، لَمَا دَعَاهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ الْسَّلَامُ إِلَى مُلكِ الْشَّامِ، وأخبرهم بانَّ الله قد كتب لهم ملكها كيْف عجزوا عن ذلك وقالُوا: ﴿إِنَّ فيها قَوْماً جَبَّارِيْنَ، وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ﴾ [المائدة: ٢٢]. أي: يُخرجهم الله تعالى منها بضروب من قدرته غير عَصَبيَّتنا، وتكونُ من مُعْجزَاتِكَ يَا موسى. ولَّا عَزَمَ عليهم لجّوا وارتكبوا الْعِصْيانَ، وقالوا: ﴿فَاذْهُمِ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ [المائدة: ٢٤]. وما ذلك إلا لما أنسُوا من العَصِيانَ، وقالوا: ﴿فَاذْهُمِ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ [المائدة: ٢٤]. وما ذلك إلا لما أنسُوا من أنفسهم من العجز عن المقاومة والمُطالَبةِ، كما تَقْتَضِيه الآية، وما يُؤثرُ في تفسيرها، وذلك عالمَ حَصَلَ فيهم من خُلق الانقياد، وما رئيموا من الله للقبط أحقاباً حتى ذَهَبَتِ الْعَصَبيّة إِلَى مَاكَ الْعَمْرِوا عن إللهُم، وأنَّ الْعَمَالِقَة الَّذِينَ كانوا بأريحا فَريسَتُهُم بَحُكُم من اللهِ قدَّرَهُ لهم، فأق المُعمَالِقة الله بالتيهم من خلق ذلك وعجزوا تعويلاً على ما في أنفُسِهم من العجز عن المُطالبة، لما حَصَلَ لهم من خلق المُمنَّقة، وطَعَنوا فيما أخبرهم به نبيهم من ذلك، وما أمرهم به فعاقبهم الله بالتيه، وهو أنَّهم تاهوا في قَفْر من الأرضِ ما بين الشَّام ومصر أربعين سَنةً لم يأووا فيها لِعُمران، ولا نوا واعِحْزهم عن مُقاوَمَتِهم كما زَعَمُوه.

وَيَظْهَرُ مَن مَسَاقِ الآيةِ وَمفهومها أَنَّ حِكْمةَ ذلك الْتِيهِ مَقْصُوْدَةً، وهي فَنَاءُ الجيْلِ الَّذِينَ خرجوا من قَبْضَةِ الْذُّلِّ وَالْقَهْرِ وَالْقُوَّةِ وَتَخَلَّقُوا به وأفسدوا من عَصَبيَّتهم حتى نَشَأَ في ذلك النِّيهِ حَيْلٌ آخرُ عَزِيزٌ، لا يعرفُ الأحكامَ والقهرَ وَلاَ يُسَامُ بالْمَذَلَّةِ، فَنَشَأَت بذَلِكَ عَصَبيَّةٌ التَّيهِ حَيْلٌ آخرُ عَزِيزٌ، لا يعرفُ الأحكامَ والقهرَ وَلاَ يُسَامُ بالْمَذَلَّةِ، فَنَشَأَت بذَلِكَ عَصَبيَّةً أَقَلُ مَا أَخرى اقتدروا بها على المُطالبة وَالْتَعَلَّبِ. ويظهرُ لك من ذَلِكَ أَنَّ الأربعينَ سَنَةً أَقَلُ مَا يَعْمِى فيها فَنَاءُ جَيْلِ وَنَشَأَةُ جَيلِ آخرَ، سُبْحَانَ الحكيمِ العليمِ.

١ - رَثِمَ الشيء: أَحَبُّه وَأَلفهُ.

وفي هذا أوضحُ دليلِ على شأن الْعَصَبِيَّةِ، وأنَّها هي الَّتِي تكونُ بها الْمُدافعةُ والمقاومةُ والحِمايةُ والمُطالبةُ، وأنَّ من فَقَدها عجز عن جميع ذلك كله.

ويَلحَقُ بهذا الْفَصْلِ فيما يُوحِبُ المَذَلَّةُ للقبيْلِ شأَنُ المَغَارِمِ وَالْضَّرَائِبِ، فَإِنَّ القبيلِ الغارمِينَ ما أعطوا اليدَ من ذلك حتى رَضُوا بالمَذلَّةِ فيه، لأنَّ في المغارمِ والْضَّرائبِ ضيماً ومذلَّةً لا تحتملها النَّفوسُ الأبيَّةُ إلا إذا استهونتهُ عن القتل والتَّلفِ، وأنَّ عصبيتهم (١) حينئذٍ ضعيفةٌ عن المدافعةِ والحمايةِ، ومن كانت عَصبيتُهُ لا تدفع عنه الْضَيم، فكيف له بالمقاومة والمُطالبةِ وقد حَصَلَ له الانقياد للذُّلِّ، والمَذلَّةُ عَائقةٌ كما قدَّمناهُ. ومنه قول صلى الله عليه وسلم في شأن الحارثِ لمَّا رأى سِكَّةُ المحراثِ في بعض دُور الأنصار: «ما دَخلَتُ هذه دَار قوم إلاَّ دَخلَهُمِ الْذُلُّ » (٢). فهو دليلٌ صريحٌ على أنَّ المَعْرَمُ موجبُ لِلْذلَّةِ (٣). هذا إلى مَا يَصْحَبُ ذُلَّ المَعارمِ من خُلُقِ المَكْرِ والحَديعةِ بسَبَبِ مَلكةِ القَهْرِ، فإذا رأيتَ القبيلَ بالمغارمِ في ربقةٍ من الْذُلُّ فلا تطمَعَنَ ها بمُلْك آخِرَ الدَّهْر.

يصحب ذل المغارم من خلق المكر والخديعة بسبب ملكة الفهر، فإدا رايت العبيل بالمعارم في ربقة من النُدُلِّ فلا تطمعَنَّ لها بمُلْك آخِرَ الدَّهْرِ.
ومن هنا يَتَبَيَّنُ لك عَلَطُ من يَزعمُ أنَّ زَنَاتَة بالمغرب كانوا شاويَّة يُودُونَ المَغارمَ لمن كانَ على عَهدِهم من الْمُلوكِ، وهو غلطٌ فاحشٌ كما رأيت؛ إذ لو وقع ذلك لما استتب لهم ملك، ولا تمَّت لهم دولة. وانظر فيما قاله شهربرازُ ملك [ظ٥٥] الباب لعبه الرحمن بن ربيعة لما أطلَّ عليه، وسَألَ شهربرازُ أمانه على أن يكونَ له، فقال: أنا اليوم منكم، يدي في أيديكم، وصَعري (٤) معكم، فمرحباً بكم وباركَ الله لنا ولكم، وجزيتنا إليكم النَّصْرُ لكم، والقِيَامُ بما تُحبُّون، ولا تذلُّونا بالجزية فَتُوهنونا لِعَدُو كُم. فاعتبر هذا فيما قلناه فإنه كافي.

١ - في ن: عصبيتها.

٢ - أحرج البخاري (٢٣٢١) من حديث أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئاً من آلـة الحـرثِ فقـال:
 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذُّلَّ».

٣ - في ن: للمذلة.
 ٤ - أي: اتجاهى سيكون معكم. من الصّعر والتصعير: وهو ميل في الوجه.

#### ٢-٢- ٢ الْفَصْلُ الْعُشْرُونَ

في أَنَّ من علامات الْمُلك الْتَنَافُس في الخلالِ الْحَمِيْدَة وبالعكس

لَّا كان الْمُلكُ طبيعيّاً للإنسان، لما فيه من طبيعة الاجتماع كما قلناه، وكان الإنسان أقربَ إلى خلال الخير من خلال الْشَرِّ، بأصلِ فِطْرَتِهِ وقُوَّتِهِ النَّاطِقَةِ الْعَاقِلَةِ، لأنَّ الْشَرَّ إنَّما جَاءَهُ مِنْ قبلِ الْقُوى الْحَيَوانِيَّةِ الَّتِي فيه، وأمَّا من حيثُ هو إنسانٌ فهو إلى الخيرِ وخلالهِ أقْرَبُ، والْمُلكُ وَالْسِيّاسةُ إنما كانا لهُ من حيث هو إنسانٌ، لأنَّهما (١) للإنسان خاصَّةً لا للحيوان، فإذاً خلالُ الخيرِ فيهِ هي الَّتِي تُناسبُ الْسِيّاسة والمُلْك، إذ الخيرُ هو المُناسبُ للسيّاسةِ.

وقد ذكرنا أنَّ المجدَ لهُ أصلٌ يبنى عليه، وَتَتَحَقَّقُ به حقيقته، وهو الْعَصَبيَّةُ والعشيرُ، وفرعُ يُتمِّمُ وحودهُ وَيُكْمِلُهُ وهو الْخِلاَلُ. وإذا كانَ الْمُلْكُ غايةً للعَصَبيَّةِ فهو غايةٌ لفروعها ومتمماتها، وهي الخِلاَلُ؛ لأنَّ وحوده دونَ متمِّماته كوحود شَخْصٍ مقطوع الأعضاء، أو ظهورهِ عُريَاناً بينَ النَّاس.

وإذا كان وجودَ الْعَصَبِيَّةِ فقط منَ غيرِ انْتِحَالِ الِخِلاَلِ الحَمِيدَة نقصاً في أهـل الْبُيُـوتِ والأحساب، فما ظَنَّكَ بأهل الْمُلْكِ الَّذِي هو غاَيةٌ لكلِّ بَحدٍ، ونهايةٌ لكلِّ حَسَبٍ!.

وأيضاً فَالْسِيّاسَةُ والْمُلْكُ هي كَفَالَةٌ لَلْحَلْقِ وحَلافةٌ لله في العبادِ لتنفيذِ أحكامه فيهم. وأحكام الله في حلقه وعبادهِ، إنما هي بالخيْر ومراعاة المصالح كما تشهد به الْشَرائع. وأحكام البَشر إنما هي من الجهل والْشَيْطان، بخلاف قدرة اللهِ سُبْحانهُ وقدرهِ فإنه فاعلٌ للخير والشَّرِّ معاً ومُقدِّرُهما، إذ لا فاعل سواهُ. فمن حَصَلَت لهُ الْعَصَبيَّةُ الكَفِيْلَةُ بالقدرةِ وأونست منه حلالُ الخير المناسبةُ لتنفيذِ أحكامِ اللهِ في خلقه، فقد تَهيَّا للخلافةِ في العِبادِ وكَفَالَةِ الخلق، ووحدت فيه الْصَّلاَحِيَّةُ لذلك، وهذا البُرهان أوثقُ من الأوَّل، وأصَحُّ مبنى. فقد تَبيَّنَ أَنَّ خلالَ الخيْر شاهدة بوجودِ الْمُلكِ لَمْنُ وُحدت لهُ الْعَصَبيَّة، فإذا نظرنا في فقد تَبيَّنَ أَنَّ خلالَ الخيْر شاهدة بوجودِ الْمُلكِ لَنْ وُحدت لهُ الْعَصَبيَّة، فإذا نظرنا في أهلِ الْعَصَبيَّةِ ومن حَصَلَ هُمْ منَ الْغَلَبِ على كثير منَ النَّواحِي والأُمَم، فَوَجَدْنَاهُم

يَتَنَافَسُونَ فِي الخير وخلالهِ منَ الْكُرمِ والعفوِ عنِ الْزُّلاَّتِ والاحْتِمَال منَّ غير الْقَادر،

والْقِرَى للضَّيُوفِ، وحملِ الْكَلِّ<sup>(٢)</sup>، وَكَسْبِ الْمُغْدِمِ، وَالْصَّبْرِ على اَلْمَكَارِهِ، والْوَفَاءِ

١ - في ن: لأنها.

٢ – الْكُلُّ ـ بفتح الكف ـ اليتيم ومن لا يقدرُ على القيام بشؤون نفسه.

بالعَهْدِ، وَبَدْلِ الأَمُوالِ فِي صَوْن الأَعْرَاضِ، وتَعْظِيْمِ الْشَّرِيْعَةِ، وإِجْلاَلِ [ظ٥٥/٢] العُلَماءِ الحاملين لها، والوقوفِ عند ما يُحَدِّدُوْنَهُ لَهُم من فِعْلِ أَوْ تَرْكِ، وَحُسْنِ الْظَّنِ بهم، واعْتِقَادِ أَهْلِ الْدِّيْنِ وَالنَّبَرُّكِ بِهَمْ، ورغبةِ الْدُّعاءِ منهم، والْحَيّاءِ من الأَكَابِرِ وَالْمَشَايخِ وَتَوْقِيْرِهِمْ وَإِجْلاَلِهِمْ وَالاَنْقِيَادِ إِلَى الحق مع الداعي إليه، وإنصاف المستضعفين من أنفسهم، والتبذل في أحواهم والإنقياد للحقّ، والتواضع لِلْمِسكِيْنِ، واسْتِمَاعِ شَكُوى الْمُسْتَغِيْتِيْنَ، وَالْتَدَيْنِ الشَّرَائِع وَالْعِبَادَاتِ وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا وعلى أَسْبَابِها، وَالْتَحَافِي عن الْغَدْرِ وَالْمَكْرِ وَالْحَدِيْعَةِ وَنَقْضِ الْعَهْدِ، وَأَمْثالِ ذَلِكَ، علمنا أَنَّ هذه حُلُقُ السِّيَاسَةِ قَدْ حَصَلَتْ لَدَيهم وَاسْتَحَقُّوا بها أَن يكونوا سَاسَةً لَمن تَحْتَ أيديهم، أو على العُمُومِ، وأَنَّهُ خيرٌ سَاقَهُ اللهُ تعالى إليهم مناسب لِعَصبيَّتِهِمْ وغلبهم، وليس ذلك شدىً فيهم، ولا وحد عبثاً منهم، والملك أنسب المَرَاتِ والخيراتِ لِعَصبيَّتِهم، فَعلِمنا بذلك أَنَّ الله تأذَّنَ لهم بالمُلكِ وساقهُ إليهم.

وبالعكس من ذلك إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمّة حمَلَهُم على ارْتِكَابِ المَدْموماتِ وانْتِحَالِ الْرَّذَائلِ وَسُلُوكِ طُرُقِهَا فَتُفقَدُ الْفَضَائِلُ الْسِيَاسِيَّةُ منهم جُمْلةً، ولا تَزَالُ فِي انْتِقَاصِ إلى أن يَخْرُجَ المُلكُ من أيْديهم، ويَتَبَدَّلَ بهِ سِواهُم لِيكُونَ نَعياً عليهم في سَلْبِ فِي انْتِقَاصِ إلى أن يَخْرُجَ المُلكُ، وجعلَ في أيديهم من الخير: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً مَا كَانَ اللهُ قد آتاهم من الْمُلكِ، وجعلَ في أيديهم من الخير: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرُ فَنَا مُتْرَفِيْها فَفَسَقُوا فِيْها، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاها تَدْمِيْها فَوَالله يَخُلُقُ ما يشاء واستقرىء ذلك وَتَتَبَعه في الأمم الْسَّابقة تجد كثيراً مَّا قلناهُ ورسمناهُ ﴿ والله يَخْلُقُ ما يشاء ويختارُ ﴾ [القصص: 7٨].

واغْلَمْ: أنَّ من خلال الكمال الَّتي يتنافسُ فيها الْقَبائلُ أولو الْعَصَبِيَّةِ وتكونُ شَاهدةً لهم بالمُلكِ: إكْرَامُ الْعُلَماء والْصَّالِحِيْنَ، والأشْرَافِ وأهلِ الأَحْسَابِ، وأَصْنَافِ الْتُجَّارِ وَالْغُرَباء، وإنزالُ النَّاسِ مَنازهم. وذلك أنَّ إكْرَامَ الْقَبَائِلِ وأهل الْعَصَبِيَّاتِ والعَشَائِرِ لَمَنَ يُناهِضِهم في الشَّرَفِ وَيُحَاذِبُهُمْ حَبْلَ الْعَشِيرِ والعَصَبِيَّةِ، ويُشَارِكهم في اتِّسَاعِ الجَاهِ(١)، أمْرٌ طبيعيُّ يحملُ عليه في الأكثر الْرَّغبةُ في الجاهِ، أو الْمَخَافَةُ من قَوْمِ الْمُكْرَمِ، أو الْتِمَاسُ مِثْلِهَا منهُ.

١ - أي القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء حنسهم بالإذن والمنبع والتسلط بالقهر والغلبة.

وأمّا أمثالُ هؤلاء ممن ليس لهم عصبيّة تُتقَى ولا جاهٌ يُرتَجى فيندفعُ الشّكُ في شأن كرامتهم، ويتمحّضُ القصدُ فيهم أنّهُ لِلْمُجلِ وانْتِحَالِ الْكَمَالِ في الجِلالِ والإقبالِ على السّيَاسَةِ بالْكُلِّيَةِ؛ لأنّ إكرامَ أقتالِهِ (١) وأمثالهِ ضَرُورَيُّ في السّيَاسَةِ الْخَاصَّةِ بينَ قبيلِهِ ونظرائه، وإكرامُ الطّارئينَ من أهل الفضائل والخُصُوصِيّاتِ كمالٌ في السيّاسةِ العامّةِ، والصَّالحون (٢) للدّين، والعُلماء للحاجة (٣) إليهم في إقامة مراسم الشَّرِيْعَةِ، والتُحَّارُ لِلْتَرْغِيْبِ والصَّالحون تَعُمَّ الْمَنْفَعَةُ بما في أيديهم، والغرباء من مكارم الأخلاق [ط٠٦/١]، ومن الترغيب ببعض الوجوه، وإنزالُ النَّاسِ منازلهم من الإنصافِ وهوَ منَ الْعدل. فَيعْلَمُ بوجودِ ذَلِكَ من أهلِ عَصبيّتِهِ انْتِماؤُهم للسيّاسة الْعَامَّةِ، وهي اللّذك، وأنَّ الله قد تأذَّن بوجودها فيهم لوجود عَلاَماتها.

ولهذا فإن (٤) أول ما يذهب من القبيل ـ أهلِ اللَّلكِ ـ إذا تأذَّنَ الله تعالى بسَلْبِ مُلكهم وَسُلطانهم إكرامُ هذا الْصِّنْفِ من الْخَلْقِ. فَإِذَا رَأَيتُهُ قد ذَهَبَ من أمة من الأَمـم فاعلمِ أنَّ الله ضَائل قد أخذت في الْذَهابِ عنهم، وارْتَقِب زوالَ اللَّلكِ منهم، ﴿وَإِذَا أَرادَ الله بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لُهُ ﴾ [الرعد: ١١] (٥).

١ – القِتل: العدو، والمقاتل.

٢ - في ن: فالصالحون.

٣ – في ن: للحُّإِ.يعني للالتجاء إليهم.

٤ - في ن: كان.

ه – في نسخة زيادة: وا لله تعالى أعلم.

#### ١-٢-١ ٢ الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُون في أَنَّهُ إِذِا كَانت الأُمَّة وحشيَّة كانَ مُلكها أوسعُ

وذلك لأنهم أقدرُ على الْتُعْلُّبِ والاسْتِبْدَادِ، كما قلناهُ، واسْتِعْبَادِ الْطُّوَائِـفِ لِقُدْرَتِهِم على مُحَارَبَةِ الأُمم سِوَاهُم، ولأَنَّهم يتنزَّلون مـنَ الأَهْلِيْنَ منزلَـةَ الْمُفْتَرس مـنَ الْحَيَوَانَـاتِ الْعُجْمِ، وَهَؤُلاءِ مِثْلُ الْعَرَبِ، وَزَنَاتَةَ، ومن في معناهم منَ الأكْرَادِ والتَّركَمَانِ، وأهـل اللُّشام

وأيضاً: فهؤلاء الْمُتَوَحِّشُون ليسَ لهم وطنٌ يرتَافونَ (١) منه، ولا بلـدُّ يَجْنَحُونَ إليه، فَنِسْبَةُ الأَقْطَارِ والْمُواطنِ إِلَيْهِم على الْسُّواء، فلهـذا لا يقتصِرُونَ على مَلَكَةِ قُطْرِهـم، وما جَاوَرَهُمْ مِنَ ٱلْبِلاَدِ، ولاَ يَقِفُونَ عندَ حُلُوْدِ أُفْقِهم، بل يَطْفِرُونَ (٢) إلى الأَقَالِيْمِ البعيدةِ ويتغلبون على الأمم النَّائية.

وانظر ما يُحكي في ذلك عن عمر رضي الله عنه لمّا بويعَ وقامَ يُحَرِّضُ الناس على العراق، فقال: إنَّ الحجاز ليس لكم بدار إلا على الْنُجْعَةِ، ولا يقوى عَلَيْهِ أهله إلاَّ بذلك، أينَ الْقُرَّاءُ الْمُهاجرونَ عن مَوْعِـدِ الله؟ سِّيروا في الأرضِ الَّـتي وعدكـم الله في الكتـابِ أن يُوْرِثَكُموها فقال: ﴿لِيُظْهِرَهُ على الْدِّيْنِ كُلِّهِ ولو كَرِهَ الْمُشْرِكونَ ﴿ [التوبة: ٣٣. والصف:

واعتبر ذلك أيضاً بحال العرب الْسَالفة من قبلُ، مثل التّبابعة، وحميرَ، كيفَ كانوا يخطُونَ من اليمن إلى المغربِ مرَّةً، وإلى الْعراقِ والهندِ أُحرى، و لم يكن ذلك لغير العربِ منَ الأمم.

وكذا حالُ الْمَلَثَّمِيْنَ منَ الْمَغْرِبِ، لمَّا نَزَعُوا إلى الملك طفروا من الإقليم الأوَّلِ ومحالاتُهم منه في جوارِ السُّودانِ إلى الإقليمُ الْرَّابِعِ والخامسِ في ممالكِ الأنْدَلُسِ مِن غَيرِ وَاسْطِةٍ.

وهذا شَأْنُ هذه الأَمِمِ الوَحْشِيَّةِ فلذَلَك تكونُ دولتهم أوسعَ نطاقًا، وأبعدُ من مراكزها نهايةً، ﴿وَا للَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ﴾[المزمل: ٢٠]. ﴿وهو الواحدُ القَهَّارُ﴾[الرعد: ١٦] لا شريك له.

۱ – أي: يتعيشون منه. ۲ – الطَّفر: الوثبُ في ارتفاعٍ.

#### ٢-٢-١ الْفَصْلُ الْثَّاني وَالعشرون في أنَّ الملك إذا ذَهبَ عن بعض الْشُعوبِ من أمَّةٍ فلا بدَّ من عودة إلى شعبِ آخرَ منها ما دامت لهم الْعَصَبيَّة

وَالْسَبَبُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْمُلكَ إِنمَا حصل لهم بعدَ سورة الغلبِ وَالإذعان لهم من سَائرِ الأمم سواهم، فَيَتعيَّنُ منهم الْمَباشرُون للأمرِ، الحاملون لسرير (۱) الملك [ظ٠٦/٢]، ولا يكون ذلك لجميعهم، لما هم عليه من الكثرة التي يضيق عنها نطاق المزاحمة والغيرة التي تحد عُ (۲) أُنوفَ كثير من المُتطاولين للرُّتبة، فإذا تعيَّن -أولئك القائمون بالدَّوْلَة انْعُمَسُوا في النعيمِ، وغرقوا في بحر التَّرف والخصيب، واستعبدوا إخوانهم من ذلك الجيلِ، وأنفقوهم (۱) في وحوه الدَّوْلَة ومذاهبها، وبقي الَّذين بعدوا عن الأمر، وكبحوا عن المشاركة في ظلِّ من عزِّ الدَّولة التي شاركوها بنسبهم، وبمنجاة من الهرم لبعدهم عن التَّرف وأسبابه، فإذا استولت على الأولين الأيَّامُ، وأباد غضراءهم (۱) الهرمُ فطبَختُهُم الدَّوْلة، وأكل الدَّهرُ عليهم وشربَ، بما أرْهَفَ النعيمُ من حَدِّهم، واشتَفَّت (۱) غريزةُ اللَّوْف من ملتهم، وبلغوا غايتهم من طبيعة التَّمدُن الإنساني، والتَّغلُبِ السياسي. شعر: كَدُوْدِ القَرِّ يَنسبُ ثُمَ مَن عَدُودِ القَرِّ يَنسبُ ثُومً عَن يَفني

كانت حينئذ عَصبيَّة الآخرين موفورةً، وسورة غلبهم من الكاسر محفوظةً، وشارتهم في الغلب معلومةً، فتسمُو آمالهم إلى الملك الذي كانوا ممنوعينَ منه بالقوَّةِ الغالبةِ من حنسِ عَصبيَّتهم، وترتَفِعُ المنازعةُ لما عرفَ من غلبهم، فيستولون على الأمر ويصير إليهم.

وَكذا يَتَّفق فيهم مع من بقي أيضاً منتبذاً عنه من عشائر أمتهم، فلا يـزال الملـكُ مُلجئاً في الحياة في الأمة إلى أن تنكسر سورة العصبية منها، أو يفنــى سـائر عشـائرها: سـنَّة الله في الحيـاة اللهُ في اللهُ اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ ال

١ - في المطبوع: سرير.

٢ - أي: تقهرهم وتخضعهم.

٣ - نفقُ: مات وهلك.

٤ - في ن: خضراءهم. وهما بمعنى واحد. والغضراء: الأرض الطيبة الخضراء. وأراد هنا عزهم ومكانتهم وما به قوتهم.

ه – في ن: واستقت.

واعتبر هذا بما وقع في العرب؛ لما انقرضَ ملك عاد، قام به من بعدهم إخوانهم من ثمود، ومن بعدهم إخوانهم العمالقة، ومن بعدهم إخوانهم من حمير أيضاً، ومن بعدهم إخوانهم التبابعة من حمير أيضاً، ومن بعدهم الأذواءُ كذلك، ثم جاءت الدَّوْلَةُ لمضرَ، وكذا الفرس لما انقرض أمر الكينيَّةِ ملك من بعدهم السَّاسَانِيَّةُ، حتَّى تأذَّنَ الله بانقراضهم أجمع بالإسلام، وكذا اليونانيون انقرض أمرهم، وانتقل إلى إخوانهم من الروم، وكذا البربرُ بالمغرب لمَّا انقرض أمرُ مِغراوة وكتامة اللَّهوكِ الأولِ منهم رجع إلى صنهاجة، ثم المُرتَّمينَ من بعدهم، ثمَّ من بقي من شعوبِ زناتة وهكذا، سنة الله في عباده وحلقه.

وأصلُ هذا كله إنما يكون بالعصبيَّة، وهي متفاوتةٌ في الأجيال، والملك يُخْلِقُهُ (١) التَّرَفُ ويُدهبه، كما سنذكره بعد (٢). فإذا انقرضت دولةٌ فإنما يتناول الأمر منهم من له عَصَبيَّةٌ مُشَاركةٌ لعصبيَّتهم التي عُرفَ لها التَّسْلِيْمُ والانقيادُ، وأونس منها الغلبُ لجميع العَصبيَّة مُشَاركةٌ لعصبيَّة بحسبِ ما قربَ العَصبيَّات، وذلك إنما يوجد في النَّسَبِ القريبِ منهم؛ لأنَّ تفاوت العصبيَّة بحسبِ ما قربَ من ذلك النَّسَبِ التي هي فيه أو بعُدَ [ظ٢٦/١]، حتى إذا وقعَ في العالم تبديلٌ كبيرٌ من تحويل ملة، أو ذهاب عمران، أو ما شاء الله من قُدْرَتِه، فحينئذ يخرجُ عن ذلك الجيلِ إلى الجيلِ الذي يأذنُ الله بقيامه بذلك التبديل. كما وقع لمضرَ حينَ غلبوا على الأمم والدُّول، وأخذوا الأمر من أيدي أهل العالم، بعد أن كانوا مكبوحينَ عنه أحقاباً (٣).

١ – أي: يبلي جديده ويفنيه.

٢ - مرا في الفصلين ١٦و١٨.

٣ - جمع حُقب ـ بسكون القاف وضمها ـ: ثمانون سنة أو أكثر، والدهر، والسنة أو السنون.

# ٢٣-٢-١ الْفَصْلُ الْثَّالَثُ والْعَشْرُونَ فِي أَنَّ الْمَغلوب مولعٌ أبداً بالاقتداء بالغالب في شعارهِ، وزيِّه، ونحلته، وسائر أحواله وعوائده

والسَّبَ في ذلك: أنَّ النَّفُسَ أبداً تعتقد الكمالَ في من غلبها وانقادت إليه. إمَّا لِنَظَرِهِ بِالكمالِ بَمَا وقرَ عندها من تعظيمه، أو لما تُغَالِطُ به من أن انقيادها ليسَ لغلب طبيعي، إنَّما هو لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك واتَّصَلَ لها، حصل اعتقاداً، فانتحلت جميع مذاهب الغالب، وتشبَّهت به؛ وذلك هو الاقتداءُ. أو لما تراهُ والله أعلم – من أنَّ غلب الغالب لها ليس بعصبيَّة ولا قُوَّة بأس، وإنَّما هو بما انتحله (۱) من العوائد والمذاهب، تُغالط أيضاً بذلك عن الغلَب، وهذا راجع للأوَّل، ولذلك ترى المُغْلُوب يَتشَبَّهُ أبداً بالغَالِب في مَلْبَسِهِ وَمَرْكَبهِ وَسِلاَحِهِ في اتِّخَاذِهَا وأشْكَالِهَا، بل وفي سَائِر أحْوالِهِ.

وَانظُو دلكَ في الأبناء مع آبائهم كيف بحدهم مُتَشَبِّهِينَ بهم دائماً، وما ذلك إلاَّ الاَّلاعتقادهم الكمال فيهم.

وانظر إلى كُلِّ قُطْرٍ من الأقطارِ، كيفَ يغلبُ على أهلهِ زِيُّ الحامِيةِ وحُنْـدُ الْسُلْطانِ في الأكثرِ، لأنَّهم الغالبونُ لهم.

حتّى إنه إذا كانت أمّة تجاور أخرى ولها الغلبُ عليها فيسري إليهم من هذا التّشبّه والاقتداء حظّ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة، فإنّك تجدهم يتشبّهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى في رسم التّماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يَسْتشعرُ من ذلك النّاظرُ بعينِ الحِكمةِ أنّهُ من علاماتِ الاستيلاء. والأمرُ لله.

وتأمّل في هذا سرَّ قولهم: العامَّة على دين الملكِ، فإنه من بابه، إذ الملك غالبٌ لمن تحت يده، والرَّعيَّةُ مقتدونَ به لاعتِقادِ الكَمالِ فيه، اعتقاد الأبناءِ بآبائهم، والمتعلمينَ بمُعَلِّميهم. والله العليم الحكيمُ، وبه سبحانه وتعالى التَّوفيقُ.

#### ١-٢-٤ ٢\_ الْفَصْلُ الْرَّابِعُ والعشرون

في أنَّ الأُمَّة إذا غُلبت، وصارت في مُلك غيرها، أسرعَ إليها الفناء

والسَّببُ في ذلك والله أعلم: ما يحصلُ في النُّفوسَ من التَّكاسل إذا مُلكَ أمرُها عليها، وَصَارِت بالاستعباد آلةً لسوَاها، وعالةً عليهم، فيقصرُ الأملُ ويضعفُ التَّنَاسُلُ؛ والاعتمارُ، إنَّمَا هو عن حدَّة الأَمَلَ، وَمِا يحدثُ عنه من النَّشاط في القوى الحيوانية، فإذا ذهب الأملُ بالتَّكاسل، وذهبُ ما يُدعو إليه منَ الأحوال [ظ٢/٦]، وكانت العَصَبيَّةُ ذاهبةً بالغلب الحاصل عليهم، تناقصَ عُمراهُم، وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم، وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم بما حَضَدَ (١) الغَلَبُ من شوكتهم، فأصبحوا مُغَلَّبينَ لكلِّ مُتَغَلَّب، وَطُعمةً لكُلِّ آكل، وسواءً كانوا حَصَلوا على غايتهم من الملك أم لم يحصلوا.

وُّفيه \_ والله أعلم \_ سرُّ آخو، وهو: أنَّ الإنسانَ رئيسٌ بطبعهِ بمقتضى الاستخلافِ الذي خُلِقَ له. والرَّئيس إذا غلبَ على رئاسته وكَبِحَ عن غايةٍ عِزِّه، تكاسل حتى عن شبع بطنه، وَرِيِّ كَبده. وهذا موجودٌ في أخلاق الأناسي. ولقد يُقال مثلهُ في الحيوانات المُفْتَرسَة، وإنما لا تُسَافدُ<sup>(٣)</sup> إذا كانت في ملكة الآدَميِّينَ. فلا يزال هذا القبيلُ المملوك عليه أمرهُ في تناقصِ واضمحلالِ، إلى أن يأخذهم الفناء، والبقاء لله وحده.

واعتبر ذلكً في أمة الفرُّس كيفَ كانت قد ملأت العالم كثرة، ولَّا فنيت حاميتهم في أيَّام العرب بقيَ منهم كثيرٌ، وأكثرُ من الكثير. يُقال: إن سعداً أحصى ما وراء المدائن فكانوا مئة ألف وسبعةً وثلاثين ألفاً، منهم سبعةٌ وثلاثون ألفاً ربُّ بيت. ولما تحصَّلوا في مَلْكُة العربِ وقَبضة القهر، لم يكن بقاؤهم إلا قليلاً، ودثروا كأن لم يكُونوا. ولا تحسَبَنَّ أنَّ ذُلك لظلم نزل مِم أو عدوان شملهم، فملكةُ الإسلام في العدلِ ما علمتَ، وإنَّما هي طبيعة في الإنسان إذا غلبَ على أمره، وصار آلة لغيره، ولهذا إنَّما تُذعن للرقِّ في الغالب أمم السُّودان لنقصِ الإنسانية فيهم وقرهم من عرض الحيوانات العجم كما قلناه، أو من يرجو بانتظامه في ربقة الرِّق حُصُول رُتبة، أو إفادة مال أو عَزِّ كما يقع لممالك التُّراك بالمشرق، والعُلُوج (٢) منَ الجَلاَلِقَة وَالإِفرنجة. فإنَّ العادة جارية باستخلاصِ الدَّولةِ لهم، فلا

٣- أي تجامع.

١ - خَضَدَ العود رطباً أو يابساً يَحضدُه: كسره وقطعه.
 ٢ - جمع عِلْج: وهو الرجل من كفار العجم.

٢-١-٥٦ـ الْفَصْلُ الْخَامِسُ والعشرون
 في أنَّ الْعَرَبَ (١) لا يتغلبون إلا على الْبَسَائط

وَذَلَكَ أَنَّهُم بطبيعةِ الْتُوَحُشِ الذي فيهم أهلُ انتهابٍ وعيث، ينتهبون ما قدروا عليه من غير مُغالبة ولا رُكوبِ خَطَرٍ؛ ويفرُّونَ إلى منتجعهم بالقَفْر، ولا يذهبونَ إلى المزاحفة والمحاربةِ إلاَّ إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم. فكلُّ معقلِ أو مستصعب عليهم فهم تاركوهُ إلى ما يسهُلُ عنه ولا يعرضون له. والقبائل الممتنعة عليهم بأوعارِ الجبال بمنجاةٍ من عيثهم وفسادهم، لأنَّهم لا يتسنَّمون (٢) إليهم الهضاب، ولا يركبون الصَّعاب، ولا يحاولون الخطرَ. وأمَّا البَسَائط فمتى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدَّولةِ فهي نهبُ وطُعمة لأكْلِهم يردِّدون عليها الغارة والنَّهْبَ والزَّحْفَ لَسهولتها [ظ٢٦/١] عليهم، إلى أن يُصبِحَ أهلها مُغلَّينَ لهم، ثُمَّ يتعاورونهم (٣) باحتلاف الأيدي، وانحرافِ السيَّاسَةِ، إلى أن يُصبِحَ أهلها مُغلَّينَ لهم، ثمَّ يتعاورونهم (٣) باحتلاف الأيدي، وانحرافِ الْسيَّاسَةِ، إلى أن ينقرضَ عُمْرَانهم. وا للهُ قادرٌ على حلقه ﴿ وهو الواحد القهَّارُ ﴿ [الرعد: ٢١] لا رَبَّ غيرهُ.

١ - العرب: أي الأعراب الرحل ساكنو البادية وأرباب الخيام. قال الله تعالى: ﴿الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدرُ أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله ﴾.

٢ - تسنَّم الهضبة: علاها. وأصل النسنم: الأحذُ مُغافَصةً أي: مفاجأةً على غِرَّة.

٣ - تعاوروه:تداولوه.

#### ٢-٢-٦ الفصل الْسَّادس والعشرون في أنَّ العرب إذا تغلَّبوا على أوطان أسرع إليها الخراب

والْسَبَّبُ في ذلك: أنَّهم أُمَّةٌ وحشيَّةٌ باستحكام عوائدِ التَّوحُشِ، وأسبابه فيهم، فصار لهم خُلقاً وجبلَّة، وكان عندهم ملذوذاً لما فيه من الخروج عن ربقة الحُكم وعدم الانقياد للسيّاسة. وهذه الطّبيعة مُنافيةٌ للعُمران، ومناقضةٌ له. فغايةُ الأحوال العادية كُلِّها عندهم الرِّحلة والتَّغَلُّبُ، وذلك مناقض للسُّكون الَّذِي به العمرانُ، ومناف له. فالحجرُ مثلاً إنما حاجتهم إليه لنصبهِ أثَافيُّ (۱) القِدْر، فَيَنقلونهُ من المباني ويُحرِّبُونها عليه ويُعِدُّونهُ لذلك. والخَشَبُ أيضاً إنَّما حاجتهم إليه ليعَمِّروا به حيامهم ويتَّخذوا الأوتادَ منهُ لِبيُوتهم فيحرِّبون السَّقفَ عليه لذلك، فصارت طَبِيْعَةُ وبجُودهم مُنافِيَةً للبناءِ الَّذِي هو أصلُ العُمْرَانِ. هذا في حالهم على الْعُمُوم.

وأيضاً: فَطَبِيعتهم انتهابُ ما في أيدي النّاس؛ وأن رزقهم في ظلال رماحهم، وليس عندهم في أخذ أموال النّاس حدُّ ينتهون إليه، بل كُلّما امتدَّت أعينهم إلى مال أو متاع، أو ماعُون انتهبوه. فإذا تمَّ اقتدارُهم على ذلك بالتَّغَلَّبِ والْملكِ بَطَلَتِ السِّيَاسَةُ في حفظِ أُمُوالِ النَّاس، وَخَرِبَ العُمْرَانِ.

وأيضاً: فَلأَنهم يُكَلِّفُون (٢) على أهل الأعمال منَ الْصَّنائعِ والحرفِ أعمالهم لا يرون لها قيمةً ولا قِسطاً من الأحرِ والتَّمنِ. والأعمالُ \_ كمَا سَنذكُرُهُ \_ هي أصلُ المكاسبِ وحقيقتها؛ وإذا فسدت الأعمالُ، وصَارَت (٣) مِحّاناً، ضَعُفَت الآمال في المكاسب، وانقبضت الأيدي عن العملِ، وابذَعرَّ (٤) الْسَّاكنُ، وفسد العُمرانُ.

وأيضاً: فإنهم ليست لهم عناية بالأحكام، وزجر النَّاسِ عن المفاسد، ودفاع بعضهم عن بعض. إنَّما همُّهم ما يأخذونهُ من أموال النَّاسِ نهباً أو غرامةً (٥٠). فإذا تَوَصَّلُوا إلى ذلك، وحصَّلُوا عليه، أعرضوا عمَّا بعدهُ من تسديد أحوالهم والنَّظر في مصالحهم، وقهرِ بعضهم

١ – الأثافي: الأحجار توضع تحت القدر تحمى بينها النيران. أو هـي آلـة مثلثـة تعلـق عليهـا القـدر عنـد الطبـخ وتكون من حديد، وتعرف بالحمالة. وانظر صبح الأعشى (١٣٨/٢).

٢ – في ن: يُلقون.. يتلفون.

۳ . في ن: وصدرت.

٤ – أي: فر وتشتِّت.

٥ - في ن: مغرماً.

عن أغْرَاضِ المَفَاسِدِ. رُبَّما فَرَضُوا الْعُقُوبَاتِ فِي الأموالِ حِرْصاً على تَحْصِيْلِ الْفَائدةِ والْحَبَايَةِ والاستِكْثَارِ منها، كما هو شأنهم، وذلك ليس بمغن في دفع المفاسِدِ، وزحرِ المتعرَّضِ لها، بل يكونُ ذلك زائداً فيها لاستسهال الغرمِ في جانبِ حُصُولِ الْغَرَضِ فَتَبْقَى الرَّعايا فِي مَلكَتِهِمْ كأنَّها فَوْضَى () دون حكم، والفوضى مهلكة للبشر، مفسدة للعُمْران بما ذكرناهُ من أنَّ وجود الملكِ حَاصَّة طبيعة للإنسانِ لا يسْتَقِيْمُ وجودهم واحْتِمَاعُهم إلا بها، وتقدَّم ذلك أوَّلِ الفصل.

وأيضاً: فهم متنافسون [ظ٢/٦٢] في الرِّعَاسَةِ؛ وقلَّ أَنْ يسلِّم أحدُّ منهم الأمر لغيره، ولو كان أباهُ أو أخاهُ أو كبيرَ عشيرتهِ إلا في الأقلِّ، وعلى كُرهٍ من أجلِ الحياء. فَيتَعَدَّدُ الحُكَّامُ منهم والأمراءُ، وتختلفُ الأيدي على الْرَّعيَّةِ في الجبايةِ والأحكام، فيفسُد العمرانَ وينتقض.

قال الأعرابيُّ الوافدُ على عبد الملكِ، لَمَا سَأَله عن الحجَّاجِ، وأراد الْتَّناء عليه عنده بحُسْن الْسِّيَاسَةِ وَالْعُمْرَان فقال: تَرَكْتُهُ يَظْلِمُ وَحْدَهُ.

وَانظُرْ إِلَى مَا مَلَكُوهُ وَتَغَلَّبُوا عَلَيْهِ مِنَ الأَوْطَانِ مِن لَدُن الْحَلِيْقَةِ، كيفَ تَقَوَّضَ عُمرانهُ، وأَقْفَرَ ساكنه، وبُدلت الأرضُ فيه غير الأرضِ. فاليمن قرارهم حَرابٌ، إِلاَّ قَلِيْلاً مِنَ الأمصارِ، وعراقُ العرب كذلك قد خربَ عُمرانهُ الَّذي كان للفرس أجمعَ، والْشَّامُ لهذا العهد كذلك. وأفريقيَّة والمغربُ لما جاز إليها بنو هلال وبنو سُليم منذُ أوَّل المئةِ الْحَامِسَةِ، وتَمرَّسُوا بها لثلاث مئة وخمسينَ منَ السِّنِيْنَ قد لحقَ بها وعادت بَسَائطه حراباً كلها، بعد أن كان ما بين الْسُودان والبحر الرُّوْمِيّ كله عُمْرَاناً. تشهدُ بذلك آثارُ الْعُمران فيه من المَعالِم، وتماثيل البناء وشواهدُ الْقُرى والمَدرِ. والله يرثُ الأرضَ ومن عليها على الوارثين.

١ – ومما يعزى إلى الإمام علي رضى الله عنه:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا.

٢ - قال تعالى: ﴿إِنَا نحن نُرثُ الأَرضُ ومن عليها وإلينا يرجعون﴾[مريم: ٤٠].

# ٢٠٢-١ الْفَصْلُ الْسَّابِعِ والعشرون في أنَّ العربَ لا يحصلُ هم الملك إلا بصبغةٍ دِيْنِيَّةٍ من نُبُوَّةِ أوْ ولاَيةٍ أو أثر عظيم من الدِّين على الْجُمْلَةِ

وَالْسَبُبُ فِي ذَلَك: أنهم خُلق التُّوحُشُ الَّذِي فيهم أصعبُ الأمم انقِيَاداً بعضهم لبعض للغلظة والأنفقة، وبعد الهِمَّة والمُنافَسَة في الرِّئاسة؛ فقلَّما تجتمعُ أهواؤهم. فإذا كان الدينُ بالنَّبوَّة أو الولاَية كان الْوَازِعُ لهم من أنفسهم، وذهب حُلُقُ الكِبْر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واحْتِماعهم، وذلك بما يَشْمُلُهُم من الدِّيْنِ المُذهِبِ للغِلْظَة والأنفة، والوازعِ عن التَّحاسدِ والتَّنافسِ. فإذا كان فيهم النَّبيُّ أو الولِيُّ الذي يبعثهم على الْقِيامِ بأمر اللهِ، ويذهب عنهم مذموماتِ الأخلاق، ويأخذهم بمَحْمُودِهَا، ويؤلِّفُ كلمتهم لإظهارِ الحقِّ تُمَّ احتماعهم، وحصل لهم النَّغَلَّبُ والمُلكُ. وهم مع ذلك أسرعُ النَّاسِ قبولاً للحقِّ والهُدى لِسَلاَمة طِبَاعهم من عوج المُلكَاتِ وبراءتها من ذميم الأخلاق، إلا ما كان من خلقِ لِسَلاَمة طِبَاعهم من عوج المُلكَاتِ وبراءتها من ذميم الأخلاق، وبعده عمَّا ينطبعُ في النَّوسُ من قبيح العوائد وسوءِ المُلكَاتِ، فإنَّ «كلَّ مولودٍ يولدُ على الْفِطْرَةِ الأولى، وبعده عمَّا ينطبعُ في النَّفوسِ من قبيح العوائد وسوءِ المُلكَاتِ، فإنَّ «كلَّ مولودٍ يولدُ على الْفِطْرَة الأولى، وبعده عمَّا ينطبعُ في النَّفوسِ من قبيح العوائد وسوءِ المُلكَاتِ، فإنَّ «كلَّ مولودٍ يولدُ على الْفِطْرَة الأولى، وبعده عمَّا ينطبعُ في ورد في الحديث وقد تقدّم.

١ – أخرجه البخاري (١٢٩٢ و١٢٩٣ و٤٤٩٧ و٢٢٢٦) ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة.

### ٢-١ ـ ٢٨ ـ الفصل الْثَامنُ والعشرون في أنَّ العربَ أبعد الأمم عن سِيَاسَةِ الْمُلْكِ

وَالْسَبِ فِي ذلك: أنَّهم أكثر بداوةً من سائر الأمم، وأبعدُ بحالاً في القَفْر، وأغنى عن حاجاتِ التَّلولِ وحُبُوبها، لاعتيادهم الْشَّظَفَ وَخُشُوْنَة [ظ٢٦/١] العيش، فاستغنوا عن غيرهم فَصَعُبَ انقيادُ بعضهم لبعض، لإيلافهم ذلك، وللتَّوَحُ شِ. ورئيسهم محتاجٌ إليهم غالباً للعصبيَّةِ التي بها المُدافعة، فكان مُضطراً إلى إحسان ملكتهم وتركِ مراغمتهم لئلا غالباً للعصبيَّةِ فيكونُ فيها هلاكهُ وهلاكهم. وسياسةُ الملكِ والسُّلطانِ تقتضي عَتلَّ عليه شأنُ عَصَبيَّتِهِ فيكونُ فيها هلاكهُ وهلاكهم. وسياسةُ الملكِ والسُّلطانِ تقتضي أنْ يكونِ السَّائسُ وازعاً بالقهرِ وإلاً لم تَسْتَقِم سِيَاستهُ.

وأيضاً: فإنَّ من طبيعتهم كماً قدَّمناه (١) أخذُ ما في أيدي النَّاسِ خاصَّة، والتَّجَافي عمَّا سوى ذلك من الأحكام بينهم، ودفاع بعضهم عن بعض، فإذا ملكوا أمَّةً من الأمم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأحذ ما في أيديهم، وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام بينهم. وربَّما جَعَلُوا الْعُقوْبَاتِ على المفاسِدِ في الأموال حرصاً على تكثير الْجبَايَاتِ، وتحصيلِ الفوائدِ فلا يكونُ ذلك وازعاً، وربَّما يكونُ باعثاً بحسبِ الأغراضِ الباعثة على المفاسِدِ، واستهانة ما يُعطى من مالهِ في حانبِ غرضِهِ، فتنمو المفاسدُ بذلك، ويقعُ تخريبُ العُمْران، فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى، مستطيلة أيدي بعضها على بعض، فلا يستقيم لها عمرانُ، وتخربُ سَريعاً، شأن الفَوْضَى، كما قدَّمناهُ.

فبعدت طباغ العرب لذلك كلّه عن سياسة اللك. وإنّما يصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم، وتَبَدُّلِهَا بِصِبْغَةٍ دِيْنِيَّةِ تمحو ذلك منهم، وتجعلُ الوازعَ لهم من أنفسهم، وتحملهم على دفاع النّاس بعضهم عن بعض، كما ذكرناهُ، واعتبر ذلك بدولتهم في اللّه للّ شيّد لهم الدّينُ أمرُ السيّاسة بالشّريْعة وأحكّامها المراعية لِمصالح العُمْران ظاهراً وباطناً، وتتابع فيها الخُلفاءُ، عظمَ حينئذ مُلكهم وقوي سُلْطانهم. وكان رُسْتُم إذا رأى الْمُسْلِمِيْنَ يجتمعون للصلاة يقول: أكلَ عمرُ كبدي، يُعلّمُ الكِلابَ الآدابَ.

ثُمَّ إِنَّهِم بعد ذلك انقطَعت منهم عن الدَّوْلَةِ أحيالٌ نبذوا الدِّيْنَ فنسوا السِّياسة، ورجعوا إلى قفرِهِم، وجهلوا شأنَ عَصبِيَّتهم مع أهل الدَّولَةِ بِبُعْدِهم عن الانقيادِ وإعطاءِ

١ - أي في الفصل الخامس والعشرين من هذا الباب.

النَّصَفَةِ (١)، فتوحَشُوا كما كانوا، ولم يبقَ لهم من اسمِ الملكِ إلا أنَّهم من حنسِ الخُلفَاءِ ومن حيلهم، ولمَّا ذَهَبَ أَمْرُ الْخِلاَفةِ وَامُّحِي (٢) رَسْمُهَا، انقطعَ الأمرُ جملةً من أيديهم، وغلبَ عليهم العَجَمُ دُونهم، وأقاموا في باديةِ قِفَارهم لا يعرفون المُلكَ ولا سِيَاستهُ، بل قَدْ يَجْهَلُ الكثيرُ منهم أنَّهم قد كان لهم ملكُ في القديم. وما كان في القديم لأحدِ من الأمم في الخليقةِ ما كان لأحيالهم من المُلكِ. ودولُ عادٍ وَثَمُوْدَ والْعَمَالِقَةِ وحميرَ وَالنَّبَابِعةِ شاهدةً بذلك، ثُمَّ دولة [ظ7/٦٣] مُضرَر في الإسلام: بني أُمَيَّة وبني الْعَبَّاسِ.

لكن بَعُدَ عهدهم بالسِّيَاسَةِ لَمَّا نَسُوا اللَّيْنَ فرجعوا إلى أَصْلِهم من البداوة. وقد يحصلُ لهم في بعض الأحيانِ غلبٌ على اللُّولِ المُسْتَضْعَفَةِ، كما في المَغْربِ لهذا العَهْدِ، فلا يكون مآلهُ وغايتهُ إلا تخريب ما يستولونَ عليه من العُمْرانِ كما قَدَّمناهُ. ﴿وَا اللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

١ – أي: العدل ولو أخذ من النفس.

٢ - في ن: وانمحي.

٢-٢-٩ ٢- الْفَصْلُ الْتَّاسِعُ والعشرونَ في أنَّ الْبَوادِي منَ الْقَبَائِلِ والْعَصَائِبِ مَعْلُوبونَ لأهلِ الأَمْصَارِ

قد تقدّم لنا: أن عُمران البّادِيةِ ناقصٌ عن عُمران الحواضرِ والأمصارِ؛ لأنّ الأمور الْضَّرُورْيَّة في العُمران ليسَ كُلُّها موجودةً لأهلِ البَدْو، وَإِنَّما توجدُ لديهم في مواطنهم أمورُ الْفَلْح، وموادُّها معدومة، ومعظَمُها الْصَّنائعُ، فلا توجدُ لديهم بالكُلِّيةِ من نجَّار وحيَّاطٍ وحدَّادٍ، وأمْثَالِ ذلك ممَّا يُقِيمُ لهم ضروريَّات معاشهم في الْفَلْحِ وغيرهِ. وكذا الدَّنانيرُ والدَّراهمُ مفقودةٌ لديهم، وإنَّما بأيديهم أعواضها من مُغِلِّ الزِّراعةِ، وأعيان الحيوان الحيوان أو فَضَلاتهِ ألباناً وأوباراً وأشعاراً وإهاباً ممَّا يحتاجُ إليه أهلُ الأَمْصَارِ فيعوضونهم عنه بالدَّنانيرِ وَالدَّراهم. إلاَّ أنَّ حَاجتهم إلى الأَمْصَارِ في الْضَّرُورِيِّ، وحاجة أهل الأَمْصَارِ اليهم في الخَاجِيِّ والكمَالِيِّ. فهم محتاجون إلى الأَمْصارِ بطبيعةِ وجودهم.

فما دَاموا في البَادية، و لم يحصل لهم ملك ولا أستيلاء على الأمْصار، فهم محتاجون إلى الهلها، ويتصرّفون في مصالحهم وطاعتهم متى دعوهم إلى ذلك وطالبوهم به. وإن كان في المِصْر ملك، كان خُضُوعهم وطاعتهم لغلب الملك. وإن لم يَكُن في المِصْر ملك فلا بُدَّ فيه المِصْر ملك، كان خُضُوعهم وطاعتهم لغلب الملك. وإن لم يَكُن في المِصْر ملك فلا بُدَّ فيه من رئاسة ونوع اسْتِبْدَاد من بعض أهله على الْبَاقِيْن، وإلاَّ انْتقض عُمْرانه. وذلك الرَّئيس يحملهم على طاعته والسَّعي في مصالحه، إمَّا طوعاً ببذل المال لهم، ثُمَّ يبذل المهم ما يحتاجون إليه من الْضَّروريَّاتِ في مصره، فيستقيم عمرانهم، وأمَّا كرها إن تمَّت قُدْرته على ذلك، ولو بالتَّغْريب (٢) بينهم حتَّى يحصل له جانب منهم يُغالب به الباقين، فيضطَّر الْباقون ذلك، ولو بالتَّغْريب (٢) بينهم حتَّى يحصل له جانب منهم يُغالب به الباقين، فيضطَّر الْباقون جهاتٍ أخرى، لأنَّ كُلَّ الْجهاتِ معمور بالبدو الَّذِين غلبوا عليها ومنعوها من غيرها (٣)، فلا يجد هؤلاء ملحأ إلا طاعة المِصْر. فهم بالْضَّرورة مغلوبون لأهل الأمصار. والله القاهر فوق عباده، (وهو الواحدُ الأحدُ القَهَّارُ) (٤). تمت. [ظ١٦٤].

١ - في ن: يبدي.

٢ – في ن: بالتفريق.

٣ - في ن: غيرهم.

٤ - ليس في ظ.

١\_ حصول الملك والدولة العامة بالقبيل والعصبية.

٢- استغناء الدولة المستقرة عن العصبية.

وضع الإمامة في آخر العقائد الإيمانية..

تبيين وهم للطرطوشي.

٣- استغناء بعض أهل النصاب الملكي عن العصبية في حدوث دولة لهم.
 الأدارسة والعبيديون..

٤- الدين (نبوة أو دعوة حق) أصل الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك.
 لجمع القلوب وذهاب التنافس.

٥- الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوة العصبية.

سبب ذلك.

القادسية واليرموك.

دولة لمتونة ودولة الموحدين..

أثر فساد الدين في انتقاض الأمر..

٦- لا تتم الدعوة الدينية من غير عصبية..

سبب ذلك..

ثورة المرابطين.

موقفه من الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء.

أحوال الدول وما يحتاج لإزالتها.

أول ابتداء هذه الترعة.

فتنة طاهر.. خالد الدريوس.. سهل بن سلامة الأنصاري.

وصف الموسوسين بذلك.

ادعاء المهدوية: التوبذري.. العباس.

٧- حدود الدولة وألها لا تزيد عليها.

سبب ذلك.

أهمية العاصمة.

الفرس.. الروم.. العرب.

 $\Lambda$  - أثر عدد القائمين بالدولة على عظمها واتساعها وطول أمدها.

سبب ذلك.

أمثلة.

٩- الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قلَّ أن تستحكم فيها دولة.

سبب ذلك..

أهل أفريقية.. بنو إسرائيل.

قلة العصائب تسهل تمهيد الدولة.

مصر .. الشام.. الأندلس.

١٠- من طبيعة الملك: الانفراد بالمجد.

سر ذلك.

١١- من طبيعة الملك: الترف.

١٢ - من طبيعة الملك: الدعة والسكون.

١٣- إذا استحكمت طبيعة الملك (الانفراد بالمحد، الترف، الدعة والسكون) أقبلت

الدولة على الهرم.

بيان ذلك من ثلاثة أوجه.

١٤- للدولة أعمار طبيعية كما للأشخاص.

العمر الطبيعي.

أعمار الدول.

ثلاثة أجيال.

٥١ - انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة.

معنى الحضارة.

تقليد أهل الدولة المستجدة لمن سبقهم.

تقليد العرب للفرس والروم.

وصف إعراس المأمون ببوران.

عرس في طليطلة. وليمة ختان أقامها الحجاج.

الأعطيات والجوائز.

الملك ← الثروة والنعمة ← الترف ← الحضارة.

١٦- الترف في أول الدولة يزيدها قوة إلى قوتما.

سبب ذلك مع الأمثلة.

١٧- أطوار الدولة واختلاف الأخلاق تبعاً لذلك:

أ- طور الظفر. ب- طور الاستبداد.

ت- طور الفراغ والدعة.

ث- طور القنوع والمسالمة.

ج ـ طور الإسراف والتبذير.

١٨- آثار الدولة على نسبة قوتما في أصلها.

سبب ذلك.

مصانع عاد و ثمود. وعوج بن عناق. إيوان كسرى.

الرد على مزاعم الفلاسفة ومن تابعهم في عظم أجسام الأولين. حال الأعراس.

أعطيات الدول.

وثيقة عن دخل بيت المال ببغداد. ومناقشتها.

رحلة ابن بطوطة. وميله إلى صدق ما فيها.

١٩ - استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين.
 ٢٠ - أحوال الموالى والمصطنعين في الدول.

أسباب قوة الروابط بين القبيل وبين أوليائهم قبل حصول الملك. أسباب ضعف هذه الروابط بعد حصول الملك. اختلاف حال المصطنعين بعد حصول الملك.

٢١- ما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه.

٢٢- المتغلبون على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك.

٢٣ - حقيقة الملك وأصنافه.

الملك الكامل والملك الناقص.

٢٤- شدة الذكاء مضرة بالملك ومفسد له في الأكثر.

الصفات المطلوبة في الراعى التي تبقى على الرعية.

حسن الملكة وتوابعها.

من شروط الشارع في الحاكم.

الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة.

٢٥ - معنى الخلافة والملك.

٢٦- اختلاف الأمة في حكم المنصب وشروطه.

الخلاف في التسمية: بخليفة الله.

وجوب نصب الإمام.

شروط هذا المنصب:

العلم..العدالة..الكفاية..سلامة الحواس والأعضاء..النسب القرشي.

توابع الحواس: المنع من التصرف وأقسامه.

الخلاف في النسب القرشي وميله إلى عدم اعتبارها عند فقد العصبية. الأمر الشرعي لايخالف الأمر الوجودي.

٢٧- مذاهب الشيعة في حكم الإمامة.

تعريف الشيعة.

النص على على رضى الله عنه.

انقسام النصوص إلى جلى و خفى.

اختلافهم في مساق الخلافة بعد على.

الزيدية..

الغلاة..

الكيسانية..

التناسخ..

الواقفية وقولهم بعودة الإمام إلى الحياة..

الهاشمية..

الإمامية.. الإسماعيلية.. الإثنا عشرية..

٢٨ - انقلاب الخلافة إلى الملك.

المعاني التي ذمها الشارع من العصبية والغضب والشهوات والملك.

حوار معاوية وعمر حول أبمة الملك.

رفض الصحابة للملك وأحواله. فتح الدنيا على الصحابة..

الفتنة بين على ومعاوية ومقاصدها..

سبب وجود الملك.. معاوية.

سبب عدم قدرة عمر بن عبد العزيز على تولية القاسم من بعده.

لا يعني الانفراد بالملك الظلم.. سليمان وداود.

سبب العهد ليزيد بن معاوية. والعهد لعبد الملك بن مروان.

استعمال طبيعة الملك في الأغراض الدنيوية أدى لقيام الدعوة العباسية..

أبو جعفر المنصور يخبر عن أحوال بني أمية.

إيثار الدين على الدنيا في أول الأمر ولو أدى إلى الهلاك.. عمان.. علي. ذهاب الخلافة بذهاب عصبية العرب.

الخلافة بدون ملك ← خلافة مع الملك ← انفراد الملك.

٢٩ - معنى البيعة.

في اللغة والشرع.

بيعة النبي والخلفاء.

حدوث الإكراه فيها.

فتوى مالك بسقوط يمين الإكراه.

البيعة في العرف.

٣٠- ولاية العهد.

حقيقة الإمامة.

عدم الهام الإمام فيمن يوليه من بعده.

نماذج من حياة الصحابة ومن تبعهم.

فرار ابن عمر من ولاية العهد.

أثر وازع الدين.

أثر العصبية للملك في إبعاد وازع الدين..

عهد المأمون لعلى الرضا ونقض العباسية للبيعة.

متممات ضرورية:

- فسق يزيد.

- الوصية لعلى وشبهة الإمامية في ذلك.

- شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين.

عدالتهم..

النظر بعين الإنصاف.

موقف الصحابة من حرب الحسين ويزيد.

غلط ابن العربي في تغليط الحسين.

فتنة ابن الزبير.

النهي عن التعرض لأهل القرون الأولى.

٣١- الخطط الدينية الخلافية.

حقيقة الخلافة.

إمامة الصلاة.

الفتيا.

القضاء. وما يتبعها من الشرطة وتقسيم وظائفهم.

سبب إخراج الفقهاء والقضاة من أهل الشوري.

العدالة: تابعيتها للقضاء، حقيقتها، شروطها.

الحسبة.

السكة.

تحول بعض الوظائف الخلافية إلى سلطانية.

اندثار بعض رسوم الخلافة.

٣٢ من سمات الخلافة: اللقب بأمير المؤمنين.

أولية التسمية بهذا اللقب.

الإمامة = الخلافة.

تحافي بني أمية عن ذلك.

أثر ذهاب عصبية العرب في تغير الألقاب.

ألقاب تشريفية لملوك العجم في المشرق.

انتحالهم الألقاب الخاصة بالملك بعد استبدادهم بالملك.

تقاسم ملوك الطوائف بالأندلس لألقاب الخلافة وسبب ذلك.

اكتفاء صنهاجة ومغراوة بلقب السلطان وسبب ذلك.

إعادة ابن تاشفين رسوم الخلافة إلى المغرب.

دعوة الموحدين ورأي الإمام المهدي في الإمام المعصوم.

٣٣- معني البابا والبطرك والكوهن.

حاجة الملة لقائم بأمر النبي عند غيبته.

سبب اتحاد الخلافة والملك في الإسلام وانفصالهما عند غيرهم.

سيرة بني إسرائيل بعد موسى صلى الله عليه وسلم. سيرة المسيح صلى الله عليه وسلم وحوارييه.

كتابة الأناجيل وتعددها واختلافاتها.

من كتب اليهو د.

من كتب النصاري.

احتلاف القياصرة في اعتماد النصرانية ثم تبنى قسطنطين لها.

محمع نيقية.

فرق النصاري.

٣٤- مراتب الملك والسلطان وألقابها.

دحول الوظائف السلطانية تحت الخلافة.

كلامه من حيث طبائع العمران لا الأحكام الشرعية.

الإحالة على كتب الأحكام الشرعية.

الوزارة:

أحوال السلطان وتصرفاته.

أقسام الوزارة: تنفيذ.. تفويض.

دراسة تاريخية للمعاني المتعلقة بالوزارة.

الحجابة:

تغير مفهوم الحجابة من الدولة الأموية إلى دولة الترك.

معني ذي الوزارتين.

ديوان الأعمال والجبايات:

معنى الديوان وأولية نشأته.

ديوان الخراج..

ديوان العطاء..

صاحب الأشغال..

ناظر الجيش..

أستاذ الدولة.. أستاذ الدار.. خازن الدار.

ديوان الرسائل والكتابة:

ضرورتما.

من خططها: التوقيع.. ومعنى ذلك.

الشروط المطلوبة في صاحب هذه الرتبة..

رسالة عبد الحميد إلى الكتاب.

الشرطة:

صاحب الشرطة = الحاكم = صاحب المدينة = الوالي. شرطة كبرى وشرطة صغرى.

أصل وضعها واختلاف الدول في صلاحيات صاحبها.

#### قيادة الأساطيل:

اختصاصها بملك المغرب وإفريقية..

تسمية صاحبها: البلمند..

سيطرة المسلمين على البحر إلى عهد العبيديين.

مد النصاري أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية..

استعادة الثغور أيام صلاح الدين الأيوبي.

٣٥- التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول.

الحاجة إلى السيف أول الدولة. الاستغناء عن السيف في وسط الدولة.

تغير حال الفريقين مع تبدل الحاجة إليهم.

حوف صاحب السيف من تقلب السلطان عند الاستغناء عنهم.

٣٦- شارات الملك والسلطان الخاصة بمم:

الآلة: ألوية.. رايات.. قرع طبول.. نفخ في الأبواق والقرون.

سر استحدام ذلك في رأي أرسطو والرد عليه.

أثر الموسيقا في النفوس البشرية وكذلك الحيوانات.

سبب إكثار الرايات وتلوينها.

عدم استخدام الطبول والأبواق في أول الدولة الإسلامية.

المسودة والمبيضة..

الشارات في الدول وصولاً إلى الترك والفرنجة وتسمياها عندهم.

السرير: تنوعه في الأمم وأول من اتخذه في الإسلام.

**السك**ة: معنى ذلك.

أول من ضرب الدينار الإسلامي.

أشكال الدنانير والدراهم وما كتب عليها.

حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان مقدارهما.

الخاتم: أصله الشرعي.

كيفية الخاتم والختم به.

ديوان الختم.

طين الختم.

الطراز: صناعة الثياب.

ديوان الطراز.

تابعيتها للدول، وانفصالها عنها في دولة الترك.

الفساطيط والسياج:

المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة:

أول من اتخذها.

أثر الترف في وجودها.

أول من اتخذ المنبر. أول من دعا للخلفاء في الخطبة.

تساهل الماهد للدولة في عدم تعينه بالاسم في الخطبة.

إلزام الخطباء بالدعاء للحكام في طور الترف.

٣٧- الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها.

أسبابما..

أصنافها..

أنواع الحروب:

قتال الزحف.

قتال الكر والفر.

الكراديس.. الساقة.. التعبئة..

القلب. المقدمة. الميمنة. المسرة.

ضرب المصاف وراء العسكر من الجمادات والحيوانات ( الفيلة – الأسرة

- الجبوذة).

سبب كون الحروب أول الإسلام زحفاً.

أول من أبطل الصف في الحروب.

سبب اتخاذ ملوك المغرب للفرنجة في جندهم.

صفة قتال أمم الترك.

حفر الخنادق عند الأوائل، وسبب تركه عند الأواخر.

علم الحرب في وصية أمير المؤمنين على رضى الله عنه.

سياسة الحرب في قصيدة الصيرفي.

مخالفة القصيدة لوصية عمر رضى الله عنه لأبي عبيد الثقفي.

أسباب النصر: ظاهرة.

خفية: بشرية.. سماوية.

الرد على الطرطوشي في اعتباره الأسباب الظاهرة فقط. الشهرة والصيت.

٣٨- الجيابة:

سبب قلتها أول الدولة وكثرتما آخرها.

تدرج الدولة في زيادة الضرائب.

أثر كثرة الضرائب في انقباض الرعايا عن الاعتمار.

٣٩- المكوس آخر الدولة.

كساد الأسواق بزيادة المكوس.

• ٤ - أثر التجارة من السلطان على الرعايا والجباية.

صفات ملوك الفرس وما يشترط عليه.

نماء مال السلطان بالجباية. ٤١ - تتكون ثروة السلطان وحاشيته في وسط الدولة.

سبب ذلك.

محاولة فرار أهل الدولة بما في أيديهم من أموال. أسباب فشلهم في تحقيق المرجو من هذا الفرار.

غلطهم في توهم الحاجة لأن شهرهم تكفيهم الحاجة.

٤٢ - نقص العطاء من السلطان بسبب نقص الجباية.

٤٣ – الظلم مؤذن بخراب العمران.

سبب ذلك.

ذهاب آمال الناس في الاكتساب عند الاعتداء على أموالهم.

وفور العمران ونفاق أسواقه بالأعمال.

سبب هجرة الناس من الدولة.

نصيحة الموبذان لملك الفرس.

وقوع الخراب بالتدريج على مقدار اتساع الدولة.

حصول النقص في العمران تابع لوجود الظلم والعدوان.

تعريف الظلم، وأنه أعم من أخذ الأموال.

حكمة تحريم الظلم في الشرع.

مقاصد الشرع الضرورية الخمسة.

عدم وضع عقوبات زاجرة عن الظلم كما هو في الزنا والسرقة..

الفرق بين ظلم الحرابة وظلم السلطان.

من أشد الظلم: تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق.

التسلط على أموال الناس بشرائها بأبخس الأثمان.

أخذ الأموال مجاناً بدون مبررات يؤدي إلى الخلل والفساد دفعة.

سبب شرع المكايسة في البيع والشراء.

الداعي إلى ذلك: الترف وكثرة النفقات.

سبب استحداث الأسماء المتنوعة للجبايات.

#### ٤٤ - الحجاب:

كيفية حدوثه في الدول.

عظمه وتعدده عند الهرم.

الحجاب الأول: أول الدولة.

الحجاب الثانى: وسط الدولة.

اتخاذ العباسيين: دار الخاصة و دار العامة.

الحجاب الثالث: آخر الدولة.

٥٤ - انقسام الدولة الواحدة:

أول آثار الهرم.

سببه توجس المقربين من السلطة من البطش بهم.

أمثلة من تاريخ المسلمين والعرب وغيرهم.

٤٦ - عدم ارتفاع الهرم إذا نزل بالدولة.

شبه ذلك بالأمراض المزمنة التي تصيب البشر.

العادات مانعة من تغيير ما تعوِّد.

خرق الأنبياء للعوائد.

الاستعاضة عن العصبية بالأبهة.

توهم النشاط الذي يسبق الموت لبعضهم فيظنه حياة وهو موت.

٤٧ – كيفية طروق الخلل للدولة.

أسس الملك: الجند، والمال.

أثر الترف والقهر في تفتيت العصبية وإضعاف الجند.

أثرهما في إفساد الرعايا وتشتتهم وقلة أعمالهم.

٨٤ - اتساع نطاق الدولة إلى نمايته في أول الدولة.

تضايق نطاق الدولة طوراً بعد طور إلى فنائها واضمحلالها.

٤٩ - حدوث الدول وتجددها.

أنواعه: استبداد ولاة الأطراف، ثم تنازعهم.

غزو حارجي ممن يجاور الدولة.

• ٥ - استيلاء الدولة المستحدة على المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة.

أسباب ذلك: نفسياً - اجتماعياً - اقتصادياً - سياسياً.

الأمور النفسية.

العوائد والطبائع المألوفة .

كثرة أرزاق الدولة المستقرة.

انقطاع الأخبار بينهما وأسبابه.

أمثلة: العباسيون، العبيديون، السلاحقة، المرابطون...

عدم تأثر الفتوحات الإسلامية بهذا القانون لأنما معجزة.

٥١ - وفور العمران وكثرة الموتان والجحاعات آخر الدولة.

أثر كثرة العمران في العفونات والأوبئة العامة.

٥٢ - ضرورة السياسة للعمران البشري.

السياسة الشرعية: أثرها، صلاحها.

السياسة العقلية: أثرها، أوجهها.

عدم دخول السياسة المدنية والمدينة الفاضلة في هذه الضرورة.

كتاب طاهر بن الحسين لابنه في آداب الملوك والسياسة:

أهميته.

نصه.

٥٣- أمر الفاطمي (المهدي المنتظر):

أشراط الساعة.

الأحاديث النبوية في شأنه:

دراستها وفق قواعد المصطلح، وقلة السالم من النقد.

رأي الشيعة.

رأي المتصوفة في المهدي والكشف وقولهم بالقطب والأبدال. تشابه آراء الشيعة والمتصوفة في المهدى.

عرض رأي ابن أبي واطيل وابن عربي والكندي.

اليوم المحمدي.

ضرورة العصبية لوجوده.

تلاشي عصبية الفاطميين وقريش.

نماذج من مدعى المهدوية.

ظهور دعوات إلى الحق بدون انتحال للمهدوية:

حال دعاهًا.

حال المدعوين.

تلاشي الدعوة بموت صاحبها.

نماذج من هؤلاء الدعاة.

٤٥- حدثان الدول والأمم، الملاحم، الجفر [أخبار الدول الحادثة].

سبب وجود الكهان والمنجمين...

عناية الملوك بالكهان.

وجود الكهانة في الأمم: نماذج.

مدة هذه الأمة:

مستندات أهل الأثر.

مناقشة المصنف لما أوردوه.

الجفر: نسبته، ومناقشة ما فيه.

استدلال المنجمين بالأحكام النجومية: عرض لكيفية تقريرهم.

الملاحم: عرض لنماذج منظومة منها عن حدثان الدول كالترك.

حيل بعض الأذكياء: الدانيالي، الباحربقي.

#### بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ١-٣- الفصلُ الثَّالِثُ منَ الْكِتَابِ الأَوَّل في الْدُّولِ العَامَّةِ والْملكِ والخلافةِ والمراتبِ الْسُلْطَانِيَّة ومَا يعرضُ في ذلك كُلِّه منَ الأحوال.

وفيه قواعد ومتممات:

#### ١-٣-١ الْفَصْلُ الأوَّل

في أنَّ الملك والدُّولة العامة إنَّما يحصلان بالقبيلِ وَالْعَصَبِيَّة

وَذَلِكَ أَنَّا قَرَّرَنَا فِي الْفَصْلِ الأَوَّلِ أَنَّ الْمُغَالَبَةَ والممانعة إنما تكونَ بالعصبيَّةِ، لمـا فيهـا مـن النُّعرةِ والتَّذامرِ واسْتِماتِ كلِّ واحدٍ منهم دون صاحبه.

ثُمَّ إِنَّ الْمُلْكَ منصبُ شَرِيْفٌ مَلْذُوذٌ، يشتملُ على جميع الخيراتِ الدُّنيوية والْشَّهواتِ البدنيَّةِ، والمَلاذِ النَّفسانيَّةِ، فيقعُ فيه التَّنافُسَ غالباً، وقلَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ أحدُ لصاحبه إلاَّ إذا غُلِبَ عليه، فتقعُ المُنازعةُ وتُفضي إلى الحَرْبِ والقتالِ والمُغَالبةِ، وشيءٌ منها لا يقعُ إلا بالعَصَبيَّةِ كما ذكرناه آنفاً.

وهذا الأمر بعيدٌ عن أفهام الجمهور بالجملة، ومتناسون له لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ أوها، وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها حيلاً بعد حيل؛ فلا يعرفون ما فعل الله أول الدولة، إنما يدركون أصحاب الدولة وقد استحكمت صبغتهم، ووقع التسليم لهم، والاستغناء عن العَصَبيّة في تمهيد أمرهم، ولا يعرفون كيف كان الأمر من أوله، وما لقي أوهم من المتاعب دونه، وخصوصاً أهل الأندلس في نسيان هذه العَصبيّة وأثرها لِطُول الأمد، واستغنائهم في الغلب عن قُوّة العَصبية، بما تلاشي وَطَنهم (١) وَحَلا من العَصائب. والله قادرٌ على ما يشاء، ﴿وهو بكلّ شيءٍ عليم ﴿[البقرة: ٢٩] وهو حسبنا ونعم الوكيل.

۱ - أي: لتلاشي وطنهم.

## ٢-٣-١ الْفَصْلُ الْثَّانيِ فِي أَنَّهُ إِذَا اسْتَقَرَّت الدَّوْلَةُ وتمهَّدت فقد تَسْتَغْنِي عنِ العَصَبِيَّةِ

والسَّببُ في ذلك: أنَّ الدولة العامَّة في أوَّلها، يصعب على النَّفوسِ الانقيادُ لهـا إلا بقـوةِ قويَّة من الغَلبِ لِلْغَرَابةِ وأنَّ النَّاسَ لم يَأْلفوا مُلْكَها ولا اعتـادوه، فـإذاً استقرت الرِّئاسـة في أَهْلِ الْنُّصَابِ الْمَحْصُوصِ بالملكِ في الدَّوْلَةِ وتوارثُوهُ واحداً بعـد آخـر في أعْقَـابِ كَثِيْرِيْنَ وَدُوَلِ مُتَعَاقِبة، نَسِيَتِ النَّفـوسُ شأنَ الأَوَّلِيَّةِ، واستحكمت لِأهـلِ ذَلـكَ النَّصَـابِ صِبْغَـةُ الْرِّئَاسَةِ، وَرَسَخَ في العقائدِ دين الانقياد لهم والتسليم، وقاتل النَّاسُ مُعهم على أمرهم قتالهم على العقائد الإيمانية. فلم يحتاجوا حينئـذٍ في أمرهـم إلى كبـير عِصَابـةٍ. بـل كـأن طاعتهـا كتابٌ منَ اللهِ لا يُبَدَّلُ، ولا يُعْلَمُ خلافُهُ.

ولأمرٍ ما يوضعُ الكلامُ في الإمامةِ آخر الكَلاَمِ على العقائدِ الإيْمَانِيَّةِ، كَأَنَّهُ من جُملةِ

ويكون اسْتِظْهَارهم حينئذٍ على سُلْطَانهم ودَوْلَتهم المَخصوصةِ [ظ٢/٦٤] إمَّا بِالمَوَالي والْمُصْطَنعِيْن (١) الَّذين نَشَأُوا في ظلِّ العَصَبِيَّةِ وغيرها، وإمَّا بالعَصَائب الخارجينَ عن نَسَـبها

ومثلُ هذا وقع لبني العبَّاسِ. فإنَّ عَصَبِيَّة العرب كانت فَسَدت لعهد دولةِ الْمُعْتَصِمْ وابنهِ الواثق، واستظهارهم بعد ذلكَ إنما كان بَالمُوالي منَ العجم والتُّرْكِ والدَّيْلَـمِ والسُّلْجُوْقِيَّةِ وغيرهم. ثُمَّ تغلب العَجمُ الأولياءُ على النَّواحي، وتقلُّصَ ظلُّ الدَّولةِ فلم تكُن تعدو أعمال بغداد حتى زحف إليها الدَّيلَمُ وملكوها، وصار الخلائـق في حكمهـم. ثـم انقـرضَ أمرهُم، وملك الْسَّلْجُوقيَّة من بعدهم فَصَاروا في حكمهم. ثـم انقـرضَ أمرهـم، وزحـفَ آخرُ التَّتَارِ فقتلوا الخليفةَ، ومحوا رَسْمَ الدَّوْلَةِ.

وكذا صَنْهَاجةً بالمغرب، فسدت عَصَبيَّتهم منذُ المئةِ الخَامسةِ أو ما قبلها، واستمرَّت لهم الدَّولةُ متقلِّصة الظِّلِّ بالمهدية وبحَايَةَ والقَلْعَة وسائر ثُغور أفريقيـة. ورُبَّمـا انـتزَى(٢) بتلـكَ الْتَغورِ من نَازَعَهُم الْمُلْكَ واعْتَصَمَ فيها. وَالْسُلْطَانُ والْمُلكُ مع ذلك مُسلمٌ لهم، حتَّى تـأذَّنَ ا للهُ بِانْقِرَاضِ الدُّولةِ. وجاء الموحِّدونَ بِقُوَّةٍ قَوِيّة منَ الْعَصَبِيَّةِ فِي الْمَصَامِدَةِ فَمَحوا آثَارِهم.

١ - في ظ: المصطفين.

٢ - أي: وثب.

وَكَذَا دُولَةُ بِنِي أُمَيَّةَ بِالأندلس، لما فَسَدت عَصَبِيَّتها من العربِ اسْتَولَى ملوكُ الطَّوائفِ على أمرها، واقْتَسَموا خِطَّتها وتنافسوا بينهم، وتوزعوا ممالكَ الدَّوْلةِ، وانتزى كُلُّ واحدٍ منهم على ما كان في ولايته وشمخ بأنفه، وبلغهم شأنُ العجم مع الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ، فَتَلَقَّبُوا بِالْقَابِ الْمُلك. ولبسوا شَارته وأمِنُوا مُمَّنْ يَنْقُضُ ذلك عليهم أو يُغَيِّرهُ، لأنَّ الأندلس ليسَ بدار عَصَائبَ ولا قبَائلَ، كما سنذكرهُ، واستمرَّ لهم ذلك. كما قال ابنُ شَرف (١):

مِمَّا يُزَهِّدُنِي فِي أَرضِ أَنْدَلُسُ أَسْمَاءُ مُعْتَصِمٍ فيها وَمُعْتَضِدِ وَمُعْتَضِدِ اللهِ مَعْتَضِدِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فاستظهروا على أمرهم بالموالي والمُصْطَنَعين، والطَّرَّاءِ على الأندلس من أهل العُدوَةِ من قبائل البربر وزناتة وغيرهم، اقتداءً بالدَّوْلَةِ في آخر أمرها في الاستظهار بهم حين ضعَفت عَصَبيَّةُ العرب. واستبدَّ ابنُ أبي عامر (٢) على الدَّوْلَةِ فكانَ لهم دولُ عظيمة استبدَّت كل واحدةٍ منها بجانب من الأندلس، وحظ كبير من المُلكِ على نسبةِ الدَّولةِ التي اقتسموها، ولم يزالوا في سُلطانهم ذلك حتى حَاز إليهم البحر المرابطون أهل الْعَصَبيَّةِ القويَّةِ من لَمْتُونة، فاستُبْدِلوا بهم وأزلُوهم عن مراكزهم، ومحوا آثارهم، ولم يَقْتَدروا على مُدافَعتِهم لِفُقْدَانِ الْعَصَبيَّة لديهم.

فَبِهَذِه العَصَبَيَّةِ يَكُونُ تَمْهَيدُ الدَّولةِ وحمايتها من أوَّلها. وقد ظنَّ الطُرْطُوشي أنَّ حامية الدُّولِ بإطلاقِ همُ الجندُ أهل العطاءِ المفروضِ مع الآهلةِ [ظ١/٦٥]. ذكر ذلك في كتابه الذي سَمّاه سِراً ج المُلُوكِ<sup>(٢)</sup>.

وكلامهُ لا يتناول تأسيسَ الدُّولِ العامَّةِ في أَوَّهَا، وإنَّما هو مخصوصٌ بالدُّولِ الأخيرةِ بعدَ التَّمْهِيد واستقرارِ المُلكِ في النِّصَابِ، واسْتِحْكَامِ الْصِّبْغَةِ لأهلهِ، فالرَّجُلُ إنَّما أدرك الدَّولة عند هرمها، وحَلَقِ حدَّتها، ورجوعها إلى الاستظهار بالموالي والصَّنائع (أ)، ثُمَّ إلى المُسْتَحْدَمِينِ من ورائهم بالأجر على الْمُدافعةِ، فإنه إنما أدرك دولَ الطَّوائف، وذلك عند الحتلالِ بني أميَّة وانقراضِ عَصَبِيَّتها من العربِ، واستبدادِ (٥) كل أميرٍ بقطرهِ. وكان في

١ - نسب المقري في نفح الطيب (١٢٥/١) البيتين لأبي بكر بن عمار.

٢ - يقصد: استبداده على هشام أحد ملوك الأندلس.

٣ - سراج الملوك: ٢٨٧.

٤ - جمع صنيعة، وهو الرجل المصطنع ليكون من خاصة الإنسان.

ه - أي استقلاله بالأمر.

إيالة المُسْتعين بن هودِ وابنه المُظَفَّر أهلُ سِرْقَسْطَة، ولم يكن بقي لهم من أمر العصبية شيء لاستيلاء التَّرَفِ على العربِ منذُ ثلاث مئة من السِّنين وهلاكهم، ولم يُر إلا سلطاناً مستبدًا (۱) بالملك عن عشائره، وقد استحكمت له صبغة الاستبدادِ منذ عهد الدَّولةِ وبقيَّةِ الْعَصَبِيَّةِ فهو لذلك لا ينازعُ فيه ويستعين على أمره بالأجراء من المُرتزقة. فأطلق الطَّرْطُوشِيِّ القولَ في ذلك ولم يتفطَّن لكيفية الأمر منذُ أوَّل الدَّوْلَةِ، وأنَّهُ لا يَتِم إلا لأهْلِ الْعُصَبِيَّةِ. فتفطَّن أنت له، وافهم سرَّ الله فيه، ﴿ والله يؤْتِي مُلْكَهُ من يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

١ - أي مستقلاً به، له ثمرته دون أهله وعشيرته.

#### ١-٣-٣ الْفَصْلُ الْثَالثُ

في أَنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ لِبَعْضِ أهل النَّصَابِ المَلكِيّ دولة تَسْتَغْنِي عن الْعَصَبِيَّةِ

وذلك أنه إذا كان لعصبيَّة (١) غلب كثيرٌ على الأمم والأحيال، وفي نفوس القائمين بأمرهِ من أهلِ القَاصِيَةِ إِذَعَانٌ لهم وانقيادٌ، فإذا نزعَ إليهـمَ هـذا الخـارجُ، وانتبـذَعـن مقـرّ ملكهِ ومنبتِ عَزِّهِ، اشتملوا عليه وقاموا بأمرهِ وظاهرُوهُ على شأنه، وعنوا بتمهيد دولتهِ، يرجونَ استقراره في نِصَابه، وتناوله الأمر من يد أعْيَاصِهِ (٢)، وحـزاءه لهـم علـي مُظَاهرتـه، باصطِفًائهم لرتب المُلك وخططه، من وزارةِ أو قيادة أو ولاية ثغر، ولا يطمعون في مشاركته في شيء من سلطانهِ تسليماً لعصَبيَّته، وانقياداً لما استحكمَ له ولقومه من صِبغَةِ الغُلُبِ في العالم، وعقيدة إيمانيَّة استقرَّت في الإذعان لهم، فلو راموها معه أو دونه لزلزلتِ الأرضُ زلزالها، وهذا كما وقع للأدارسة بالمغربِ الأقصى والعُبيديِّين بأفريقيـة ومصـرَ، لما انتبذُ الطَّالِبيُّونَ منَ الْمَشْرِق إلى الْقَاصِيَةِ، وابتعدوا عن مقرِّ الخلافةِ وسموا إلى طَلَبها من أيدي بني العَبَّاسِ، بعد أن استحكمت الصِّبغة لبني عبد منافِ: لبني أُميَّةَ أُوَّلاً، ثم لبني هاشم من بعدهم، فخرجوا بالقاصية من المغرب، ودعوا لأنفسهم، وقام بأمرهم البرابرة مرَّة بَعد أحرى فأوْربَّةَ ومَغِيْلَةَ للأدارسة. وكتامة وَصَنْهَاجةُ وهـوَّارة للعُبَيديِّين. فَشَـيَّدوا دولتهم ومهدوا بِعَصَائبهم أمرهم، واقتطعوا من ممالكِ الْعَبَّاسِيين [ظ٥٦/٢] المَغْـربَ كله، ثم أفريقيَّةً. و لم يزل ظلُّ الدَّولةِ يتقلُّصُ، وظلُّ العُبَيديـين يمتــدُّ إلى أن ملكـوا مِصْـرَ والشَّـامَ والحجازَ، وقاسموهم في الممالك الإسلامية شِقَّ الأُبْلُمَةِ (٢). وهؤلاء البرابرة القائمون بالدُّولةِ مع ذلك، كلهم مُسَلِّمون للعبيديين أمرهم مذعنون لملكهم، وإنَّما كانوا يتنافسون في الرتبةِ عندهم خاصَّةً، تسليماً لما حصل من صِبغَةِ الْملك لبني هاشم، ولما استحكمَ منَ الغلب لقريش ومصرَ على سائر الأمم، فلم يزل المُلكُ في أعقابهم إلى أن انقرضت دولةُ العربِ بأسرهًا. ﴿واللهُ يحكم لا مُعَقِّبَ لِحُكمِهِ ﴿ [الرعد: ٤١].

١ - في ن: لعصبيته.

٢ – جمع عيص وهو الأصل. وهو يطلق على الشحر الكبير الملتف.

٣ - أيّ: مناصفة، والأبلمة: مثلثة الهمزة واللام حوص يشق شقين.

### ١-٣-١ الْفَصْلُ الْرَّابِعُ

في أنَّ الدُّولَ العامة الاستيلاء، العظيمة اللك، أصلها الدِّين

إمَّا مِن نبوة أو دعوة حق

وذلك لأنَّ الملك، إنَّما يحصُلُ بالتَّغَلَّبِ، والتَّغَلُّبُ إنَّما يكونُ بالعَصَبيَّةِ. واتِّفَاقُ الأهواءِ على الْمُطَالَبَةِ، وجمعُ الْقُلُوْبِ وَتَاليفها، إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه. قال تعالى: ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي العَامِ اللهُ اللَّهُ فِي العَامِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وسرّه: أنَّ القلوبَ إذا تداعت إلى أهواء الباطلِ والميلِ إلى الدُّنيا، حصلَ التَّنافُسُ وفَشَا الخِلاَفُ. وإذا انصرفت إلى الحَـقِّ ورَفَضَتِ الدُّنيا والباطلِ، وأقبلت على الله اتحدت وجهتها، فذهب التَّنافسُ وقلَّ الخلافُ، وحَسُنَ التَّعاونُ والتَّعَاضُدُ، واتَّسَعَ نِطَاقُ الكلمة لذلك، فعظمت الدَّولة، كما نُبيِّن لك بَعْدُ إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه التوفيق، لا ربَّ سواهُ.

### ١-٣-٥ الْفَصْلُ الْحَامِسُ

## في أنَّ الْدَّعوة الْدِّينية، تزيدُ الدَّولةَ في أَصْلِهَا قوّةً على قُوَّةِ الْعَصَبِيَّةِ الْعَصَبِيَّةِ الْتَّي كَانت لها من عددها

وَالْسَبُ فِي ذلك، كما قَدَّمناه: أَنَّ الْصِّبِغةَ الدِّيْنِيَّة تذهبُ بالتَّنافُسِ وَالْتَّحاسُدِ الدِي فِي أهلِ الْعَصَبِيَّةِ، وتفردُ الوجهةَ إلى الحقِّ، فإذا حصلَ لهم الاسْتِبْصارُ فِي أمرهم (١) لم يقف لهم شيءٌ، لأنَ الوجهة واحدةٌ، والمطلوب متساو عندهم، وهم مستميتونَ عليه. وأهل الدولة التي هم طالبوها، وإن كانوا أضعافهم، فأغراضهم مُتباينة بالباطلِ، وتخاذلهم لتقيَّةِ الموتِ حاصلٌ، فلا يقاومونهم، وإن كانوا أكثر منهم، بل يغلبونَ عليهم ويعاجلهم الفناءُ بما فيهم من التَّرَفِ والذَّلِّ، كما قدَّمناه.

وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات فكانت جيوش المُسلمين بالقادسيَّة، والميرموك بضعة وثلاثين ألفاً في كل مُعَسْكر، وجموع فارسَ مئة وعشرين ألفاً بالقادسيَّة، وجموع هرقلَ ـ على ما قالهُ الواقديُّ ـ أرْبَعُ مئة ألفٍ، فلم يقف للعرب أحدٌ من الْجَانِبَيْنِ وهزموهم وغلبوهم على مَا بأيْدِيهم.

واعتبر ذلك أيضاً في دولة لمتونة ودولة الموحِّدين، فقد كان بالمغربِ من القبائلِ كثيرٌ ممن يقاومهم في العددِ والعَصَبِيَّةِ أو يَشفُّ (٢) عليهم، إلا أنَّ الاجتماع الدِّيسيٰ ضاعفَ قوَّة عَصَبيَّتهم بالاستبصارِ والاستماتةِ [ظ٦٦٦] كما قلناه، فلم يقف لهم شيءٌ.

واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفَسَدت، كيفَ ينتقِضُ الأمرُ، ويصيرُ الغلبُ على نِسْبَةِ العَصَبِيَّة وحدُّها دونَ زيادةِ الدِّيْنِ، فتغلبُ الدَّولة من كان تحتَ يدها منَ الْعَصَائبِ المُكافئة لها أو الزَّائدِ القوة عليها الذين غلبتهم بمضاعفةِ الدِّيْنِ لقوتها، ولو كانوا أكثر عَصَبيَّةً منها وأشدَّ بداوة.

وَاعتبر هذا في الموحِّدينَ مع زَنَاتَهَ، لَمَّا كانت زَنَاتَهَ أبدى منَ المَصَامِدَةِ وأَشدَّ توحُّشاً، وكان لِلْمَصَامِدةِ الدَّعوةُ الدِّينية بِاتِّبَاعِ المَهْدِيِّ فلبسوا صبغتها، وتَضَاعفت قوَّةُ عَصَبِيَّتهم وكان لِلْمَصَامِدةِ الدَّعوةُ الدِّينية بِاتِّبَاعِ المَهْدِيِّ فلبسوا صبغتها، وتَضَاعفت قوَّةُ عَصَبِيَّتهم بها، فَغَلَبُوا على زناتةَ أوّلاً واستتبعوهم، وإن كانوا من حيثُ العَصَبِيَّةِ والبداوةِ أشدَّ منهم،

١ - أي الاهتداء عن طريق الاستدلال، ويمكن تسميته بالوعي. (العصبية والدولة: ٣٦).

٢ - أي: يزيد.

مقدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_\_\_ مقدمة ابن خلدون فلمُّ فلمًّا خَلُوا من تِلكَ الْصِّبْغَةِ الدِّيْنِيَّةِ انْتَقَضَت عليهم زناتةَ من كُلِّ حانب، وغلبوهم على الأمرِ وانتزعوه منهم. ﴿واللهُ غالبٌ على أمرهِ ﴿ [يوسف: ٢١].

### ٦-٣-١ الْفَصْلُ الْسَّادِسُ في أَنَّ الدَّعوة الْدِّينيَّةِ من غِير عَصَبيَّة لا تَتِمُّ

وهذا لما قَدَّمناه، من أنَّ كُلَّ أمر تحملُ عليه الكافَّةُ، فلا بُدَّ له من العصبيَّةِ. وفي الحديث الصَّحيح كمامرَّ: «ما بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إلا في مَنعة من قومه» (١). وإذا كان هذا في الأنبياء، وهم أولى النَّاسِ بخرقِ العوائدِ، فما ظُنَّكَ بِغَيْرِهم أنْ لا تُخْرَقُ لهُ العَادَةُ في الغَلبِ بغير عَمَنَة

وَقَدُ وَقَعَ هذا لابنِ قِسِيٍّ شيخ الْصُّوفِيَّةِ، وصَاحبِ كتاب: خَلْعِ الْنَّعْلَيْنِ فِي التَّصَوُّفِ. ثَارَ بالأَندلسِ داعياً إلى الحقِّ وَسُمِّي أصحابه بالمرابطين قبيلَ دعوة المَهْدِيِّ، فاسْتَبَ له الأمرُ قليلاً لِشُعْلِ لمتونة، بما دهمهم من أمْر المُوحِّدين، ولم تكن هناك عَصَائبُ ولا قبائل يدفعونه عن شأنه، فلم يلبث حين اسْتُولى الموحِّدون على المغربِ أن أذعنَ لهم، ودحل في يدفعونه عن شأنه، فلم يلبث حين اسْتُولى الموحِّدون على المغربِ أن أذعنَ لهم، ودحل في دعوتهم وتابعهم من مَعْقَلِهِ بحصْنِ أركشَ، وأمكنهم من ثغرهِ وكان أوَّلَ داعيةِ لهم بالأندلس، وكانت ثورتهُ تُسَمَّى ثورة المُرابطين.

ومن هذا الباب: أحوالُ الثُّوّارِ القائمينَ بتغييرِ المُنكرِ منَ العامَّةِ والفقهاء. فإنَّ كثيراً من المنتحلين للعبادةِ وسُلُوكِ طُرُق الدِّينِ، يذهبون إلى القيام على أهل الجورِ من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنَّهي عنه، والأمر بالمعروف رجاءً في النَّوابِ عليه من اللهِ، فيكثُرُ أتباعهم والمُتَلثِلثُونَ (٢) بهم من الغَوغَاءِ والدَّهماء، ويُعرِّضونَ أنفسهم في ذلك للمهالكِ، وأكثرهم يهلكون في هذا السَّبيل مأزورينَ (١) غير مأحورين لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، وإنما أمر به حيث تكون القُدرة عليه، قال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم مُنكراً فليغيِّرهُ بيدِهِ، فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانهِ، فإن لمْ يستطع فبقَلْبهِ» (٤).

٢ - اللثلثة والتلثلث: الإقامة. كأنه قال: والملتصقون بهم التصاق الإقامة. وفي ن: (والمتشبهون) و(المتشبثون).
 ٣ - أي: عليهم الوزر.

٤ - أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولا بأس من نقل ما قاله الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث ليتبين مذاهب العلماء في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال (١٩١/١ - ١٩٤): وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( فليغيره): فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا

بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، ووجوبه بالشرع لا بالعقل، خلافاً للمعتزلة، وأما قول الله عز وجل: ﴿عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴿ المائدة: ١٠٥] فليس مخالفاً لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند الحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركمن، مثل قوله تعالى: ﴿ولا تررُ وازرةٌ وزرَ أحرى ﴿ [الأنعام: ١٦٤]. وإذا كان كذلك: فما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله و لم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل، لكونه أدَّى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. والله أعلم.

ثم إنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقطَّ الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا حوف. ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو: لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف.

قال العلماء رضي الله عنهم: لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بـل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمـر والنهـي لا القبـول، وكمـا قـال الله عـز وجل: ﴿وما على الرسول إلا البلاغ﴾[المائدة: ٩٩] ومثل العلماء هذا بمن يرى إنساناً في الحمام أو غيره، مكشـوف بعض العورة ونحو ذلك. والله أعلم.

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه، بـل عليـه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسـاً بمـا ينهـى عنـه، فإنـه يجـب عليـه شـيئان: أن يـأمر ننفسـه وينهاه، ويأمر غيره وينهاه. فإذا أحلَّ بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟.

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك ثابت لآحــاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إحجماع المسلمين، فإن غير الولاة \_ في الصــدر الأولى، والعصر الـذي يليـه \_ كـانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلميين إيـاهم، وتـرك توبيخهـم على التشاغل بـالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولإية، والله اعلم.

ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باحتلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة، والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال، ومما يتعلق بالاجتهاد لم يك للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء.

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فيلا إنكار فيه لأن \_ على أحد المذهبين \_ كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عد كثيرين من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر: المصيب واحد، والمخطىء غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه لكن إن أدبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الحلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخيلاف، إذا لم يلزم منه إحلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر، وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافاً بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة: هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما احتلف فيه الفقهاء، إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد، أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصحُّ: أنه لا يغير، لما ذكرناه، و لم يزل الخيلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره، وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه، إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً. والله

واعلم: أن هذا الباب \_ أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ قد ضيِّع أكثره من أزمان متطاولة، ولم ييبقَ منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً، وهو بابٌ عظيمٌ، به قوامُ الأمر وملاكهُ وإذا كـثر الخبـث عـمَّ العقــاب الصــالح

واعلم: أنَّ الأجر على قدر النصب، ولا يتاركه أيضاً لصداقته ومودته ومداهنته، وطلب الوحاهة عنده، ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجبُ له حرمة وحقاً، ومن حقه أن ينصحه ويهدديه إلى مصالح آخرته، وينقذه من مضارها وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. وعدوه ممن يسعى في ذهاب أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه، وإنما كان إبليس عدواً لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها، ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته، والله أعلم.

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق، ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أحاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه، مما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب: مما إذا رأى إنساناً يبيع متاعاً معيباً أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك، ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع، وأن يعلم المشتري به، والله أعلم.

وأما صفة النهي ومراتبه: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: «فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه». وقوله صلى الله عليه وسلم: «فبقلبه». معناه: فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «وذلك أضعف الإيمان». معناه والله أعلم - أقله غرة، قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق الممغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به، قولاً كان أو فعلاً: فيكسر آلات الباطل، ويريق المسكر بنفسه، أو يأمر مس يفعله، ويزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره، إذا أمكنه، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله، كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعني، ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكراً أشد منا غيره، لكون جانبه عمياً عن سطوة الظالم فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه، من قتله أو قتل غيره بسببه، كف عده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن حاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه، وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان، ما لم يؤد ذلك إلى إظهار المسألة، وصواب العمل فيها عند العلماء المحققين، خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال، وإن قتل ونيل منه المسألة، وصواب العمل فيها عند العلماء المحققين، خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال، وإن قتل ونيل منه الله.

قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقولـه، مما لم ينتـه الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمــر بالسـلطان. قــال: وإذا جــار والي الوقت، وظهر ظلمه وغشمه، و لم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول: فلأهل الحــلِّ والعقــد التواطــق علــى خلعــه، ولــو

وأحوال المُلوكِ والدُّولِ راسخةٌ قويَّةٌ لا يزحزحها ويهدمُ بناءهــا إلا المطالبـةُ القويَّـة الــيّـ من ورائها عَصَبِيَّةُ القبائلِ والعشائر، كما قدمناه [ط٢/٦٦].

وهكذا كأن حالُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب، وهم المؤيَّدون من اللهِ بالكونِ كله لو شاء، لكنه إنَّما أحرى الأمورَ على مُسْتَقرِّ العادة (١)، والله حكيمٌ عليم.

فإذا ذهبَ أحدٌ منَ النَّاسِ هذا المذهبَ، وكان فيه مُحِقَّاً، قصرَ به الانفرادُ عن الْعَصَبيَّةِ فطاحَ في هوَّةِ الهلاكِ، وأمَّا إن كانَ منَ المُلبِّسي (٢)، بذلك في طلبِ الْرِّئاسةِ فأجدرُ أن تعوقهُ العوائقُ، وتنقطعُ به المهالك؛ لأنه أمر الله لا يتمُّ إلا برضاهُ وإعانته والإخلاص لهُ، والنَّصيحة للمُسْلِمينَ. ولا يَشُكُّ فِي ذلك مُسْلِمٌ، ولا يرتابُ فيه ذو بَصِيرةٍ.

وأول ابتداء هذه النّزعة في اللّق ببغداد حينَ وقعت فتنة طاهر، وقتل الأمينُ، وأبطأ المأمونُ بخراسانَ عن مقدم العراق، ثم عهد لعلي بن موسى الرُّضى من آل الحُسَين، فكشفَ بنو العبّاسِ عن وجهِ النّكير عليه، وتداعوا للقيامِ وخلع طاعةِ المأمون والاستبدال منه، وبويعَ إبراهيمُ بن المهديِّ، فوقعَ الهرجُ ببغدادَ، وانطلقت أيدي الْزَّعَرَةِ (٣) بها من

بشهر الأسلحة ونصب الحروب، هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهـ و محمـول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتفتيش والتجسس واقتحـام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده. هذا كلام إمام الحرمين.

وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهـر مـن المحرمـات، فـإن غلـب على الظـن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثـل: أن يخبره من يثـق بصدقـه: أن رجـلاً حـلا برحـل ليقتله أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس، ويقدم على الكشف والبحث، حذراً من فوات مالا يستدرك، وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار.

المضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز التحسس عليه ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها حارج الدار ولم يهجم علييها بالدحول، لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن. وقد ذكر الماوردي في آخر الأحكام السلطانية باباً حسناً في الحسبة، مشتملاً على جملة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أشرنا هنا إلى مقاصدها، وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه، وكونه من أعظم قواعد الإسلام، والله أعلم.

١ - أي الكيفية التي أجرى الله بها الحوادث.

٢ - في ن: المتلبسين.

٣ - أي: المفسدون في الأرض.

الْشُطَّارِ (١) والحربيَّةِ على أهل العافية والصَّوْن، وقطعوا السَّبيل، وامتلأت أيديهم من نِهَابِ النَّاسِ، وباعوها علانية في الأسواق، واستعدى أهلها الحُكام فلم يُعدوهم، فتوافر أهل الدِّين والصَّلاح على منع الفُسَّاق، وكفِّ عاديتهم.

وقام ببغداد رجلٌ يُعرفُ بخالهِ الدريوشِ (٢)، ودعا النَّاسَ إلى الأمرِ بـالمعروفِ والنَّهـي عن المنكرِ، فأجابه خلقٌ، وقاتل أهل الزَّعارةِ فغلبهم، وأطلقَ يدهُ فيهم بالضَّرْبِ والتَّنكيل.

ثُمَّ قامَ من بعده رجل آخر من سواد أهْلِ بغداد، يُعْرَفُ بِسَهْلِ بنِ سَلامة أَنْ قَامَ من بعده رجل آخر من سواد أهْلِ بغداد، يُعْرَفُ بِسَهْلِ بنِ سَلامة الأَنْصَارِيِّ (الله وَيُكَنِّى: أبا حاتم، وعلَّقَ مُصْحفاً في عنقه ودَعَا النَّاسَ إلى الأَمر بالمعروف والنَّهي عن الْمُنْكَرِ، والعمل بكتابِ الله وسُنَّة نبيّهِ صلى الله عليه وسلم فاتبَعه النَّاسُ كافَّة من بين شريْف ووَضِيْع من بين هاشم فَمَنْ دُونَهم، ونزلَ قصر طَاهر، واتّخذَ الدِّيوانَ وطافَ ببغداد، ومنع كل من أخاف المراقة ومنع الخفارة الأولئك الشُّطار، وقال له حالد الدُّريُوسُ: أنا الا أعيبُ على السُّلطان. فقال له سهل: لكنِّي أُقَاتِلُ كلَّ من خالفَ الكتاب والسُّنَّة كائناً من كان. وذلك سَنة إحدى ومئتين، وجهَّزَ لهُ إبراهيم بنُ الْمَهْدِيِّ الْعُسَاكر، فغلبه وأسرهُ وانحلَّ أمْرُهُ سَريعاً، وذهبَ ونجا بنَفْسِهِ.

ثُمَّ اقتدى بهذا العمل بعد كثيرٌ مَنَ المُوسُوسِيْنَ يأخذونَ أنفسهم بإقامةِ الحقِّ ولا يَعْرفُونَ ما يحتاجونَ إليه في إقامته منَ الْعَصَبيَّةِ، ولا يَشْعُرُونْ بَعْبَّةِ أمرهم ومآل أحوالهم. واللَّذي يُحتاجُ إليه في أمر هؤلاء: إمَّا اللَّداواةُ إن كانوا من أهْلِ الْجُنُون؛ وإمَّا التَّنكِيْلُ بالقَتْلِ أو الْضَّرْب، إن أحدَّثُوا [ظ٢٦/١] هَرَجاً؛ وإمَّا إذاعةُ السُّخْريَةِ مِنهم، وعدُّهم من بالقَتْلِ أو الْضَّوْب، أن أحدَثُوا [ظ٢٦/١] هَرجاً؛ وإمَّا إذاعةُ السُّخْريَةِ مِنهم، وعدُّهم من جُمْلَةِ الْصَّفَّاعِيْنَ (أ). وقد يَنتسبُ بعضهم إلى الْفَاطميِّ المنتظر، إمَّا بأنّه هو، أو بأنَّهُ داعٍ له، وليسَ مع ذلك على علم من أمرِ الْفَاطِمِيِّ ولا ما هو.

وأكثرُ المُنتَحِلِيْنَ لِمِثْلِ هذا، تَحدهم مُوَسوسيْنَ أو مَحَانِيْنَ أو مُلبِّسيْنَ يَطْلُبُونَ بِمِثلِ هذه الدَّعوة رِئَاسةً امْتَلاَت بها حوانحهم، وعجزوا عن التَّوَصُّلِ إليها بشيء من أسبَّابها العَادِيَّة، فيحسبونَ أنَّ هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك، ولا يحسبُونَ ما ينالهم فيه من الهَلكة، فيسرع إليهم القتلُ بما يُحْدِثُونه منَ الفتنة، وتسوءُ عاقبة مكرِهم.

١ – جمع شاطر وهو الخبيث واللص.

٢ – في النسخ: الدريوس. صحح من تاريخ الطبري (٨/ ٥٥٣–٥٥٣).

٣ – انظر أخباره في تاريخ الطبري (٨/٢٥٥، ٥٥٣، ٥٦٣، ٥٧١).

٤ - من يصفعون على الأقفية للسخرية بهم وهوان شأنهم.

وقد كان لأوَّل هذه المئة: خرجَ بالسُّوسِ رجلٌ منَ الْتَصَوِّفة يُدعى التُّوبَدْرِي عمدَ إلى مسجد ماسة بساحل البحر هناك، وزعمَ أنَّهُ الفاطميُّ المنتظرُ تلبيساً على العامَّة هنالك بما ملاً قلوبهم من الحَدَثانِ بانتظاره هنالك، وأنَّ من ذلك المسجد يكون أصلُ دعوته، فتهافتت عليه طوائف من عامة البربر تهافت الفراش، ثمَّ خشي رؤساؤهم اتِّساعَ نطاق الفتنة، فدّسَ إليه كبيرُ المصامدةِ يومئذٍ عمر السكسيوي من قتله في فراشه.

وكذلك خرج في غِمارَة أيضاً، لأوَّل هذه المئة، رحلٌ يُعرف بالعبَّاسِ، وادَّعى مثلَ هذه الدَّعوةِ، واتَّبعَ نعيقهُ الأَرْذَلونَ من سُفَهَاءِ تِلْكَ الْقَبَائِلِ وأغمارهم، وزحف إلى بـادِسَ من أمْصَارِهم، ودخلها عنوةً، ثُمَّ قُتِلَ لأربعينَ يوماً من ظُهُورِ دعوته، ومضى في الهالكينَ الأوَّلين.

وأمثالُ ذلك كثيرٌ، والغلطُ فيه من الغفلةِ عن اعتبارِ العَصَبيَّةِ في مثلها. وأمَّا إن كان التَّلْبيسُ فأحرى أن لا يتمَّ له أمـرٌ، وأن يبوءَ بإثم، وذلك حَزاءُ الظَّالمين. والله سبحان وتعالى أعلمُ. وبه التوفيق، لا ربَّ غيره، ولا معبود سواهُ.

### ٧-٣-١ الْفَصْلُ الْسَّابِعُ

### في أنَّ كل دولة لها حِصَّةٌ منَ المَمالكِ والأُوطانِ لا تزيد عليها

والسّببُ في ذلك: أنَّ عِصَابة الدَّولةِ وقومها القائمينَ بها المهدين لها، لا بُدَّ من توزيعهم حِصصاً على الممالك والنُّغور التي تصيرُ إليهم ويستولون عليها لحمايتها من العدو، وإمضاء أحكام الدَّولة فيها من حباية وردْع وغير ذلك. فإذا توزَّعتِ العَصَائبُ كلها على النُّغورِ والممالكِ، فلا بُدَّ من نفاد عددها، وقد بلغت الممالكُ حينتذ إلى حدِّ يكونُ ثغراً للدَّولةِ وتخماً لوطنها، ونطاقاً لمركز مُلكها. فإن تَكفّلتِ الدَّولة بعد ذلك زيادة على ما بيدها، بقي دون حامية، وكان موضعاً لانتهازِ الفُرْصَةِ من العدُوِّ والجاورِ، ويعودُ وبال ذلك على الدَّولةِ بما يكون فيه من التَّجَاسُرِ وحرق سِيَاجِ الهَيْبَةِ.

وما كَانتِ العِصَابةُ موفورة، ولم يُنْفَد عددها في توزيع الحِصَصِ [ط٧٦٧] على الثغور والنواحي، بقي في الدولة قوة على تناول ما وراء الغاية، حتى ينفسح نطاقها إلى غايته. والعلَّةُ الطَّبيعية في ذلك، هي قوة العَصَبيَّة من سائر القُوى الطَّبيعية. وكلُّ قوةٍ يصدرُ عنها فعلُّ من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها. والدَّولة في مركزها أشدُّ لمَّا يكونُ في الطرفِ والنَّطاق، وإذا انتهت إلى النَّطاق الذي هو الغاية، عجزت وأقصرت (١) عمَّا وراءه، شأنُ الأشعَّةِ والأنوارِ إذا انبعثت من المراكزِ والدَّوائر المنفسحةِ على سطح الماءِ من النَّقْر (٢) عليه (٢)

ثُمَّ إِذَا أَدركها الهرمُ والضَّعفُ، فإنَّما تأخذُ في التَّناقصِ من جهةِ الأطْرَافِ، ولا يـزالُ المركزُ محفوظاً، إلى أن يتأذَّن الله بانقراضِ الأمرِ جملةً، فحينئذٍ يكونُ، إنقراضُ المركزِ.

وإذا غلبَ على الدَّولةِ من مركزها، فلا ينفعُها بقاءُ الأطْرَافِ والنَّطاقِ بل تضمَحِلُّ لوقتها؛ فإنَّ المركز كالقَلْبِ الَّذِي تنبعث من الروح، فإذا غلبَ على القلب ومُلِكَ انهزمَ جميعُ الأطرافِ.

١- الإقصار: الإمساك عن الشيئ مع القدرة عليه. والقصر: الكف عنه مع العجز.

٢ – أي: على أثر النقر عليه بحصاة مثلاً.

٣ - قال الدكتور عبد الكريم اليافي في تمهيد في علم الإجتماع (ص١٠٠ - ١٠١): يعتمد المؤلف في بعض المواضع من المقدمة تشبيهات فيزيائية لبيان طبيعة الظواهر الاجتماعية.... ويتضح أن الكاتب يعتبر العصبية على تعبيره، وهي ظاهرة اجتماعية، كسائر القوى الطبيعية في طبيعتها ويدعم اعتباره هذا بتشبيهين طبيعيين، وهو بذلك من السابقين في النظر إلى الأمور الاجتماعية من الوجهة الآلية الميكانيكية والفيزيائية كما ... نوى مثل ذلك عند بعض علماء الاجتماع.

وانظر هذا في الدَّولة الْفَارِسِيَّةِ: كان مركزها المدائنَ؛ فلمَّا غلبَ المسلمون على المدائن المسلمون على المدائن انقرضَ أمر فارسَ أجمعُ، ولم ينفع يزدجُرد ما بقي بيده من أطراف ممالكه. وبالعكس من ذلك الدَّولة الرومية بالشَّام لما كان مركزها القُسْطَنطينية وغلبهم المسلمون بالشَّام، تَحيَّزوا إلى مركزهم بالقسطنطينية، ولم يضرُّهم انتزاعُ الشَّامِ من أيديهم، فلم يزل ملكهم متصلاً بها إلى أن يأذن الله بانقراضه.

وانظر أيضاً شأن العرب أوَّلَ الإسْلاَمِ: لَمَّا كانت عَصَائبُهُم موفورة كيفَ غلبوا على ما جاورَهم من الْشَّام والعراق ومصرَ لأسرع وقت، ثمَّ تجاوزوا ذلك إلى ما وراءهُ من السِّنْدِ والحَبَشَةِ وأفرِيقيَّة والمغربِ ثُمَّ إلى الأندلس.

فلمَّا تَفَرَّقُوا حِصصاً على الممالِكِ والنَّغور ونزلوها حامية، ونفدَ عددهم في تلك التَّوْزِيعات أقصروا عن الفتوحات بعدُ وانتهى أمرُ الإسلام، ولم يتجاوز تلكَ الحدود، ومنها تراجعت الدَّولة حتى تأذَّن الله بانقراضها.

وكذا كان حالُ الدُّولِ من بعد ذلك؛ كل دولة على نسبة القائمين بها في القِلَّةِ والكثرةِ، وعند نفاد عددهم بالتَّوزيع، ينقطعُ لهم الفتح والاستيلاء، سنة الله في خلقه.

#### ١-٣-٨- الْفَصْلُ الْثَّامن

### في أنَّ عِظَمَ الدَّوْلَةِ وَاتِّسَاعِ نِطَاقها، وطول أَمَدهَا على نِسْبَةِ الْقَائِمِينَ بها في الْقِلَّةِ والكثرةِ

والسّبب في ذلك: أنَّ اللَك، إنَّما يكونُ بالعصبية. وأهل العصبية هم الحامية الَّذين ينزلون بممالك الدَّولة وأقطارها، وينقسمون عليها. فما كانَ منَ الدَّوْلَةِ العَامَّةِ قَبِيْلُها وأهلُ عِصابتها أكثر، كانت أقوى وأكثر ممالك وأوطاناً، وكان مُلكها أوسع لِذَلِكَ.

واعتبر ذلك بالدَّوْلَةِ الإسْلاَمِيَّة [ظ١/٦٨]: لما ألَّفَ الله كلمة العربِ على الإسلام، وكان عددُ المُسْلِمِيْنَ في غزوة تَبُوكَ آخرِ غَزواتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مئة ألف وعشرة آلاف من مُضَر وقحطان، ما بينَ فارس وراجل، إلى من أسْلَم منهم بعد ذلك إلى الوفاة. فلما توجَّهوا لطلب ما في أيدي الأمم من الملك، لم يكن دُونهُ حمى ولا وزر، فاسْتبيح حمى فارس والرُّوم، أهلِ الدَّوْلَتَيْنِ الْعَظِيْمتينِ في العالم لعهدهم، والتَّرْكُ بالمشرق، والإفرنجة والبربر بالمغرب، والقُوط بالأندلس وحَطَوا من الحجاز إلى السُّوسِ الأقصى، ومن اليمن إلى التَّرْكِ بأقصى الشَّمال، واستولوا على الأقاليم السَّعة.

ثُمَّ انظُرْ بعد ذلك دولة صَنْهَاجة والموحِّدين مع العُبَيديِّين قبلهم لَّا كان قبيل كُتامة القائمين بدولة العُبيديين أكثر من صَنْهَاجة، ومن المَصامدة، كانت دولتهم أعظم، فملكوا أفريقيَّة والمغرب والشَّام ومِصر والحجاز. ثُمَّ انظر بعد ذلك دولة زناتَة لَّا كان عددهم أقلَّ من المَصامدة قَصَّر مِلكُهم عن مُلْكِ الموحِّدين لِقُصُورِ عددِهم من عددِ المَصامدة مُنْذُ أوَّلِ أَمْرهم.

أُمُّ اعْتَبِوَ بعد ذلك حال الدَّوْلَتَيْنِ لهذا العَهْدِ، لِزَنَاتَة بين مُرين وَبَنى عبدِ الْوَادِ؛ لما كان عدد بين مرين لأول ملكهم أكثر من بين عبد الواد، كانت دَوْلَتهم أقوى منها وأوسع نطاقاً، وكان لهم عليهم الغلب مرَّة بعد أحرى. يُقالُ: إنَّ عدد بين مرين لأوَّل مُلْكِهم، كان ثَلاَثَة آلافٍ. وَإِنَّ بين عبد الْوَادِ كَانُوا أَلفاً. إلاَّ أَنَّ الْدَّوْلَة بالرِّفد وكثرة الْتَّابع كَثَرت مِنْ أَعْدَادِهم، وعلى هَذِهِ النِّسْبةِ فِي أَعْدَادِ الْمُتَغَلِّبِيْنَ لأوَّلِ المُلْكِ يكونُ اتِّسَاعُ الدَّوْلةِ وَقُوَّتها.

وَأَمَّا طُوْلُ أَمَدِهَا أَيضاً فعلى تلكَ الْنُسْبَةِ لأَنَّ عُمر الحَادِثِ مِن قُوَّةِ مِزَاجِهِ؛ ومزاج الدُّولَ إِنَّما هو بالعَصَبيَّةِ؛ فَإِذَا كانتِ العَصَبية قويَّةً، كانَ المِزَاجُ تَابِعاً لها، وكان أمدُ<sup>(١)</sup> العمر طُويلاً؛ والعَصَبيَّةُ إِنَّماً هي بكثرةِ العدد ووفُورِهِ؛ كما قلناه.

والسّبَبُ الْصَحيحَ في ذلك: أنَّ النَّقُص، إنَّما يبدو في الدَّوْلَةِ من الأَطْرَافِ؛ فإذا كانت عمالِكُهَا كَثِيْرةً، كانت أَطْرَافُهَا بعيدةً عن مركزها وكثيرةً، وكلُّ نقص يقعُ فَلا بُدَّ لهُ من زَمَن، فتكثرُ أزمانُ النَّقْصِ لِكُثْرةِ المَمالِكِ، واختِصاصِ كُلِّ واحد منها بنقص وزمان، فيكونُ أمدها طويلاً. وانظر في ذلك دولة العرب الإسلامية كيف كان أمدها أطول فيكونُ أمدها طويلاً، وانظر في ذلك دولة العرب الإسلامية كيف كان أمدها أطول اللهول، لا بنو العبّاس، أهل المركز، ولا بنو أُميَّة المُسْتَبدُونَ بالأندلُسِ(٢)، ولم ينقص أمر سنة، ودولة صنهاجة دونهم من لَدُن تَقْلِيْدِ مُعِزِّ الدَّولةِ أمرَ أفريقية لبَلكينَ بن زيري في سنة منان وخمسين وثلاث مئة [ظ٨٦/٢]، إلى حين استيلاء الموحدين على القَلْعَةِ وبجَايَة سنة سبع وخمسين وشهس مئة. ودولة المُوحدين لهذا العهد تناهزُ مئتين وسبعين سنةً وهكذا نسببُ الدُّولِ في أعمارها على نسبةِ القَائمين بها، ﴿ سُنَة الله الني قد حلت في عباده ﴿ إغافر: ٥٨].

١ – في ن: أمر.

٢ – صوابه: لا فرق في ذلك بين بني العباس أهل المركز وبني أمية المستبدين بالأندلس.

١-٣-٩ الْفَصْلُ الْتَاسِعُ

في أنَّ الأُوْطَانَ الكَثِيرة الْقَبَائِل والعصائب قَلَّ أَنْ تستحكم فِيْهَا دولة

والسَّببُ في ذلك: اختلافُ الآراء والأَهْوَاء، وأنَّ وراءَ كل رأي منها وهـوى عَصَبيَّةٌ تُمانعُ دونها، فيكثرُ الانتقاضُ على الدَّولة والخُرُوجُ عليها في كلِّ وقَّتٍ، وإن كانت ذَاتَ عَصَبيَّةٍ لأنَّ كُلَّ عَصَبيَّةٍ مَّنْ تحت يدها تَظُنُّ في نفسها منعةً وقُوَّةً.

وَانْظُو مَا وَقِعَ مَنَ ذَلِكَ بَأُفْرِيقيَّةَ والمغربِ، مَنذُ أُوَّلِ الإسلامِ، ولهذا العهد. فإن ساكنَ هذه الأوطان من البربر أهلُ قبائل وعصبيَّات، فلم يُغنَ فيهم الغلبُ الأوَّل ـ الذي كان لابنِ أبي سَرْح عليهم وعلى الإفرنجة ـ شيئاً، وعاودوا بعد ذلك التَّورة والرَّدَّةَ مَرَّةً بعد أخرى، وعظم الإثخان من المُسْلِمينَ فيهم. ولما استقرَّ الدِّيْنُ عندهم عادوا إلى التَّورة والخروج، والأخذِ بدينِ الخوارج مرَّاتٍ عديدة.

قال ابن أبي زيد: ارتدت البرابرة بالمغرب اثني عَشرة مرقة ، ولم تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا يعهد ولاية موسى بن نصير، فما بعده. وهذا معنى ما ينقل عن عمر: أن أفريقية مفرقة لقلوب أهلها، إشارة إلى ما فيها من كثرة العصائب والقبائل الحاملة لهم على عدم الإذعان والانقياد، ولم يَكُن العِرَاقُ لذلك العهد بتلك الصفة ؛ ولا الشام، إنما كانت، حاميتها من فارس والروم، والكَانَّةُ دهماء، أهل مدن وأمصار، فلما غلبهم المسلمون على الأمر وانتزعوه من أيديهم لم يبق فيها ممانع ولا مشاق . والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر من أن تُحصى وكلهم بادية ، وأهل عصائب وعشائر، وكلما هلك قبيلة ، عادت الأحرى مكانها، وإلى دينها من الخلاف والردة ، فطال أمر العرب في تمهيد الدولة بوطن أفريقية والمغرب.

وكذلك كان الأمر بالشّام لعهد بني إسرائيل: كان فيه من قبائل فلسطين وكنعان وبني عيصُو وبني مَدْيَنَ وبني لُوطٍ والسروم واليونان والعمالقة وأكريكش والنّبط، من حانب الجزيرة والموصل، مالا يُحصى كثرة وتنوّعاً في العَصَبيّة، فَصَعُبَ على بني إسرائيل تمهيدُ دولتهم، ورسوخُ أمرهم، واضطرب عليهم الملكُ مرّة بعد أخرى. وسَسرى ذلك الخلافُ إليهم، فاختلفوا على سلطانهم، وخرجوا عليه. ولم يكن لهم ملك موطّد (١) سائر أيّامهم،

١ - في ن: موصد.

إلى أن غلبهم الفرس ثم يونان، ثُمَّ الْرُّومُ آحرَ أَمْرِهم عندَ الجلاءِ، ﴿وَاللهُ عَالَبٌ عَلَى أَمْرِهِم عَندَ الجلاءِ، ﴿وَاللهُ عَالَبٌ عَلَى أَمْرِهِ ﴾ [يوسف: ٢١].

وَبِعَكْسِ هذا أيضاً: الأوطان [ظ ١/٦] الخلوةُ (١) من العصبيات يسهلُ تمهيدُ الدولة فيها، ويكونُ سلطانهم وازعاً لقلةِ الهَرْجِ (٢) والانتقاض، ولا تحتاجُ الدَّولةُ فيها إلى كثير من العَصَبيَّةِ، كما هو الشَّانُ في مصرَ وَالشَّامِ لهذا العهد؛ إذ هي خُلوُّ من القبائل والعَصَبيَّاتِ، كأن لم يكن الشَّامِ معدناً لهم كما قلناه. فملك مصرَ في غايةِ الدَّعةِ والرُّسُوخِ لقلَّةِ الخوارج، وأهل العصائبِ. إنَّما هو سُلطانُ ورعيَّة، ودولتها قائمة بمُلُوكِ التُرْكِ وعصائبهم يغلبون على الأمر واحداً بعدَ واحد، وينتقل الأمرُ فيهم من منبتٍ إلى منبتٍ، والخلافةُ مُسَمَّاةٌ للعبَّاسِيِّ من أعْقابِ الخُلفاء ببغداد.

وكذا شأنُ الأندُلسِ لهذا العهد: فإنَّ عَصَبِيَّة ابنِ الأحمرِ سُلْطَانِهَا لَم تكن لأوَّل دولتهم بقويَّة، ولا كانت كَرَّاتِ (٣)، إنَّما يكونُ أهلُ بيت من بيوتِ العربِ أهلِ الدَّوْلَة الأُمويَّة، بقوا من ذلك الْقِلَة. وذلك أنَّ أهل الأندلس لما انقرضت الدَّوْلَة العَربِيَّة منهم (١)، وملكهم البربر من لَمْتُونَة وَالموَّدِينَ سَئِموا مَلكَتَهُم وتَقُلت وطأتهم عليهم، فأشربت القلوب بغضاءهم، وأمكن المُوحِّدونَ والسَّادةُ في آخر الدَّولَة كَثِيراً من الحُصُوْن للطَّاغِية في سبيلِ الاستظهار به على شأنهم، من تَملُّكِ الحَضْرَةِ مَرَاكِش. فاجتمع من كان بقييَ بها من أهلِ العَصبيَّةِ القليمة معادِنُ من بيوتِ العربِ تجافى بهم المنبتُ عن الحاضرةِ والأمصارِ بعض الشَّيء، ورسخُوا في العَصبيَّةِ مثلَ ابنِ هُوْدٍ وابن الأحمرِ وابنِ مَرْدَنِيشَ وأمثالهم، فقام ابنُ هُودٍ بالأمر ودعا بدعوة الخِلافة العبَّاسيَّة بالمَشْرِق، وحمل النَّاسَ على الخُرُوْج على المُوحِّدينَ، فنبذوا إليهم العهد، وأخرجوهم، واستقلَّ ابنُ هـودٍ بالأمرِ في الأندلس (٥. ثُمَّ سَمَا ابْنُ الأحمرِ للأمْرِ وخالفَ ابنَ هُودٍ في دعوته، فدعا هؤلاء لابنِ أبي حَفْصِ صَاحبِ الْفُرِيقيَّة من المُوحِّدينَ، وقامَ بالأمرِ، وتناوله بعِصَابَة قريبة قريبة أنَّ من قرابته كانوا يُسَمَّونَ أَسَاسَة كانوا يُسَمَّونَ أَسَاسَة كانوا يُسَمَّونَ أَسْرَقَ من المُوحِّدينَ، وقامَ بالأمرِ، وتناوله بعِصَابَة قريبة قريبة أنَّ من قرابته كانوا يُسَمَّونَ أَسْرَقَ من المُوحِدينَ، وقامَ بالأمرِ، وتناوله بعِصَابَة قريبة أنَّ من قرابته كانوا يُسَمَّونَ اللهُ وقي كانوا يُسَمَّونَ أَسْرَقُونَ عَلَى المُوالِقُونَ في عنوانِه المَعْمَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ اللهُ عَلَى المُوالِقُونَ الْمُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ الْمُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُوالِقُونَ المُ

١ - في المطبوع: الخالية.

٢ – أي: الفتنة والقتل.

٣ – أي: مرة بعد مرة.

٤ - في ن: منه.

٥ - في ن: بالأندلس.
 ٦ - في ن: قليلة.

الْرُوَّسَاء، ولم يَحْتَج لأكثر منهم لِقِلَّةِ الْعَصَائِبِ بِالأندلسِ، وإنَّها سُلْطَانٌ وَرَعِيَّة، ثُمَّ استظهر بعد ذَلِكَ على الْطَّاغِيَةِ بِمَنْ يُحِيزُ إليه البحر من أعياصِ<sup>(۱)</sup> زَنَاتَة، فَصَاروا معه عصبة على الْمُثَاغَرة <sup>(۱)</sup> وَالْرُّبَاطِ. ثُمَّ سَمَا لِصَاحِبِ المغربِ مِن ملُوكِ زَنَاتَة أملٌ في الاستيلاء على الأمثناء ووارته والرُّبَاطِ. ثُمَّ سَمَا لِصَاحِبِ المغربِ مِن ملُوكِ زَنَاتَة أملٌ في الاستيلاء على الأندلس، فصار أولئك الأعياصُ عِصَابة ابن الأحْمَرِ على الامثناع منه إلى أن تأثّل أمْرُه، ورَسَخ، وألِفَتْهُ النَّفُوسُ، وعجز النَّاسُ عن مُطَالَبتِهِ وورثه أعْقَابُهُ لهذا العهد، فلا تظن أنّه بغير عِصَابة، فليس كذلك، وقد كان مبدؤه بعِصَابة، إلاَّ أنَّها قليلة، وعلى قدر الحَاجَة؛ فَإِنَّ قطر الأندلُسِ لِقِلَّة الْعَصَائِبِ والْقَبَائِلِ فيه، يغْنِي عن كَثْرَةِ الْعَصِبِيَّةِ في قدر الحَاجَة؛ فَإِنَّ قطر الله غيُّ عن العالمين [آل عمران: ٩٧].

١ – من يعتبرون أصولها وذوي المكانة فيها.

٢ - أي: البقاء في الثغور للحرب والدفاع.

### ١-٣-١ الْفَصْلُ الْعَاشِرُ في أنَّ من طَبيْعَةِ الملك الانْفِرادُ بالمجد

وَذَلكَ أَنَّ الملك ـ كما قدَّمناه ـ إنَّما َهـو [ط7/٦] بالعَصَبيَّةِ. والعصبية متألفةٌ مـن عَصَباتٍ كثيرةٍ وتكونُ واحدةٌ منها أقوى من الأحرى كلِّها فتغلبها وتسـتولي عليهـا حتَّى تُصَيِّرها جميعاً في ضِمنها، وبذَلك يكونُ الاجتماعُ والغَلبُ على النَّاس والدُّوَل.

وَسِرُهُ: أَنَّ الْعَصَبِية العامَّةَ لِلقَبِيلِ هي مثلُ المزاجِ للمُتَكُوِّن؛ والمزاجُ إِنما يكون عن العناصر، وقد تَبَيَّنَ في موضعه أنَّ العَناصِر إذا اجتمعت متكافئة فلا يقعُ منها مزاجُ أصلاً، بل لا بُدَّ من أن تكونَ واحدةً منها هي الغالبة على الكلِّ حتَّى تجمعها، وتؤلِّفها وتُصيِّرها عصبيَّةً واحدةً شَاملةً لجميع العَصَائبِ وهي موجودةٌ في ضمنها، وتلك العَصبيَّةُ الكُبرى، إنّما تكونُ لقوم أهل بيتٍ ورئاسة فيهم، ولا بُدَّ من أن يكونَ واحدٌ منهم رئِيساً لهم غالباً عليهم، فيتعيَّنُ رئيساً للعَصبيَّاتِ كُلِّها لغلبِ مَنْبتِهِ لِجَمِيْعِها.

وإذا تَعَيَّنَ لَه ذلك، فمِنَ الطَّبيعةِ الحَيُوانِيَّةِ خُلُقُ الْكبر والأَنفَةِ، فيأنفُ حينئذٍ من المُساهمةِ والمُشَارَكةِ في استتباعهم والتَّحكُم فيهم، ويجيءُ خُلُقُ التَّالُهِ الَّذِي في طباع البَشر، مع ما تقتضيه السيّاسة من انفرادِ الحاكم لِفَسَادِ الكُلِّ باخْتِلاَفِ الحُكَّامِ وَلَوْ كَانَ فِيهُمَا آلِهَةٌ إِلاَّ الله لَفَسَدَتَا [الأنبياء: ٢٢]. فتحدعُ حينئذ أُنُوفُ الْعَصَبيّاتِ وتُفلَجُ شَكَائِمُهُم عن أن يَسْمُوا إلى مُشَاركته في التَّحكُم، وتقرعُ عَصَبيّتهُم عن ذلك، وينفردُ به ما استطاعَ حتى لا يَتُوكَ لأحدٍ منهم في الأمر، لا ناقة ولا جَملاً، فينفردُ بذلك المحدِ بكُليّتهِ، ويدفعهم عن مساهمته. وقد يتمُّ ذلك للأوَّل من مُلُوْكِ اللَّوْلَةِ، وقد لا يتمُّ إلا للثَّاني والثَّالَثِ على قدر مُمَانَعةِ الْعَصَبيَّاتِ وَقُوَّتَهَا. إلاَّ أَنَّهُ أَمْرٌ لا بُدَّ منهُ في الدُّولِ، وسُنَّةُ اللهُ التِي قد حَلَتْ في عباده [عافر: ٨٥]. والله تعالى أعلم.

١-٣-١ الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَرَ
 في أنَّ من طبيعة الملك التَّرَفَ

وذلك أنَّ الأُمَّة إذا تغلَّبت ومَلَّكت ما بأيدي أهلِ اللَّلْكِ قَبْلَها، كَثُرَ رِيَاشُها وَنِعْمَتُهَا، فتكُثُرُ عوائدهم ويَتَجاوزُونَ ضَرُورَاتِ الْعَيْشِ وَخُشُونَتَهُ، إلى نَوافِلِهِ وَرِقَّتِهِ وَزِيْنَتِهِ، وَيَذْهَبُونَ إلى النِّباعِ مِن قَبلَهم في عوائدهم وأحوالهم، وتَصِيْرُ لتلك النَّوافلِ عوائد ضروريَّة في تحصيلها وينزعون مع ذلك إلى رقَّةِ الأحْوالِ في المَطَاعمِ والملابس، والْفُرشِ والآنيةِ، ويتفاخرون في ذلك، ويُفاخرون فيه غيرهم من الأمم، في أكل الطَّيِّب وَلُبْسِ الأَنِيْقِ وَرُكُوبِ الْفَارِهِ، وَيُنَاغِي (١) خَلَفُهُمْ في ذلك سَلَفَهُمْ إلى آخر الدَّوْلَةِ، وعلى قدر مُلْكِهم يكونُ حَظّهم من ذلك وَتَرَفُهُم فيه، إلى أن يَبلغُوا من ذلك الغاية التي للدولةِ إلى أن تَبلُغَهَا يكونُ حَظّهم من ذلك وَتَرَفُهُم فيه، إلى أن يَبلغُوا من ذلك الغاية التي للدولةِ إلى أن تَبلُغَهَا يحسبِ قُوَّتها وعوائدِ مَنْ قَبْلَهَا، سُنَّةَ اللهِ في خلقهِ. والله تعالى أعلم.

١ - أي: الجيد السير، ومعنى يناغي: أي: ينافس.

### ١٣-٣-١ الْفَصْلُ الْثَّانِي عَشَرَ في أَنَّ مِنْ طَبيْعَةِ الْمُلْكِ الْدَّعَةَ وَالْسُّكُوْنَ

وذلكَ أَنَّ الأمة لا يَحْصُلُ لها الملكُ إلاَّ بالمطالبةِ، والمُطالَبةُ غايتها الْغَلبُ والمُلْكُ [لاَّ بالمُطالبةِ، والمُطالَبةُ غايتها الْغَلبُ والمُلْكُ [ط٠٧/١]؛ وإذا حَصَلتِ الغايةُ انْقَضَى الْسَّعَىُ إليها. قَالَ الْشَّاعرُ(١):

عَجِبْتُ لِسَعْيِ الدَّهْرِ بَيْنِي وَبَينها فَلَمَّا انْقَضَى مَا بَيننا سَكَنَ الدَّهْرُ

فإذا حصل اللك أقصروا عن التاعب التي كانوا يَتكَلَّفُونها في طلبه، وآثروا الرَّاحة والسُّكون والدَّعَة ورَجعوا إلى تحصيل غمرات الملك من المباني والمساكن والمملابس، فيبنُون القصور، ويجرُّون المياة، ويغرسُون الرِّياض، ويَسْتَمْتِعُونَ بـأحوال الدُّنيَا، ويؤثرون الرَّاحة على المتاعب، ويَتأتقون في أحوال الملابس والمطاعم والآنِية والفرش ما استطاعوا، ويألفون ذلك ويورثُونه من بَعْدَهُمْ من أَجْيَالهم، ولا يَزالُ ذلك يتزايدُ فيهم إلى أن يتأذن الله بأمره، وهو حيرُ الحاكمين [الأعراف: ٨٧، يونس: ١٠٩، يوسف: ٨٠]، والله تعالى أعلمُ.

١ – هو أبو صخر. ومطلع القصيدة: لليل بذات الجيش دار عرفتهــا.... [الأمــالي للقــالي (١٤٨/١ – ١٥٢)] ونسب أيضًا للأخطل في ديوان المعاني للعسكري (٢١/١)..

# ١٣٣٣١ عشر أَنَّهُ إذا اسْتَحْكَمَتْ طَبِيْعَةُ الْمُلْكِ مِنَ الانْفرَادِ بِالْمَجْدِ وَحُصُولِ الْتَّرَفِ وَالْدَّعَة، أَقْبَلَتْ الدَّولةُ عَلى اَلَورم.

وبيانه من وجوه:

الْأُوَّلُ: أَنَّهَا تَقْتَضَي الإنفراد بالمحد كما قلناه.

وما(١) كان المحدُ مُشتركاً بينَ العصابة، وكان سعيهم له واحداً كانت همَمُهم في التَّعَلَّبِ على الغير وَالْذَبِ (٢) عن الحَوْزَة (٣) أُسوةً في طموحها وقوَّة شكائمها (٤)، ومرماهم إلى العزّ جميعاً، وهم يستطيبون الموت في بناء مجدهم، ويؤثرون الهَلكة على فَسَاده؛ وإذا انفرد الواحد منهم بالمحد قرع عَصبيَّتهم، وكبح من أعتَّتهم، واستأثر بالأموال دوهم، فتكاسلوا عن الغزو وفشل ربحهم ورئموا (٥) المَذلَّة والاستعباد، ثمَّ ربِّي الجيل الثَّاني منهم على ذلك، يحسبون ما ينالهم من العطاء أجراً من السلطان لهم عن الحماية والمعونة لا يجري في عقولهم سواه، وقل أن يستأجر أحدٌ نفسه على الموت، فيصيرُ ذلك وهنا في الدَّولة، وخضداً (١) من الشَّوكة، وتُقبلُ به على مناحي الضَّعف والهرَم لِفساد العَصبيَّة بنها البأس من أهلها.

والوجه النَّاني: أنَّ طبيعة المُلك تقتضي \_ كما قدمناه \_ فتكثر عوائدهم، وتزيد نفقاهم التَّرَفَ على أعْطياهم، ولا يفي دخلهم بخرجهم. فالفقيرُ منهم يَهْلكُ، والمترفُ يستغرقُ عطاءهُ بتَرَفه، ثُمَّ يَرْدَادُ ذلك في أجيالهم المتأخِّرة إلى أن يقصرَ العَطاءُ كلَّهُ عن التَّرَف وعوائده، وتمسَّهُمُ الحاجة وتطالبهم مُلُوكهم بحصرْ نفقاهم في الغزو والحروب فلا يجدونَ وليْجة (٢) عنها، فيُوقعونَ هم الْعُقُوْبَات، وينتزعون ما في أيدي الكثير منهم يَسْتأثرون به

١ - في ن: (ومهما).

٢ - أي: الدفاع.

٣ - أي: الناحية، وبيضة الملك.

٤ - جمع شكيمة، وهي الأنفة، والانتصار من الظلم.

٥ - رئم: ألفَ.

٦ - خضد العود: كسره و لم يبن.

٧ - ملحاً تلجاً إليه دونَها قَالَ تعالى: ﴿وَ لَمْ يَتَخَذُوا مَنْ دُونَ اللَّهِ وَلَا رَسُولُهُ وَلَا المؤمنين وليجة ﴾[التوبة: ١٦].

عَلَيهم، أو يؤثرون به أبناءهم وصنائع (١) دولتهم، فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم، ويضعفُ صاحبُ الدَّوْلَةِ بضَعفهم.

وأيضاً: إذا كثُرَ التَّرفُ في الدَّولة وصار عطاؤهم مُقْتَصِراً على (٢) حاجاتهم ونفقاتهم، احتاج صاحب الدُّولةِ الذي هو السُّلطانُ إلى الزِّيادة في أعطياتهم حتى يَسُد [ظ٠٧/٢] خللهم، ويزيحَ عِلْلَهم، والجبايةُ مقدارها معلومٌ، ولا تزيدُ ولا تنقصُ. وإن زَادت بما يُسْتَحدَث من المكوس فيصيرُ مقدارُها بعد الزِّيادة محدوداً، فإذا وُزِّعت الجبايةُ على الأعطياتِ، وقد حدثت فيها الزِّيادةُ لكلِّ واحدٍ بما حدثُ من ترَفهم وكثرةِ نفقاتهم، نقصَ عددُ الحاميةِ حينئذٍ عمَّا كان قبل زيادة الأعطياتِ، ثُمَّ يَعظمُ التَّرَفُ وتكثُرُ مقاديرُ الأعطياتِ لذلك، فينقص عدد الحامية، وثالثاً ورابعاً إلى أن يعُودَ العسكرُ إلى أقل الأعداد، فتضعفُ الحمايةُ لذلك، وتسقطُ قوة الدُّولةِ، ويتجاسرُ عليها من يُجاورها من الـدُّولِ، أو من هو تحِتَ يديها من القبائلِ والعصائبِ، ويأذن الله فيها بالفناء الذي كتبهُ على حليقته.

وأيضاً: فالتَرَفُ مُفسدٌ للحلقِ بما يحصلُ في النَّفسِ من ألوانِ الشُّرِّ وَالْسَّفْسَفَةِ وَعَوائِدها، كما يأتي في فصلِ الحَضَارَةِ، فتذهبُ منهم حلالُ الخير التي كانت علامة على الملك ودليلاً عليه، ويتصفون بما يُناقضُها من خلال الشَّرِّ، فيكون علامةً على الإدبار والانقراض بما جعل الله من ذلك في خليقتهِ، وتأخذُ الدُّولةُ مبادىءَ العَطَبِ، وتتضعضعُ أحوالها، وتنزلُ بها أمراضٌ مزمنة من الهرم إلى أن يُقضَّى عليها.

الوجهُ الْثَالِثُ: أنَّ طبيعةَ الْملكِ تقتضي الدَّعةَ كما ذكرناه. وإذا اتَّخذوا الدَّعةَ والرَّاحـة مَالْفاً وخُلُقاً، صار لهم ذلك طبيعـةً وحبلَّةً شأنَ العوائـدِ كلُّهـا وإيلافهـا، فَتَرَبَّى أحيـالهم الحادثة في غَضَارة العيشِ ومهادِ التَّرَفِ والدَّعَةِ. وينقلبُ خُلُـقُ التَّوحُّشِ، وينسـونَ عوائـدَ البداوة التي كان بها الملك من شـدَّةِ الْبَأْسِ، وتعوِّد الإفـتراس، وركـوبِ البيـداء، وهدايـة القفرِ، فلا يُفرِّقُ بينهم وبينَ السُّوقَةِ من الحَضَرِ إلا في الثَّقافةِ وَالْشَّارَةِ، فَتَضْعُفُ حمايتهم، ويذهَب بأسهم، وتنخَضِدُ (٣) شَوكتهم، ويعوذُ وبالُ ذلك على الدَّولةِ بما تُلَبَّسُ من ثياب

الْهَرَم، ثُمَّ لا يزالون يتلونون بعوائدِ التّرَفِ والحَضَارَةِ والسُّكون والدَّعَةِ ورقَّةِ الحاشيةِ في

۱ – جمع صنيعة. ۲ – في ن: مقتصراً عن.

٣ - أي: تنكسر

جميع أحوالهم، وينغَمِسُونَ فيها، وَهُم في ذلك يَبعُدُونَ عن البداوةِ والخُشُـونةِ، وَيَنْسَـلِخُونَ عنها شَيئاً فَشَيئاً، وينسونَ حلُقَ البَسَالَةِ الَّتي كانت بها الحِمَايَةُ والمُدَافَعَةُ حتَّى يعودوا عِيـالاً على حاميةٍ أُخرى إن كانت لهم.

واعْتَبر ذلك في الدُّولِ الَّتي أَحبارها في الْصُّحُفِ لديكَ تحدُ ما قلتهُ لك من ذلك صحيحاً من غير ريبةٍ.

ورُبَّما يَحدُثُ في الْدَّولةِ إِذَا طَرَقها هذا الهرمُ بالتَّرَفِ والْرَّاحةِ، أَن يَتَخَيَّرَ صاحبُ الدَّولةِ أنصاراً وشيعةً من غير جلدتهم، ممن تعوَّد الخُشُونة فيتَّخذهم جُنداً يكونُ أصبرُ على الحرب، وأقْدَرُ على مُعَانَاةِ الْشَّدَائدِ منَ الْجُوْعِ وَالْشَّظَفِ، ويَكُونُ ذلك [ط٧١/] دواءً للدَّولةِ من الهرمِ، الَّذِي عَسَاهُ أَن يَطْرُقَهَا حتَّى يَأذنَ اللهُ فِيْهَا بأمرهِ.

وهَذَا كَمَا وَقَع فِي دُولِةِ التُّرْكِ، بَالْمَشْرِقُ (١) فَإِنَّ غَالْبَ جُنْدِهَا الموالِي مِنَ الْتُرْكِ، فَتَتَخَيَّرُ مُلُوكِهم مِن أُولئكَ المَمَالِيْكِ المَحْلُوبِيْنَ إلَيْهِم فُرْسَاناً وَجُنداً، فيكونونَ أَجْرَأً عَلَى الحرب، وأصبرَ على الشَّظَفِ مِن أَبِناءِ الللوَّكِ (٢) الَّذِين كَانُوا قَبْلَهُم وَرُبُّوا فِي مَاءِ النَّعِيْمِ وَالسُّلْطَانِ وَظِلِّهِ، وكذلك في دَوْلَةِ المُوَحِّدِيْنَ بَأَفْرِيقيَّةَ فَإِنَّ صَاحِبْهَا كَثِيْراً مَا يَتَّخِذُ أَجْنَادَهُ مِن زَنَاتَةَ وَالعرب، ويَسْتَكْثِرُ منهم، ويَتْرُكُ أهلَ الدَّوْلَةِ المُتَعَوِّدِيْنِ للتَّرَفِ، فَتَسْتَجدُ الدَّوْلَة بذلك عمراً آخر سالمًا من الهرم، والله وارثُ الأرض ومن عليها.

١ - في ن: بالمشرقين.

٢ - في ن: الماليك.

# ١-٣-١ الْفَصْلُ الْرَّابِعَ عَشَرَ في أنَّ الْدَّوْلة لها أعمار طَبيْعِيَّة كما لِلأَشْخَاص

إعْلَمْ: أَنَّ الْعُمْرِ الْطَبَيْعِيَّ للْأَشْخَاصِ عَلَى مَا زَعَمَ الأَطْبَاءُ وَالْمُنَجِّمُونَ مِثَةٌ وَعِشْرُونَ سِنةً، وهي سنو القمر الكبرى عند المنجمين، ويختلف العمر في كلِّ جيل بحسب الْقِرَانَاتِ (١) فَيَزِيْدُ عن هذا وَيَنْقُصُ منهُ، فتكونُ أعمارُ بعض أهْلِ الْقِرَانَاتِ مَّنة تامة، وبعضهم خمسين أو ثمانين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات عندَ الْنَاظِرِيْنَ فيها وأعْمَارُ هذه الْمِلَّةِ ما بينَ السِّتِيْنَ إلى الْسَبْعِيْنِ كَمَا في الْحَدِيْثِ (٢)، وَلاَ يَزِيْدُ على الْعُمْرِ الطَّبِيْعِيِّ الَّذِي هو مِئةٌ وعشرون إلا في الْصُورِ النَّادِرَةِ، وعلى الأوْضَاعِ الْعَرِيبَةِ منَ الْفَلَكِ، كَمَا وَقيلِ من قومِ عادٍ وثمود.

وأمَّا أعمارُ الدُّولَ أيضاً: وإن كانت تختلفُ بحسبِ الْقِرَاناتِ إلاَّ أنَّ الدَّولةَ في الغالبِ لا تعدو أعمار ثَلاَثةِ أجيال، والجيلُ هو عمرُ شخص واحد من الْعُمْرِ الوَسَطِ، فيكون أربعينَ، الذي هو انتهاءُ النمُوِّ والنَّشُوءِ إلى غايته، قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بلغَ أَشُدَّهُ وبلغَ أَرْبَعِينَ سَنَة ﴿ اللَّحقاف: ١٥]. ولهذا قلنا: إنَّ عمر الشَّخص الواحد هو عمر الجيلِ، ويؤيدهُ ما ذكرناهُ في حكمة التيه، الذي وقع في بني إسرائيل، وأنَّ المقصود بالأربعين فيه فناءُ الجيلِ الأحياء، ونشأةُ حيل آخرَ لم يعهدوا الذُّلَّ ولا عرفوه فدلَّ على اعتبارِ الأربعين في عمر الجيلِ الذي هو عمرُ الشَّخصِ الواحدِ.

وإنّما قُلْنَا إِنَّ عَمْرِ الدَّولَةِ لا يعدو - في الغالب - قَلاَثَةَ أَجْيَال؛ لأنَّ الْجَيْلَ الأُوَّلَ لَم يَزالوا على خُلَقِ البداوةِ وحُشُونتها وتوحُشها من شظفِ العيشِ والْبسَالَةِ والافتراسِ والاشتراكِ في الجحدِ، فلا تزالُ بذلك سَوْرَةُ العَصبيَّةِ محفوظةً فيهم، فحدُّهم مُرهف، والاشتراكِ في الجحدِ، والنَّاسُ لهم مغلوبون، والجيلُ الثَّاني تحوَّل حالهم بالملك والتَّرَفِ من البداوة إلى الحضارة، ومن الشَّظفِ إلى التَّرَفِ والخِصبِ، ومن الاشتراكِ في المجد إلى انفرادِ الواحد به وكسل الباقينَ [ظ ٢/٧١] عن السَّعي فيه، ومن عزِّ الاستطالةِ إلى ذلِّ الاستكانة، فتنكسرُ سورةُ العصبية بعضَ الشَّيءِ وتؤنسُ منهم المَهانةُ والخُضُوعُ، ويبقى لهم الاستكانة، فتنكسرُ سورةُ العصبية بعضَ الْشَيءِ وتؤنسُ منهم المَهانةُ والخُضُوعُ، ويبقى لهم

١ – القرانات: تعبير يستخدمه الفلكيون والمنجمون يريدون به التوافقات التي تحدث بين الشمس والقمر والبروج.

الكثيرُ من ذلك بما أدركوا الجيل الأوَّلَ وباشروا أحوالهم وشاهدوا من اعتزازهم وسعيهم إلى الجحد، ومراميهم في المدافعة والحماية، فلا يسعهُم ترك ذلك بالكُلِّيَّةِ، وإن ذهبَ منه ما ذهبَ، ويكونون على رجاءٍ من مراجعةِ الأحوالِ التي كانت للجيلِ الأوَّلِ أو على ظنٍّ من وجودها فيهم.

وأمًّا الجيلُ التَّالِثُ: فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن، ويفقدون حلاوة (العَرِّ والعَصَبِيَّةِ بما هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ فيهم التَّرَفُ غايته بما تبنقوه (المَّعيمِ وغضارةِ العَيشِ فيصيرون عيالاً على الدَّولةِ، ومن جُملةِ النِّسَاءِ والولدان المحتاجين للمدافعةِ عنهم، وتسقطُ العَصَبِيَّةُ بالجملةِ، وينسونَ الحمايةَ والمُدافعةَ والمُطالبةَ ويُلبِّسُونَ على النَّاسِ في الشَّارةِ والزِّيِّ وركُوْبِ الخَيْلِ وحُسنِ النَّقَافَةِ يُمَوِّهونَ بها، وهم في الأكثر أحبنُ منَ النَّسْوان على ظُهُورها. فإذا جاء المُطالبُ لهم لم يُقاوموا مُدافعته، فيحتاجُ صاحبُ الدَّولةِ حينته إلى الاستظهارِ بسِواهم من أهل النَّجدةِ، ويستكثرُ بالموالي، ويصطنعُ من يُغني عن الدَّولةِ بعض الْغنَاءِ، حَتَّى يَتَأَذَنَ اللهُ بانْقِراضها، فتذهبُ الدَّولة بما حَمَلَت.

فهذه كما تراه ثلاثة أحيال فيها، يكونُ هرمُ الدَّولةِ وتخلَّفها، ولهذا كان انقراضُ الحَسَبِ فِي الجيلِ الرَّابِعِ، كما مَرَّ فِي أَنَّ المجد والحسبَ، إنَّما هو أربعة (٢) آباء. وقد أتيناك فيه ببرهان طبيعيُّ كافٍ ظاهر مبنيٍ على ما مهَّدناهُ قبلُ من المُقدِّمات، فتأمَّلهُ فلن تعدُو وجه الحق، إن كنت من أهل الإنصافِ.

وهذه الأحيالُ الثَّلاثة: عُمْرُها مئة وعشرون سنة على ما مرَّ، ولا تعدو الدول في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده، إلا إن عرض لها عارض آخر، من فقدان المطالب فيكون الهرم حاصلاً مستولياً، والطَّالب لم يحضرها، ولو قد جاء الطَّالبُ لما وجد مدافعاً: هُوفَإذَا جَاء أَجَلُهم لاَ يَسْتَأخرونَ سَاعةً وَلاَ يَسْتَقْدِمون [النحل: ٢٦]. فهذا العمر للدَّولة بمثابة عمر الْشَخص من التَّزيّدِ إلى سنِّ الوُقُوفِ ثمَّ إلَى سِنِّ الْرُّجوع.

ولهذا يجري على السنة النَّاسِ في المشهورِ أنَّ عَمَرِ الدَّولةِ مئةً سَنَّةٍ، وهذا معناه، فاعتبره واتخذ منه قانوناً يصحح لك عدد الآباء في عمود النَّسَبِ، الَّذِي تَريدهُ من قبلِ مَعْرِفَةِ

١ -أي: يفقدون ما يلذ لهم كما يفقد الإنسان الشعور بحلاوة الطعام إذا فقد أدوات الإحساس.

٢ - أي: تقلبوا فيه من النعيم. وفي ن: (تَبَنَّقُوه) وفي نّ: (تبنَّكوه). يقال: بنق بالمكان تبنيقاً وتبنك به: أقام.

٣ - في ن: في أربعة.

السِّنِينَ الماضِيَة، إذا كُنْتَ قد استربتَ في عددهم، وكانتِ السَّنونَ الماضيةُ منذُ أوَّهم محصَّلة لديك، فعد لكلِّ مئة من السِّنينَ ثَلاَثة من الآباءِ [ظ٢٧٢]، فإن نَفِدَت (١) على هذا القياس مع نفوذ (٢) عددهم فهو صحيح، وإن نقصَت عنه بجيل فقد غَلِطَ عددهم بزيادة واحد في عمود النَّسَب، وإن زادت بمثله فقد سَقَطَ واحد، وكذلك تأخذُ عدد السِّنين من عددهم إذا كان محصَّلاً لديكَ فتأمَّلهُ تجدهُ في الغالبِ صحيحاً ﴿والله يُقَلِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿ [المزمل: ٢٠].

١ – نفِدَ نفاداً ونفداً: فني وذهب. وفي ظ: تعددت.

٢ – النفوذ: جواز الشيء عن الشيء والخلوص منه تقول: نفذتُ، أي: جزت. وفي المطبوعات: بالذال المهملة.
 ولا يوافقها المسموع من اللغة كما قال الدكتور وافي. ولعل ما أثبته هو الصواب والله أعلم.

## ٣-١- ١- الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَر في انْتِقَالِ الدُّولِ من الْبَدَاوَةِ إِلَى الْحَضَارَةِ

اِعْلَمْ: أَنَّ هذه الأطوار طبيعيَّةٌ لَلـدُّولِ، فإنَّ الغلبَ الـذي يكونُ بـه الملكُ، إنَّمـا هـو بالعَصَبِيَّةِ وبما يتبعها من شِدَّةِ الْبَأْسِ وتعوُّدِ الافْترَاسِ، وَلاَ يكونُ ذلك غَالباً إلا مع البـداوةِ؛ فطورُ الدَّوْلَةِ من أوَّلها بداوةٌ، ثُمَّ إذا حصل الملكُ تبعهُ الرَّفه، واتِّساعُ الأحوالِ.

والخضارة: إنَّما هي تفنن في الْتَرَف وإحْكام الْصَّنائع (١)، الْمُسْتَعمَلة في وجوهها ومذاهبه من الْمَطْابخ والمَلاَبس والمباني والْفُرشُ والأبنية، وسائر عوائد المَنْزل وأحواله، فلكُلِّ واحد منها صَنائعُ في اسْتِجَادَّته، والتَّاتُق فيه، تختصُّ به ويتلو بعضها بعضاً، وتتكثّرُ باحتلاف ما تنزعُ إليه النَّفُوسُ من الْشَهواتِ والمَلاذِ والتَّنعُم بأحوال التَّرَف، وما تتلوَّنُ به من العوائد، فَصَارَ طورُ الحَضَارةِ في الملك يتبعُ طورَ البَداوةِ ضَرورةً لضرورة تبعيّة الرِّفْ للمُلك.

وأهل الدُّول أبداً يُقلِّدون في طور الحضارةِ وأحوالها للدولةِ الْسَّابقةِ قبلهم. فأحوالهم يُشاهدون، ومنهم في الغالب يأخذون. ومثلُ هذا وقع للعرب لَّا كان الفتح، وملكوا فارسَ والرُّومَ، واستخدموا بناتِهم وأبناءهم، ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من الحضارةِ؛ فقد حكي أنه قدِّم لهم المرقَّقُ (٢)، فكانوا يحسبونه رقاعاً، وعَثَروا على الكافورِ في خزائنِ كِسْرَى فاستعملوهُ في عجينهم مِلحاً، ومثالُ ذلك كثيرٌ (٣).

فَلَمَّا استعبدوا أهل الدُّولِ قبلهم، واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم، واختاروا منهم اللَهَرَة في أمثال ذلك والقوَمَة عليهم، أفادوهم علاج ذلك، والقيام على عمله، والتَّفَنَن فيه، مع ما حَصَلَ لهم من اتِّسَاع العَيْشِ والتَّفَنُن في أحواله، فبلغوا الغاية في ذلك وتطوَّروا بطور الحَضَارة والتَّرف في الأحوال، واستجادة المطاعم والمَشارب والملابس والمَبانِي والأسلِحة والفُرش والآنية وسَائِر الماعون والخُرثِيِّ (٤) وكذلك أحوالهم في أيَّام

١ - جمع صناعة.

٢ - المرقق: أي الخبر المرقق ويقمال له: رُقاق أي: الخبر الرقيق، الواحدة: رُقاقة. وقد ظنها الدكتور: نوعاً من سيج.

٣ - في ن: وأمثال ذلك.

٤ - الخُرثي: أثاث البيت.

المُبَاهَاةِ والولائم، وليالي الإعْرَاسِ<sup>(۱)</sup>، فأتوا من ذلك وراء الغاية. وانظر ما نقله المَسْعُودِيُّ والطَّبرِيُّ وغيرهما في إعْرَاسِ المأمون ببوران بنتِ الحسنِ بنِ سَهْل، وما بذلَ أبوها لحاشيةِ المأمون حينَ وافاهُ في خطبتها إلى دارو، بفم الْصُّلْح، وركبَ إليها في الْسَّفين، وما أنفقَ في المُمون، وأنفَقَ في عرسها [ط٧٧٧]، تقفُ من ذلك على العَجَبِ.

فمنه: أنَّ الحسنَ بن سهلَ نَثَرَ يومَ الإملاكِ<sup>(٣)</sup> في الْصَّنيع الَّذِي حَضَرهُ حاشيةُ المأمونَ: فَنَثَرَ على الطَّبقة الأولى منهم بَنَادِقَ المِسْكِ ملثوثَةً (٤) على الرِّقَاعِ بالضِّياعِ والعَقَارِ مُسَوَّغَةً لمن حصلت في يده يقع لكل واحد منهم ما أدَّاهُ إليه الاتِّفَاقُ والْبَحْتُ (٥). وفرَّقَ على الطَّبقةِ الثَّانيةِ بدرَ (١) الدَّنَانِيْرِ، في كُلِّ بَدْرَة عشرة آلاف، وفرَّقَ على الطَّبقةِ الثَّالثة بدرَ الدَّراهمِ كذلك بعد أن أنفقَ على مُقَامةِ المأمون بدارهِ أضعاف ذلك.

ومنه: أنَّ المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفافها ألف حصاةٍ منَ الْيَـاقوتِ، وأوقـد شمـوعَ العَنْبَرِ في كل واحدٍ مئة مَنِّ، وهو رطْلُ وَتُلُتَان (٧)، وَبَسَـطَ لهـا فرشاً، كـانَ الحصِيْرُ منها منْسُوحاً بالذَّهبِ مُكَللاً بالدُّرِّ والياقوتِ، وقالَ المأمون حين رآه: قاتل الله أبَا نواسٍ، كأنه أبصر هذا حيث يقولُ في صفة الخمر:

كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبرى من فُوَاقِعِهَا حَصْبَاءُ دُرٍّ على أرض من الْذَّهب

وأعدَّ بدارِ الْطَّبِخِ من الحَطَبِ، لِلَيْلَةِ الْولِيمَةِ نقل مِئةٍ وأربعينَ بغلاً مُدَّة عام كامل ثـلاث مرَّاتٍ في كل يوم، وَفنيَ الحطبُ لِلَيْلَتَيْنِ، وأوقدوا الجريد يَصُبُّون عليهِ الْزَّيتَ، وأوّعز إلى النَّواتِيَةِ (٨) بإحضار الْسُفُنِ لإجازة الخواصِّ من النّاسِ، بدجلة من بغـداد إلى قُصُور الملكِ

١ - أي: ما نسميه الآن حفلات الزفاف.

٢ - الإملاك: وليمة العرس.

٣ - أي: وليمة الزواج.

٤ - اللث: الندى فكأنه قال: منداة. أي: أن العطر على الرقاع التي فيها تمليك العقارات، وإن كانت كما ذهب الدكتور وافي: ملتوتة بالتاء، فيريد ربط المسك بالرقاع، لأن اللت: الشد والإيثاق.

٥ - البخت: الحظ والنصيب.

٦ – جمع بدرة، وهي في الأصل عشرة آلاف درهم، ولكنه فرقها دنانير.

٧ - قوله: وثلثان: الَّذي في كتب اللغة: أنَّ المنِّ رطل، وقيل: رطلان. ولم يوجد في النسخة التونسية: ثلثان.

٨ – النواتي: الملاحون في البحر، الواحد: نوتيٌّ.

بمدينة المأمون، لحضور الوليمة فكانت الحَرَّاقاتُ (١) المُعدَّةُ لذلك ثلاثينَ ألفاً، أجازوا الناسَ فيها أخريات نهارهم. وكثير من هذا وأمثالهِ.

وكذلك عِرْسُ المأمون بن ذي النون بِطُلَيْطلَة. نقله ابنُ بَسَّامٍ في كتابِ الذَّحيرة (٢) وابنُ

بعد أن كانوا كُلُّهم في الطَّـوْرِ الأوَّلِ من الْبِـدَاوةِ عـاجزينَ عـن ذلـك جُملـة، لفقـدان أسبابه، والقائمين على صنائعه<sup>(٣)</sup> في غضاضتهم وسذاجتهم.

يذكر أنَّ الحجاج أَوْ لَم في اختتان بعض ولده فاستحضر بعض الدَّهاقين، يسأله عن ولائم الفُرس، وقال: أخبرني بأعظم صنيع شهدته. فقال له: نعم، أيُّها الأمير، شهدت بعض مرازبة كِسْرَى، وقد صنع لأهل فارس صنيعاً، أحضر فيه صحاف الْدَّهب على أخونة الْفِضَّة أربعاً على كل واحد، وتحمله أربع وصائف، ويجلس عليه أربعة من النّاس، فإذا طعموا أتبعوا أربعتهم المائدة بصحافها ووصفائها. فقال الحجَّاج: يا غلام، انحر الجزر وأطعم النّاس، وعلم أنه لا يستقلّ بهذه الأبهة. وكذلك كانت (٤).

ومن هذا الباب: أعطية بني أمية وجوائزهم، فإنما كان أكثرها الإبل أخذاً بمذاهب العرب وبداوتهم، ثُمَّ كانتِ الجوائزُ في دولة بني العبَّاسِ والعُبيديينَ من بعدهم ما علمت من أحمال المال وتخوت الثِياب، وإعداد الخيل بمراكبها. وهكذا كان شأن كتامة مع الأغالبة بأفريقية، وكذا بني طَغْجَ بمصر، وشأن لمتونة مع ملوكِ الطوائف بالأندلس والموحدين كذلك [ظ١/٧٣]، وشأن (٥) زَنَاتة مع الموحدين. وهلمَّ حراً.

الحضارة تنتقلُ من الدُّولِ السَّالِفَةِ إلى الدُّولِ الخالفةِ، فانتقلت حضارة الفرسِ للعربِ بني أمية وبني العبّاسِ، وانتقلت حضارة بني أمية بالأندلس، إلى ملوكِ المغرب من الموحدين، وزناتَة فحذا العهد، وانتقلت حضارة بني العباس إلى الْدَّيْلَمِ، ثُمَّ إلى التَّركِ، ثُمَّ إلى الْسَّلْجُوقية، ثُمَّ إلى التَّركِ المماليكِ بمصر والتَّرِ بالعراقين. وعلى قدر عظم الدَّولةِ يكونُ شأنها في الحضارة، إذ أمورُ الحضارةِ من توابع النَّرفِ، والتَّرفُ من توابع النَّروة

١ – بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدو. مختار.

٢ - الذخيرة (١/٤/٥٠٠-٢٠١).

٣ - جمع صناعة.

٤ - في ن: كان.

ه - في المطبوع: وكذلك شأن.

والنّعمة، والثّروة والنّعمةُ من توابع المُلْكِ ومقدار ما يستولي عليه أهل الدَّولةِ، فعلى نسبة المُلْكِ يكونُ ذلك كله، فاعتبرهُ وتفهمه وتأمّله، تحدهُ صحيحاً في العُمرانِ، والله وارثُ الأرضِ ومن عليها، وهو حير الوارثين.

١-٣-١ الْفَصْلُ الْسَّادِسَ عَشَر
 في أنَّ التَّرَف يزيد الدَّولة في أوَّها قوة إلى قوتها

والْسَب في ذلك: أنَّ القبيلَ إذا حصل لهم الملك والترَفُ، كثر التَّناسلُ والولدُ والعموميَّةُ، فكثرتِ العِصَابةُ، واستكثروا أيضاً من الموالي والصّنائع (١)، ورُبِّيَت أجيالهم في جوِّ ذلك النَّعيم والْرَّفه، فازدادوا به عدداً إلى عددهم، وقوة إلى قوتهم، بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد، فإذا ذهب الجيل الأول والثاني، وأخذتِ الدَّوْلةُ في الهَرمِ، لم تَسْتَقِلَّ أولئك الصَّنائعُ والموالي بأنفسهم، في تأسيس الدَّولةِ وتمهيد مُلكها لأنَّهم ليس لهم من الأمر شيءٌ، إنما كانوا عِيالاً على أهلها ومعونةً لها، فإذا ذهب الأصلُ لم يستقِلَّ الْفَرغُ بالرُّسوخ، فيذهبُ ويتلاشى، ولا تبقى الدَّوْلة على حالِهَا منَ الْقُوَّةِ.

واعتبر هذا بما وقع في الدَّولةِ العربيةِ في الإسلام، كان عدد العربِ كما قلنا لعهد النبوة والخلافة مئة وخمسين ألفاً وما يقاربها من مُضر وقحطان، ولمَّا بلغ الترَف مبالغه في الدَّولةِ، وتوفَّر نموهم بتوفُّرِ النِّعمةِ واستكثر الخلفاءُ من الموالي والصَّنائع، بلغ ذلك العدد إلى أضعافه. يُقالُ: إنَّ المعتصم نازل عَمُّوْريّة لما افتتحها في تِسْع مئة ألف، ولا يبعد مثل هذا العدد أن يكون صحيحاً، إذا اعتبرت حاميتهم في النُّغورِ الدَّانيةِ والقاصِيةِ شرْقاً وغرباً، إلى الجند الحاملين سرير الملك والموالي والمصطنعين.

وقال المسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد المطلب خاصَّة أيام المأمون للإنفاق عليهم فكانوا ثلاثينَ ألفاً، بين ذُكران وإناث.

فانظر مبالغ هذا العدد لأقلِّ من مئتي سنة، واعلم أنَّ سببه الْرِّفْهُ والنَّعيم الـذي حصَـلَ للدَّوْلةِ ورُبِّي فيه أحيالهم، وإلا فعَددُ العربِ لأوَّل الفتح لم يبلـغُ هـذا ولا قريباً منـه. والله الخلاَّقُ العليمُ.

١ - جمع صنيعة، وهم من يصطفيه الرجل لنفسه.

### ٧-٣-١ الْفصْلُ الْسَّابِعَ عَشَرَ في أطْوَارِ الْدَّوْلَةِ واخْتِلاَفِ أحوالها، وخلق أهلها باختلاف الأطوارِ

اعْلَم [ظ٣/٧]: أنَّ الدَّولة تنتقلُ في أطوار مختلفة وحالاتٍ متجددة، ويكتسبُ القائمون بها في كلِّ طَوْر خُلُقاً من أحوالِ ذلك الطَّوْرِ لا يكونُ مثلهُ في الطَّوْرِ الآخر، لأنَّ الخلقَ تابعٌ بالطَّبعِ لمزاجِ الحالِ الذي هو فيه. وحالاتُ الدَّولةِ وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار:

الْطُورُ الْأُولُ: طورُ الظَّفَرِ بالبُغْيَةِ، وغَلَبِ الْمُدَافِعِ وَالْمُمَانِعِ، والاسْتِيلاءِ على اللَكِ، وانتزاعهُ من أيدي الدَّولةِ في هذا الطَّوْرِ أُسوة قومهِ وانتزاعهُ من أيدي الدَّولةِ السَّالفةِ قبلها. فيكونُ صاحبُ الدَّولةِ في هذا الطَّوْرِ أُسوة قومهِ في اكتساب المحد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة (١) والحماية، لا ينفردُ دونهم بشيء؛ لأنَّ ذلك هو مُقتضى العَصَبيَّةِ التي وقع بها الغَلبُ، وهي لم تزل بعدُ بحالها.

الْطُوْرُ الْتَّانِي: طوْرُ الاَسْتِبْدَادِ على قومه، والانفراد دونهم بالملك، وكبحهم عن التَّطاول للمُساهَمة والمُشاركة. ويكون صاحبُ الدَّولة في هذا الطَّور مَعنياً باصطناع الرِّحال، واتِّخاذِ الموالي والصَّنائع والاسْتِكْثَارِ من ذلك؛ لِحَدْع أُنوفِ أهلِ عَصبِيَّتهِ وعَشِيْرَتِه المقاسمين له في نسبه، الضَّارِبينَ في المُلكِ بمثل سهمه، فهو يدافعهم عن الأمر، ويصدهم عن موارده، ويردهم على أعقابهم أن يخلصُوا إليهِ(١)، حتَّى يُقِرَّ الأمرَ في نصابه، ويُفرد أهل بيته بما يبني من محده، فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأوَّلونَ في طلب الأمرِ أو أشدَّ، لأنَّ الأوَّلينَ دافعوا الأحانب فكانَ ظُهراؤهُم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم؛ وهذا يُدافع الأقاربَ لا يُظاهرهُ على مدافعتهم إلا الأقلُّ من الأباعد، فيركب صعباً من الأمرِ.

الْطُورُ الْثَّالِثُ: طوْرُ الْفرَاغِ والدَّعةِ لِتَحْصِيْلِ غَراتِ المُلكِ مما تنزعُ طباع البشر إليه، من تحصيل المال وتخليد الآثار، وبُعد الْصِيْت، فيستفْرغُ وسعه في الجباية وضبط الدّخل والخرج، وإحْصاءِ النَّفقَاتِ والقصدِ فيها، وتشييد المباني الحافلة، والمصانع العظيمة، والأمصار المتسعة، والهياكلِ المُرْتَفعة، وإحازة (٢) الْوُفُودِ من أشراف الأمم ووجوهِ القبائل،

١ - الحوزة: بيضة الملك، والناحية.

٢ - يعني: يحول بينهم وبين الوصول إلى الحكم.

٣ - منحها الجوائز والهدايا.

وبث المعروف في أهله؛ هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاهِ واعتراض (١) جنوده، وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكلِّ هلال، حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وشِكَّتهم (٢)، وشاراتهم يوم الْزِّينةِ، فيباهي بهم الدولَ الْمُسَالمة، ويرهبُ الدُّولَ المحاربة.

وهذا الطَّوْرُ آخرُ أطْوَارِ الاستبداد من أصحابِ الدَّوْلَةِ، لأنهم في هذه الأطوارِ كلُها مستقلُّونَ بآرائهم، بانون لِعزِّهم، موَضحون الطُّرقَ لمن بَعْدَهم.

الْطُّورُ الْرَّابِعُ: طورُ الْقُنُوعِ وَالْمُسَالَةِ. ويكونُ صَاحبُ الْدَّوْلَةِ في هذا قانعاً بما بنى أُوَّلُوهُ، سِلْماً لأنظاره من اللُّلُوكِ وأقتاله (١/٧٤]، مقلِّداً للماضينَ من سَلَفِهِ، فيتبع آثارهم حذو النَّعل بالنَّعل، ويقتفي طُرقهم بأحسنِ مناهج الاقتداءِ، ويرى أنَّ في الخروج عن تقليدهم فساد أمره، وأنَّهم أبصرُ بما بنوا من مجده.

الْطُورُ الْخَامِسُ: طورُ الْإِسْرَافِ والتَّبذير، ويكونُ صاحب الدَّولةِ في هذا الطّورِ متلِفاً لما جمع أُوّلوهُ في سبيل الشَّهواتِ والمَلاَذِّ، والكرمِ على بطانته وفي مجالسه، واصْطناع أحدانِ السُّوءِ وخضراء (٤) الدِّمنِ، وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلُّون بحملها، ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منها مستفسداً لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفِه، حتى يضْطَغنوا (٥) عليه، ويتخاذلوا عن نصرته، مُضيِّعاً من جندهِ بما أنفقَ من أعْطِياتهم في شهواته، وحَجَبَ عنهم وجه مباشرته وتفقده. فيكون مخرِّباً لما كان سلفه يؤسِّسون، وهادماً لما كانوا يبنون.

وفي هذا الطَّوْرِ تحصلُ في الدَّولةِ طبيعةُ الهـرمِ، ويستولي عليهـا المـرضُ المزمـن الـذي لا تكادُ تخلـصُ منـه، ولا يكـون لهـا معـه بـرءٌ إلى أن تنقـرض، كمـا نبيِّنـهُ في الأحـوَالِ الـيَ نَسرِدُها. وا لله حير الوارثين.

١ - يعنى: عرضهم وتفقد أحوالهم وإن كان اللفظ هنا لا يفيده.

٢ - الشكة: السلاح. وفي ن: (شُكبهم). أي: عطاءهم وجزاءهم.

٣ - جمع قِتل، وهو العدو والمقاتل، والمثل.

٤ - أي: أصحاب المظاهر الخادعة من ذوي المنابت السيئة.

٥ - يطوون قلوبهم على الضغينة.

# ١-٣-١ الفَصْلُ الْتَّامنَ عَشَر في أنَّ آثَارِ الدَّوْلَةِ كلِّها على نسبة قوتها في أصلها

والْسَبَبُ في ذلك: أنَّ الآثَارَ إنَّما تحدث عن القُوَّة التي بها كانت أوَّلاً، وعلى قدرِها يكون الأثرُ. فمن ذلك مباني الدَّولةِ وهياكلها العظيمة، فإنما تكونُ على نسبة قوَّةِ الدَّولةِ في أصْلِهَا؛ لأنَّها لا تتمُّ إلا بكثرةِ الفَعلةِ، واحتماعِ الأيدي على العملِ بالتَّعاون فيه. فإذا كانت الدَّولةُ عَظيمة فسيحة الجوانب، كثيرة الممالك والرَّعايا، كان الفعلة كثيرين حدّاً، وحشروا من آفاقِ الدَّولةِ وأقطارها، فتمَّ العملُ على أعظم هياكله.

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وغمود، وما قَصَّه القرآن عنهما؟ وانظر بالمشاهدة إيوانَ كِسْرَى، وما اقتدرَ فيه الفُرسُ، حتى إنَّهُ عَزَمَ الْرَّشِيدُ على هدْمِهِ وتخريبهِ، فتكاءَدَ (١) عنه، وشرعَ فيه، ثم أدركه العجزُ. وقصَّة استشارته ليحيى بن حالد في شأنه معروفةً. فانظر كيفَ تقتدرُ دولةٌ على بناء لا تستطيعُ أخرى على هدمه - مع بون ما بين الهدم والبناءِ في السُّهولة - تعرف من ذلك بون ما بين الدولتين.

وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق، وحامع بني أمية بقُرطبة، والقنطرة التي على واديها، وكذلك بناءُ الحنايا لجلب الماء إلى قَرْطَاحَنَّةً في القناة الرَّاكبة عليها، وآثار شَرْشَالَ بالمغرب، والأهرام بمصر، وكثير من هذه الآثار الماثلة للعيان، يُعلمُ منه احتلافُ الدُّول في الْقُوَّةِ والْضَّعف.

واعلم أنَّ تلكَ الأفعال للأقدمين إنَّما كانت بالهندَام (٢) واحتماع الفعلة وكثرة الأيدي عليها، فبذلك شيِّدت تلك الهَيَاكل والمصانع، ولا تتوهَّم ما يتوهَّمهُ العامَّةُ أنَّ ذلك لعظم أحسام [ظ٢/٧٤] الأقدمين عن أحسامنا في أطرافها وأقطارها؛ فليسَ بينَ البشرِ في ذلك كبيرُ بون. كما نجد بين الهياكلِ والآثارِ.

ولقد ولقد ولق القُصَّاص بذلك وتَغالوا فيه، وسطَّروا عن عاد وغمود والعمالقة في ذلك أخباراً عريقة في الكذب، من أغربها ما يحكون عن عُوج بن عناق (٢) رجل من العمالقة الَّذين قاتلهم بنو إسرائيل في الشَّام، زعموا أنَّه كان لطولهِ يتناول السَّمك من البحر، ويشويه إلى

١ - أي: أعجزه وشق عليه.

٢ - أي: النظام وإعمال العقل وحسن الإدارة.

٣ - الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والمشهور على ألسنة الناس: عنى بالنون. وللإمام السيوطي رسالة في أحباره سماها: الأوج في حبر عوج.

الشَّمسِ. ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشرِ، الجهل بأحوال الكواكب، لما اعتقدوا أنَّ للشَّمسِ حرارةً (١)، وأنها شديدة فيما قرب منها، ولا يعلمون أنَّ الحرَّ هو الضوء، وأنَّ الضَّوء فيما قربَ من الأرض أكثرُ، لانعكاسِ الأشِعَّةِ من سطح الأرضِ، بمقابلة الأضواءِ، فتتضاعفُ الحرارة هنا لأحلِ ذلك، وإذا تجاوزت مطارح الأشعة المنعكسة، فلا حرَّ هنالك، بل يكون فيه البرد، حيث مجاري السَّحابِ، وأنَّ الشَّمسَ في نفسها لا حارَّةٌ ولا باردةٌ، وإنَّما هي حسمٌ بسيطٌ مضيءٌ، لا مِزَ اجَ له.

وكذلك عوجُ بنُ عِناق \_ هو فيمًا ذكروه \_ من العمالقةِ، أو من الكنعَانِيِّين الَّذِين كانوا فريسة بني إسرائيل عند فتحهم الشَّام، وأطوالُ بني إسرائيل وحسمانهم لذلك العهد قريبة من هياكلنا. يشهد لذلك أبوابُ بيتِ المقدسِ، فإنها وإن خُرِّبت وحدِّدت لم تزل المحافظة على أشكالها ومقادير أبوابها، وكيفَ يكونُ التَّفاوت بين عوج وبين أهل عصره بهذا لقدارِ. وإنما مثارُ غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم، ولم يفهموا حالَ الدُّولِ في الاحتماع والتَّعاون، وما يحصل بذلك وبالهندام من الآثارِ العظيمة، فصرفوه إلى قوة الأحسام وشدتها بعظم هياكلها، وليسَ الأمرُ كذلك.

وقد زُعم المسعوديُّ ونقله عن الفَلاَسِفَة مزعماً لا مُستندَ له إلا التحكم، وهو: أنَّ الطبيعة التي هي جبلَّة للأحسام، لمَّا برأ الله الخلق، كانت في تمام الكرَّة (٢)، ونهاية القُوَّة والكمال، وكانت الأعمار أطول الأحسام أقوى، لكمال تلك الطبيعة، فإنَّ طروء الموت إنَّما هو بانحلال القوى الطبيعية. فإذا كانت قويَّة، كانت الأعمار أزيد، فكان العالم في أولية نشأته تام الأعمار كامل الأحسام. ثُمَّ لم يزل يتناقصُ لنقصان المادَّةِ، إلى أن بلغ إلى هذه الحال التي هو عليها. ثُمَّ لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العلم.

وهذا رَأي لا وحه له إلا التَّحكم كما تراه. وليس له عِلَّةٌ طَبَيعيَّةٌ، ولا سبب برهانيٌّ، ونحنُ نُشاهد مساكنَ الأوَّلين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والدِّيار

١ – ما يذهب إليه يناقض ما يجمع العلماء عليه من وجـود حرارة هائلة في الشَّمس نفسها، أما تقريره من تناقص درجات الحرارة بالارتفاع عن سطح الأرض فصحيح. إلى ارتفاع ثماني كيلو متراً، ثم تبدأ الحرارة بالارتفاع.
 وما ذهب إليه هو خلاصة العلوم التي في عصره بما يتعلق بالمحيط الكوني فليس لنا الاعتراض عليه من هذا الباب.

٢ - أي: القوة، ومتانة التكوين. والكرة: البعث وتجديد الخلق بعد الفناء. وقمد صحح الدكتور وافي إلى المِرَّة وهي القوة، وذهب إلى أنه لا يوجد معنى يتلاءم مع العبارة وذلك ـ والله أعلم ـ لعدم اطلاعه على ما ذكره الزبيدي في استدراكه في شرح القاموس.

والمَسَاكن، كديار ثمود المنحوتة في الصَّلد من الصَّخر بيوتاً صغاراً، وأبوابها ضَيِّقةً [ظ٥٧/]. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنَّها ديارهم، ونهى عن استعمال مياههم، وطرحَ ما عجنَ به، وأُهْرِقَ (١) وقال: «لاَ تَدْخُلُوا مساكنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم إِلاَّ أَنْ تَكُونوا باكِيْنَ أَنْ يُصِيْبَكُم مَا أَصَابِهُم (٢). وكذلك أرضُ عادٍ ومصرَ، والشَّامَ، وسائر بقاع الأرضِ شرقاً وغرباً. والحقُّ ما قَرَّرْنَاهُ.

وَمَن آثَارَ الدُولِ أَيضاً: حالها في الأعراسِ والولائمِ، كمَا ذكرنـاهُ في وليمـة بُـوْرَان<sup>(٣)</sup>، وصنيع الحَجَّاج، وابنِ ذِي النُّونِ، وقد مِر ذلك كله.

ومن آثارها أيضاً: عَطَايَا الدُّول، وأنها تكونُ على نسبتها، ويظهرُ ذلك فيها ولو أشرَفَت على الْهَرَم، فإنَّ الحِممَ التي لأهل الدَّولةِ تكونُ على نسبة قوَّةِ مُلكهم وغلبهم النَّاس، والهمم لا تزال مُصاحبة لهم إلى انقراض الدولةِ، واعتبر ذلك بجوائز ابن ذي يزن لوفد قريش، كيفَ أعطاهم من أرطال الذَّهب والفِضَّةِ والأعبُدِ والوصائف (٤) عَشْراً عَشْراً، ومن كَرِش (٥) العَنبر واحدة، وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب؛ وإنَّما ملكه يومئذ قرارةُ اليمن حاصَّة تحت استبداد فارس، وإنما حمله على ذلك همَّة نفسه بما كان لقومه التَّبابعة من المُلكِ في الأرض والغلب على الأمم في العراقين والهند والمغرب (١).

وكان الصَّنْهَاجَيُّونَ بأَفْرِيقَيَّةَ أَيضًا إذا أجازوا الوفد من أمراء زَنَاتَةَ الوافدين عليهم، فإنما يعطونهم المالَ أحمَالًا، والكساء تخوتاً (٧) مملوءة، والحُمْلاَن نجائب (٨) عديدة. وفي تاريخ الرقيق (٩) من ذلك أحبارٌ كثيرةٌ.

١ - أي: صبه وأراقه. أخرجه البخاري (٣٣٧٨) و(٣٣٧٩) ومسلم (٢٩٨١) وابن حبان (٦٢٠٢) من حديث ابن عمر.

۲ - أخرجه البخاري (۴۳۳ و ۴۳۸۰ و ۳۳۸۱ و ٤٤١٠ و ٤٤٢٠ و ٤٧٠٢) ومسلم (۲۹۸۰) وابن حبان (۲۹۸۰ و ۱۹۹۰) وابن حبان (۲۹۸۰ و ۱۲۰۰ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۳) من حدیث ابن عمر.

٣ - بنت الحسن عند زفافها إلى المأمون.

٤ - العبيد. والوصائف جمع وصيفة وهي الجارية تؤهلها ميزاتها لمصاحبة عقيلات الملوك والخدمة في بيوت ذوي الجاه واليسار.

٥ - الكرش: الوعاء.

٦ - يأتي إنكار ابن خلدون أن يكون للتبابعة ملك المغرب والهند. فلعلـه ذكـره هنـا مـن بـاب الحكايـة بـدون تدقيق في معانيها. والله أعـلـم.

٧ - التخوت جمع تخت وهو ما تصان فيها النَّياب من أوعية أو صناديق.

وكذلك كان عطاءُ البرامكة وحوائزهم ونفقاتهم، وكانوا إذا كسبوا معدماً، فإنما هـو الولاية والنّعمة آخر الدهر لا العطاء الذي يستنفذهُ يوم أو بعض يوم. وأحبـارهم في ذلـك كثيرةٌ مسطورةٌ وهي كلها على نسبة الدُّول حاريةٌ.

هذا جوهرُ الصِّقلي الكاتبُ، قائد حيشِ العبيديين لما ارتحل إلى فتح مصرَ، استعدَّ من القيروان بألفِ حملٍ من المالِ، ولا تنتهي اليومَ دولةٌ إلى مثل هذا.

وكذلك وحد بخط أحمد بن محمّد بن عبد الحميد عمل بما يُحمل إلى بيتِ المالِ ببغداد، أيّام المأمون من جميع النّواحي نقلته من حراب الدّولة:

غُلاتُ الْسُوادِ: سبعٌ وعشرون ألفَ ألفِ درهم مرَّتين، وثمان مئة ألف درهم، ومن الحَلَلِ النَّجْرَانِيَّةِ (١) مئتا حُلَّةٍ، ومن طين الختم مئتان وأربعون رطلاً.

كِنْكُو(٢): أحد عشر ألف ألف درهم مرَّتين، وستِّ مئة ألف درهم.

كوردجلة: عِشْرون ألفَ ألفِ درهم وثمانية دراهم.

حُلُوانُ: أَرْبَعَةُ آلافِ ألفِ درهم مرَّتُين، وِثمان مئة ألف درهم [ظ٥٧/٧].

الأهواز: حَمسةٌ وعشرون ألفُّ درهم مرّةً، ومن الْسُكر ثَلاَثون ألف رطل.

فارس: سَبعةٌ وعشرون ألفَ ألفِ درَّهم، ومن ماءِ الْوَرْدِ ثلاثون ألف قارورة، ومن الزَّيت الأسودِ عِشْرُونَ ألف رَطْل<sup>(٣)</sup>.

كُوْمَان: أَرْبَعَةُ آلافِ ألفِ درهُم مَرَّتين وَمِئَتا ألفِ درهم، ومـن المتـاع اليمَـانِيّ حَمـس مئةِ ثَوِبٍ، ومن التَّمرِ عشرون ألف رطلٍ.

مُكْرَان: أرْبَعُ مئة ألف درهم مرَّةً.

الْسَنْدُ وَهَا يَلِيْه: أحد عشر ألف ألف درهم مرَّتين، وخمس مئة ألف درهم، ومن العود الهِندي مئة وخمسون رطلاً.

٨ - الحملان: ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة. والنجائب: جمع نجيب ونجيبة وهي الناقة الحسنة. ولا أدري هل يمكن أن يكون أراد بقوله: جنائب. جمسع جنوب أي: الريح حيث قال الأصمعي: إذا حماءت الجنوب جاء معها خير وتلقيح. وتقول العرب للاثنين إذا كانا متصافيين: ريحهما جنوب.

٩ - في النسخ: ابن الرفيق. خطأ. انظر تصحيحه في أول المقدمة.

١ - نسبة إلى نجران. اسم بلد كانت تعرف بتجويد صناعة النسيج.

٢ - كِنكُور: بليدة بين هَمَدان وقرمسين. وقلعة قرب حزيرة ابن عمر معجم البلدان (٤٨٤/٤). وذكره ياقوت أيضاً: كَنْكَار، و لم يحدد موقعها.

٣ – الرطل بكُسر الراء ويفتح: اثنتا عشرة أوقية، والأوقية: أربعون درهماً.

سِجستان: أَرْبَعَةُ آلافِ ألفِ درهم مرَّتين، ومن الثِّيابِ الْمُعَينة ثلاث مئةِ ثـوبٍ، ومـن الفانيذ(١) عشرُونَ رَطلاً.

خُواسان: ثَمَانية وعشرون ألف ألف درهم مرَّتين، ومن نُقَرِ الفِضَّةِ ألفا نُقْرَةٍ، ومنَ الْبَراذِينِ أُربعة آلاف، ومن الرقيقِ ألف رأس، ومن المتاعِ عشرون ألف ثوب، ومن الإِهْلِيْلجِ(٢) ثَلاَثون ألف رطل.

جُرِجان: اثنًا عشر ألف ألف درهم مرَّتين، ومن الإبريسم (٣) ألف شُقَّة.

قوْمس: ألف ألفٍ مَرَّتين وخمس مئة من نقر الفضة.

طبرستان والرُّبان ونهاوند: ستَّة آلافِ ألف درهم مرتين، وثلاث مئة ألف، ومن الفرشِ الطُّبريِّ ست مئة قطعةٍ، ومنَ الأكسيةِ مئتان، ومن الثَّياب خمـس مئـة ثـوب، ومـن المناديل ثلاث مئة، ومن الجَاماتِ ثلاث مئة.

الرَّي: اثنا عشر ألفَ ألفِ درهم مرَّتين، ومن العسلِ عشرون ألف رطلٍ. هَمَدان: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين، وثلاث مئة ألف، ومن رُبِّ الرُّمان ألف رطل، ومن العسل اثنا عشر ألف رطل.

ما بين البصرة والكوفة: عشرة آلاف ألف درهم مرتين، وسبع مئة ألف درهم.

مَاسَبِدان والدينار (٤): أربعةُ آلافِ ألفِ درهم مرَّتين.

شهرزور: ستَّةَ آلافِ ألفِ درهم مرَّتين، وسبع مئة ألف درهم.

الموصل وما يليها: أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرَّتين، ومن العسل الأبيضِ عشرون ألف ألفِ رطلٍ.

أ**ذربيجان**: أربعة آلاَفِ ألفِ درهم مرَّتين.

الجُزيرة وما يليها من أعمال الفرات: أربعةٌ وثلاثون ألف ألف درهم مرَّتين، ومن الرُّقيق ألف رأس، ومن العسلِ اثنا عشر ألف زقٌ، ومن البُزَاة (٥) عشرة، ومن الأكسية عشرون.

۱ - أي: ضرب من الحلوى.

٢ - ثمر.

٣ - أي: الحرير.

٤ – علق الهوريني بقوله: والدينار والظاهر أنها الدينور. وفي الترجمة التركية ماسندان وربان. اهـ.

أرْمينية: ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرَّتين، ومن البَسْطِ<sup>(۱)</sup> المحفورِ عشرون، ومن الزَّقمِ<sup>(۲)</sup> خمس مئة وثلاثون رطلاً، ومن المسايج السُّورِماهي<sup>(۳)</sup> عشرةُ آلافِ رطل، ومن المُسايج السُّورِماهي تُلاَثون. الصُّونَج<sup>(٤)</sup> عشرة آلافِ رطلٍ، ومن البغالِ مئتان، ومن المهرةِ ثَلاَثون.

قُنْسُرِين: أَرْبُعُ مئة ألف ديّنار، ومن الزَّيْتِ ألف حملِ.

دمشق: أرْبَعُ مئة ألف دينار وعشرون ألف دينار.

الأردن: سبعةً وتسعون ألف دينار.

فَلَسطين: ثَلاَثِ مئة ألف دينارٍ وعشرة آلافِ [ط٦٧/١] دِيْنَارٍ، ومن الزَّبيب<sup>(٥)</sup> ثــلاث مئة ألف رطل.

مصر: ألفُّ ألفِ دينارٍ وتسع مئةِ ألف دينارٍ وعشرون ألف دينار.

برقة: ألفُ ألفِ درهم مرَّتين.

أَ**فْرِيقِية**: ثلاثة عشر ألفُ ألفِ درهم مرَّتين، ومن البسطِ<sup>(١)</sup> مئةً وعشرون.

اليمن: ثلاث مئة ألف دينار وسبعونَ ألفَ دينار سوى المتاع.

الحجاز: ثلاث مئةِ ألفِ دينار . انتهى.

وأمَّا الأندلس: فالذي ذكره النِّقَاتُ من مؤرخيها، أنَّ عبد الرحمن النَّاصرَ، حلَّفَ في بيوت أمواله خمسة آلاف ألف دينار مكرَّرةً ثلاث مرَّات، تكونُ جملتها بالقناطير خمس مئة ألف قنطار. ورأيت في بعض تواريخ الرَّشيد: أنَّ المحمول إلى بيت المال في أيَّامه، سبعة آلاف قِنطار، وحمس مئة قنطار في كل سنة.

فاعتبر ذلَك في نسب الدُّولِ بعضها من بعض، ولا تُنكرنَّ ما ليس بمعهودٍ عندكَ ولا في عصرك شيءٌ من أمثالهِ، فتضيقَ حَوْصلتُك عند ملتقط الممكنات. فكثيرٌ من الخواصِّ إذا

علق الهوريني بقوله: «ومن البزاة... الح» في الترجمة التركية: ومن السكر عشرة صناديق. والبزاة: جمع باز، وهو نوع من الصقور.

۱ - أي: عود هندي وعربي يتداوى به. وفي ن: القسط.

٢ – الزقم: أكل الزقوم، وهُو طعام لأهل أفريقية فيه زبدٌ وتمر. فكأنه استعمل الفعل مكان المفعول.

٣ - المسايح: ؟

٤ - الصونج: لعلها تحرقت عن الصُّوبج، وهو الذي يُخبز به، وهـو شيء مـن حشب يبسط به الخبـازون الجَرْدق.

٥ - في المطبوع: الزيت.

٦ - جمع بساط، ويروى القسط كما تقدم.

سمعوا أمثالَ هذه الأخبارِ عن الدُّولِ الْسَّالفة بادر الإنكار، وليس ذلك من الصَّوابِ، فإنَّ أحوال الوحود والعمران متفاوتةٌ،ومن أدركَ منها رُتبةً سُفلي أو وُسطى، فلا يحصُرُ المدارك كُلَّها فيها.

ونحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بني العبّاس، وبني أمية، والعُبَيْديين، وناسَبنا الْصَّحيح من ذلك، والذي لا شكَّ فيه، بالذي نُشاهده من هذه الدول التي هي أقلُّ بالنّسبة إلينا وحدنا بيننا بوناً، وهو لما بينها من التّفاوت في أصل قوتها وعُمران ممالكها؛ فالآثارُ كلها حارية على نسبة الأصل في القُوَّة كما قدمناه؛ ولا يَسَعنا إنكارُ ذلك عنها، إذ كثيرٌ من هذه الأحوال في غاية الشُهرة والوضوح، بل فيها ما يلحقُ بالمستفيض والمتواتر، وفيها المُعاين والمشاهدُ من آثار البناء وغيره، فحذ من الأحوال المنقولة مراتب الدُّول في قوتها أو ضعفها، وضخامتها أو صغرها.

واعتبر ذلك بما نقصه عليه من هذه الحكاية المستظرفة. وذلك أنه ورد بالمغرب لعهد السلطان أبي عنان من ملوكِ بين مرين رجلٌ من مشيخة طنجة يعرف بابن بطُّوطة (۱) كان رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى المشرق، وتقلَّب في بلاد العراق واليمن والهند، ودخل مدينة دِهْلي حاضرة ملك الهند، وهو السُّلطان محمّد شاه، واتَّصَل بملكها لذلك العهد وهو فيروزجوه وكان له منه مكان واستعمله في خُطَّةِ القضاء، بمذهب المالكية في عمله، ثم انقلب إلى المغرب واتَّصَلَ بالسُّلطان أبي عِنان، وكان يحدُّث عن شأن رحلته، وما رأى من العجائب بممالكِ الأرض. وأكثر ما كان يحدِّث عن دولة صاحب الهند، ويأتي من أحواله بما يستغربه السَّامعون، مثل: أنَّ ملكَ الهند إذا خرج للسَّفر (۱) أحصى أهل مدينته من الرِّحال [ظ۲/۲] والنِّساء والولدان، وفرض لهم رزق ستَّة أشهر، تدفع لهم من عطائه، وأنه عند رجوعه من سفره، يدخلُ في يوم مشهود يبرزُ فيه النَّاس كافّةً إلى صحراء المبلد، ويطوفون به، ينصبُ أمامه في ذلك الحفل منجنية ات (۱) على الظهر، ترمى بها البلد، ويطوفون به، ينصبُ أمامه في ذلك الحفل منجنية ات (۱) على الظهر، ترمى بها

١ – قال الهوريني: كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سنة ٧٢٥ وانتهاؤهـا سنة ٧٥٤ وهـي عجيبـة ومختصرهـا ٧ كراريس.

٢ - في المطبوع: إلى السفر.

٣ – هي في الأصل آلة حربية تستخدم كالمدافع في قذف العدو. واستخدمت هنا في رمي الدراهم والدنانير.

شكائر(۱) الدَّراهم والدَّنانير على النَّاسِ، إلى أن يدخُل إيوانه. وأمثال هـذه الحكايـات فتناجى النَّاسَ بتكذيبه.

ولقيت أيّامئذ وزير الْسُلطان فارس بن وردار البعيد الصّيت، ففاوضته في هذا الشّان، وأريته إنكار أحبار ذلك الرَّحلِ لما استفاض في النّاسِ من تكذيبه، فقال لي الوزير فارسّ: إيّاك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدُّول، بما أنّك لم تره، فتكون كابنِ الوزير النّاشيء في السّجن. وذلك أنّ وزيراً اعتقلهُ سلطانهُ ومكث في السّجنِ سنينَ رُبِّي فيها ابنهُ في ذلك الحبس. فلمّا أدرك وعقل، سأل عن اللّحمان التي كان يتغذَّى بها(٢) فقال له أبوه: هذا لحم الغنم. فقال: وما الغنم؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونُعُوتها فيقول: يا أبت تراها مثل الفار، فينكر عليه ويقول: أين الغنم من الفأر؟ وكذا في لَحْم الإبلِ والبقر، إذ لم يُعاين في عبسه من الحيوانات إلا الفأر، فيحسبها كلها أبناءَ جنس الفأر، ولهذا كثيراً ما يعتري النّاس في الأخبار كما يعتريهم الوسواسُ في الزّيادة عند قصدِ الإغراب كما قدّمناه أوّل الكتاب.

فليرجع الإنسان إلى أصوله، وليكن مهيمناً على نفسه، ومميزاً بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله، ومستقيم فطرته؛ فما دخل في نطاق الإمكان قبله، وما حرج عنه رفضه، وليس مُرادنا الإمكان العقلي المطلق، فإن نطاقه أوسعُ شيء، فلا يفرضُ حدّاً بين الواقعات؛ وإنما مُرادنا الإمكان بحسب المادّة السي للشّيء، فإنا إذاً نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوّته، أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله، وحكمنا بالامتناع على ما خرج من نطاقه. ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما ﴾ [طه: ١١٤]. ﴿وأنت أرحم الرَّاحمين ﴿ [الأعراف: ١٥١ الأنبياء: ٨٣]، والله - سبحانه وتعالى اعلم.

١ - الشكائر: النواصي، فكأنه قال: يلقى إليهم حيرة الدراهم والدنانير لأن الناصية أعلى شيء ومقدمه.

٢ - في ن: اللحم الذي كان يتغذى به.

مقدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_\_ مقدمة ابن خلدون

### ١-٣-١ ١- الْفَصْلُ الْتَّاسِعَ عَشَر

في اسْتِظْهَارِ صاحبِ الدُّولةِ على قومهِ وأهْلِ عَصَبِيَّته بالموالي والمصطنعين

اعلم: أنَّ صاحبَ الدَّولةِ، إنَّما يتمُّ أمرهُ - كما قلناهُ — بقوَمه، فهم عصابته وظهراؤه على شأنه، وبهم يُقارعُ الخوارجَ على دولته، ومنهم يُقلِّدُ أعمالَ مملكته ووزارةَ دولته وجبايةَ أمواله، لأنَّهم أعوانه على الغَلبِ، وشركاؤهُ في الأمر، ومساهموه في سائرِ مهمَّاته. هذا ما دام الطَّورُ الأوَّلُ للدَّوْلَةِ كما قلناهُ(۱).

فإذا حاء الطّورُ التّالي(٢)، وظهر الاستبدادُ عنهم والانفرادُ بالمجد، ودافعهم عنه بالمِرَاح (٣)، صاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه، واحتاج \_ في مدافعتهم عن الأمر، وصدّهم عن المشاركة \_ إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم ويتولاهم دونهم، فيكونون (١٠) [ظ٧٧/١] أقرب إليه من سائرهم، وأخصَّ به قرباً واصطناعاً، وأولى إيثاراً وجاهاً، لما أنّهم يستميتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان لهم، والرّتبة التي ألفوها في مشاركتهم، فيستخلصهم صاحب الدّولة حينئذ، ويَخصُّهُم بمزيدِ التّكرمةِ والإيثار، ويقسمُ لهم مثل ما للكثير من قومه، ويقلّدهم حليل الأعمال والولايات، من الوزارةِ والقيادةِ والجبايةِ، وما يختصُّ به لنفسه، وتكون خالصةً له دون قومه من ألقاب الملكة؛ لأنهم حينئذٍ أولياؤه الأقربون، ونصحاؤه المخلصون. وذلك حينئذٍ مؤذنٌ باهتضام الدّولةِ، وعلامةٌ على المرض المزمن فيها لفساد العَصَبيَّةِ التي كان بناء الغلب عليها، ومرض قلوب أهلِ الدَّولةِ حينئذٍ من الامتهان، وعداوةِ السُّلطان، فيضطغنون (٥) عليه، ويتربصون به الدوائر، ويعود وبال ذلك على الدَّولة، ولا يطمع في برئها من هذا الدَّاء؛ لأنَّ ما مضى يتأكّدُ في الأعقاب إلى أن يذهب رسمها.

واعتبر ذلك في دولة بني أمية، كيف كانوا إنّما يستظهرون في حروبهم وولاية أعمالهم برجال العرب، مثل عمر بن سعد بن أبي وقّاص، وعبيـد الله بـن زيـاد بـن أبي سفيان، والحجاج بن يوسف، والمهلّب بن أبي صفرة، وحالد بن عبد الله القسـريّ، وابـن هبـيرة،

١ - انظر الفصل السابع عشر من هذا الباب وعنوانه: فصل في أطوار الدّولة.

٢ - في ن: (الثاني).

٣ – في ن: (بالراح). والمراح: الأشر، والبطرُ، والاحتيال، والتبختر.

٤ – في ظ: فيكون.

أي: يحملون له الضغينة والحقد.

وموسى بن نصير، وبلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، ونضر بن سيّار وأمشالهم من رجالاتِ العرب.

وكذا صدر من دولة بني العبّاس كان الاستظهار فيها أيضاً برجالات العرب. فلمّا صارت الدّوْلَةُ للانفرادِ بالمجد، وكبح العربِ عن التّطاول للولايات، صارت الوزارةُ للعجم والصّنائع من البرامكة، وبني سهل بن نُوبَخْت، وبني طاهر، شمّ بني بُويه، وموالي التّرْكِ مثل: بُغا، وَوَصِيْف، وأتَامِش (١)، وبَاكِبَاكَ (٢)، وابن طولون، وأبنائهم، وغير هؤلاء من موالي العجم، فتكون الدّولة لغيرِ مَنْ مَهّدها، والعزّ لغير من احتلبه، سُنّة الله في عباده. والله تعالى أعلم.

۱ - يرد الاسم في تــاريخ الطبري: أتــامش، وأوتــامش. انظـر أحبــاره (۹/٢٢٥، ٢٥٦، ٢٥٨، ٢٦٠، ٢٦٣، ٢٦٣،

٢ – يقال له: باكباك، وبايكباك. انظر تاريخ الطبري ( الفهارس). وفي النسخ: باكناك.

### ٣-١- ، ٢- الْفَصْلُ العشرون في أحوالِ الموالي وَالْمُصْطَنِعِينَ في الدُّول

اعْلَمْ: أنَّ المصطنعين في الْدُّولِ يتفاوتون في الالتحامِ بصاحبِ الدَّوْلةِ بتفاوتِ قديمهم وحديثهم في الالتحام بصاحبها؛ والسَّببُ في ذلك أنَّ المقصود في العَصبيَّة من الله افعة والمغالبة، إنَّما يتمُّ بالنَّسَبِ لأجلِ التَّناصر في ذوي الأرحام والقُربي، والتَخاذلِ في الأجانبِ والبعداء كما قدَّمناهُ. والولايةُ والمخالطةُ بالرِّقِ أو بالحلفِ تتنزَّلُ منزلة ذلك، لأنَّ أمر النَّسَبِ وإن كان طبيعيًا، فإنَّما هو وهميٌّ، والمعنى الذي كان به الالتحام إنَّما هو العِشْرَةُ والمدافعة وطولُ الممارسةِ، والصُّحبة بالمرْبَى والرِّضَاعِ وسائرِ أحوالِ الموتِ والحياة.

وإذا حصل الالتحامُ بذلك جاءت النَّعرةُ والتَّناصرُ. وهـذَا مشاهَدٌ بـينَ النَّـاسِ. واعتبر مثلهُ في الاصطناع، فإنَّهُ يُحدثُ بينَ المُصْطَنع [ظ٢/٧٧] ومن اصْطَنعهُ، نسبةً حاصَّةً من الوَصْلَةِ تتنزَّلُ هذه المَنزلة وتؤكِّدُ اللحمةَ وإنَ لم تكن نسبٌ، فثمرات النَّسَبِ موجودةٌ.

فإذا كانت هذه الولاية بينَ القَبيلِ وبينَ أوليائهم، قبل حصولِ الملكِ لهم، كانت عروقها أوشَجَ، وعقائدها أصحَّ، ونسبها أصرحَ لوجهين:

أحدهما: أنهم قبل الملكِ أسوة في حالهم، فلا يتميّز النّسبُ عن الولاية إلا عند الأقلِّ منهم، فيتنزّلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل أرحامهم. وإذا اصطنعوهم بعد الملك كانت مرتبة الملكِ مميّزة للسّيِّد عن المولكي، ولأهل القرابةِ عن أهل الولاية والاصطناع، لما تقتضيه أحوالُ الرِّئاسةِ والملكِ من تميُّزِ الرُّتبِ وتفاوتها فتتميزُ حالتهم، ويتنزلون منزلة الأحانب ويكونُ الالتحامُ بينهم أضعف، والتَّناصرُ لذلك أبعدَ، وذلك أنقصُ من الاصطناع قبِل المُلكِ.

الوجه النَّاني: أنَّ الاصطناع قبل الملكِ يَبْعُدُ عهدهُ عن أهل الدَّولةِ بطولِ الزَّمانِ، ويخفى شأن تلك اللَّحمةِ، ويظنُّ بها في الأكثر النَّسَبُ فيقوى حالُ الْعَصَبَيَّة.

وأمَّا بعد الملكِ فيقربُ العهدُ ويستوي في معرفت الأكثرُ، فتتبَيَّنُ اللَّحمةُ وتتميَّزُ عن النَّسَبَةِ إلى الولاية التي كانت قبل الدَّولة.

واَعتبر ذلك في الدُّوَل، والْرِّئَاسات تَحدهُ. فكلُّ من كان اصطناعه قبل حُصُول الْرِّئَاسةِ والملكِ لمصطنعه تحدهُ أشدَّ التحاماً به وأقربَ قرابةً إليه، ويتنزَّلُ منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رَحِمِهِ. ومن كان اصطناعه بعد حصول الملكِ والرِّئاسة لمصطنعه لا يكون له من

القرابةِ واللَّحمةِ ما للأولين. وهذا مشاهدٌ بالعيان؛ حتَّى إنَّ الدولة في آخــرِ عمرها ترجعُ إلى استعمالِ الأجانبِ واصطناعهم، ولا يُبنى لهم مجـد كمـا بنـاهُ المصطنعون قبـل الدَّولة لقربِ العهد حينئذ بأوليتهم ومشارفةِ الدَّولةِ على الانقراض، فيكونون منحطِّينَ في مهاوي الضَّعةِ.

وإنما يحملُ صاحبَ الدَّولةِ على اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائهم الأقدمين وصنائعها الأوَّلين ما يعتريهم في أنفسهم من العزَّةِ على صاحبِ الدولةِ، وقلَّةِ الخضوع له، ونظره بما ينظرهُ به قبيلهُ وأهل نسبهِ لتأكّدِ اللَّحمةِ منذُ العصورِ المتطاولة بالمَرْبَى والاتصال بآبائه وسلَفِ قومه والانتظام مع كبراء أهل بيته، فيحصل لهم بذلك دالَّةٌ عليه، واعتزازٌ فينافرهم بسببها صاحبُ الدَّولةِ ويعدلُ عنهم إلى استعمالِ سواهم، ويكون عهد استخلاصهم واصطناعهم قريباً، فلا يبلغون رتب الجحدِ، ويتقون على حالهم من الخارجية.

وهكذا شأن الدول في أواحرها، وأكثر ما يُطلقُ اسم الصَّنائع والأولياء على الأوَّلين. وأمَّا هؤلاء اللُّحَدَثون فَخدمٌ وأعوانٌ، ﴿والله وليُّ المؤمنين﴾[آل عمران: ٦٨]، ﴿وهـو على كل شيء وكيل﴾[الأنعام: ١٠٢]، الزمر: ٦٢].

## ٢-٣-١ عرض في الدُّول من حجر الْسُلطان والاستبداد عليه

إذا استقرَّ الملك في نصاب معين، ومنبتٍ واحدٍ من القبيل القائمين بالدَّولةِ، وانفردوا به [ط/١/١]، ودفعوا سائر القبيلِ عنه، وتداوله بنوهم واحداً بعد واحد، بحسب الترشيح، فربَّما حدث التَّغلب على المنصب من وزرائهم وحاشيتهم. وسببه في الأكثر ولاية صبي صغير، أو مضعف من أهلِ المنبتِ، يترشَّحُ للولاية بعهد أبيه، أو بترشيح ذويه وحولهِ (۱) ويؤنس منه العجزُ عن القيامِ بالملك، فيقومُ به كافلهُ من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو قبيلهِ، ويُورِي (۲) بحفظِ أمرهِ عليه حتى يُؤنس منه الاستبداد، ويجعل ذلك ذريعةً للملك، فيحجبُ الصبَّيَّ عن النَّاس، ويعوِّدهُ اللَّذاتِ التي يدعو إليها ترفُ أحواله ويُسيمُهُ في مراعيها متى أمكنه، وينسيه النَّظرَ في الأمور السُّلطانية حتى يَسْتبدَّ عليه. وهو بما عوَّده يعتقد أنَّ حظَّ السُّلطان من الملكِ إنَّما هو حلوسُ الْسَرير، وإعطاء الصَّفقةِ وخطابُ التَّهويلِ، والقعود مع النِّسَاءِ خَلْفَ الحجاب، وأنَّ الحلَّ والْربَّطَ والأمر والنهي ومباشرةَ الأحوال الملوكية وتفقدها من النَّظرِ في الجيشِ والمال والتُعور إنَّما هو للوزير، ويُسلّم له في الأحوال الملوكية وتفقدها من النَّظرِ في الجيشِ والمال والتُعور إنَّما هو للوزير، ويُسلّم له في ذلك أن تستحكم له صبغة الرِّنَاسة والاستبداد، ويتحوَّل المُلكَ إليه، ويؤثر به عشيرتهُ وأبناءه من بعده، كما وقع لبني بويه والتُرك وكافور الاحشيدي وغيرهم بالمَسْرِق، والمنصور بنِ أبي عامر بالاندلس.

وقد يَتُفَطَّنُ ذلك ألمحجور المغلّب لشأنه فيحاول على الخروج من ربقة الحجر والاستبداد ويُرجعُ الملكُ إلى نصابه، ويضرب على أيدي المتغلّبين عليه؛ إمَّا بقتل أو برفع عن الرُّتبةِ فقط، إلا أنَّ ذلك في النَّادرِ الأقلَّ، لأنَّ الدَّولة إذا أخذت في تغلَّبِ الوزراء والأولياء استمرَّ لها ذلك وقلَّ أن تخرج عنه، لأنَّ ذلك إنما يوجد في الأكثر عن أحوال التَّرف، ونشأة أبناء الملكِ منغمسين في نعيمه، قد نسوا عهد الرُّجولة، وألفوا أحلاق الدَّاياتِ والأظآرِ (٢)، وربُوا عليها، فلا ينزعون إلى رئاسة، ولا يعرفون استبداداً من تغلَّبِ النَّاهم همه في القنوع بالأُبَّهةِ، والتَّنفُسِ (٤) في اللَّذَاتِ وأنواعَ التَّرَف. وهذا التَّغلُّبُ يكون

١ - الخدم من البطانة والحاشية.

٧ - أي: يخفى أطماعه الاستبدادية وراء التظاهر بالمحافظة للصبى على ملكه حتى يرشد.

٣ - جمع ظئر.. وهي المرضعة.

٤ - في ن: (التفنن).

للموالي والمصطنعين عند استبداد عشير الملكِ على قومهم، وانفرادهم به دونهم. وهو عارضٌ للدَّولةِ ضروريٌّ كما قدَّمناهُ. وهذان مرضان لا برءَ للدّولةِ منهما إلا في الأقلِّ النَّادرِ. ﴿وَاللهُ يؤتي مُلكه من يشاء ﴿[البقرة: ٢٤٧]. ﴿وهو على كل شيء قدير ﴿[المائدة: ٢١، التغابن: ١، الشورى: ٩، الحديد: ٢، التغابن: ١، الملك: ١].

#### ٢-٣-١ الفصل الْثَّاني والعشرون في أنَّ المُتَغَلِّبينَ على الْسُّلطان لا يُشَاركونه في اللَّقبِ الخاصِّ بالملكِ

وذلك أنَّ الْلك والسُّلطان حصل لأوَّليَّه مذ أوَّل الدَّوْلَة بعصبية قومه وعصبيَّة التي استبعتهم حتى استحكمت له ولقومه صبغة الملك والغلب، وهي لم تزل باقية، وبها انحفظ رسم الدولة وبقاؤها. وهذا المتغلِّب وإن كان صاحب عصبيَّة من قبيل الملك أو الموالي [ظاهراً وتابعة ها الملك وتابعة ها، وليس له الموالي والمهائع، فعصبيته مندرجة في عصبية أهل الملك وتابعة ها، وليس له صبغة في الملك. وهو لا يحاول في استبداده انتزاع الملك ظاهراً، وإنما يحاول انتزاع ثمراتِه من الأمر والنَّهي والحلِّ والعقد والإبرام والنَّقض، يوهم فيها أهل الدَّولة أنَّه منصرف عن سلطانه، منفذ في ذلك من وراء الحجاب الأحكامه، فهو يتجافى عن سمات الملك وشاراته والقابه جهده، ويبعد نفسه عن التَّهمة بذلك وإنْ حَصَلَ له بالاستبداد لأنَّه مسترَّ في استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربه السُّلطان وأولوه (۱) على أنفسهم عن الْقَبيْلِ منذ أوَّل السَّلطان وحاولة، ومغالط عنه بالنَّيابة. ولو تعرَّضَ لشيء من ذلك لَنفِسه (۲) على المُقلم على التَسلِيم الملك، وحاولوا الاستئثار به دونه؛ لأنه لم تستحكم له في ذلك صبغة تحملهم على التَسلِيم الملك، وحاولوا الاستئثار به دونه؛ لأنه لم تستحكم له في ذلك صبغة تحملهم على التَسلِيم الملك، وحاولوا الاستئثار به دونه؛ لأنه لم تستحكم له في ذلك صبغة تحملهم على التسليم الم والانقياد، فيهلك لأوَّل وهلة.

وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بن النّاصر بن منصور بن أبي عامر حين سَمَا إلى مشاركة هشام وأهل بيته في لقب الخلافة، ولم يَقْنَع بما قنع به أبوه وأحوه من الاستبداد بالحلّ والعقد والمراسم المتتابعة. فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة فَنفِس ذلك عليه بنو مروان، وسائر قريش، وبايعوا لابن عمِّ الخليفةِ هشام محمَّد بن عبد الجبَّار بن النّاصر، وخرجوا عليهم (٢)، وكان في ذلك حرابُ دولةِ العَامِريِّين، وهلاكُ المؤيد خليفتهم، واستبدل منه سواه من أعياص (٤) الدَّوْلَةِ إلى آخرها، واختلَّت مراسِمُ ملوكهم، والله خير الوارثين.

١ - أي: السابقون له من آبائه.

٢ - نفس عليه الشيء: لم يره أهلاً له.

٣ - في ن: عليه.

٤ - أي: أصول الدولة.

#### 1-٣-٣٦ الفصل الْثَالث والعشرون في حقيقة الملك وأصنافه

الملكُ منصبُ طبيعيُّ للإنسان، لأنّا قد بينا (١) أن البشر لا يُمكنُ حياتهم ووجودهم إلا بالإحتماع وتعاونهم على تحصيلِ قُوْتِهم وضروريَّاتهم. وإذا احتمعوا دعَتِ الضّرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومدّ كلُّ واحد منهم يدَهُ إلى حاجته يأخذها من صاحبه؛ لما في الطبيعة الحيوانيَّة من الظُّلمِ والعدوانِ بعضهم على بعض ويُمانِعُهُ الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة، ومقتضى القوَّةِ البشرية في ذلك، فيقعُ التّنازعُ المفضي إلى المُقاتلة، وهي تؤدِّي إلى الهرج (٢) وسفكِ الدِّماء، وإذهاب النّفوسِ المفضي ذلك إلى انقطاع النّوع، وهو مما خصّهُ الباري سُبْحانه بالمحافظة، فاستحال (٣) بقاؤهم فوضى دون حاكم يَزعُ بعضهم عن بعض؛ واحتاجوا من أحل ذلك إلى الوازع، وهو الحاكم عليهم، وهو بمقتضى الطبيعة البَشريَّةِ الملك القاهرُ المتحكم.

ولا بُدَّ في ذلك من العَصَبِيَّةِ، لما قدَّمناهُ من أنَّ المطالباتِ كلّها والمدافعاتِ كلِّها لا تتمُّ الا بالعصبيَّةِ. وهذا الملك كما تراهُ منصبُّ شريفٌ تتوجَّهُ نحوهُ المطالباتُ، ويحتاج [ط٩٧/١] إلى المدافعات؛ ولا يتمُّ شيءٌ من ذلك إلا بالعصبيَّاتِ كما مرَّ والعصبيات متفاوتة، وكل عَصَبيَّةٍ فلها تحكم وتغلُّب على من يليها من قومها وعشيرها. وليس الملكُ لكل عَصَبيَّةٍ؛ وإنَّما الملك على الحقيقة لمن يستعبدُ الْرَّعيَّة، ويجبي الأموال، ويبعثُ المعوث، ويحمي النُّغور، ولا تكونُ فوق يده يد قاهرة، وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور.

فمن قصرت به عصبيته عن بعضها، مثلِ حمايةِ التَّغورِ أو حباية الأموال، أو بعثِ البُعُوثِ، فهو ملك ناقص، لم تتمَّ حقيقته. كما وقع لكثيرٍ من ملوكِ البربر في دولة الأغالبةِ بالقَيْرُوان، ولملوكِ العَجَمِ صدر الدَّولةِ العبَّاسية.

ومن قصرت به عصبيَّته أيضاً عن الاستعلاءِ على جميع العَصبِيَّاتِ والضَّربِ على سائرِ الأيدي، وكان فوقه حكم غيره فهو أيضاً ملك ناقص لم تتم حقيقته، وهؤلاء مثل أمراء

١ - انظر المقدمة الأولى.

٢ - أي: الاضطرابات والفتن.

٣ – في ن: واستحال.

النّواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة، وكثيراً ما يوحد هذا في الدّولة التّسِعة النّطاق، أعني توحدُ ملوكٌ على قومهم في النّواحي القاصية، يدينون بطاعة الدّولة التي جمعتهم مثل صنهاجة مع العبيديين، وزناتة مع الأمويين تارة والعبيديين تارة أحرى، ومثلُ ملوك العجم في دولة بين العبّاس، ومثل أمراء اللبربر وملوكهم مع الفرنحة قبل الإسلام، ومثلُ ملوك الطّوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين. وكثيرٌ من هؤلاء. فاعتبره تجده. والله والقاهر فوق عباده [الأنعام: ١٨].

#### ٢-٣-١ الفصل الْرَّابعُ والعشرون في أنَّ إرهافَ الحد مُضِرُّ بالملك ومفسدٌ له في الأكثر

اِعْلَمْ: أَنَّ مصلحة الرَّعيَّة في السُّلطان لَيْست في ذاته وجسمه، من حسن شكله أو ملاحة وجهه، أو عظم جثمانه، أو اتساع علمه، أو جودة خطِّه، أو ثقوب ذهنه.

وإنَّما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم؛ فإنَّ المُلك والسُّلطان من الأمور الإضافية، وهي نِسْبَةٌ بينَ مُنتسبين، فحقيقة السُّلطان أنه الملك للرعية القائم في أمورهم عليهم، فالسُّلطان من له رعيَّة. والرَّعيَّة من له سلطانٌ. والصِّفةُ التي له من حيثُ إضافته إليهم، هي التي تُسمَّى الملكةُ (۱) وهي كونه بملكتهم، فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة بمكان حصل المقصود من السَّلطان على أتمِّ الوجه. فإنَّها إن كانت جميلةً صالحة كان ذلك مصلحة لهم، وإن كانت سيِّئة متَّعسَّفةً، كان ذلك ضرراً عليهم وإهلاكاً لهم.

ويعود حُسنُ المَلكَةِ إلى الْرِّفقِ، فإنَّ المَلِكَ إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوباتِ، منقبًا عن عورات النَّاسِ، وتعديد ذنوبهم، شملهم الخوفُ والذُّلُّ، ولاذوا منه بالكذب والمكر والحديعة فتخلَّقوا بها، وفسدت بصائرهم وأخلاقهم، ورُبَّما خذلوه في مواطنِ الحرب (٢) والمدافعات، ففسدت [ط ٢/٧] الحماية بفساد النيَّاتِ؛ وربما أجمعوا على قتله لذلك، فتفسدُ الدَّولةُ ويخرَّبُ السِّياجُ، وإن دامَ أمرهُ عليهم وقهرهُ فسدت العَصبيَّةُ لما قلناهُ أوّلاً (٣) وفسد السِّياج من أصله بالعجز عن الحماية.

وإذا كان رفيقاً بهـم متجـاوزاً عـن سيِّئاتهم استناموا إليـه ولاذوا بـه وأُشـربوا محبَّتـه، واستماتوا دونه في محاربة أعدائه، فاستقام الأمر من كل جانب.

وأمَّا توابعُ حُسْنِ الملكةِ فهي النِّعمةُ عليهم والمدافعة عنهم: فالمدافعة بها تتمُّ حقيقةُ الملك، وأمَّا النِّعمةُ عليهم والإحسان لهم، فمن جملةِ الْرِّفق بهم، والنَّظر لهم في معاشهم، وهي أصلٌ كبيرٌ من التَّحبُّبِ إلى الْرَّعية.

وَاعلم: أَنَّهُ قلَّما تكون ملكةُ الْرِّفق فيمن يكون يقظاً شديد الذَّكاءِ من النَّاسِ. وأكثر ما يوجدُ الْرِّفق في النُفو النَّفي الْرَّعية فوق طاقتهم،

١ - أي الحكم.

٢ - في المطبوع:الحروب..

٣ - في الفصل الثالث عشر من هذا الباب.

لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم، واطِّلاعه على عواقب الأمور في مبادئها بألمعيَّته فيهلكون لذلكَ. قالَ صلى الله عليه وسلم: «سيروا على سَيْر أَضْعَفكم»(١).

ومن هذا الباب: اشْتَرط الْشَّارع في الْحَاكم قلَّةَ الإفراط في الذَّكاء. ومأخذه من قصَّة زياد بن أبي سفيان، لَّا عزله عمرُ عن العراق، وقال له: لم عزلتني يا أمير المؤمنين، ألعَجز أم لخيانة؟ فقال عمر: لم أَعْزِلْكَ لواحدة منهما. ولَكِنِّي كرهت أن أحملَ فضل عقلكَ على النَّاس.

فأُخِذَ من هذا أنَّ الحاكم لا يكون مُفْرط الْذَّكاءِ والكيْس، مثلُ زياد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص؛ لما يتبعُ ذلك من التَّعَسُّف وسوء الملكة (٢) وحملِ الوجود (٣) على ما ليسَ في طبعه، كما يأتي في آخر هذا الكتاب. والله خيرُ المالكين.

وتقرَّرَ من هذا أنَّ الكَيْسَ (٤) والذكاء عيب في صاحب الْسِيَاسَة؛ لأنَّه إفراطٌ في الفكر، كما أنَّ البلادة إفراطٌ في الجمود. والطَّرفان مذمومان من كل صفَّة إنْسَانيَّة.

واَلْمُحمودُ هو التَّوَسُّط كما في الكرم مع التَّبذير والبحل، وكما في اَلشَّجاعة مع الهوج والحُبْن، وغير ذلك من الصِّفات الإنسانية، ولهذا يُوصفُ الْشَّديد الكَيِّس بصفات الْشَّيْطان، فيقال: شيطانٌ ومتشيطَنٌ وأمثال ذلك. والله ﴿يخلقُ ما يشاءُ وهو العليم القدير ﴾ [الروم: ٥٤].

١ – قال العجلوني في كشف الخفاء (٥٦٣/١): قال في المقاصد: لا أعرفه بهذا اللفظ، ولكن معناه في قوله صلى الله عليه وسلم: «اقدر القوم بأضعفهم، فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة». ورواه الشافعي في مسنده وكذا الترمذي وحسنه، وابن ماجة والحاكم وقال: على شرط مسلم. وابن خزيمة وصححه والحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة رفعه. يا ابا هريرة: إذا كنت إماماً فقس الناس باضعفهم، وفي لفظ: فاقتد بأضعفهم. وقال القاري: لكن معناه في قوله عليه الصلاة والسلام: أم الناس وأقتد بأضعفهم. انتهى.

٢ - أي الامتلاك،، وهنا الحكم.

٣ - أي الموجود.

٤ - الكيس: الفطنة.

### ٢-٣-١ الفصل الخامس والعشرون في مَعنى الْخِلاَفَةِ والإمامة

لَّا كانت حقيقةُ الملكِ أنَّ الاجتماع الضّروريّ(ا) للبشر، ومقتضاهُ التّغلّبُ والقهرُ اللّذان هما آثار الغضب والحيوانية، كانت أحكام صاحبه في الغالب حائرةً عن الحقّ، مححفةً بمن تحت يدهِ من الخلقِ في أحوال دنياهم، لحمله إيّاهم في الغالب على مَا لَيْسَ في طوقهم من أغراضه وشهواته، ويختلف ذلك باحتلاف المقاصد من الخلف والسّلف منهم، فتعسرُ طاعته لذلك، وتجيءُ العَصَبيّةُ المفضية إلى الهرج(١) والقتل، فوجب أن يُرجع وظ. ١/٨٠] في ذلك إلى قوانين سِياسِيّةٍ مفروضةٍ يُسلّمها الكافّة، وينقادون إلى أحكامها، كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم.

وإذا حَلَتِ الدَّولة مَن مثل هذه الْسِّياسَة لم يستتب أمرها و لم يتمَّ استيلاؤها، ﴿ سُنَّة اللهُ فِي اللهِ عَلَمُ اللهُ فَي اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها، كانت سياسة عقلية. وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقرِّرها ويشرعها، كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة. وذلك أنّ الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط. فإنها كلها عبث وباطل، إذ غايتها الموت والفناء والله يقول: ﴿أفحسبتم أنّما حَلَقْناكم عَبَثا ﴾ [المؤمنين: ١٥]. فالمقصود بهم إنّما هو دينهم المفضي بهم إلى السّعادة في آخرتهم: ﴿صِرَاطِ اللهِ اللهِ اللهِ السّماوات ومافي الأرض ﴿ [الشورى: ٥٣]. فجاءت الشرَّرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة، حتَّى في الملك الذي هو طبيعيّ للاجتماع الإنساني، فأحرَته على منهاج الدين ليكون الكلُّ محوطاً بنظر الشَّارع.

فما كان منه بمقتضى القهر والتَّغلَّبِ وإهمال القوة العصبيَّة في مرعاها فَحَـوُرٌ وعـدوانٌ ومذمومٌ عنده، كما هو مقتضى الحكمة السيّاسية.

وما كان منه بمقتضى السِّياسة وأحكامها فمذموم أيضاً، لأنَّه نظرٌ بغير نور الله ﴿وَمَـنْ لَمُ يَجْعَلِ اللهُ لهُ نوراً فما لهُ من نور﴾[النور: ٤٠]. لأنّ الشَّارع أعلم بمصالح الكاقمة فيما هو مغيّبٌ عنهم من أمور آخرتهم، وأعمالُ البشرِ كلها عائدةٌ عليهم في معادهم من

١ – أي ما يؤدي فقدانه لاختلال التوازن العام.

٢ – أي: الفتنة والاضطرابات.

ملك أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّما هي أَعْمَالُكُم تُرَدُّ عَلَيْكُم» (١). وأحكامُ السِّياسة إنَّما تُطلعُ على مصالح الدُّنيا فقط، ﴿يَعْلَمُونَ ظاهراً منَ الحَيَاةِ الْدُّنيا ﴿ [الروم: ٧]. ومقصود الشارع بالنَّاسِ صلاحُ آخرتهم، فوجبَ بمُقتضى الْشَّرائع حملُ الكافَّةِ على الأحكام الْشَّرعية في أحوال دُنياهم وآخرتهم، وكان هذا الحكمُ لأهلِ الْشَّريعةِ، وهم الخلفاء.

فقد تبيَّنَ لك من ذلك معنى الخلافة؟ وأنَّ الملك الطَّبيعي هو حملُ الكافَّةِ على مقتضى الغرضِ والْشَّهوةِ، والْسِيَّاسِيِّ هو حمل الكافَّةِ على مقتضى النَّظرِ العقلي في حلب المصالح الدُّنيوية، ودفع المضارِّ، والحلافةُ هي حملُ الكافَّةِ على مقتضى النَّظرِ الْشَّرْعِي في مصالحهم الأُخْرُويَّةِ وَالدُّنيويَّةِ الرَّاجعةِ إليها. إذ أحوالُ الدُّنيا ترجعُ كلُها عندَ الْشَّارِعِ إلى اعتبارها بمصالح الآخرةِ، فهي في الحقيقةِ خلافةٌ عن صاحب الْشَرع في حراسةِ الدِّينِ وسِيَاسةِ الدُّنيَا به، فافهم ذلك واعتبرهُ فيما نورده عليك من بعدُ. والله الحكيم العليم.

١ – قال العجلوني في كشف الخفاء (٢٥٠/١): قال النجم: رواه أبو نعيم عن حسان بن عطية قال: بلغني أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بني آدم إنا قد أنصتنا لكم مذ حلقناكم، فأنصتوا لنا اليوم نقرأ عليكم أعمالكم، فمن وحد خيراً فليحمد الله، ومن وجد شراً فلا يلومن إلا نفسه، إنما هي أعمالكم ترد عليكم، وفي كتاب الله تعالى:
 ﴿ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ﴾.

# ٢-٣-١ الفصل السَّادِسُ والعشرون في اخْتِلافِ الأُمَّةِ في حكم المنْصِبِ وشُروطه

وإذ قَدْ بَيَّنَا حقيقة هذا المنصب، وأنَّهُ نِيَابةٌ عن صاحبِ الْشَّرِيعةِ في حفظ الْدِّيْنِ وَسِيَاسةِ الدُّنيا به ويسمَّى (١) خلافةً [ظ٠٨٠] وإمَامةً. والقائمُ به خليفةً وإماماً. وَسَمَّاه المتأخَّرون سُلطاناً حين فشا التَّعَدُّد فيه، واضْطَروا بالتَّباعد وفُقْدَانِ شروط المُنْصِبِ إلى عقد البيعةِ لكلِّ متغلِّب.

فأمَّا تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الْصَـلاةِ في اتِّباعه والاقتداء به، ولهذا يقالُ: الإمامة الكبرى، وأمَّا تسميته خليفةً فلكونه يخلف النَّبي صلوات الله عليه في أمَّته، فيقالُ: خليفة بإطلاق، وخليفةُ رسول الله.

واختلف في تسميته خليفة الله، فأجازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامَّة التي للآدميين في قوله تعالى: ﴿إِنِّي جاعلٌ في الأرضِ خليفةً ﴿[البقرة: ٣٠]. وقوله: ﴿جَعَلَكُم خلائفَ الأَرْضِ ﴿[الأنعام: ١٦٥] ومنع الجمهور منه لأنَّ معنى الآية ليس عليه. وقد نهى أبو بكر عنه لمَّا دُعيَ به، وقال: لست خليفة الله، ولكنِّي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنَّ الاستخلاف إنَّما هو في حق الغائب، وأمَّا الحاضر فلا.

ثُمَّ إِنَّ نصبَ الإمامِ واجبٌ قد عرف وجوبهُ في الْشَّرع بإجماع الْصَّحابةِ والتَّابعينَ، لأنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بَادَروا إلى بيعةِ أبسي بكر رضي الله عنه، وتسليم النَّظرِ إليه في أمورهم، وكذا في كلِّ عصر من بعد ذلك، ولم تُترك النَّاسُ فوضى في عصر من الأعصار. واستقرَّ ذلك إجماعاً دالاً على وجوبِ نصب الإمام.

وقد ذهب بعضُ النَّاسِ إلى أنَّ مُدْرِكَ وجوبه العقلُ، وأنَّ الإجماعَ الذي وقع إنَّما هو قضاء بحكم العقل فيه، قالوا: وَإِنَّما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر، واستحالة حياتهم ووجودهم منفرِدِينَ، ومن ضرورةِ الاجْتِمَاعِ التَّنازِع لازْدِحامِ الأغراضِ، فما لم يكن (٢) الحاكمُ الوازعَ أفضى ذلك إلى الهرج المؤذِنِ بهالاكِ البشرِ وانقِطاعِهم؛ مع أنَّ حفظ النَّوع من مقاصدِ الشَّرْعِ الْضَرورية (٢).

١ - في ن: (تسمن). و( به سمي)

٢ - فما لم يوجد.

٣ - وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء في وحوب النّبُوّاتِ في البشر، وقد نَبّهنا على فساده، وأنَّ إحدى مقدِّماته أنَّ الوازع إنَّما يكون بشرع من الله تسلّمُ له الكافّة تسليم إيمان واعتقاد، وهو غير مُسلَّم؛ لأنَّ الوازع قد يكونُ بسطوة الملكِ وقهر أهل الشَّوكة ولو لم يكن شرعٌ، كما في أمم الجُّوسِ وغيرهم ممن ليسَ له كتابٌ أو لم تبلغه الدَّعوةُ. أو نقولُ: يكفي في رفع التّنازع معرفة كل واحد بتحريم الظَّلم عليه بحكم العقل. فادِّعاؤهم أنَّ التنازع إنَّما يكون بوجود الشَّرع هناك، ونصب الإمام هنا، غير صحيح، بل كما يكون بنصب الإمام يكون بوجود الشَّرع هناك، ونصب الإمام هنا، غير صحيح، بل كما يكون بنصب الإمام يكونُ بوجود النُّوسَاء أهل الشَّوكةِ، أو بامتناع النَّاسِ عن التّنازع والتَّظَالُم، فلا يَنْهَضُ دَلِيلُهم الْعَقْلِيُّ المبنيُّ على هذه المُقدِّمةِ. فدلَّ على أن مُدْرَكَ وجوبهِ إنَّما هو بالْشَرْع، وهو الإجماعُ الذي قدَّمناه.

وقد شَذَ بعض النّاسِ فقال بعدم وجوب هذا النّصْبِ رَأْساً لا بالعقل ولا بالشّرْع، منهم الأَصَمُّ منَ المُعْتَزِلَةِ، وبعض الخوارج، وغيرهم. والواحبُ عند هؤلاء إنّما هـو إمضاءُ وظ١٨٨] أحكام الشَّرْع (١). فإذا تواطأتِ الأُمَّة على العدلِ وتنفيذِ أحكامِ الله تعالى لم يُحْتج إلى إمام، ولا يجبُ نصبُهُ، وهؤلاء محجوبون بالإجماع.

والَّذي حملُهم على هذا المذهب إنَّما هـو الفـرارُ عـن َالملـك ومذاهبـه مـن الاسـتطالة والتَّغَلُّبِ والاستمتاع بالدُّنيا لما رأوا الْشَّريعة ممتلئة <sup>(٢)</sup> بذم ذلك، والنَّعي على أهلــه ومرغّبــةً في رفضه.

واعلم أنَّ الْشَرْعَ لِم يَذُمَّ اللَّكَ لذاته، ولا حظرَ القيام به؛ وإنَّما ذمَّ المفاسدَ النَّاشئة عنه من القهرِ والظُّلمِ والتَّمتُع باللَّذَاتِ، ولا شَكَّ أنَّ في هذه مفاسدَ محظورةً وهي من توابعه، كما أثني على العدل والنَّصفةِ وإقامة مَرَاسمِ الدِّيْنِ والْذَّبِّ (٢) عنه، وأوجبَ بإزائها الْتُوابَ وهي كُلُّها من توابع اللَّكِ. فإذًا إنَّما وقعَ الذَّمُّ للمُلْكِ على صفةٍ وحال دون حال أُحْرَى، ولم يذمَّهُ لِذَاته، ولا طلبَ تركه، كما ذم الشَّهوة والغَضَبَ من المُكلَّفين، وليس مُراده تركها بالكُليِّةِ لدعاية الْضَّرُورَةِ إليها، وإنَّما المرادُ تصريفهما على مقتضى الحقِّ. وقد كان تركه المَّدِ

١ - في المطبوع: الحكم بالشرع.

۲ – في ن: ممتثلة.

٣ - أي: الدفاع عنه.

لداود وسُليمان صلوات الله وسَلاَمهُ عليهما الْمُلكُ الَّذِي لم يكن لغيرهما،وهما من أنبياء الله تعالى وأكرم الخلق عنده.

ثُمَّ نَقُولُ هُم: إِنَّ هذا الفرارَ عن الملك بعَدَم وجوب هذا الْنَصْب لا يغنيكم شَيئاً؟ لأَنَّكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الْشَرِيْعَة، وَذلك لا يَحْصُلُ إِلاَّ بالْعَصَبِيَّة وَالْشَوْكَة، وَالْعَصَبِيَّةُ مُقْتَضِيَةٌ بطبعها للمُلْكِ (أ)، فيحصلُ الملك وإن لم ينصب إمامٌ، وهو عينُ ما فررتم (٢).

وإذا تَقَرَّرَ أَنَّ هذا النَّصْبَ واحبٌ بإجماع، فهو من فروضِ الكَفَاية، وراجعٌ إلى احتيار أهلِ العقد والحلِّ فيتعيَّنُ عليهم نَصْبُهُ. ويجبُ على الخلقِ جميعاً طاعته لقوله تعالى: ﴿أَطِيْعُوا اللهُ وَأَطْيُعُوا الْرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مَنْكُمْ﴾[النساء: ٥٩].

وَأَمَّا شروطُ هذا المَنصب فَهَي أُربعة: العلمُ، والعدالةُ، والكفَايَةُ، وَسَلاَمةُ الحَوَاسِّ والأعضَاء، مما يؤثِّرُ في الْرَّأي والعمل، واحتلفَ في شرط خامسِ وهُو الْنَّسَبُ الْقُرَشِيُّ.

فَأَمَّا اشتراطُ العلم فظاهرٌ، لأنَّه إنما يكون منفّذاً لأَحكام الله تعالى إذا كان عَالماً بها، وما لم يعلمها لا يصحُّ تقديمه لها، ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهداً، لأنَّ النَّقليدَ نقصٌ. والإمامة تستدعى الكمال في الأوصاف والأحوال.

وأمَّا العدالةُ: فلأنه منصبٌ دينيٌّ ينظرُ في سائر المَناصب التي هي شرطٌ فيها، فكان أولى باشتراطِها فيه، ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بِفِسْقِ الجوارحِ، من ارتكابِ المحظوراتِ وأمثالها. وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية حلافٌ.

وأمَّا الكفايةُ: فهو أن يكون جريئاً على إقامة الحدود، واقتحام الحرُوب، بصيراً بها، كفيلاً بحمل النَّاسِ عليها، عارفاً بالعَصبيَّة وأحوال الدَّهاء، قويّاً على معاناة الْسيَّاسة، ليصحَّ له بذلك ما جعل إليه من حماية [ظ ٢/٨١] الدِّينِ، وجهادِ العدوِّ، وإقامة الأحكامِ، وتدبير المصالح.

وائمًّا سَلامةُ الحواسِّ والأعضاء منَ الْنَقْصِ والْعُطْلَةِ كَالْجُنُونِ والعَمَى والْصَّممِ والْصَّممِ والْخَرَسِ؛ ومَا يُؤثِّر فَقْدُهُ من الأَعْضَاءِ في العملِ، كفقدِ الْيَدَيْنِ وَالْرَّجْلَيْنِ وَالْأَنْتَيْنِ (٣)،

١ - انظر ذلك في الفصل السابع عشر من الباب الثاني وعنوانه: فصل في أن الغاية التي تحري إليها العصبية هي الملك.

۲ - في ن: فررتم عنه.

٣ - الخصيتان.

مقدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_\_ مهدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_ ٩٦٩

فَتُشْتَرَطُ: الْسَّلامةُ منها كلها لتأثيرِ ذلك في تمامِ عملهِ وقِيَامه بِمَا جعل إليه. وإن كَانَ إنَّمــا يَشْيِنُ فِي المنظرِ فَقَطْ، كفقدِ إِحْدَى هذهِ الأعْضَاءِ فَشَرْطُ الْسَّلامةِ منهُ شَرْطُ كمَالِ.

ويُلْحَقُ بِفَقَدَانِ الأعضاءِ المنعُ مِنَ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ ضَرَّبَانِ:

ضَرْبٌ يُلحَقُ بَهَذه في اشْتِراطِ الْسَّلامةِ منه شرط وجوب، وهو القهر والعجز عن التَّصَرُّفِ جُملةً بالأَسْرِ وَشِبْهِهِ، وضربٌ لا يُلْحَقُ بهذه، وَهُو الحجرُ باسْتِيلاء بعضِ أعوانهِ عليهِ من غَيْرِ عِصْيَان ولا مُشَاقَة (١)، فينتقلُ النَّظرُ في حالِ هذا المُسْتَولِي، فإن جرى على حكم الدِّين والعَدْل وحميدِ السيَّاسةِ جازَ قَرَارُهُ، وَإِلاَّ استنصرَ الْمُسْلِمون بمَن يَقبِضُ يده عن ذلك، ويدفعُ عِلَّته حتى يَنْفُذَ فِعلُ الخَلِيْفةِ.

وأمَّا الْنَسَبُ الْقُرَشِيُّ: فَلإِحْمَاعِ الْصَّحَابةِ يومَ الْسَّقِيْفَةِ (٢) على ذلك، واحتجَّتْ قُريشٌ على الأنصار له الله عليه ومئذ ببيعة سَعْدِ بن عُبَادة، وقالوا: مِنَّا أَمِيْرٌ ومنْكُمْ أَمِيْرٌ لله عليه وسلم أوْصَانا صلى الله عليه وسلم: «الأَئِمَّةُ من قريش» (٢). وبأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أوْصَانا بأنْ نُحْسِنَ إلى محسنكم، ونتجاوز عن مُسِيئكم (٤)، ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوَصِيَّةُ بكم، فحجُّوا الأنصَارَ ورجعوا عن قولهم منَّا أميرٌ ومنكم أميرٌ، وعدلوا عمَّا كانوا همُّوا به من يَبْعَةِ سَعْدِ لِذَلِكَ. وَثَبَتَ أيضاً في الْصَّحِيْحِ: «لا يَوَالُ هَذَا الأَمْرُ في هَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيشٍ» (٥). وأَمْثَالُ هذه الأَدِلَّةِ كثيرةٌ.

إِلاَّ أَنْهُ لَمَا ضَعَفَ أَمرُ قريس، وتلاشت عَصَبيَّتهم بما نالهم من التَّرَفِ وَالْنَّعيمِ، وبما أَنفقتهم الدَّولةُ في سائر أقطارِ الأرضِ، عجزوا بذلك عن حمل الخلافة، وتغلَّبت عليهم الأعاجمُ، وصارَ الحلُّ والعقدُ لهم، فاشتبه ذلك على كثير من المحققين، حتى ذهبوا إلى نفي اشتراطِ الْقُرَشيَّةِ، وعوَّلوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «اسْمَعُوا

١ – أي: ولا مخالفة.

٢ - سقيفة بني ساعدة التي بويع فيها أبو بكر.

٣ - أخرجه أحمد (١٢٩/٣، ١٨٣) وأبو يعلى (٤٠٣٣) والبزار (١٥٧٩) والطــبراني في الكبــير (٧٢٥)
 والحاكم في المستدرك (١/٤،٥) وصححه ووافقه الذهبي من حديث أنس. وروي من حديث غيره. وانظر مجمع الزوائد (٣٤٦/٥) في كتاب الخلافة، الباب الرابع.

٤ - أخرجه البخاري (٣٨٠١) ومسلم (٢٥١٠) من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 «إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس يكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم».

٥ - أخرجه البخاري (٢١٩٥ و ٧١٤) ومسلم (١٨٢٠) وابن حبان (٢٢٦٦ و٥٦٥) من حديث ابن

وأطِيْعُوا وإنْ وُلِّي عَلَيْكُم عَبْدٌ حَبَشِي ذُوْ زَبِيبَةٍ» (١). وهذا لا تقومُ به حجة في ذلك، فإنه خرج مخرج التَّمثيلِ والفرض لِلْمُبَالغَةِ في إيجاب السَّمع والطَّاعة، ومثلِ قول عمر: لو كان سالمٌ مولى [أبي] حذيفة حيّاً لوَليتهُ، أو لما دَحَلَتني فيه الْظُنَّةُ. وهو أيضاً لا يفيد ذلك لما علمت أنَّ مذهب الْصَّحابي ليس بحُجَّة، وأيضاً: «فمولى الْقَوْم منهم» (١)، وعَصَبيّة الوُلاءِ حَاصِلَةٌ لِسَالم في قريش، وهِي الفائدةُ في اشتراطِ النَّسَب. ولما استعظم عمر أمر الخلافة، ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنّه عدل إلى سالم، لتوفّر شروط [ظ٢٨٨١] الخلافة عنده فيه، حتى من النَّسَبِ المفيدِ للعصبيّةِ كما نذكرُ، ولم يبق إلاَّ صراحة النَّسَبِ فرآهُ غير محتاج إليه، إذ الفائدةُ في النَّسَبِ إنَّما هي العَصَبيَّةُ، وهي حاصلةٌ من الولاءِ فكان ذلك حِرْصاً من عمر رضي الله عنه على النَّظرِ للمُسْلِمِيْنَ وتقليد أمرهم لمن لا تلحقهُ فيه لائمة، ولا عليه فيه عهدةٌ.

ومن القائلين بنفي اشتراطِ القُرَشِيَّةِ القاضي أبو بكر البَاقِلاَّنِيُّ، لَمَّا أدركَ ما عليه عصبيَّةُ قريش من التَّلاشي والاضْمِحلال واستبدادِ ملوك العجمِ على الخُلفَاءِ، فأسقط شرط الْقُرَشِيَّةِ، وإن كان موافقاً لرأي الخوارج، لما رأى عليه حالَ الخلفاء لعهده.

وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصحَّةِ الإمامة للقُرَشِيِّ، ولو كان عاجزاً عن القيام بأمور المُسْلِمينَ. وردَّ عَليهم سُقُوْط شَرْطِ الْكِفَايَةِ (٣) التي يقوى بها على أمره؛ لأنَّهُ إذا ذهبتِ الشَوْكةُ بذهابِ الْعَصَبيَّةِ فقد ذَهَبَت الكفايةُ، وإذا وقع الإخلالُ بِشَرْطِ الكفاية تطرَّق ذلك أيضاً إلى العلمِ والدِّينِ، وَسَقطَ اعتبارُ شروط المنصبِ وهو خلاف الإجماع.

ولنتكلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب في هذه المذاهب فنقول: إنَّ الأحكام الشَّرعية كلها، لا بُدَّ لها من مَقَاصِدَ وحكم تشتملُ عليها، وتُشْرعُ لأجلها. ونحنُ إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النَّسَبِ الْقُرَشِيّ ومقصد الْشَّارع منه، لم يقتصر فيه على التَّبرُّكِ بوصلة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما هو في الْمَشْهُوْر، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتَّبرُّك بها حاصلاً، لكنَّ التَّبرُّكَ ليس من المقاصد الْشَرعيّة كما علمت، فلا بُدَّ إذن من المصلحة في اشتراط النَّسَب، وهي المقصودة من مشروعيتها.

۱ – أخرجه البخاري (۱۹۳ و ۲۹۳ و۷۱٤۲) من حديث أنس بلفظه. وأخرج معناه أحمد (۲/۲٪ – ٤٠٣) ومسلم (۱۸۳۸) من حديث أم حصين. و(۱۸۳۷) من حديث أبي ذر.

f ...

٣ - أي: عند اشتراط القرشية وإهدار ما عداها من شروط.

وَإِذَا سَبَرْنَا وَقَسَمْنَا<sup>(۱)</sup> لم نحدها إلا اعتبار العَصَبيَّةِ التي تكون بها الحمايةُ والمُطالبةُ، ويرتفعُ الخَلافُ والفُرْقة بوجودها لصَاحب المنصبِ، فَتَسكُنُ إليه المِلَّةُ وأهلها، وينتظمُ حبلُ الألفة فيها.

وذلك أنَّ قريشاً كانوا عُصبة مُضَرَ وأصلهم وأهل الغَلَبِ منهم، وكان لهم على سائر مُضرَ العِزَّةُ بالكثرة والعَصبَيَّة والشَّرف، فكان سائرُ العربِ يعترفُ لهم بذلك، ويستكينون لغلبهم؛ فلو جعل الأمرُ في سواهم لتوقع افتراقُ الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم، ولا لغلبهم؛ فلو جعل الأمرُ في سواهم لتوقع افتراقُ الكلمة بمخالفتهم على الكرَّةِ (٢)، فتتفرَّق يقدر غيرهم من قبائل مُضرَ أن يَرُدَّهم عن الخلاف، ولا يحملهم على الكرَّة (٢)، فتتفرَّق الجماعة، وتختلف الكلِمة، والشَّارعُ محذَّرٌ من ذلك، حريصٌ على اتفاقهم، ورفع التنازع والشَّاتِ بينهم لتحصل اللَّحمة والعصبيَّة، وتحسُن الحماية. بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش، لأنَّهم قادرون على سوق النَّاسِ بعصا الغَلبِ، إلى ما يرادُ منهم، فلا يخشى من أحدٍ من خلاف عليهم ولا فُرقة، لأنَّهم كفيلون حينفذ بدفعها ومنع النَّاسِ منها، فاشترط نسبهم القُرَشِيُّ في هذا المنصب [ظ٢/٨٦]، وهم أهلُ العَصبَيَّة القَويَّة، ليكونَ أبلغَ في انتظامِ المِلَّة واتّفاق الكلمة؛ وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مُضرَر أجمع، انتظم مائرُ العرب، وانقادت الأمم سواهم إلى أحكام المِلَّة، ووَطِئت جنودهم قاصِية فأنكنَ لهم سائرُ العرب، وانقادت الأمم سواهم إلى أحكام المِلَّة، ووَطِئت جنودهم قاصِية وتَلاشت عَصبيَّة العَرَب، واستمرَّ بعدها في الدَّوْلَتَيْنِ إلى أن اضْمَحَلَّ أمْرُ الخِلاَفةِ وتَلاشت عَصبيَّة العَرَب.

ويعلمُ ما كَان لقريشَ من الكثرةِ والتَّغَلَّبِ على بُطُون مُضَرَ من مَارَسَ أخْبارَ العربِ وَسِيرَهُم وتَفَطَّنَ لذلك في أحوالهم. وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتاب الْسير وغيرهِ. فإذ ثَبَتَ أنَّ اشتراط القُرشِيَّةِ إنَّما هو لدفع التَّنازعِ بما كان لهم من العَصبيَّةِ والغَلْبِ، وعلمنا أنَّ الشَّارِعَ لا يخصُ الأحكام بجيل ولا عصر ولا أُمَّةٍ، علمنا أنَّ ذلك إنَّما هو من الكفاية فرددناهُ إليها، وطردنا العِلَّة المشتملة على المقصودِ من القُرشية، وهي وجود الكفاية فرددناهُ إليها، والمور المُسْلِمِينَ أن يكون من قوم أولي عَصبيَّة قوية غالبة على المعصرها، ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. ولا يعلم ذلك من معها لعصرها، ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. ولا يعلم ذلك

١ – قسم أمره: قدره، أي: إذا نظرنا وبحثنا.

٢ - أي: الرجوع. أي: رجوعهم عن الخلاف.

٣ - أي: عممناها وجعلناها مطردة.

في الأقطار والآفاق كما كان في القُرشيَّة، إذ الدَّعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت عامَّة، وعَصَبيَّةُ العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم. وإنَّما يُخص لهذا العهد كل قطرٍ بمن تكونُ لهُ فيه العصبية الغالبةُ.

وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعدُ هذا (١)؛ لأنّه سبحانه إنّما جعلَ الخليفة نائباً عنه في القيام بأمور عبَاده، ليحملهم على مصالحهم، ويردّهم عن مَضارهم، وهو مخاطب بذلك، ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه. ألا ترى ما ذكره الإمام ابن الخطيب (٢) في شأن النّساء، وأنّهُن في كثير من الأحكام الشّرعية جعلن تبعاً للرّجال، ولم يدخلن في الخطاب بالوضع، وإنّما دخلن عنده بالقياس، وذلك لما لم يكن لهن من الأمر شيء وكان الرّجال قوّامين عليهن، اللهم إلا في العبادات التي كل أحد فيها قائم على نفسه، فخطابهن ألله بالوضع لا بالقياس، ثم إن الوجود (٢) شاهد بذلك، فإنّه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم، وقل أنْ يكون الأمر الشرّعي مخالفاً للأمر الوجودي. والله تعالى أعلم.

١ - وقد تبين لي سرِّ آخر، وهو: أن الشارع علم من أخلاق الناس والأمم ألها لا تدين إلا لمن تخضع له نفوسهم بأمر الشرع، فحثهم أن يجعلوا للقرشي المترلة، حتى لا تختلف النفوس، ولا تضيع حماية الدين بانتقالها إلى أناس لم يتزل القرآن بلغتهم. فكان المقصد العام دفع الخصام والتنازع بحصر أمور الخلافة في بقعة محددة ليتفرغ الناس إلى معاشهم، وليتفاضل القرشيون في صفات الخير وفضائله، وهذا كالقوانين التي توضع تحدد صفات الرئيس، وبمقدار المحافظة عليها يكون الهدوء والسكينة والسعادة والرخاء. ذلك أنه لا يكون تنازع إلا في الفضائل، فينتقل حال الناس من البحث عن التغلبات إلى تحسين المعاش لأنه مرتبط بالمعاد... وما أصبنا ونكبنا إلا بانتزاع السلطان من العرب وعدم الالتفات إلى مثل هذه التوجيهات. والله أعلم.

٢ – قال الهوريني: الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرَّازي.

٣ - أي الواقع.

٢٧-٣-١ الْفَصْلُ الْسَّابِعُ والعشرون
 في مَذَاهِبِ الْشِّيْعَةِ في حكمِ الإمامةِ

إِعْلَمْ: أَنَّ الْشَيْعَةَ لُغَةً: هم الْصَّحْبُ والأَثْبَاعُ، ويُطلقُ فِي عُرفِ الفقهاء والْتَكَلِّمينَ (١) من الحَلَفِ والْسَّلَفِ على أَتْبَاعِ على وَبَنِيْهِ رضي الله عنهم، ومذهبهم جميعاً متفقين عليه أنَّ الإمامة ليست من المَصَالِح العامَّةِ التي تُفوَّضُ إلى نظرِ الأُمَّةِ، ويتعيَّنُ القائمُ بها بتعيينهم، بل هي رُكنُ الْدِّيْنِ وقاعدةُ [ظ١/٨٣] الإسْلاَمِ، ولا يجوزُ لنبي إغفالهُ ولا تفويضهُ إلى الأمَّةِ، بل يجبُ عليه تعيينُ الإمام لهم، ويكونُ مَعْصُوماً من الكبائر والصَّغائر؛ وإنَّ عليّا رضي الله عنه هو الَّذِي عَيَّنهُ صَلُواتُ اللهِ وَسَلاَمهُ عليه، بنصوص يَنْقُلُونَها ويُؤولونها على مُقْتَضَى مَذْهَبهم، لا يعرفها جَهَابذَةُ الْسُنَّةِ وَلاَ نَقَلةُ الْشَّرِيْعَةِ، بَل أَكثرُها مَوْضُوعً، أو مُطعونٌ في طريقهِ، أو بعيدٌ عن تأويلاتهم الفاسِدةُ.

وتنقسمُ هذه النَّصُوصُ عندهم إلى جَلِيٌّ وَخَفِيٌّ:

فَالْجَّلِيُّ مِثْلُ قَوْلِهِ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاً هُ فَعَلِيٌّ مولاً هُ» (٢). قالوا: ولم تطَّرد هذه الولاية إلا في على، ولهذا قال له عمر: أَصْبَحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ومنها قوله: «أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ» (٢). ولا معنى للإمامة إلا القضاء بأحكام الله، وهو المرادُ بأولى الأمر الواجبة طاعتهم بقوله: ﴿ أَطِيْعُوا الله وأطِيْعُوا الْرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]. والمراد الحكم والقضاء، ولهذا كان حكماً في قضيّة الإمامة يوم السَّقيفة، دون غيره. ومنها قوله: «من يُبَايعُنِي عَلَى رُوْحِه، وَهُو وَصِيِّي وَوَلِيُّ هذا الأمرِ من بعدي » (٤). فلم يبايعه إلا على.

١ - أي: علماء التوحيد.

٢ - أخرجه الترمذي (٣٧١٣) من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم. وأحمد (٢٨١/١) عن السبراء، و(٨٤/١ و ١٢٨/ و ١٢٨/٩ و ١٢٨/٩ و ابن حبان ( ٦٩٣٠) عن بريدة.

٣ - أخرجه الطبراني في الصغير (٥٥٦) عن جابر بإسناد حسن كما قال الهيثمي في المجمع (١٤٩١٨) وأخرجه
 أبو يعلى (٥٧٦٣) عن ابن عمر بإسناد ضعيف جداً.

٤ - لم أحده بهذا اللفظ، وإنما أخرج أحمد (٣٠٦٢) والطبراني في الكبير (١٢٥٩٣) من حدث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا قال: فقال على: أنا أواليك في الدنيا والآخرة، فقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ولي كل مؤمن بعدي». وأخرج الطبراني في الكبير (٢٠٦٣) بإسناد ضعيف جداً عن سلمان قال: قلت: يها رسول الله، إن لكل نبي وصيًا، فمن وصيك؟ فسكن عنى، فلما كان بعد رآني فقال: يا سلمان. فأسرعت إليه قلت: لبيك، قال: تعلم

ومن الخَفيِّ عندهم: بعثُ النَّبي صلى الله عليه وسلم عليّاً لقراءة سورة بَرَاءَة في الموسمِ حينَ أُنْزِلتَ َ<sup>(۱)</sup>، فإنه بعثَ هما أُوّلاً أَبَا بكر، ثُمَّ أُوْحِيَ إليه: ليُبَلِّعهُ رجلُ منكَ، أو مَن قومك، فبعث عليّاً، ليكون القارىءُ المُبَلِّع. قَالوا: وهذا يدلُّ على تقديم عليّ.

وأيضاً: فلم يُعرف أنَّه قدم أحداً على عليّ. وأمَّا أبو بكر وعمر فقدَّمَ عليهما في غَرَاتَيْنَ (٢) أُسَامة بن زيد مرَّةً، وعمرو بنَ العاصِ أحرى. وهذه كُلُّها أدلَّةُ شاهدةٌ بتعيينِ عليٍّ للخلافة دون غيره. فمنها ما هو غيرُ معروف ومنها ما هو بعيدٌ عن تأويلهم.

ثُمَّ منهم من يرى أَنَّ هذه النُّصُوصَ تدلُّ على تعيين عليِّ وتشخيصه، وكذلك تنتقل منه إلى من بعده وهؤلاء هم الإمامية؛ ويتبرَّون من الْشَيْخَيْنِ حيثُ لم يُقَدِّمُوا عليًا ويبايعوهُ بمقتضى هذه النُّصوص، ويَغْمِصُونَ (٢) في إمَامتهما. وَلاَ يُلْتَفَتُ إلى نقلِ القَدْحِ فيهما من غلاقم، فهو مردودٌ عندنا وعندهم.

غلاقم، فهو مردودٌ عندنا وعندهم. ومنهم من يقولُ: إنَّ هذه الأدلَّة إنّما اقتضت تعيينَ عليٍّ بالوصف لا بالشَّخص. والنَّاسُ مقصِّرونَ حيثُ لم يضعوا الوصفَ موضعه وهؤلاء هم الزَّيديَّة، ولا يتبرؤونَ من

من وصي موسى؟ قال: نعم يوشع بن نون، قال: لمَ؟ قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ، قال: فإن وصيي وموضع سري، وحير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن ابي طالب. قال الهيثمي (١٤٦٦٨): رواه الطبراني وقال: قوله: وصيي. يعني: من أهل بيته صلى الله عليه وسلم.

١ – أخرج ابن حبان (٦٦٤٤) عن أبي سعيد أو أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، فلما بلغ ضَجننَانَ سمع بُغامَ ناقة علي رضي الله عنه، فعرفه، فأتاه فقال: ما شأني؟ قال: خيرٌ، إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعثني ببراءة، فلما رجعنا، انطلق أبو بكر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: خيرٌ، أنت صاحبي في الغار، غير أنه لا يبلغ غيري، أو رجل مني \_ يعني علياً \_.

وأخرج الترمذي (٣٠٩٠) والنسائي في الخصائص (٧٠) عن أنس بن مالك قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي. فدعا علياً فأعطاه إياه.

وأخرج النسائي في الخصائص (٧٦) عن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة إلى أهل مكة، قال: فلحقه، فأخذ الكتاب منه، فانصرف أبو بكر وهو كئيب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل في شيء؟ قال: لا إلا أين أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي.

٢ – قال د. وافي وصوابه: غزوتين مثنى غزوة أو مغزاتين مثنى مغزاة. قلت: وما أتى به المصنف مثنى الغزاة كحصاة: اسمٌ من غزوت العدو. قال تعلب: إذا قيل غزاة فيه عمل سنة، وإذا قيل: غزوة فهي المرة الواحدة من الغزو. انظر شرح القاموس للزبيدي.

٣ - أي: يعيبونما ولا يعترفون بما.

الشَّيخين ولا يغمصونَ في إمامتهما، مع قولهما بأنَّ عليّـاً أفضلُ منهما، لكَنَّهم يُجَوِّزون إمامة المفضول مع وحودِ الأفْضَلِ.

ثُمَّ احتلفت نقول هؤلاء الشِّيْعَةِ في مساقِ الْخِلاَفَةِ بِعِدَ عَلِيٍّ:

فمنهم من سَاقها في وُلدِ فاطمة بالنّصِّ عَليهم واحداً بعدَ واحدٍ على مَا نذكرُ (١) بعدُ، وهؤلاء [ظ٢/٨٣] يُسَمَّون الإماميَّة، نِسْبَة إلى مقالتهم باشتراطِ معرفة الإمام وتعيينه في الإيمان، وهي أصلُّ عندهم.

ومنهم من ساقها في ولد فاطمة ، لكن بالاختيار مع الشيوخ؛ ويشترط أن يكون الإمام منهم عالماً زاهداً جواداً شجاعاً ويخرجُ داعياً إلى إمامته ، وهؤلاء هم الزيدية نسبة إلى صاحب المذهب، وهو زيدُ بن علي بن الحُسين السبط، وقد كان يُناظرُ أخاه محمّداً الباقر على اشتراطِ الخروج في الإمام، فيلزمهُ الباقرُ أنْ لاَ يكونَ أبوهما زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ (٢) إماماً، لأنّهُ لم يخرُج ولا تَعرَّضَ للحروج. وكان مع ذلك ينعى عليه مذاهب المعتزلة، وأخذهُ إيّاها عن واصل بن عطاء، ولما ناظر الإمامية زيداً في إمامةِ الشيخين، ورأوه يقول بإمامتهما ولا يتبرَّأُ منهما رفضوه، ولم يجعلوه من الأئمة، وبذلك سُمُّوا رافضةً.

ومنهم من ساقها بعد علي وابنيه الْسِّبطَيْنِ على احتلافهم في ذلك إلى أحيهما، محمَّدِ العَنفِيَّةِ، ثُمَّ إلى وُلدهِ، وهم الكَيْسَانِيَّةُ، نسبةً إلى كيسان مولاه، وبين هذه الطَّوائفِ الحتلافاتُ كثيرةٌ تركناها احتصاراً.

ومنهم طوائفُ يُسمَّون الغُلاق، تجاوزوا حد العقلِ والإيمان في القول بألوهيَّةِ هؤلاء الأئمةِ: إمَّا على أنَّهم بشرٌ اتَّصَفُوا بصِفَاتِ الألوهيَّةِ أو أنَّ الإلهَ حلَّ في ذَاته (٣) البَشرية، وهو قول بالحلول يوافقُ مذهب النَّصَارى في عيسى، صلواتُ اللهِ عليه، ولقد حَرَقَ عليُّ رضي الله عنه بالنَّار من ذهب فيه إلى ذلك منهم، وسخطَ محمدُ ابنُ الحَنفيَّةِ المختارَ بن أبي عُبيدٍ لَّا بَلغَهُ مثلُ ذلك عنه فَصرَّحَ بلعنته والبراءةِ منهُ، وكذلك فعلَ جعفرٌ الْصَّادقِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه بمن بلغه مثلُ هذا عنه.

١ - في ن: يذكر.

٢ - هو علي بن الحسين السُّبط.

٣ - في ن: ذاتهم.

ومنهم من يقولُ: إنَّ كمالَ الإمامِ لا يكونُ لغيره، فإذا ماتَ انتقلت روحهُ إلى إمامِ آخرَ ليكون فيه ذلك الكمالُ، وهوَ قَوْلٌ بالتَّناسُخِ.

ومن هؤلاء الغُلاَةِ من يقفُ عند واحد منَ الأَثَمة لا يتجاوزُهُ إلى غيرهِ بحسبِ من يُعيَّنُ لذلك عندهم وهؤلاء هم الواقفِيَّةُ، فبعضهم يقول: هـ وحيٌّ لم يمت إلا أنَّهُ غائبٌ عن أعين النَّاس، ويستشهدونَ لذلك بقِصَّةِ الخضر ('). قيلَ مِثْلُ ذلك في عليٍّ رضي الله عنه، وأنَّهُ في السَّحابِ، والْرَّعدُ صَوْتُهُ، والبرقُ في سوطه ('). وقالوا مثلهُ في محمد ابن الحنفية الخوفية من المحمد ابن الحنفية المحمد ال

وأَنَّهُ فِي حِبلِ رَضُوك مِن أرضِ الحِجَازِ، وقال شاعرهم:

أَلاَ إِنَّ اَلاَئمَ اللهُ مَا مَا نَ قُرياسَ وُلاةُ الحَاقِ الرَبَعَ قُ سَواءُ عَلِي وَاللهُ اللهُ ا

[ظ٤٨/١] وقال مثله عُلاَةُ الإمامِيَّة، وخُصوصاً الاثني عَشَرية منهم، يزعمون أنَّ التَّاني عشر من أئمتهم، وهو محمد بن الحسن الْعَسْكَرِيُّ - وَيُلقِّبُونه اللَّهْدِيَّ - دخل في سِردَابِ بدارهم في الحَلَّةِ (١)، وتغيَّبَ حينَ اعتُقِلَ مع أُمِّهِ وغابَ هُنَالِكَ، وهو يخرجُ آخرَ الْزَّمان فيملأُ الأَرْضَ عدلاً، يُشِيرون بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب الْترمذي (١) في المَهدي؛ وهم إلى الآن ينتظرونه ويُسمُّونه المُنتظر لذلك، ويقفون في كُلِّ لَيْلَةٍ بعد صلاةِ المغربِ ببابِ هذا الْسِرْدَابِ، وقد قَدَّموا مركباً فيهتفونَ باسمه، ويدعونه للحروج حتَّى تَشْتَبِكَ النَّجومُ، ثُمَّ يَنْفَضُّونَ ويرجؤونَ الأمرَ إلى اللَّيْلَةِ الآتِيَةِ، وهم على ذلك لهذا العهد.

١ - رويت القصة في القرآن الكريم في سورة الكهف.

٢ - في ن: صوته.

٣ – الأول: الحسن. والثاني: الحسين شهيد كربلاء رضي الله عنهما.

٤ - في ن: (يقود).

ه – هُو محمدُ بن الحنفية بن علي ويسمى سبطًا تجوزًا. د. وافي.

٦ - اسم بلد قرب بغداد.

٧ - انظرُها في الترمذي (٢٢٣٠ و ٢٢٣١) من حديث أبي هريرة وابن مسعود.

وَبَعْضُ هؤلاء الواقِفِيَّةِ يقول: إِنَّ الإِمَامَ الذي ماتَ يرجعُ إلى حياتِه الدُّنيا، ويستشهدون لذلك بما وقع في القرآن الكريم من قصة أهل الكهف، والذي مرَّ على قرية (١)، وقتيل بني إسرائيل حينَ ضُرِبَ بعظام البقرةِ التي أمروا بذبحها (٢). ومثل ذلك من الخوارق التي وقعت على طريق المعجزة، ولا يصحُّ الاستشهاد بها في غير مواضعها، وكان من هؤلاء السَّيِّد الحِمْيَريُّ، ومن شعره في ذلك:

وقد كفانا مؤونة هؤلاء الغلاةِ أئمة الْشَـيْعَةِ، فإنَّهم لا يقولون بها، ويُبْطِلُونَ احتجاجاتهم عليها.

وأمَّا الْكَيْسَانِيَّةُ: فَسَاقُوا الإمامة من بعدِ مُحَمَّدِ ابن الحَنفِيَّةِ إلى ابنهِ أبي هاشم وهؤلاء هم الهاشِمِيَّةُ. ثُمَّ افترقوا: فمنهم من ساقها بعده إلى أخيهِ عليٍّ ثُمَّ إلى ابنه الحسن بن عليً، وآخرون يزعمون أنَّ أبا هاشم لمَّا مات بأرضِ الْسَّراةِ منصرفاً من الشَّامِ، أوْصَى إلى محمد أبن عليّ بن عبد الله بن عبّاس، وأوصَى محمد إلى ابنه إبراهيم المعروف بالإمام، وأوصَى إبراهيم إلى أخيهِ عبد الله بن الحارثِيَّة الملقب بالسَّفَّاح، وأوصَى هو إلى أحيهِ عبد الله أبي جعفر الملقب بالمنصور، وانتقلت في ولده بالنَّصِّ والعهدِ واحداً بعد واحد إلى آخرهم، وهذا مذهب الهاشِمِيَّةِ القائمين بدولةِ بني العبَّاسِ، وكان منهم أبو مُسلم (١) وسُلَيْمَانُ بنُ

١ - القصة مذكور في سورة البقرة الآية: ٢٥٩.

٢ - سورة البقرة: [٦٧ - ٧٣].

٣ – وهو جماع مؤخر الرأس.

٤ – جمع ماشطة وهي التي ترجل الشعر وتمشطه.

ە – يى ن: تۇرب.

٣ - الخراساني من أصحاب الفضل الأكبر في قيام الدول العباسية.

كَثِيْرِ (١)، وأبو سَلَمةَ الخلاَّل وغيرهم، من شيعةِ الْعَبَّاسِيَّةِ، وَرُبَّما يَعْضِدُوْنَ (٢) ذَلِكَ بأنّ حقه م في هذا الأمرِ يصلُ إليهم من العبَّاسِ، لأنَّه كان حيَّا وقت الوَفَاةِ، وهو أولى بالوراثةِ بعَصبيَّةِ العُمُومة.

وأمًّا الْزَيْدَية: فَسَاقُوا الإمامة على مذهبهم فيها، وأنَّها باختيار أهلِ الحلِّ والعقد، لا بالنَّصِّ، فقالُوا بإمامة علي، ثم ابنه الحسن ثُمّ أخيه [ظ٢/٨٤] الحسين، ثم ابنه علي زين العابدين، ثُمَّ ابنه زيد بن علي، وهو صاحب هذا المذهب، وحرج بالكوفة داعياً إلى الإمامة فقتلَ، وصُلِبَ بالكُناسَة (٢)، وقال الزَّيدية بإمامة ابنه يحيى من بعده فمضى إلى حراسان وقبل بالجوْزَ حَان بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن السَّبْط، ويقال له: النَّفْسُ الْزَّكِية، فحرج بالحجاز، وتلقّب بالمهديِّ، وحاءته عساكر المنشور، فقتل وعَهدَ إلى أخيه إبراهيم، فقام بالبصرة، ومعه عيسى بن زيد بن علي فوجه اليهم المنصور عساكره، فهُزم وقبل إبراهيم، فقام بالبصرة، ومعه عيسى بن زيد بن علي فوجه كله وهي معدودة في كراماته.

وذهب آخرون منهم إلى أنَّ الإمام بعد محمّد بن عبد الله النَّفْسِ الْزَّكيَّة، هو محمد بن القاسم بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن عمر، وعمرُ هو أخو زيدٍ بن علي، فخرجَ محمَّدُ بن القاسم بالطَّالقَانِ، فقبضَ عليه وسِيقَ إلى المُعْتَصِمِ فحبسهُ وماتَ في حبْسِهِ.

وقال آخرون من الزَّيْدِيَّة: إنَّ الإمام بعدَ يحيى بن زيد هو أخوه عيسى الذي حضرَ معَ إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع المنصور. ونقلوا الإمامة في عقبه، وإليه انتسبَ دَعِيُّ الزَّنج، كما ذكرهُ في أخبارهم.

وقال آخرون من الزَّيديَّةِ: إنَّ الإمام بعدَ محمَّدِ بن عبد اللهِ أخوهُ إدريسُ الَّذِي فرَّ إلى المغربِ وماتَ هنالك، وقامَ بأمْرِهِ ابنهُ إدْرِيسُ، واختطَّ مدينةَ فاسَ، وكان من بعدهِ عَقِبُهُ ملوكاً بالمغرب، إلى أن انْقَرَضُوا كما نذكرهُ في أخبارهم. وبقيَ أمرُ الْزَّيديَّةِ بعد ذلك غير منتظم. وكان منهم الدَّاعِي الذي ملك طَبَرْستَانَ وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل ابن الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل ابن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين السبط. وأحوهُ محمَّدُ بن زيد. ثُمَّ قَامَ بهذه الدَّعوة في الْدَّيْمِ، النَّاصِرُ الأَطْرُوشُ منهم، وأسلموا على يده، وهو الحسنُ بنُ عَلِيٍّ بن الحسن بن

١ - سليمان الخزاعي النقيب، انظر أخباره في تاريخ الطبري (الفهارس).

٢ - أي: يؤيدون رأيهم.

٣ - وهو موضع بالكوفة.

علي بن عمرَ، وعمرَ أخو زَيْدِ بْنِ عليِّ، فكانت لبنيه بطبرستان دولة، وتوصَّل الديلم من نسبهم إلى الملك والاستبداد على الخلفاء ببغداد، كما نذكرُ في أحبارهم.

وأمَّا الإِمَاميَّةُ: فَسَاقُوا الإمامة من عليٍّ رضي الله عنه (١) إلى ابنهِ الحسنِ بِالْوَصِيَّةِ، ثُمَّ إلى أخيهِ الحُسَينِ، ثُمَّ إلى ابنهِ علي زين العابدين، ثُمَّ إلى ابنه محمد الباقر، ثُمَّ إلى ابنه جعفر الْصَّادِقِ، ومن هنا افترقوا فِرْقَتَيْن: فرقةً سَاقُوها إلى ولدهِ إسْمَاعِيْلَ ويعرفونه بينهـم بالإمـام وهم الإسْمَاعِيلِيَّةُ؛ وَفِرْقَة سَاقُوْهَا إلى ابْنِهِ مُوْسَى الكَاظِم، وهمُ الاثَنَا عَشَرِيَّةَ لوقوفهم عندَ الْثَانِي عَشَرَ منَ الأَئِمَّةِ، وقولهم بغَيْبَتِهِ إلى آخر الزَّمَان كمَا مرَّ.

فَأُمَّا الْإِسْمَاعِيلِيَّةً: فَقَالُوا بإمامة إسماعيل الْإمام بالنَّصِّ من أبيه جعفر، وفائدةَ النَّصِّ عليه عندهم، وإنْ كَانَ قد ماتَ قبل أبيه: إنَّما هو بقاءُ الإمامـة في عقبـه، كَقِصَّةِ هـارونَ مع موسى صلواتُ اللهِ عليهما، قالوا: ثُمَّ انتقلتِ [ظ٥٨/١] الإمامة من إسماعيل إلى ابنـه محمد المكتوم، وهـو أوَّلُ الأئمـة المستورين، لأنَّ الإمـامَ عندهـم قـد لا يكـون لـه شـوكةٌ فيستترُ، وتكونُ دُعَاتهُ ظاهرينَ إقامـةً للحجَّةِ على الخلق، وإذا كانتِ لـه شـوكةٌ ظهـرَ، وأظهر دعوته. قالوا: وبعد محمد المكتوم، ابنهُ حعفرُ المُصَدَّق (٢)، وبعدهُ ابنه محمد الحبيبُ، وهو آخر المَسْتُوريْنَ، وبعدهُ ابنه عبد ا للَّهِ (٣) المَهْدِيُّ الَّذِي أَظهرَ دعوته أبو عبد ا لله الشِّيْعِيُّ في كَتَامَةً، وتتابعُ النَّاسُ على دعوته، ثُمَّ أخرجه من مُعْتَقَلهِ بسِجْلمَاسَةَ ومَلـكَ القَـيْرَوانَ والمغربَ، وملكَ بنُوهُ من بعدُ مِصْرَ كما هو معروفٌ في أخبارهم.

ويُسَمَّى هؤلاء: الإسْمَاعِيلِيَّةَ نسبةً إلى القولِ بإمامة إسماعيلَ، وَيُسَمُّونَ أيضاً بالبَاطِنِيَّة نسبة إلى قولهم بالإمام الباطن - أي: المستور - ويُسمُّونَ أيضاً المُلْحِدة لما في ضِمْن مقالتهم من الإلحادِ، ولهم مقالاتٌ قديمةٌ ومقالاتٌ جديدةٌ، دعا إليها الحسنُ بن محمّد الصُّبّاح في آخر المئةِ الخامسةِ، وملكَ حُصُوناً بالشَّامِ والعراق، ولم تنزل دعوته فيها إلى أن توزَّعها الهلاَكُ بين ملوكِ التَّرْكِ بمِصْرَ، ومُلُوْكِ التَّتَر بالعراقَ، فـانْقَرَضَتْ. ومقالـةَ هـذا الْصَّبَّـاح في دعوته مذكورةً في كتاب الملل والنُّحَل لِلْأَشَّهْرَسْتَانِيِّ.

وأمَّا الاثنا عَشْرِيَّةُ، فرُّبَّما خُصُّوا باَسمِ الإمامية عنـد المتأخرين منهـم، فقـالوا بإمامـة موسى الكَاظِم بن جعفر الْصَّادِق، لوفاةِ أخيه الأكبر إسماعيل الإمام في حياةِ أبيهما جعفرٍ،

١ - في المطبوعات: على الْرِّضَا. حطأ صوابه: على بن أبي طالب. كما في ظ.
 ٢ - هكذا في الأصل وفي ن: جعفر الصَّادق.
 ٣ - لعل صوابه: عبيد الله المنسوب إليه العبيديون.

فنصَّ على إمامة موسى هذا، ثُمَّ ابنه عليٍّ الْرِّضا الذي عهد إليه المأمونُ، ومات قبله، فلم يتمَّ له أمرٌ. ثُمَّ ابنهِ محمَّد التقيِّ، ثُمَّ ابنهِ علي الهَادِيِّ، ثُمَّ ابنهِ محمَّد الحَسَنِ العَسْكَرِيّ، ثُمَّ ابنه محمَّدِ المهديِّ المنتظر الَّذِي قَدَّمناهُ قبلُ.

وفي كلِّ واحدةٍ من مده المقالاتِ للشِّيعةِ اختلاف كثيرٌ، إلا أنَّ هذه أشهرُ مذاهبهم، ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتاب المللِ والنَّحلِ لابن حزم والشَّهرستاني ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتاب المللِ والنَّحلِ لابن حزم والشَّهرستاني وغيرهما. ففيها بيانُ ذلك. وهوا لله يُضِلُّ من يشاءُ إلى صراطٍ مُسْتَقِيْمٍ [يونس: ٢٥] هوهو العليُّ الكبير [سبأ: ٣٤].

# ٣-١ الْفَصْلُ الْثَّامِنُ وَالعِشْرُوْنَ في انْقِلاَبِ الخلافةِ إلى الملك

اعلم أنَّ الملكَ غايةٌ طبيعيَّةٌ للعَصَبيَّةِ (١)، لَيْسَ وقوعَه عنها باختيار، إنَّما هو بضَرُوْرَةِ الوجودِ وترتيبه كما قلناه من قبلُ، وأنَّ الْشَّرائعَ والدِّيَانَاتِ وكلَّ أمرٍ يُحملُ (٢) عليه الجُمْهُورُ فلا بُدَّ فيه منَ الْعَصَبيَّةِ، إذِ الْمُطَالَبَةُ لا تتمُّ إلا بها كما قَدَّمناهُ.

١ - يركز ابن حلدون على العصبية وتجد حديثه عنها مبثوثاً في الكتـاب، ومن الملاحظات العامة حول هـذا المفهوم في الكتاب القيم للدكتور محمد عابد الجابري، (دار الطليعة ١٩٨٢) ص: ١٩٥٨ قال:

أ - العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه. والمقصود بالنسب ليس الرابطة الدموية، فهو بهذا المعنى، أمر وهمي لا حقيقة له، وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ويلتحم قوم بآخرين في الجاهلية والإسلام والعرب والعجم. وإنما المقصود بالنسب فائدته وثمرته وهي: هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة. وما فوق ذلك مستغنى عنه. وكل ما يقع به هذا الالتحام فهو داخل في معنى النسب، ومنه: الحلف والولاء والاصطناع وطول المعاشرة والصحبة وسائر أمور الموت والحياة. وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر.

ب - غير أن هذا الالتحام لا يشتد ويصبح عصبية إلا إذا كان هناك ما يهدد كيان الجماعة. فإن القريب يجد في نفسه إضافة من ظلم قريبه أو العداء عليه، ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك، نزعة طبيعية في البشر منذ كانوا. وبالنظر إلى ما تقدم يمكن تعريف العصبية عند ابن حلدون بأنها رابطة احتماعية سيكولوجية - شعورية ولا شعورية - تربط أفراد جماعة معينة قائمة على القرابة المادية أو المعنوية، ربطاً مستمراً يبرز ويشتد عندما يكون هناك حطر يهدد أولئك الأفراد كأفراد أو كحماعة.

حد - إن تقيد يقظة العصبية بوجود تهديد أو عدوان يدل على أن فاعلية العصبية لا تشتد إلا عندما تمس المصلحة المشتركة للجماعة، وهي المصلحة التي تشكل فيها أمور المعاش العنصر الرئيسي والفعال. وإذن فلا بد من استحضار هذه الصبغة الاقتصادية في الصراع العصبي لفهم نظرية ابن خلدون في العصبية. إن الفاعلية السياسية للعصبية، وهذا ما يهم ابن خلدون في الدرجة الأولى تستهدف الحصول على الجاه والملك من أجل توابعه من الترف والنعيم.

د - العصبية ظاهرة خاصة بالبدو لأن أحياءهم (مفتوحة) وتحتاج في الدفاع عنها إلى تكتل وتعاضد فتيانها الشجعان.

وأما الحضر فإن أسوار المدينة وحاميات الدولة تكفيهم مؤونــة الدفــاع عــن أنفســهم وأموالهــم، ولذلـك فهــم لا يحتاجون إلى التعصب والالتحام. أن العصبية في البادية بمثابة الأسوار في المدن.

هـ - العصبية خاصة وعامة: العصبية الخاصة هي المبنية على النسب القريب. والعصبية العامة هي التي تقوم على النسب البعيد. وكل عصبية عامة تتألف من عدة عصبيات حاصة. ومن هنا كانت العصبية تقوم على الكثرة داخل الوحدة، على التنافس والتنافر داخل التعاون والتناصر. ولا تصبح العصبية قـوة سياسية إلا إذا التحمت العصبيات الخاصة المتنافسة في إطار عصبية عامة واحدة. غير أن هذا الالتحام العصبي مشروط بوجود ظروف معينة يعـبر عنها ابن خلدون بهرم الدولة.

و – هذا والعصبية بالمعنى المشار إليه يعتبرها ابن خلدون عصبية طبيعية إذ لا بـد منهـا في الحمايـة والمطالبـة والمواجهة. أما العصبية المستندة فقط على التعصب للأنساب والاعتداد بها فهي عصبية حاهلية لا فائدة فيها مطلقـًا، وهي المقصودة بذم الشارع للعصبية.

٢ - في ن: يَحُلُّ.

فَالْعَصَبَيَّةُ ضَروريَّةٌ للمِلَّةِ وبوحودها يتمُّ أمرُ الله منها، وفي الْصَّحيح: «مَا بَعَثَ اللهُ نبيّـاً إلا في منعَة من قَوْمِهِ»<sup>(١)</sup>.

ثُمَّ وَجَدْنَا الْشَّارَعُ (٢) قد ذَمَّ العَصَبيَّة، وندبَ إلى اطِّراحها وتركها فقال: ﴿إِنَّ اللهُ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةٌ (٣) الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآباء، أنتم بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِن تُرَابِ (٤). وقال اللهُ عَنْكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْقَاكُمْ [الحجرات: ١٣]. ووجدناه أيضاً قد ذمَّ الملك وأهلهُ، ونعى على أهلهِ أحوالهم من الاستمتاع بالخلاق (٥) [ظ٥٨٢]، والإسراف في غير القصد، والتنكُّبِ عن صراطِ اللهِ، وَإِنَّما حضَّ على الألفةِ في الدينِ وحذر من الخلافِ والفرقة.

واعلم: أنَّ الدُّنيا كلها وأحوالها عند الشارع مطيَّة للآخرة، ومن فقد المطيَّة فقد الوُصُولَ، وليسَ مُرادُهُ فيما ينهى عنه أو يذمُّهُ من أفعال البشر، أو يندُبُ إلى تَرْكِهِ إهمالهُ الكُليَّةِ، أو اقتلاعه من أصله، وتعطيلُ القوى الَّتي يَنْشَأَ عليها بالكُليَّةِ؛ إنَّما قصدُهُ تصريفها في أغراضِ الحقِّ جهدَ الاستطاعة، حتى تصير المقاصدُ كُلُّها حقّاً، وتتحد الوجهة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُها أو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجها، فهجرته إلى ما هَاجَرَ اليهِ» (١).

فَلم يذمَّ الغضبَ، وهو يقصدُ نَزْعَهُ منَ الإِنْسَان، فإنَّهُ لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه الانتصارُ للحقِّ، وَبَطَلَ الجهادُ وإعلاءُ كلمة اللهِ؛ وإنَّما يَدُمُّ الغَضَبَ لِلْشَّيطان وللأغراضِ الذَّميمةِ، فإذَا كانَ الغَضَبُ لذَلكَ كان مذموماً، وإذا كان الغضبُ في الله و للهَ كان ممدوحاً، وهو من شمائلهِ صلى الله عليه وسلم.

۱ – ليس في صحيح البخـاري ولا مسـلم، وإنمـا أخرجـه أحمـد (۳۲/۲ ۳۴۲، ۳۸۹ ۳۸۴، ۲۱۱ن ۵۳۳) والبخاري في الأدب المفرد (۲۰۰ و ۸۹۳) والترمذي (۳۱۱٦) من حديث أبي هريرة.

٢ – أي: الرَّسول صلوات الله وسلامه عليه.

٣ - أي: الكبر والفخر. مأخوذ من العَبِ: النور والضوء، وقيل: من العِبءِ: الثقل.

٤ - أخرجه أحمد (٣٦١/٢) رقم (٨٧٤٤) وأبو داود (٥١١٦) والترمذي (٥٠٥٣ و ٣٩٥١) من حديث أبي هريرة. والترمذي (٣٢٦٦) من حديث ابن عمر، والبزار (٣٠٤٢ و ٣٥٨٤) معناه من حديث حذيفة، وأحمد (٢٧٣٩) والطبراني في الكبير (١١٨٦١ و ١١٨٦٢) بعضه من حديث ابن عباس. وانظر مجمع الزوائد (٨/ص ١٦١) - ٩٩٣).

٥ - في ظ: الاستماع بالخلاف. والخلاق: النصيب. من قوله تعالى: ﴿ فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ﴾.

٦ – أخرجه البخاري (١ و٢٥٢٩ و٣٨٩٨ و٦٦٨٩ و٦٩٥٣) ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر.

وكذا ذمُّ الْشَّهواتِ أيضاً لَيْسَ المُرادُ إبطَالها بالكُلِّيَّة فإنَّ من بَطَلت شَهوته، كانَ نَقصاً في حَقِّه؛ وَإِنَّما المرادُ تَصْريفها فيما أُبيحَ لهُ باشتماله على المَصَالِحِ ليكونَ الإنْسَان عَبداً متصرِّفاً طوَعَ الأوامر الإلهَيَّةِ.

وكذا العَصَبية حيثُ ذمَّها الشَّارع، وقال: ﴿ لَنْ تَنْفَعَكُم ۗ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ وَكُمْ وَلاَ الْعَصَبية على الباطل وأحواله، كما كانت في الجاهِليَّة، وأنْ يكونَ لأحد فخرٌ بها أو حقٌ على أحد، لأنَّ ذلك مَجَّانُ (١) من أفعال العقلاء وغير نافع في الآخرةِ التي هي دار القرار. فأمَّا إذا كانت العَصَبيّةُ في الحقِّ وإقامة أمر الله فأمر مطلوب، ولو بطل لبطلتِ الشَّرائع إذ لا يتمَّ قوامها إلا بالعَصَبية، كما قلناه من قبلُ.

وكذا الْملكُ لَمَّا ذَمَّهُ الشَّارِع لَم يذُمَّ منه الغلب بالحقِّ، وقهر الكافَّةِ على الدِّيْن، ومراعاةَ المُصَالِح، وإنَّما ذمَّهُ لمَا فيه من التَّغلَّبِ بالباطلِ، وتصريفِ الآدَمِيِّينَ طوعَ الأغراضَ والْشَّهواتِ كما قلناه. فلو كان الملكُ مُخلصاً في غلبهِ للنَّاسِ، أَنَّهُ للهِ ولحملهم على عبادة الله، وجهاد عدُوِّه، لم يكن ذلك مذموماً. وقد قال سليمانُ صلوات اللهِ عليه: ﴿ رَبّ اغفر لي وهبْ لي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي [ص: ٣٥]. لما علمَ من نفسهُ أَنَّهُ بمعزل عن الباطل في النَّبُوَّةِ والملكِ.

ولما لقي معاوية عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الشّام في أبّهةِ المُلكِ، وزيّه من العديد والعُدَّة استنكر ذلك، وقال: أكِسْرَويَّةُ (٢) يَا مُعَاوِيَةُ؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنّا في ثغر تُجاه العَدُوِّ، وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجةً. فسكت ولم يخطئه لما احتجَّ عليه بمقصد من مقاصد الحقِّ والدِّيْنِ. فلو كان القصد رفض المُلكِ من أصله لم يقنعه الجوابُ في تلكُ الكِسرَويَّةِ [ظ١٨٨] وانتحالها، بل كَانَ يُحَرِّضُ على خُرُوْجهِ عنها بالجُمْلَةِ. وإنَّمَا أراد عُمَرُ بالكِسْرَويَّةِ ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب البَاطل والظَّلْم والبَغي، وسُلُوكِ سُبُّلِهِ (٣)، والغَفْلَةِ عن اللهِ، وأحَابهُ مُعَاوِيَةُ بأنَّ القَصْدَ بِذَلِكَ لَيسَ كِسْرَويَّة فارسَ وَبَاطِلَهُم، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ بِهَا وَجُهَ اللهِ، فَسَكَتَ.

وَهَكُذَا كُمَانَ شَأَنَ الْصَّحَابِةِ، في رفض اللَّهُ وأحوالهِ، ونسيان عوائدهِ حذراً من التباسها بالباطلِ، فَلَمَّا استُحضر (٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخلف أبا بكر

١ - أي: كثيرٌ وِاسعٌ. أو هو بالتخفيف من الجنون.

٢ – يعني أتشبها بكسرى في متاع الدنيا ومظاهرها.

۳ – أي طرقه. ٤ – يعني حضرته الوفاة.

على الْصَّلاَةِ، إذ هي أهم أمور الدِّين، وارتضاه النَّاسُ للخلافة، وهبي حملُ الكافَّةِ على أحكام الشَّريعةِ، ولم يجرِ للمُلْكِ ذكرٌ لما أنَّهُ مظنَّةٌ للباطل، ونِحْلَةٌ يومئذ لأهل الكُفْرِ وأعداء الدين. فقام بذلك أبو بكر ما شاء الله، مُتَّبِعاً سُننُ صَاحِبه، وقاتل أهل الرِّدَّةِ حتى اجتمع العربُ على الإسلام.

تُمُّ عَهد إلى عمر فاقتفي أثرهُ، وقاتل الأمم فغالبهم، وأذِنَ للعبربِ بـانتزاعٍ مـا بأيدِيهم من الدُّنيَا والْمُلكِ، فَعلبوهم عليه وانتزعوه منهم. ثُمَّ صارِتَ إلى عُثُمانَ بِنِ عَفَّانَ، ثُمَّ إلى على رضي الله عنهما. والكِلُّ مُتَبَرِّؤُونَ من الْمُلكِ مُتَنكِّبُونَ (١) عن طُرقه. وأكد ذلك لديهم، ما كانوا عليه من غَضَاضَة (٢) الإسلام، وبداوةِ العربِ. فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدُّنيا وترفها لا من حيث دينهم، الَّذِي يدعوهم إلى الزُّهْدِ في النَّعيم، ولا من حيثُ بداوتهم ومواطنهم، وما كانوا عليه من حشونة العيش وشظفه الذي ألفوه. فلم تكن أمـةً من الأمم أسغب (٣) عَيشاً من مضر لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذاتِ زرعِ ولا ضرعٍ، وكانوا ممنوعين من الأرياف وجبوبها لبعدها وإحتصًاصها بمن وليها من ربيعةً واليَمَنِ، فلّم يكونوا يتطاولون إلى خصبها. ولقد كانوا كثيراً ما يأكلون العقاربَ والخنافسَ، ويفُخرون بأكلُ العِلْهز (٤) وهو وبر الإبل يَمْهُونه (٥) بالحجارة في الدَّمِ، ويطبخونِه. وقريبا من هذا كانت حالَ قريش في مطاعمهم ومساكنهم. حتى إذا اجتمعت عَصَبيَّةَ العرب على الدِّينَ، بما أكرمهم الله من نُبُوَّةِ محمد صلى الله عليه وسلم زحفوا إلى أمم فارسَ والرُّوم، وطلبــوا ما كتب الله لهم من الأرض بوعدِ الْصِّدْق، فابتزُّوا(١) ملكهم، واستباحواً دنياهم، فزخرت بحِارُ الرَّفهُ لديهم، حتى كان الفارسُ الواحدُ يقسمُ له في بعضِ الْغَزوَاتِ ثلاثـون ألفاً من الَّذَهب أو نحوها. فاستولوا من ذلك على مَالا يـأخذهُ الحــصرُ، وهـم مع ذلك على خشونة عيشِهم، فكان عمرُ يُرَقِّعُ ثوبهُ بالجلدِ، وكان عليٌّ يقِول: يَا صَفْرَاءُ وَيَا بَيضًاءُ(٧) غُرِّيَ غَيْري. وكان أبو موسى يتجافى عن أكلِ الدَّجَاجِ لأَنَّهُ لم يعهدهـ اللعـربِ

١ – تنكب عن الطريق، عدل عنه. وفي ن: منكَّبون.

٢ - أي: جدته ونضارته.

٣ – سُعْب: جاع، وأُسغب أدخل في الجحاعة، وكأنه قال: أكثر جوعاً، ومنه قوله تعالى: ﴿أَو طعـام في يـوم ذي مسغبة﴾.

٤ - طعام من الدم والوبر كان يتخذ في الجحاعة.

ه – أي: يضربونه بشدة ليرق.

٦ – ابتزَّ الشيء: سلبه ورمي به.

٧ - الصفراء والبيضاء هي قطع الذهب والفضة.

لقلَّتها يومئذ. وكانت المناخلُ مفقودةً عندهم بالجُملةِ، وإنَّما يأكلون الحِنطةَ بنخالها. ومكاسبهم [ط7/٨٦] مع هذا أتَمُّ ما كانت لأحدٍ من أهل العلم.

قال الْمَسْعُوْدِيُّ: فِي أَيَّام عَثْمانُ اقتنى الصَّحابة الضِّيَاعَ والمالَ، فكانَ له يوم قتل عند حازنهِ خمسون ومئة ألف دينار وألف ألف درهم وقيمة ضياعه بوادي القُرى وحُنيْن وغيرهما مئتا (۱) ألف دينار، وحلف إبلاً وحيلاً كثيرة. وبلغ النَّمنُ الواحدُ من متوكِ النُّرَيْرِ بعد وفاته خمسين ألف دينار، وحلَّف ألف فرس وألف أمةٍ، وكانت غلَّة طلحةَ من العراق ألف دينار كلَّ يوم، ومن ناَحيةِ الْسَّرَاةِ أكثر من ذلك. وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس، وله ألف بعير وعشرةُ آلاف من الغنم، وبلغ الرُّبعُ من متوكه بعد وفاته أربعةً وثمانين ألفاً. وحلَّف زيدُ بن ثابت من الفِضَّةِ والدَّهبِ ما كان يكسرُ بالفَؤوسِ غيرَ ما حلَّف من الأموالِ والضيِّاع بمئة ألف دينار.

وبنى الزُّبير داره بالبَصرة وكذلك بنى بمصر والكوفة والإسَّكندرية، وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيَّد داره بالمدينة، وبناها بالجَصِّ والآجرِّ والسَّاج. وبنى سعدٌ بن أبي وقَّاص داره بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها (٢)، وجعل على أعلاها شُرُفات. وبنى المقداد داره بالمدينة، وجعلها مجصَّصَة (٣) الظَّاهِر والبَاطن. وحَلَّف يَعلى بن مُنيَة خسين ألف دينارٍ وعقاراً وغير ذلك ما قيمته تُلاَثُ مئة ألف درهم انتهى كلامُ المسعودي.

فكانت مكاسبُ القوم كما تراهُ، ولم يكُن ذلك منعياً عليهم في دينهم إذ هي أموالٌ حلالٌ لأنّها غنائم وفيوءٌ (٤)، ولم يكن تصرُّفهم فيها بإسراف، إنّما كان على قصدٍ في أحوالهم كما قلناهُ، فلم يكن ذلك بقادح فيهم. وإن كان الاستكثارُ من الدنيا مذموماً، فإنما يرجع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القصد. وإذا كان حالهم قصداً ونفقاتهم في سُبُلِ الحقِّ ومذاهبه، كان ذلك الاستكثار عوناً لهم على طُرُق الحقِّ واكتساب الدَّار الآخرة.

فَلَمَّا تدرَّحت البداوة والغَضَاضة إلى نهايتها وجاءت طبيعةُ الملكِ التي هي مقتضى العَصَبِيَّةِ كما قلناه، وحصلَ التَّغَلُّبُ والقهرُ، كان حكمُ ذلك الملكَ عندهم حكمُ ذلك

١ - في ن: مئة.

٢ - السمك: السقف. الفضاء: ساحة الدار.

٣ - أي: ملأه بالجصِّ.

٤ - جمع فيء: وهو ما يحصل عليه جيش المسلمين من الأعداء بدون قتال.

الْرَّفهِ والاستكثارِ من الأموال. فلم يصرفوا ذلك التَّغلُّبَ في باطلٍ، ولا خرجوا به عن مقاصد الدِّيَانةِ ومذاهب الحقِّ.

ولَّا وقعت الفتنة بين على ومعاوية، وهي مقتضى العَصَبيَّة، كان طريقهم فيها الحقّ والاجتهاد، ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دُنيويٍّ أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهَّمهُ متوهِّم، وينزعُ إليه ملحدٌ، وإنَّما احتلف اجتهادهم في الحقِّ وسَفَّهُ كلُّ واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحقِّ، فاقتتلوا عليه، وإن كان المصيبُ عليًا فلم يكن [ط١/٨٧] معاوية قائماً فيها بقصد الباطل، إنَّما قصد الحَقَّ وأخطأ، والكلُّ كانوا في مقاصدهم على حقّ.

ثُمَّ اقتضت طبيعة الملك الانفرادُ بالمجلِ واستئثار الواحد به، و لم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه، فهو أمرٌ طبيعيّ ساقته العَصَبيَّةُ بطبيعتها واستشعرته بنو أمية، ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحقّ من أتباعهم فاعصوصَبُوا(١) عليه، واستماتوا دونه، ولو حملهم معاوية على غير تلك الطَّريقة، وخالفهم في الانفراد بالأمر، لوقع في افتراق الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهمَّ عليه من أمرٍ ليْسَ وراءهُ كبيرُ مخالفة.

وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد ابن أبي بكر: لو كان لي من الأمر شيءٌ لوَّليته الخلافة. ولو أراد أن يعهد إليه لفعل. ولكنه كان يخشى من بني أمية أهل الحلِّ والعَقْدِ، لما ذكرناه، فلا يقدرُ أن يُحول الأمر عنهم لئلا تقع الفُرقة.

وهذا كله إنَّما حملَ عليه منازعُ الملـك الـتي هـي مقتضى العَصَبيَّةِ. فـالملك إذا حصـل وفرضنا أنَّ الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحقُّ ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه.

ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما بملك بني إسرائيل لما اقتضته طبيعة

الملكِ<sup>(۱)</sup> من الانفراد به، وكانوا ما علمت من النبُوَّة والحقِّ. وكذلك عهد معاوية إلى يزيد حوفاً من افتراق الكلمة بما كانت بنو أميَّة لم يرضوا تسليم الأمر إلى سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه، مع أنَّ ظنهم كان به صالحاً، ولا يرتابُ أحد في ذلك، ولا يُظنُّ بمعاوية غيرهُ، فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق، حاشا لله لمعاوية من ذلك. وكذلك كان مروان بن الحكم وابنهُ، وإن كانوا ملوكاً، لم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي، إنَّما كانوا متحرين لقاصد الحقّ جُهدهم، إلا في ضرورة تحملُهم على بعضها مثل خشية افتراق الكلمة الدي

١ - اعصوصبت الإبل: حدت في السير واحتمعت. واعصوصب الشر: اشتد.

٢ - في ن: الملك فيهم.

هو أهم لديهم من كل مقصد. يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء، وما علم السّلف من أحوالهم ومقاصدهم. فقد احتجَّ مالكُ في الموطإ بعمل عبد الملك. وأمَّا مروان فكان من الطّبقَةِ الأولى من التَّابعين وعدالتهم معروفة. ثم تدرج الأمرُ في ولد عبد الملك، وكانوا من الدِّين بالمكان الذي كانوا عليه، وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصَّحابة جهده، ولم يهمل.

ثم جاء خلفهم، واستعمل طبيعة الملك في أغراضهم الدُّنيوية ومقاصدهم، ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيها، واعتماد الحقِّ في مذاهبها. فكان ذلك مما دعا النَّاس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدَّعوة العبَّاسِيَّة [ظ٢/٨٧] منهم، وولي رحالها الأمر، فكانوا من العدالة بمكان، وصرفوا الملك في وجوه الحقِّ ومذاهبه ما استطاعوا، حتى حاء بنو الرَّشيد من بعده فكان منهم الصَّالح والطَّالح.

جاء بنو الرَّشيد من بعده فكان منهم الصَّالح والطَّالح. ثم أفضى الأمر إلى بَنِيْهِم، فأعطوا الملك والـتَّرَفَ حَقَّهُ، وانغمسوا في الدُّنيا وباطلها، ونبذوا الدِّيْنَ وراءهم ظهْرِيَّا، فتأذَّنَ الله بحربهم، وانـتزعَ الأمر من أيـدي العرب جملة، وأمكنَ سواهم منه. وهوا لله لا يظلم مثقال ذرة [النساء: ٤٠].

وَمَن تَأَمَّلَ سَير هؤلاًء الخلفاءِ والمُلوكِ واحتلافهم في تحري الحق من البياطلِ علم صحَّةً ما قلناهُ.

وقد حكى المسعوديُّ مثله في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصور، وقد حضر عمومته وذكروا بني أمية فقال: أمَّا عبد الملك فكان جبَّاراً لا يُبالي بما صنعَ، وأمَّا سليمان فكان همه بطنه وفرجه، وأمَّا عمر فكان أعْور بين عُمْيَان، وكان رجل القوم هِشَامٌ. قال: ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد لهم من السُّلطان يُحوِّطونه ويصونون ما وهب الله لهم منه مع تَسنَّمهم أن معالي الأمور، ورفضهم دنياتها، حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المتزفين، فكانت همتهم قصد الشَّهوات وركوب اللَّذَاتِ من معاصي الله جهلاً باستدراجه، وأمنا لمكره، مع اطراحهم صِيانة الخلافة، واستخفافهم بحق الرِّئاسة، وضعفهم عن السيَّاسة، فسلبهم الله العزَّ، وألبسهم الذُّلُ، ونفى عنهم النعمة، ثُمَّ استحضر عبد الله أقمتُ مروان، فقصَّ عليه حبره مع ملوك (١) النَّوْبَةِ لما دخل أرضهم فارَّا أيَّامَ الْسَفَّاح، قال: أقمتُ مَلِيّا (١٠)، فقصَّ عليه خبره مع ملوك (١) النَّوْبَةِ لما دخل أرضهم فارَّا أيَّامَ الْسَفَّاح، قال: أقمتُ مَلِيّا (١٠)، ثم أتاني ملكهم فقعد على الأرض وقد بسطت لي فرشٌ ذات قيمة، فقلتُ: ما منعك عن

١ - أي ارتفاعهم وولايتهم.
 ٢ - قوله: عبد الله. كذا في النسخة التونسية وبعض الفارسية، وفي بعضها: عبد الملك، وأظنه تصحيفاً. قالـه

٣ - في ن: ملك.

٤ - المل: الساعة الطويلة من النهار.

القعود على ثيابنا؟ فقال: إني مَلِك، وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله، إذ رفعه الله. ثم قال لي: لم تشربون الخمر وهي محرَّمة عليكم في كتابكم؟ فقلت: احتراً على ذلك عبيدنا وأتباعنا. قال: فلم تطؤون الزَّرْعَ بدوابِّكم، والفساد محرَّمٌ عليكم؟ قلت: فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم. قال: فلم تلبسون الدِّيباج والذَّهب والحرير وهو محرَّمٌ عليكم في كتابكم؟ قلت: ذهب منا الملك، وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا، فلبسوا ذلك على الكره منا. فأطرق ينكتُ بيده في الأرض، ويقول: عَبيْدُنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا في ديننا! ثم رفع رأسه إليَّ وقال: ليس كما ذكرت. بل أنتم قوم استحللتم ما حرَّم الله عليكم، وأتيتم ما عنه نهيْتُم، وظلمتم فيما ملكتم، فسلبكم الله العزَّ، وألبسكم الذَّلَّ بذنوبكم، و لله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم، وأنا حائف أن يحلَّ بكم العذابُ وأنتم ببلدي فينالني معكم، وإنَّما [ط٨٨/١] الْضِيّافة ثلاث فتزوّد ما احتجت إليه، وارتحل عن أرضي. فيعجب المنصور وأطرق.

فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك، وأنَّ الأمر كان في أوله حلافة ووازع كل أحد فيها من نفسه، وهو الدِّين، وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم، وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافَّةِ.

فهذا عثمان لما حُضِرَ في الدار جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن جعفر وأمثالهم يريدون المدافعة عنه فأبى. ومنع من سل السُّيوف بينَ المُسْلِمِيْنَ مَخافة الفُرْقةِ وحفظاً للألفةِ الَّتي بها حِفظُ الكلمة، ولو أدَّى إلى هلاكه.

وهذا على أشار عليه المغيرة لأوّل ولايته باستبقاء الزّبير ومعاوية وطلحة على أعمالهم حتى يجتمع النّاسُ على بيعته، وتتّفِق الكلمة، وله بعد ذلك ما شاء من أمره، وكان ذلك من سياسة الللك، فأبى فراراً من الغشِّ الذي ينافيه الإسلام. وغدا عليه المغيرة من الغداة فقال: لقد أشرت عليك بالأمس بما أشرتُ، ثمَّ عُدتُ إلى نظري، فعلمتُ أنّه ليس من الحقِّ والنّصيحة، وأنَّ الحقَّ فيما رأيتهُ أنت. فقال علي: لا والله، بل أعلمُ أنَّكَ نصَحتني بالأمس، وغششتني النيوْم، ولكن منعني ممَّا أشرت به ذائدُ الحَقِّ.

وَهَكَذَا كَانَتِ أَحْوَالُهُم في إصْلاَحِ دِينهم بِفَسَادِ دُنْيَاهِم، ونحِنُ: نُرَقِّعُ دُنْيانَا بِتَمْزِيْتِقِ دِيننَا فَلاَ دِيْنَا يَنْقَى وَلاَ مَا نُرَقِّعُ

فقد رأيت كيف صار الأمرُ إلى المُلك، وبقيت معاني الخلافة من تَحَرِّي الدِّينِ ومذاهبهِ والجَرْي على منهاج الحقّ، وَلَم يظهر التَّغَيُّرُ إلا في الوازع الَّذِي كان دِيناً، ثُمَّ انقلبَ عَصبيَّةً وسيفاً. وهكذا كان الأمرُ لِعَهْدِ مُعاوية ومروان وابنه عبد المَلِك، والصَّدر الأوَّل من خلفاء بني العبَّاسِ إلى الْرَّشيد وبعضِ ولدهِ، ثُمَّ ذهبت معاني الخلافة و لم يبق إلا اسمها،

وصارَ الأمرُ ملكاً بحتاً، وحَرت طبيعةُ التَّغلُّب إلى غايتها، واستعملت في أغراضها من القهر والتَّقلُّبِ في الْشَّهواتِ والملاذِّ. وهكذا كان الأمرُ لولدِ عبد الملكِ، ولمن حاءَ بعدَ الرَّشيد من بني العبَّاسِ، واسمُ الخِلافةِ باقياً فيهم لبقاءِ عَصبِيَّةِ العربِ، والحلافةُ والملك في الطَّوْرَينِ مُلْتبسٌ بعضهما ببعض.

ثُمَّ ذهبَ رَسمُ الخَلَافةِ وأثرُها بذَهابِ عَصَبيَّةِ العربِ وفناءِ حيلهم وتَلاَشي أحوالهم، وبقي الأمرُ مُلكاً بحتاً، كما كان اَلشَّانُ في ملوكِ العجم بالمشرق، يدينون بطاعة الخليفة تبرُّكاً، والملكُ بجميع القابهِ ومناحيه لَهُم، وليسَ للخليفة منه شيءٌ. وكذلك فعلَ مُلُوكُ زَناتَة بالمغربِ مثلَ صَنْهَاجَة مَعَ الْعُبَيْديينَ وَمَغْرَاوة وَبَني يَفْرُنَ أيضاً مع خُلفاءِ بني أمية بالأندئس والعُبَيدين بالقَيْروان.

فقد تبين أنَّ الخلافة قد وُجدت بدون المُلك أوّلاً ثُمَّ التَبَسَت معانيهما واختلطت. ثُمَّ انفردَ المُلكُ حيثُ افترقت عَصَبيَّته من عَصَبيَّةِ الخلافةِ [ظ٨٨/٢]. وا لله مُقَدِّرُ اللَّيْلِ والنَّهارِ والنَّهارِ والنَّهارُ والنَّهارُ والرَّعد: ١٦].

#### ٣-١- ٢٩- الْفَصْلُ الْتَاسِعُ وَالْعِشْرُونَ في مَعْنَى الْبَيْعَةِ (١)

اعلَم: أنَّ الْبَيعَةَ هي العهدُ على الطَّاعةِ. كَأَنَّ الْبَايعَ يُعاهدُ أميرهُ على أنَّهُ يُسَلِّمُ لهُ النَّظَرَ في أمر نفسهِ وأمور المُسْلِمين لا يُنازعه في شيءٍ من ذلك، ويُطيعه فيما يُكَلِّفه به من الأمرِ على المَنْشَطِ والمكرةِ (٢).

وَكَانُوا إِذَا بَايِعُوا الأميرَ وعَقَدُوا عهدهُ، جعلوا أيديهم في يده، تأكيداً للعهد، فأشبَهَ ذلك فعل البَّائع والمشتري، فَسُمِّي بيعةً، مصدر باع، وصارت البيعة مُصافحة بالأيدي. هذا مدلولها في عرف اللَّغة ومعهود الشَّرْع، وهو المراد في الحديث في بيعة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ليلة العَقبَة (٣) وعند الشَّجرَة (٤)، وحَيْثما وردَ هذا اللَّفظُ. ومنه بيعة الخُلفَاء. ومنه أَخْلفَاء بستحلفون على العهد ويستوعبون الأيمان كلها لذلك، فَسُمِّي هذا الاستيعاب أيمان البيعة.

وكان الإكراهُ فيها أكثر وأغلب. ولهذا لما أفتى مالكٌ رضي الله عنه بسقوطِ يمين الإكراه (٥) أنكرها الولاةُ عليه، ورأوها قادحةً في أيمان البيعة، ووقع ما وقعَ من محنةِ الإمام رضى الله عنه.

وأمَّا البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحيّّةُ الملوك الكِسْرُوية، من تقبيلِ الأرض أو اليدِ أو الرِّجلِ أو النَّيلِ، أُطْلِقَ عليها اسمُ البَيْعةِ، التي هي العهدُ على الطَّاعةِ بحازاً، لَّا كان هذا الخضوع في التَّحيَّةِ والتزامُ الآدابِ من لوازمِ الطَّاعةِ وتوابعها، وغلبَ فيه حتى صارت حقيقيَّة عُرْفِيَّة، واستغنى بها عن مصافحة أيدي النَّاسِ، التي هي الحقيقية في الأصل، لما في المُصافحة لكلِّ أحد من التَّنزُّل والابتذال المُنافيين للرِّئاسةِ وصون المنصبِ المُلُوكي، إلاَّ في الأقلِّ، مِمَّنْ يَقصِدُ التَّواضع من الملوكِ، فيأخذُ به نَفْسَهُ مع حواصةِ ومشاهير أهل الدِّينِ من رعيته.

فافهم معنى البيعة في العرف، فإنّه أكيـدٌ على الإنسـان معرفتُه، لَمَا يلزمـهُ مـن حقّ سُلْطَانه وإمامه، ولا تكونُ أفعالهُ عبثاً ومجانّاً، واعتبر ذلك من أفعالك مع الملـوك. والله القوي العزيز.

١ - البيعة بفتح الموحدة. وأما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فهي معبد النصاري.

٢ - يطيعه فيما يحب وفيما يكره.

٣ – هما بيعتان: الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة. والثانية في الثالثة عشرة.

٤ – وهي التي ذكرها القرآن الكريم. وانظرها في سورة الفتح الآية: ١٨.

٥ - روى ابن حرير: أنَّ مالكاً حينما قال له بعض من بايعوا المنصور: إن في أعناقنا بيعته، قال: لقد بايعتم مكرهين، وليس على مستكره يمين، ولقي بذلك من العنت ما رفع ذكره وأعلى قدره.

## ٣٠- ٣٠- الفَصْلُ الْثَّلاثون في والاَيةِ الْعَهْدِ

اِعْلَمْ: أَنَّا قَدَّمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها، لما فيها من المصلحة، وأنَّ حقيقتها النَّظرُ (١) في مصالح الأمَّة لدينهم ودنياهم، فهو وليُّهم والأمينُ عليهم، ينظرُ لهم ذلك في حياته، ويتبعُ ذلك أن ينظرَ لهم بعد مماته، ويقيمَ لهم من يتولَّى أمورهم، كما كان هو يتولَّها، ويثِقون بنظرهِ لهم في ذلك كما وثِقُوا به فيما قبل.

وقد عُرِفَ ذلك من الشُّرَع بإجماع الأُمَّة على حوازه وانعقاده. إذ وقع بعهد أبي بكر رضي الله عنه \_ لعمر بمحضر من الصَّحابة وأجازوه، وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم، وكذلك عهد عمر في الشوري إلى الستة بقية العشرة، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين، ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك (٢) إلى عبد الرَّحِن [ظ٩٨/١] بن عَوْف، فاحْتَهَد وناظر المسلمين فوجدهم متَّفقين على عثمان وعلى على فأثر عُثمان بالبيعة على ذلك، لموافقته إيَّاهُ على لزوم الاقتداء بالشَّيخين في كل ما يعن دون اجتهاده. فانعقد أمر عثمان لذلك، وأوجبوا طاعته، والملا من الصَّحابة حاضرون للأولى والثَّانية، ولم ينكره أحد منهم، فدلَّ على أنَّهم متَّفقون على صحَّة هذا العهد، عارفون بمشروعيته، والإجماع حجة كما عرف.

ولا يتّهم الإمامُ في هذا الأمر، وإن عهد إلى أبيه أو ابنه، لأنّه مأمون على النّظر لهم في حياته، فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته، خلافاً لمن قالَ باتّهامه في الولد والوالد. أو لمن خصّص التهمة بالولد دون الوالد، فإنّه بعيث عن الظّنّة في ذلك كلّه، لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيشار مصلحة أو توقّع مفسدة. فتنتفي الظنّة في ذلك رأساً، كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد، وإن كان فعل معاوية مع وفاق النّاس له حجة في الباب. والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه، إنّما هو مراعاة المصلّحة في احتماع النّاس، واتفاق أهوائهم، باتفاق أهلِ الحلِّ والعقد عليه حينئذ من بني أمية، إذ بنو أميّة يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش، وأهل الملّة أجمع، وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غيره، ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول، حرصاً على الاتفاق واحتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشّارع. وإن كان لا يُظن معاوية غير هذا، فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك، وحضور أكابر الصحابة يُظن معاوية غير هذا، فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك، وحضور أكابر الصحابة لذلك، وسكوتهم عنه، دليل على انتفاء الرّيب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة،

١ –في ن: للنَّظر.

٢ - ليس في ظ: ذلك.

وليسَ معاوية ممن تأخذهُ العِزَّةُ في قبول الحقِّ، فإنهم كلهم أحلُّ من ذلك، وعدالتهم مانعـةٌ

وفرارُ عبد الله بن عمر من ذلك إنَّما هو محمولٌ على تورُّعِهِ من الدُّحول في شيء من الأُمور مُباحاً كان أو محظوراً كما هو معروفٌ عنه، ولم يبقَ في المخالفةِ لهـذَا العهـد الَّـذي اتَّفقِ عليه الجمهور إلا ابن الزُّبير، وندور المخالفِ معروفٌ.

ثُمَّ إِنَّهُ وقعَ مثلُ ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذي كانوا يتحرون الحقَّ ويعملون بــه مثل عبد الملك وســليمان مـن بــني أميــة، والسَّـفَّاحِ والمنصــورِ والمهــديِّ والْرَّشـيد مــن بــني العبَّاسِ، وأمثالهم مُمَّن عُرفت عدالتهم، وحُسْنُ رأيهم للمسلمين والنَّظرُ لهم.

ولاً يُعَابُ عليهم، إيثارُ أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك، فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء. فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك، وكان الوازع دينياً، فعند كلِّ أحد وازع من نفسه، فعهدوا إلى من يرتضيه الدينُ فقط، وآثروه على غيره، ووكلوا كلَّ من يسمو إلى ذلك إلى وازعه.

وأمَّا [ظ٩٩/٢/] من بعدهم من لَدُن معاوية، فكانت العَصَبيَّة قد أشرفت على غايتها من الملك، والوازع الدِّيني قد ضعف، واحتيج إلى الوازع السُّلَطاني والعَصْباني. فلو عهد إلى غير من ترتضيه العَصَبيَّةُ لردَّت ذلك العهد، وانتقض أمرهُ سريعاً، وصارت الجماعةُ إلى الفرقة والاختلافِ.

سألَ رحلٌ عليًّا رضي الله عنه: ما بالُ المسلمين اختلفوا عليك و لم يختلفوا على أبي بكر وعمرَ؟ فقال: لأنَّ أبا بكرٍ وعمرَ كانا واليينِ على مثلي، وأنا اليـومَ والٍ على مثلـك. يُشِيرٌ إِلى **وازع الدِّيْن**.

أَفَلاَ ترى إَلَى المَّأُمُون، لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصَّادِق وَسَمَّاهُ الْرِّضا، كيفَ أنكرتِ العَبَّاسِيَّة دَلك ونقضوا بيعته، وبايعوا لعمِّه إبراهيم بن المهديِّ، وظهر من الهرْج والخلاف وانقطاع السُّبُل وتعدُّدِ التُّوَّارِ والخوارج ما كادَ أن يصطلم (۱) الأمر، حتى بادر المأمون من حراسان إلى بغداد، وردَّ أمرهم لمعاهده.

فلا بُدَّ من اعتبارِ ذلك في العهد. فالعصور تختلف باحتلافِ ما يحدثُ فيها من الأمورِ والقبائلِ والعَصَبِيَّاتِ، وتختلفُ باحتلاف المصالحِ، ولكلِّ واحدٍ منها حكمٌ يخصُّهُ، لطفاً من الله بعباده.

١ - أي: يقطعه ويستأصله.

وأمَّا أن يكونَ القصدُ بالعهد حفظ التَّرَاثِ على الأبناء. فليسَ من المقاصد الدِّينيَّةِ، إذ هو أمرٌ من اللهِ، يخصُّ به من يشاء من عبادهِ، ينبغي أن تُحَسَّنَ فيه النَّيَّة ما أمكنَ، حوفاً من العبثِ بالمناصبِ الدِّينيَّةِ. والملك لله يؤتيه من يشاءُ.

وعرض هنا أمورٌ تدعوِ الْضَّرُورْرَةُ إلى بيانِ الْحق فيها:

فَالْأُولِ منها: ما حدث في يزيد من الفسق أيّام خلافته. فإيّاك أن تظُن بمعاوية رضي الله عنه أنّه علم ذلك من يزيد، فإنّه أعدل من ذلك وأفضل، بل كان يَعْذُلُهُ (١) أيّام حَيَاتِهِ في سماع الغناء وينهاه عنه، وهو أقل من ذلك، وكانت مذاهبهم فيه مختلفة. ولمّا حدث في يزيد ما حدث من الفسق، احتلف الصّحابة حينئذ في شأنه، فمنهم من رأى الخروج عليه، ونقض بيعته من أجل ذلك كما فعل الحُسين وعبد الله بن الزّبير رضي الله عنهما ومن اتبعهما في ذلك؛ ومنهم من أباه (١) لم فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء به، لأنّ شوكة يزيد يومئذ هي عصابة بني أمية وجمهور أهل الحل والعقد من قريش، وتستنبع عصبيّة مضر أجمع، وهي أعظم من كل شوكة، ولا تُطاق مقاومتهم، فأقصروا عن يزيد بسبب ذلك، وأقاموا على الدُّعاء بهدايته والرَّاحة منه. وهذا كان شأن جمهور المُسلِمِيْنِ. والكلُّ مجتهدون، ولا يُنكرُ على أحدٍ من الفريقين. فمقاصدهم في البرّ وتحرّي الحقّ معروفة. وفقنا الله للاقتداء بهم.

والأمرُ الثّانِي: هو شأنُ العهد مع النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وما تَدَّعيه الشّيْعةُ من وَصِيّتِهِ [ظ، ٩/٩] لعلي رضي الله عنه، وهو أمرٌ لم يصحّ، ولا نقلهُ أحدٌ من أئمة النّقل واللّذِي وقعَ في الصّحيح من طلب الدّواةِ والْقرْطاسِ ليكتبَ الوَصِيَّة، وأنَّ عمرَ منعَ من ذلك فدليلٌ واضحٌ على أنّهُ لم يقعْ. وكذا قولُ عمرَ رضي الله عنه حينَ طُعِنَ وَسُئِلَ في العهدِ فقال: إنْ أعهد فقد عهدَ من هو خيرٌ منى، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خيرٌ منى، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خيرٌ منى، يعني أنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم لم يَعْهد. وكذلك قولُ علي للعبّاس رضي الله عنهما حين دَعَاهُ للدُّحولِ إلى النّبي صلى الله عليه وسلم يَسْألانهِ عن شَأنهما في العهد، فأبي عليٌّ من ذلك، وقال: إنَّهُ إن منعنا منها فلا نظمعُ فيها آخرَ الدَّهْرِ. وهذا دليلٌ على أنَّ عليمًا علمَ أنَّهُ لم يوصِ ولا عهد إلى أحدٍ.

وشبهة الإمامية في ذلك، إنَّما هي كونُ الإمامة من أركان الدِّين، كما يزعمونَ، وليس كذلك، وإنَّما هي من المصالح العامَّة المفوَّضَة إلى نظرِ الخلق، ولو كانت من أركان الدِّينِ، لكان شأنها شأن الصلاة، ولكان يُستخلف فيها، كما استخلف أبا بكر في

١ - العذل: الملامة.

٢ - رفض فكرة الخروج عليه.

الصلاة، ولكان يشتهر كما اشتهر أمرُ الصَّلاةِ. واحتجاج الصَّحابة على خلافة أبي بكر بقياسها على الْصَّلاةِ في قولهم: ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ دليل على أنَّ الوصية لم تقع. ويدلُّ ذلك أيضاً على أنَّ أمْر الإمامة والعهد بها لم يكن مهماً كما هو اليوم، وشأنُ العصبيّة المراعاة في الاجتماع والافتراق في بحاري العادة لم يكن يومئذ بذلك الاعتبار، لأنَّ أمر الدِّين والإسلام كان كله بخوارق العادة من تأليف القلوب عليه، واستماتة النَّاسِ دونه، وذلك من أحل الأحوال التي كانوا يشاهدونها في حضور الملائكة لنصرهم وتردد حبر السماء بينهم، وتحدد خطابِ الله في كل حادثة تُتلى عليهم، فلم يحتج إلى مراعاة العصبيّة لما شمل النَّاس من صبغة الانقياد والإذعان، وما يستفزهم من تتابع المعجزات الخارقة، والأحوال الإلهية الواقعة، والملائكة المترددة، التي وجموا منها، ودهشوا من تتابعها، فكان أمرُ الخلافة والملكِ والعهد والعصبيّة وسائر هذه الأنواع مندرجاً في ذلك القَبِيْلِ كما وقع.

فلمَّ أنحسرَ ذلك المدد بذَه اب تلك المعجزات، ثُمَّ بفناء القرون الَّذِين شاهدوها، فاستحالت تلك الْصِبِّغةِ قليلاً قليلاً، وذهبت الخوارق، وصار الحكم للعادةِ كما كان. فاعتبر أمرُ العصبية ومجاري العوائد فيما ينشأ عنها من المصالح والمفاسد، وأصبح الملك والخلافة والعهد بهما مهمّاً من المهمَّات الأكيدة، كما زعموا(١)، ولم يكن ذلك [ظ٠٩٠] من قبل.

فانظر كيف كانت الخلافة لعهد النّبي صلى الله عليه وسلم غير مهمة، فلم يعهد فيها، ثُمَّ تدرَّحت الأهمية زمانَ الخلافة بعض الشَّبيء، بما دعت الضَّرورة إليه، في الحماية والجهاد وشأن الرِّدَّةِ والفتوحات، فكانوا بالخيارِ في الفعل والتَّرْكِ، كما ذكرناه عن عمر رضي الله عنه، ثُمَّ صارت اليوم من أهم الأمور للألفة على الحِماية، والقيام بالمصالح، فاعتبرت فيها العَصبيَّةُ التي هي سرُّ الوازع عن الفرقةِ والتَّخاذل، ومنشأ الاحتماعِ والتوافقِ الكفيلُ بمقاصدِ المُشَرِيعةِ وأحكامها.

والأمر الثالث: شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتّابعين: فاعلم أنَّ الحتلافهم إنَّما يقع في الأمور الدِّينية، وينشأ عن الاجتهاد في الأدِلّةِ الْصَّحِيحةِ والمداركِ المعتبرة. والمحتهدون إذا اختلفوا، فإن قلنا: إنَّ الحقَّ في المسائل الاجتهادية واحدُّ من الطَّرفين، ومن لم يُصادفه فهو مخطىءٌ فإنَّ جهته لا تتعينُ بإجماع، فيبقي الكلُّ على احتمالِ الإصابة، ولا يتعين المخطىء منهم، والتَّأْثِيمُ مدفوعٌ عن الكلِّ إجماعاً، وإن قلنا: إن كل

١ - في ظ: زعموه.

مجتهد مصيبٌ فأحرى بنفي الخطأ والتأثيم. وغاية الخلافِ الذي بينَ الصَّحابة والتَّابعين، أنَّهُ خلافٌ احتهادي في مسائل دينية ظِنيَّة، وهذا حكمه.

والذي وقع من ذلك في الإسلام إنَّما هو واقعةُ عليٌّ مع معاوية، ومع الزُّبير وعائشة وطلحة، وواقعة الحِسينِ مع يزيد، وواقعة ابن الزُّبير مع عبد الملك.

فأمًّا واقعة علي، فإنَّ النَّاسَ كانوا عند مقتلِ عثمان مفترقين في الأمصار فلم يشهدوا بيعة على. والذين شهدوا فمنهم من بايع، ومنهم من توقّف، حتى يجتمع النَّاسُ، ويتفقوا على إمام كسعد وسعيد وابن عمر وأسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن سلام، وقدامة بن مظعون، وأبي سعيد الخدري، وكعب بن عُجْرة، وكعب بن مالك، والنَّعمان ابن بشير، وحسَّان بن ثابت، ومسلمة بن مخلد، وفضالة بن عُبيد، وأمثالهم من أكابر الصَّحابة. والذين كانوا في الأمصار، عدلوا عن بيعته أيضاً إلى الطَّلب بدم عُثمان، وتركوا الأمر فوضى، حتى يكون شُورى بين المسلمين لمن يولُّونه، وظنوا بعلي هوادة في السُّكوت عن نصر عثمان من قاتليه (۱)، لا في الممالأة عليه، فحاش لله من ذلك. ولقد كان معاوية إذا صرَّح بملامته، إنما يوجهها عليه في سكوته فقط.

ثم اختلفوا بعد ذلك، فرأى علي أن بيعته قد انعقدت ولزمت من تأخّر عنها باجتماع من اجتمع عليها بالمدينة دار النّبي صلى الله عليه وسلم وموطن الصّحابة، وأرجأ الأمر في المطالبة بدم عُثمان إلى اجتماع [ظ١٩/١] النّاس، واتّفاق الكلمة، فيتمكن حينئذ من ذلك. ورأى الآخرون أن بيعته لم تنعقد، لافتراق الصّحابة أهل الحلّ والعقد بالآفاق، ولم يحضر إلا قليل، ولا تكون البيعة إلا باتّفاق أهل الحلّ والعقد، ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم، أو من القليل منهم، وإنّ المسلمين حينئذ فوضى، فيطالبون أوّلاً بدم عُثمان، ثُمّ يجتمعون على إمام، وذهب إلى هذا معاوية، وعمرو بن العاص وأمّ المؤمنين عائشة، والزّبير وابنه عبد الله، وطلحة وابنه محمّد، وسعد، وسعيد، والنّعمان بن بشير، ومعاوية ابن حُديْج (١)، ومن كان على رأيهم من الصّحابة الّذين تخلّفوا عن بيعة علي بالمدينة كما ذكرنا. إلا أنّ أهل العصر الثّاني من بعدهم اتّفقوا على انعقاد بيعة علي بولزومها للمسلمين أجمعين، وتصويب رأيه فيما ذهب إليه، وتعيين الخطا من جهة مُعاوية ومن كان على رأيه، وخصوصاً طلحة والزّبير، لانتقاضهما على علي بعد البيعة له فيما نقل مع دفع

١ - في ن: (قاتله).

٢ - في النسخ: حُديج. بالخاء المعجمة . خطأ. وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد (٥٠٧/٣) وأسد الغابة (٣٨٣/٤).

التَّأْثيم عن كلِّ من الفريقين، كَالشَّأَن في المجتهدين، وصارَ ذَلِكَ إجماعاً من أهلِ العصر التَّاني على أحد قولي أهل العصر الأوَّل كما هو معروفٌ.

ولقد سئل على رضي الله عنه عن قتلى الجَمَلِ وصفَينَ فقال: والَّذي نفسي بيده، لا يموتنَّ أحدٌ مِن هؤلاء وقلبهُ نقيُّ إلا دخل الجنَّة، يُشْيِرُ إلى الفريقين، نقله الطَّبَرِيُّ وغيره.

فلا يقعن عندك ريب في عدالة أجد منهم، ولا قدح في شيء من ذلك، فهم من علمتَ، وأقوالهم وأفعالهم إنَّما هَي عنَّ المستندات، وعدالتهم مُقْرِوغٌ منها عند أهل السُّنَّة، إلا قولاً للمعتزلة فيمن قاتل عَلْيّاً، لم يلتفت إليه أحدٌ من أهل الحَقِّ، ولا عرَّجَ عليه. وَإِذا نظرتَ بعين الإنصاف، عذرتُ النَّاسَ أجمِعين في شأن الاختلاف في عثمان، واختلاف الصَّحابة مَن بِعدُ، وعَلمتَ أنَّها كانت فتنةً ابتلى الله بما الأمة بينما المسلمون قد أذهبَ الله عدوهم، وملَّكهم أرضهم وديارهم، ونزلوا الأمصار على حدودهم بالبَصْرة والكوفة والْشَّام ومصرَ، وكان أكثر العرب الَّذين نزلوا هذه الأمصارَ جُفاةً لم يستكثروا من صحبة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا َهذبَتهم سيرته وآدابه، ولا ارتاضوا بخلقه، مع ما كان فيَهم مَن الجاهلية من الجفاء والعصبية والتَّفاخر والبعد عن سكينة الإيمان، وإذًا بمم عند استفحال الدُّولة، قد أصبحوا في ملكة المهاجرين والأنصار من قريشَ وكنانة وثقيف وهُذَيل وأهل الحجازَ ويثربَ الْسَّابقينَ الأوَّلينَ إلى الإيمان، فاستنكفوا من ذلك، وغصُّوا بهً [ظ١٩ً ٢/]، لما يرون لأنفسهم من التَّقدُّم بأنساهِم وكثرَهم، ومصادمة فارسَ والروم، مثل قبائل بكر بن وائل، وعبد القيس بن ربيعة وقبائل كندة والأزد من اليمَن، وتميم وقيسٍ من مضرَ، فصِاروا إلى الغَضِّ من قريش والأنفَة عليهم، والتَّمريض في طاعتهم، والتَّعلُّل في ذلك بالتَّظَلُّم منهم، والاستعداءِ عليهم، والطُّعنِ فيهم بالعجزِ عن الْسُّويَّةِ، والعدولَ في القسم عن ألتسوية، وفشت المَقالةُ بذلك، وانتَهت إلى المدينَة ــ وهم مَن علمتَ ــ فأعظموه، وأبلغوَه عثمانَ فبُعثَ إلى الأمصارِ من يكشف له الخبرَ، بعثِ ابن عمر ومحمَّدَ بن مسلمة، وأسامة بن زيد وأمثالهم، فلم ينكروا على الأمراء شيئاً، ولا رأوا عليهم طعناً، وأدُّوا ذلك كما علموَّهُ، فلم ينقطع الطُّعنُ من أهل الأمصار، وما زالت الشَّناعات تنمو. ورمي الوليدُ بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمر، وشَهدَ عليه جماعةٌ منهم، وحدَّهُ عثمانُ وعزلهُ. ثم جاء إلى المدينة مِن أَهَلِ الأُمْصَارِ يَسَأَلُونَ عزلِ العمَّالِ، وشكوا إلى عائشة وعليٍّ والزُّبير وطلحةً، وعزلَ لهم عثمان بعض العمَّال، فلم تنقطع بذلك ألسنتهم، بل وفد سعيدُ بن العاص وهو على الكوفة، فلمَّا رجعَ اعترضَوه بالطَّريق، وردُّوه معزولاً. ثم انتقلَ الخلافُ بين عثمان وَمن معهُ من الْصَّحابة َ بالمدينة، ونقموا عليه امتناعه من العزل، فأبى إلا أن يكون على جُرْحَة (١)، ثم نقلوا النَّكِير إلى غير ذلك من أفعاله، وهو متمسِّكُ بالاجتهاد، وهم أيضاً كذلك، ثم تجمَّع قومٌ من الغوغاء، وجاؤوا إلى المدينة يُظهرون طلب النَّصَفَةِ من عثمان، وهم يُضمِرُونَ خِلافَ ذَلِك من قتله، وفيهم من البصرة والكوفة ومصر، وقامَ معهم في ذلك عَلِيٌّ وعائشة والزُّبير وطلحة وغيرهم، يحاولون تسكين الأمور، ورجوع عثمان إلى رأيهم. وعزل لهم عاملَ مصر، فانصرفوا قليلاً ثم رجعوا، وقد لَبَّسُوا بكتاب مُدَلَّس يزعمون أنهم لقوه في يد حامله إلى عامل مصر بأنْ يقتلهم، وحلف عثمان على ذلك، فقالوا: مكِّنا من مروانَ فإنه كاتبُك. فحلف مروان، فقال: ليس في الحكم أكثر من هذا، فحاصروه بداره، ثمَّ بيَّتُوهُ على حين غفلةٍ من الناس وقتلوه وانفتح باب الفتنة.

فَلُكُلُّ مِن هَوُلَاء عَذَرٌ فيما وقعَ، وكلهم كانوا مهتمين بأمر الدِّين، ولا يضيعون شيئاً من تعلُّقاته، ثم نظروا بعد هذا الواقع واحتهدوا، والله مطّلعٌ على أحوالهم، وعالمُ بهم. ونحن لا نظُنُّ بهم إلا حِيراً، لما شهدت به أحوالهم، ومقالات الصَّادقِ فيهم.

وَأَمَّا الْحُسِينِ: فَإِنَّهُ لَمَّا ظَهِرَ فِسِقُ يزيد عند الكافَّةِ من أهل عصره، بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيهم [ظ١٩٢] فيقوموا بأمره، فرأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين من أحل فِسْقِه، لا سيما من له القدرة على ذلك، وظنَّها من نفسه بأهليَّة وشوكته، فأمَّا الأهليَّة فكانت كما ظنَّ وزيادةً. وأمَّا الشَّوكة: فغلط يرحمه الله فيها، لأنَّ عصبية مُضرَ كانت من (١) قريش، وعصبيَّة قريش في عبد مناف، وعصبية عبد مناف إنما كانت في بني أمية، تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس، ولا ينكرونه. وإنَّما نسي ذلك أول الإسلام، لما شغل النَّاس من الذَّهول بالخوارق وأمر الوَحي، وتردد الملائكة لنصرة المسلمين، فأغفلوا أمور عوائدهم، وذهبت عصبية الجاهليَّة ومنازعها ونسيت، ولم يبق إلا لعصبيَّة الطَّبيَّة الطَّبيَّة في الحِماية والدِّفاع، يتفعُ بها في إقامة الدِّيْنِ وجهاد المشركين، والدِّينُ فيها مُحكَمَّة، والعادةُ معزولةٌ، حتى إذا انقطع أمر النُبُوَّة والخوارق المهولة، تراجع الحكم فيها الشَّيء لعوائد فعادت العَصبيَّة كما كانت ولمن كانت، وأصبحت مُضرُ أطوع لبني أمية من سواهم بما كان لهم من ذلك قبل.

فقد تبيَّنَ لك غلطُ الحُسَين، إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه، وأمَّا الحكم الشَّرعي فلم يغلط فيه لأنه منوطُّ بظنِّه، وكان ظنه القُدرة على ذلك، ولقد عَذَلهُ ابن

١ – ما يجرح به ويسقط عدالته.

٢ - في ن: في.

العبَّاسِ وابنُ الزُّبيرِ وابنُ عمرَ وابن الحَنفِيَّةِ أخوهُ وغيرهُ في مسيرهِ إلى الكوفةِ، وعلموا غلطهُ في ذلك، ولم يرجع عمَّا هو بسبيلهِ، لما أراده الله.

وأمَّا غير الحسين من الصَّحابة الَّذين كَانوا بالحجاز، ومع يزيد بالشَّام والعراق، ومن التَّابعين لهم، فرأوا أنَّ الخروج على يزيد وإن كان فاسقاً لا يجوز، لما ينشأ عنه من الهرج (١) والدِّماء، فأقصروا عن ذلك، ولم يتابعوا الحُسين، ولا أنكروا عليه، ولا أثَّموه، لأنه مجتهد، وهو أسوة المجتهدين.

ولا يذهب بك الغلطُ أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالف الحُسين وقعودهم عن نصرهِ، فإنهم أكثر الصحابة، وكانوا مع يزيد، ولم يرو الخروج عليه، وكان الحسين يستشهد بهم وهو بكربلاء على فضله وحقه، ويقول: سلوا جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وسهل بن سعد (٢) وزيد بن أرقم وأمثالهم، ولم ينكر عليهم قعودهم عن نصره، ولا تعرَّضَ لذلك، لعلمه أنه عن اجتهاد منهم، كما أن فعله عن اجتهاد منه. وكذلك لا يذهب بك الغلط أن تقول بتصويب قتله لما كان عن اجتهاد، وإن كان هو على اجتهاد، ويكون ذلك كما يَحُدُّ الشَّافعيُّ والمالكيُّ الحنفيَّ على شُرْب

واعلم أنَّ الأمر ليسَ كذلك، وقتاله لم يكن عن احتهاد هؤلاء، وإن كان خلافه عن احتهادهم، وإنما انفردَ بقتاله يزيد وأصحابه. ولا تقولنَ [ط٢٩٢]: إن يزيد، وإن كان فاسقاً، و لم يجز هؤلاء الخروج عليه، فأفعاله عندهم صحيحة.

واعلم أنَّه إنَّما ينفذُ من أعمال الفاسق ما كان مشروعاً، وقتال البغاة عندهم من شرطه أن يكون مع الإمام العادل، وهو مفقودٌ في مسألتنا.

فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد، بل هي من فعلاته المؤكدة لفسقه، والحُسَينُ فيها شهيدٌ مثابٌ، وهو على حق واحتهاد، والصَّحابة الَّذين كانوا مع يزيد على حق أيضاً واجتهاد.

وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي سماه بالعواصم والقواصم ما معناه: إنّ الحسين قتل بشرع حده، وهو غلط حملته عليه الغفلة

١ – أي: الفتنة والاضطرابات.

٢ - في النسخ: سعيد. خطأ. وهو سهل بن سعد الساعدي.

٣ - أي: كما يقيم القاضي الشّافعي أو المالكي الحد على حنفي شرب النبيذ، مع أن الحنفي يرى حواز شربه،
 لأن القاضي لا يرى ذلك فيعمل برأيه واجتهاده.

عن اشتراطِ الإمام العادل، ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء؟!.

وأمًّا ابن الزَّبير فإنَّهُ رأى في قيامه (١) ما رآهُ الحُسَين، وظن كما ظنَّ، وغلطهُ في أمر الشَّوكةِ أعظم. لأنَّ بني أسد لا يقاومون بني أمية في جاهلية ولا إسلام. والقول بتعين المنتوكةِ أعظم. لأنَّ بني أسد لا يقاومون بني أمية في جاهلية ولا إسلام. والقول بتعين الخطأ في جهة مخالفة، كما كان في جهة معاوية مع علي لا سبيل إليه (٢)، لأنَّ الإجماع هنالك قضى لنا به، ولم نجده هاهنا. وأمَّا يزيد فعيَّنَ خطأه فِسقُهُ. وعبد الملك صاحب ابن الزُّبير أعظم النَّاسِ عدالة، وناهيك بعدالته احتجاجُ مالكِ بفعله. وعدول ابن عبّاس وابن عمر إلى بيعته عن ابن الزُّبير وهم معه بالحجاز، مع أنَّ الكثير من الصَّحابة كانوا يسرون أن يعق ابن الزُّبير لم تنعقد؛ لأنَّه لم يحضرها أهل العقد والحلِّ كبيعة مروان. وابن الزُّبير على علاف ذلك، والكلُّ مجتهدون محمولون على الحقِّ في الظَّاهر، وإن لم يتعيَّن في جهة منهما، والقتل الَّذِي نزل به بعد تقرير ما قرَّرناه يجيءُ على قواعد الفقه وقوانينه، مع أنه شهيد مثابٌ باعتبار قصده وتحريه الحقَّ.

هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السَّلَفِ من الْصَّحابة والتّابعين، فهم خيارُ الأمَّة. وإذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الذين يختصُّ بالعدالة؟ والنّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: «خِيْرُ النّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الّذين يَلونَهم - مَرَّتِيْن أَوْ تَلاَثاً - ثُمَّ يفشو الكذب»(٢). فجعل الخيرة وهي العدالة مختصَّة بالقرن الأوَّل، والذي يليه. فَإِيَّاكَ أن تعود نَفْسكَ أو لِسانك التَّعرُض لأحد منهم، ولا يُشوِّشُ قلبكَ بالرَّيبِ في شيء تما وقع منهم، والم يُشوِّشُ قلبكَ بالرَّيبِ في شيء تما وقع منهم، والتمس هم مذاهب الحق وطُرُقهُ ما استطعت، فهم أولى النّاسِ بذلك، وما اختلفوا إلا عن بينة، وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهاد، أو إظهار حق، واعتقد مع ذلك، أنَّ اختلافهم رحمةٌ لمن بعدهم من الأُمَّة، ليقتدي كلُّ واحد بمن يختاره منهم إمامه وهاديه ودليلةُ. فافهم ذلك؛ وتبيَّن حكمةَ الله في خلقهِ وأكوانه، واعلم ﴿أنَّه على كل شيء قديرٌ ﴿ [الحج: ٢]، وإليه الملجأ والمصير، والله تعالى أعلم.

١ – تحرف في نسخة إلى: (منامه).

٢ - في ن: له.

٣ - أخرج أوله البخاري (٢٦٥١ و ٣٦٥٠ و ٦٤٢٨ و ٦٦٩٥) ومسلم (٢٥٣٥) من حديث عمران بن حصين. ومسلم (٢٥٣٥) من حديث ابن مسعود. وأحرج معنى أوله، ولفظ آخره أحمد (١٨/١) والـترمذي ٢٦٦٥) وعبد بن حميد (٢٣٨) والحميدي (٣٢) وابن حبان (٢٧٢٨) من حديث عمر.

## ٦-٣- ٣٦- الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْثَلاثُونَ في الخُطَطِ الدِّينيَّةِ [ط٣٩/١] الخِلاَفِيَّة<sup>(١)</sup>

لًا تبيَّنَ أَنَّ حقيقةَ الخلافةِ نيابةُ عن صاحب الشَّرع من حفظ الدين وسياسة الدنيا، فصاحبُ الشرع مُتَصَرِّفٌ في الأمرين: أمَّا في الدِّين فبمقتضى التَّكاليفِ الشَّرْعِيَّةِ، الَّذي هو مأمورٌ بتبليغها، وحمل النَّاسِ عَلَيْها؛ وأمَّا سياسة الدُّنيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العُمران البَشَري.

وقد قدَّمنا أنَّ هذا العُمران ضَرُوريٌّ للبشر، وأنَّ رعاية مصالحهِ كذلك، لئلاً يفسدُ إن أهملت، وقدمنا أنَّ الملك وسطوته كافٍ في حصول هذه المصالح. نعم إنما تكون أكمل، إذا كانت بالأحكام الشَّرعية لأنه أعلم بهذه المصالح، فقد صار الملك يندرجُ تحت الخلافة إذا كان إسلاميّا، ويكون من توابعها. وقد ينفرد إذا كان في غير الملَّةِ. وله على كل حال مراتبُ خادمة، ووظائفُ تابعة، تتعيَّن خططاً، وتتوزَّعُ على رجال الدَّوْلَةِ وظائف، فيقوم كلُّ واحد بوظيفته، حسبما يعيِّنهُ الملك الذي تكون يده عالية عليهم، فيتمُّ بذلك أمرهُ ويحسنُ قيامه بسُلطانه.

وأمَّا المنصب الخلافيُّ، وإن كان الملك يندرجُ تحتهُ بهذا الاعتبار الذي ذكرناه، فتصرُّفَهُ الدِّيني يختصُّ بخطط ومراتبَ لا تعرفُ إلا للخلفاء الإسلاميين.

فَلْنَذَكُو الآنَ الْخَطْطُ اللَّهِينِيةِ المُختَصَّة بالخلافةِ، ونرجعُ إلى الخطط الملوكيَّةِ السُّلطانية.

الدِّينيَّةِ والدُّنيويَّةِ، وتنفيذُ أحكامِ الشَّرْعِ فيها على العموم. فأهًا اهاهةُ الصَّلاة: فهم أرفَحُ هذه أخطط كُلُها، مأر ف

فَأُمَّا إِمامَةُ الصَّلَاةِ: فهي أرفعُ هذه آلخطط كلِّها، وأرفعُ من الملك بخصُوصهِ المندرجِ معها تحت الخلافة. ولقد يشهدُ لذلك استدلالُ الصَّحابة في شأن أبي بكر رضي الله عنه باستخلافه في السِّياسةِ في قولهم: ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فلولاً أنَّ الصَّلاة أرفع من السِّياسةِ لما صحَّ القياسُ.

وإذا ثبت ذلك، فاعلم أنَّ المساجدَ في المدينة صنفان: مساحد عظيمة، كثيرةُ الغاشية (٢) معدَّةٌ للصَّلواتِ المشهودة، وأحرى دونها مختصَّةٌ بقومٍ أو محلَّة، وليست للصَّلوات العامَّةِ.

١ - نسبة إلى الخلافة.

٢ - من يغشونها من المصلين.

فأمًّا المَسَاجِدُ الْعَظِيْمة، فأمرها راجعٌ إلى الخليفة، أو من يفوِّضُ إليه، من سلطان أو وزير أو قاض، فينصب لها الإمام في الْصَّلواتِ الخمس والجُمُعةِ والعِيْدين [ط٣٩٣] والخُسُوفَيْنِ والاستحسان، ولئلا يفتات الخُسُوفَيْنِ والاستحسان، ولئلا يفتات الرَّعايا عليه في شيء من النَّظر في المصالح العامَّة، وقد يقولُ بالوحوبِ في ذلك من يقول بوحوبِ إقامة الجُمُعةِ، فيكونُ نصبُ الإمام لها عندهُ واحباً.

وأمَّا المساجد المختصَّةُ بقومٍ أو محلَّـة فأمرها راحعٌ إلى الجيرانِ، ولا تحتاجُ إلى نظر خليفةٍ ولا سلطان.

وأحكام هذه الولاية وشروطها والمولى فيها معروفةً في كتب الفقه ومبسوطةً في كتب الأحكام السُّلطانية للماوردِيِّ وغيره، فلا نُطوِّلُ بذكرهاٍ.

ولقد كان الخلفاءُ الأولونَ لا يقلدونها لغيرهم من النَّاسِ، وانظر من طُعن من الخلفاء في المسجد عند الأذان بالصَّلاةِ، وترصُّدهم لذلك في أوقاتها، يشهد لك ذلك بمباشرتهم لها، وأنَّهم لم يكونوا يستخلفون (١) فيها. وكذا كان رجالُ الدَّولةِ الأمويَّةِ من بعدهم استئثاراً بها واستعظاماً لرتبتها.

يُحْكَى عن عبد الملك أنه قبال لحاجبه: قبد جعلت لك حجابة بابي إلا عن ثلاثة: صاحب الطَّعام فإنه يفسد بالتَّاخير؛ والأذَانِ بالصَّلاةِ فإنَّهُ داعٍ إلى الله؛ والبريد فإنَّ في تأخيره فَسَاد القاصِية (٢).

فَلْمَّا جَاءَت طبيعةُ الْمُلكِ وعوارضهُ من الغِلْظَةِ والتَّرَفَع عن مساواةِ النَّاسِ في دينهم ودُنياهم، استنابوا في الصلاةِ، فكانوا يستأثرون بها في الأحيان، وفي الْصَّلواتِ العامَّةِ، كَالْعِيْدَيْنِ والجُمُعَةِ إشارةً (٣) وتنويهاً. فعل ذلك كثيرٌ من خلفاءِ بني العبَّاسِ، والعُبيديين صدر ده لتهم.

وأمّا الْفُتيا: فَلِلْحَلِيْفةِ تصفّحُ أهلِ العلمِ والتّدْريس، وردُّ الْفُتيا إلى من هو أهلٌ لها، وإعانتُهُ على ذلك، ومنعُ من ليس أهلاً لها وزجرُهُ، لأنها من مصالح المسلمين في أديانهم، فتحبُ عليه مراعاتها لئلاَّ يتعرَّضَ لذلك من ليس له بأهل فيُضِلَّ النَّاس، وللمُدرِّسِ الانتصابُ لتعليمِ العلمِ وبَثِّهِ والجُلُوسُ لذلك في المساحد، فإن كَانت من المساحد العِظامِ التي لِلسُّلطان الولايةُ عليها والنَّظرُ في أئِمَّتها \_ كما مرَّ \_ فلا بُدَّ من استئذانهِ في ذلك، وإن كانت من مساحد العامَّةِ، فلا يتوقَّفُ ذلك على إذن. على أنَّهُ ينبغي أنَّ لكلِّ أحد من كانت من مساحد العامَّةِ، فلا يتوقَّفُ ذلك على إذن. على أنَّهُ ينبغي أنَّ لكلِّ أحد من

۱ – في ن: مستخلفين.

٢ - أي: البلاد البعيدة.

٣ - في ن: إشادة.

المُفتين والمُدرِّسِين زاجرٌ مِن نفسه، يمنعهُ عن التَّصَدِّي لما ليس له بأهل، فيُدلُّ<sup>(۱)</sup> به المُسْتَهدي، ويضلُّ به المُسْتَرْشِدُ. وفي الأثر: «أَجْرَؤُكُم عَلَى الْفُتْيَا، أَجْرَؤُكُمْ عَلَى جَرَاثِيْمِ جَلَاثِيْمِ» (۲۰). فلِلسُّلطانِ فيهم لذلك من النَّظِرِ ما توجبُهُ المَصْلِحةُ من إجازِة أو ردّ.

وَأَمَّا الْقَضَاء: فهو مَنُ الْوَظَائِفِ الدَّاخِلَةِ تَحتَ الخلافةِ لأَنَّهُ منصَّبُ الفَصْلِ بينَ النَّـاسِ في الخُصُومَاتِ حَسَمًا للتَّداعِي وَقَطعًا للتَّنَازُع. إلاَّ أَنَّهُ بالأَحْكَامِ الْشَّرْعِيَّةِ الْمَتَلَقَّـاةِ من الكتـابِ والسُّنَّةِ. فكَانَ لِذَلِكَ من وظَائِفِ الخِلاَفةِ [ظ٤٩/١]، ومندرجًا في عمومها القضاء.

وكان الخلفاء في صدر الإسلام يُياشرونه بأنفسهم، ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم. وأوَّلُ من دفعه إلى غيرهِ وفَوَّضَهُ فيه عمرُ رضي الله عنه فولَّى أبا الدَّرداء معه بالمدينة، وولَّى شُرَيحاً بالبَصْرة، وولَّى أبا موسى الأَشْعَريَّ بالكوفَة (٢)، وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدورُ عليه أحكام القضاة، وهي مستوفاة فيه يقول: أمَّا بعدُ: فَإِنَّ القَضَاء فَريضةٌ مُحْكَمةٌ، وَسُنَةٌ مُتَبعةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أَدْلِيَ إِليْكَ (٤) فَإِنَّهُ لا ينفعُ تكلُّم بحقٌ لا نفاذ لهُ. وآس (٥) بين النَّاسِ في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يبأسُ ضعيفٌ من عدلك. البينة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر. والصلح حائزٌ بينَ المسلمين إلاَّ صُلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً. ولا يمنعك قضاة قضيته أمس فراجعت الميوم فيه عقلك، وهديت فيه لرشدك، أن ترجع إلى الحقّ فإنَّ الحق قديمٌ ومراجعة الحق طيرٌ من التَّمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يتلَحْلَجُ (١) في صدرك ممَّا ليس في كتاب ولا سنَّة. ثُمَّ اعْرف الأمثال والأشباه وقِس الأمور بنظائرها. واجعل لمن ادَّعى حقّاً غائباً أو بينةً أمداً ينتهي إليه، فإنْ أحضر بيَّنتهُ، أحذت لهُ بِحَقِّه، وإلاَ استحللت القضاء عليه، فيانَّ عليه، فيانَّ أمداً ينتهي إليه، فإنْ أحضر بيَّنتهُ، أحذت لهُ بِحَقِّه، وإلاَ استحللت القضاء عليه، فيانَّ بينةً أمداً ينتهي إليه، فإنْ أحضر بيَّنتهُ، أحذت لهُ بِحَقِّه، وإلاَّ استحللت القضاء عليه، فيانَ

ذلك أنفى للشُّكِّ وأجلى للعَمَي. المُسْلِمُونَ عدولٌ بَعْضُهُم على بعض إلاَّ مجلوداً في حدٍّ أو مِحرَّباً عليه شهادةُ زورٍ أو ظُنِّيناً في نسبٍ أو ولاءِ فإنَّ الله سبحانه عَفاً عن الأَيْمان (٧) ودرأ

١ - في ن: فيضل. وهي من دلت المرأة تدل إذا تدللت على زوجها تريه جراءة عليه في تغنَّج كأنها تخالفه وما
 بها خلاف.

٢ – أخرجه الدارمي (٥٧/١) من حديث عبيد الله بن أبي جعفر مرسلًا.

٣ - استعمله عمر رضي الله عنه على الكوفة والبصرة. وقال العجلي: كان عمر استخلفه على البصرة، وهو فقههم وعلمهم، وولي الكوفة أيضاً في زمن عثمان ـ انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٤١/١٥ - ٤٥٠) خلافاً لمن زعم أنه لم يتول القضاء.

٤ - في الدارقطني (٢٠٦/٤ - ٢٠٠٧) زيادة: [بحجة. وأنفذ الحق إذا وضح].

ه – سو بيهم في وجهك؟ يمعنى لا تهش لأحد الخصمين وتعبس في وجه الآخر فليس هذا من العدل.

٣ - في ن: تلجلج.
 ٧ - في رواية الدارقطني: إنَّ الله تعالى تولَّى منكم الْسَّرائرِ ودرأ عنكم بالبينات.

بالبيِّناتِ. وَإِيَّاكَ والقَلَقَ والضَّحرَ والتَّأفف بالخُصوم، فـإنَّ استقرارَ الحـقِّ في مواطنِ الحـقِّ، يُعَظِّمُ اللهُ بهِ الأَحِرَ، وَيُحسِنُ به الْذِّكرَ والْسَّلامُ. انتهى كتاب عمر (١).

وإنّما كانوا يُقلّدون الْقَضَاءَ لغيرهم، وإن كان ممّّا يتعَلَّقُ بهم لقيامهم بالسِّياسَةِ العامَّةِ، وَكُثرةِ أشغالها من الجهادِ والفُتُوحاتِ وسدِّ النُّغورِ وحمايةِ الْبَيْضَةِ (٢)، ولم يكن ذلك ممّّا يقومُ به غيرهم لِعِظَم العنايةِ، فاستخفُوا القضاءَ في الواقعاتِ بينَ النَّاسِ، واستخلفوا فيه من يقومُ به تخفيفاً على أنفسهم. وكانوا مع ذلك إنما يُقلِّدونه أهلَ عَصبيَّتهم بالنَّسَبِ أو الولاء، ولا يُقلِّدونه لمِن بعد عنهم في ذلك.

وأمَّا أحكامُ هذا المُّنْصِبِ وشروطهُ، فمعرُوفةً في كُتُبِ الْفِقْهِ وخصوصاً كُتبَ الأحكام

إلاَّ أنَّ القاضي إنَّما كان له في عصر الخلفاء الفصل بينَ الخصومِ فقط. ثمَّ دُفعَ لهـم بعـد ذلك أمورٌ أحرى على التَّدريج، بحسب اشتغالَ الخلفاء والمُلُوكِ بالْسِيّاسَةِ الكبرى.

واستقر منصب القضاء آحر الأمر على أنَّه يَجمعُ مع الفصل بين الخصوم، استيفاء بعض الحقوق العامَّة للمُسلمين بالنَّظر [ظ٤ ٢/٩] في أموال (١) المحجور عليهم من الجانين واليتامى والمُفلسين وأهل السَّفه، وفي وصايا المُسلمين وأوقافهم، وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء على رأي من رآه، والنَّظرُ في مصالح الطَّرُقَاتِ والأبنية، وتصفَّح الشُّهود والأمناء والنَّوَّاب، واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح، ليحصل له الوثوق بهم. وصارت هذه كلها من تعلُّقاتِ وظيْفَتِه، وتوابع ولايته.

وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النَّظرَ في المظالم، وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السَّلْطَنة ونَصَفة القضاء، وتحتاج إلى علوِّ يد وعظيم رهبة تقمع الظّالم من الخصمين، وتزجرُ المتعدِّي. وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون نظرهُ في البيِّناتِ والتعزير، واعتماد الأمارات والقرائن، وتأخير الحكم إلى استجلاء الحقّ، وحمل الخصْمين على الصُّلح، واستحلافِ الشُّهودِ. وذلك أوسع من نظر القاضي.

وكان الخلفاء الأولونَ يبأشرونها بأنفسهم إلى أيَّامِ المهتدي من بني العَبَّاسِ. وُربَّما كانوا يجعلونها لقضاتهم، كما فعل عمر رضي الله عنه مع قاضيه أبي إدريس الخولاني، وكما فعله المأمون ليحيى بن أكثم، والمعتصمُ لأحمد بنِ أبي دؤاد. وَرُبَّما كانوا يجعلونَ للقاضي

١ – أخرجه الدارقطني والبيهقي، وشرحه شرحاً وافياً ابن قيم الجوزية في أعملام الموقعين. وانظره مطولاً في التعريف والإخبار لابن قطلوبغا (٢١٤/٢ – ٢١٥).

٢ – حماية أرض البلاد وما تشتمل عليه.

٣ - في ن: أمور.

قيادة الجهاد في عساكر الطَّوَائفِ(). وكان يحيى بن أكثم يخرجُ أيَّام المأمون بالطَّائفةِ إلى أرضِ الْرُّوم، وكذا منذر بن سعيد قاضي عبد الرحمن النَّاصرِ من بي أميَّة بالأندلسِ. فكانت تولِية مذه الوظائف، إنَّما تكونُ للحلفاء، أو من يجعلون ذلك له من وزيرٍ مفوَّض أو سُلطان مُتَغَلِّب.

وكان أيضاً النّظرُ في الجرائم، وإقامة الحدود في الدّولة العبّاسِيّةِ والأَمويّةِ بالأندلس والعُبيديين بمصر والمغرب، راجعاً إلى صاحب الْشرطة، وهي وظيفة أخرى دينيّة كانت من الوظائف الشّرعية في تلك الدُّول، توسع النّظرُ فيها عن أحكام القضاء قليلاً، فيجعلُ للتّهمةِ في الحكم مجالاً، ويفرض العقوباتِ الزّاجرةُ قبل ثُبُوتِ الجرائم، ويقيمُ الحدود التّابتة في مجالاً، ويحكمُ في القود والقصاص ويقيمُ التّعزير (١) والتّأديب في حقّ من لم ينتهِ عن الحديد.

ثُمَّ تُنوسيَ شأنُ هاتين الوظيفتين في الدُّولِ التي تُنوسيَ فيها أمرُ الخلافةِ فصار أمر المظالمِ راجعاً إلى السُّلطانِ، كان له تفويضٌ من الخليفةِ أو لم يكن.

وانقسمت وظِيَفة الشَّرطة قسمين:

منها وظيفةُ التَّهمةِ على الجرائم، وإقامةُ حدودها، ومباشرةُ القطعِ والقِصَاصِ حيثُ يتعيَّنُ، ونصب لذلك في هذه المدُّولِ حاكم يحكم فيها بموجب السَّياسة دون مراجعة الأحكام الشَّرعية، ويُسَمَّى تارةً باسم الوالي، وتارةً باسم الْشُرطة.

وبقي قسمُ التّعَازِيْرِ وإقامة الحدودِ في الجرائم الثّابتةِ شرعاً، فجمع ذلك القاضي مع ما تقدَّم وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته، واستقرَّ [ظ٥٩/١] الأمر لهذا العهد على ذلك، وخرجت هذه الوظيفةُ عن أهل عصييَّةِ الدَّولةِ، لأنَّ الأمر لمَّا كان خلافة دينيَّة، وهذه الخُطَّة من مراسم الدِّينِ، فكانوا لا يُولُونَ فيها إلا من أهل عَصبيَّتهم من العرب ومواليهم بالحِلْفِ أو بالأصطِنَاع، مِمَّنْ يُوثقُ بكفايته أو غنائه فيما يدفعُ إليه. ولمَّا انقرضَ شأنُ الخلافةِ وطورها، وصار الأمر كُلَّهُ مُلكاً أو سُلطاناً، صارت هذه الخطط الدِّينيّة بعيدةً عنه بعض الشَّيء لأنها ليست من ألقاب المُلكِ ولا مراسمه. ثُمَ حرجَ الأمرُ جملةً من العرب، وصار المُلكُ لِسِواهم من أمم التَّرْكِ والبربر، فازدادت هذه الخطط الخلافيَّة بعداً عنهم، بمنحاها وعَصَبِيَّتها. وذلك أنَّ العربَ كانوا يرون أنَّ الشَّريعة دينهم،

١ - يرجح الدكتور وافي أنها محرفة عن الصوائف جمع صائفة وهي الغزوة في الصيف. قال عبد الله: لعل المؤلف أراد بهم العسس لأنه يطلق الطائف على العسس.

٢ – عقوبة ينزك للقاضي تقديرها حسب حجم الجريمة وظروفها.

وأنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم منهم، وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطريقتهم (١)، وغيرهم لا يرون ذلك، إنَّما يولونها جَانباً من التَّعظيم، لما دانوا باللَّه فقط. فصاروا يُقلِّدونها مِن غير عِصَابتهم مَّن كان تأهَّلَ لها في دول الخُلفاء الْسَّالِفَةِ.

وكان أُوْلِئِكَ الْمُتَأَهِّلُونَ لما أَخَذَهم ترفُ الدُّولَ منذُ مِئِيْسَ مِنَ الْسَّنين قد نَسُوا عهدَ البداوة وحُشُونتها والتبسوا بالحضارة في عوائد ترفهم ودعتهم، وقلَّةِ المُمانعةِ عن أَنْفُسِهم، البداوة وحُشُونتها والتبسوا بالحضارة في عوائد ترفهم ودعتهم، وقلَّةِ المُمانعةِ عن أَنْفُسِهم، المُسْتَضعفين في أهلِ الأمصار، ونزلَ أهلها عن مراتبِ العزِّ، لفقد الأهْلِيَّة بأَنْسَابهم، وما هُمْ عليه من الحضارة، فَلحقهم من الاحتقارِ ما لحق الحضر المُنغَمِسِين في النَّرَف والدَّعة، البُعداء عن عصبيَّة الملكِ الَّذِينَ هم عيالٌ على الحامِية، وصار اعتبارهم في الدَّولةِ من أحل البُعداء عن عصبيَّة الملكِ النَّذِينَ هم عيالٌ على الحامِية، وصار اعتبارهم في الدَّولةِ من أحل قيامها بالمِلَّة، وأخذِهما بأحكام الشَّريعةِ لما أنَّهم الحاملونَ للأحكام المقتدون بها. ولم يكن عما إيثارهم في الدَّولةِ حينئذ إكراماً لذواتهم، وإنَّما هو لما يُتلَمَّحُ من التَّحمُّلِ بمكانهم في إيثارهم في الدَّولةِ حينئذ إكراماً لذواتهم، وإنَّما هو لما يُتلَمَّحُ من التَّحمُّلِ بمكانهم في اللله المُؤلقة وراءه. إذ حقيقة وراءه. إذ حقيقة ألحلُّ والعقدِ شيءٌ، وإنه عنهم، وتقي فحضورٌ رسميٌّ، لا حقيقة وراءه. إذ حقيقة الحلُّ والعقدِ الأحكام الشَّرْعِيَةِ عنهم، وتلقي المُقتوى منهم، فنعم والله الموفق.

ورُبَّما يظنُّ بعضُ النَّاسِ أنَّ الحقَّ فيما وراء ذلك، وأنَّ فعل الملوكِ فيما فعلوهُ من إخراج الفقهاء والقضاةِ من الشُّوري مرجوحٌ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «العلمَاءُ ورثةُ الأَنْبِيَاء»(٢).

فَاعِلَم: أنَّ ذلك ليس كما ظنَّهُ. وحكم الملكِ والسُّلطان إنَّما يجري على ما تقتضيه طبيعة العمران، وإلا كان بعيداً عن السيّاسة. فطبيعة العُمران في هؤلاء لا تقتضي لهم شيئاً من ذلك، لأنَّ الشُّورى والحلَّ والعقد [ظ٥٩/٢] إنما يكونُ (٢) لصاحبِ عَصبية يقتدر بها على حلِّ أو عقد أو فعل أو ترك. وأمَّا من لا عصبية له، ولا يملكُ من أمر نفسه شيئا، ولا من حمايتها، إنَّما هو عيالٌ على غيره، فأيُّ مدحل له في الشُّورَى، أو أيُّ معنى يدعو إلى اعتبارهِ فيها. اللَّهُمَّ إلاَّ شوراهُ فيما يعلمهُ من الأحكام الشَّرعيَّة، فموجودة في الاستفتاء خاصَّة، وأمَّا شُوراه في السيّاسة، فهو بعيدٌ عنها لفقدانه العَصَبيَّة والقيام على معرفة أحوالها خاصَّة، وأمَّا شُوراه في السيّاسة، فهو بعيدٌ عنها لفقدانه العَصَبيَّة والقيام على معرفة أحوالها

١ - في ن: طريقهم.

٢ - أخرجه أحمد (٩٦/٥) وأبو داود (٣٦٤١) والنزمذي (٢٦٨٢) وابن ماجة (٢٢٣) وابن حبان (٨٨)
 من حديث أبي الدرداء. وفي إسناده مقال.

٣ - في المطبوع: لا تكون إلا لصاحب.

وأحكامها. وإنَّما إكرامهم من تَبرُّعاتِ الملوكِ والأمراءِ، الْشَّاهدةِ لهم بجميلِ الاعتقاد في الدِّين، وتعظيم من ينتسبُ إليه بأيِّ جهة انتسب.

الدِّين، وتعظيم من ينتسبُ إليه بأيِّ جهة انتسب. وأمَّا قوله صلى الله عليه وسلم: «الْعُلُماءُ وَرَثَةُ الأنْبياء». فاعلم أنَّ الفقهاء في الأغلب فلذا العهد وما احتفَّ به إنَّما حمَّلوا الْشَرِيْعَةَ أقوالاً في كَيفيَّةِ الأعمال في العبادات، وكيفيَّة القضاء في المعاملات، ينصُّونها على من يحتاجُ إلى العملِ بها، هذَه غايةُ أكابرهم، ولا يتصفون إلا بالأقلِّ منها وفي بعض الأحوال.

والسَّلَفُ رضوان الله عليهم وأهلُ الدَّينَ والورع من المُسْلِمِينَ حملوا الْشَّرِيْعَةَ اتِّصَافاً بها وتحقُّقاً . وتعقُّقاً . وتعقُّقاً . ون نقلٍ فهو من الوارثينَ مثلِ أهلِ رِسَالةِ القُشَيْرِيّ.

ومنَ احتمع له الأمـران فهـو ا**لعـا لم**، وهـو الـوارثُ علـي الحقيقـةِ مثـل فقهـاءِ التّـابعين والْسَّلَفِ والأثِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَمنِ اقْتَفَى طَريقهم، وَجَاءَ على أَثْرِهم.

وَإِذَا انفُردَ وَاحدٌ مَنِ الْأُمَّةِ بَأَحدِ الأمرين فالعابِدُ أَحقُّ بالوَراثُةِ من الفقيهِ الَّذِي لَيْسَ بعابد لم يسرت شيئاً، إنما هو صاحبُ العابدَ وَرَثَ بصِفَةٍ، والفقيه الذي ليس بعابد لم يسرت شيئاً، إنما هو صاحبُ أقوالُ ينصُّها علينا في كَيفيَّاتِ العملِ. وهؤلاء أكثرُ فقهاءِ عصرنا. ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمنوا وعملُوا الْصَّالِحاتِ وَقَلِيْلٌ مَا هُم ﴾ [ص: ٢٤].

الْعَدَالةُ: وهي وظيفةٌ دينيَّةٌ تابعةٌ للقضاء، ومن موادِّ تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة: القيامُ عن إذن القاضي بالشَّهادة بين النَّاس فيما لهم وعليهم، تحمُّلاً عند الإشهاد، وأداءً عند التَّنازع، وكتباً في السِّجلاَّتِ تحفظُ به حقوقُ النَّاسِ وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم. وشرطُ هذه الْوَظِيْفةِ الاتصافُ بالعدالةِ الشَّرْعِيَّةِ، والبراءةُ من الجرح، ثمَّ القيامُ بكتب السَّجلاَّتِ، والعقودِ من جهة عباراتها()، وانتظام فصولها، ومن جهة إحكام شروطها الشَّرْعِيَّةِ وعقودها، فيحتاجُ حينئذ إلى ما يتعلقُ بذلك من الفقه، ولأجلِ هذه الشُّرُوْط، وما يحتاجُ إليه من الجران (١ على ذَلِك، والممارسة له اختص ذلك ببعض العدالة وليس كذلك. وإنَّما العدالة من شروط اختصاصهم بالوظيفة.

١ - في ن: عبارتها.

٢ - هو التمرن والاعتياد على الشيء.

ويجبُ على القاضي تصفَّحُ أحوالهم، والكشفُ عن سيرهم، رعايةً لشرطِ العدالةِ فيهم، وأنْ لا يهملَ ذلك [ط7٩٦] لما يتعيَّنُ عليه من حفظِ حُقُوقِ النَّاسِ. فالعهدةُ عليه في ذلك كُلِّه، وهو ضامنٌ دَرَكه (١).

وإذا تَعَيَّنَ هُولاء لهذه الوظِيْفَةِ عمَّتِ الفائدةُ في تعيين من تَخْفَى عَدَالتهُ على القضاةِ بسبب اتَّسَاعِ الأمصارِ واشتباه الأحوال، واضطرار اَلقضاة إلى الْفَصْلِ بينَ المُتنازعين بالبيِّناتِ الموثوقةِ، فيعولون غالباً في الوثُوق بها على هذا الصِّنف. ولهم في سائرِ الأمصارِ دَكَاكِيْنُ ومصاطبُ يختصُّونَ بالجلوسِ عليها فيتعاهدون أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده بالكتاب. وصار مدلول هذه اللَّفظةِ مشتركاً بين هذه الوَظِيْفةِ، التي تبين مدلولها، وبين العدالةِ الشَّرْعيَّةِ التي هي أحت الجرح. وقد يتواردان ويفترقان. والله تعالى أعلمُ.

أَمَّا الْجِسْبَة: فهي وظيفة دينيَّة، من باب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، الَّذِي هو فرضٌ على القائم بأمور المسلمين، يُعيِّنُ لذلك من يراه أهلاً له، فيتعيَّنُ فرضهُ عليه، ويتخذ الأعوانَ على ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويُعَزِّرُ ويُؤدِّبُ على قدرها، ويحملُ النَّاسَ على المصالح العامَّة في المدينة مثلِ المنع من المُضايقة في الطَّرُقَات، ومنع الحَمَّالِينَ وأهلِ الْسُفنِ من الإكثار في الحمل، والحُكم على أهلِ المباني المُتداعية للسُّقوطِ بهدمها وإزالة ما يتوقَّعُ من ضررها على السَّابلة، والضَّرْب على أيدي المُعلَّمين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ (٢) في ضربهم للصبيان المُتعلَّمين. ولا يتوقف حكمهُ على تنازع أو استعداء، بل له النظر والحكمُ فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه، وليس له إمضاءُ الحكم في الدَّعاوى مُطلقاً، بل فيما يتعلَّقُ بالغشِّ والتَّدليس في المعايشِ وغيرها في المكاييلِ والموازيين، وله أيضاً جملُ فيما يتعلَقُ بالغشِّ والتَّدليس في المعايشِ وغيرها في المكاييلِ والموازيين، وله أيضاً حملُ المُماطِلينِ على الإنصاف، وأمثالُ ذلك مما ليس فيه سماعُ بينة، ولا إنفاذُ حكم، وكأنَّها لمقوم بها. فوضعها على ذلك أن تكونَ خادمةً لمنصبِ القضاء.

وقد كانت في كثير من الدُّول الإسْلاَمِيَّة، مثل العُبَيديين بَمِصْر والمغرب، والأُمويين بالأَندلس، داخلةً في عُمُوم ولاية القاضي، يُولِّي فيها باختياره. ثُمَّ لَمَّا انفردت وظيفة السُّلطان عن الخلافة، وصار نظرهُ عامًا في أمور السِّياسةِ، اندرجت في وظائفِ المَلكِ وأفردت بالولاية.

١ - أي: ضامنٌ تبعته.

٢ - المبالغة فيه يما يفقد العقوبة غايتها.

وأمًّا الْسِّكَةُ: فهي النَّظرُ في النَّقودِ المتعامل بها بين النَّاسِ، وحفظها ممَّا يُداحلها من الغِشِّ أو النَّقْصِ إن كان يتعامل بها عدداً، أو ما يتعلَّقُ بذلك، ويُوصلُ إليه من جميع الاعتبارات، ثُمَّ في وضع علامة السُّلطان على تلك النَّقودِ بالاستِجَادَةِ والخُلُوصِ (۱ برَسْمِ تلك العلامة فيها من خاتم حديد اتُخِذ وَظ ٢/٩٦] لذلك، ونقش فيه نُقُوشُ خاصَّة به فيوضع على الدِّينارِ، بعد أن يُقدَّر ويُضرب عليه بالمطرقة، حتى ترسم فيه تلك النَّقوش، وتكونُ علامة على جودته بحسبِ الغاية التي وقف عندها السَّبك والتُخليصُ في متعارف أهل القطر، ومذاهب الدَّولَةِ الحاكمةِ.

فَإِنَّ الْسَبكَ وِالتَّخْلِيصَ فِي النَّقَوْدِ لا يقفُ عند غاية، وإنَما ترجعُ غايتهُ إلى الاجتهادِ، فَإِذَا وقفَ أَهل أَفْقِ أَو قُطْر على غاية من التَّخليص وقفوا عندها وسمَّوها إماماً وعياراً يعتبرون به نُقُودَهم وينتقدُونها بمُمَاثَلَتِهِ. فَإِن نقصَ عن ذلك كان زَيفاً.

والنَّظُرُ في ذلك كلِّه لصاحبَ هذه الوظيفةِ، وهي دينيَّةً بهذا الاعتبار، فتندرجُ تحت الخلافةِ، وقد كانت تندرجُ في عمومِ ولاية القاضي، ثُمَّ أفردت لهذا العهدِ كما وقع في الحِسْبَةِ.

هذا آخر الكلامِ في الوَظَائِفِ الخلافيَّةِ، وبقيت منها وظائفُ ذَهَبَت بذهابِ ما ينظرُ فيه، وأخرى صارت سُلْطَانيَّةً.

فوظيفةُ الإمارة والوزَارةِ والحرب والخَرَاجِ، صارت سُلْطَانِيَّةً نتكلَّمُ عليها في أماكنها بعدَ وظيفة الجهاد.

ووظيفةُ الجهاد بَطَلَتْ ببطلانهِ، إلا في قليلٍ من السُّولِ يُمَارِسُونه، ويُدرجون أحكامه غالباً في السُّلْطَانِيَّاتِ.

وكَذَا نِقَابِهُ اللَّانْسَابِ، التي يُتَوَصَّلُ بها إلى الخلافةِ أو الحقِّ في بيت المالِ، قد بَطَلَتِ لدُتُورِ الخلافةِ وَرُسُوْمِهَا.

وبَالْجُمْلَةِ قَدِ انْدَرَجَتْ رسومُ الخلافةِ ووظَائِفُهَا في رُسُومِ اللُّلكِ والْسِّيَاسَةِ في سائرِ اللهُورِ كيفَ يَشَاءُ.

## ٣٢-٣-١ الْفَصْلُ الْثَّانِي والْثَّلاَثُونَ في اللَّقَبِ بِأُمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَنَّهُ مَن سِماتِ الخلافةِ، وهو محدث منذ عهد الخُلَفاء

وَذَلكَ أَنَّهُ لَّمَا بُويعَ أَبُو بكر رضي الله عنه وكانَ الْصَّحَابة رضي الله عنهم وَسَائرُ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُّونِه خَلِيفة رسوًّل اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلكَ. فلمَّا بويعَ لعمرَ بعهدهَ إليه، كانوا يَدْعُونـهُ خليفـة خليفـةِ رَسُِوْل اللهِ صلى الله عليه وسلم. وكأنَّهُم استثقَلُوا هذا اللَّقَبَ بكثرته وطول إضافَتِه، وأَنَّهُ يَتَزَايدُ فيما بَعْدُ دَائِماً، إلى أن يَنْتَهِي إلى الهُجْنةِ (١)، ويذهبُ منه التَّمييزُ بَتعدُّدِ الإِضَافَاتِ وكثرتها فلا يُعْرَفُ، فِكَانُوا يَعَدَلُونَ عَنِ هَذَا اللَّقَبِ إِلَى مَا سُواهُ، مَّمَّا يُنَاسِبُهُ ويُدعى بِهِ مثلهُ، وكإنوا يسمُّون قُوَّاد البعوث باسم الأِمير، وهو فَعِيلٌ من الإمارة، وقد كان ِالجاهليَّةُ يدعـونَ النَّبـيُّ صِّلَى الله عليه وسلم أميرَ مكَّة، وأميرَ الحجاز، وكانَ الْصَّحابَةُ أيضاً يدعونَ سَعْدَ بـن أبـيُّ وَقَاصٍ أَميرِ المؤمنينَ لإمارته على جَيْشِ الْقَادِسَيَّةِ، وهم معظَمُ الْمُسْلِمِينَ يومئذٍ.

واتُّفَقَ أَنْ دعا بعض الْصَّحابة عمر رَضي الله عنه: يا أميرَ الْمؤمِّنينَ، فاسْتَحْسَنَهُ النَّـاسُ، واستَصُوبُوهُ وَدَعُوهُ به. يُقالُ: إنَّ أوَّل [ظ٧٩٧] من دعاه بذلك عبد الله بن ححش، وقيلَ: عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وقيلَ: بريدٌ حاء بـالفتح مـن بعـض البُعُـوثِ، ودخل المدينة، وهو يسألُ عن عمر، ويقول: أينَ أميرُ المؤمنينَ؟ وسِمعها أصحابـهُ فاستحسنوهُ. وقالوا: أُصَبُّتَ واللهِ اسْمَهُ، إنَّهُ واللهِ أميرُ المؤمنين حقًّا. فدعوه بذلك، وذهبَ لقباً له فِي النَّاسِ، وتوارثه الخلفاء من َبعده، سمةً لا يشاركهم فيها أحـدُّ سـواهم إلا

ثُمَّ إِنَّ الْشِّيعِةَ خَصُّوا عليًّا باسم الإمام نعتاً لهُ بالإمامة، التي هي أختُ الخلافةِ، وتعريضاً بمذهبهم، في أنَّهُ أحقُّ بإمامةِ الصَّلاةِ من أبي بكرٍ لما هو مذهبهم وبدعتهم فَخَصُّوهُ بهذا اللَّقَبِ، ولمن يسوقون إليه منصبَ الخلافةِ من بعَّده، فكانوا كلُّهم يُسَمُّون بالإمام، ما داموا يدعون لهم في الخفاء (٢)، حتَّى إذا استولوا على الدُّو لَةِ يحوِّلُونَ اللُّقبَ فيما بعدهُ إلى أمير المؤمنين، كما فعله شَيعةً بني العبَّاس. فإنَّهم مـا زالـوا يدعـونَ أئمَّتهـم بالإمـام إلى إبراهيـم الَّذِي جهروا بالدُّعاءِ له، وعقدوا الرَّايات للحربِ على أمره. فلمَّا هلكَ، َدُعـيَ أحـوه السُّفَّاحُ بأمير المؤمنينَ، وكذا الرَّافضةُ بأفريقية. فـإنَّهم مـا زالـوا يدعـونَ أئمتهـم مـن ولـد إسماعيل بالإمام، حتى انتهى الأمر إلى عبيـد الله المهـديِّ، وكانوا أيضاً يدعونه بالإمام،

١ - الهجنة في الكلام: ما يعيبه.

٢ - في ن: الخلفاء.

ولابنه أبي القاسم من بعده، فلمَّا استوثقَ لهم الأمر، دعوا من بعدهما بأمير المؤمنينَ. وكذا الأدارسةُ بالمغرب، كانوا يُلَقِّبونَ إدريسَ بالإمامِ، وابنـهُ إدريسَ الأصْغَرَ كذلك. وهكذا شأنهم.

وتوارثَ الخُلَفَاءُ هـذا اللَّقبَ، بأمير المؤمنينَ وجعلوه سمةً لمن يملكُ الحجاز والشَّامِ والعراقَ والمواطنَ التي هي ديار العربِ ومراكزِ الدَّولةِ وأهل المِلَّةِ والفتح.

وازداد كذلك في عنفُوان الدَّولة وبذخها كقب آخر للخلفاء يتميَّزُ به بعضهم عن بعض، لما في أمير المؤمنين من الاشتراك بينهم، فاستحدث لذلك بنو العبَّاس حجاباً لأسمائهم الأعلام عن امتهانها في ألسنة السُّوْقة، وصوناً لها عن الابتذال، فتلقبُوا بالسَّفَّاح، والمنصور، والمهدي، والهادي، والرَّشيد، إلى آخرِ الدَّوْلةِ. واقْتَفَى أَثَرَهم في ذلك العُبيديُّونَ بأفريقيَّة ومصر.

بافريقية ومصر. وتجافي بنو أميّة عن ذلك بالمشرق (فحرياً على) (١) الغضاضة والسّذَاجة؛ لأنَّ العروبيَّة ومنازعها لم تفارقهم حينئذ، ولم يتحوَّل عنهم شعارُ البداوة؛ إلى شعار الحضارة، وأمّا بالأندُلس، فتقليداً (٢) لسلفهم مع ما علموه من أنفسهم من القُصُورِ عن ذلك بالقصور عن الخلافة التي استأثر بها بنو العبّاس، ثم بالعجز عن مُلكِ الحجاز، أصلِ العربِ واللّة، والبعدِ عن دار الخلافة التي هي مركز العصبيّة، وأنّهم إنّما منعوه (٣) بإمارة القاصية أنفسهم عن دار الخلافة التي هي العبّاس. حتى إذا جاء عبد الرحمن الآخر منهم، وهو النّاصرُ الأمير عبد الله محمّد بن عبد الرحمن الأوسط، لأوَّل المئة الرَّابعة، واشتهر ما نال الخلافة بالمشرق من الحجر، واستبداد الموالي، وعيثهم في الخلفاء بالعَزْل والاستبدال، والقتل والسّمل من الحجر، واستبداد الموالي، وعيثهم في الخلفاء بالمشرق وأفريقيّة، والقتل والسّمل المؤمنين، وتلقّب بالنّاصر لدينِ الله، وأحذت من بعده عادةٌ ومذهب لُقّن عبه، ولم يكن لآبائه وسلَف قومه.

واستمرُّ الحالُ على ذلك، إلى أن انقرضت عَصَبيَّةُ العرب أجمع، وذهب رسمُ الخلافة، وتغلَّبَ الموالي من العجم على بني العبَّاسِ، والصَّنائع على العُبَيديين بالقاهرةِ، وصَنْهَاجة على أمراء أفريقيَّة، وزنَاتة على المغرب، وملوكِ الطُّوائفِ بالأندلسِ على أمر بني أميَّة

١ - في ن: (قبلهم مع).

٢ - في ن: فتلقبوا كسلفهم.

٣ - في ن: منعوا.

٤ – أي: فقء العين.

واقتسموه، وافترق أمر الإسلام، فاختلفت مذاهب الملوكِ بالمغرب والمشرق في الاختصاص بالألقاب، بعد أن تسموا جميعاً باسم السُّلطان.

فأمًّا ملوك المُشْرِق من العجم، فكان الخلفاء يخصونهم بألقاب تشريفية حتى يستشعر منها انقيادهم وطاعتهم وحُسن ولايتهم، مثل شرف الدَّوْلَة، وعضد الدَّوْلة، وركن الدَّولة، ومعز الدَّولة، ونصير الدولة، ونظام الملك، وبهاء الدولة، وذحيرة المُلْك، وأمثال هذه. وكان العُبيديُّون أيضاً يخصُّون بها أمراء صَنْهَاجة، فلمَّا استبدُّوا على الخلافة قنعوا بهذه الألقاب، وتجافوا عن ألقاب الخلافة أدباً معها، وعدولاً عن سماتها المختصة بها، شأنَ المتعلين المستبدين كما قلناه.

ونزع المتأخرون أعاجم المشرق حين قَوي استبدادهم على الملك، وعَلا كَعبهم في الدَّولة والسُّلطان، وتلاشت عَصبيَّة الخلافة، واضمحلَّت بالجملة إلى انتحال الألقاب الخاصة بالملك مثل النَّاصر، والمنصور، زيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا الانتحال، مشعرة بالخروج عن ربقة الولاء والأصطناع بما أضافوها إلى الدِّين فقط، فيقولون صلاح الدين، أسد الدِّين، نور الدِّين.

وأمَّا مُلُوكُ الطُّوائفَ بالأندلسِ، فاقتسموا ألقابَ الخلافةِ وتوزَّعوها، لقوَّةِ استبدادهم عليها بما كانوا من قبيلها وعصبيتها فتلقَّبُوا بالنَّاصرِ، والمنصورِ، والمعتمد، والمُظَفَّرِ، وأمثالها، كما قال ابن شرف (١) ينعي عليهم:

مُنَّا يُزَمِّدُنَّ فِي أَرْضِ أَنْدَلُ سِ أَسْمَاءُ مُعْتَمِدٍ فِيهَا وَمُعْتَضِدِ فِيهَا وَمُعْتَضِدِ فِيهَا أَنْدُلُ سِ أَسْمَاءُ مُعْتَمِدٍ فِيهَا كَالْهِرِّ يَحكي انتفاحاً صورة الأَسَدِ

وَأَمَّا صنهاجة، فاقتصروا عن الألقاب التي كان الخلفاء العُبيديون يُلقبون بها للتَّنويه، مثل نَصير الدَّولة، ومعزِّ الدَّولة. واتَّصَلَ لهم ذلك [ط١/٩٨] لمَّا أدالوا من دعوة العبيديين بنعوة العبَّاسيين، ثُمَّ بعدتِ الشُّقَّةُ بينهم وبينَ الخلافة ونسوا عهدها فنسوا هذه الألقاب واقتصروا على اسم السُّلطَان. وكذا شأنُ ملوكِ مِغْرَاوَة بالمغرب لم ينتَجلُوا شيئاً من هذه الألقاب، إلا اسمَ السُّلطَانِ حَرياً على مذاهبِ البداوةِ والغَضَاضَةِ.

ولَّا مُحَى رسمُ الخلافة، وتعطَّلَ دَسْتها، وقام بـالْمُغرَبِ مـن قبائلِ الـبربر، يوسفُ بن تاشفين، مَلِكُ لمتونة فملكَ العدوتين، وكان من أهل الخير والاقتداء، نزعـت بـه همَّتـه إلى

١ - في الأصل: ابن أبي شرف. خطأ، جاء صواباً فيما مضى في الفصل الثاني من الباب الثالث، وهو محمد بـن سعيد بن أحمد بن شرف القيرواني. انظر ترجمته في معجم المؤلفين (٢٥/١٠ - ٢٦). وقد نسب المقـري في نفح الطيب (١٢٥/١) البيتين لأبي بكر بن عمار.

الدُّخولِ في طاعةِ الخليفةِ تكميلاً لمراسمِ دينه، فخاطبَ المستظهرِ العَبَّاسِي، وأوف عليه بيعته عبد اللهِ بن العربي وابنه القاضي أبا بكر من مشيخة إشْبيْليَّة، يطلبان توْلِيَته إيَّاها (١) على المغربِ وتقليدهُ ذلك، فانقلبوا إليه بعهد الخلافة له على المغرب، واستشعار زيهم في لبوسه ورتبته، وخاطبه فيه: يا أمير المؤمنين تشريفاً واختصاصاً، فاتَّخذها لقباً. ويُقالُ: إنَّهُ كان دُعِي له بأمير المؤمنين من قبل (٢)، أدباً مع رتبةِ الخلافةِ، لما كان عليه هو وقومه المرابطونَ من انتحالِ الدِّينِ، واتباع السُّنَةِ.

وجاء المهدي على أثرهم، داعياً إلى الحق آحذاً بمذاهب الأشعرية، ناعياً على أهل المغرب عدوهم عنها إلى تقليد السَّلَف في تَرْكِ الْتَاويلِ لظواهر الشَّريعة، وما يؤول إليه ذلك من التَّحسيم، كما هو معروف في مذهب الأشعريّة، وسمَّى أتباعه الموحدين، تعريضاً بذلك النكير(٢). وكان يرى رأي أهل البيت في الإمام المعصوم، وأنه لا بُدَّ منه في كل زمان، يُحفظ بوجوده نظام هذا العالم، فسمِّ بالإمام لما قلناه أولاً من مذهب الشيّعة في القاب خلفائهم، وأردف بالمعصوم إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام. وتنزَّه عند أثباعه عن أمير المؤمنين، أحذاً بمذاهب المتقدِّمين من الشيّعة، ولما فيها من مُشاركة الأغمار والولدان من أعقاب أهل الخلافة يومئذ بالمشرق.

ثَمَّ انتَحلَ عبد المَوْمِنِ وَلِي عهدهِ اللَّقبَ بأميرَ المُؤمنين، وجرى عليه من بعده خلفاءُ بين عبد المؤمنِ، وآل أبي حَفْص من بعدهم، استئثاراً به عمن سواهم، لمَّا دعا إليه شَيخهم المهديّ من ذلك، وأنَّهُ صاحب الأمرِ، وأولياؤهُ من بعده كذلك دونَ كلِّ أحد لانتفاء

عَصَبيَّةٍ قريش وتلاشيها، فكان ذلك دأبهم.

وَلَّا انتقضَ الأَمرُ بالمغربِ، وانتزعهُ زناتهُ، ذهبَ أوَّلهم مذاهبَ البداوةِ والسَّذَاحةِ، وأتباع لمتونة في انتحال اللَّقبِ بأمير المؤمنين أدباً مع رُتْبَةِ الخلافةِ، الَّتي كانوا على طاعتها لبني عبد المؤمن أوّلاً ولَبني أبي حفص من بعدهم، ثم نزع المتأخرون منهم إلى اللَّقب بأمير المؤمنين وانتحلوه لهذا العهد، استبلاغاً في منازع الملك، وتتميماً لمذاهبه وسِماته المؤمنين وانتحلوه لهذا العهد، استبلاغاً في منازع الملك، وتتميماً لمذاهبه وسِماته [ظ٨٩/٢]. ﴿واللهُ غالبٌ على أمْرِهِ ﴿ [يوسف: ٢١].

١ - في ن: إياه.

٢ - ذهب وافي إلى أن هنا جملة ساقطة بين كلمتي قبل وأدبأ، وهي (ثم أهمل).

٣ – يعني القول المفضي إلى التَّشبُّه والتجسيم.

## النَّالثُ وَالْثَّلاثُونَ فَ سُلُ الْثَّالثُ وَالْثَّلاثُونَ فِي اللَّهَ الْنَصْرَانِيَّة، في شَرْحِ اسْمِ الْبَابَا وَالْبَطْرَك فِي المَلَّة الْنَصْرَانِيَّة، وَ [اسْم] الْكُوْهن عندَ الْيَهُوْد

اعْلَمْ: أَنَّ اللَّةَ لا بُدَّ لها من قائم عَند غيبة النَّبِيّ، يحملهم على أحكامها وَشَرَائعها، ويكونُ كالخَليفة فيهم للنَّبِيّ فيما جاء به من التَّكاليف. والنَّوْعُ الإنساني أيضاً، بما تقدَّمَ من ضرورة السيَّاسة فيهم للاجتماع البَشريّ، لا بُدَّ لهم من شخص يحملهم على مصالحهم، ويزعهم (١) عَنْ مَفَاسدَهم بالْقَهْر، وهو المُسمَّى باللَك. واللَّةُ الإسلاميَّةُ، لمَّا كانَ الجهَادُ فيها مَشْرُوعاً لعُمومِ الدَّعْوة، وحملِ الكَافَّة على دينِ الإسْلامِ طَوْعاً أو كَرَها، أَتَّحَدَت (٢) فيها الخلافة واللَّك، لتوجُّه الشَّوْكة من القَائميْنَ بها إليهما معاً.

وأمَّا ما سوى اللَّة الإسلامَيَّة، فَلَمْ تَكُنْ دَعُوْتُهُمْ عامَّةً، ولا الجَهَادُ عندهم مشروعاً، إلاَّ في المُدَافَعَة فقط. فَصَار القائمُ بأمر الدِّينِ فيها، لا يَعنيه شيءٌ من سياسة الملك، وإنَّما وقعَ المُلكُ لمن وقع منهم بالعرض، ولأمر غير ديْنيِّ، وهو ما اقتضته لهم العَصَبيَّة لما فيها من الطَّلب للمُلك بالطَّبْع، لما قَدَّمناهُ، لأَنَّهم غيرُ مُكَلَّفيَّنَ بالتَّغُلُّب على الأمم، كما في اللَّة الإسْلاميَّة، وإنَّما هم مطلوبون بإقامة دينهم في خاصَّتِهم.

ولذلك بقي بنو إسرائيل من بعد موسى ويوشع صلوات الله عليهما نحو أربع مئة سنة لا يعتنون بشيء من أمر الملك، إنّما همهم إقامة دينهم فقط. وكان القائم به بينهم يُسمَّى الكوهن كأنَّه حليفة موسى صلوات الله عليه، يُقيم لهم أمر الصَّلاة والقُربان، ويشترطون فيه أن يكون من ذرية هارون صلوات الله عليه، لأنَّ موسى لم يعقب. ثُمَّ احتاروا لإقامة السيّاسة التي هي للبشر بالطَّع سبعين شيْحاً، كانوا يتلون أحكامهم العامَّة، والكوهن أعظم منهم رُتبة في الدِّين، وأبعد عن شعب الأحكام. واتصل ذلك فيهم إلى أن استحكمت طبيعة العصبية، وتمحَّضت الشَّوْكة للملك، فغلبوا الكَنْعَانيِّين على الأرض التي أوْرَتْهم الله أن استحكمت طبيعة العصبية، وتمحَّضت الشَّوْكة للملك، فغلبوا الكَنْعَانيِّين على الأرض التي أورَتْهم الله الله يبت المقلس \_ وما جاورَها \_ كما بيَّن لهم على لسَان موسى صَلُواتُ الله عليه، فحاربَتهم أمَم الفلسنطيْن، والكَنْعَانيِّين، والأرْمَن، وأردنَّ، وعَمَّان، ومَأرب، ورئاستُهم في ذلك راجعة إلى شيوحهم، وأقاموا على ذلك نحواً من أربع مئة سنَة. ولم تكن هم صَوْلَة الملك، وضَجر بنو إسرائيل من مطالبة الأمم، فطلبوا على لسان شَمَّويل () من أنبيائهم أن يأذن الله لهم في تمليك رجل عليهم فولي طالوت، وغلب فطلبوا على لسان شمَّويل () من أنبيائهم أن يأذن الله لهم في تمليك رجل عليهم فولي طالوت، وغلب

١ - أي: يمنعهم ويردهم.

٢ - في جميع النسخ: اتخذت بالذال المعجمة وهو تحريف.

٣ - شَمُويل: هو إسماعيل تحرف في النطق. وما ذكره من أسماء الأنبياء والمعلومات المتعلقة بمم لا يمكن اتخاذها
 كخبر صادق لا محيد عنه، وإنما هي من باب الظن، إذ لا يوجد نص صحيح يؤكد وجود نبي اسمه يوشع، أو أنّ موسىً لم يعقب...

الأمم، وقتلَ جَالُوتَ (١) ملكَ الْفلسُطيْنِ، ثُمَّ مَلَكَ بعدهُ داوُدُ، ثُمَّ سُلَيْمَانُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، وَاسْتَفْحَلَ ملكُهُ وامِتدَّ إلى الحِجَازِ، ثُمَّ أَطْرَافَ اليَمَنِ، ثُمَّ إلى أطْرَاف بلاد الْرُّوْم.

ثُمَّ افْتَرَقَ الْأَسْبَاطُ مَنْ بعد سُلَيْمَانَ صِلُواْتُ اللهِ عَلَيه [طَ٩٩] بمقتضى العَصَبيَّة في الدُّول، كما قَدَّمناهُ، إلى دولتين، كانت إحداهما بالجزيرة والموصل للأسباط العَشَرَة، والأُخْرَى بالقُّدْسِ والشَّامِ لِبَيٰ بَهُوْذًا وَنْسَامِدَ.

ويت المقلس بعد اتصال ملكهم نحو الف سنة، وحرّب مسجدهم وأحرق توراهم (٢)، وأمات دينهم، ونقلهم إلى أصبهان وبلاد العراق، إلى أن ردّهم بعض ملوك الكيانية من الفُرس إلى بيت المقلس من بعد سبعين سنة من خروجهم، فبنوا المسجد وأقاموا أمر دينهم على الرَّسَم الأوّل للكهنة فقط، والملك للفرس. شبعين سنة من خروجهم، فبنوا المسجد وأقاموا أمر دينهم على الرَّسَم الأوّل للكهنة فقط، والملك للفرس. ثُمَّ غلب الإسكندر، وبنو يُونان على الفُرس، وصار اليهود في ملكتهم، ثُمَّ فَشل أمر اليونانيين، فاعتز اليهود اليهود المهمة الكهنة اللهين كانوا فيهم من اليهود المناعي، وقاتلوا يونان حتى القرض أمرهم، وغلبهم الرُّومُ فصاروا تحت أمرهم. ثُمَّ رجعوا إلى بيت المقلس وفيها بنو هيرودُس، أصهار بي حَشْمناي، وبقيت دولتهم فحاصروهم مدَّة، ثم افتتحوها عنوة، وأفحشوا في القتل والهَدْم والتَّحْرِيق، وحرَّبُوا بيت المقلس، وأجلوهم عنها إلى روْمة وما وراعها وهو الخراب الثاني للمستجد (٤)، ويُسميه اليهود بالجلوة الكبرى. فلم يقم لهم بعدها ملك لفقدان العَصبية منهم، وبقوا بعد ذلك في ملكة الرُّوم من بعدهم، يُقيم لهم أمر دينهم، الرَّيْسُ عليهم، المُسمَّى بالكوهن.

ثُمَّ جاء المسيحُ صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه، بما جاءهم به من الدِّينِ، والنسخِ لبعضِ أحكامِ التَّوْرَاةِ، وظهرت على يديه الخوارقُ العَجيبةُ، من إبراء الأكمه والأبرصِ، وإحياءِ الموتى، واجتمع عليه كثيرٌ من

١ – أسماء: (طالوت وحالوت).. تتشابه مع اسمي الملكين (هاروت وماروت) وكأن هذه الأسماء نابعة من بيئة محددة ذات طبيعة خاصة حيث ذكرًا في بابلَ، فأين هي من بيت المقدس؟!.

٢ - كل هذه المعلومات مما يدعيه اليهود، ولا يمكن أن يعطى صفة المصداقية، وإنما هي رغبات أريد منها توثيق تاريخ لا يخدم ما يريدون. إذ أن ما سمي بالسبي البابلي غير موافق للمجريات العامة للأحداث. إذ كيف يسمّى المرء إلى عاصمة ملكه. ذلك أن سليمان عليه السلام كانت قاعدته وكرسي ملكه في بابل وليس في القدس، يستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَلِسليمان الربح بحري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها فلو كانت قاعدة الملك لقال: (من الأرض).

٣ - يحسن التفريق بين اليهود وبني إسرائيل، لأن القرآن الكريم يميز بينهما، ويعطي اليهود كل صفة سيئة منذ ذكروا، في حين يلعن الكافرين من بني إسرائيل ويمتدح المؤمنين الصادقين.. ولم يكن في الأنبياء من ينتسب إلى اليهود، (مَا كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً). (وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تمتدوا قل: بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين).

٤ - لم تنص الآيات الكريمة على حراب المسجد وإنما على إفسادين لبني إسرائيل في الأرض كان أولهما يسبق تسلط فرعون عليهم، ثم ردّت لهم الكرة بوجود موسى الله والثانية بعد فرعون، لقوله تعالى: ﴿وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لَفيفاً﴾.

النَّاس، وآمنوا به، وأكثرهم الحواريُّونَ من أصحابه، وكانوا اثني عَشَرَ، وبعثَ منهم رُسُلاً إلى الآفاق، داعينَ إل ملَّته، وذلك أيَّامَ أُوْغُسطس، أوَّلُ ملوك القيَاصرة. وفي مدَّة هيروُدُسُ ملك اليهود، الَّذي انتزع اللُكَ من بني حَشمناي أصْهَاره، فحسدهُ اليهودُ وكذَّبوهُ، وكاتب هيروُدُسَ ملكهم ملك القياصرة أُوْغُسطس يُغريه به، فأذنَ لهم في قتله، ووقعَ ما تلاهُ القرآن من أمره.

وافَترَق الحواريُّونَ شَيعاً، و دخل أكثرهم بلاد الرُّوم داعين إلى دين النَّصْرانيَّة، وكان بُطْرُس كبيرهم، فترل برومة دار ملك القيَّاصرة، ثُمَّ كتبوا الإنجيل الذي أنزل على عيسى صلوات الله عليه، في نسخ أربع على احتلاف رواياهم. فكتب متى إنجليه في بيت المقلس بالعبْرانيَّة (١)، ونقله يوحتًا بنُ زبدي منهم إلى اللسّان اللاَّتيني، وكتب لُوقًا منهم إنجيله باللاَّتيني إلى بعض أكابر الرُّوم، وكتب يُوحنَّا بَن زبدي منهم إنجيله باللاَّتيني ونسبه إلى مُرقاص (٢) تلميذه. واختلفت هذه النسخ الأربع من الإنجيل، مع أنّها ليست كلها وحياً صرفاً، بل مشوبة بكلام عيسى عليه السلام وبكلام الحواريين، وكلها مواعظٌ وقصص، والأحكامُ فيها قليلة جداً.

واجتمع الحواريُّونَ، الرُّسلَ لذلك العهد، برومة، ووضعوا قوانين المَلَّة النَّصْرَانِيَّة، وَصَيَّرُوْهَا بيد **أَقْليمَنْطُسَ** تَلْميذ بُطْرُسَ، وكتبوا فيها عددَ الكُتُب التي يجبُ قبولها والعمل بها.

فمن شريعة اليهود القديمة: التُّوْرَاةُ وهي خَمسة أَسْفَار، و كتابُ يُوشع، و كتابُ القُضَاة، و كتابُ راعُوث، و كتاب للقابيّين لابن كرْيونَ (٥) ثلاثة، و كتاب عزرا الإمَام، و كتاب أوشير (١) و قصة هامان، و كتاب أيُّوب الْصِّديق، ومزاميرُ داودَ عليه السَّلام، و كتاب أبه سليمان عليه السلام خمسة (١)، و نبؤاتُ الأنبياء الكبارِ والصِّغارِ سَنَّة عشر (١)، و كتابُ يَشُوعَ بن شَارِ خ (٢)، و زير سُليمان (١).

١ - لم يترل كتاب من كتب الله على إلا بالعربية أخرج الحاكم (٧٣/٤) والطبراني في الكير (٤٥/١٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله على «إن الله خلق السماوات سبعاً فاحتار العلياء منها فأسكنها من شاء من خلق الخلق فاحتار من الخلق بيني آدم، واحتار من بيني هاشم، واحتار من العرب، واحتار من العرب مضر، واحتار من مضر قريشاً، واحتار من قريش بيني هاشم، واحتارني من بيني هاشم، فأنا حيار من حيار، فمن أحب العرب فبحيي أحبهم، ومن أبغض العرب فبعضي أبغضهم». وانظ البداية والنهاية (٢٥٧/٢).. وما العبرية في واقعها إلا محاولة للتأكيد على وجود غير مثبت، ومن يتابع ما كان عليه أهل المدينة المنورة يعلم ألهم لم يكن ذكر اللسان العبراني موجوداً وإنما هو لسان يهود الذين أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بتعلمه، وقد تعلم السريانية في أربعة عشر يوماً..

۲ – مرقص.

٣ - المعروف بسفر يهوديت.

٤ - لعله تحرف عن (سفر نحميا) أو (سفر بل والتنين).

الصواب أنه (يس الكريوني) نسبة إلى كريان، المعروفة الآن ببرقة في ليبيا. وهو مختصر أسفار المكابين الأربعة في ثلاثة أجزاء.

٦ - وهو سفر إستير.

٧ - الموجود منها الآن أربعة: أمثال، الجامعة، نشيد الأناشيد، الحكمة.

ومن شَرِيعَة عيسى صلواتُ الله عليه الْمَتَلَقَّاةِ منَ الحَوَارِيِّينَ: نسخُ الإنجيل الأربع، وكتبُ القَتَاليقونَ سَبْعُ رَسَائِلَ، وَتَامنها الإبْرِيكسيْسُ<sup>رَ٤)</sup> فِي قصصَ الرُّسُلِ، وكتاب بُولُسَ أَربع عشرة رسالة، وكتاب أَقْليمنطُسَ، وفيه الأحكامُ، وكتاب أبو غالمسيس<sup>(٥)</sup>، وفيه رؤيًا يوحنَّا بن زبدي.

و اختلف شأن القياصرة في الأخذ بهذه الشَّريعة تارة وتعظيم أهلها ثُمَّ تَرَكَها أخرى، والتَّسلَّط عليهم بالقتل والبغي، إلى أن جاء قسطَنطين، وأخذ بها واستمرُّوا عليها.

وكان صاحب هذا الدين والمقيم لمراسيمه يُسمَّونه البَطْرَك، وهو رئيسُ اللَّة عندهم وخليفة المسيح فيهم، يبعث نوَّابهُ وخلفاءهُ إلى ما بعد عنه من أمم النَّصرانية، ويُسمونه الأسقف أي نائب البَطْرَك، وهو رئيسُ اللَّسقف أي نائب البَطْرَك، ويسمون الإمام الذي يُقيم الصَّلوات ويفتيهم في الدين بالقسيس، ويسمون المنقطع الذي حبسَ نفسه في الخلوة للعبادة بالرَّاهب، وأكثرُ حَلواقم في الصَّوامع، وكان بطرُسُ الرَّسولُ، رأس الحواريين، وكبير التَّلاميذ برومة، يقيمُ ها دين النَّصرانية، إلى أن قتلهُ نيرون خامسُ القياصرة، فيمن قتل من البطارق والأساقفة، ثم قام بخلافته في كرسي رومة آريوس (٢٠). وكان مُوْقاس (٧٠) الإنجيلي بالإسكندرية ومصرً والمغرب داعياً سبع سنين، فقام بعده نانيّا، وتسمَّى بالبطرك، وهو أوَّل البطاركة فيها، وجعل معهُ اثني عشر قسَّأً، على أنَّهُ إذا مات البَطْرَك، يكونُ واحد من الاثني عشر مكانه، ويختار من المؤمنين واحداً، مكان ذلك النَّاني عشر فكان أمرُ البَطاركة إلى القُسوس.

تُمَّ لَمَّ وقع الاحتلاف بينهم في قواعد دينهم وعقائده، واجتمعوا بنيقية، أيَّام قسطنطين لتحرير الحقِّ في الدِّين، واتَّفَقَ ثلاث مئة وثمانية عشر [ظ٠٠٠] من أساقفتهم على رأي واحد في الدِّين، فكتبوه وسمَّوه الإمام، وصيَّروه أصلاً يرجعون إليه، وكان فيما كتبوه: أنَّ البطرك القائم بالدِّين لا يرجع في تعيينه إلى اجتهاد الأقسَّة (١٠)، كما قرَّرهُ حنانيا تلميذ مرقاس. وأبطلوا ذلك الرأي، وإنَّما يُقدَّم عن بلاء واحتبار من أئمة المؤمنين ورؤسائهم. فبقي الأمر كذلك. ثمَّ احتلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الدين،

١ - هي: سبعة عشر إذا لم يعتبر سفر أرمياء وسفر مرائي أرمياء سفراً واحداً.

٢ - هوُّ سفر الكهنوت ليسوع بن سيراخ بن سيراخ بن يسوع لم يلحق النبي سليمان.. فلعله أحد أجداده.

٣ - انظر تفصيلات عن هذه الكتب والمعتمد منها والمرفوض فيما كتبه الدكتور السقا في كتابه البشارة بنبي
 الإسلام في التوراة والإنجيل، وإظهار الحق للهندي، والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام للدكتور وافي.

٤ - أي: أعمال الرسل.

٥ - أي: الرؤيا أو الوحي.

٦ - لم يلحق أريوس بطرس و لم يتسلم كرسي البابوية أبداً. وانظر عرض حياته مفصلاً في كتاب عيسى يبشر بالإسلام.. تأليف البروفسور عطا الرحيم.

٧ - مرقص الرسول.

٨ - لمُّ يذَّكُر ۚ فِي ۚ جَمُوع قسَّ وقسَّيس أقِسَّة.. وقد ذكر قُسُوس وقسيسون، وقساوسة على غير قياس كمهالبة في جمع المهلب.

وكانت لهم محتمعات في تقريره، و لم يختلفوا في هذه القاعدة، فبقي الأمرُ فيها على ذلك، واتَّصَلُّ فيهم نيابة الأساقفة عن البطاركة.

وكان الأساقفة يدعون البطرك بالأب الأعظم تعظيماً له. فصار الأقسة يدعون الأسقف فيما غاب عن البطرك بالأب أيضاً، تعظيماً له فاشتبه الاسم في أعصار متطاولة، يقال: آخرها بطركيَّة هرقل بإسكندريَّةً، فأرادوا أن يميزوا البطركَ عن الأسقفُ في التَّعظيم، فدعوهُ البابا، ومعناه أبو الآباء. وظهر هذا الاسم أوَّل ظهوره بمصرَ، على ما زعم جرَجيسُ بنُ ا**لعميد في تاريخه**، ثم نقلوه إلى صاحب الكرسي الأعظم عندهم، وهو كرسيّ رومة لأنه كرسي بطرس الرَّسول، كما قدَّمناه، فلم يزل سَمَةُ عليه حتى الآن.

تُمَّ احتلفت النَّصارى في دينهم بعد ذلك، وفيما يعتقدونه في المسيح وصاروا طوائفَ وفرقاً، واستظهروا بملوكِ النَّصْرَانِيَّةِ، كل على صاحبه، فاحتلف الحالُ في العصور في ظهور فرقة دون فرقة، إلى أن استقرَّتْ لهُمَ ثلاثٌ طوائف هي فِرَقُهُم، ولا يلتفتونَ إلى غيرَهَا، وهمُ الْمَلَكَيَّةُ، وَالْيَعْقُوْبِيَّةَ،

وَلَمْ نَرَّ أَنْ نُسَخِّم (١) أوراق الكتاب بذكر مذاهب كفرهم، فهي على الجملة معروفةً، وكلُّها كِفرْ كما صرح به القرآن الكريم، و لم يبقُّ بيننا وبينهم في ذلك حدالٌ ولا استبدالٌ، إنَّما هو الإسْلاَمُ أو الجزيّة أو القتْل.

َثْمٌ اختُصَّتَ كُلُّ فرقة منهم ببطرك، فبطركُ رومة اليومَ، المُسَمَّى بالبَابًا على رأي المُلكَّية، ورومة للإفرنجة، وملكهم قائمٌ بَّتلك النَّاحية، ً وبطرك المعاهدين بمصرَ على رأي اليعقوبية، وهو ساكنٌ بينَ ظهرانيهم، والحبشة يدينون بدينهم، ولبطرك مصرَ فيهم أساقفةً، ينوبون عنه في إقامة دينهم هنالك. واحتصَّ اسمُ البابا بَبطرك رومة، لهذا العهد. وَلا تُسمَّى اليَعَاقبةُ بَطْرَكَهُم هذا الاسم. وضبط هذه اللَّفظة (٢) بَباءينِ مُوَحَّدَتَيْنِ، مِن أسفلُ، والتُّطقِ بِما مُفَحَّمةً، والتَّانيَةُ مُشَدَّدةٌ.

ومن مذاهب اِلبَابُّا عند الإِفْرنجة أنَّه يَحضُّهم، على الانقياد لملك واحد، يرَجعون إليه في اختلافهم واحتماعهم تحرُّجاً من افتراق الكلمة، ويُتَحَرَّى به العصبية التي لاَّ فوقها منهم لتكونَ يدهُ غاليَةً على جَميعهم [َظ٠٠٠]، ويُسمَّونَهُ ا**لإَنْبَرَذُور**َ ﴿ وَمِنْهُ الوسطَ بِينِ الذَّالِ والظَّاءِ المُعْجَمتين، ومُبَاشرُهُ يضعُ التَّاجَ على رأسه، للتَّبرُّك، فَيُسَمَّى الْمَتوَّجَ، ولعلَّهُ معنى لفظة الإنبرذور.

وهذا ملحَّصُ ما أوردناهُ من شرح هذين الاسمين اللذين هَما البابا والكوهن. و﴿الله يضِلُّ من يشاء ويهدي من يَشَاء ﴿ [فاطر: ٨].

١ - أي: نسوِّد.

٢ - أي: لفظة البابا.

٣ - في ظ: (الإنبراطور). بالطاء المهملة، ومعناه عندهم الحاكم.

٣٤-٣-١ الْفَصْلُ الْرَّابِعُ والثَّلاثونَ
 في مراتب الملكِ والْسُّلْطَانِ وألْقَابِها

إعلم: أنَّ السُّلطانَ في نفسة ضُعيفٌ، يحمَّلُ أمراً ثقيلاً، فلا بُدَّ له من الاستعانة بأبناء جنسه، وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مِهنه (١)، فما ظنَّكَ بسياسة نوعه، ومن استرعاه الله من خلقه وعباده. وهو مُحْتَاجٌ إلى حماية الكافَّة من عدوِّهم بالمُدافعة عنهم، وإلى كَفِّ عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم، بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم، وكف العدوان عليهم في أموالهم، بإصلاح سابلتهم، وإلى حملهم على مصالحهم، وما تعمُّهم به البلوى في معاشهم ومُعاملاتهم، من تَفقد المُعَايشَ والمكاييلَ والموازين حَذراً من التَّطْفيْف، وإلى النَّظر في السِّكة بحفظ النَّقُوْد التي يَتعاملُونَ بها من الْغِشِ، وإلى سياستِهم بما يُريدُهُ منهم من الانقياد له، والرِّضا بمقاصده منهم، وانفراده بالمحدد دُونهم، فيتحمَّلُ من ذلك فوق الغاية من مُعاناة الْقُلُوب.

قال بعض الأشرَافِ من الحكماء: لمُعَاناةُ نقل الجبالِ من أماكنها أهونُ عليَّ من معاناةِ

قلوبِ الرِّحال.

ثُمُّ إِنَّ الاستعانة إذا كانت بأولي الْقُرْبَى، من أهل النَّسَبِ، أو التَّرْبيَةِ، أو الاصطِناعِ القديمِ للدَّولةِ كانت أكمل، لما يقعُ في ذلك من مجانسةِ حلقهم لِخُلُقه، فتتمُّ المُسَاكلةُ في الاستعانة، قال تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي، هَارُوْنَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي [طه: ٢٩ - ٣٢].

وهو إمَّا أن يستعين في ذلك بسيفه أو قلمه أو رأيه أو معارفه أو بحُجَّابه عن النَّاس أن يزدهموا عليه فيشغلوه عن النَّظر في مهمَّاتهم، أو يدفع النَّظر في الملكِ كلِّه، ويُعوِّل على كفايته في ذلك، واضطلاعه. فلذلك قد توجد في رجل واحد، وقد تفترق في أشخاص. وقد يتفرَّعُ كل واحد منها إلى فروع كثيرة. كالقلم يتفرَّعُ، إلى قلم الرَّسَائل والمخاطبات، وقلم الصُّكوكِ والإقطاعات، وإلى قلم المُحاسبات، وهو صاحب الجباية والعطاء وديوان الجيش. وكالسَّيْف، يتفرَّعُ إلى: صاحب الحرب، وصاحب الشُرطة، وصاحب البريد، وهلاية التُغور.

ثُمَّ اعلم أَنَّ الوَظَائِفَ الْسُلْطَانِيَّةَ في هذه الله الإسلامية مندرجةٌ تحت الخلافة، لاشتمال

منصبِ الخلافة على الدِّيْنِ والدُّنيا كما قدَّمناه.

١ - المهنة الخدمة وجمعها مهن بكسر الميم.

فالأحكام الْشَرْعِيَّةُ متعلِّقةٌ بجميعها وموجودةٌ لكل واحدة منها في سائر وجوهها، لعموم تعلَّق الحكم الْشَرْعِيّ، بجميع أفعال [ظ١٠١/١] العباد. فالفقية (١) ينظرُ في مرتبة الملكِ والسُّلْطَانِ وشروط تقليدها استبداداً على الخلافة، وهو معنى السُّلْطان، أو تعويضاً منها، وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي، وفي نظره في الأحكام والأموال وسائر السيّاسات، مطلقاً أو مقيّداً، وفي موجباتِ العزل، إن عرضت، وغير ذلك من معاني الملك والسُّلطان، وكذا في سائر الوظائف التي تحت الملكِ والسُّلطان من وزارة أو جباية أو ولاية، لا بُدَّ للفقيهِ من النَّظرِ في جميع ذلك لما قدَّمناه، من انسحاب حكم الخَلافة الشَّرْعِيَّة في الملّة الإسلامية على رتبة الملك والسُّلطان.

أَ إِلا أَنَّ كَلَامَنا فِي وظَائُفِ اللَّكِ والْسُلطان ورتبته إنَّما هو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشو، لا بما يخصُّها من أحكام الْشَّرْع، فليس من غرض كتابنا كما علمت، فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها الْشَرْعِيَّة، مع أنَّها مستوفاة في كتب الأحكام الْسُّلطانية، مثل كتاب القاضي أبي الحسن المَاوَرْدِيِّ وغيره من أعلام الفقهاء.

فإنْ أُردتَ استيفاءها فعليكَ بمطالعتها هنالكَ، وإنَّمَا تكلَّمنا في الوظائف الخلافيَّة، وأفردناها لنميِّز بينها وبين الوظائف السُّلطَانيَّة فقط، لا لتحقيق أحكامها الشَّرْعِيَّة، فليسسَ من غرض كتابنا، وإنَّما نتكلَّمُ في ذلك بما يقتضيه طبيعة العمرانِ في الوجودِ الإنساني، والله الموفق.

الْوزَارَةُ: وهي أمُّ الخطط الْسُلْطَانية، والْرُّتَبِ الْمُلُوْكِيَّةِ، لأَنَّ اسْمَهَا يدلُّ على مطلق الإعانةِ. فإنَّ الوزارةَ مأخوذةُ: إمَّا منَ الْمُؤازرَةِ، وهيَ الْمُعَاوَنَةُ، أو منَ الْوزر، وهوَ الْتُقَلُ، كَانَةُ يُحمِلُ، مع مُفَاعِلِهِ أَوْزَارَهُ وَأَثْقَالُهُ، وهوَ رَاحِعُ إلى الْمُعَاوَنَةِ الْمُطْلَقَةِ.

كَأَنَّهُ يَحِملُ، مع مُفَاعِلِهِ أَوْزَارَهُ وَأَثْقَالَهُ، وهو رَاجعُ إلى المُعَاوَنَةِ الْمُطْلَقَةِ. وَقَدْ كُنَا قَدَّمنَا فِي أُوَّلِ الفَصْلِ أَنَّ أَحْوَالَ الْسُلطَانِ وَتَصرُّفَاتِهِ لا تَعْدُو أَرْبَعةً، لأَنَّهَا: إمَّا أَنْ تَكُوْنَ فِي أُمُوْرَ حِمَايَةِ الكَافَّةِ وَأَسْبَابِهَا مِنَ النَّظَرِ فِي الجُندِ والْسِّلاَحِ والْحُرُوْبِ وَسَأَثِرِ أُمُوْرِ الْحِمَايَةِ والْمُطَالَبَةِ. وَصَاحِبُ هَذَا هُوَ الْوَزيرُ المُتَعَارِفُ فِي الدُّولِ الْقَدِيمةِ، بالمَشْرَق، وَلِهَذَا العَهْدِ بالمَغْرِبِ.

وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أُمُوْرِ مُخَاطَبَاتِهِ لِمَن بَعُدَ عنه في المكان، أو في الزمان، وتنفيذه الأوامر فيمن هو محجوبٌ عنه، وصاحب هذا هو الكاتب.

١ - في ن: والفقيه.

وإما أن تكون في أمور جباية المال وإنفاقه، وضبط ذلك من جَمِيع وجوهه أن يكونَ بمَضْيْعَة (١). وصاحِبُ هذا هُوَ صَاحِبُ المالِ والجِبَايَةِ، وَهُوَ الْمَسَمَّى بِالْوَزِيْرِ، لهذا الْعَهْدِ بَالَشْرِقُ.

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي مدافعة النَّاسِ ذَوِي الحاجَاتِ عنه أَن يَزْدَحِمُوا عليه، فَيُشْغِلُوهُ عن فهمهِ، وَهَذَا راجع لصاحبِ البابِ الَّذِي يحجُبُهُ.

فَلا تعدو أحوالهُ هذه الأربعةِ بوَجهٍ. وكلُّ خِطَّة أو رُتبة من رتب [ظ١٠١٠] الملكِ وَالْسُلطان فإليها يرجعُ. إلا أنَّ الأرفعُ منها ما كانت الإعانة فيه عامَّةً فيما تحت يله السُّلطان من ذلك الصِّنْف، إذ هو يَقْتضي مباشرة الْسُلطان دائماً، وَمُشَارَكَتهُ في كلِّ صنفٍ من أحوال مُلْكِهِ. وأمَّا ما كان خاصًا ببعضِ النَّاسِ أو ببعض الجهات، فيكون دون الرتبة الأخرى كقيادة ثغر، أو ولاية جباية خاصَّة، أو النَّظرِ في أمر خاصُّ كَحِسْبَةِ الطَّعام، أو النَّظرِ في السِّكَةِ، فإن هذه كلها نظرٌ في أحوال خاصَّة، فيكون صاحبها تبعاً لأهلِ النَّظرِ العامّ، وتكون رتبته مرؤوسة لأولئك.

وما زالَ الأمرُ في الدُّول قبلَ الإسلامِ هكذا، حتى جاء الإسلامُ، وصارَ الأَمْرُ خِلافةً، فَذَهَبت تلك الخطط كلّها بذهابِ رسم اللّك إلاَّ(١) ما هو طبيعي، من المعاونة بالرَّأي، والمفاوضة فيه، فلم يمكن زواله إذ هو أمرٌ لا بد منه. فكان صلى الله عليه وسلم يُشاورُ أصحابهُ، ويفاوضهم في مهمَّاته العامَّة والخاصَّة، ويخصُّ مع ذلك أبا بكر بخصوصيَّات أخرى، حتى كان العرب الَّذِينَ عرفوا الدُّولَ وأحوالها في كِسْرى وقيصر والنَّجاشِي، يُسَمُّونَ أبا بكر وزيرهُ ولم يكن لفظ الوزير يعرفُ بين المسلمين، لذهابِ رتبة الملكِ

بسذًا حالُ الجباية والإنفاق والحُسْبان فلم يكن عندهم برتبة، لأنَّ القوم كانوا عرباً وأمَّا حالُ الجباية والإنفاق والحُسْبان فلم يكن عندهم برتبة، لأنَّ القوم كانوا عرباً أُمِّين، لا يُحسنون الكتاب والحساب، فكانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب، أو أفراداً من موالي العجم، ممن يجيده، وكان قليلاً فيهم. وأمَّا أشرافهم فلم يكونوا يجيدونه، لأنَّ الأُمِّيَّة كانت صِفَتهم التي امتازوا بها. وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور لم تكن عندهم رتبة خاصَّة للأميَّة التي كانت فيهم، والأمانة العامَّة في كتمان القول وتأديته، ولم تحوج (٣) السياسة إلى اختياره، لأن الخلافة إنما هي دين ليست من السياسة الملكية في شهره.

۱ - في ن: (بمضبطه).

٢ - في جميع النسخ (إل) وهو تحريف لا يستقيم معه المعنى.

٣ - في أكثر النسخ: (تخرج) ويأباه السّياق.

وأيضاً: فلم تكن الكتابة صناعةً، فيُستجادَ للخليفة أحسنها، لأنَّ الكلَّ كانوا يعبِّرون عن مقاصدهم، بأبلغ العباراتِ، ولم يبقَ إلا الخطُّ فكان الخليفةُ يستنيبُ في كتابته، متى عنَّ له من يُحْسِنهُ.

وأمَّا مدافعة ذوي الحاجات عن أبوابهم، فكان مخطوراً بالْشَّريعةِ، فلم يفعله.

فلمَّا انقلبتِ الخلافة إلى الملك، وجاءت رُسُوم الْسُلطان والقابه، كان أوَّلُ شيء بُدىءَ به في الدَّولةِ شأنَ البَابِ، وَسَدَّه دون الجُمهُورِ، يما كانوا يخشون على (١) أنفسهم من اغتيالِ الخوارج وغيرهم، كما وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم. مع ما في فتحهِ من ازدِحامِ النَّاسِ عليهم وشُغلِهم بهم عن الهِمَّاتِ، فاتَخذوا من يقومُ لهم بذلك و سَمَّوهُ الحاجب.

وقد جاء: أنَّ عبد الملك [ظ٢٠١/١] لَمَا ولَّى حاحبهُ، قال له: وَلَّيْتُكَ<sup>(٢)</sup> حجابَةَ بابي الاَّ عن ثلاثة: الْمُؤذِّنِ للصَّلاةِ، فَإِنَّهُ دَاعِي اللهِ، وَصَاحِب البريدِ، فَأُمرٌ ما حاءَ به، وَصَاحِب الطَّعام لئلا يَفْسُدَ.

ثُمُّ استفحل المُلكُ بعد ذلك، فظهر المُشاورُ والمعينُ في أمور القبائل والعصائب واستئلاً فهم، وأطلق عليه اسم الوزير، وبقي أمرُ الحُسْبَان في الموالي والذَّميِّين. واتخذ للسِّجلاَّتِ كاتبٌ مخصوصٌ حوطةً على أسرار السُّلطان أن تشتهر فتفسُد سياسته مع قومه، ولم يكن بمثابة الوزير، لأنه إنما احتيج له من حيث الخط والكتاب، لا من حيث اللَّسَان الذي هو الكلام، إذِ اللِّسَانُ لذلك العهد على حاله لم يَفْسُد. فَكَانت الوزارةُ لذلك أرفع رتبهم يومئذٍ في سائر دولة بني أهيَّة. فكان النَظرُ للوزير عامًا في أحوال التَّدبير والمفاوضاتِ وسائر أمور الحماياتِ والمُطالباتِ، وما يتبعها من النَظرِ في ديوانِ الجُندِ، وفرض العطاء بالأهليَّة وغير ذلك.

وَلَوْسُ الْمُعَاوِّ بِهُ مُعَايِّرُ وَكُرُ وَ الْمُعُوْسُ، واستفحلَ الْمُلكُ وعظمت مراتبه، وارتفعت، وعظم شأنُ الوزير وصارت إليه النَّيَابةُ في إنفاذِ الحلِّ والعَقْدِ، تعَيَّنت مرتبته في الدَّوْلَةِ وَعَنَتْ لها الوجوهُ وحَضَعت لها الرِّقَابُ، وجعل لها النَّظُرُ في ديوان الحُسْبَان، كما تحتاجُ إليه خطَّته من قسم الأعطياتِ في الجُنْدِ، فاحتاجَ إلى النَّظَرِ في جمعهِ وتفريقهِ، وأضيفَ إليه النَّظرُ فيه، ثُمَّ جُعِلَ الْعَطياتِ في الْجَنْدِ، فاحتاجَ إلى النَّظر في جمعهِ وتفريقهِ، وأضيفَ إليه النَّظرُ فيه، ثُمَّ جُعِلَ له النَّظرُ فيه، ثُمَّ السَّلطان، ولحفظ البَلاَغةِ لما كان اللِّسان قد فسد عند الجمهور، وجُعِلَ الحَاتمُ لِسِجلاَّتِ السُّلْطَان ليَحفظها من الْذِياعِ والْشِياع، ودفع إليه. فَصَارَ اسمُ الوزير حامعاً لخطَّتي السَّيْفِ والقَلَمِ، وَسَائِرِ مَعَانِي الْوِزَارَةِ والمعاونةِ، حَتَّى لقد

١ - في ن: عن.

٢- في ن: قد وليتك.

مقدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_\_ ٢٢

دُعِيَ جعفرُ بن يَحيى بالسُّلطان أيَّامَ الْرَّشِيد، إشارة إلى عُمومِ نظرهِ وقيامه بالدَّولةِ. و لم يخرجُ عنه من الرُّتبِ الْسُُلطانية كُلِّهَا، إلا الحجابةُ التي هي القيامُ على البابِ فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك.

ثُمَّ جاء في الدَّوْكَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ شَأْنُ الاسْتِبْدَادِ على الْسُلْطَان، وَتَعاورَ<sup>(١)</sup> فيها استبدادُ الوزَارَةِ مرَّةً، والْسُلْطَان أخرى، وصار الوزير إذا استبدَّ محتاجاً إلى استنابَةِ الخليفةِ إيَّاهُ

لذَلَكَ لِتَصِحَّ الأحكامُ الْشَّرْعِيَّةَ، وتجيء على حالها، كما تقدَّم.

فانقَسَمَتْ الوزارةُ حينئذٍ إلى وزَارَةِ تنفيذِ، وهي حالُ ما يكون السُلطان قائماً على نفسه، وإلى وزارة تفويض، وهي حالُ ما يكون الوزيرُ مستبدّاً عليه. ثُمَّ استمرَّ الاستبدادُ وصارَ الأمرُ لملوكِ العجم، وتعطَّلَ [ط٢/١٠] رسمُ الخلافة. ولم يكن لأولئكَ المُتغلِّبينَ أنْ ينتحلوا ألقابَ الخلافة، واستنكفوا من مشاركةِ الوزراء في اللَّقبِ لأَنْهم حولٌ لهم فتَسمّوا بالإمارةِ وَالسُلْطَان. وكان المُسْتَبدُ على الْدُولَةِ، يُسمَّى أُمِيْرَ الأُمَراء، أو بالسُلْطَان إلى ما يُحلِّيهِ به الخليفةُ من ألقابه كما تراهُ في ألقابهم، وتركوا اسمَ الوزارة إلى من يتولاها للخليفةِ في خاصّتِه. ولم يزل هذا الشَّأْنُ عندهم إلى آخر دولتهم. وفسد اللَّسانُ حلال للخليفةِ في خاصّتِه. ولم يزل هذا الشَّأْنُ عندهم إلى آخر دولتهم، وترفع الوزراءُ عنها لذلك، ولأنهم عجمٌ، وليست تلك البلاغة هي المقصودة من لسانهم، فتحيّر لها من سائر الطبَّقاتِ، واختصّت به، وصارت خادمةً للوزير، واختصّ اسمُ الأمير بصاحب الحروب والجند، وما يرجعُ إليها، ويدهُ مع ذلك عاليةً على أهلِ الرُّتبِ، وأمرهُ نافذٌ في الكلِّ، إمَّا والبتمرَّ الأمرُ على هذا.

ثُمَّ جَاءت دولة التَّرْكِ آخراً بمِصْر، فرأوا أنَّ الوزارة قد ابتذلت بترقَّع أولئك عنها، ودفعها لمن يقوم بها للخليفة المحجور، ونظره مع ذلك متعَقَّبٌ بنظر الأمير، فصارت مَرْوُوْسَةً ناقِصَة، فاستنكف أهلُ هذه الرُّتبة العالية في الدَّولة عن اسم الوزارة، وصار صاحب الأحكام والنَّظر في الجُند، يُسمَى عندهم بالنَّائب لهذا العهد، وبقي اسمُ الحاجب

في مدلوله واختُصُّ اسمُ الوزيرِ عندهم بالنَّظَرِ في الجباية. وأمَّا دولةُ بني أُمَيَّة بالأَنْدَلُسِ فَأَنِفُوا اسمَ الْوَزِيْرِ في مدلوله أوَّلَ الْدَّولةِ، ثُمَّ قَسَمُوا خُطَّتَهُ أَصْنَافاً، وأفردوا لكلِّ صِنْفٍ وزيراً، فجعلوا لِحُسْبَان المَال وزيْراً، وَلِلتَّرْسِيْلِ وزيراً، وللنَّظَرِ في حوائج المُتَظَلِّمِيْنَ وزيراً، وللنَّظَرِ في أحوال أهل اللهُّوْرَ وزيراً، وجُعِلَ لهم بيتُ يجلِسُونَ فيه على فُرُش مُنضَّدةٍ لهم، ويُنفِّدُونَ أمرَ الْسُلْطان هناكَ كلُّ فيما جعل له، وأفرِد للتَّرَدُّدِ بينهم وبينَ الخَلِيْفَةِ واحدٌ منهم، ارتفعَ عنهم بِمُبَاشَرَةِ السُّلْطانِ في كل وَقْتٍ، فارْتَفعَ

۱ - أي تبادل.

بحِلِسُهُ عن مِحَالِسِهم، وَحَصُّوهُ باسمِ الحاجبِ. ولم يَزَل الْشَّأْنُ هَـٰذَا إلى آخِرِ دَوْلَتهم، فارْتَفَعَتْ خُطَّةُ الحاجبِ ومرتبتهُ على سائر الْرُّتبِ حتى صَارَ ملوكُ الْطُوائفِ ينتحلونَ لقبهَا فأكثرهم يومئذٍ يسَمَّى الحاجبَ كما نذكرهُ.

ثُمَّ جَاءَتُ دُولَةُ الْشِيْعَةِ بِأَفْرِيقيَّةَ والقَيْرَوَانُ وَكَانَ لِلْقَائِمِيْنَ بِهَا رُسُوْخٌ فِي الْبَدَاوَةِ، فَأَغْفُلُوا أَمر هذه الخُطط أُولاً، وتَنقيحَ أَسْمَائها، حتى أدركت دولتهم الحضارة، فصاروا إلى

تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسمائها، كما تراهُ في أخبار دولتهم.

ولمَّا حاءت دولةُ المُوحَّدينَ من بعد ذَاكَ أَغفَلت الأَمرَ أُولاً للبداوة، ثُمَّ صارت إلى انتحال الأسماء والألْقَاب، وكان اسم الوزير في مدلوله، ثُمَّ اتَّبعُوا دَوْلَةَ الأُمويين وقلَّدوها في مذَاهب الْسُلطان في مجلسه، ويقف بالوفود الداخلين [ط٣٠ / / / ] على السلطان عند الحدود في تَحِيَّتهم وخِطَابهم، والآداب التي تلزم في الكون بين يديه، ورفعوا خُطَّة الحِجَابةِ عنهُ ما شَاؤُوا، ولَمْ يَزَلِ الْشَّأَنُ ذلك إلى هذا العَهْدِ.

وأمَّا في دُولَةِ الْتُوكِ بِالْمَشْرِقِ فَيُسَمَّونَ هذا الذي يقفُ بِالنَّاسِ على حدودِ الآدَابِ في اللَّقَاء والتَّحِيَّةِ في مجالسَ الْسُلطَانَ والتَّقَدُّمِ بِالوفودِ بِينَ يَدَيْهِ: الدَّويدارِ، ويُضيفونَ إليه اللَّقَاء والتَّحِيَّةِ في مجالسَ الْسُلطَانِ بالقاصِيةِ وبالحاضرةِ، استتباع كاتبِ السُّلطَانِ بالقاصِيةِ وبالحاضرةِ، وحالهم على ذلك لهذا العهد. وإلله مولِّي الأمور لمن يشاء.

المجابة: قد قد قد الله الله الله عن كان مخصوصاً في الدولة الأُمويَّة والعبَّاسِيَّة بمن يحجبُ السُّلطان عن العامَّة، ويغلقُ بابه دونهم أو يفتحهُ لهم على قدره في مواقيته. وكانت هذه منزَّلة يوماً (١) عن الخطط مرؤوسة لها؛ إذ الوزيرُ مُتَصَرِّفُ فيها بما يراهُ. وهكذا كانت سائرُ أيَّام بني العبَّاسِ وإلى هذا العهد، فهي بمصر مرؤوسة لصاحب الخطة العليا المسمى: النائب، وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحجُبُ السُّلطان عن الخاصة والعامَّة، ويكونُ واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم. فكانت في دولتهم رفيعة غاية كما تراه في أحبارهم، كابن حديد وغيره من حجَّابهم. ثُمَّ لمَّا جاء الاستبداد على الدَّولة الختُص المُسْتَبدُ باسم الحجابة لَشرَفها، فكان المنصورُ بن أبي عامر وأبناؤه كذلك. ولمَّا بدَوُوا في مِظاهر الملك وأطواره، حاء من بعدهم من مُلُوكِ الطَّوائِفِ، فلم يتركوا لقبها، بدَوُوا في مِظاهر الملك وأطواره، حاء من بعدهم من مُلُوكِ الطَّوائِفِ، فلم يتركوا لقبها، بدَوُوا في مِظاهر الملك وأطواره، حاء من بعدهم من مُلُوكِ الطَّوائِفِ، فلم يتركوا لقبها، بدَوُوا في مِظاهر الملك وأطواره، حاء من بعدهم من مُلُوكِ الطَّوائِفِ، فلم يتركوا لقبها، بدَوُوا في مِظاهر الملك وأطواره، حاء من بعدهم من مُلُوكِ الطَّوائِفِ، فلم يتركوا لقبها، بدَوُوا في مِظاهر الملك وأطواره، حاء من بعدهم من مُلُوكِ الطَّوائِفِ، فلم يتركوا لقبها،

وكانوا يَعُدُّونه شرفاً لهم. وكان أعْظَمهم ملكاً بعد انتحال ألقابِ الْمَلِكِ وأسمائــه لا بُـدَّ لــه

من ذكر الحاجبِ وذي الوِزَارَتَيْنِ، يعنونُ به الْسَّيْفَ والقَلَمِّ.

١ - في ن: يومئذ.

ويدلُّونَ بالحجابةِ على حجَابةِ السُّلطان عن العامَّةِ والخاصَّةِ، وبذِي الوزارَتين عن جمعهِ لِخطَّي السَّيْفِ والقلم. ثُمَّ لم يكُن في دولَ المغربِ وأفريقيّة ذكر لهذا الاسم للبداوةِ التي كانت فيهم، ورُبَّما يُوحدُ في دولة العُبَيديين بمصر عند استعظامها وحضارتها إلا أنه قليلٌ. ولمَّا جاءت دولة الموحِّدين لم تَسْتَمْكن فيها الحضارةُ الدَّاعيةُ إلى انتحال الألقاب، وتمييزِ الخطط، وتعيينها بالأسماء، إلا آخراً. فلم يَكُن عندهم من الرُّتبِ إلا الوزيرُ. فكانوا أولاً يخصُّون بهذا الاسم الكاتب المتصرِّف المشارك للسُّلطان، في خاصِّ أمرهِ، كابن عطيَّة وعبد السَّلامِ الكومِيِّ، وكان له مع ذلك النَّظرُ في الحساب، والأشغال الماليَّةِ. ثُمَّ صارَ بعد ذلك اسمُ الوزير، لأهل نسبِ الدَّولَةِ من الموحدين، كابن جامعِ وغيرهِ. و لم يكن اسم الحاجب معروفاً في دولتهم يومئذٍ.

وأمَّا بنو أبي حَفْص بأفْريقيَّة، فكانتِ الرِّئَاسَةِ في دولتهم أوَّلاً، والتَّقَدُّمُ [ط٢/١٠٢] لوزير الرَّأي والمَشُوْرَةِ؛ وكان يُخصُّ باسم شَيْخ الموَحِّدِينَ، وكان لهُ النَّظَرُ في الولاياتِ والعزل وقودِ العَسَاكر والحُرُوبِ، واختُص الحُسْبَانُ والدِّيُوانُ برُتْبَة أُخْرَى، ويُسمَّى مُتَولِّيها والعزل وقودِ العَسَاكر والحُرُوبِ، واختُص الحُسْبَانُ والدِّيُوانُ برُتْبَة أُخْرَى، ويُسمَّى مُتَولِّيها بصاحب الأشْغَال، ينظُرُ فيها النَّظَرَ المُطلَقَ في الدَّحْلِ والخرج، ويُحاسبُ ويَسْتَخْلِصُ المُموالَ، ويُعَاقِبُ عليَ التَّفْريطِ. وكان من شَرْطِهِ أن يكون من المُوحِّدِينَ.

والحتُصَّ عنْدُهم الْقَلَمُ أَيضًا بَمَنْ يُحِيْدُ الْتَرْسِيْلَ، وَيُؤْتَمَنُ علي الأَسْرَارِ، لأَنَّ الْكِتَابَـةَ لم

تَكُنُ منِ مُنْتَحَلِ الْقُوْمِ، وَلاَ الْتَرْسِيْلَ بِلِسَانِهِم، فَلَمْ يُشْتَرَط فِيْهِ الْنَسَبُ. وَاحتاجَ الْسُلُطَانُ لاَتِسَاعِ مُلْكِهِ وَكثرةِ الْمُرْتَزِقينَ بدارهِ إلى قَهْرَمَانُ<sup>(١)</sup> حـاصِّ بـدارِهِ، في

واحتاج السلطان لاتساع مُلكِهِ وكثرةِ المرتزقين بدارهِ إلى قَهْرَمَان المسلطان لاتساع مُلكِهِ وكثرةِ المرتزقين بدارهِ إلى قَهْرَمَان المسلطة في المطابخ أحواله يُحْرِيها على قَدْرِهَا، وتَرْتِيها من رزق وعطاء وكُسُوةٍ ونفقة في المطابخ والاصطبلات وغيرهما، وحصر الْذَّخِيْرة، وتنفيذ ما يحتاجُ إليه في ذلك على أهل الجباية، فخصوه باسم الحاجب، وربَّما أضافوا إليه كتابة العلامة على السِّجِلاَّتِ، إذا اتَّفَقَ أَنَّهُ يُحْسِنُ صِنَاعة الكِتَابَة، وربَّما حَعَلُوه لغيرهِ.

واستمرَّ الأمرُ على ذلك، وحجبَ الْسُلطانُ نفسهُ عن النَّاسِ فصارَ هذا الحاجبُ واسطةً بينَ النَّاسِ، وبينَ أهلِ الرُّتَبِ كُلِّهم، ثُمَّ جُمعَ لهُ آخرَ الدَّولةِ السَّيفُ والحربُ، ثُمَّ الْرَّأي وَالمَشُورَةُ، فَصَارِتِ الخُطَّةُ أرفعَ الرُّتبِ وأوعبها للخطط.

ثُمَّ جَاءَ الاستبدادُ والحَجرُ مُدَّةً من بعد الْسُلْطَان الْثَاني عشر منهم، ثُمَّ استبدَّ بعد ذلك حفيدُهُ السُّلْطَانُ أبو الْعَبَّاسِ على نفسه، وأذهب آثارَ الحَجْرِ والاستبدادِ بإذهابِ خُطَّةِ الحجابةِ التي كانت سُلَّماً إليه، وباشرَ أمورهُ كُلَّها بنفسهِ من غير استِعَانةٍ بأحدٍ. والأمرُ على ذلك لهذا العهد.

۱ – أي: خادم.

وأمَّا دَوْلَةُ زَنَاتَةَ بِالمغربِ وأعظمها دولة بني مرين، فلا أثر لاسم الحاجبِ عندهم. وأمَّا رَئَاسةً الحربِ والعساكرِ فهي للوزير، ورتبة القلم في الحُسْبَان والْرَّسائلِ راجعة إلى من يُحْسِنُهَا من أهلها، وإن اختصَّتْ ببعضِ البيوتِ المُصْطَنَعينَ في دولتهم، وقد تجمعُ عندهم، وقد تفرَّق.

وأمَّا باب السُّلطان وحجبُهُ عن العامَّةِ، فهي رُتبَةٌ عندهم، فَيُسَمَّى صَاحِبُهَا عندَهم بِالْمِوْوَارِ، ومعناهُ: المقدَّمُ على الجَنَادرةِ المُتَصَرِّفين ببابِ الْسُلطان في تنفيذ أوامرهِ، وتصريف عُقُوباته، وإنزال سَطَواتهِ، وحفظِ المُعْتَقلِينَ في سُجُونهِ، والعريفُ عليهم في ذلك. فالبابُ له وأحذ النَّاسُ بالوقوف عند الحُدُودِ في دار العامَّةِ راجعٌ إليه، فكأنَّها وزَارةٌ صُغْرَى.

وأمَّا دَوْلَةُ بِنِي عَبِدِ الوادِّ، فَلا أَثَرَ عِنْدُهم لشَيء من هذه الألقاب ولا تمييز الخطط، لبداوة دَوْلَتهم وقصُوْرها، وإنَّما يخصُّونَ باسمِ الحاجبِ في بعض الأحوال منفَّدَ الخَاص بالسُّلْطَان في داره، كما كان في دولة بني أبي حفص [ط٤٠١/١]، وقد يَجْمَعونَ له الحُسْبَانَ وَالسِّجلَّ كما كان فيها. حملهم على ذلك تقليد الدَّوْلَة بما كانوا في تبعتها، وقائمينَ بدعوتها منذُ أوَّل أمرهم.

وَأَمَّا أَهْلُ الْأَنْدَلُسِ هَذَا العهد، فالمَخْصوصُ عندَهم بالحُسْبَان وتنفيذِ خاصِّ<sup>(۱)</sup> الْسُلْطَان وَسَائِر الأمورِ اللَّالِيَّةِ يُسَمُّونِه بالوكيل. وأمَّا الْوَزِيْرُ: فكالوزير، إلَّا أَنَّهُ يُجمعُ له الْتَرْسيلُ. وألسُّلُطَانُ عندهم يَضَعُ خطَّهُ على الْسِّجِلاَّتِ كلّها فليسَ هُنَاكَ خطَّةُ العلامةِ كمَا لِغَيْرِهم

منَ الدُّولِ.

وأمًّا دُولةُ التَّرْكِ بِمِصْر، فاسمُ الحاجبِ عندهم موضوعٌ لحاكم من أهل الشَّوْكَةِ، وهم التَّرْكُ ينفِّذُ الأحكام بينَ النَّاسِ في المدينةِ، وهم متعَدِّدونَ. وهذه الوظيفة عندهم تحت وظيفة النيّابةِ التي لها الحكمُ في أهل الدَّوْلَةِ وفي العلامةِ على الإطلاقِ. وللنَّائِب التَّوْلِيةُ وظيفةِ النيّابةِ العَوْلَةِ وليّابةِ اللَّوْلَيةُ وليَّبَهُ واللَّوْلَةِ وليَّبَّهُ واللَّوْلَةِ وليَّبَّهُ واللَّوْلَةِ وليَّبَّهُ وليَّا اللَّوْلَةِ وليَّبَهُ اللَّوْلَةِ وليَّبَعْ المُعْلَقة عن السُّلْطانِيَّة وكان لهُ النيّابةُ المُطلقة عن السُّلطانِيَّة ولي طبقات العامّةِ والجُندِ عند التَّرافع إليهم، وإحبار من أبي الإنقياد للحكم، وطورهم تحت طور النيّابةِ والوزيرُ في دولة النيّرافع إليهم، وإحبار من أبي الإنقياد للحكم، وطورهم تحت طور النيّابة والوزيرُ في دولة النيّري هو صاحبُ جباية الأموال في الدَّوْلةِ على الحتلافِ أصنافها من خراج أو مكس أو جزية، ثُمَّ في تصريفها في الإنفاقاتِ السُّلطانية أو الجراياتِ المقدَّرةِ، ولهُ مع ذلك التَّوَّلِيةُ والعزلُ في سائرِ العمَّالِ المُبَاشِرِيْنَ هذه الجبَايةِ والتَّنْفِيْذُ على احْتِلافِ مَرَاتِبهم، وتباين أصنافهم.

١ - في ن: حال.

ومن عوَائدهم أن يكونَ هذا الوزير من صنف القبط، القائمينَ على ديوانِ الحَسْبَانِ والجباية، لاختصاصهم بذلك في مصر منذُ عصور قديمة. وقد يُولِّيها الْسُلطَانُ بعضَ الاَّحيان لأهلِ الْشُوْكَةِ من رجالاتِ التَّرْكِ أو أبنائهم على حسبِ الدَّاعيةِ لذلك. والله مدبِّرُ الْأَمُورِ وَمُصَرِّفُها بحكمَتِهِ، لاَ إلهَ إلاَّ هوَ رَبُّ الأُوَّلِيْنَ والآخِرِيْنَ.

دِيْوَانُ الْأَعْمَالِ وَالْجَبَايَاتِ:

إِعْلَمْ: أَنَّ هَذَهُ الوظيفة من الوظائف الْضَّرُوريَّةِ للمُلكِ، وهي القيامُ على أعمالِ الجباياتِ وحفظُ حُقُوق الدَّوْلَةِ فِي الدَّحلِ والخرجَ، وإحصاء العَسَاكرِ بأسمائهم وتقديرٌ أرزاقهم وصرفُ أعطياتِهم فِي إباناتِهـا(١)، والرُّحوعِ في ذلكِ إلى الْقَوَانِينِ التي يُرتَّبُهـا(٢) قَوَمَةُ تلك الأعمال، وَقَهَارِمةُ (٣) الدُّولةِ، وهي كلها مسطورةٌ في كتاب شَاهدٍ بتفاصيل ذلك في الدُّخلِ والخرج، مبنيُّ على حزء كبير من الحسابِ لا يقومُ بــه إلا المهــرةُ مــن أهــل تلك الأعمال، ويُسمَّى ذلك الكتابُ بالدِّيوان، وكذلك مكانُ جلوسِ العُمَّالِ المباشرين

ويُقالُ: إنَّ أصلَ هذه التسمية أن كسرى نظر يوما إلى [ظ٤٠١/٢] كتاب ديوانه، وهم يَحسبونَ مع (٤) أنفسهم كأنهم يُحادثون، فقال: ديوانِه، أي مجانين بلغة الفرس، فَسُمِّيَ موضعهم بذلك، وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفاً فقيل ديوانَّ، ثُـمَّ نقـلَ هـذا الاسم إلى كِتابِ هذه الأعمال المتضمِّن للقوانين والحَسْبَانَاتِ.

وَقِيْلَ: إِنَّهُ اسمٌ للشَّياطِين بَالفَارسِيَّةِ، شُمِّي الكَتَّابِ بذَلِك لِسُرْعَةِ نُفُو ْذِهم في فهم الأمورِ، وَوُقُوْفِهم على الجَلِيِّ منها وَالخفيِّ، وجمّعهم لما شذَّ وتفرُّقَ، ثُمَّ نُقِلَ إلى مكان جُلُوسَهِم (°) لتلكُ الأعمال.

وعلى هذا فيتناول اسمُ الدِّيوانِ كُتَّابِ الرَّسَائلِ، ومكانَ جُلُوسهم بباب الْسُّلطانِ على ما يأتي بعد.

وقد تُفْرَدُ هذه الوظيفةُ بناظر واحد، ينظرُ في سائر هذه الأعمال، وقد يفردُ كلُّ صِنْفٍ منها بناظر، كما يُفردُ في بعضِ الدُّولُ النَّظرُ في العساكر وإقطاعاتهم وحُسْبَانِ أعطياتهم، أو غير ذلك على حسبِ مُصطَلَحِ الدَّوْلَةِ وما قرَّرهُ أوَّلوها.

١ - أي: في مواعيدها.

٢ - أي: يسنها.

٣ - جمع قهرمان... وهو الخادم الخاص. ويفيد السياق أن هؤلاء القهارمة كانوا بمثابــة الخبراء في ترتيب تلك القو انين.

٤ - في ن: على.

اف ن: جلوسه.

واعلم أنَّ هذه الوظيفة، إنَّما تحدثُ في الدُّولِ عند تمكن الغلبِ والاستيلاءِ، والنَّظرِ في أعطافِ المُلكِ وفنون التَّمهيد.

وأوَّلُ من وضع الدِّيوان في الدَّولة الإسلامية عمرُ رضي الله عنه يُقَالُ: لسبب مال أتى به أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين، فاستكثروه وتعبوا في قسمه، فَسَمَوا إلى الحصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق، فأشار خالدُ بنُ الوليدِ بالدِّيوانِ وقال: رأيتُ ملوكَ الْشَّام يدوِّنون، فقبلَ منهُ عمرُ.

وقيل: بل أشار عليه به الهُرْمُزَانُ (١) لما رآهُ يبعثُ البعوث بغير ديوان، فقيل له: ومن يعلمُ بغيبة من يغيب منهم؟ فإنَّ من تخلَّف أخلَّ بمكانه. وإنَّما يضبطُ ذلك الكتابُ. فأثبت لهم ديواناً. وسأل عمرُ عن اسمِ الدِّيوان، فعبِّر له، ولمَّا احتمع ذلك أمر عقيلَ بن أبي طالب ومخرمة بن نَوْفَل وحُبَيْرُ بن مطعم، وكانوا مِنْ كُتَّابِ قُريش، فكتبوا ديوانَ العَسَاكِر الإسلامية، على ترتيبِ الأنسابِ مُبتدأً من قرابةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعدها الأقربُ، فالأقرب. هكذا كان ابتداءُ ديوان الجيش. وروى الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيب: أنَّ ذلك كان في الحرَّم سنة عشرين.

وأمَّا ديوانُ الخراج والجبَايَاتِ فبقيَ بعد الإسلام، على ما كان عليه من قبل، ديوان العِرَاقِ بالفَارِسِيَّةِ؛ وديوان الشَّامِ بالرُّوميَّةِ؛ وكتاب الدَّواوين من أهلِ العهدِ من الفريقين.

العِراق بالفارسِية؛ وديوان الشام بالرومية؛ و كتاب الدواوين من اهل العهد من الفريفين. ولمّا جاء عبد الملك بن مروان واستحال الأمرُ مُلكاً، وانتقل القومُ من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة، ومن سَذَاجة الأُمِّيَة إلى حذق الكتابة، وظهر في العرب ومواليهم مهرةٌ في الكتاب والحسبان، فأمر عبد الملك سُليمان بن سعد \_ والي الأردُن لعهده \_ أن ينقل ديوان الشام إلى العربيّة، فأكمله لِسَنة من يوم ابتدائه [ظه٠١/١]، ووقف عليه سرجون كاتب عبد الملك، فقال لكتّاب الرُّوم: اطلبُوا العيش في غير هذه الصّناعة، فقد قطعها الله عنكم.

وأُمَّا ديوانُ العراق فأمرَ الحجَّاجُ كاتبهُ صالحَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ، وكان يكتب بالعربيَّةِ والفارسِيَّةِ، ولُقِّن ذلكَ عن زاذان فرُّوخ كاتب الحجَّاج قبلهُ، ولمَّا قُتلَ زاذانُ في حربِ عبد الرحمن بن الأشعث استخلف الحجَّاجُ صالحاً هذا مكانهُ، وأمرهُ أن ينقل الدِّيوان من الفارسية إلى العربيةِ ففعل، ورَغِمَ لذلك كُتَّاب الفرس، وكان عبد الحميد بن يحيى يقولُ: لله در صالح ما أعظم منته على الكتَّاب.

ثُمَّ جُعلت هذه الوَظيفةُ في دولة بني العبَّاسِ مُضَافة إلى من كان له النَّظر فيه، كما كـان شأن بني برمك، وبني سهل بن نوبخت وغيرهم من وزراء الدَّولةِ.

١ - يلقب به الكبير من ملوكِ العجم.

وأمًّا ما يتعلَّقُ بهذه الوظيفة من الأحكام الشَّرْعِيَّةِ مما يختصُّ بالجيشِ، أو بيت المال في الدخل والخرج، وتمييز النَّواحي بالصَّلح والعنوة، وفي تقليد هذه الوظيفة لمن يكون، وشروط النَّاظر فيها والكاتب، وقوانين الحُسبَانَات، فأمر راجعٌ إلى كتب الأحكام السُّلطانية، وهي مسطورةٌ هنالك، وليست من غرض كتابنا، وإنَّما نتكلَّمُ فيها من حيث طبيعة الملكِ الذي نحن بصدد الكلام فيه.

وهذه الوظيفة حزَّ عظيمٌ من الملك، بل هي ثالثة أركانه؛ لأنَّ الملك لا بدُّ له من الجند والمال والمخاطبة لمن غابَ عنه، فاحتاجَ صاحب الملك إلى الأعوانِ في أمرِ السَّيْفِ وأمر القَلمَ وأمر المال، فينفردُ صاحبُها لذلك بجزء من رئاسة الملك.

وُكِذَلَكُ كَانَ الْأَمْرُ فِي دُولَةً بَنِي أُمِيةً بِالْأَنْدِلْسِ وَالطُّواتُفُ بَعْدُهُمْ.

وأمَّا في دولة الموحدين فكان صاحبها إنَّما يكون من الموحدين، يستقلُّ بالنَّظر في استخراج الأموال وجمعها وضبطها، وتعقبِ نظر الولاةِ والعُمَّالِ فيها، ثُمَّ تنفيذها على قدرها، وفي مواقيتها وكان يعرف بصاحب الأشغال. وكان رُبَّمَا يليها في الجهاتِ غيرُ الموحدين ممن يُحْسِنُها.

ولمّا استبدّ بنو أبي حفص بأفريقيّة، وكان شأن الجالية من الأندلس، فقدمَ عليهم أهل البيوتات، وفيهم من كان يستعمل ذلك في الأندلس، مثل بين سعيد، أصحاب القلعة، حوار غرناطة المعروفين ببين أبي الحسن، فاستكفوا بهم في ذلك، وجعلوا لهم النّظرَ في الأشغال كما كان لهم بالأندلس، ودالوا(۱) فيها بينهم وبينَ الموحدين، ثُمّ استقلَ بها أهل الحسبانَ والكُتّابُ وحرجت عن الموحدين. ثمّ لما استغلظ أمرُ الحاجب، ونفذَ أمرهُ في كل شأن من شؤون الدّولة، تعطّلَ هذا الرسم، وصار صاحبهُ مرؤوساً للحاجب، وأصبح من جملة الجباةِ [ظ٥٠١/٢]، وذهبت تلك الرّئاسةُ التي كانت له في الدّولةِ.

وأمَّا دولة بني مُرينَ، لهذا العهد فَحُسْبَانُ العطاءَ والخراج بحموعٌ لواحدٍ، وصاحب هذه الرُّتبِ هو الذي يُصَحِّحُ الحُسُباتِ<sup>(٢)</sup> كلِّها، ويرجعُ إلى ديوانه ونظرهُ مُعَقَّبٌ بنظرِ السُّلطانِ أو الوزير، وخطَّهُ مِعتبرٌ في صحَّةِ الحُسْبَان في الخراج والعطاء.

هذه أصولُ الرُّتبِ والخطط السُّلطانية، وهي الرُّتبُ العالية، التي هي عامَّةُ النَّظرِ مباشرةٌ للسُّلطان.

وَأُمَّا هذه الْرُّتِبَةُ فِي دُ**ولَةُ التَّرْكِ**، فمتنوعةٌ. وصاحبُ ديوان العطاءِ يعرفُ بناظرِ الجيـشِ. وصاحبُ المالِ مخصوصٌ باسمِ الوزيرِ، وهوَ النَّاظرُ في ديـوانَ الجبايـةِ العامَّةِ لللَّولـةِ، وهـو

١ - أي: تداولوها فيما بينهم.

٢ - في ن: (الحسنات).

أعلى رُتب النَّاظرين في الأموال، لأنَّ النَّظَرَ في الأموال عندهم يَتَنَوَّعُ إلى رِتب كثيرةٍ، لانفساح دولتهم، وعظمة سُلْطَانهم، واتساع الأموال والجبايات عن أن يَسْتَقِلَّ بِضَبْطِها الواحدُ مَن الرِّحَالِ، وَلَوْ بَلَغَ في الْكِفَايَةِ مَبَالِغَهُ. فَتَعَيَّنَ لِلنَّظَرِ العامِّ منها هذا المخصوص باسم الوزير.

وَأَهُوَ مَعَ ذَلِكَ رَدِيْفُ لِمَولَى من موالي الْسُلطان وأهلِ عَصَبِيَّتِهِ وأربَابِ الْسُيُوفِ في الدَّولَةِ، يرجعُ نظرُ الْوَزِيْرِ إلى نظرِهِ، ويجتهدُ جهدَهُ في مُتابعتهِ، ويُسَمَّى عندهم أستاذ

الدَّوْلَةِ، وهُو أَحدُ الأُمَرَاءَ الأكابرِ فِي الدَّوْلَةِ مِن الجُنْدِ، وَأَرْبَابِ الْسُيُّوْفِ. ويتبعُ هذه الخُطَّة خُطَطَّ عندهم أخرى كلَّها راجعة إلى الأموال والحُسْبَان، مَقْصُوْرَةُ النَّظَرِ إلى أمور خاصَّة مشل ناظر الخاصِّ وهو المباشرُ لأموال السُّلطَان الخاصَّةِ به من إقطاعاته أو سُهمانِهِ (أ) من أموال الخَرَاجِ وبلادِ الجِبَايةِ، ثمَّا ليسَ من أموال المسلمين العامَّةِ، وهو تحت يد الأمير أُستاذِ الدَّار.

وإن كان الوزيرُ من الجندِ فلاَ يكون لأستاذِ الدَّارِ نظرٌ عليه. ونـاظرُ الخـاصِّ تحـتَ يـدِ الخازن لأمـوال السُّـلطانِ مـن مماليكـهِ المُسَـمَّى خـازنَ الـدَّارِ لاختصـاصِ وظيفتهمـا بمـالِ السُّلطان الخاصِّ.

هذا بَيانُ هذّه الخطَّةِ، بدولةِ التَّرْكِ بالمَشْرِقِ، بعدَ مـا قَدَّمْنَـاهُ مـن أمرهـا بـالمغربِ. وا للهُ مُصرِّفٌ الأمور لاربَّ غيرهُ.

دِيْوَانُ الْرَّسَائِلِ وَالْكِتَابَةِ:

هذه الْوَظِيفةِ غَير ضروريةِ في الملك لاستغناء كثير من الدُّول عنها رأساً، كما في الدُّولِ العريقةِ في البداوةِ التِي لم يأخذها تِهِذيبُ الحضارةِ وَلا استحكام الصَّنائعِ.

وإنَّما أكَّدَ الحَاجة اليها في الدَّوْلَةِ الإسلامية، شَأَن اللِّسَان العربي، والبلاغة في العبارةِ عن المقاصد، فصار الكتاب يؤدِّي كنه الحاجةِ بأبلغ من العبارةِ اللِّسَانية في الأكثر. وكان الكاتب للأمير يكون من أهل نسبه، ومن عظماء قبيله، كما كان للخلفاء وأمراء الصَّحابةِ بالشَّام والعراق [ظ١٠١٠] لعظيم أمانتهم وحلوص أسرارهم.

بالشَّام والعراقَ [ظ7/١٠] لعظيَم أمانتهم وحلوَص أسرارهم. فلمَّا فَسَدَ اللِّسَانُ وصارَ صِنَاعةً احتُصَّ بمن يُحسنُهُ. وكانت عندَ بني العَبَّاسِ رفيعةً، وكان الكاتبُ يُصدرُ السِّجلاَتِ مُطلقةً، ويكتبُ في آخرها اسمهُ، ويختمُ عليها بخاتمِ السُّلطان، وهو طابعٌ منقوشٌ فيه اسمُ السُّلطان أو شارتهُ يغمسُ في طين أحمرَ مذابٍ بالماءِ ويُسَمَّى طين الخَتْم، ويطبعُ به على طرفي السِّجلِّ عندَ طيِّهِ وإلصاقه. ثُمَّ صارت السِّجلاَّتِ من بعدهم تُصَدَّرُ باسم السُّلطانِ، ويضعُ الكاتبُ فيها علامتهُ أُولاً أَو آخراً، على حسبِ الاختيار في محلِّهَا وفي لِفظها.

ثُمَّ قد تنزلُ هذه الخِطَّةُ بارتفاع المكان عند السُّلطان لغير صاحبها، من أهل المراتب في الدَّولة، أو استبداد وزير عليه، فتصيرُ علامةُ هذا الكتاب مُلغاة الحُكم بعلامةِ الرَّئيسِ عليه، يستدلُّ بها، فيكتبُ صورة علامته المعهودة، والحكمُ لعلامة ذلك الرَّئيس، كما وقع آحر النَّوْلَةِ الحَفْصِيَّة، لِمَا ارْتَفَعَ شأنُ الحجَابَةِ، وصارَ أمْرُهَا إلى الْتَفُويض ثُمَّ الاستبدادِ، صارَ حُكمُ العلامةِ التي للكاتب مُلغى وصورتها ثابتة، إتباعاً لما سلف من أمرها. فصار الحاجبُ يرسمُ للكاتبِ إمضاءَ كِتَابهِ ذلك بخط يصنعهُ (۱) ويتخيَّرُ له من صيغ الإنفاذِ مَا شَاءَ، فيأتمرُ الكاتب لهُ، ويضعُ العلامة المعتادة، وقد يختصُّ السُّلطانُ لنفسهِ بوضع (۲) ذلك إذا كان مُستبدًا بأمرهِ قائماً على نفسهِ فيرسمُ الأمرَ للكاتبِ ليضعَ علامتهُ.

وَمَن خُطَطَ الكتابةِ: التَّوْقِيْعُ، وهو أَن يَجْلِسَ الكاتبُ بين يدي الْسُلطان في محالس حُكمهِ وفصله، ويوقع على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصلُ فيها، مُتَلَقَّاةً من

السُّلطَانُ بِأُوجَزِ لَفظِ وَأَبلغَه. فإمَّا أَن تصدر كذلكَ، وإمَّا أَنْ يَحْذُو الكَاتِب على مثالها في سِجلٍّ يكونُ بيد صاحبِ القصَّةِ. ويحتاجُ الموقِّعُ إلى عارضةٍ من البلاغةِ يَسْتَقيمُ بها توقيعُهُ.

وقد كان جعفرُ بن يحيى يوقِّعُ في القصص بين يدَي الْرَّشيد، ويَرْمي بالقِصَّةِ إلى صاحبها، فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوفِ فيها على أساليب البلاغةِ وفنونها، حتَّى قيل: إنها كانتِ تِباع كلُّ قِصَّةِ منها بدينار، وهكذا كان شأن الدُّولِ.

واعلم أنَّ صاحبِ هذه الخُطَّةِ لا بُدَّ من أن يُتخيَّرَ من أرفع طبَقَاتِ النَّاسِ وأهلِ السروءةِ والحشمة منهم وزيادة العلمِ وعارضة البلاغة، فإنه مُعرَّضٌ للنظرِ في أصول العلمِ لما يعرضُ في محالسِ الملوكِ ومقاصدِ أحكامهم من أمثال ذلك ما تدعو إليه عشرةُ الملوكِ من القيامِ على الآدابِ والتَّخلُّقِ بالفضائلِ، مع ما يُضطرُ إليه في التَّرْسِيلِ وتطبيقِ مقاصدِ الكلامِ من البلاغةِ وأسرارها.

وقد تكونُ الرُّتبة في بعض [ظ٢٠٠٠] الدُّول مُسْنَدَةً (٢) إلى أربابِ الْسُيوف لما يقتضيه طبع الدَّولةِ من البعدِ عن معاناةِ العلوم لأحلِ سَذَاجةِ العَصبيَّةِ، فيختَصُّ الْسُلطان أهلَ عَصبيَّته بخطط دولته، وسائر رُتبه، فيقلِّدُ المالَ والسَّيْفَ والكتابة منهم. فأمَّا رُتبةُ السَّيْفِ فتستغني عن معاناة العلمِ. وأمَّا المال والكتابةُ فيضطر إلى ذلك للبلاغة في هذه والحسبان في

١ - في ن: (يضعه).

٢ - في ن: (بنفسه).

٣ - في ن: مستندة.

الأحرى، فيختارون لها من هذِه الطُّبقةِ ما دعت إليه الضَّرورة، وِيقلِّدونه، إلا أنَّهُ تكون(١) يد آخرَ من أهل العَصَبيَّةِ غالبةً على يدهِ، ويكونُ نظرهُ متصرِّفاً عن نظره، كما هـو في دولة التركِ لهذا العهد بالمشرق؛ فإنَّ الكتابة عندهم وإن كانت لصاحب الإنشاء، إلا أنه تحتَ يدِ أمير من أهلِ عَصبيَّةِ السُّلطان يعرفُ بالدُّويدَارِ. وتعويل السُّلطان ووتُوقه بـه، واستنامَتهُ(٢) ُّ في غالبَ أحوَاله إليه، وتعويله على الآخرِ في أحوالِ البلاغةِ، وتطبيقِ المقــاصدِ وكتمان الأسرار وغير ذلك من توابعها.

وأمَّا الشَّروطَ المعتبرة في صاحب هذه الرُّتبة التي يلاحظُها السُّلطان في احتياره وانتقائه من أصناف النَّاسِ فهيَ كثيرةً وأحسنُ من استوعبها عبدُ الحميد الكاتبُ في رسالته إلى

أمَّا بعدُ: حفَظِكم اللهُ يا أهلَ صِناعة الكتابةِ، وحاطكم ووفَّقكم وأرشدكم!! فــإنَّ الله عز وجلَّ جعل النَّاسَ بِعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بَعْــــدِ الملوكِ المكرمين أصنافاً، وإن كانوا في الحقيقةِ سواءً. وصرفهم في صُنُوفِ الصِّناعات، وضُرُوبِ المحاولات، إلى أسباب معاشهم، وأبواب أرزاقهم، فجعلكم معشرَ الكتّابِ في أشرفِ الجهاتِ، أهلَ الأدَبِ والمروءات والعلم والرَّزانةِ (١٠). بكم ينتظم للخلافة محاسنُها، وتستقيم أمورها. وبنُصحائكم (°) يصلحُ اللهُ للخلقِ سلطانهم، وتعمرُ بلدانهم (١)، ولا يستغني الملكُ عنكم، ولا يوجد كافٍ إلا منكم. فموقعُكم من الملوكِ موقع أسماعهم الــــيّ بها يسمعون، وأبصارهم التي بها يبصرون، وألسنتهم التي بها ينطقون، وأيديهم التي بها يبطشُون، فأمتعكم الله بما خصَّكم من فضَّلِ صناعتكم، ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم!!.

وليس أحدُّ من أهل الْصِّناعات كلُّها أحوج إلى اجتماع خلال الخيرِ المحمـودة وخِصَـالِ

الفضل المذكورة المعدودةِ منكم.

أَيُّهَا الكَتَّابُ: إذا كَنتُم على ما يأتي في هذا الكتابِ من صفتكم، فإنَّ الكاتبُ يحتاجُ في الكَّابُ على ما يأتي في موضع في (٧) نفسه، ويحتاجُ منه صاحبهُ الذي يثق به في مُهِمَّات أموره، أن يكون حليماً في موضع

١ – في الأصل: (لاتكون) بزيادة لا. وفيه مناقضة للمعنى. وقد حذفه الدكتور وافي في نسخته وهو الصواب. ٢ - اطمئنانه إليه.

٣ - انظرها بتمامها في صبح الأعشى للقلقشدي (٨٥/١ - ٨٩).

٤ - في صبح الأعشى: المروءة والعلم والرواية.

٥ - في صبح الأعشى: بنصائحكم.

٦ - في صبح الأعشى: بلادهم.

٧ - في صبح الأعشى: (من).

الحلم، فهيماً في موضع الحكم، مِقدَاماً في موضع الإقدام، مُحْجماً في موضع الإحجام، مُوْثراً للعفاف والعدل والإنصاف، كَتُوماً للأسرار، وَفِياً عند الشدائد، عالماً بما يأتي من النوازل، يضعُ الأمور مواضعها، والطوارق في (۱) أماكنها. قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه، فإن (۱) لم يُحْكِمُه أخذ [ظ۱۰۱/] منه بمقدار ما (۱) يكتفي به. يعرف بغريزة عقله وحُسن أدبه وفضل تجربته، ما يَردُ عليه قبل وروده، وعاقبة ما يَصْدرُ عنه قبل صُدُوره، فيُعِدُّ لكلِّ أمر عدَّتِه وعَتادهُ، ويُهيئ ككل وجه هيئته وعادته.

فتنافسوا \_ يا معشـرً الكُتَّابِ \_ في صنـوفِ الآدابِ. وتفقهـوا في الدِّينِ وأبـدؤوا بعلـم كتاب الله عزَّ وجلٍ، والفرائض، ثم العربيةِ فإنها ثقاف<sup>(٤)</sup> ألسنتكم.

ثم أحيدوا الخطّ؛ فإنه حِلْية كتبكم، وارووا الأشعار، واعرفوا غريبَها ومعانِيها، وأيامَ العرب والعجم، وأحاديثها وسِيرَها، فإنَّ ذلك معينٌ لكم على ما تسمو إليه همَمُكم، ولا تضيّعوا النَّظرَ في الحساب فإنه قِوَامُ كُتَّابِ الخراجِ.

وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيِّهَا وَدَنِيِّهَا، وَسَفْسَافِ الأمور ومحَاقِرها، فإنها مذَّلَةٌ للرقابِ، مفسَدةٌ للكتَّابِ، وَنَرِّهُوا صِناعتكم عن الدَّناءَةِ (٥) واربَؤوا بِأَنْفُسِكم عنِ الْسَّعَايةِ والنَّمِيْمَةِ، وما فيه أهل الجهالاتِ.

وَإِيَّاكُمْ وَالْكِبْرُ وَالسُّخْفُ (١) وَالْعَظَمَة، فإنَّها عداوةٌ مجتلبَةٌ من غير إحنة، وتحابُّوا في الله عز وجلَّ في صِنَاعتكم وتواصوا عليها بالَّذِي هو أليقُ لأهل (٧) الفضل والعدلِ والنَّبْلِ من سلفكم.

وإن نَبَا الْزَّمَانُ برجُلِ منكم، فاعْطِفُوا عليه وآسوهُ حتَّى يرجع إليه حالهُ، ويَثُوْبَ إليه أمرهُ. وإن أقعدَ (أحدًا منكم) (١) الكبرُ عن مكسَبِهِ ولقاءِ إخوانه، فزوروه وعظّموه وَشَاوِرُوهُ، واستظهرُوا بفضلِ تجربته وقديم (١) معرفته.

١ - ليس في صبح الأعشى: (في).

٢ – في ن: وإن.

٣ - ليس في صبح الأعشى: (ما).

٤ - وسيلة تقويمها. والثَقاف في الأصل الآلة التي تسوى بها الرماح.

٥ - في صبح الأعشى: الدناءات.

٦ - في صبح الأعشى: (الصلف) وهو أوجه.

٧ - في صبح الأعشى: بأهل.

٨ - في صبح الأعشى: (أحدكم).

٩ - في صبح الأعشى: (قدم).

وليكن الرَّحلُ منكم على من اصطنعه واستظهرَ به ليـوم حاجته إليـه أحـوطَ منـه علـى ولده وأخيه. فإن عرضت في الشغل محمـدةٌ فـلا يصرفهـا(١) إلا إلى صاحبـه وإن عرضت مذمَّةٌ فليحملها هو من دونه. وليحذر السَّقطة والزَّلة والمللَ عند تغيَّر الحال.

فإنَّ العيبَ إليكُم معشرَ الكُتَّابِ أسرعَ منه إلى القُرَّاءِ (١)، وهو لكم أفسدُ منه لهم. فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبهُ من يبذلُ له من نفسه ما يجبُ له عليه من حقّه فواجبٌ عليه أن يعتقد له من وفائه، وشكره، واحتماله، وحيره (١)، ونصيحته، وكتمان سره، وتدبير أمره، ما هو جزاءٌ لحقه. ويَصدُقُ ذلك بفعالهِ عند الحاجة إليه، والاضطرار إلى ما لديه، فاستشعروا (ذلك) (١) وفقكم الله من أنفسكم في حالة الرَّخاء، والشَّدَّةِ، والحرمان، والمواساة، والإحسان، والسَّراء، والضَّرَّاء؛ فنعمت الشيمة (٥) هذه من (١) وسم بها من أهل هذه الْصِّناعة الشَّريفة.

وإذا وليَّ الرجل منكم أو صُيِّرَ إليه من أمرٍ حلقِ الله وعياله أمرٌ، فليراقب الله عز وجل وليؤثر طاعته، وليكن على الضعيف رفيقاً، وللمظلوم منصفاً، فإنَّ الخلق عيالُ الله وأحبُّهم إليه أرفقهم بعياله. ثُمَّ ليكن بالعدل حاكماً وللأشراف مكرماً، وللفيء موفِّراً، وللبلادِ عامراً إطلام ١٠٠٠]، وللرَّعيَّةِ متألِّفاً، وعن أذاهم (١) متخلِّفاً، وليكن في مجلسه متواضعاً حليماً، وفي سجلاتٍ خراجه، واستقضاء حقوقه رفيقاً.

وإذا صَحِبَ أَحَدُكم رجلاً فليختبر خلائقه، فإذا عرَّفَ حُسْنها وقبحها، أعانه على ما يوافقه من الحُسْنِ، واحتالَ (على صرفه) (١) عمَّا يهواه من القبح (٩) بألطف حيلةٍ وأجمل وسيلة.

وقد علمتم أنَّ سائسَ البهيمةِ، إذا كان بَصِيْراً بِسِيَاستها التمسَ معرفة أخلاقها، فإن كانت رَمُوحاً (١١) اتَّقاها من بين (١٢) يديها،

١ - في ن: يصفها. وفي صبح الأعشى: (يضيفها).

٢ - أي: الفقهاء. وفي نسخة وصبح الأعشى: الفِرَاء.. لها.

٣ - في صبح الأعشى: (صبره).

٤ - في صبح الأعشى: (ذلكم).

٥ - في ن: آلسمة.

٦ - في صبح الأعشى: (لمن).

٧ - في صبح الأعشى: (إيذائهم).

٨ - في صبح الأعشى: (لصرفه).
 ٩ - في صبح الأعشى: (القيم).

<sup>9 –</sup> في صبح الأعشى: (القبيح). ١٠ – كثيرة الرفس.

١١ - أي: كثيرة رفع اليدين.

١٢ - في صبح الأعشى: (قبل).

وإن خافَ منها شُرُوداً توقَّاها من ناحية رأسها، وإن كانت حروناً (١) قمعَ برفق هواها في طرقها (٢)، فإن استمرَّت عطفها يسيراً، فيَسْلَسُ (٣) له قيادها. وفي هذا الوصفِ مَن الْسِياسة دلائلُ لمن ساسَ النَّاسَ وعاملهم وجربهم (٤) وداخلهم.

والكاتبُ \_ بفضل أدبه، وشريف صنعته، ولطيف حيلته، ومعاملته لمن يُحاوِرُهُ من النَّاسِ ويناظرهُ ويفهم عنه أو يخاف سطوته \_ أولى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم أوده من سائس البهيمة التي لا تُحِيرُ<sup>(٥)</sup> حواباً، ولا تعرفُ صواباً، ولا تفهم خطاباً إلا بقدر ما يُصيِّرها إليه صاحبها الرَّاكب عليها.

ألا فارفقوا<sup>(١)</sup> رحمكم الله في النَّظَرِ، واعملوا ما أمكنكم فيه من الْرَّوِيَّةِ والفكرِ، تأمنوا بإذن الله، مُمَّنْ صَحِبتموه النَّبوَة والاستثقال والجفوة ويصيرُ منكم إلى الموافقةِ، وتصيروا منه إلى المؤاخاةِ والْشَّفقةِ، إن شاء الله.

ولا يُجاوزنُّ الرَّحلُ مَنكَم في هيئة بحلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وبنائه وحدمه وغير ذلك من فنون أمره قدر حقِّه؛ فإنكم مع ما فضَّلكم الله به من شرف صنعتكم خدَمَةُ لا تحملون في خدمتكم على التَّقصير، وحَفَظَةُ لا تحتملُ منكم أفعالُ التَّضييع والتبذير. واستعينوا على عفافكم بالقصد في كلِّ ما ذكرته لكم وقصصته عليكم. واحذروا متالف السَّرف، وسوء عاقبة التَّرف؛ فإنَّهما يُعقِبَانِ الفقر ويذلانِ الرِّقابِ ويفضحان أهلهما ولا سِيما الكُتَّاب وأرباب الآداب.

وللأمور أشباة، وبعضها دليل على بعض، فاستدلوا على مؤتنف (١) أعمالكم بما سبقت اليه تجربتكم، ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجّة، وأصدقها حُجّة، وأحمدها عاقبة. واعلموا أنَّ للتدبير آفة متلفة، وهو الوصف الشَّاغل لصاحبه عن إنفاذ علمه (١) ورويته؛ فليقصد الرَّحلُ منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقه، وليوجز في ابتدائه وحوابه؛ وليأخذ بمجامع حُججه؛ فإنَّ ذلك مصلحة لفعله، ومَدْفَعة للتشاغل عن إكثاره وليضرع إلى الله في صلة توفيقه، وإمداده بتسديده، مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعَقْلِه وأدبه.

١ – التي إذا استدِرُّ حريها وقفت و لم تستحب.

٢ - في ضربه لها. وفي صبح الأعشى: (طريقها).

٣ – يلين.

٤ - في صبح الأعشى: (حدمهم).

ه - لا ترد جواباً.

٦ - في صبح الأعشى: (فأمعنوا).

٧ – ما لم تجرّبوه.

٨ - في صبح الأعشى: عمله.

فإنّهُ إنْ ظنَّ به [ظ٨٠١/] منكم ظانٌ، أوْ قَالَ قائلٌ: إنَّ الذي برزَ من جميلِ صنعته، وقوّةِ حركته، إنّما هو بفضلِ حيلته، وحسن تدبيره، فقد تعرَّضَ بظنّه أو مقالته إلى أن يكلهُ الله عز وحلّ إلى نفسه، فيصير منها إلى غير كاف، وذلك على من تأمله غير حاف.

يَكِلهُ الله عز وحل إلى نفسه، فيصير منها إلى غير كاف، وذلك على من تأمله غير خاف. ولا يقُل أحدٌ منكمْ: إنه أبصر بالأمور، وأحمل لعب التدبير من مرافقه في صناعته، ومصاحبه في خدمته؛ فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب وراء ظهره، ورأى أن صاحبه (١) أعقلُ منه وأحمد في طريقته. وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله حلَّ ثناؤهُ من غير اغترار برأيه، ولا تزكية لنفسه. ولا يكاثر على أخيه أو نظيره، وصاحبه وعشيره. وحمد الله واحب على الجميع، وذلك بالتواضع لعظمته، والتَّذلل لعزَّته، والتَّحدث بنعمته.

وأناً أقولُ في كتابي هذا ما سبق به المثل: من تلزمه النَّصيحة يلزمه العملُ، وهو جوهر هذا الكتاب، وغرَّةُ (٢) كلامه، بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل. فلذلك جعلته آخرهُ، وتممته به. تولانا الله وإيَّاكم يا معشر الطَّلبة والكتبة بما يتولى به من سبقَ علمه بإسعاده وإرشاده؛ فإن ذلك إليه وبيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشُّوطةُ: ويسمي صاحبها لهذا العهد بأفريقية الحاكم، وفي دولة أهل الأندلس صاحب المدينة. وفي دولة الترك الوالي.

وهي وُظيفة مرؤوسةٌ لصاّحب السَّيْفِ في الدَّولة، وحكمـه نـافذ في صاحبهـا في بعـض لأحيان.

وكان أصل وضعها في الدَّولة العبَّاسية لمن يُقِيم أحكام الجرائم في حال استبدائها (٣) أوّلاً، ثُمَّ الحدود بعد استيفائها، فإنَّ التُّهم التي تعرضُ في الجرائم لا نظر للشَّرْع إلا في استيفاء حُدودها، وللسِّيَاسة النَّظرُ في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا احتفَّت به القرائن لما توجبه المصلحة العامَّة في ذلك. فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء (٤) وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزّه عنه القاضي يُسمَى صاحب الشرطة. ورُبَّما جعلوا إليه النَّظر في الحدود والدماء بإطلاق، وأفردوها من نظر القاضي، ونزَّهوا هذه المرتبة وقلَّدوها كبار القُوَّادِ وعظماء الخَاصَّةِ من مواليهم.

١ - في الأصل: (أصاحبه) والتصحيح من صبح الأعشى.

٢ - أحسن ما فيه.

٣ - في ن: استبدادها.

٤ - في ن: الاستبداد.

ولم تكن عامَّةَ التنفيذ في طبقات النّاسِ، إنّما كان حكمهم على الدَّهماء وأهل الريب، والضَّربُ على أيدي الرَّعاع والفحرة.

ثُمَّ عظمت نباهتها في دولة بني أمية بالأندلس، ونوِّعت إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى. وجعل حكم الكبرى على الخاصَّة والدَّهماء وجعل له الحكمُ على أهل المراتب السُّلطانية والضَّرْبِ على أيديهم في الظلامات، وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهل الحاه؛ وجعل [ظ٨٠١٠] صاحبُ الْصُّغرى مخصوصاً بالعامة. ونُصِبَ لصاحب الكبرى كرسيُّ ببابِ دار السُّلطان، ورحالُ يتبوَّؤون المقاعدَ بين يديه فلا يبرحون عنها إلا في تصريفه، وكانت ولايتها للأكابر من رحالاتِ الدَّولةِ، حتى كانت ترشيحاً للوزارة والحجابة.

وأمَّا في دولةِ الموحِّدين بالمغرب، فكانَ لها حظَّ من التنويه، وإن لم يجعلوها عامَّة، وكان لا يليها إلا رجالات الموحدين وكبراؤهم ولم يكن له التَّحكُمُ على أهل المراتب السُّلْطَانية.

ثم فسدَ اليوم منصبها، وخرجت عن رحالِ الموحِّدين، وصارت ولايتها لمن قام بها من المُصطنعين.

وأمَّا في دولة بني مَرينَ، لهذا العهد بالمشرق، فولايتها في بيوتِ مواليهم وأهل

وفي دُولَة التَّرْكِ بِالمشرقِ في رجالاتِ التَّرْكِ أو أعقابِ أهلِ الدَّوْلَة قبلهم من الكرْدِ<sup>(۱)</sup> يتخيَّرونهم لها في النَّظر بما يظهر منهم من الصَّلاَبةِ والمضاء في الأحكامِ، لقطع موادِّ الفُساد وحسمِ أبوابِ الدَّعارةِ، وتخريب مواطنِ الفُسُوقِ وتفريق مجامعهِ، مع إقامة الحدود

الشَّرعية والسِّيَّاسة كما تقتضيه رعاية المصالح العامَّةِ في اَلمدينة. وا لله مقلَبُ اللّيل والنّهارِ، وهو العزيز الجُبَّار. وا لله تعالى أعلم.

قيادة الأساطيل: وهي من مراتب الدَّوْلَةِ وخططها في ملكِ المغربِ وأفريقية، ومرؤوسةٌ لصاحبِ السَّيْفِ وتحت حُكمه في كثير من الأحوال، ويُسَمَّى صاحبها في عرفهم: الملند (٢) بتفخيم اللام، منقولاً من لغة الإفرنجة، فإنَّهُ اسمها في اصطلاح لغتهم، وإنَّما اختصت هذه المرتبة بملك أفريقية والمغرب؛ لأنهما جميعاً على ضفَّةِ البحر الرُّومي من جهةِ الجنوب، وعلى عدوتهِ الجنوبية بلاد البربر كلهم من سبتة إلى الشَّام، وعلى

١ - في ن: الترك.

<sup>﴿ -</sup> فِي ن: البلمند.

عدوته الشَّمالية بلاد الأندلس والإفرنجة والصَّقالبةِ والرُّومِ إلى بلادِ الشَّامِ أيضاً، ويُسَمَّى البحر الرُّوميَّ والبحرَ الشَّامي نسبةً إلى أهل عدوته.

والسَّاكنوَّنَ بِسِيْفِ (۱) هذا البحر، وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله مالا تعانيه أمَّةٌ من أمم البحار. فقد كانت الرُّوم والإفرنجة والقوطُ بالعدوةِ الشَّمالية من هذا البحر الرُّومي، وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم في السُّفُن، فكانوا مهرةً في ركوبه، والحربُ في أساطيله. ولما أسفَ (۲) من أسف منهم إلى ملك العدوة الجنوبية مثل الرُّوم إلى أفريقية، والقوطِ إلى المغرب، أحازوا في الأساطيل وملكوها، وتغلبوا على البربر بها، وانتزعوا من أيديهم أمرها، وكان لهم بها المدن الحافلة مثل قرطاحنة وسبيطلة وجلولاء ومرناق وشرْشال وطنحة. وكان صاحب قرطاحنة من قبلهم يُحاربُ صاحب رُومة، ويبعث الأساطيل [ط ١٠/١] لحربه مشحونة بالعساكر والعدد. فكانت هذه عادةً لأهل هذا البحر السَّاكنين حفافيه معروفة في القديم والحديث.

ولًّا ملكَ المسلمون مصرَ، كتب عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنْ صف لي البحر، فكتبَ إليه: إنَّ البحر خَلْقٌ عظيمٌ، يركبه خلقٌ ضعيفٌ، دودٌ على عودٍ. فأوعزَ حينئذِ بمنع المسلمين من ركوبه، ولم يركبه أحدٌ من العرب، إلا من افتاتَ على عمر في رُكُوبه، ونالَ من عِقَابهِ كما فعل بعرفَجَة بن هرثمَة الأزْدِيّ سيِّد بجيلة، لمَّا أغزاه عمَّانَ فبلغهُ غزوهُ في البحر، فأنكرَ عليه وعنَّفهُ أنَّهُ ركبَ البحرَ للغزو.

ولم يزل الشَّأن ذلك حتى إذا كان لعهَد معاوية أذنَ للمُسْلِمِينَ في ركوبه، والجهاد على أعواده. والسَّببُ في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرةً في ثقافته وركوبه، والرُّومُ والإفرنجة لمُمَارَسَتهم أحوالهِ، ومرباهم في التَّقَلَّبِ على أعواده، مرنوا عليه، وأحكموا الدِّراية بثقافتهِ.

و فلمَّا استقرَّ الْمُلكُ للعرب، وشمخَ سُلْطَانهم، وصارت أممُ العجم حَولاً لهم، وتحت أيديهم، وتقرَّب كلُّ ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته، واستخدموا من النَّواتِية في حاجاتهم البحريَّة أممًا، وتكرَّرت ممارستهم للبحر وثقافته، واستحدثوا بُصرَاء بها، فشرهوا إلى الجهاد فيه، وأنشؤوا السُّفُنَ فيه والشَّواني (٢)، وَشَحنوا الأَسَاطيلَ بالرِّجَالِ والْسِّلاَح، وأمطوها العَسَاكِر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر، واختصُّوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ما كان أقرب لهذا البحر وعلى حافّته مثلَ الشَّام وأفريقيَّة والمغرب والأندلس.

١ - بساحله.

٢ - أسف: تتبع مداقً الأمور.

٣ - المراكب الحربية

وأوْعَزَ الخليفةُ عبد الملكِ إلى حَسَّانَ بنِ النَّعمانِ عامل أفريقيَّة، باتِّخاذِ دار صناعة بتونس لإنشاء الآلاتِ البحريَّةِ حِرْصاً على مراسمِ الجهادِ، ومنها كان فتْحُ صقلِيَّة أيَّامَ زيادةِ اللهِ الأوَّل ابنِ إبراهيمَ بنِ الأغْلَبِ على يدِ أسدِ بْنِ الْفُرَاتِ شيخِ الْفُتيَا، وفتحُ قُوصَرَّقَ أيضاً في أيَّامه بعد أن كانَ معاوية بن حُديج أغزى صقلِيَّة أيَّام مُعَاوية بن أبي شفيان فلم يَفْتَح الله على يديه وفتحت على يد ابن الأغلب وقائده أسد بن الفرات. وكانت من بعد ذلك أساطيلُ إفريقيَّة والأندلس في دولةِ العُبيديين والأمويين تتعاقبُ إلى بلادهما في سبيل الفتنة فتحوسُ خلالَ السَّواحلِ بالإفساد والتخريبِ.

وانتهى أسطول الأندلس أيّام عبد الْرَّحمن النَّاصر إلى مئتي مركب أو نحوها، وأسطول أفريقيَّة كذلك مثله أو قريباً منه، وكان قائد الأساطيل بالأندلس، ابن رَمَاحِس، ومرفأها للحطِّ والإقلاع بجاية والمريَّة، وكانت أساطيلها مجتمعة من سائر الممالك من كلِّ بلد تتخذُ فيه السُّفن أسطولٌ يرجعُ نظره إلى قائد من النَّواتِيةِ يُدَبِّرُ أمر حربه وسلاحه [ظ٩٠٠] ومقاتلته، ورائسُ<sup>(۱)</sup> يدبِّرُ أمر حرية بالرِّيح أو بالمحاديف وأمر إرسائه في مرفئه. فإذا اجتمعت الأساطيل لغزو محتفِل (٢) أو غرض سُلطاني مهم، عسكرت بمرفئها المعلوم وشحنها السُلطان برجالهِ وأنحاد عساكره ومواليه، وجعلهم لنظر أمير واحد من أعلى طَبقاتِ أهلِ مملكته، يرجعون كلَّهم إليه، ثم يُسَرِّحهُم لوجههم، وينتظرُ إيَّا بهم بالفتح والغنيمة.

بالفتح والعنيمة. وكان المسلمون لعهد (٢) الدَّولةِ الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه، وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه، فلم يكن للأمم النَّصْرَانيَّة قِبَلُ بأساطيلهم بشيء من جوانبه، وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم، فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم، وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السَّواحلِ فيه مثلَ ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصِقليَّة وقوصرة ومالطة وأقريطش وقُبرُس، وسائر ممالكِ الرُّوم والإفرنج، وكان أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من المهديَّة جزيرة جنوة فتنقلب بالظَّفر والغنيمة. وافتتح مجاهد العامريُّ صاحبُ دانية من ملوكِ الطَّوائف جزيرة سِرْدانيَّة في أساطيله سنة خمس وأربع مئة، وارتجعها النَّصاري لوقتها. والمسلمون خلال ذلك كله قد تغلَّبُوا على كثير من لَحَّة هذا البحر، وصارت أساطيلهم فيهم حائية وذاهبة، والعساكرُ الإسلاميَّة تُحيرُ البحر في الأساطيل من صِقِليَّة إلى البرِّ الكبيرِ المقابلِ لها من العُدوة الإسلاميَّة تُحيرُ البحر في الأساطيل من صِقليَّة إلى البرِّ الكبيرِ المقابلِ لها من العُدوة

١ - في ن: رئيس.

٢ - أي: مجتمع.

٣ - في ن: (لعهدة).

الْشَّمَالَيَّةِ، فَتُوْقِعُ بَمُلُوكِ الأَفْرِنجِ، وتُتَخِنُ فِي مُمَالِكُهُم، كَمَا وقع فِي أَيَّام بِنِي الحُسَين، مَلُوكَ صِقِلِيَّةَ القَائمِينَ فيها بدعوةِ العُبَيديين. وانحازت أمم النصرانيَّةِ بأساطيلهم إلى الجانبِ الشَّمَالِيِّ الْشَّرْقِيِّ منه من سواحلِ الإفرنجةِ والصَّقالبةِ وجزائر الرُّومانيَّةِ لا يعدونها، وأساطيلُ المُسْلمين قد ضَرَبَت عليهم ضِرَاء (١) الأسدِ على فريسته، وقد مَلاَّتِ الأكثر من بسيط هذا البحر عُدَّة وعدداً، واختلفت في طرفه سِلماً وحرباً، فلم تظهر للنَّصرانية فيه ألواحٌ.

حتى إذا أدرك الدوّلة العُبيديّة والأمويّة الفَشَلُ والوهنُ، وطرقها الاعتلالُ، مدّ النّصارى أيديهم إلى جزائر البحر السَّرْقِيَّة عثلَ صِقِلِيَّة وَأَقْرِيطش ومالطة فَمَلكُوهَا، ثُمَّ النّصارى أيديهم إلى جزائر البحر السَّرْقِيَّة عثلَ صِقِلِيَّة وَالْمُريطش ومالطة فَمَلكُوهَا، ثُمَّ الخُوا على سواحلِ الشَّام، وغلبوا على بيت المقدس، وبنوا عليه كنيسة واستولوا على جميع النُّغور بسواحلِ الشَّام، وغلبوا على بيت المقدس، وبنوا عليه كنيسة لظهر (١) دينهم وعبادتهم، وغلبوا بني خرَّزُون على طرابلس، ثم على قابسَ وصَفاقِس، ووضعوا عليهم الجزية، ثم ملكوا المهدية مقرَّ ملوكِ العُبيديين، من يد أعقابِ بُلكين بن زيري. وكانت لهم في المُنةِ الخامسةِ الكرَّةُ بهذا البحر [ط١١/١]. وضعف شأن زيري. وكانت لهم في المنه الحاسم، إلى أن انقطع، ولم يعتنوا بشيء من أمره لهذا العهد بعد الأساطيل في دولة مصر والشَّام، إلى أن انقطع، ولم يعتنوا بشيء من أمره لهذا العهد بعد أن كان لهم به في الدَّولة العُبيدية عناية تجاوزت الحدَّ، كما هو مُعروف في أحبارهم. فبطلَ رسم هذه الوظيفةِ هنالك، وبقيت بأفريقيَّة والمغرب، فصارت مختصةً بها.

وكان الجانبُ الغربي من هذا البحر لهذا العهدِ موفورَ الأساطيل، ثابت القُوَّة لم يتحيَّف ع عدُوِّ، ولا كانت لهم به كرَّةُ، فكان قائدٌ الأسطول به لعهد لمتونة بني ميمون رؤساء جزيرة قادس ومن أيديهم أخذها عبد المؤمن بتسليمهم وطاعتهم، وانتهى عدد أساطيلهم إلى المئةِ من بلادِ العُدُوتَيْن جميعاً.

إلى المئهِ من بلادِ العدونين جميعا. و ملكوا العدوتين، أقاموا خطّة هذا الأسطول، على أتم ما عرف وأعظم ما عهد، وكان قائد أسطولهم أحملُ الصقلي أصله الأسطول، على أتم ما عرف وأعظم ما عهد، وكان قائد أسطولهم أحملُ الصقلي أصله من ضدغيار الموطنين بجزيرة حربة من سرويكش أسره النّصارى من سواحلها، وربّي عندهم، واستخلصه صاحب صقليّة، واستكفاه، ثم هلك وولى ابنه، فأسخطه ببعض عندهم، واستخلصه على نفسه، ولحق بتونس، ونزل على السّيد بها من بني عبد المؤمن، النّزعات وحشي على نفسه، ولحق بتونس، ونزل على السّيد بها من بني عبد المؤمن، وأحاز مراكش فتلقاه الخليفة يُوسف بن عبد المؤمن بالمبرّةِ والكرامة، وأحزل الصّلة وقلّده أمر أساطيله فجلًى في جهاد أمم النّصرانية، وكانت له آثارٌ وأخبارٌ ومقامات مذكورة في

١ - اجتراءه عليها.

٢ - في ن: لإظهار.

دُولة الموحدين. وانتهت أساطيلُ المسلمين على عهده في الكثرةِ والاستجادة إلى ما لم تبلغـ أه من قبلُ ولا بعد، فيما عهدناه.

ولمّا قام صلاح الدّين يوسف بن أيوب، ملك مصر والشّام لعهده باسترجاع ثغور الشّام من يد أمم النّصرانية وتطهير بيت المقدس من رجس الكفر وبنائه، تتابعت أساطيلهم الكفريّة بالمدد لتلك الثّغور من كل ناحية قريبة لبيت المقدس، الذي كانوا قد استولوا عليه، فأمدوهم بالعدد والأقوات، ولم تقاومهم أساطيلُ الإسكندرية، لاستمرار الغلب لهم في ذلك الجانب الشّرقي من البحرية، وتعدّد أساطيلهم فيه، وضعف المُسْلمين منذ زمان طويل عن ممانعتهم هناك كما أشرنا إليه قبل. فأوفد صلاح الدين على أبي يعقوب المنصور سلطان المغرب لعهده من الموحّدين رسوله عبد الكريم بن منقذ من بيت بني منقذ ملوك شيزر، وكان ملكها من أيديهم، وأبقى عليهم في دولته، فبعث عبد الكريم منهم ملوك شيزر، وكان ملكها من أيديهم، وأبقى عليهم في البحر بين أساطيل الكفرة (١٠) وبين مرامهم من إمداد النّصر رنيّة بثغور الشّام، وأصْحبَهُ كتابه [ظ١٠١١] إليه في ذلك من مرامهم من إمداد البيساني يقولُ في افتتاحه: فتح الله لسيدنا أبواب المناجح والميامن. حسبما نقله العماد الأصفهاني في كتاب الفتح القيسي.

فَنَقِم عليهم المنصور تجافيهم عن خطابه بأمير المؤمنين، وأسرَّها في نفسه، وحملهم على مناهج البر والكرامة وردَّهم إلى مُرْسِلهم، ولم يجبهُ إلى حاجته من ذلك. وفي هذا دليلٌ على اختصاص ملك المغرب بالأساطيل، وما حصل للنصرانيَّة في الجانب الشَّرقي من هذا البحر من الاستطالة، وعدم عناية الدول بمصر والشام لذلك العهد وما بعده لشأن الأساطيل البحرية والاستعداد منها للدولة.

ولما هلك أبو يعقوب المنصور، واعتلت دولة الموحدين، واستولت أمم الجلالقة على الأكثر من بلاد الأندلس، وألجؤوا المسلمين إلى سيف (٢) البحر، وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي من البحر الرومي، قويت ريحهم في بسيط هذا البحر، واشتدت شوكتهم، وكثرت فيه أساطيلهم، وتراجعت قوة المسلمين فيه إلى المساواة معهم، كما وقع لعهد السلطان أبي الحسن ملك زَنَاتَة بالمغرب، فإنَّ أساطيله كانت عند مرامه الجهاد مثل عُددة النصرانية وعديدهم.

ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة، ونسيان عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية بالمغرب، وانقطاع العوائد الأندلسية، ورجع النَّصارى فيه إلى دينهم

١ - في ن: (الأجانب).

٢ - إلى جانبه وساحله.

المعروف من الدُّرْبَةِ فيه، والمِرَانِ عليه، والبصرِ بأحواله، وعَلَبِ الأممِ في لجَّتِهِ على أعواده، وصار المسلمون فيه كالأجانب، إلا قليلاً من أهل البلاد السَّاحلية لهم الحرانُ عليه، لو وحدوا كثرة من الأنصار والأعوان، أو قوة (١) من الدَّولة تستجيش لهم أعواناً، وتوضح لهم في هذا الغرض مَسْلكاً. وبقيت الرُّتبة لهذا العهد في الدّولة الغربية محفوظة، والرَّسم في معاناة الأساطيل بالإنشاء والرُّكوبِ معهوداً، لما عَساهُ أن تدعوا إليه الحاجة من الأغراضِ السُّلطانية في البلاد البحريّة، والمسلمون يستهبُّون الرِّيحَ على الكفر وأهله. فمن المشتهر بين أهلِ المغربِ عن كتب الحدَّثان أنَّهُ لابُدَّ للمُسْلمين من الكرَّةِ على النصرانية، وافتتاح ما وراء البحرِ من بلاد الإفرنجة، وأنَّ ذلك يكونُ في الأساطيل. ﴿ والله وليُّ المؤمنين ﴾ [آل عمران: ٦٨] وهو حسبنا ونعم الوكيل.

٣-٣-٣- الْفَصْلُ الْحَامِسُ وَالْثَلَاثُونَ فِي النَّولِ فِي النَّولِ فِي النَّولِ فِي النَّولِ

إعْلَمْ: أنَّ السَّيفَ والقلمَ كلاهما آلةٌ لصاحبِ الدَّولةِ يستعينُ بها على أمره. إلا أنَّ الحاحة في أوَّل الدَّولةِ إلى السَّيفِ ما دَامَ أهلها في تمهيد أمرهم ما شدُّ من الحاجة إلى القلم، لأنَّ القلمَ في تلكَ الحال خادم فقط منفِّدُ للحكم السّلطاني، والسَّيفِ شريكٌ في المعونة. وكذلك في آخر الدَّولةِ، حيث تضعف عصبيتهما (١) كما ذكرناه، ويقل المعونة. وكذلك في آخر الدَّولةِ، حيث تضعف عصبيتهما الدَّولة إلى الاستظهار بأربابِ السُّيوفِ وتقوى الحاجة إليهم في حماية الدَّولةِ والمُدافعةِ عنها، كما كان الشَّأن أوَّلَ الأمرِ الذي تمهيدها، فيكون للسَّيفِ مزيَّةٌ على القلم في الحالتين، ويكونُ أربابُ السَّيف حينتُ أوسعَ جاهاً، وأكثرَ نعمةً، وأسنى إقطاعاً.

وأمًّا في و سَطِ الددولة، في ستغي صاحبُها بعض الشيء عن السيّف، النَّهُ قد تمهد أمره، ولم يبق همه إلا في تحصيل غراتِ الملكِ من الجباية والَضَّبطِ، ومباهاةِ الدُّول، وتنفيذِ الأحكام، والقلم هو المعين له في ذلك، فتعظم الحاحة إلى تصريفه، وتكونُ السيوفُ مهملة في مضاجع أغمادها، إلا إذا أنابت (٢) نائبة، أو دعيت إلى سد فرجة، وما سوى ذلك، فلا حاجة إليها. فتكونُ أربابُ الأقلامِ في هذه الحاجةِ أوسعَ جاها، وأعلى رُتبة، وأعظم نعمة وثروة، وأقرب من السُّلطان بجلساً وأكثرَ إليه ترددا، وفي حلواته نجيّا؛ وأغظم حيئذ آلته التي بها يستظهرُ على تحصيل غرات ملكه، والنَّظر إلى أعطافه، وتثقيف أطرافه، والمباهاةِ بأحواله، ويكونُ الوزراء حينئذ وأهل السُّيُوف مستغنى عنهم مبعدين عن باطن السُّلطان، حَذِرينَ على أنفسهم من بوادره.

وَفِي معنى ذَلك ما كتبَ به أبو مسلم للمنصور حين أمرهُ بالقدوم: أمَّا بعد: فإنَّه مما حفظناه من وصايا الفرس، أخوف ما يكون الوزراء إذا سَكَنتِ الدَّهْمَاءُ. سنَّةا لله في عباده، والله سبحانه وتعالى أعلم.

۱ - في ن: عصبيتها.

۲ - في ن: (دعت).

٣ - يعني القلم

# ٣٦-٣-١ الْفَصْلُ الْسَّادسُ والثَّلاثُون في شاراتِ الملكِ والسَّلْطَان الخاصة به

اِعْلَمْ: أَنَّ للسُّلطان شاراتٍ وأحوالاً تقتضيها الأُبَّهةُ والبَذَخُ، فيختصُّ بها ويتميَّزُ بانتحالها عن الرَّعيَّةِ والبَطَانَةِ، وسَائر الرُّوسَاءِ في دولته، فلنذكر ما هو مشتهر منها بمبلغ المعرفة. ﴿وَفُوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيْمٌ ﴿ [يوسف: ٧٦].

الآلة: فَمِن شَاراتِ اللَّكِ اتّحاذَ الآلة، من نشرِ الألْوِيَةِ والرَّايَاتِ، وقرع الطَّبُول والنَّفْخِ في الأَبْوَاق والقُرُون، وقد ذكر أرسْطُو في الكتابِ المَنسُوبِ إليه في السياسة (١٠): أنَّ الْسَّرَ في الأَبْوَاق والقُرُون، وقد ذكر أرسْطُو في الكتابِ المَنسُوبِ إليه في السياسة (١٠): أنَّ الْسَّرَ في ذلك إرَّهَابُ العَدوِّ في الحرب؛ فإنَّ الأَصْوَاتَ الهَائلةَ لها تأثيرٌ في النَّفوس بالرَّوعةِ. ولعمري إنَّهُ أمْرٌ وُجداني، في مواطنِ الحَرْب، يجدُهُ كلُّ أحد من نفسه، وهذا السَّبَبُ الذي ذكرهُ أرسطُو - إنْ كَانَ ذكرهُ - فهو صَحِيْحٌ ببعضِ الاعتِبَاراتِ.

وأمَّا الحقّ في ذلك فهو: أنَّ النَّفسَ عند سَماعِ النَّعَمِ والأصْواَتِ، يدركها الفرحُ والطَّرَبُ بلا شَكَّ، فيصيبُ مزاجَ الرُّوْحِ نشوةٌ يستسهل بها الْصَّعْب، ويستميتُ في ذلك الوَجْهِ الَّذِي هو فيه، وهذا موجودٌ حتى في الحيوانات العُجمِ فانفعال الإبل بالحداء [ظ١١١/٢]، والحيل بالصَّفير والصَّرِيْحِ كما عَلِمتَ، ويزيد ذلك تأثيراً إذا كانت الأصواتُ متناسبةً كما في الغناء، وأنت تعلمُ ما يحدث لسامعهِ من مثل هذا المعني.

لأجل ذلك، تتَّخذُ العجمُ في مواطن حروبهم الآلات الموسيقيَّة (٢) لا طبلاً ولا بُوقاً؛ فيُحدِق المغنَّون بالسُّلطانِ في موكبه بآلاتهم، ويغنون فيحركون نفوس الشُّجعان بضربهم إلى الاستماتة.

ولقد رأينا في حروب العرب، من يتغنَّى أمامَ الموكبِ بالشِّعْرِ ويُطربُ، فَتَجيشُ همم الأبطالِ بما فيها، ويُسارعون إلى مجال الحربِ، وينبعثُ كل قرن (٣) إلى قرنه.

وكذَلك زَنَاتَةً مَن أَمَم المغرَبِ يتقدَّمُ الشَّاعرُ عندهم أمام الْصُفوف، ويتغنَّى فيحرِّكُ بغنائه الجبال الرَّواسي، ويبعث على الاستماتة من لا يظنُّ بها، ويُسمُّون ذلك الغناء تاصُو كايتْ، وأصلهُ كلَّهُ فرحٌ يحدُثُ في النَّفس، فتنْبعِثُ عنهُ الشَّجاعةِ، كما تنبعِثُ عَنْ نَشْوَةِ الخَمْر بمَا حَدَثَ عنها من الفَرَح. والله أعلمُ.

١ - السياسة في تدبير الرياسة ص:١٤٨.

علق الهوريني بقوله: قوله: الموسيقة وفي نسخة: الموسيقارية وهي صحيحة لأن الموسيقى بكسر القاف بين التحيّتين اسم للنغم والألحان وتوقيعها ويقال فيها: موسيقير، ويقال لضارب الآلة: موسيقار.

٣ – القرن: المثيل والمكافىء.

وَأَمَّا تَكْثِيرُ الرَّايَاتِ وَتَلُوينِهَا وَإِطَالِتُهَا، فَالْقَصِدُ بِهِ النَّهُويِـلُ لَا أَكْثَرُ، ورُبَّمَا تَحْدَثُ فِي النَّهُ وَسِ مِن التَّهُويلِ زِيادةٌ فِي الإِقدامِ، وأحوال النَّفُوسِ وتلوَّناتها غريبةٌ، والله ﴿الخَلاَّقُ العليم الحجر: ٨٦ يس: ٨١].

تُمُّ إِنَّ الملوكَ والدُّولَ، يختلفون في اتِّخاذِ هذه الشَّاراتِ، فَمِنهـم مُكْثِرٌ، ومنهـم مُقَلِّلٌ، بحسب اتساع الدُّولةِ وعظمها.

فأمَّا الرَّاياتُ فإنَّها شعارُ الحُرُوْبِ من عهدِ الخَلِيْقَةِ، ولم تـزلِ الأمـمُ تعقدهـا في مواطنِ الحروبِ والغزوات لعهد النَّبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهُ مَنَ الْحَلَّفَاءِ.

وَأُمَّا قرعُ الطَّبُولِ وَإِلنَّفْخُ فِي الأَبْواقِ، فَكَانَ الْمُسْلَمُونَ لأُوَّلِ الْمِلَّةِ مُتَجَافين عنه تنزِّها عن غلظة الملك، ورفضًا لأحوالهِ، واحتقاراً لأبُّهتِهِ التي ليست مَن الحقِّ في شيءٍ، حتَّى إذا انقلبت الخلافة مُلكاً، وَتَبَجَّحُوا بزهـرةِ الدُّنيـا ونعيمهـا، ولابسـهم الـوالي مـنِّ الهِـرْسِ والرُّومِ أهلِ الدُّولِ السَّالفِةِ، وأروهم ما كان أولئكَ ينتحلونه من مدِّاهبِ البَـذَخِ وِالـتَّرَف، فكانَ مَّمَّا اَسْتَحسنَوهُ اتَّحَاذُ الآلــة، فأخذوهـا وأذنـوا لعُمَّـالهم في اتَّخاذهـا تنويَهـأ بـالمُلك

فكثيراً ما كان العاملُ صاحبُ التُّغْر، أو قائدُ الجيش يعقـدُ الخليفـةُ من العبَّاسـيين أو العُبَيْديينَ لِوَاءَهُ، ويخرجُ إلى بَعْثِهِ أوعملُهِ من دارِ الخليفةِ أو داره في موكبٍ من أصحابِ الرَّاياتِ والآلاتِ، فلا يُمِّيَّزُ بين موكبِ العاملِ والخليفةِ إلا بكثرةِ الألويةِ وقلَّتها، أو بمـا احتُصَّ به الخليفةُ منَ الأَلْوَانِ لرايتهِ، كالسُّوادِ في رايات بني العبَّاسِ، فإنَّ رَايَاتهم كانت سُوداً، حُزناً على شُهَدَائِهِمْ مَن يَنِي هَاشِمٍ، ونعياً على بَنِي أُمَيَّـةَ في قَتْلِهِـم، ولذلك سُـمُّوا

ولما افترقَ [ط١/١١٦] أمرُ الهَاشِمِيِّينَ، وحرجَ الطَّالِبِيُّونَ على العَبَّاسِيِّينَ مِن كُـلِّ جهـةٍ وَعَصْرٍ، ذهبوا إلى مخالفتهم في ذلكِ، فاتَّخَذوا الرَّايات بَيضاً، وسُمُّوا الْمَبَيِّضَـةَ لذلـك سَـائر أيَّامِ الْغُبَيديينَ، ومن خرجَ منَ الطَّالِبيِّينَ في ذلك ِ العَهْـدِ بِالْمَشْـرِق كـالدَّاعي بطَبرَسْـتَانَ، وَدَاعِي صَعْدَةً، أو من دعَا إلى بدعةِ الْرَّافضةِ من غَيْرهِم كَٱلْقَرَامِطَةِ.

ولَّمَا نَزَعَ المَأمونُ عَنْ لَبْسِ الْسُّوَادِ وَشِعَارِهِ فِي دولَتَه،عَدَلَ إلىلَوْنِ الخضرَةِ، فجعـلَ رَايَتُـهُ

وَأُمَّا الاسْتِكْثَارُ مِنها فلا ينتهي إلى حَدَّ، وقد كانت آلةَ العُبَيديين لَّا خَـرَج العزيـز إلى

فَتح الْشَّام، خَمْسَ مِئَةً مِنَ الْبُنُوْدِ، وَخَمْسَ مِئَةً مِنَ الأَبْوَاق. وَأَمَّا مُلُوكُ الْبَرِبَرِ بِالْمَعْرِبِ مِن صَنْهَاحَةً وَغَيْرِهَا، فَلَمْ يَخَتَصُّوا بِلَوِن واحد، بـل وَشّـوها بالذَّهب، واتَّخذوها مِنَ الحرير الخالِصِ مُلَوَّنَةً، واسْتَمَرُّوا على الإِذْنُ فيها لِعُمَّالهم، حتَّى

إذا حاءت دولة الموحدين، ومن بَعدهم من زَناتة، قَصرُوا الآلة من الطَّبُول والبُنود على السُّلطان، وحظروها على من سواهُ من عُمَّاله، وجعلوا لها مركباً (۱) بحاصاً يتبعُ أثر السُّلطان في (۲) مسيره، يُسمَّى الْسَّاقة، وهُمْ فيه بينَ مُكثر ومُقِلِّ باختلاف مذاهب الدُّول في ذلك، فمنهم من يقتصر على سبعة من العدد تبرُّكاً بالسَّبْعَةِ، كما هو في دولة المُوحدين، وبني الأحمر بالأندلس؛ ومنهم من يبلغُ العشرة والعشرين، كما هو عند زناتة، وقد بَلغت في أيَّام السُّلطان أبي الحسن \_ فيما أَدْرَكناهُ \_ مِئةً من الطَّبول، ومئة من البُنودِ ملونة بالحرير منسوحة بالذَّهب، ما بين كبير وصغير، ويأذنون للولاة والعمَّال والقوَّاد في اتخاذِ رايةٍ واحدةٍ صغيرة من الكتان بيضاء، وطَبُّل صغيرٍ أيَّامَ الحرب، لاَ يتجاوزون

وأمًّا دولة الترك لهذا العهد بالمشرق، فيتَّخِذُون رايةً واحدةً عظيمة، وفي رأسها خصلة كبيرة من الشَّعر، يُسَمونها الشَّالش والجرّ، وهي شعار السُّلطان عندهم، ثم تتعدد الرَّايات، ويُسَمونها السَّناجق، واحدُها سَنجق، وهي الرَّاية بلسانهم. وأمَّا الطبولُ فيبالغونَ في الاستكثار منها، ويُسَمُّونها الكوسات. ويبيحونَ لكل أميرٍ أو قائد عسكرٍ، أن يتَّخذ من ذلك ما يشاء إلا الجنر، فإنَّهُ خاصُّ بالسُّلطان.

وأمَّا الجلالقَةُ لهذا العهد من أمم الإفرنجةِ بالأندلسِ، فأكثرُ شأنهم اتِّخاذ الألوية القليلة ذاهبةً في الجوِّ صُعُداً، ومعها قرعُ الأوتارِ من الطَّنابيرِ، ونفخ العِيْطات (٢)، يذهبون فيها مذهبَ الغِناءِ وطريقه في مواطنِ حروبهم هكذا يبلغنا عنهم، وعمَّن وراءهم من ملوك العجم [ظ٢/١/٢].

﴿ وَمَن آياتهِ خَلْقُ الْسَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴾ [الروم: ٢٢].

الْسُويو: وأمَّا الْسَوية، والمنبر، والتَّحتُ والكُرْسِيّ، فهي أعوادٌ منصوبةٌ أو أرائك مُنضَّدةٌ، لِحُلُوسِ السُّلطان عليها مرتفعاً عن أهل مجلسِهِ أن يُسَاويهم في الْصَّعيد. ولم يزل ذلك من سُننِ اللَّهوكِ قبلَ الإسْلام، وفي دُول العجم، وقد كانوا يَجْلِسُون على أسِرَّةِ النَّهبِ، وكان لِسُلَيْمان بن داوُدَ ـ صلواتُ اللهِ عليهما وَسَلامهُ ـ، كرسيُّ وسَريرٌ من عاج مُعَشَّى بالذَّهبِ، إلا أَنهُ لا تأخذُ به الدُّولُ إلاَّ بعد الاستفحال والتَّرَفِ ، شأن الأَبهةِ كُلُها كما قلناهُ، وأمَّا في أول الدَّوْلَةِ عندَ البداوة، فلا يَتشَوَّفونَ إليه.

١ - في ن: معكباً.

٢ - في ن: (من).

٣ – وفي ن: الغيطات بالغين. ولعلها من التعيُّط: الجلبة والصياح. وكأنها آلة تضخم الصوت.

ولقد كان عمرُو بنُ العَاصِ بمصر، يجلسُ في قَصْرِهِ على الأرضِ مع العربِ ويأتيه المقوقس إلى قصره، ومعه سريرٌ من الذَّهبِ محمولاً على الأيدي لجلُوسهِ، شأنَ اللُّوكِ، فيجلسُ عليه وهو أمامهُ ولا يُغيرُونَ عليهِ وفاءً لهُ بما عقد (١) معهم منَ الذَّمَّةِ، واطِّرَاحاً

ثُمُمَّ كَانَ بعد ذلك لبني العَبَّاسِ والعُبَيديين وسَائرِ مُلُوكِ الإسلامِ، شَـرْقاً وغربـاً، مـن الأَسرَّةِ والمُنابر والتُّخوتِ، ما عِفا عنِ الأكاسِرَةِ والقَيَاصِرَةِ، وا للهِ مقلب الليل والنَّهارِ.

الْسُكُلَّةُ: وهي الختمُ على الدَّنانير والدَّراهم المتعامل بها بين النَّاسِ بطابع حديد يُنقشُ فيه صُورٌ، أو كلماتٌ مقلوبةٌ، ويضربُ بها على الدِّينارِ أو الدِّرهم، فتخرجُ رُسُومُ تلكَ

النَّقوشُ عليها ظاهرةً مستقيمةً، بعد أن يُعتبر عيارُ النَّقدِ من ذلك الجنس، في خلوصه بالسَّبكِ مرَّةً بعد أخرى، وبعد تقدير أشخاص الدَّراهم والدَّنانير بوزَن مُعَيَّن صحيح، يُصْطَلَحُ عليه فيكونُ التَّعاملُ بها عدداً، وإن لم تُقَدَّرُ أشخاصها يكونُ التَّعاملُ بها وزناً. ولفظ السِّكَةِ كان اسماً للطَّابع، وهي الحديدةُ المتَّخذَةُ لذلك، ثُمَّ نُقِلَ إلى أثرها وهي

ولفظ السِّكَةِ كان اسماً للطَّابِع، وهي الحديدة المتخذة لذلك، ثُمَّ نقِلَ إلى أثرها وهي النَّقوشُ المائلة على الدَّنائير والدَّراهم، ثم نقل إلى القيامِ على ذلك، والنَّظرُ في استيفاء حاجاته وشُرُوطه، وهي الوظيفة، فصار عَلَماً عليها في عرف الدُّول، وهي وظيفة ضروريَّة للملك إذ بها يتميَّزُ الخالصُ من المغشوش بين النَّاس في النَّقود عند المعاملات ويتقون في سلامتها الغشَّ بختم السُّلطان عليها بتلك النَّقوشِ المعروفة، وكان ملوك العجم يتَّخذونها، وينقشون فيها تماثيلَ تكونُ مُخصوصة بها، مثل تمثال السُّلطان لعهدها، أو تمثيلِ حصن أو حيوان أو مصنوع أو غير ذلك [ط١/١١٣]، ولم يزل هذا الشَّأنُ عند العجم إلى آخر

ولَّا جاء الإسلام أُغفلَ ذلك لِسَذَاجة (٢) الدِّيْنِ، وبداوةِ العربِ، وكانوا يتَعَاملونَ بالذَّهبِ والفِضَّةِ وزناً، وكانت دنانيرُ الفُرْس ودراهمهم بينَ أيديهم، ويردونها في معاملتهم إلى الوزن، ويتصارفونَ بها بينهم، إلى أنْ تفاحشَ الغِشُّ في الدَّنانير والدَّراهم، لغفلة الدَّوْلةِ عن ذلك.

وأمر عُبدُ المُلكِ الحجَّاجِ ـ على ما نقلَ سعيدُ بنُ المسيَّبِ وأبو الزِّناد ـ بضرب الدَّراهـم، وتمييز المغشوش من الخالصِ، وذلك سنة أربعٍ وسبعين. وقال المدائني: سنة خمسٍ وسبعين.

مقدمة ابن خلدون

١ - في ن: اعتقد.

٢ - السَّاذج: الذي على لونِ واحدٍ لا يخالطه غيره. انظر تاج العروس (١/٣).

ثُمَّ أمرَ بصرفها في سائر النّواحي سنة ستٍّ وسبعين، وكتب عليها: ﴿ الله أحد، اللهُ الصَّمد ﴾.

ثُمَّ وَلِيَ ابنِ هُبيرَة العراقَ أيَّام يزيد بن عبد الملك فجود الْسِّكَّة، ثم بالغ حالد القسري في تجويدها. ثُمَّ يوسف بن عمر بعده.

وقيل: أوَّلُ من ضربَ الدَّنانير والدَّراهم مُصْعَبُ بن الزُّبير بالعراق سنة سبعين بأمر أخيه عبد الله لما ولي الحجاز، وكتب عليها في أحد الوجهين: بركة اللهِ. وفي الآخر: اسم الله. ثم غيَّرها الحجَّاجُ بعد ذلك بسنة، وكتب عليها أسمَ الحجاج وقدر وزنها على ما كانت استقرّت أيام عمر. وذلك أنَّ الدّرهم كان وزنه أوَّلَ الإسلام ستة دوانق. والمثقال وزنه درهم، فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيل.

وكان السبب في ذلك أنَّ أوزان الدّرهم أيَّام الفرس كانت مختلفة، وكان منها على وزن المثقال عشرون قيراطاً، ومنها اثنا عشر، ومنها عشرة. فلما احتيج إلى تقديره في الزَّكاة أُخذَ الوسط وذلك اثنا عشر قيراطاً، فكان المثقالُ درهماً وثلاثة أسباع درهم. وقيل: كان منها البَعْلِي بثمانية دوانِق، والطَّبري أربعة دوانق، والمغربي ثمانية دوانق، والعربي ثمانية دوانق، واليمني ستة دوانق. فأمر عمر أن ينظر الأغلبُ في التَّعامل فكان البغلي والطَّبري وهما اثنا عشر دانقاً. وكان الدّرهم ستة دوانق. وإن زدت ثلاثة أسباعه كان مثقالاً، وإذا انقصت ثلاثة أعشار المثقال كان درهماً.

فلمّا رأى عبد الملك اتِّخَاذ السِّكَة لصيانة النَّقدين الجاريين في معاملة المُسْلمين من الغشِّ، عيّن مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه. واتخذ طابع الحديد، واتخذ فيه كلمات لا صوراً، لأنَّ العرب كان الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم وأظهرها، مع أنَّ الشرع ينهى عن الصُّور. فلمَّا فعل ذلك استمرَّ بين النَّاسِ في أيَّامِ الملَّة كلها.

وكان الدينارُ والدِّرهمُ على شكلينِ مدوَّرينِ. والكتابةُ عليهمًا في دوَائر متوازية يكتبُ فيها من أحد الوجهين أسماءُ الله تهليلاً وتحميداً [ظ٢/١١٣] وصلاة على النَّبي وآله، وفي الوجه الثاني التَّاريخ واسمُ الخليفة.

وهكذا أَيَّام العبَّاسيين والعُبَيديين والأُمَويين. وَأَمَّا صَنْهَاجة فلم يتّخذوا سِكَةً إلا آخِرَ الأَمرِ، اتَّخَذَها منصور صاحبُ بجَاية. ذكر ذلك ابن حمَّادٍ في تِاريخه.

ولمّا جاءت دولة الموحدين كان ممّا سَنَّ لهم المهديّ اتخاذَ سِكَّةِ الدِّرْهَـمِ مُوبِعِ الشَّكلِ، وأن يرسم في دائرة الدينار شكلٌ مربعٌ في وسطه، ويملأ من أحد الجانبين تهليـلاً وتحميـداً، ومن الجانب الآخر كَتْباً في السُّطور باسمه واسم الخلفاء من بعده. ففعل ذلك الموحدون، وكانت سكَّتهم على هذا الشَّكْلِ لهذا العهد. ولقـد كان المهديُّ فيما ينقـلُ يُنْعَتُ قبل

ظهوره بصاحب الدِّرْهَمِ المربَّعِ، نعته بذلك المتكلمون بالحِدْثَانِ (١) من قَبْلِهِ، المحبرون في مَلاَحمهم عن دولته.

وأَمَّا أُهلُ المشرق لهذا العهد فَسكَّتهم غير مقدرة، وإنَّما يتعاملون بالدَّنانير والدّراهم وزنا بالْصَّنْجَات (٢) المقدرة بعدة منها، ولا يطبعون عليها بالسِّكَّة نقوش الكلمات بالتَّهليل والصلاة واسم السُّلطان كما يفعله أهْلُ الْمَغربِ. ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ﴾ [الأنعام: ٩٦، يس: ٣٨].

وَلَنحتم الكلام في السِّكَّةِ بذكر حقيقةِ الدِّرْهَم والدِّينارِ الشَّرْعِيَيْنِ وبيانُ حقيقةِ مقدارهما:

وذلك أنَّ الدِّينارَ والدِّرهم مختلفاً الْسِّكَة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال، والشرعُ قد تعرَّض لذكرهما، وعلَّق كثيراً من الأحكام بهما في الزَّكاة والحدود [ظعمال، والشرعُ قد تعرّض لذكرهما، فكلاً بُدَّ لهما عنده من حقيقة ومقدارٍ معيَّنٍ في تقدير تجري عليهما أحكامه دونً غير الْشَّرْعي منهما.

فاعلم أنّ الإجماع منعقدٌ مَندُ صدر الإسلام وعهد الصّحابة والتّابعين، أنّ الدرهم الشّرْعيّ هو الذي تزنُ العشرةُ منه سبعةُ مثاقيلَ من الذّهب، والأوقيةُ منه أربعينَ درهماً، وهو على هذا سبعةُ أعشار الدِّينار. ووزنُ المثقال من الذَّهب اثنتان وسبعون حبَّة من الشَّعير. فالدّرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسونَ حبَّة وحُمسا حبة. وهذه المقاديرُ كلها ثابتةٌ بالإجماع. فإنّ الدرهم الجاهليّ كان بينهم على أنواع أجودها الطَّبريُّ، وهو أرْبَعةُ دوانق. والبَعْليُّ وهو مئانية دوانق. فحانوا منه في مئة درهم بغليَّة، ومئة طبرية خمسة دراهم وسطاً.

وقد احتلف النَّاسُ: هل كان ذَلك من وضع عبد الملك، وإجْمَاع النَّاس بعدُ عليه كما ذكرناه؟ ذكر ذلك الخطابي في كتاب معالم السُّنن، والماورْديُّ في الأحكام السُّلطانية، وأنكره المحققون من المتأخرين، لما يلزمُ عليه أن يكون الدِّيْنَارُ والدرهمُ الْشَّرعيان مجهوليْنِ في عهد الصَّحابة ومن بعدهم مع تعلُّق الحقوق الْشَّرْعيَّة بهما في الزَّكاة والأنكحة والحدود وغيرها كما ذكرناه.

١ - أي: المتحدثون عما يتشوف إليه الناس من أمور الغيب.

٢ - مفرده صنحة. وهي المعروفة الآن بالأوزان التي توضع في إحدى كفتي الميزان.

والحقُّ أنَّهما كانا معلُومي المِقدارِ في ذلك العصر لجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق. وكان مقدارُهما غير مَشخَّص في الخارج، وإنَّما كان متعارفاً بينهم بالحكم الشَّرْعِيّ على المقدّر في مقدارهما وزنَتِهمًا. حتى استفحل الإسلامُ وعظمت الدَّولةُ، ودعت الحالُ إلى تشخيصهما في المقدارِ والوزن كما هو عند الشَّرْع ليستريحوا من كلفة التقدير. وقارن ذلك أيَّام عبد الملك فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو في النقود الله ونقش عليهما السِّكَة باسمه وتآريخه إثر الشَّهادَتين الإيمانيتين، وطرح النقود الجاهلية رأساً حتى خلصت، ونقش عليها سكَّة وتلاشي وجودها. فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه.

ومن بعد ذلك وقع اختيارُ أهل السّكَّةِ في الدول على مخالفةِ المقدار الشَّرعي في الدِّينارِ والدِّرهم، واختلفت في كل الأقطارِ والآفاق، ورجع الناسُ إلى تصنوُّرِ مقاديرهما الشَّرعيَّةِ ذهناً، كما كان في الصَّدْرِ الأوَّلِ. وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشَّرْعيَّة من سكَّتهم بمعرفةِ النّسْبَةِ التي بينها وبين مقاديرها الشَّرْعيَّةِ.

وأمَّا وزن الدينار باثنين وسبعين حبَّةً من الشَّعير الوسطِ فهو الذي نقلهُ المحققونَ وعليه الإجماعُ إلا ابن حزم (١) خالفَ ذلك وزعم أن وزنهُ أربعة وثمانون حبة، نقل ذلك عنه القاضي عبد الحق وردَّهُ المحقِّقونَ ـ، وعده وهماً وغلطاً، وهو الصَّحيح (٢). والله ﴿ يُحِقُّ الحَقَّ بكلماته ﴾ [الأنفال: ٧، الشورى: ٢٤].

وكذلك تعلم أنَّ الأُوقية الشَّرعية ليست هي المتعارفة بين النّاس، لأن المتعارفة مختلفة باختلاف المتعارف فيها، والله ﴿ حَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرُهُ المُختلاف فيها، والله ﴿ حَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرُهُ وَاللهِ ﴿ حَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرُهُ وَاللهِ وَاللهِ ﴿ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا للللللّهُ وَالللللللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلّا لِلللللللل

الْحَاتُمُ: وأَمَّا الْحَاتُم فهو من الخُطط السُّلطانية والوَظَائفِ الملوكيَّةِ. والحتمُ على الْرَّسَائلِ والصُّكوكِ معروفُ للملوكِ قبل الإسْلاَمِ وبعده. وقد ثبت في الصَّحيحين (٣): أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلمِ أرادَ أن يكتبَ إلى قيصرَ، فقيل له: إنَّ العجمَ لا يقبلونَ كتاباً إلا أن يكونَ مختوماً؛ فاتّخذ خاتماً من فضَّةٍ ونقش فيه: محمَّدُ رسولُ اللهِ. قال البُخاري (٤): جعل

١ - ولد بقرطبة سنة ٣٨٣ أو ٣٨٤هـ. وتوفى سنة ٤٥٧هـ.

٢ - أي: ما ذهب إليه عبد الحق من تخطئة ابن حزم.

٣ - أخرجه البخاري (٦٥ و٢٩٣٨ و ٥٨٧ و ٥٨٧٥ و٥٨٧٨ و٥٨٧٥ و٥٨٧٥ و٢١٦٥). ومسلم (٢٠٩٢) من حديث أنس.

<sup>﴾ -</sup> الذي في البخاري (٨٧٨) في كتاب اللباس، باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، من حديث أنس: أنَّ أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.

ثلاث كلمات في ثلاثة أسطر وحتم به وقال (١٠): «لا ينقشُ أحدٌ مثله». قال (٢٠): وَتَخَتَّمَ به أبو بكر وعمرُ وعثمانُ، ثم سقط من يد عثمان في بئر أريسَ، وكانت قليلة الماءِ فلم يدرك قعرها بعد. واغتمَّ عُثمانَ، وتطيَّرَ منه، وصنع آخر على مثله.

وفي كيفيّة نقش الخاتم والختم به وجوه : وذلك أنّ الخاتم يطلق على الآلة التي تجعل في الإصبع، ومنه تختم إذا لبسه. ويطلق على النهاية والتمام، ومنه ختمت الأمر. ويطلق على النهاية والتمام، ومنه ختمت الأمر. ويطلق على السداد الذي يسد به الأواني والدِّنان. ويقال فيه: خِتام، ومنه قوله تعالى: ﴿خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾ [المطففين: ٢٦]. وقد غلِط من فسّر هذا بالنهاية والتمام. قال: لأن آخر ما يجدونه في شرابهم ريخ المسك، وليس المعنى عليه؛ وإنّما هو من الختام الذي هو السّداد، لأنّ الخمر يجعل لها في المدن سدادُ الطّين أو القار يحفظها ويُطيّبُ عَرْفَها وذوقها، فبولغ في وصف خمر الجنة بأن سدادها من المسّك، وهو أطيب عَرفاً وذوقاً من القار والطّين المعهودين في الدُّنيا.

فإذا صح الطلاق الخاتم على هذه كلها صح إطلاقه على أثرها النّاشيء عنها. وذلك أنّ الخاتم إذا نقشت به كلمات أو أشكالٌ ثم غمس في مداف (٢) من الطّين أو مداد. ووضع على صُفح القر طُاسِ بقي أكثر الكلمات في ذلك الصّفح. وكذلك إذا طبع به على حسم لين كالشمع، فإنه يبقى نقش ذلك المكتوبِ مرتسماً فيه. وإذا كانت كلمات وارتسمت فقد يقرأ من الجهة اليسرى إذا كان النّقش على الاستقامة من اليمني، وقد يقرأ من الجهة اليمني إذا كان النقش من الجهة اليسرى؛ لأنّ الخَتْم يقلب جهة الخط في الصّفح عما كان في النقش من يمين أو يسار، فيحتمل أن يكون الختم بهذا الخاتم بغمسه في المداد أو الطّين، ووضعه على الصّفح، فتنتقش الكلمات فيه، ويكون هذا من معنى النّهاية والتّمام، يمعنى ووضعه على المكتوب ونُفوذه، كأنّ الكِتاب إنما يتم العمل به بهذه العلامات، وهو من دونها ملغى ليس بتمام.

١ – أخرجه البخاري (٥٨٧٧) من حديث أنس، وقعه: إني اتخذت حاتماً من ورق ونقشت فيه: محمــد رســول
 الله فلا ينقش أحد على نقشه.

٢ - وقد ذكر معاني ذلك في البخاري (٥٨٦٦ و٥٨٧٣٩ ومسلم (٢٠٩١) (٥٤ - ٥٥) من حديث ابن عمر.

٣ - الدوفُ: الخلط والبل بماء ونحوه، ودفته فهو مسك مدوف ومدووف أي: مبلول أو مسحوق ورجع الدكتور وافي أنها محرفة عن مُذَاق من قولهم: حذفت اللبن بالماء إذا مزحته وخلطته ولا أدري ما الذي دعاه لذلك!!.

وقد يكون هذا الختم بالخطِّ آخر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد أو تسبيح، أو باسم السُلطان أو الأمير أو صاحب الكتاب كائناً من كان أو شيء من نعوته يكون ذلك الخطُّ علامةً على صحة الكتاب ونفوذه. ويسمّى ذلك في المتعارف علامة، ويسمى ختماً تشبيهاً له بأثر الخاتم الآصفي (١) في النَّقش؛ ومن هذا خاتم القاضي الذي يبعث به للخصوم، أي علامته وخطه الذي ينفذ بهما أحكامه، ومنه حاتم السُّلطان أو الخليفة أي علامته.

قال الرشيدُ ليحيى بن خالد لما أراد أن يستوزرَ جعفراً، ويستبدلَ به من الفضل أخيه، فقال لأبيهما يحيى: يا أبتِ، إني أردت أن أحوّل الخاتم من يميني إلى شمالي. فكنّى له بالخاتم عن الوزارة، لما كانت العلامة على الرسائل والصّكوكِ من وظائف الوزارة، ويشهدُ لصحّةِ هذا الإطلاق ما نقله الطّبري: أنَّ معاوية أرسلَ إلى الحسَنِ عند مراودته إياه في الصُّلح صحيفة بيضاء حتم على أسفلها، وكتب إليه أن اشترط في هذه الصَّحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك. ومعنى الختم هنا علامة في آخر الصَّحيفة بخطه أو غيره. ويحتملُ أن يختم به في حسم لين فتنتقشُ فيه حروفه. ويجعلُ (١/ على موضع الحزْم من الكتاب [ظ٥١/١] إذا حُزِم، وعلى المودوعات، وهو من السَّداد، كما مر، وهو في الوجهين آثار الخاتم، فيطلق عليه حاتم.

وأول من أطلق الختم على الكتاب \_ أي العلامة \_ معاوية، لأنَّهُ أمر لعمر بن الزُّبير عند زياد بالكوفة بمئة ألف، ففتح الكتاب وصيَّر المئة مئتين، ورفع زياد حِسَابه، فأنكرها معاوية، وطلب بها عمر وحبسه، حتى قضاها عنه أخوه عبد الله. واتَّخذ معاوية عند ذلك ديوان الخاتم. ذكره الطَّبريُّ.

وقال آخرون: وحزم الكتب، ولم تكن تحزم، أي: جعل لها السَّداد.

وديوان الختم: عبارة عن الكتّابِ القائمين على إنفاذ كتب السُّلطان والختم عليها إما بالعلامة أو بالحزم. وقد يطلقُ الديوان على مكان جلوس هؤلاء الكتاب كما ذكرناه في ديوان الأعمال (٣).

والحزم للكتب يكون إمَّا بدسِّ الورق كما في عُرف كتَّاب المغرب، وإمَّا بلصق (٤) رأسِ الصَّحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في عـرف أهـل المشـرق. وقـد يجعـل على مكان الدّسِّ أو الإلصاق علامة يؤمن معها من فتحه والاطِّلاع على ما فيه.

١ - نسبة إلى آصف: كاتب سليمان صلوات الله وسلامه عليه.

٢ - في ن: ويحمل.

٣ - انظر الحديث عنه في الفصل الرابع والثلاثين من هذا الباب.

٤ - في ن: بالصاق.

فأهل المغرب يجعلون على مكان الدَّسِّ قطعةً من الشَّمع ويختمون عليها بخاتم نقشت فيه علامة لذلك. فيرتسم النَّقش في الشَّمع. وكان في المشرق في الدُّول القديمة يُختم على مكان اللَّصق بخاتم منقوش أيضاً قد غمس في مُدَافٍ من الطِّيْنِ معـدُّ لذلك، صبغه أحمر، فيرتسم ذلك النقش عليه.

وكأن هذا الطِّيْنُ في الدولة العبَّاسية يعرف بطين الختم، وكان يجلبُ من سِيْرَافَ، فيظهر أنه مخصوص بها.

فهذا الخاتم ـ الذي هو العلامةُ المكتوبةُ أو النَّقش للسَّداد والحزم للكتب ـ خاصٌّ بديوان الرَّسَائل. وكان ذلك للوزير في الدَّولةِ العبَّاسية. ثم اختلف العرفُ وصار لمن إليه التّرسيل وديوان الكتاب في الدُّولة، ثم صاروا في دول المغرب يعدون من علامــات الملـك وشــاراته الخاتم للأصبع، فيستجيدون صوغه من الذهب ويرصِّعونه بالفصُّوصِ من الياقوتِ والفيروزج والزُّمرّد، وِيلبسه السُّلطان شـارةً في عرفهـم كمـا كـانت الـبردَة والقضيـبُ في الدُّولةِ العبَّاسيَّةِ، والمظلَّةِ في الدولة العُبَيدية. والله مُصَرِّفُ الأمور بحكمه.

الْطُرَاز: من أَبُّهة الملك والسُّلطان، ومذاهب الدول أن ترسم أسماؤهم أو علاماتٌ تختصُّ بهمٍ في طراز أثوابهم المعدَّة للباسهم من الحرير أو الدِّيباج أو الإبريسم(١)، تعتبر كتابة خطُّها في نسج الثُّوْبِ ألحاماً وأسداءً (٢)، بخيط الذهب، أو ماً يخالف لون الثوب مـن الخيوط الملوَّنة من غير الذهب على ما يحكمُهُ الصّناع في تقدير ذلك ووضعه في صناعة نسجهم. فتصير الثيابُ [ظ٥١١/٢] الملوكية معلمةً بذلك الطِّراز قصد التَّنويه بلابسها من السُّلطانَ فمن دونه، أو التنويه بمـن يختصـه السُّلطان بملبوسـه إذا قصـدَ تَشْرِيْفُهُ بذلـك أو ولايته لوظيفة من وظائف دولته.

وكان ملوك العجم من قبل الإسلام يجعلون ذلك الطِّراز بصور الملوك وأشكالهم، أو أشكَّال وصور معيَّنة لذلك. ثُمَّ اعتَاضَ ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلمات أخرى تجري مجرى الفأل أو السِّجلاَّت. وكان ذلك في الدولتين من أبَّهة الأمور وأفخم

وكانت الدور المعدة لنسج أثوابهم في قصورهم تسمى دور الطّراز لذلك، وكان القائم على النظرِ فيها يسـمَّى صـاحبُ الطـراز، ينظـرُ في أمـور الصِّبـاغ والآلـة، والحَاكـة فيهـا، وإجراء أرَزاقهم، وتسهيل آلاتهم، ومشارفة أعمالهم. وكانوا يُقَلِّدُون ذِلك لخواص دولتهم وثقات مواليهم. وكذلك كان الحالُ في دولة بني أمية بالأندلس والطُّوائـف من بعدهـم،

١ - نوع من الحرير.
 ٢ - اللحمة بالفتح والضَّم للثوب ما ينسج عرضاً؛ والسّدي ما يمد طولاً في النّسج، وجمعه أسداء.

وفي دولة العُبيديين بمصر، ومن كان على عهدهم من ملوكِ العجمَ بالمشرق. ثـمَّ لما ضِاقَ نطاقُ الدُّول عن التّرَف والتّفنن فيه لضيق نطاقها في الاستيلاء، وتعددت الـدُّولُ، تعطّلت هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول بالجملة.

ولمَا جاءت دولة الموحدين بالمغرب بعد بني أمية أول المئـة السَّادسـة، لم يـأخذوا بذلـك أُول دولتهم، لما كانوا عليه من منازع الدِّيانة والسَّذَاجةِ التي لقنوها عن إمامهم محمَّد بن تُومَرْت المهدي، وكانوا يتورعون عن لباسِ الحِريرِ والذهب. فسيقطت هـذه الوظيفة مـن دُولْتُهُم؛ واستدرك منها أعقابهم آخر الدُّوْلَةِ طَرَفاً لِم يكن بتلك النَّباهةِ.

وأمَّا لهذا العهد فأدركنا بالمغربِ في الدَّولةِ المرينيَّةِ لعنفوانها وشموحها رسماً حليـلاً لُقُّنـوه من دولة ابن الأحمر مُعاصرهم بالأندلس، واتبع هـو في ذلك ملوكَ الطُّوائـف، فـأتى منـه بلمحة شاهدة بالأثر.

وأمَّا دولةَ التَّرك بمصِر والشَّام لهذا العهد ففيها من الطِّرَاز تحريرٌ آخر على مقدار ملكهم وعُمرَان بلادهم، إلا أنَّ ذلك لا يِصنع في دورهم وقُصُورهم، وليست مِن وظائف دولتهم، وإنَّما ينسجُ ما تطلبه الدُّوْلَةَ من ذلك عندَ صُنَّاعِهِ منَ الحريرِ ومن الذهبِ الخالصِ ويسمُّونه المَزَرْكش ـ لفظة أعجميَّة ـ. ويرسم اسم السُّلطان أو الأميرَ عليه، ويُعِدُّهُ الصُّنَّاعُ لهم فيما يُعِدُّونه للدولةِ من طُرَف الصِّناعةِ اللائقةِ بها. واللهُ مقدِّرُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ. واللهُ حيرُ الوَارِثِينَ.

الفساطِيْطُ وَالْسِيّاجُ: اعلم أنَّ من شاراتِ الملكِ وترفِه اتَّخاذَ [ط٦١١] الأحبيةِ والفَسَاطيط والفَازَاتِ (١) من ثياب الكتَّانِ والصُّوْفِ والْقطْنِ، بجدلِ الكتَّان والقطِنِ، فيُباهي بها في الأسفار، وتنوَّعُ منها الألوانُ مَا بين كبير وصغير عَلى نسبَة الدَّولةِ في التَّرْوَة واليسار. وإنَّما يكونُ الأمرُ في أول الدَّولة في بيوتهم ألتي حرَّت عادتهم باتَخاذها قبل الملكِ. وَكَانَ الْعَرْبُ لَعَهِدَ الخَلْفَاءَ الأُولِينَ مِن بِنِي أُمِيةً إِنَّمَا يَسْكُنُونَ بِيُوتِهِم الَّتِي كَانَتِ لَهُـم حياماً من الوبر والصُّوْفِ. ولم تزل العرب لذلك العهد بَادِينَ إلا الأقل منهم، فكانت أسفارهم لغزواتهم وحروبهم بظعونهم (٢) وسائر حالهم وأحيائهم من الأهل والولد كما هو شأن العرب لهذا العهد. وكانت عساكرهم لذلك كثيرة الحلل، بعيدة ما بين المنازل، متفرقة الأحياء، يغيبُ كلُّ واحدٍ منها عن نِظر صاحبه من الأخرى كشأن العرب. ولذلك كان عبد الملكَ يحتاج إلى ساقة (٣)، تحشدُ النَّاسَ على أثرهِ أن يقيموا إذا ظَعَنَ (١). ونقل أنه

١ - في القاموس: الفازة مظلة بعمودين.

٢ - الطعينة: الهودج فيه امرأة أم لا. ولم يرد هذا الجمع ولعله تحرف عن ظُعُن.
 ٣ - ساق سوقًا فهو سائق وسواق ويجمع على ساقة، وهم من يتبع أثر السلطان في مسيره..

٤ - أي: رحلَ.

استعمل في ذلك الحجَّاجَ حين أشار به رَوْحُ بنِ زِنبَاع، وقصتها (١) في إحراق فساطيط روح وخِيَامه لأوَّل ولايته حينَ وحدهم مُقيمين في يوم رحيل عبد الملك قصة مشهورة. ومن هذه الولاية تُعْرَفُ رتبةُ الحجَّاج بين العربِ، فإنه لا يتولى إرادتهم على الظَّعنِ إلا من يأمن بوادرَ السُّفهاء من أحيائهم، بما له من العصبية الحائلة دون ذلك، ولذلك اختصه عبد الملك بهذه الرتبة ثقة بغنائه فيها بعصبيَّته وصرامته.

فلما تفننت الدولة العربية في مذاهب الحضارة والبذَخ ونزلوا المدن والأمصار وانتقلوا من سكنى الخيام إلى سكنى القصور، ومن ظَهْرِ الخُفِّ إلى ظهر الحافر (٢)، اتخذوا للسُّكنى في أسفارهم ثياب الكتان يستعملون منها بيوتاً مختلفة الأشكال مقدرة الأمثال من القوراء (٣) والمستطيلة والمربَّعة، ويحتفلون فيها بأبلغ مذاهب الاحتفال والزِّينة، ويدير الأمير القائد للعساكر على فساطيطه وفازاته (٤) من بينهم سياجاً من الكتان يُسمَّى في المغرب بلسان البربر الذي هو لسان أهله أَفْرَاك بالكاف التي بين الكاف والقاف، ويختصُّ به السُّلطان بذلك القطر لا يكون لغيره. وأمَّا في المشرق فيتَّخذهُ كل أمير وإن كان دون السُّلطان.

ثُمَّ جنحت الدَّعةُ بالنِّسَاءِ والولدَانِ إلى المقامِ بقصورهم ومنازلهم، فخف لذلك ظهرهم وتقاربت السَّاحُ (٥) بين منازل العسكر، واجتمعَ الجيشُ والسُّلطان في معسكر واحد يحصره البصر في بسيطه زهواً أنيقاً لاختلافِ ألوانه. واستمرَّ الحال على ذلك في مُذاهب الدول في بذخها وترفها [ط٦/١١].

الدول في بذخها وترفها [ظ7/١١]. وكذلك (١) كانت دولةُ الموحِّدين وزناتة التي أظلتنا كان سفرهم أوَّل أمرهم في بيوت سكناهم قبل الملك من الخيام والقياطن (٧). حتى إذا أخذت الدولة في مذاهب التَّرف وسكنى القُصور عادوا إلى سكنى الأحبية والْفَسَاطيط. وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه وهو من التَّرفِ بمكان. إلا أنَّ العساكر به تصيرُ عُرْضةً للبَيَاتِ (٨) لاجتماعهم في مكان

١ - في ن: قصتهما.

٢ - أي: من ظهور الإبل إلى ظهور الخيل.

٣ - القوراء: أي المقطوعة من وسطها على شكل داترة. وليس كما ذهب الدكتور وافي إلى أنها الواسعة لأن السياق لا يسمح بذلك..

٤ - أي: خيامه ومظلاته.

٥ - في ن: السياح.

٦ - في ن: كذا.

٧ - جمع قيطون وهو المخدع.

٨ - بَيَّتُ العدو: أوقع بهم ليلاً والاسم البيات.

واحد تشملهم فيه الصَّيِحة، ولخفتهم من الأهل والولد الذين تكون الاستماتةُ دونهم، فيحتاجُ في ذلك إلى تحفَّظ آخر، والله ﴿ القوي العزيز ﴾ [الشورى: ١٩].

الْمَقَّصُوْرَةُ للصَّلاةِ والدُّعاء في الخُطْبَة: وهما من الأمور الخلافيَّة، ومن شارات الملك الإسلامي، ولم يعرف في غير دول الإسلام.

وَمَا يَلِيهِ. فَأُوَّلُ مِن التَّحَدُهَا معاوية بن أبي سُفيان حين طعنه الخارجي، والقِصَّةُ معروفةً؛ وما يليه. فأوَّلُ من اتَّحَدُها معاوية بن أبي سُفيان حين طعنه الخارجي، والقِصَّةُ معروفةً؛ وقيل: أوَّلُ من اتَّحَدُها مروان بن الحكم حين طعنه اليماني. ثم اتخذها الخلفاءُ من بعدهما، وصارت سُنَّة في تمييز السُّلطان عن النَّاسِ في الصَّلاة. وهي إنما تحدث عند حصول الترف في الدول والاستفحال، شأن أحوال الأبَّهة كلها. وما زال الشأن ذلك في الدول الإسلامية كلها. وعند افتراق الدَّوْلَةِ العبَّاسية، وتعدد الدول بالمشرق، وكذا بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطَّوائف. وأما المغرب فكان بنو الأغلب يتخذونها بالقيروان ثم الخلفاء العُبيديون، ثم وُلاتهم على المغرب من صَنْهَاجة، بنو بَادِيس بفاس، وبنُو حَمَّاد بالقلعة.

تُمَّ ملكَ الموحِّدون سائر المغرب والأندلُس، ومحوا ذلك الرسم على طريقة البداوة التي كانت شعارهم، ولمَّا استفحلت الدولة وأخذت بحظها من التَّرَف، وجاء أبو يعقوب المنصور ثالث ملوكهم، فاتَّخذ هذه المقصورة، وبقيت من بعده سنة لملوك المغرب والأندلُس. وهكذا كان الشَّانُ في سائر الدُّول. سنة الله في عباده.

وأمَّا الدعاءُ على المنابر في الخطبةِ فكان الشَّأن أولاً عند الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم. فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة بالصلاة على النَّبي صلى الله عليه وسلم والرِّضا عن أصحابه. وأوَّلُ من اتَّخذ المنبر (١) عمرُو بنُ العاص لَّا بنى حامعه بمصر. وأوَّلُ من دعا للخليفةِ على المنبر ابن عبَّاس دعا لعلي رضي الله عنهما في خطبته وهو بالبصرة عامل عليها، فقال: اللَّهُمَّ انصرُ عليًا على الحقِ. واتَّصَلَ العملِ على ذلك فيما بعدُ.

وبعد أحذ عمرو بن العاص المنبر بلغ عمر بنَ الخطّابِ ذلك، فكتب إليه عمر بن الخطّابِ: أمَّا بعدُ: فقد بَلغني أنّـكَ اتّخـذت منبراً ترقـى بـه علـى رقـابِ المسـلمين، أومـا يكفيك أن تكون قائماً، والمسلمون تحت عَقِبك؟! فعزمتُ عليكَ إلا ما كسرته.

١ – لعله أراد أن أول من اتخذ المنبر على هيئة المعهودة الآن في الأبهة والعظمة وليس على ما اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البساطة وقلة المراقي. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من صنع له المنسر.
 وحادثة حنين الجذع مشهورة.

فلمَّا حدثت الأُبَّهة، وحدث في الخلفاء المانعُ [ظ١/١١] من الخُطُبَةِ والصَّلاة استنابوا (١) فيهما. فكان الخطيب يُشيد بذكر الخليفةِ على المنبر تنويهاً باسمه ودعاءً له بما جعل الله مصلحة العالم فيه؛ ولأنَّ تلكَ الْسَّاعة مظنَّةُ للإجابة، ولما ثبت عن السَّلف في قولهم: من كانت له دعوةٌ صالحة فليضعها في السُّلطان. وكان الخليفة يُفرد بذلك.

فلما جاءَ الحجرُ والاستبداد صار المتغلّبون على الدول كثيراً ما يشاركون الخليفة في ذلك، ويشاد باسمهم عقب اسمه، وذهب ذلك بذهاب تلك الدول، وصار الأمرُ إلى الحتصاص السُّلطان بالدُّعاء له على المنبر دونَ من سواه، وحظرَ أن يشاركه فيه أحد

ويسمو إليه.

وكثيراً ما يغفل المَاهدُون من أهل الدُّول هذا الرَّسمَ عندمَا تكون الدَّولة في أسلوب الغَضَاضة ومناحِي البَدَاوة في التَّغَافل والخُشُونة، ويقنعون بالدعاء على الإبهام والإجمال لمَنْ وَلِي أمورَ المسلمين ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا المنحى عبَّاسيَّة، يعنون بذلك أن الدعاء على الإجمال إنما يتناول العبَّاسي تقليداً في ذلك لما سلف من الأمر، ولا يحفلون بما وراء ذلك من تعيينه والتصريح باسمه.

يُحكى أن يُغْمراسِن بن زَيَّان، ماهد دولة بني عبد الواد لما غلبه الأمير أبو زكريا يحيى ابن أبي حفص على تلمسان، ثُمَّ بدا له في إعادة الأمر إليه على شروط شرطها، كان فيها ذكر اسمه على منابر عمله، فقال يغمراسن: تلك أعوادهم يذكرون عليها من شاؤوا.

وكذلك يعقوب بن عبد الحق ماهد دولة بني مَرين، حضره رسولُ المستنصر الخليفة بتونس من بني أبي حفص وثالث ملوكهم، وتخلف بعض أيَّامه عن شهود الجمعة، فقيل له: لم يحضر هذا الرسول كراهيةً لخلو الخطبة من ذكر سلطانه. فأذن في الدعاء له، وكان ذلك سبباً لأحذهم بدعوته.

وهكذا شأن الدول في بدايتها وتمكنها في الغضاضة والبداوة. فإذا انتبهت عيونُ ساستهم، ونظروا في أعطاف ملكهم، واستتموا شيات (٢) الحضارة ومعاني البَذخ والأُبهة، انتحلوا جميع هذه السِّمات وتفننوا فيها، وتجاروا إلى غايتها، وأنفوا من المشاركة فيها، وجزعوا من افتقادها وحلو دولتهم من آثارها. والعالم بستانٌ. والله على كل شيء رقيب.

١ – في ظ: واستننابوا.

٢ - الشية: العلامة واللون.

١-٣٧-٣-١ فَصْلٌ فِي الْحُرُوْبِ وَمَذَاهِبِ الأُمم فِي تَرْتِيْبها (١)

اعْلَمْ: أَنَّ الْحُرُوْبَ وَأُنُوَّاعَ الْمُقَاتَلَةِ لَمْ ترزَلُ وَاقعة في الخَلَيْقةِ منذ برأها الله. وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض إظلام ٢/١١]، ويتعصَّبُ لكل منها أهل عصبيته. فإذا تذامروا(٢) لذلك وتواقفت الطائفتان، إحداهما تطلب الانتقام، والأخرى تدافع، كانت الحرب. وهو أمرٌ طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمّةٌ ولا جيل.

وسببُ هذا الانتقام في الأكثر: إمَّا غيرة ومنافسة، وإمَّا عدوان؛ وإمَّا غضبٌ لله

ولدينه؛ وإمَّا غضب للمُلك وسعي في تمهيده.

فالأوّلُ أكثرُ ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة. والثّاني: وهو العدوانُ، أكثر ما يكون من الأمم الوحشيَّةِ السَّاكنين بالقَفْر كالعرب<sup>(٦)</sup> والتَّرك والتَّركمان والأكراد وأشباههم؛ لأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم. ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب ولا بُغْية لهم فيما وراء ذلك من رتبة ولا ملك، وإنما همهم ونصبُ أعينهم غلبُ النَّاسِ على مافي أيديهم. والثَّالث هو المُسَمَّى في الشَّريعة بالجهاد. والرَّابعُ هو حروب الدُّول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها.

فهذه أربعة أصناف من الحروب الصنفان الأولان منها حروب بغي وفتنـة؛ والصِّنفـان الأحيران حروب جهاد وعدل.

وصَّفةُ الحُروبِ الواقعة بين الخليقةِ منذُ أول وجودهم على نوعين: نوع بالزَّحف صفوفاً؛ ونوع بالكرِّ والفرِّ. أمَّا الذي بالزَّحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب أحيالهم. وأمَّا الذي بالكرِّ والفرِّ فهو قتال العرب والبربر من أهل المغربِ.

وقتالُ الزحف أوثقُ وأشدُّ من قتال الكرِّ والفرِّ. وذلك لأن قتال الزَّحف ترتب فيه الصفوف، وتسوَّى كما تسوى القِدَاحُ أو صفوف الصلاةِ ويمشون بصفوفهم إلى العدو قُدماً. فلذلك تكون أثبت عند المصارع وأصدق في القتال وأرهب للعدو؛ لأنه كالحائط الممتد والقصر المشيد لا يطمع في إزالته. وفي التنزيل: ﴿إِنَّ الله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتلون في سبيله صَفاً كأَنَّهم بُنْيَانُ مَرْصُوْصُ [الصف: ٤]. أي: يشد بعضهم بعضاً بالثبات. وفي سبيله صَفاً كأَنَّهم بعضاً بالثبات. وفي

١ – ما يقرره ابن حلدون هنا لا ينطبق إلا على الشعوب التي عاصرها وشهد أحوالها، وخاصة العـرب والـبربر.
 أمَّا غيرها فلم يستقرئها، ومن ثم لا تندرج أحكامه عليها. ونقص الاستقراء أكبر ما أخذ على ابن حلدون في بعـض فصول المقدمة.

٢ - أي: تحاضوا على القتال.

٣ - يعني: الأعراب.

الحديث الكريم: «الْمُؤْمنُ للمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانَ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً» (١). ومن هنا يظهرُ لك حكمة إيجاب الثبات وتحريم التولي في الزَّحف (٢)؛ فإن المقصود من الصفِّ في القتال حفظ النظام كما قلناه، فمن ولَّى العدو ظهره فقد أحلَّ بالمصاف، وباء بإثم الهزيمة إن وقعت، وصار كأنه حرَّها على المسلمين وأمكن منهم عدوَّهم؛ فعظُم الذنب لعموم المفسدة وتعدِّيها إلى الدين بخرق سِيَاحه؛ فعُدَّ من الكبائر. ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الزَّحف أشدُّ عند الشَّارَع.

وأمَّا قتالُ الكُرِّ والفرِّ فليس فيه من الشِّدَّة والأمنِ من الهزيمة مافي قتال الزَّحف. إلا أنهم قد يتخذون وراءهم في القتال مصافاً ثابتاً يلجؤون إليه في الكرِّ والفرِّ [ظ١/١١٨]، ويقوم لهم مقام ذلك قتال الزحف كما نذكره بعد.

ثُمُّ إِن الدُّولِ القديمة الكثيرة الجنود التَّسعة الممالك، كانوا يقسمون الجيوش والعساكر أقساماً يسمونها كراديس، ويسوُّون في كل كردوس صفوفه. وسبب ذلك أنه لما كثرت جُنُودهم الكثرة البالغة، وحشدوا من قاصية النَّواحي، استدعى ذلك أن يجهل بعضهم بعضاً إذا اختلطوا في بحال الحرب، واعتوروا أن مع عدوهم الطعن والضرب، فيخشى من تدافعهم فيما بينهم لأجل النَّكْرَاء (و وجهل بعضهم ببعض. فلذلك كانوا يقسمون العساكر جموعاً ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض، ويرتبونها قريباً من الترتيب الطبيعي في الجهات الأربع، ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد في القلب. وصدر ويسمون هذا الترتيب التعبئة، وهو مذكور في أخبار فارس والروم والدولتين. وصدر الإسلام. فيجعلون بين يدي الملك عسكراً منفرداً بصفوفه مميَّزاً بقائده ورايته وشعاره، ويسمُونه المقدمة؛ ثم عسكراً آخر من ناحية اليمين عن موقف الملك وعلى سمته يسمونه الميمنة؛ ثم عسكراً آخر من ناحية الشمال كذلك يسمونه الميسرة؛ ثم عسكراً آخر من ناحية الشمال كذلك يسمونه الميسرة؛ ثم عسكراً آخر من ناحية اللهمان وأصحابه في الوسط بين هذه الأربع، وراء العسكر يسمونه السمونة المسرونة القلب. فإذا تم لهم هذا الترتيب المحكم، إمَّا في مدى واحد للبصر أو على ويسمُون موقفة القلب. فإذا تم لهم هذا الترتيب المحكم، إمَّا في مدى واحد للبصر أو على

١ - أخرجه البخاري (٤٨١ و٢٤٤٦ و٢٠٢٦) ومسلم (٢٥٨٥) من حديث أبي موسى الأشعري.

٢ - يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إذا لَقَيْتُم الذَّينَ كَفُرُوا زَحْفًا فَـلا تُولُوهــم الأدبــار. ومن يوطم يومئذٍ دبره إلا متحرِّفاً لقتالٍ أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصــير ﴾ [الأنفــال: ٥ - ٢١٦.

٣ - الكردوسة بالضم: قطعة عظيمة من الخيل، وكردس الخيل جعلها كتيبة كتيبة. وأصلها من الكردسة: وهي الوثاق، ومشى في تقارب خطو كالمقيد.

٤ – اعتوروا الشيء: تداولُوه.

٥ - النكراء: المنكّر والأمر الشديد. أي: لأجل شدة الحرب وجهل بعضهم بعضاً.

٦ - ساقة الجيش: مؤخرته وكأنها تسوقه سوقاً.

مسافة بعيدة، أكثرها اليوم واليومان بين كل عسكرين منها أو كيفما أعطاه حال العساكر في القلَّة والكثرة، فحينئذ يكون الزَّحف من بعد هذه التَّعبئة.

وانظر ذلك في أخبار الفتوحات وأخبار الدولتين بالمشرق، وكيف كانت العساكرُ لعهد عبد الملك تتخلَف عن رَحِيله لِبُعد المدى في التعبئة، فاحتيج لمن يسوقها من خلفه، وعين لذلك الحجَّاجَ بن يوسفَ كما أشرنا إليه (۱)، وكما هو معروف في أخباره. وكان في الدولة الأموية بالأندلس أيضاً كثيرٌ منه، وهو مجهول فيما لدينا، لأنّا إنّما أدركنا دولاً قليلة العساكر لا تنتهي في مجال الحرب إلى التناكر، بل أكثر الجيوش من الطائفتين معاً يجمعهم لديناً حِلَّة أو مدينة ويعرف كل واحد منهم قرنَهُ (۱)، ويناديه في حومة الحرب باسمة ولقبه، فاستغنى عن تلك التعبئة.

١-٣٧-٣١ فَصْلُ

ومن مذاهب أهل الكرِّ والفرِّ في الحروبِ ضربُ المَصَافِّ وراءَ عسكرهم من الجمادات والحيوانات العُجم، فيتخذونها ملجأ للخيالة في كرِّهم وفرهم، يطلبون به ثبات المُقاتلة ليكون أدوم للحرب وأقرب إلى الغلب. وقد يفعله أهل الزَّحْفِ أيضاً ليزيدهم ثباتاً وشدة.

فقد كان الفرس، وهم أهل الزَّحف، يتخذون الفيلة في الحروب ويحمِّلون عليها أبراجها من الخشب أمثال الصُّروح، مشحونة بالمقاتلة والسِّلاح والرَّايَاتِ، ويصفونها وراءهم [ظ٢/١١٨] في حومة الحربِ كأنَّها الحُصُون (٣)، فتقوى بذَلك نفوسهم ويزداد وثوقهم.

وانظر ما وقع من ذلك في القادِسِيَّةِ، وإنَّ فارسَ في اليوم الثَّالثِ اشتدوا بهم على المسلمين حتى اشتدت رحالات من العرب فخالطوهم وبعجوها أن بالسيوفِ على خراطِيْمها، فنفرت ونكصت على أعقابها إلى مرابطها بالمدائن، فجفا معسكرُ فارس لذلك، وانهزموا في اليوم الرَّابع.

وأمَّا الْرُّوْمُ وملوك القُوْطِ بَـالأندلسِ وأكثر العجـم، فكانوا يتَّخـذون لذلك الأسِرَّة، ينصبونَ للملك سريره في حومةِ الحَرْبِ، ويَحُفُّ به من خدمه وحاشيته وجنوده من هـو

١ - في الفصل السابق عند حديثه عن الفساطيط والسياج.

۲ – قرینه و نظیره.

٣ - في ن: حصونً.

٤ - في ن: بها.

٥ - بعجه: شُقَّهُ.

زعيم بالاستمَاتَة دونهُ، وترفع الرَّاياتُ في أَرْكَانِ الْسَّريرِ، ويحدق به سياجٌ آخر من الرُّماةِ والرَّجَّالة (١)، فيعظم هيكل السرير ويصير فئة للمقاتلة وملحأ للكرِّ والفرِّ.

وجعل ذلك الفرس أيَّام القادسية، وكانَ رُستم جالساً على سرير نصبهُ لجلوسه، حتى

اختلفت صفوفُ فارس، وخالطه العربُ في سريره ذلك، فتحولَ عنه ً إلى الفرات وقَتل. وأمَّا أهل الكرِّ والفرِّ من العرب وأكثر الأمم البدوية الرَّحَّالة فيصُفَّونِ لذلك إبلهم

والظَّهْر الذي يحملُ طعائنهم فيكونُ فئةً لهم، ويُسَمُّوهَا المجبودة. وليسَ أمةٌ من الأمم إلاَّ وهيَ تفعلُ ذلك في حُرُوهِا، وتراهُ أوثقَ في الجولة، وآمنَ من الغرَّةِ والهزيمة. وهو أمرٌ مشاهدٌ.

وقد أغفلته الدولُ لعهدنا بالجملة، واعتاضُوا عنه بالظّهر الحامل للأثقال والفَسَاطيط، يجعلونها ساقة من خلفهم، ولا تغني غناء الفيلة والإبل. فصارت العساكر بذلك عُرْضةً للهزائم، ومستشعرةً للفرار في المواقف.

وكان الحربُ أول الإَسلام كلهُ زحفاً. وكان العرب إنَّما يعرفون الكرَّ والفرَّ. لكن هملهم على ذلك أول الإسلام أمران:

أُحِدهما: أنَّ أعداءهم (٢) كانوا يقاتلون زحفاً فيضطرون إلى مَقاتلتهم بمثل قتالهم.

الْتَّانِي: أَهُم كَانُوا مُسْتَميتين في جهادهم، لما رغبوا فيه من الصَّبر، ولما رسخ فيهم من الإيمان. والزحف إلى الاسْتمَاتَة أقربُ.

ُ وَأُوَّلُ مِن أَبِطِلَ الصَّفَّ فِيَ الحِروبِ وَصَارَ إِلَى التَّعبئة كراديس: مروانُ بنُ الحكم في قتالهم الضَّحَّاك الخارِجيّ والخيبريِّ<sup>(٣)</sup> بعَده.

قال الْطَّبَرِي (1) لَّا ذَكْر قتال الخيبري: فولَّى الخوارج عليهم شيبان بن عبد العزيز اليَشْكُري ويَّلقب أبا الذَّلْفَاءِ (٥) قاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصفّ من يومئذ. انتهى.

فَتُنوسي قتال الزَّحف بإبطال الصَّف، ثُمَّ تُنُوسي الصَّفُ وراء المقاتلة بما داخل الدول من الآرَف. وذلك أنَّها حينما كانت بدويةً وسكناهم الخيام كانوا يستكثرون من الإبل وسكنى النِّساء والولدان معهم [ظ١/١١٩] في الأحياء، فلما حصلوا على ترف الملك

١ - المشاة.

٢ - في ن: (عدوهم).

٣ - في المطبُوعات: الحبيري والجبيري.. وكلاهما خطأ. وهو سعيد بن بمدل الخيبري أخباره في تاريخ الطبري (٣١٦/٧ و٣٢٢ و٣٤٦ و٣٤٩ و٣٤٩ و٣٥٩)

٤ - تاريخ الطبري: (٣٤٧/٧) و ٣٤٩) بتصرف.

٥ - في الطبري: الدلفاء بالدال الهملة.

وألفوا سُكنى القصور والحواضر، وتركوا شأن البادية والقفر نسوا لذلك عهد الإبل والظّعائن، وصعب عليهم اتّخاذها، فخلفوا النساء في الأسفار، وحملهم الملك والتّرف على اتّخاذ الفساطيط والأخبية، فاقتصروا على الظهر الحامل للأثقال والأبنية (۱). وكان ذلك صفتهم في الحرب. ولا يغني كل الغناء لأنّه لا يدعو إلى الاستماتة كما يدعو إليها الأهل والمال. فيخف الصبر من أجل ذلك، وتصرفهم الهيعات (۲) وتخرم صفوفهم.

#### ١-٣-٣٧-٣ فَصْلُ

وَلِما ذكرناه من ضرب المصافِّ وراء العساكر وتأكده في قتال الكرِّ والفرِّ، صار ملوك المغرب يتخلون طائفة من الإفرنج في جندهم، واختصُّوا بذلك لأنَّ قتال أهل وطنهم كلَّه بالكرِّ والفرِّ. والسُّلطان يتأكد في حقّه ضرب المصاف ليكون ردءاً للمقاتلة أمامه، فلا بد وأن يكون أهل ذلك الصَّفِّ من قوم متعودين للثبات في الزحف، وإلا أحفلوا (٢) على طريقة أهل الكرِّ والفرِّ، فانهزم السُّلطان والعساكر بإحفالهم، فاحتاج الملوك بالمغرب أن يتخذوا حنداً من هذه الأمة المتعوِّدة الثبات في الزحف وهم الإفرنج، ويرتبون مصافَّهم المحدق بهم منها. هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر. وإنما استخفوا ذلك للضرورة التي أريناكها من تخوف الإحفال على مصاف السُّلطان. والإفرنج لا يعرفون غير الثبات في ذلك، لأنَّ عادتهم في القتال الزحفُ، فكانوا أقوم بذلك من غيرهم. مع أنّ الملوك في

المغرب إنَّما يفعلون ذلك عند الحرب مع أمم العرب والبربرَ وقتالهم على الطَّاعـةِ؛ وأمَّا في

الجهادِ فلا يستعينون بهم حذراً مِن ممالأتهم على المُسْلِمينَ. هذا هـو الواقعُ بالمغربِ لهـذا

العهد، وقد أبدينا سببه. ﴿وَا للهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيْـمٌ ۗ [البقرة: ٢٨٢، آل عمران: ١٧٦،

٤-٣٧-٣-١ فَصْلٌ

وَبَلَغنا أَنَّ أَمِم الرِّكُ لَهٰذَا العهد قتاهم مناضلةً بالسِّهام، وأن تعبئة الحرب عندهم بالمصافّ، وأنهم يقسمون بثلاثة صفوف، يضربون صفّاً وراء صفّ، ويترجَّلون عن حيولهم، ويفرغون سهامهم بين أيديهم، ثُمَّ يتناضلون حلوساً، وكل صف ردَّ للذي أمامه أن يكبسَهُم العدو، إلى أن يتهيأ النصرُ لإحدى الطَّائفتين على الأخرى، وهي تعبئة محكمة غريبة.

النور: ٣٥، الحجرات: ١٦، التغابن: ٢١١.

١ - علق الهوريني على الكلمة بقوله: مراده بالأبنية الخيام، كما يدل له في قوله في فصل الخندق الآتي قريباً إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم.

٢ – الهيعة: كل ما أفزعك من صوت أو غيره.

٣ – أحفل القوم: أسرعوا في الهرب.

١-٣-٣٧ فصلّ

وكانَ من مَذَاهِبِ الأُول في حروبهم حفرُ الخنادق على معسكرهم عندما يتقاربون للزحف حذراً من مَعَرَّةِ البياتِ<sup>(۱)</sup> والهجوم على العسكر بالليل لما في ظلمته ووحشته من مضاعفة الخوف، فيلوذُ الجيشُ بالفرار، وتجد النفوس في الظلمة ستراً من عاره، فإذا تساووا في ذلك أُرْجف (٢/١٦] العسكر ووقعت الهزيمةُ. فكانوا لذلك يحتفرون الخنادق على معسكرهم إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم، ويديرون الحفائر نطاقاً عليهم من جميع جهاتهم، حرصاً أن يخالطهم العدو بالبيات فيتخاذلوا.

وكانت للدُّول في أمثال هذا قُوَّة وعليه اقتدارٌ باحتشاد الرحال وجمع الأيدي عليه في كل منزل من منازَلهم، بما كانوا عليه من وفور العمران وضخامة الملك. فلما حرب العمران وتبعه ضعفُ الدَّول (٢) وقلَّة الجنود وعدم الفَعَلَة نُسِيَ هذا الشَّأَنُ حُمْلَةً كأنَّهُ لم يكن. والله حير القَادِرين.

وانظُرْ وصيةً عليٍّ رَضي الله عنه وتحريضَه لأصحابه يـوم صِفِّينَ تجـد كثيراً مـن علـم

الحربِ ولم يكن أحدًا أبصر بها منه (<sup>٤)</sup>.

قال في كلام له: فَسَوُّوا صَفُوفَكُم كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوْسِ. وَقَدِّمُوا الدَّارِعُ (٥)، وأَخَروا الحاسِر (٢)، وعَضُّوا على الأضراس؛ فإنه أنبى للسَّيوف عن الهام (٧). والتَووا على أطْرَافِ الرِّماح، فإنَّهُ أصْونُ للأسِنَّة. وَغُضُوا الأَبْصَار؛ فإنه أربطُ للحأش، وأسكنُ للقُلُوبِ. وأخفِتُوا الأصوات، فإنه أطْرَدُ للفَشَلِ وأولَى بالوقار. وأقيموا رايَاتكم فلا تَمِيلُوها ولا تجعلوها إلا بأيدي شُجعانكم. واسْتَعِيْنُوا بالْصِّدْق والْصَبْر؛ فإنَّهُ بقدر الصَّبْر ينزلُ النَّصْرُ. وقال الأَشْتَرُ يومئذ يحرضُ الأزدَ: عضُّوا على النَّواجذِ مَن الأَضْرَاسِ. واسْتَقْبلُوا الْقَوْمَ بهَامِكم. وَشُدُّوا شَدَّة قوم موتورينَ يَثَارونَ بآبائهم وإحوانهم، حناقاً على عدوهم، وقد وطَّنوا على الوتا على الدُّنيا عارً.

١ - الإيقاع بالعدو ليلاً.

٢ - من معاني الإرجاف: الاضطراب والزلزلة.

٣ - في ن: (الدولة).

٤ - انظر الكامل للمبرد ١٠/١ - ١٤. طبعة التقدم.

ه - لابس الدرع.

٦ - من لا درع له.

٧ – الهامة من الشخص: رأسه، وجمعه هام.

٨ – الوتّر: الثأر.

وقد أشارَ إلى كثير من ذلك أبو بكر الْصَّيْرَفِيّ شَاعِرُ لَمتونةً وَأَهْلِ الأَنْدَلُسَ في كلمة عمدحُ بها تَاشَفِينَ بن عُليّ بن يُوسُف، وَيَصِفُ ثَبَاتَهُ في حربِ شَهِدَهَا، وَيُذَكِّره بأمور الحربِ في وصَايا وتحذيرات تنبهك على معرفة كثير من سياسة الحربِ يقول فيها:

يَا أَيُّهَا الْمَالُ الَّذِي يَتَقَنَّعُ مَنْ مِنْكُم الْمَلِكُ الْهُمَامُ الأَرْوَعُ مَنْ مِنْكُم الْمَلِكُ الْهُمَامُ الأَرْوَعُ

مَن مُن مُن مُنكُم اللّلكُ الْهُمَامُ الأَرْوَعُ فَانْفَضَ كَالٌ وَهُو لاَ يَستَزَعْزَعُ فَعَالُهُ وَهُلُو لاَ يَستَزَعْزَعُ عَنْهُ وَيُدْمِرُهَا الْوَفَاءُ فَسترجعُ عَنْهُ وَيُدْمِرُهَا الْوَفَاءُ فَسترجعُ صبح عَلَى هَامِ الجُيُسوش يُلمِّعُ وَإِلَيْكُمُ فِي الْرَّوْعِ كَان المَفَزَعِ وَإِلَيْكُمُ فِي الْرَوْعِ كَان المَفَزَعِ حَضْنُ وقلب أَسْلَمتهُ الأَضْلَعُ حَضْنُ وقلب أَسْلَمتهُ الأَضْلَعُ لِعِقَابِهِ لَوْ شَاءَ فِيْكُم مَوْضِع لِعِقَابِهِ لَوْ شَاءَ فِيْكُم مَوْضِع كُللُّ لكَل للهُ لكَل كَرِيها مُستطلعُ لكَل للهُ للهُ اللهُ وَالْعُذرِ (٣) اللَّذي لا يُدْفَع لا يُدْفَع بِاللَّيْلِ وَالْعُذرِ (٣) اللَّذِي لا يُدْفَع

كَانَتْ مُلُوكُ الْفُرْسِ قبلكَ تُولَع ذكرى تحضُّ الْمُؤْمِنِينَ وتنفَعُ وَصَّى بِهَا صِنْعُ الْصَّنائِعِ(٥) تُبَّعُ أمْضى عَلَى حَدِّ الدِّلاَصِ(٧) وأقطع وَمَنِ الَّذِي غَدَرَ العَدُوُّ به دُحَّى تَمْضِي الْفَوارِسُ وَالطِّعَانُ يَصُدُّهَا وَالطِّعَانُ يَصُدُّهَا وَالطَّعَانُ يَصُدُّهَا وَاللَّيْلُ مِن وَضَحِ السَّرَائِكِ (١) إِنَّهُ أَنَّى فزعتم يَا يَنِي صِنْهَاجَةً إِنْسَانُ عَيْنِ لَمْ يُصِبْها مِنْكُم وَصَدَدْتُم عَنْ تَاشِيفِينَ وأَنَّه وَصَدَدْتُم عَنْ تَاشِيفِينَ وأَنَّه مَا أَنْتُم عَنْ تَاشِيفِينَ وأَنَّه مَا أَنْتُم إِلاَّ أُسودُ خَفِيَّةٍ (٢) مَا تَاشِفِينَ وأَنِه يَا تَاشِفِينَ وأَنَّه مَا تَاشِفِينَ وأَنِّه مَا أَنْتُم عَنْ رَاه المَوْبِ وَلَا المَوْبِ [ط ٢٠١٢] وَمُنْهَا فِي سِيَاسَةِ الْحَوْبِ [ط ٢٠١٢]

وَمِنْهَا فِي سِيَاسَةِ الْحَرْبِ [ط ١/١٢]: أُهْدِيْكَ من أدبِ الْسِيَاسَةِ مَا به لاَ أَنَّسِنِ أَدْرَى بِهَا لَكِنَّها لاَ أَنَّسِنِ أَدْرَى بِهَا لَكِنَّها وَالْبَس من الحَلَقِ (٤) الْمُضَاعِفةِ الَّتِي وَالْهَنْدُوانِسِيّ(١) الرَّقيسِقُ فإنَّسِهُ

١ - من معانى التريكة كسفينة: بيضة الحديد تلبس في الحرب.

٢ - الخفية كغنية: الغيضة الملتفة الأشجار.

٣ - في ن: والقدر.

٤ - الحلقة: الدرع... وجمعه حلق.

٥ - يقال: رجل صنع اليدين بالكسر وصنع اليدين وصناعهما أي: حاذق في الصَّنعة.

٦ - السيف الهندواني بكسر الهاء وضمها منسوب إلى الهند.

٧ - يقال: درع دلاص ككتاب ملساء لينة. والمعنى: أن السيف الهندواني أقـوى السيوف على قطع الـدروع وأمضاها على حدها.

سِـــيَّانُ تَتْبَــع ظَــافراً أو تُتْبَــع وَارْكَب منَ الخيلِ الْسُّوابق عُــدَّة حِصْناً حَصِيناً ليسَ فيه مَدْفَعُ بينَ العَــ دُوِّ وَبَيْـنَ جَيْشِـكَ يقطعُ وَالْــوَادِ لا تَعْــبُرْهُ وَانْــزلْ عنـــدَهُ وَوَرَاءَكَ الْصَّدَفُ (٨) الَّذِي هو أمنعُ واجْعَــلْ مُنَــاجَزَة الجُيُــوش عَشِـــيَّةً ضَنْكِ فَأَطْرَافُ الرِّمَاحِ تُوسِّعُ وَإِذَا تَضَايقتِ الجُيُوشُ بمعسرك شَيئاً فَإِظْهَارُ النَّكُولِ يُضَعْضِع وَاصْدِمْــهُ أُوَّل وهلَــةٍ لا تكـــترثُ لِلْصِّدْق فِيْهِم شِيْمَةٌ لاَ تَخْدع وَاجْعَلْ مِنَ الطُلاَّعِ(٩) أهِلَ شَهامةٍ لا رَأْيَ للكَذَّابِ فيما يَصنع لاَ تَسْمَعَ الكَـٰذَّابِ جَــاءَك مُرْجفًـاً

#### قوله:

### وَاصْدِمهُ أُوَّلَ وَهْلَةٍ لا تكترث

البيت مخالف لما عليه النَّاسُ في أمر الحرب. فقد قال عمر لأبي عبيد بن مسعود الثقفي لما ولاه حرب فارس والعراق فقال له: اسمَع وَأَطِعْ من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأشْرِكهم في الأمْرِ، ولا تُجيبنَّ مسرعاً حتى تَتَبَيَّنَ، فإنَّها الحربُ! وَلاَ يصلُحُ لها إلاَّ الرَّحلُ المكيثُ الذي يعرف الْفُرْصة والكفَّ.

وقال له في أخرى: إنَّهُ لَن يمنعني أنّ أؤمّر سَلِيطاً (٢) إلاَّ سُرْعَتُهُ في الحرب، وفي التَّسرُّع في الحرب إلا عن بيان ضَيَاعٌ. والله لولا ذلك لأمَّرتهُ. لكن الحرب لا يصلحها إلا الرحل المكت.

هذا كلامُ عمر؛ وهو شاهدٌ بأن التَّنَاقل في الحرب أولى من الخُفُوْفِ<sup>(۱)</sup>، حتى يتبين حال تلكَ الحرب، وذلك عكسُ ما قاله الْصَّيْرَفِيُّ، إِلاَّ أن يرِيْــدَ أَنَّ الصَّـدم بعــد البَيَــان<sup>(١)</sup>، فله وحةٌ. وا للهُ تعالى أعلم.

٨ - في جميع النسخ: الصدق. بالقاف، وهو تحريف، وصوابه الصدف. والصدف منقطع الجبل أو ناحيته وكل شيء مرتفع من حائط ونحوه. والمعنى: لتناجز الأعداء ووراءك ما يحمي ظهرك من جبل ونحوه. أو لعل الكلمة محرفة عن الصّف أي: لتناجز الأعداء ووراءك صف منيع من الجيش يحمى ظهرك.د. وافي.

٩ – الطليعة القوم يبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع العدو. أي: خبره والجمع طلائع.

١ - المكيث: الرزين الذي لا يعجل.

٢ - هو سليط بن قيس الأنصاري، صحابي، قتل يوم حسر أبي عبيد الثقفي بالعراق. انظر ترجمته في أسد الغابة (٤٤١/٢).

٣ - خف إلى العدو خفوفاً: أسرع.

١-٣-٣٧-٣ فصل

وَلاَ وثوقَ فِي الحربِ بالظَّفَر وإن حَصَلت أسبابه من العدة والعديد، وإنَّمَا الظَّفَر فيها والعَلَبَ من قَبيْل البحت (١) والاتِّفَاق.

وبيان ذلك: أنَّ أسْبَابَ الْعَلَب فِي الأَكْثَرِ مجتمعةٌ من أمور ظاهرة، وهي: الجيوش ووفورها، وكمالُ الأسلحة واستجادتها، وكثرة الشُّجعان وترتيبُ المصافّ، ومنه صدق القتال وما حرى مجرى ذلك.

ومن أمور خفية وهي: إمّا من حِدَع البشر وحيلهم في الإرْجَافِ والتَّشَانِيع التي يقع بها التَّخذيل، وفي التَّقدُّم إلى الأماكنِ المَرتفعة، ليكونَ الحربُ من أعلى فيتوهم المنخفض لذلك، وفي الكُمُون في الغياض (٢) ومطمئن الأرض، والتَّواري بالكُدى (٣) عن (٤) العدوّ حتى يتداولهم [ظ٠٢/٢] العساكرُ دفعة وقد تورّطوا فيتلمَّمُون (٥) إلى النَّجاةِ، وأمثال ذلك. وإمًّا أن تكون تلك الأسباب الخفيَّةِ أموراً سماوية لا قدرة للبشر على اكتسابها تلقى في القلوب، فيستولي الرَّهَبُ عليهم لأجلها فتختل مراكزهم فتقع الهزيمة. وأكثر ما تقع الهزائم عن هذه الأسباب الخفيَّةِ لكثرة ما يعتملُ لكلِّ واحد من الفريقين فيها حرصاً على الغَلبِ، فلا بدّ من وقوع التأثير في ذلك لأحدهما ضرورةً. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «الْحَرْبُ خُدْعة (٢)» (٧).

ومن أمثال العرب: رُبُّ حيلةٍ أنفعُ من قبيلةٍ.

فقد تبين أن وقوع الغلب في الحروب غالباً عن أسباب خفية غير ظاهرة، ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر في موضعه. فاعتبره، وتفهم \_ من وقوع الغلب عن الأمور السَّماوية كما شرحناه \_ معنى قوله صلى الله عليه وسلم:

٤ - أي بعد عرض البيان الشرعي من الإسلام أو الجزية أو الحرب.

١ - في ن: البحث.

٢ - الغيضة: البستان كثير الشحر.

٣ - الكدية: الأرض الصلبة، والجمع كدى مثل مدية ومدى.

٤ - في ن: (حول).

٥ – يتلممون: أي يجتمعون بعد التفرق. وقال الدكتور وافي: هي تحريف عن: فيتلفتون.

<sup>7 -</sup> قال الخطابي في معالم السنن (٢٢٦٩): معناه: إباحة الخدداع في الحرب وإن كان محظوراً في غيرها من الأمور، وهذا الحرف يروى على ثلاثة أوجه: حدعة بفتح الخاء وسكون الدال، وحدعة بضم الخاء وسكون الدال، وحُدعة الخاء مضمومة والدال منصوبة، وأصوبها حدعة. قلت: القائل الخطابي: معنى الخدعة أنها هي مرة واحدة، أي: إذا حدع المقائل مرة واحدة لم يكن له إقالة، ومن قال: حدعة، أراد الاسم كما يقال: هذه لعبة، ومن قال: حدعة بفتح الدال، كان معناه أنها تخدع الرحال وتمنيهم، ثم لا تفي لهم كما يقال: رحل لعبة، إذا كان كثير التلعب بالأشياء.

٧ – أخرجه البخاري (٣٠٣٠) ومسلم (١٧٣٩) وأبو داود (٢٦٣٦) والترمذي (١٦٧٥) من حديث جابر.

«نُصِرْتُ بِالْرُعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرِ» (١). وما وقعَ من غلبه للمشركين في حياته بالعدد القليل، وغلبَ المُسلمين من بعدهِ كذلك في الفتوحاتِ. فإنَّ الله سبحانه وتعالى تكفَّلَ لنبيّه بإلْقَاء الرُّعبِ في قلوبِ الكافرينَ حتى يَسْتَوْلِيَ على قلوْبهم فينهزموا معجزةً لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان الرعبُ في قلوبهم سبباً للهزائمِ في الفتوحاتِ الإسْلاَمِيَّةِ كلها، إلا أنَّهُ خفيَ عن العُمُون.

حفي عن العُيُون. وقد ذكر الطَّرْطُوشِي: أنَّ من أسْبَابِ الغلب في الحروبِ أن تفضل عدَّةُ الفرسان المشاهير من الشُّجْعَان في أحدِ الجَّانبين على عدَّتهم في الجانبِ الآخر، مثل أن يكون أحد الجَّانبين فيه عشرةٌ أو عشرون من الشُّجعان المشاهير، وفي الجانب الآخر ثمانية أو ستة عشر فالجَّانبُ الزَّائدُ ولو بواحدٍ يكون له الغلبُ؛ وأعاد في ذلك وأبدى؛ وهو راجع إلى الأسباب الظاهرة التي قدمنا، وليس بصحيح.

الأسباب الظاهرة التي قدمنا، وليس بصحيح. وإنَّما الْصَّحيحُ المعتبرُ في الغلبِ حال العصبيَّةِ: أن يكون في أحد الجَّانبين عَصَبيَّةُ واحدة جامعة لكلِّهم، وفي الجانب الآخر عَصَائب متعددة، لأنَّ العصائبَ إذا كانت متعددة يقع بينها من التَّخاذل ما يقعُ في الوحدان المتفرِّقين الفاقدين للعصبية، تنزل<sup>(٢)</sup> كل عصابة منهم منزلة الواحد، ويكون الجانبُ الذي عصابته متعددة لا يقاوم الجانبُ الذي عصبته واحدة لأجل ذلك فتفهمه.

واعلم أنه أصح في الاعتبار مما ذهب إليه الطَّرْطُوشي، ولم يحمله على ذلك إلا نسيان شأن العصبية في حيله (٤) وبلده، وأنَّهم إنما يردون (٥) ذلك [ظ١/١٢] الدِّفاع والحماية والمطالبة إلى الوحْدان والجماعةِ النَّاشئة عنهم، لا يعتبرون في ذلك عَصَبيَّة ولا نسباً. وقد بينًا ذلك أول الكتاب، مع أنَّ هذا وأمثاله على تقدير صحَّته إنَّما هو من الأسباب الظَّاهرة مثل اتِّفاق الجيش في العدة وصدق القتال وكثرةِ الأسلحة وما شابهها (١)؛ فكيف يجعل ذلك كفيلاً بالغلب؟ ونحن قد قررنا لك الآن أن شيئاً منها لا يُعارضُ الأسباب الخفية من ذلك كفيلاً بالغلب؟ ونحن قد قررنا لك الآن أن شيئاً منها لا يُعارضُ الأسباب الخفية من

١ – أخرجه البخاري (٣٣٥ و٤٣٨ و٣١٢٢) ومسلم (٥٢١) وابن حبان (٦٣٩٨) من حديث جابر بن عبــد لله.

٢ - في ن: (إذا تنزل).

٣ - في ن: (عصبيته).

٤ - في ن: (حلته). و(حله).

٥ - في المطبوع: (يرون). بمعنى يرجعون الأمر إلى ذلك. وقد أشكل ذلك على الدكتور وافي وقال: أظنها محرفة عن (يردون). وقد صدق ظنه إذ هي كذلك في ظ.

٦ - في ن: (وما أشبهها).

الحيلِ والخِدَاعِ، ولا الأمور السَّماوية من الْرُّعب والخذلان الإلهي. فافهمــه وتفهـم أحـوال الكون. وا لله مُقدِّر الليل والنَّهار.

١-٣-٣٧ فَصْلٌ

ويلحقُ بمعنى الغُلُب في الحروب وأن أسبابه خفيّة وغير طبيعيّة حال الشُّهْرَةِ والصِّيْتِ. فقـلَّ أن تصـادف موضعهـا في أحـد مـن طَبَقَـاتِ النَّـاسِ مـن الملـوكِ والعلمـاء والصَّـالحين والمُنتَحلين للفضَائلِ على العُموم، وكثير ممن اشتهرَ بالشَّرِّ وهو بخلافه، وكثير مُمَّن تَحَاوَزَت عنه الْشُهْرَة وهو أحقُّ بها وأهلُها. وقدَّ تَصَادِفَ موضِعهَا وتكونُ طبقاً على صَاحبها.

وَالْسَبُ فِي ذَلِكِ: أَنَّ الْشُهرةَ والصيتَ إِنَّما هما بالأحبار، والأحبار يدخلها الذهول عن المقاصدِ عند التَّناقُل، ويدخلها التَّعصُّبِ والتَّشَيُّع، ويدخلها الأوهام، ويدخلها الجهل عن المقاصدِ عند التَّناقل، ويدخلها التَّعصُّبِ والتَّشَيُّع، ويدخلها الأوهام، ويدخلها التَّقرُّب بمطابقةِ الحكايات للأحوال، خفائها بالتَّلبيس<sup>(۱)</sup> والتصنَّع أو لجهل النَّاقل، ويدخلها التَّقرُّب لأصحاب التَّجلةِ والمراتبِ الدُّنيويَّةِ بالتَّناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك، والنفوسُ مولعة بحب الثَّناء، والناس متطاولون إلى الدُّنيا وأسبابها من حاه أو ثروة، وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين (۱) في أهلها، وأينَ مطابقة الحقّ مع هذه كلّها؟ فتختل الشهرة عن أسباب خفية من هذه، وتكونُ غير مطابقة، وكل ما حصل بسبب خفي فهو الذي يعبر عنه بالبخت كما تقرر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق.

١ - في ن: (بالتلبس).

٢ - في ن: (منافسين).

مقدمة ابن خلدون ٤٦٨

## ٣٨-٣-١ فَصْلٌ

في الجباية وسبب قلتها وكثرتها

اعلم أنَّ الجباية ِ أُوَّلِ الدُّولةِ تَكُونُ قليلة الوزائع (١) كثيرة الجملة، وآخرَ الدُّولةِ تكونُ كثيرة الوزائع قليلةً الجَملة<sup>(٢)</sup>.

والسِبب في ذلك: أنَّ الدُّولة إن كانت على سنن الدِّين فليست تقتضي إلا المغارم الشُّرْعِيَّة من الصَّدقات والخراج والجزية، وهي قليلةُ الوزائع، لأن مقـدار الزَّكَّاة مـن المـال قليلٌ كِما علمت، وكذا زكاةُ الحبوبِ والماشية، وكذا الجزية والخراجُ وجميعُ المغارمِ الشَّرعِيَّةِ، وهي حدود لا تتعدَّى.

وإن كانت على سنن التَّغَلُّبِ والْعَصَبِيَّةِ فلا بدُّ من البداوةِ في أِوَّلها كما تقدم، والبداوة تقتضي المسامحة والمكارمة وحفض الجناح والتجافي عن أموال النَّاسِ، والغفلةِ عن تحصيل ذلك إلا في النادر، فيقل لذلك مقدارُ الوَظيفةِ [ظ٢/١٢] الواحدَة والوزيعة التي تحمع الأموال من مجموعها. وإذا قلَّت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه، فيكثرُ الاعتمادُ ويتزايد، لحصول (٣) الاغتباط (٤) بقلَّةِ المغرَمِ، وإذا كثر الاعتمارُ كثرت أعدادُ تلك الوظائفِ (٥٠) والوزائع، فكثرة الجِبَايةِ التي هي جَملتها. فإذا استمرَّت الدولة واتَّصَلت، وتعباقبَ ملوكها واحداً بعد وَاحدٍ واتَّصَفُوا بالكيس، وذهب شر البداوة والْسَّذَاجة وخلَّقَها من الإغضاء والتَّجافي، وحاء الملكُ العضُوض والحضارة الدَّاعية إلى الكَيْس، وتخلق أهل الدولة حينتَذ بخلق التَّحَذُّلُق (١) وتكثرت عوائدهم وحوائجهم بسبب ما انغمسوا فيه من النّعيم والتّرَف، فيكثّرون الوَظَائِف والوَزَائِعَ حينتُذْ على الرَّعايا والأُكَرَةِ(٧) والفلاّحين وسائرِ أهل المغارمِ، ويزيدون في كل وظيفةٍ ووزيعةٍ مقـداراً عظيمـاً لتكثرَ لهم الجباية، ويضعون المكوسَ علىَ المبايعاتِ وفي الأيواب كما نذكر بعد، ثم تتدرُّجُ الزِّياداتُ فيها بمقدار بعد مقدار لتدرُّج عوائد الدُّولةِ في التّرَفِ وكثرةِ الحاحاتِ والإنفاق

١ – جمع وزيعة وهو ما يتوزع على الأشخاص.

٢ –أي أن مقدار الضرائب المفروضة على الأشخاص والممتلكات يكون ضئيلًا، ولكن مجموعهـا يكـون كثـيراً لكثرة من يؤديها وقلة من يطلبها؛ فإذا ارتفع مقدار الوزيعة الواحدة عن الحد المعقول، عجزت أغلبية السكان عن أدائها، فيكون مجموعها قليلاً لا يفي بالمتطلبات لكثرة المصاريف. (العصبية والدولة: ٤٧٣ بتصرف).

٣ - في ن: (محصول).

٤ - الغبطة: حسن الحال والاغتباط:التبجع بالحال الحسنة.

٥ - جمع وظيفة، وهي ما يفرض على الشخص بعينه من الضرائب.

٦ - حذلق: أظهر الحذق أو ادَّعي أكثر مما عنده كتحذلق.

٧ - الأكار: الحراث والجمع أكرة. وهم المزارعون.

بسببه، حتى تثقل المغارم على الرَّعايا و تهضَّمُهُم (١) وتصير عادةً مفروضة، لأنَّ تلك الزِّيادة تدرجت قليلاً قليلاً، ولم يشعر أحدٌ بمن زادها على التَّعيين، ولا من هو واضعها، إنَّما تثبت على الرَّعايا، كأنَّها عادةً مفروضةٌ، ثمَّ تزيدُ إلى الخروج عن حدِّ الاعتدال فتذهب غبطة الرَّعايا في الاعتمار لذهاب الأملِ من نفوسهم بقلَّة النفْع، إذا قابل بين نفعه ومغارمه، وبين ثمرته وفائدته، فتنقبض كثيرٌ من الأيدي عن الاعتمار جملة، فتنقص جملة الجباية حينئذ بنقصان تلك الوزائع منها. وربَّما يزيدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النقص في الجباية ويحسبونه حبراً لما نقص، حتى تنتهي كلُّ وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس وراءها نفعٌ ولا فائدة، لكثرة الإنفاق حينئذ في الاعتمار، وكثرة المغارم، وعدم وفاء الفائدة المرحوَّة به، فلا تزال الجملة في نقص، ومقدار الوزائع والوظائف في زيادة لما يعتقدونه من حبر الجملة بها، إلى أن ينتقض العمران بذهاب الآمال من الاعتمار، ويعود وبال ذلك على الدَّولَة، لأنَّ فائدة الاعتمار عائدةٌ إليها.

وإذا فهمت ذلك علمت أنَّ أقوى الأسباب في الاعتمار تقليلُ مقدارِ الوَظَائفِ على المعتمرين ما أمكن، فبذلك تنبسطُ النَّفُوسُ إليه لِثِقَتها بإدارةِ المنفعةِ فيه. والله سبحانهُ وتعالى مالكُ الأمور كُلِّها، وهُوبِيَدِهِ مَلكُوْتُ كُلِّ شَيءِ الساسية الساسية المساسلة ال

١ – في ن: وتنهضم. وتهضَّمه: فهو هضيم، أي: مظلوم ومنصوب.

٣٩-٣-١ فَصْلٌ في ضَرْبِ الْمُكُوْس أَوَاخِر الدَّوْلَةِ

اعلم: أنَّ الدولة تكون في أوَّها بدُّويَّةً كما قلنَا، فتكُونُ لذلك قليلةَ الحاجاتِ لعدم التَّرَفِ وعوائدهِ، فيكونُ في الجباية حينئذٍ وفاءً التَّرَفِ وعوائدهِ، فيكونُ في الجباية حينئذٍ وفاءً بأزيدَ منها، بل يفضلُ مِنها كثيرٌ عن حاجاتهم.

ثُمَّ لا تلبثُ أن تأخذَ بدينِ الحضارةِ في التَّرفِ وعوائدها، وتجري على نهج الدُّولِ السَّابقةِ قبلها، فيكثر لذلك خراج أهل الدَّولةِ، ويكثر خراجُ السُّلطان خصوصاً، كثرةً

بالغةً بنفقته في خاصَّته، وكثرة عطائه، ولا تفي بذلك الجِبَايةُ.

فتحتاجُ الدولةَ إلى الزِّياد في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العَطَاء والسُّلْطَان منَ النَّفَقَةِ، فيزيدُ في مقدارِ الوظائف والوزائع أوّلاً كما قلناه، ثم يزيد الخراجُ والحاجاتُ والتدريجُ في عوائد التَّرفِ وفي العطاء للحاميةِ. ويُدْرِكُ الدولة الهَرَمُ، وتضعفُ عصابتها عن حباية الأموال من الأعمالِ والقاصِيَةِ، فَتَقِلُّ الجباية وعطاؤهم، فتكثر العوائدُ، ويكثر بكثرتها أرزاقَ الجند وعطاؤهم.

فيستحدثُ صاحب الدَّولة أنواعاً من الجباية يضربها على البياعات، ويفرض لها قدراً معلوماً على الأثمان في الأسواق، وعلى أعيان السِّلع في أموال المدينة. وهو مع هذا مضطرً لذلك بما دعاهُ إليه ترفُ النَّاسِ من كثرةِ العطَاءِ مع (١) زيادة الجُيُوشِ والحامِيةِ. وَرُبَّما يزيد ذلك بما حتلال في أواخر الدَّولةِ زيادةً بالغة، فتكسدُ الأسواقُ لفسادِ الآمال، ويؤذن ذلك باختلال العُمْرَانِ، ويعودُ على الدَّولةِ، ولا يزال ذلك يتزايدُ إلى أن تضمحلٌ.

وقد كان وقع منه بأمصار المشرق في أخريات الدَّولةِ العبَّاسيَّة والعُبيدية كثيرٌ، وفرضت المغارم حتَّى على الحاجِّ في الموسم، وأسقط صلاح الدين أيوب تلك الرُّسومَ جملةً وأعاضها بآثار الخير.

وكذلك وقع بَالأندلس لعهد الطُّوائف حتى محا رسمه، يوسف بن تَاشَفين أميرُ المرابطين.

وكذلك وقعَ بأمصار الجَرِيد بإفريقيَّة لهذا العهد حين استبدَّ بها رؤساؤها. والله تعالى أعلم.

٤٠-٣-١ فَصْلٌ النَّجَارَةَ من الْسُلطان مُضِرَّةٌ بالرعايا مُفْسِدَةٌ للجباية

اعلم: أنَّ الدولة إذا ضاقت حبايتها بما قدمناه من التَّرَفِ وكثرةِ العوائد والنفقات، وقصَّرَ الحاصلُ من حبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتها، واحتاجت إلى مزيد المال والجباية، فتارةً توضع المكوسُ على بياعات الرَّعايا وأسواقهم، كما قدَّمنا ذلك في الفصل قبله، وتارةً بالزيادة في ألقابِ المكوسَ إن كان قد استحدث من قبل؛ وتارةً بمقاسمة العمَّال والجباة، وامتكاك (۱) عظامهم، لما يرون أنَّهم قد حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا يظهرهُ الحُسْبَانُ؛ وتارةً باستحداثِ التِّجارةِ والفلاحةِ للسَّلطان على تَسْمِيةِ الجبايةِ (۱)، لما يرون التحار والفلاحين يحصلون على الفوائد [ط۲۲۱۲] والغلات مع يَسَارة أموالهم، وأنَّ الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال. فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء البضائع، والتعرض بها لحوالةِ الأسواق، ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد. وهو غلطٌ عظيمٌ، وإدحال الضَّرر على الرَّعايا من وجوه متعددة.

فأوّلاً: مضايقة الفلاحين والتُجَّار في شُراء الحيوان والبضائع وعدم تيسير أسباب ذلك، فإنَّ الرعايا متكافؤون، في الْيُسَار متقاربون، ومزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرُب، وإذا رافقهم السُّلطان في ذلك، وماله أعظم كثيراً منهم، فلا يكادُ أحدٌ منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته، ويدخل على النَّفوس من ذلك غمُّ ونكد.

ثُمَّ إنَّ السُّلطان قد ينتزع الكثيرَ من ذلك إذا تعرَّضَ له غضّاً أو بأيسـر ثمـن، (إذ)<sup>(٣)</sup> لا يجدُ من ينافسه (٤) في شرائه، فيبخس ثمنه على بائعه.

ثُمَّ إذا حصل فوائدُ الفلاحة ومُغلَّها كله من زرع أو حرير أو عسل أو سكّر أو غير ذلك من أنواع الغلاَّتِ، وحصلت بضائعُ التجارة من سائر الأنواع فلا ينتظرون به حوالة الأسواق ولا نفاق البياعات لما يدعوهم إليه تكاليف الدَّولةِ، فيكلفونَ أهل تلكَ الأصناف من تاجر أو فلاَّح بشراء تلك البضائع، ولا يرضون في أثمانها إلا القِيمَ وأزيد، فيستوعبون في ذلك ناض (٥) أموالهم، وتبقى تلك البضائع بأيديهم عروضاً جامدة ويمكثون عُطَّلاً من التجارة التي فيها كسبُهم ومعاشهم. وربما تدعوهم الضرورةُ إلى شيءٍ من المال فيبيعون

١ - مكه وامتكه... امتصه جميعه.

٢ - أي: باسم الجباية أو كما نقول نحن: على أنها ضرائب غير مباشرة تجبي من المستهلكين.

٣ – في جميع النسخ: أو لا يجد. وهو تحريف كما لا يخفي.

٤ - نسخة: يناقشه.

٥ - النَّاض: الدرهم والدينار.

تلك السَّلع على كساد من الأسواق بأبخسِ ثمنِ. وربَّما يتكرَّرُ ذلك على التَّاجر والفـلاح منهم بمِا يُذهبُ رأس ماله، فيقعد عن سوقهَ، ويتعدد ذلك ويتكرَّرُ، ويدخلُ بِه علَى الرَّعاياً من العَنْتِ والمضايقةِ وفسادِ الأرْبَاحِ ما يقبض آمالهم عن السَّعِي في ذلك جملةً ويؤدِّي إلى فساد الجباية، فإنَّ معظم الجباية إنَّمَا هي من الفلاَّحين والتَّجَّارِ، ولا سيما بعدٍّ وضع المكوسِ ونُموِّ الجباية بها؛ فإذا انقبضَ الفلاَّحونَ عن الفلاحَةِ، وقعدَ التَّجَّارُ عن التِّجَارة، ذهبت الجبايةُ جملة أو دخلها النقصُ المتفاحشُ<sup>(۱)</sup>.

وإذا قايسَ السُّلطانُ بينَ ما يحصلُ له من الجبايةِ وبينَ هذه الأرباح القليلة وحدها بالنسبة إلى الجباية أقلُّ من القليل. ثُمَّ إنَّهُ ولو كان مفيداً فيذهب له بحظ عظيم من الجباية فيما يعانيه من شراء و(٢)بيع، فإنه من البعيد أن يوحد فيه من المكس. ولـو كـًان غـيرهُ في تلك الْصَّفَقَاتِ لكانٌ مكسُها(٢) كلها حاصلاً من جهةِ الجباية. ثم فيه التعرضُ لأهل [ظ١/١٢٣] عُمرانه(٤)، واختلال الدولةِ بفسادهم ونقصهِم، فإنَّ الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحة والتَجارة نقصت وتلاشت بالنَّفَقَاتِ<sup>(٥)</sup>، وكان فيها إتـــلافُ

أحوالهم، فافهم ذلك. وكان الفرسُ لا يُمَلِّكُون عليهم إلا من أهل بيت المملكة، ثُمَّ يختارونه من أهل الفضل والدِّينِ والأدبِ والسَّخاءِ والشَّجاعةِ والكرمِ، ثُمَّ يَشْتَرطُونَ عليه مع ذلك العدل، وأن لا يتخذ صنعةً فيضرُّ بجيرانه، ولا يتاجرُ فيحبُّ غلاءَ الأسعار في البضائع، وأن لا يستخدم العبيدَ فإنهم لا يشيرون بخير ولا مصلحة.

واعلم أنَّ الْسُلْطَان لا يُنمي ماله ولا يـدِرُّ موجـودهُ إلا الجبايـة؛ وإدْرَارهَـا إنَّمـا يكـونُ بالعدل في أهل الأموال، والنظر لهم بذلك؛ فبذلك تنبسط آمالهم، وتنشرحُ صدُورهم للأحذِّ في تثمير الأموال وتنميتها، فتعظم منها جباية السلطان، وأمَّا غير ذلك من تحــارة أو فلح فإنّما هو مضرة عاجلة للرعايا، وفسادٌ للجباية، ونقصٌ للعمارة. وقد ينتهي الحال بهؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من الأمراء واالمتغلبين في البلدان أنهم يتعرضون لشراء الغلاّت والسِّلع من أربابها الواردين على بلدهم، ويفرضون لذلك من الثّمن ما يشاؤون،

١ - يعني أن حاشية السلطان بعد أن تحصل على السلع لا تعرضها في الأسواق لتسري عليها قوانين العرض والطلب، بل تستدعي التجار وتلزمهم بشرائها بأثمان باهظة، فتمتص بذلـك أموالهـم، وتبقى هـذه البضـائع جـامدة بأيديهم، إذ لا يجدونُ من يشتريها منهم بأثمان مجزية فتتعطل تجارتهم التي فيها كسبهم ومعاشهم. (د. وافي).

٢ – في ن: أو.

٣ - في ن: تكسبها.

٤ - في ظ: ثم في التعرض لفساد العمران واختلال الدولة بفساده ونقصه.

٥ - في ن: (النفقات).

ويبيعونها في وقتها لمن تحت أيديهم من الرعايا ما يفرضون من التَّمن، وهذه أشدُّ من الأولى، وأقرب إلى فساد الرعية واختلال أحوالهم، وربما يحمل السلطان على ذلك من يُداخله من هذه الأصناف، أعني: التجار والفلاحين \_ بما<sup>(۱)</sup> هي صناعته التي نشأ عليها، فيحمل السلطان على ذلك ويضربُ معه بسهم لنفسه ليحصل على غرضه من جمع المال سريعاً، ولا سيَّما مع ما يحصل له من التجارة بلا مَغْرم ولا مكس، فإنها أحدر بنمو الأموال، وأسرعُ في تثميره، ولا يفهم ما يدخلُ على السلطان من الضرر بنقص حبايته، فينبغي للسلطان أن يحذر من هؤلاء، ويُعرض عن سِعَايتهم المضرة بجبايته وسلطانه. والله يلهمنا رشد أنفسنا، وينفعنا بصالح أعمالنا. لا رب غيره (۱).

١-٣-١ ٤ فَصْلٌ

في أنَّ ثِروة السُّلطان وحاشيته إنما تكونُ في وسط الدولة

والسبب في ذلك: أنَّ الجباية في أوَّل الدَّولة تتوزع على أهل القبيل والعصبيَّة بمقدار غنائهم وعصبيتهم، ولأنَّ الحاجة إليهم في تمهيد الدَّولة كما قلناه من قبل. فرئيسهم في ذلك متحاف هم عما يَسمُون إليه من الجباية، معتاضٌ عن ذلك بما يرومُ من الاستبداد عليهم، فله عليهم عزة وله إليهم حاجة. فلا يُطيَّر (٣) في سهمانه من الجباية إلا الأقل من حاجته. فتحد حاشيته لذلك وأذياله من الوزراء والكتاب والموالي مُمْلقينَ (١/١٢] في الغالب، وجاههم متقلص لأنه من جاه مخدومهم، ونطاقه قد ضاق بمن يزاحمه فيه من أهل عصبيَّته.

فإذا استفحلت طبيعة الملك، وحصل لصاحب الدولة الاستبداد على قومه، قبض أيديهم عن الجبايات إلا ما يُطيَّر لهم بين النَّاس في سُهمانهم، وتقل حظوظهم إذ ذاك لقلة غنائهم في الدَّولة، بما انكبح من أعنتهم، وصار الموالي والصَّنائع مُسَاهمين لهم في القيام بالدَّولة وتمهيد الأمر، فينفرد صاحب الدولة حينئذ بالجباية أو معظمها، ويحتوي على الأموال ويحتجنها (٥) للنَّفقاتِ في مهمَّات الأحوال، فتكثرُ ثروته وتمتلىء خزائنه، ويتسع نطاق حاهه، ويعتز على سائر قومه، فيعظم حال حاشيته وذويه، من وزير وكاتب وحاجب ومولى وشرُطيّ، ويتسع حاهُهم، ويقتنون الأموال ويتأثّلونها (١).

١ - في ن: كما.

٢ - في ن: بصالح الأعمال. والله تعالى أعلم. بصالح الأعمال. والله تعالى أعلم.

٣ - أطار المال وطيره: قسمه.

٤ - الملق: الفقير. وفي ن: (متملقين).

٥ – يختص نفسه بها.

٦ – أثَّل المال تأثيلاً: زكَّاه وأصَّله. وتأثل المال: اكتسبه.

ثمَّ إذا أحذت الدولة في الهرم بتلاشي العَصَبيَّةِ وفناء (القبيلِ الماهدين) (١) للدَّولةِ احتاجَ صاحبُ الأمرِ حينئذ إلى الأعوان والأنصار. لكثرة الخوارج والمنازعين والتَّوار، وتوهمُّ الانتقاض، فصار حراحه لظُهرائه وأعوانه، وهم أربابُ السُّيوف وأهل العَصبيَّات، وأنفقَ خزائنه وحاصله في مهمات الدولة، وقلَّت مع ذلك الجباية لما قدَّمناه من كثرةِ العطاءِ والإنفاق، فيقل الخراجُ وتشتد حاحةُ الدولة إلى المال، فيتقلَّص ظلُّ النَّعمة والترف عن الخواصِّ والحُجَّابِ والكتَّابِ بتقلُّص الجاهِ عنهم، وضيق نطاقه على صاحبِ الدَّولةِ.

ثُمَّ يشتدُّ حاجة صاحب الدَّولةِ إلى المال، وتنفق أبناء البطانة والحَاشية ما تأثَّله آباؤهم من الأموال في غير سبيلها من إعانة صاحب الدَّولة، ويقبلون على غير ما كان عليهم آباؤهم وسلفهم من المناصحةِ، ويرى صاحب الدَّولةِ أنه أحقُّ بتلك الأموال التي اكتسبت في دولة سلفه وبجاههم، فيصطلمها (٢) وينتزعها منهم لنفسه شيئاً فشيئاً وواحداً بعد واحد، على نسبة رُتبهم وتنكر الدَّولةِ لهم، ويعود وبالُ ذلك على الدَّولةِ بفناء حاشيتها ورجاً لاتها وأهلِ الثَّروة والنَّعمةِ من بطانتها، ويتقوَّض بذلك كثيرٌ من مباني المحد بعد أن يدعمه أهله ويرفعوه.

وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدَّولة العبَّاسية في بني قَحْطَبة، وبني بَرْمَك، وبني سَهل، وبني طَاهِر، وأمثالهم في الدَّولةِ الأموية بالأندلس عند انحلالها أيَّام الطوائف في بني شُهيد وبَني أبي عبدَةً وبَني حدَيرةً وبَنِي برد وأمثالهم، وكذا في الدَّولةِ التي أدركناها لعهدنا. ﴿ سَنّة اللهُ التي قد خلت في عباده ﴾[غافر: ٨٥].

1-3-1 فصل المسلم

ولما يتوقعه أهل الدَّولة من أمثال هذه المعاطب، صار الكثير منهم يـنزعون [ظ١/١٢] إلى الفرار عن الرُّتب والتَّخلّص من ربقةِ السُّلطان بما حصل في أيديهم من مال الدَّولةِ إلى قطر آخر، ويرون أنه أهنأ لهم وأسلم في إنفاقه وحصُول ثمرته. وهو من الأغلاطِ الفاحشةِ والأَّوهام المفسدة لأحوالهم ودنياهم.

واعلم: أنَّ الخلاصَ من ذلك بعد الحصُولِ فيه عسيرٌ ممتنعٌ. فإنَ صاحب هذا الغرضِ إذا كان هو الملكُ نفسه، فلا تمكنه الرعيَّة من ذلك طرفة عين ولا أهل العصبيَّةِ المزاحمون له، بل في ظهورِ ذلك منه هدمٌ لملكهِ وإتلاف لنفسه بمجاري العادة بذلك؛ لأنَّ ربقة الملكِ يعسرُ الخلاصُ منها، ولا سيّما عند استفحال الدَّولةِ وضيقِ نطاقها وما يعرضُ فيها من

١ - في ن: (القليل المعاهدين).

٢ - الاصطلام: الاستئصال.

البعد عن الجحد والخلاَل والتَّخلُق بالشَّـرِّ. وأمَّا إذا كان صاحبُ هـذا الغرضِ مـن بطانـةِ السُّلطان وِحاشيته وأهَل الرُّتبِ في دولته، فقلَّ أن يُخلَّى بينه وبين ذلك.

أمَّا أوَّلاً: فلما يراه الملوكُ أن ذويهم وحاشيتهم ـ بل وسائر رعاياهم \_ مماليك لهم، مطَّلِعون على ذات صدورهم، فلا يسمحون بحلِّ ربقته من الخدمة ضنّاً بأسرارهم وأحوالهم أن يطَّلِع عليها أحدُّ، وغيرةً من خدمته لسواهم. ولقد كان بنو أمية بالأندلس يمنعون أهلَ دولتهم من السَّفر لفريضة الحج لما يتوهمونه من وقوعهم بأيدي بني العبَّاس؛ فلم يحج سائر أيَّامهم أحدُّ من أهل دولتهم، وما أبيح الحج لأهل الدُّول من الأندلس إلا بعد فراغ شِأن الأمويَّة ورجوعها إلى الطوائف.

وأمَّا ثانياً: فلأنهم وإن سمحوا بحلِّ ربقته هو فلا يسمحون بالتَّجافي عن ذلك المال، لما يرون أنه جزءٌ من مالهم، كما يرون أنه جزءٌ من دولتهم، إذ لم يُكتسب إلا بها وفي ظلِّ جاهها؛ فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المالِ والتقامه كما هو جزءٌ من الدولةِ ينتفعون به.

ثم إذا توهمنا أنه خلص بذلك المال إلى قُطْر آخر، وهو في النّادر الأقل، فتمتد إليه أعين الملوك بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتّخويف تعريضاً أو بالقهر ظاهراً، لما يرون أنه مالُ الجباية والدول، وأنه مستحقٌ للإنفاق في المصالح. وإذا كانت أعينهم تمتد إلى أهل الثروة واليسار المكتسبين من وجوه المعاش، فأحْرَى بها أن تمتد إلى أموال الجباية والدول التي تجد السّبيل إليه بالشّرع والعادة. ولقد حاول السلطان أبسو يحيى زكريا بن أحمد اللّحياني تاسع أو عاشر ملوك [ظ١٢/٢] الحفصيين بإفريقية الخروج عن عهدة الملك واللّحياني تاسع أو عاشر ملوك [ظ١٢/٢] الحفصيين بافريقية الما استجمع لغزو تونس، فاستعمل اللّحياني لرحلة إلى ثغر طرابلس يُوري بتمهيده، وركب السّفين من هنالك، فاستعمل اللّحياني لرحلة إلى ثغر طرابلس يُوري بتمهيده، وركب السّفين من هنالك، وحلص إلى الإسكندرية بعد أن حمل جميع ما وجده ببيت المال من الصّامت (١) والذخيرة، وباع كلّ ما كان بخزائنهم من المتاع والعقار والجواهر، حتى الكتب، واحتمل ذلك كله إلى مصر ونزل على الملك النّاصر محمّد بن قلاون، سنة سبع عشرة من المقة الثّامنة، فأكرم نزله ورفع بحلسه، ولم يزل يستخلص ذخيرته شيئاً فشيئاً بالتّعريض إلى أن حصل عليها ولم يبق معاشُ ابن اللّحياني إلا في جرايته التي فرضت (١) له إلى أن هلك سنة ثمان عليها و لم يبق معاشُ ابن اللّحياني إلا في جرايته التي فرضت (١) له إلى أن هلك سنة ثمان وعشرين حسبما نذكره في أحباره.

١ - الصامت من المال: الذهب والفضة.

٢ - في ن: فرضَ. أي: الملك الناصر.

فهذا وأمثاله من جملة الوسواس الذي يعتري أهل الدُّول لما يتوقعونه من ملوكهم من المعاطب، وإنَّما يخلصون إن اتَّفقَ لهم الخلاصُ بأنفسهم، وما يتوهمونه من الحاجة فغلط ووهم. والذي حصل لهم من الشهرة بخدمة الدول كاف في وجدان المعاش لهم بالجرايات السُّلطانية أو بالجاهِ في انتحالِ طرق الكسبِ من التجارة والفلاحة. والدول أنساب؛ لكن (١):

الْنَّفْ سُ راغِبَ لَهُ إِذَا رَغَّبتهِ وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيْ لَمِ تَقْنَ عُ وَاللَّهُ سِرَدُّ إِلَى قَلِيْ لَمِ تَقْنَ عُ وَاللَّهُ سبحانه هو الْرَّزَاقُ، وهو الموفِّقُ بمنّه وفضله، والله أعلم.

٢-٣-١ فَصْلٌ فَصْ الْعَطَاء منَ الْسُلْطَان نَقْصٌ فِي الْجَبَايَةِ فِي الْجَبَايَةِ

والسبب في ذلك: أنَّ الدَّولة والسُّلطان هي السُّوْقُ الأعظمُ للعالم، ومنه مادة العمران، فإذا احتجن السُّلطان الأموال أو الجبايات، أو فقدت فلم يصرفها في مصارفها، قلَّ حينئة ما بأيدي الحاشية والحامية، وانقطع أيضاً ما كان يصلُ منهم لحاشيتهم وذويهم، وقلَّت نفقاتهم جملة، وهم معظمُ السَّواد، ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق ممن سواهم فيقع الكساد حينئة في الأسواق، وتضعف الأرباح في المتاجر فيقلَّ الخراج لذلك، لأن الخراج والجباية إنما تكونُ من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب النَّاس للفوائد والأرباح. ووبال ذلك عائدٌ على الدولة بالنقص لقلة أموال السُّلطان حينئة بقلة الخراج، فإنَّ الدَّولة \_ كما قلناه \_ هي السُّوقُ الأعظم، أم الأسواق كلها، وأصلها ومادتها في الدَّخل والخرج؛ فإن قلناه \_ هي السُّوقُ الأعظم، أم الأسواق كلها، وأصلها ومادتها في الدَّخل والخرج؛ فإن كسدت وقلَّت مصارفها (١)، فأحدر عما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثلُ ذلك وأشد منه.

وأيضاً: فالمالُ إنَّما هو مترددٌ بين الرَّعية والسُّلطان: منهم إليه، ومنه إليهم؛ فإذا حبسه السُّلطان عنده فقدته [ظ١/١٢٥] الرَّعيَّةُ. سنة الله في عباده.

١ - من شعر أبي ذؤيب الهذلي، انظر ديوان الهذليين (٢/١).

٢ - في ن: مصاريفها.

٢-٣-٣ فَصْلٌ فَصْلٌ الظّلْمَ مُؤْذِنٌ بخرابِ العُمْرَان في أنَّ الظّلْمَ مُؤْذِنٌ بخرابِ العُمْرَان

اعلم: أنَّ الْعُدوانَ على النَّاسِ في أموالِهِم ذَاهبٌ بآمالهم في تحصيلها واكْتِسَابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السَّعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرَّعايا عن السَّعي في الاكتساب، فإذا كان الاعتداء كثيراً عاماً في جميع أبواب المعاش، كان القعودُ عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملةً بدخوله من جميع أبوابها؛ وإن كان الاعتداء يسيراً، كان الانقباض عن الكسب على نسبته.

والعمرانُ ووفوره ونفاق أسواقه، إنما هو بالأعمال، وسعي النَّاسِ في المصالح والمكاسب ذاهبينَ وجائينَ. فإذا قعد النَّاسُ عن المعاش، وانقبضت أيديهم عن المكاسب، كسدت أسواقُ العمران، وانتقضت الأحوالُ، وابْذَعَرَّ<sup>(۱)</sup> الناسُ في الآفاق من غير تلكَ الإيَالة في طلبِ الْرِّزْقِ فيما خرج عن نطاقها؛ فخف ساكن القطر، وخلت ديارهُ، وخربت (۱) أمصاره، واختلَّ باختلاله حالُ الدَّولةِ والسُّلطان؛ لما أنَّها صورةٌ للعمران تفسد بفسادِ مادَّتها ضرورةً.

وانظرُ في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس عن المُوبَدَان صاحب الدِّين عندهم أيَّام بهرام بن بهرام، وما عرّض به للملك في إنكار ما كان عليه من الظّلم والغفلة عن عائدته على الدَّولة، بضرب المثال في ذلك على لسان البوم حين سمع الملك أصواتها وسأله عن فهم كلامها، فقال له: إنَّ بوماً ذكراً يرومُ نكاحَ بُوم أنشى، وأنها شرطت عليه عشرين قرية من الخراب في أيَّام بهرام، فقبل شرطها؛ وقال لها: إنْ دَامِت أيَّام الملك أقطعتك ألف قرية، وهذا أسهلُ مرام. فتنبه الملك من غفلته، وحلا بالموبذان وسأله عن مراده، فقال له: أيها الملك، إن الملك لا يتم عزه إلا بالشَّريعة، والقيام لله بطاعته، والتصرُّف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشَّريعة إلا بالملك، ولا عزَّ للمَلِك إلا بالرحال، ولا قوام للرِّحال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعمارة والعدل المنزانُ المنصوبُ بين الخليقة، نصبه الرَّبُّ وجعل له قيِّماً، وهو الملك. وأنت أيُّها الملك عمدت إلى الضيّاع فانتزعتها من أربابها وعُمَّارها، وهم أربابُ الخراج ومن تؤخذ المعارة، والنظرة، فتركوا العمارة، والنظرة والنظرة والعرب، وما يُصلحُ الْضِيّاع، وسُوْعوا في الخراج لقربهم من الملك. ووقع الحَيْفُ على من المعواقب، وما يُصلحُ الْضِيّاع، وسُوْعوا في الخراج لقربهم من الملك. ووقع الحَيْفُ على من المعواقب، وما يُصلحُ الْضَيّاع، وسُوْعوا في الخراج لقربهم من الملك. ووقع الحَيْفُ على من

۱ – ابذعروا: تفرقوا وفروا.

٢ - في ن: خرجت.

بقي من أرباب الخراج وعُمَّار الضِّياع؛ فأحلوا (١) [ظ٥٢ ١/٢] عن ضياعهم، وخلّوا دِيَارهم، وآووا إلى ما تَعَذَّرَ من الْضِّياع، فَسَكَنوها، فقلت العمارة، وخُرِّبت الضِّياع، وقلّت الأموالُ وهلكت الجُنودُ والرَّعِيَّة، وطمع في ملك فارسَ من حاورهم من الملوكِ لعلمِهم بانقطاع المواد التي لا تستقيم دعائم الملك إلا بها. فلما سمع الملك ذلك أقبلَ على النَّظُرِ في ملكه، وانتزعت الضِّياعُ من أيدي الخاصَّةِ ورُدَّت على أربابها، وحُملوا على رُسُومهم السَّالفة، وأخذوا في العمارة، وقوي من ضعف منهم، فعمرت الأرض، وأخصبت البلاد، وكثرت الأموالُ عند حباةِ الخراج، وقويت الجنود، وقطعت موادُّ الأعداء، وشحنت التَّغورُ، وأقبلَ الملك على مباشرة أمورَه بنفسه، فحسنت أيَّامه، وانتظم ملكه.

فَتَفَهَّمْ مِن هذه الحكاية أنَّ الظُّلم مخرِّبٌ للعمرانِ، وأنَّ عائدة الخرابِ في العمرانِ على الدَّولةِ بالفَسَادِ والانتقاض.

ولا تنظرُ في ذلك إلى أنَّ الاعتداءَ قد يوجد بالأمصار العَظيمةِ من الدُّولِ الـــيّ بهـا، ولم يقع فيها حرابٌ.

واعلم أنَّ ذلك إنَّما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل المِصْرِ. فلما كان المصر كبيراً، وعمرانه كثيراً، وأحواله متسعة بما لا ينحصرُ، كان وقوع النقص فيه بالاعتداء والظُّلم يسيراً؛ لأنَّ النَّقصَ إنَّما يقعُ بالتدريج. فإذا خفي بكثرة الأحوال واتِّساع الأعمال في المصرِ، لم يظهر أثره إلا بعد حين. وقد تذهبُ تلك الدولةُ المعتدية من أصلها قبل خراب المصر، وتجيء الدَّولةُ الأخرى، فترقعه بجدَّتها، وتجبر النَّقصَ الذي كان خفياً فيه، فلا يكادُ يشعرُ به، إلا أنَّ ذلك في الأقلِّ النَّادِر.

والمرادُ من هذا أنَّ حصول النَّقص في العمران عن الظَّلم والعدوان أمْرٌ واقعٌ لا بُدَّ منه، لما قدَّمناه، ووبَالُهُ عائدٌ على الدُّول.

ولا تحسبن الظُّلَم إنَّما هو أَحذُ المال أو الملك من يد مالكه من غير عِوَض ولا سبب كما هو المشهورُ، بل الظلمُ أعم من ذلك. وكلُّ من أحد ملك أحد أو غصبه في عمله، أو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشَّرْعُ، فقد ظلمه. فجُبَاةُ الأموال بغير حقّها ظلمة، والمعتدون عليها ظلَمة، والمنتهبُون لها ظلمة، والمانعون لحقوق النَّاسِ ظلمة، وغُصَّابُ الأملاكِ على العموم ظلمة، ووبَالُ ذلك كله عائدٌ على الدَّولة بخرابِ العمرانِ الذي هو مادتها لإذهابه الآمال من أهله.

١ - في ن: فانجلوا.

واعلم: أنَّ هذه هي الحكمةُ المقصودة للشَّارع في تحريم الظَّلم، وهو مَا ينشأ عنه من فساد العمران وحرابه، وذلك مؤذنُ بانقطاع النوع البشريُّ، وهي الحكمة العامَّةُ المراعاةُ (١) للشَّرع في جَميع مقاصده الضَّرورية الخمسة: من حفظ الدِّين والنَّفس والعقل والنَّسْل [ظ٦٢٦٦] والمال. فلمَّا كان الظُّلم -كما رأيت - مؤذناً بانقطاع النَّوْع لما أدَّى إليه من تخريب العُمران، كانت حكمةُ الحظر فيه موجودةً، فكان تحريمهُ مهمّاً. وأدلته من القرآن والسُّنَة كثيرةٌ، أكثرُ من أن يأخذها قانون الضَّبْطِ والحَصْرِ.

ولو كان كلَ واحد قادراً على الظالم (٢) لوضع بإزائه مَن العقوبَات الزَّاجرة ما وضع بإزاء غيره من المُفْسدَات للنَّوْع، التي يقدرُ كلَّ أحد على اقترافها من الزِّنا والقتلِ والسُّكر، إلاَّ أن الظلم يَقْدر عليه آلاً أن الظلم يَقْدر عليه آلاً من لا يقدر عليه، لأنَّه إنما يقع من أهل القُدْرة والسُّلطان. فبولغ في ذَمِّه وتكرير الوعيد فيه، عسى أن يكون الوازعُ فيه للقادرِ عليه في نفسه. (وَمَا رَبُّكَ بِظُلاَم لِلْعَبِيْد الصَّلَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلاَ تقولَنَّ: َإِنَّ العقوبةَ قد وضعت بإزاء الحرابة (١٠) في الشَّرْع، وهي من ظلم القادرِ، لأنَّ المحاربَ زمن حرابته قادر. فإن في الجواب عن ذلك طريقين:

أحدهما: أن تقول: العقوبة على ما يقترفه من الجنايات في نفس أو مال على ما ذهب اليه الكثير، وذلك إنما يكون بعد القدرة عليه والمطالبة بجنايته، وأمَّا نفسُ الحرابةِ فهي حلوُّ من العقوبة.

الطريق التَّابي: أن تقولَ: المحاربُ لا يوصف بالقدرة، لأنا إنما نعني بقدرة الظَّالم اليدَ المبسوطة التي لا تعارضها قدرة، فهي المؤذنة بالخراب، وأمَّا قدرة المحارب فإنما هي إحافة يجعلها ذريعة لأخذ الأموال، والمدافعة عنها بيد الكلِّ موجودة شرعاً وسياسة؛ فليست من القدر المؤذن بالخراب. والله قادرٌ على ما يشاء.

١ - في ن: المراعية.

٢ - في ن: (عليه).

٣ - أي: لا يظلم إلا القادر على الظلم ومن له القدرة من سلطان أو غيره. وقد رجح الدكتور وافي سقوط
 حرف النفى من العبارة فتكون: (لا يقدر عليه لا من لا يقددر عليه) وكلاهما يصحان.

٤ - الحرابة هي قطع الطريق. وعقوبتها القتل أو الصلب أو كلاهما معاً ولكل عقوبة حالتها التي تجد تفصيلها عند الفقهاء.

#### ١-٤٣-٣-١ فصل

ومن أشدَّ الظلاماتِ وأعظمها في إفساد العمران تكليفُ الأعمالِ وتسخيرُ الرَّعايا بغير حقِّ.

وذلك أن الأعمال من قبيلِ المتمولات كما سنبين في باب الرِّزْق (١)؛ لأنَّ الرِّزق والكسب إنَّما هو قيمُ أعمال أهل العمران. فإذاً مساعيهم وأعمالهم كلُها متمولات ومكاسب لهم، بل لا مكاسب لهم سواها، فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك. فإذا كلِّفوا العمل في غير شأنهم، واتّخذوا سُخريّاً في معاشهم، بطل كسبُهم، واغتصبوا قيمة عملهم ذلك، وهو متموّهم فدخل عليهم الضّرر، وذهب لهم حظ كبيرٌ من معاشهم، بل هو معاشهم بالجملة. وإن تكرّر ذلك عليهم أفسد آمالهم في العمارة، وقعدوا عن (١) السّعي فيها جملة؛ فأدّى ذلك إلى انتقاض العمران وتخريبه، والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق.

٢-٤٣-٣-١ فَصْلٌ [الاحتكار]

وأعظمُ من ذلك في الظّلم وإفساد العمران والدُّولة التَّسلُطُ على أموال النَّاس، بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان، ثُمَّ فَرْضِ البَضَائع عليهم بأرْفع الأثمان على وجه الغصب والإكْرَاه في الشُّراء والبيع، ورُبَّما تُفْرَضُ عليهم تلك الأثمان على النَّراخِي (٢) والتَّأجيل، والعَعلَلون في تلك الخَسَارة [ظ٢/١٢] التي تلحقهم بما تحدِّنهم المطامع من حبر ذلك بحوالة الأسواق في تلك البضائع التي فرضت عليهم بالغلاء إلى بيعها بأبخس الأثمان، وتعود خسارةُ ما بين الصَّفقتين على رؤوس أموالهم. وقد يعمُّ ذلك أصناف التَّكاكين في المأكل بالمدينة والواردين من الآفاق في البضائع، وسائر السُّوقة وأهل الدَّكاكين في المأكل والفواكه، وأهل الصَّنائع فيما يَتَّخذ من الآلات والمواعين، فتشمل الخسارة سائر الأصناف والطبقات، وتحف برؤوس الأموال، ولا يجدون عنها وكيجةً (٤) إلا القعود عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال في جبرها بالأرباح (٥)، ويَتَثَاقلُ الواردُون من الآفاق لشراء البَضَائع وبيعها من أجل ذلك، فتكسد الأسواق ويبطلُ معاش الرَّعايا، لأنَّ عامته من البيع والشراء. وإذا كانت الأسواق عطّلاً منها بطلَ معاشهم، وتنقص حباية

١ – انظر الباب الخامس في المعاش ووجوهه.

٢ - في ن: (من).

٣ - في جميع النسخ: (النواحي). ولا يستقيم به المعنى.

٤ - يعني لا يجدون ملحاً.

ه - في العبارة تقديم وتأخير وتقرأ على النحو التالي: لا يجدون [أي التحار] عنها [أي الحسائر] في جبرها بالأرباح [أي لعظم الحسائر وتماديها] إلا القعود عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال [أي: كلها أو معظمها].

السُّلطان أو تفسد، لأنَّ معظمها من أواسط<sup>(۱)</sup> الدَّولة، وما بعدَها إِنَّما هـو مـن المكـوس على البياعَات كمـا قدمنـاه<sup>(۲)</sup>. وَيــؤول ذلـك إلى تلاشــي الدولـة وفُسَــادِ عمـران المدينـةِ. ويتطرق هذا الخلل على التَّدريج ولا يُشعر به.

هذا ما كان بأمثال هذه الذَّرائع والأسباب إلى أخذ الأموال، وأمَّا أخذُها مجّاناً، والعدوان على النَّاسِ في أموالهم وحُرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم، فهو يفضي إلى الخلل والفَسَادِ دفعة، وتنتقضُ الدَّولة سَرِيعاً بما ينشأ عنه من الهَرْجِ المفضي إلى الانتقاض.

ومن أحل هذه المفاسد حظرَ الشَّرْعُ ذلك كلَّه، وشرع المكايسة (٣) في البيع والشِّراء، وحظر أكلَ أموال الناس بالباطل، سدَّا لأبواب المفاسد المفضية إلى انتقاض العمران بالهرج أو بطلان المعاش.

واعلم: أنَّ الدَّاعي لذلك كله، إنَّما هو حاجة الدَّولة والسُّلطان إلى الإكثار من المال بما يعرض لهم من التَّرَف في الأحوال، فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرجُ ولا يفي به الدَّخل عَلى القوانين المعتادة، فيستحدثون ألقاباً ووجوهاً يوسعون بها الجباية ليفي لهم الدخلُ بالخرج، ثم لا يزال الترف يزيد، والخرجُ بسببه يكثر، والحاجة إلى أموال النَّاس تشتد، ونطاق الدَّولة بذلك يزيد، إلى أن تنمحي (أ) دائرتها، ويذهب رسمها، ويغلبها طالبها. والله أعلم.

١ - في ن: أوسط.

٢ – انظر الفصول: (٣٨ و٣٩ و ٤٠ و ٤١) من هذا الباب وخاصَّة فصل ٤١.

٣ - المكايسة أي: المساومة.

٤ - في ن: تمحي.

٣-١-٤ ٤ـ الفَصْل الرابع والأربعون في الحجَاب كيف يقعُ في الدول وفي أنه يعظم عند الهرم

اعلم: أنَّ الدولة في أوَّل أمرها تكون بعيدةً عن منازع الملك كما قدَّمناه، لأنَّه لا بُدَّ لها من العَصَبيَّةِ التي بها يتمُّ أمرها ويحصل استيلاؤها، والبداوة هي شعارُ العَصَبيَّة. والدَّولة إن كان قيامها بعز الغلب فقط، فالبداوة التي بها إلكين فإنه بعيد عن منازع الملك، وإن كان قيامها بعز الغلب فقط، فالبداوة التي بها [ظ١/١٢٢] يحصل الغلب بعيدة أيضاً عن منازع الملك ومذاهبه، فإذا كانت الدُّولة في أوَّل أمرها بدويّة، كان صاحبها على حال الغضاضة والبداوة والقرب من النَّاس وسهولةِ الإذنَ.

فإذا رسخ عزُّه وصار إلى الانفراد بالمحد، واحتاج إلى الانفراد بنفسه عن النَّاس للحديثِ مع أوليائه في خواص شؤونه، لما يكثرُ حينئذ مَنْ بحاشيته، فيطلبُ الانفراد من (١) العامة ما استطاع، ويتَّخذ الإذن ببابه على من لا يأمنه من أوليائه وأهل دولته، ويتَّخذ حاجباً له عن النَّاس يقيمه ببابه لهذه الوظيفة.

ثمَّ إذا استفحل الملك وجاءت مذاهبه ومنازعه، استحالت خُلُق (٢) صاحب الدَّولة إلى خُلُق (٣) الملك، وهي خُلُق (٤) غريبةٌ مخصوصة، يحتاج مباشرها إلى مداراتها ومعاملتها بما يجبُ لها، وربَّما جهل تلك الأخلاق (٥) منهم (١) بعض من يباشرُهم فوقع فيما لا يرضيهم، فسَخطوه (٧) وصارُوا إلى حالة الانتقام منه. فانفرد بمعرفة هذه الآداب الخواصُّ من أوليائهم، وحجبوا غير أولئك الخاصة عن لقائهم في كل وقت، حفظاً على أنفسهم من معاينة ما يُسْخِطُهم، وعلى (٨) النَّاسِ من التَّعرُّضِ لعقابهم.

قصار لهم حَجابٌ آخر أحص من الحجابُ الأوَّل، يُفضي إليهم منه خواصُّهم من الأولياء، ويحجبُ دونهُ من سواهم من العامَّة، والحجابُ الثَّاني يفضي إلى مجالس الأولياء، ويحجب دونه من سواهم من العامَّة.

١ - في ن: عن.

٢ - في ن: أخلاق.

٣ – في ن: أخلاق.

٤ - في ن: أخلاق.

ه - في ن: الخلق.

٦ - أي: من الملوك.

٧ – في ن: فسخطوا.

٨ - في نسخة بدون الواو.

والحجابُ الأوَّلُ: يكونُ في أوَّل الدولة كما ذكرنا، كما حدث لأيَّام معاوية وعبد الملك وخلفاء بني أمية، وكان القائم على ذلك الحجاب يُسَمَّى عندهم الحاجب جرياً على مذهب الاشتقاق الصَّحيح.

ثم لما جاءت دولة بني العباس وجدت الدولةُ من التَّرفِ والعزِّ ما هو معروف، وكملت خلق الملك على ما يجب فيها، فدعا ذلك إلى الحجاب الثاني، وصار اسم الحاجب أخص به، وصار بباب الخلفاء دَاران للعبَّاسية: دَارُ الخَاصَّةِ، ودارُ العامَّةِ، كما هو مسطور في

أمر حدث في الدول حجابٌ ثالث أحصُّ من الأولين، وهو عند محاولة الحجر على صاحب الدَّولة. وذلك أنَّ أهل الدَولة وخواصَّ الملك إذا نصبوا الأبناء من الأعقاب، وحاولوا الاستبداد عليهم، فأوَّل ما يبدأ به ذلك المستبد أن يحجب عنه بطانة أبيه (١) وخواصَّ أوليَائه، يوهمهُ أنَّ في مباشرتهم إيَّاهُ خرق حجاب الهيبة، وفساد قانون الأدب، ليقطعُ بذلك لقاء الغير، ويعوده ملابسة أخلاقه هو، حتى لا يتبدَّل به سواه، إلى أن يستحكم الاستيلاء عليه، فيكون هذا الحجاب من دواعيه. وهذا الحجاب لا يقعُ في الغالب إلا أواخر الدَّولة كما قدَّمناه في الحجر (١)، ويكون دليلاً على هرم الدَّولة ونفاد قوتها. وهو مما يخشاه أهل الدول على أنفسهم؛ لأنَّ القائمين [ط٧١١] بالدَّولة يعاولون على ذلك بطباعهم عند هرم الدَّولة، وذهاب الاستبداد من أعقاب ملوكهم، لما يعولون على ذلك بطباعهم عند هرم الدَّولة، وذهاب الاستبداد من أعقاب ملوكهم، لما رحضول

١ – في جميع النسخ: بطانة ابنه. ولا يستقيم معه المعنى.

٢ - يقصد الفصل الواحد والعشرون من هذا الباب. فصل: فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه.

٢-٣-٥ ٤ - الفَصْل الخامس والأربعون:
 في انْقِسَام الدَّوْلَةِ الْوَاحدةِ بدولتين

اعلم: أنَّ أول ما يقع من آثار الهُرَم في الدَّولةِ انقسامها. وذلك أنَّ الملكَ عندما يستفحلُ ويبلغُ من أحوال التَّرف والنعيم إلى غايتها، ويستبدَّ صاحب الدَّولة بالمحد وينفرد به، يأنفُ حينئذ عن المشاركة، ويصير إلى قطع أسبابها ما استطاع بإهلاك من استراب به من ذوي قرابته المرشَّحين لمنصبه. فُربَّما ارتاب المساهمون له في ذلك بأنفسهم، ونزعوا إلى الْقاصِية، واحتمع إليهم من يلحق بهم في مثل (١) حالهم من الاغترار والاسترابة. ويكون نطاقُ الدَّولة قد أحذ في التَّضَايق ورجع عن القاصية. فيستبد ذلك النَّازع من القرابة فيها، ولا يزال أمرهُ يعظم بتراجع نطاق الدَّولة، حتى يقاسم الدولة أو يكاد.

وانظر ذلك في الدَّولةِ الإسْلاَمِيَّةِ العربيَّة حين كان أمرها حريزاً (٢) مجتمعاً، ونطاقها ممتداً في الاتساع، وعصبيَّة بني عبد مناف واحدةً غالبة على سائر مضر، فلم ينبض عرق من الخلاف سائر أيامها (٣) إلا ما كان من بدعة الخوارج المستميتين في شأن بدَعتهم، لم يكن ذلك لنزعة مُلك ولا رئاسة، ولم يتم أمرهم لمزاحمتهم العصبية القوية.

ثم لمّا خرج الأمر من بني أمية، واستقلَّ بنو العباس بالأمر، وكانت الدَّولة العربية قله بلغت الغاية من الغلب والترف، وآذنت بالتَّقلُّص عن الْقَاصِية نزع عبدُ الرحمن الداخل إلى الأندلس \_ قاصية دولة الإسلام \_ فاستحدث بها ملكاً، واقتطعها عن دولتهم، وصيَّر الدولة دُولتين. ثُمَّ نزع إدريسُ إلى المغرب، وخرج به وقام بأمره. وأمَّر ابنه من بعده البرابرةُ من أوربة ومغيلة وزَناتَة، واستولى على ناحية المغربين. ثم ازدادت الدولة تقلصاً، فاضطرب الأغالبة في الامتناع عليهم.

ثم خرج الشِّيْعَةُ وقام بأمرهم كتامة وصنهاجة، واستولوا على إفريقيَّة والمغرب، ثم مصر والشام والحجاز، وغلبوا على الأدارسة، وقسموا الدولة دولتين أخريين، وصارت الدولة العربية ثلاث دول بني العباس بمركز (أ) العرب، وأصلهم ومادتهم الإسلام، ودولة بني أمية المحددين بالأندلس ملكهم القديم وخلافتهم بالمشرق، ودولة العُبيديين بإفريقيّة ومصر والشَّام والحجاز. ولم تزل هذه الدول إلى أن أصبح انقراضها متقارباً أو جميعاً [ظ١/١٢٨].

١ - في ن: (بهم مثل).

٢ - أي: حين كان أمرها متماسكاً قويّاً.

٣ - في ن: أيامه.

٤ - في ن: مركز.

وكذلك انقسمت دولة بني العبّاس بدول أخرى، وكان بالقاصية بنو سَامَان (١) فيما وراء النهر وخراسان؛ والعلوية في الدّيلم وطبرستان؛ وآل ذلك إلى استيلاء الدّيلم على العراقين وعلى بغداد والخلفاء. ثُمَّ حاء السّلجوقيَّة فملكوا جميع ذلك. ثُمَّ انقسمت دولتهم أيضاً بعد الاستفحال كما هو معروف في أخبارهم.

وكذلك اعتبره في دولة صنهاجة بالمغرب وإفريقية، لما بلغت إلى غايتها أيَّام بَاديس بن المنصور، خرج عليه عمه حمَّاد واقتطع ممالك الغرب لنفسه، ما بين حبل أوراس إلى تلمُسان وملوية، واختطَّ القلعة بجبل كتامة حيال المسيلة، ونزلها واستولى على مركزهم أشير بجبل تيطرى، واستحدث مُلكاً آخر قسيماً لملك آل باديس، وبقي آلُ باديس بالقيروان وما إليها، و لم يزل ذلك إلى أن انقرض أمرهما جميعاً.

وكذلك دولة الموحدين لما تقلص ظلها ثار بإفريقية بنو أبي حفص، فاستقلوا بها، واستحدثوا ملكاً لأعقابهم بنواحِيها. ثُمَّ لمَّا استفحل أمرهم واستولى على الغاية، حرج على الممالك الغربيَّةِ من أعقابهم الأمير أبو زكريا يحيى ابن السُّلطان أبي إسحاق إبراهيم رابع خُلفائهم، واستحدث ملكاً، ببجاية وتُسنظينة وما إليها، أوْرَثه بنيه، وقسموا به الدولة قسمين، ثمَّ استولى على كرسيِّ الحضرة بتونس، ثم انقسم الملك ما بين أعقابهم ثم عاد الاستيلاء فيهم.

وقد ينتهي الانقسام إلى أكثر من دولتين وثلاثة، وفي غير أعْيَاص الْمُلْكِ من قومه، كما وقع في ملوك الطَّوائف بالأندلس، وملوك العجم بالمشرق، وفي ملك صِنْهاجة بأفريقية، فقد كان لآخر دولتهم في كلِّ حصن من حصون إفريقية ثائرٌ مستقلٌّ بأمره كما تقدم ذكره. وكذا حال الجريد والزَّاب من إفريقية قبيلَ هذا العهد كما نِذكره.

وهكذا شأن كلِّ دولة لا بُدَّ وأن يعرضَ فيها عوارض الهـرم بـالتَّرَفِ والدَّعـةِ، وتقلص ظل الغلب فينقسم أعيَاصُها أو من يَغلُب من رجَـال دولتهـا الأمـرَ، ويتعـدد فيهـا الـدّول، واللهُ وَارِثُ الأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا.

٢-٣-١ عـ الفصل السادس والأربعون: في أنَّ الْهَرِمَ إِذَا نَزَلَ بِالْدُّوْلَةِ لِا يَرْتَفِع

قُد قدَّمنا ذكر العوارضِ الْمؤذِنةِ بـالْهُرَمَ وأُسْبابهُ واحداً بعـد واحد، وَبَيَّنَا أَنَّها تحـدث للدولةِ بالطَّبعِ، وأنَّها كلِّها أمورٌ طبيعية لها. وإذا كان الهرمُ طبيعيّاً في الدَّولـةِ كـان حدوثـه بمثابة حدوث الأمور الطَّبيعيَّة كما يحدث الهَرَم في المزاج الحَيَواني.

والهرَم من الأمْرَاض المزمنة التي لا يمكن دواؤها ولا أرتفاعها، لما أنَّه طبيعي، والأمور الطَّبيعية لا تتبدَّل. وقد يتنبَّه كثيرٌ من أهل الدُّول ممن له يقظةٌ في السِّياسة، فيرى ما نزل بدولتهم من عوارض الهَرَمِ وأسبابه [ظ٢/١٢٨]، ويحسبهُ (١) ممكن الارتفاع، فيأخذ نفسه بتلافي الدَّولة، وإصلاح مزاجها عن ذلك الهرم، ويحسبه أنه لحقها بتقصير مَنْ قبله من أهل الدَّولة وغفلتهم، وليس كذلك، فإنها أمورٌ طبيعيّة للدَّولة، والعوائد هي المانعةُ له من تلافيها.

والعوائد منزلة طبيعية أخرى (٢)؛ فإنَّ من أدرك مثلاً أباه وأكثر أهل بيته يلبسون الحريرَ والدِّيباج، ويتحلّون بالذهب في السِّلاح والمراكب، ويحتجبون عن النَّاسِ في الجالس والصَّلوات، فلا يمكنه مخالفة سلفه في ذلك إلى الخُشُونة في اللِّباسِ والزِّيِّ والاختلاط بالنَّاس، إذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبِّحُ عليه مُرْتَكَبَهُ. ولو فعله لرمي بالجنونِ والوسواس في الخروج عن العوائد دفعة، وحشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه.

وانظر شأن الأنبياءِ في إنكارِ العوائدِ ومخالفتها، لولا التّأييد الإلهي والنّصر السَّماوي.

ورُبَّما تكون العَصَبِيَّةُ قد ذهبَت فتكون الأُبَّهةُ تعوضُ عن مُوقعها من النفوس. فإذا أُزيلت تلك الأُبَّهةُ مع ضعف العصبيةِ، تجاسرت الرَّعايا على الدَّوْلَةِ بذهابِ أَوْهَام الأُبَّهةِ، فتتذرعُ الدَّولَةُ بتلك الأُبَّهةِ ما أمكنها حتى ينقضى الأمر.

وَرُبَّمَا يحدث عند آخرِ الدَّولَةِ قوة توهَّم أن اللهرَم قد ارتفع عنها، ويومضُ ذُبَالُها إِيْمَاضَة الحُنمود كما يقعُ في الذَّبال المشتعل؛ فإنه عند مُقَارِبة انطفائه يومضُ إيماضة توهم أنها اشتعال، وهي انطفاءً. فاعتبر ذلك، ولا تُغْفل سِرَّ الله تعالى وحكمته في اطِّرَادِ وجوده على ما قَدَّر فيه. وهُولِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ [الرعد: ٣٨].

١ –في ن: الهرم ويظن أنه ممكن.

٢ - يعرف هـذا بالقسر الاجتماعي الـذي تتصف بـه الظواهـر الاجتماعيـة ولا سيما القائمـة علـى الاقتـداء والعادات. (تمهيد في علم الاجتماع ص: ١٠٤).

### ١-٣-٧٤ الفَصْل الرابع والأربعون: في كَيْفيَّة طُرُوق الخلل للدَّوْلَة

اعلمِ أِنَّ مبنى الملك على أساسين لَا بُدَّ منهما:

فَالْأُوَّلُ: الشُّوْكَةُ والعَصَبَيَّةُ وهِو المعبَّرُ عنه بالجند.

والثَّانِي: المالُ الذي هو قوام أُوْلَئِكَ الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملكُ من الأحوال.

والخلَل إذا طِرَقَ الدُّولة طرقها في هذين الأساسين.

فلنذكر أوّلاً طروق الخلل في الشَّوكة والعصبية، ثم نرجع إلى طروقه في المال والجباية. واعلم أنَّ تمهيد الدَّولة وتأسيسها كما قلناهُ إنَّما يكونُ بالعصبية، وأنه لا بُدَّ من عصبيَّة كبرى جامعة للعَصَائب مستتبعة لها، وهي عصبية صاحب الدَّولة الخاصَّة (١) من عشيرة وقبيلة. فإذا حاءت الدَّولة طبيعةُ الملك من التَّرف وحدع أنوف أهل العصبيّة، كان أوَّلُ ما يجدع أنوف عشيرته وذوي قرباه المقاسمين له في اسم الملك. فيستبدّ في حدع أنوفهم بما

١ - قال الجابري في العصبية والدولة (ص٤٤٦ - ٤٤٨): الدولة في اصطلاح ابن حلدون هي على العموم: الامتداد الزماني والمكاني لحكم عصبية ما.

أ- فمن حيث الامتداد في المكان تكون الدولة عامة أو خاصة.

<sup>-</sup> الدولة العامة: هي مجموع المناطق والأقاليم التي تجري عليها سلطة العصبية الحاكمة سواء كانت هذه السلطة فعلية أم إسمية فقط.

<sup>-</sup> والدولة الخاصة هي الولاية أو الإقليم الذي استقل به الوالي خارجاً عن السلطة المركزية.

وهكذا فالدولة العباسية مثلاً دولة عامة بالنسبة إلى الدويلات التي استقلت عنها كدولة بني بويه، وبني حمدان وغيرهما منٍ الدول التابعة اسمياً للخلافة العباسية والتي تسمى في لغة ابن خلدون دولاً خاصة.

ب - أما من حيث الامتداد في الزمان فإن الدولَّة إما كلية وإما شخصية...

<sup>-</sup> الدولة الكلية هي مدة حكم عصبية من العصبيات، والتي يتعاقب فيها الملوك واحداً بعد الآخر. إنما حكم أسرة معينة منذ استلامها الحكم إلى يوم خروجه منها. الدولة العباسية، الدولة الأموية، الدولة الموحدية... الخ.

<sup>-</sup> والدولة الشخصية هي مدة حكم شخص واحد من أشخاص الدولة الكلية، مثل دولة المأمون، دولة معاوية، دولة عبد المؤمن... الخ.

حــ - ويتحدث ابن خلدون أيضاً عن الدولة المستقرة والدولة المستحدة أو الحادثة وذلك حين يتعلق الأمر بالفترة التي يحتدم فيها الصراع بين العصبية صاحبة الدولة وإحدى العصبيات الثائرة ضدها والتي تستهدف الإطاحة بحا وتأسيس دولة جديدة. فالدولة المستقرة يعني بها الدولة القائمة التي نشبت الثورة ضدها. والدولة المستحدة أو الحادثة هي دولة العصبية الثائرة المطالبة بالملك والتي لم تنته بعد من القضاء على الدولة القديمة المستقرة.

د - هذل ولا يختلف مفهوم ابن خلدون للدولة عن معناها بل معانيها عند القدماء باستثناء هذه التقسيمات المشار إليها أعلاه. إن الدولة في الاصطلاح القديم هي القوة والسيطرة والسلطان. أو صاحب هذه الصفات، أو البيت الذي يتمتع كها. فيقال: دولة عبد الملك بن مروان، ودولة صلاح الدين، والدولة الأموية، والدولة الفاطمية. وتطلق أيضاً على المنطقة التي يشملها نفوذ الدولة وأصحاكها والفرق بين الدولة والمملكة في الاصطلاح القديم هو أن الدولة عبارة عن الحكومة ورجالها، والمملكة هي البلاد وأهلها.

بلغ مِن سوادهم(١). ويأخذهم الترف أيضاً أكثر من سواهم لمكانهم من الملك والعزّ والغلب، فيحيط بهم هادمان وهما: الترف والقهر.

ثُمُّ يصير القهر آخراً إلى القتل لما يحصل من مرضِ قلوبهم عند رسوخ الملك لصاحب الأمر [ظ٧٩ ١/١]، فتقلب غيرته منهم إلى الخوف على ملكه، فيأخذهم بالقتل والإهانة وسلبِ النعمة والتَّرَفِ الذي تعوَّدُوا الكثير منه، فيهلكون ويقلُّون، وتفسد عصبيَّةُ صاحب الدُّوْلَةِ منهم، وهي العصبيَّة الكبرى التي كانت تجمعُ بها العصائبُ وتستتبعها، فتنحل عروتُها، وتضعفُ شَكِيمتها، وتستبدل عنها بالبطانة (٢٠ من موالي النعمةِ وصنائع الإحسان، وتتَّخذُ منهم عصبية، إلا أنها ليست مثل تلك الشَّدة الشَّكيميَّةِ، لفقدان الرحم (٣) والقرآن منها، وقد كنا قدمنا أنَّ شأن العصبيَّة وقوتهـا إنمـا هـِي بالقرابـة والرحـم لمـا جعـل الله في ذلك. فينفرد صاحبُ الدُّولةِ عن العشير والأنصِار الطِّبيعيَّة، ويحُس بذلـك أهـلُ العصـائب الأخرى، فيتحاسَرون عليه وعلى بطانته تجاسراً طُبيعيّاً، فيهلكُهم صاحب الدولة، ويتبعهـم بالقتل واحداً بعد واحد. ويقلد الآخرُ من أهل الدولة في ذلكِ الأوَّل؛ مع ما يكون قد نزلُ بهم من مهلكة التَّرف الذي قدمنا. فيستولي عليهم الهلاكُ بـالتَّرَفِ والقتَّـل، حتى يخرجـوا عن صِبْغَةِ تلك العَصَبيَّةِ، وينسوا نُعرتها وسُورتها (٤) ويصيروا أجراء على الحماية. ويقلُّون لذلك، فتقل الحامية (٥) التي تنزل بالأطراف والثغور. فتتجاسر الرعايا على نقض (٦) الدعوة في الأطراف، ويبادر الخوارجُ على الدولة من الأعياص وغيرهم إلى تلك الأطراف، لما يرجون حينئذ من حُصُول غرضهم بمبايعة أهل القاصية لهـم، وأمنهـم مـن وُصُول الحاميـة إليهم. ولا يزال ذلك يتدرُّجَ ونطاق الدولةِ يتضايق حتى تصير الخوارجُ في أقربِ الأماكنِ إلى مركزِ الدُّولة. وربَّما انقسمت الدُّولةُ عند ذلك بدولَتَين أو ثلاثـة عليي قـدر قوُّتها في الأصل كَما قُلنــاه(٧)، ويقــوم بأمرهـا غـير أهــل عصبيتهـا، ولكـن إذعانـاً لأهــل عصبيتهــا ولغلبهم المعهود.

واعتبر هذا في دولة العرب في الإسلام، انتهت أوَّلاً إلى الأندلس والهند والصِّين، وكـان أمر بني أميّة نافذاً في جميع العرب بعصبيَّة بني عبد مناف، حتى لقد أمر سليمان بنُ عبـد

١ - في ن: سواهم.

٢ - قي جميع النسخ: (البطالة) باللام، وهو تحريف واضح.
 ٣ - انظر لتفصيل ذلك الفصل الثامن من الباب الثاني في أنَّ العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب ومافي

٤ – في ن: ويفشو بعزتها وثورتها. وفي ن: وينشو بعزتها وشورتها. والمثبت من نسخة د. وافي.

٥ - في نسخة (الحماية).

٦ - في جميع النسخ: بعض. ويصح أن تكون محرفة عن (بغض أو نقض) والله أعلم.

٧ - انظر الفصل الخامس والأربعين من هذا الباب.

الملك من دمشق<sup>(۱)</sup> بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل ولم يُرد أمره. ثم تلاشت عصبيّة بني أمية بما أصابهم من التَّرَفِ فانقرضوا. وجاء بنو العبَّاس فغضُّوا من أعِنة بني هاشم، وقتلوا الطَّالِبيّين وشرَّدوهم، فانحلَّت عصبية عبد مناف وتلاشت، وتجاسر العربُ عليهم، فاستبدَّ عليهم أهل القاصية مثل بني الأغلب بإفريقية، وأهل الأندلس وغيرهم، وانقسمت الدولة، ثم خرج بنو إدريس بالمغرب، وقام البربر بأمرهم إذعاناً للعصبية التي لهم، وأمناً أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة.

فإذًا خرَّج الدعاة آخراً فيتغلبون على الأطراف والقاصية، وتحصَّل لهم هناك دعوةٌ ملك تنقسم به الدَّولة. ورُبَّما يزيدُ ذلك متى زادت (٢) [ظ٣٦ ٢/١٦] الدَّولة تقلصاً (٣)، إلى أن تنتهي إلى المركز، وتضعف البطانة بعد ذلك بما أخذَ منها التَّرَفُ، فتهلك وتضْمَحِلَّ وتضعف الدَّولة المنقسمةُ كلها.

وربما طالَ أمدُها بعد ذلك فتستغني عن العصبية بما حصل لها من الصبغة في نفوس أهل إيالتها، وهي صبغة الانقياد والتسليم منذ السنين الطويلة التي لا يعقل أحد من الأحيال مبدأها ولا أوَّليتها فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب الدَّولة، فيستغني بذلك عن قوَّةِ العصائب، ويكفي صاحبها ـ بما حصل لها في تمهيد أمرها ـ الأحراء على الحامية من حندي ومُرْتزق، ويعضد ذلك ما وقع في النَّفوس عامة من التَّسْليم؛ فلا يكادُ أحد أن يتصور عصياناً أو حروجاً إلا والجمهور منكرون عليه مخالفون له؛ فلا يقدر على التَّصديِّي لذلك ولو جهد جهده. ورُبَّما كانت الدَّولة في هذا الحال أسلم من الخوارج والمنازعة للاستحكام صبْغة التسليم والانقياد لهم. فلا تكاد النَّفوسُ تحدث سرّها بمخالفة، ولا يختلج في ضميرها انحراف عن الطَّاعة. فيكون أسلم من الهرج والانتقاض الذي يحدث من العمائب والعشائر. ثُمَّ لا يزال أمر الدَّولة كذلك، وهي تتلاشي في ذاتها، شأن الحرارة الغريزية في البدن العَاجِم للغذاء، إلى أن تنتهي إلى وقتها المقدور. وهلِكُلِّ أَجَلِ الغروم والواحدُ الْقَهَارِ [الرعد: ٢٠].

رُواًمُّا الخلل الذي يَتطُرَّق من جهة المال، فاعلم أنَّ الدَّولة في أوَّلها تكونُ بدويَّةً كما مر، فيكون خُلُقُ الرِّفق بالرَّعايا والقصد في النَّفَقَاتِ، والتَّعَفَّفِ عن الأموال، فتتجافى عن الإمعان في الخَبَاية، والتَّحذُلُقِ والكَيْس في جمع الأموال وحُسْبَان العمّال، ولا داعية حينته إلامعان في الخَبَاية، والتَّحذُلُقِ والكَيْس في جمع الأموال وحُسْبَان العمّال، ولا داعية حينته في

۱ – في ن: بدمشق.

٢ - في ظ: حتى ٍزالت.

٣ - في ن: (نقصاً).

إلى الإسراف في النفقة، فلا تحتاج الدُّولة إلى كثرة المال. ثُمَّ يحصل الاستيلاء ويعظمُ، ويستفحل الملك، فيدعو إلى التُّرف، ويكثر الإنفاق بسببه، فتعظم نفقاتُ السُّلطان وأهـل الدولة على العمومُ، بل يتعدَّى ذلك إلى أهل المِصْر، ويدعو ذلكِ إلى الزِّيادة في أعطيات الجَند وأرزاق أِهل الدُّولَةِ. ثم يعظم الترفُ فيكثر الإسراف في النَّفَقَاتِ، وينتشر ذلك في الرَّعية، لأنَّ النَّاس على دين ملوكها وعوائدها. ويحتَاج السُّلطان إلى ضرب المكوس على أثمان البياعات في الأسواق لإدرار الجباية لما يراهُ من تُرَف المدينة الشَّاهد عليهم بالرَّفه، ولما يحتاجُ هو إليه من نفقات سلطانه وأرزاق جنده. ثُمَّ تزيد عوائدُ الرف فلا تفي بها المكوس، وتكون الدُّولة قد استفحلَت في الاستطالة والقهر لمن تحت يدها من الرعايا، فتمتد أيديهم إلى حَمْع المال من أموال الرَّعايا من مكس أو تحارِة أو نقدٍ في بعض الأحوال، بِشُبْهِةِ أو بغير شبهِةَ [ظ١/١٣]. ويكون الجِندُ في ذلك الطُّور قــد تَحاسـروا<sup>(١)</sup> على الدُّوْلَةِ بما لَحِقها من الفَشَلِ والهرَمِ في العصبيَّة فتتوقُّع ذلك منهم، وتُدَاوى بسكينة عظمت ثروتهم في هذا الطور بكثرة الجباية وكونها بأيديهم، وبما اتَّسع لذلك من جاههم. فيتوجُّهُ إليهم باحتجان الأموال من الجباية، وتفشو السِّعاية فيهم بعضهم من بعض للمنافسة والحقدِ، فتعمّهم النكباتُ والمصَادرات واحداً واحداً إلى أن تذهب ثروتهم وتتلاشى أحوالهم، ويُفقد ما كان للدولة من الأبّهة والجمال بهم. وإذا اصطُلِمت نعمتهم، تجاوزتهم الدُّولة إلى أهل الثروة من الرعايا سواهم، ويكون الوهن في هذا الطُّور قـد لحقَ الشُّوكة وضعفت عن الاستطالة والقَهر، فتنصرف سياسَةُ صاحب الدَّوْلَةِ حينئذٍ إلى مداراةٍ الأمور ببذل المال، ويراه أرفع من السَّيفَ لقلة غنائــه؛ فتعظـم حاحتـه إلى الأمـوال، زيــادةً على النفقات وأرزاق الجند، ولا يغني فيما يريدُ(٢). ويعظم الهرم بالدُّولة ويتحاسر عليها أهل النواحي، والدُّولة تنحلُّ عراهًا في كل طور من هذه إلى أن تُفضي إلى الهلاك، وتتعوَّضُ من الاستيلاء الكلل (٣). فإن قصدها طالبٌ انتزعها من أيدي القائمين بها، وإلا بَقِيت وهي تتلاشي إلى أن تضمحلَّ كالذَّبال في السِّراج إذا فني زيتهُ وطفيء. وا لله مالك الأمور، ومدبر الأكوان، لا إله إلا هو.

١ - في ن: تجاسرً.

٢ - أي: لا يغني ما يبذله في تحقيق ما يريده. (د. وافي).

٣ - في ن: تتعرض لاستيلاء الطلاب.

# ٢-١- ٨٤- الفصل الثامن والأربعون: في اتساع نطاق الدَّوْلَةِ أَوَّلاً إِلَى نهايتهِ ثمَّ تضايقة طوراً بعد طور إلى فناء الدَّولة واضمحلاها(١)

قد كان تقدم لنا في فصل الخلافة والملكِ، وهو الثَّالث من هذه المقدمة، أنَّ كل دولة لها حصةٌ من الممالك والعِمَالات لا تزيد عليها(٢). واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدّولة على حماية أقطارها وجهاتها. فحيث نفد عددهم فالطَّرَفِ الذي انتهى عنده هو الثغـر؛ ويحيـطُ بالدولة من سائر جهاتها كالنَطاق. وقد تكون النهايةَ هي نطاق الدّولة الأولى. وقد يكون أوسع منه إذا كان عددُ العصابة أُوفر من الدُّولة قبلها. وهذا كله عندما تكون الدولة في شعار البداوة وخشونة البأس. فإذا استفحلَ العزُّ والغلب وتوفــرت النعــمُ والأرزاق بـــــرُوْر الجبايات، وِزحرَ بحرُ التّرَف والحضارة، ونشأت الأحيال على اعتياد ذلك، لطفت أخــلاقُّ الحامية ورقت حواشيهم، وعاد من ذلك إلى نفوسهم هيئات الجبن والكسل بما يعانونه من خنَث (٢) الحضارة المؤدي إلى الانسِلاخ لا من شعار البأس والرجولِيَّة بمفارقة البداوة وخشونتها وبأخذهم العزُّ بالتطاول إلى الرئاسة والتنازعُ عليها. فيفضي إلى قتـل بعضهـم بعضهم؛ ويكبحهم السلطان عن ذلك بما يؤدي إلى قتل أكابرهم وإهلاكِ رؤسائهم. فتفقد الأمراء والكَبراء، ويكثر التابعُ والمرؤوس، فيفُلُّ (٤) ذلك من حدّ الدُّولةِ، ويكسر من شوكتها، ويقعُ الخللُ الأولُ فِي الدُّولةِ، وهو الذي من جهة الجند والحامية كما تقدم. ويُسَاوِق ذلك السَّرَفُ في النَّفَقَاتِ بما يعتريهم من أُبّهة العز، وتحاوز الحدود بالبذخ، بالمناغَاة في المطاعم والملابس، وتشييد القصور واستجادة السِّلاح وارتباط الخيول؛ فيقصـر دخلُ الدولة حينئذ عن <sup>(٥)</sup> خرجها، ويطرق الخلل الثاني في الدَّولةِ، وهـو الـذي مـن جهـة المال والجباية. ويحصل العجز والانتقاض بوجود الخَلَلَيْنَ. ورُبَّما تنافسَ رؤساؤهم، فتنازعوا وعجزوا عن مغالبة الجحاورين والمنازعين ومدافعتهم. وربما اعتزَّ أهل التُّغـور والأطـراف بمـا

١ – هذا الفصل هو أحد الفصول التي تزيد بها طبعة باريس عن الطبعات المتداولة في العالم العربي. وقــد وضـع
في طبعة باريس في هذا الموضع، أي: بعد الفصل السَّابع والأربعــين مـن هــذا البــاب وهــو كذلــك مثبـت في نســخة
الدكتور وافي.

٢ - انظر الفصل السابع الفرعي من هذا الباب. وعنوانه: فصل في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان
 لا تزيد عليها.

٣ – خنث حنثاً من باب تعب إذا كان فيه لين وتكسُّر كالنساء.

٤ - في طبعة باريس: فيقل. بالقاف. وهو تحريف. وفي التيمورية: فيقل ذلك من حدود الدولة. وهو معنى محتمل. (د.وافي). والفلُّ: الثلم والتكسر.

٥ - في طبعة باريس: ويقصر دخل الدولة من خرجها. وفي التيمورية: ويقصر دخل الدولة عن خروجها،
 وكلتاهما تشتمل على تحريف. (د.وافي).

يحسون من ضعف الدّولة وراءهم، فيصيرون إلى الاستقلال والاستبداد بما في أيديهم من المعمّالات، ويعجز صاحب الدَّولة عن جملهم على الجادَّة، فيضيق نطاقُ الدولة عما كانت انتهت إليه في أوَّها، وترجع العناية في تدبيرها بنطاق دونه، إلى أن يحدُثَ في النطاق الثاني ما حدث في الأول بعينه من العجز والكسل في العصّابة وقلَّة الأموال والجباية. فيذهب القائم بالدَّولة إلى تغيير القوانين التي كانت عليها سياسة الدول من قِبَل الجند والمال والولايات ليجري حالها على استقامة بتكافؤ الدَّخل والخرج والحامية والعمالات وتوزيع الجباية على الأرزاق، ومقايسة (١) ذلك بأوَّل الدولة في سائر الأحوال. والمفاسدُ مع ذلك متوقّعةٌ من كل جهة. فيحدث في هذا الطّور من بعدُ ما حدث في الأوَّل من قبلُ. ويعتبرُ صاحب الدَّولة ما اعتبره الأول، ويقايس بالوزان (١) الأوّل أحوالها الثّانية، يروم دفع مفاسد الخلل الذي يتجدد في كل طور، ويأخذ من كل طرف، حتى يضيق نطاقها الآخر إلى نطاق دونه كذلك، ويقعُ فيه ما وقع في الأوَّل. فكلُّ واحد من هؤلاء المغيرين للقوانين نطاق دونه كذلك، ويقعُ فيه ما وقع في الأوَّل. فكلُّ واحد من هؤلاء المغيرين للقوانين قبلهم كأنهم منشؤون دولة أخرى، وبحدِّدون مُلكاً، حتى تنقرض الدولة، وتتطاول الأمم قبلهم كأنه عليها وإنشاء دولة أخرى، هم فيقع من ذلك ما قدَّر الله وقوعه.

واعتبر ذلك في الدَّولة الإسلاميَّة كيف اتَسْع نطاقها بالفتوحات والتغلَّب على الأمم، ثُمَّ تزايد الحامية وتكاثر عددهم بما تخوّلُوه من النعّم والأرزاق إلى أن انقر ض أمرُ بني أميَّة وغلبَ بنو العبَّاس. ثُمَّ تزايد التَّرف، ونشأت الحضارةُ، وطرق الحللُ، فضاق النطاق من الأندلُس والمغرب بحدوث الدَّولة الأمويَّة المروانية والعَلويّة، واقتطعوا ذَيْنك التَّغرين عن نطاقها، إلى أن وقع الحلاف بين بني الرَّشيد، وظهر دعاة العلوية في كل حانب وتمهدت لهم دولٌ، ثم قتل المتوكِّل، واستبدَّ الأمراءُ على الخلفَاء وحجرُوهم، واستقلَّ الولاة بالعمالات في الأطراف، وانقطع الخراج منها، وتزايد الرّفُ. وحاء المعتضد فغيَّر قوانين الدولة إلى قانون آخر من السِّياسة أقطع فيه ولاة الأطراف ما غلبوا عليه، مثل بين سَامان وبني الصّفار السِّند وفارسَ، وبني طُولُون مِصْر، وبني الأغلب إفريقية إلى أن افتقر أمر العرب وغلب العجمُ، واستبدَّ بنو بُويه والدّيلمُ بدولة وبني الأغلب إفريقية إلى أن افتقر أمر العرب وغلب العجمُ، واستبدَّ بنو بُويه والدّيلمُ بدولة الإسلام وحجروا الخلافة، وبقي بنو سَامَان في استبدادهم وراء النّهر، وتطاول الفاطميون من المغرب إلى مصر والشّام فملكوه.

ثُمُّ قَامَتُ الدولة السَّلجوفيّة من التّرك فاستولوا على ممالك الإسلام، وأبقوا الخلفاء في حجرهم، إلى أن تلاشت دولهم. واستبدَّ الخلفاءُ منذ عهد النَّاصر في نطاق أضيق من هالـة

١ – قايسته حاريته في القياس، وقايست بين الأمرين قدرت، يعنى المقارنة بينهما.

٢ - في القاموس: وازنه موازنه ووزاناً عادله وقابله وحاذاه.

القمر، وهو عراقُ العرب إلى أصبهان وفارس والبحرين. وأقامت الدولة كذلك بعض الشيء إلى انقراض أمر الخلفاء على يد هولاكو بن طُولي بن دُوْشِي حان ملك التَّتُرُ والمُغلُ حين غلبوا السَّلجُوقية وملكوا ما كان في أيديهم من ممالك الإسلام.

وهكذا يتضايق نطاق كل دولة على نسبة نطاقها الأول. ولا يزال طوراً بعد طور إلى أن تنقرض الدولة. واعتبر ذلك في كل دولة عظمت أو صغرت. فهكذا سنة الله في الدول، إلى أن يأتي ما قدَّر الله من الفناءِ على خلقه. و ﴿ كُلُ شَيءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجِهه ﴾ [القصص: ٨٨].

٢-٣-١ الفَصْل التاسع والأربعون:
 في حدُوْثِ الدَّوْلَةِ وتَجَدُّدها كيف يقع

اعْلَمْ: أَنَّ نَشَأَةُ الدول (١٦ وبدايتها إذا أحذت الدَّوْلةِ المستقرَّةُ فِي الهرمِ والانتقاص تكونُ على نوعين:

إمًّا بأن يستبدُّ ولاةُ الأعمال في الدولةِ بالقاصية عندما يتقلَّصُ ظلها عنهم، فيكونُ لكل واحد منهم دولة يستجدُّها لقومه وما يستقرُّ في نصابه، يرثه عنه أبناؤه أو مواليه، ويستفحل لهم الملك بالتدريج، وربما يزدجمون على ذلك المُلكِ ويتقارعون عليه، ويتنازعون في الاستئثار به، ويغلبُ منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه، وينتزعُ مافي يده، كما وقع في دولة بني العبَّاس حين أحذت دولتهم في الهرم، وتقلص ظلها عن القاصية، واستبدَّ بنو سامان (١) بما وراء النهر، وبنو حمدان بالموصل والشَّام، وبنو طولون بعصر، وكما وقع بالدولةِ الأموية بالأندلس؛ وافترق ملكها في الطوائف الذين كانوا ولاتها في الأعمال، وانقسمت دولاً وملوكاً أورثوها من بعدهم من قرابتهم أو مواليهم. وهذا النوعُ لا يكون بينهم وبين الدولة المستقرة حربُّ (١)، لأنهم مستقرون [ظ٣٠١] في رياستهم (١) وملكهم، ولا يطمعون في الاستيلاء على الدَّولة المستقرة بحرب، وإنما الدَّولة أدركها الهرم وتقلص ظلها عن القاصية، وعجزت عن الوصُول إليها.

والنوغ الثّاني: بأن يخرج عن الدَّولة خارجٌ ممن يجاورها من الأمم والقبائل، إمَّا بدعوة يحمل الناس عليها كما أشرنا إليه، أو يكون صاحب شوكة وعصبية، كبيراً في قومه قد استفحل أمرهُ، فيسمو بهم إلى الملك، وقد حدثوا به أنفسهم بما حصل لهم من الاعتزاز على الدَّولة المستقرة، وما نزل بها من الهرم. فيتعيَّن له ولقومه الاستيلاءُ عليها، ويمارسونها بالمطالبة إلى أن يظفروا بها، ويَزنون أمرها (٥) كما يتبين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

١ - في ن: الدولة.

۲ - في ن: ساسيان.

٣ - في ن: حرباً.

٤ - في ن: رئاساتهم.

و ي بعض النسخ: (ويرفون أمرها). من رف الثوب، أصلحه كما في القاموس ولعل الكلمة محرفة عن: (يرثون). (د.وافي). وليس في الكلمة تحريف، ذلك أن وزن الأمور جعلها موزونة، وهي قبل ذلك مختلفة النظام غير متوازنة الكفتين.

#### ٣-١ . ٥- الفَصْل الخمسون: في أنَّ الدَّوْلَة الْمُسْتَجدَّة إنَّما تَسْتَوْلِي على الْدَّوْلَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ بِالْمُطَاوَلَةِ لاَ بِالْمُنَاجَزَةِ

قد ذكرنا أنَّ الدول الحادثة المتجددة نوعان:

نوعٌ من ولاية الأطرافِ إذا تقلَّصَ ظلُّ الدَّولة عنهم وانحسرَ تيارها، وهؤلاء لا يقع منهم مطالبة للدَّولةِ في الأكثر كما قدمناه، لأنَّ قُصَاراهم [ظ١/١٣٢] القنوعُ بما في

قوتهم وافية بها، فإنَّ ذلك إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ما هو كِفَاءُ (١) ذلك وواف به. فيقعُ بينهم وبين الدَّوْلَةِ المستقرة حروب سِجال، تتكرَّرُ (١) وتتصِلُ إلى أن يقعَ لهم الاستيلاء والظّفرُ بالمطلوبِ، ولا يحصل لهم في الغالب ظفر بالمناجزة.

والسَّببُ في ذلك: أنَّ الظَّفَرَ في الحروبِ إنَّما يقعُ كما قدَّمناه بأمور نفسانية وهمية، وإن كان العدد والسِّلاحُ وصدقُ القتال كفيلاً به لكنه قاصرٌ مع تلك الأمور الوهمية كما مرّ(٢)؛ ولذلك كان الخِدَاع من أنفع (١) ما يستعمل في الحرب، وأكثر ما يقعُ الظَّفرُ به، وفي الحديث: «الحَرْبُ خَدْعَة» (٥).

والدولة المستقرّة قد صيّرت العوائد المألوفة طاعتها ضروريّة واحبة كما تقدم في غير موضع. فتكثر بذلك العوائق لصاحب الدَّوْلَةِ المستجدة، ويُكْسَرُ<sup>(1)</sup> من هِمم أتباعه وأهل شوكته، وإن كان الأقربون من بطانته على بصيرة في طاعته ومؤازرته، إلاَّ أنَّ الآخرين أكثر، وقد داخلهم الفشل بتلك العقائد في التَّسْلِيم للدولة المستقرة، فيحصل بعض الفُتُور منهم، ولا يكادُ صاحبُ الدَّوْلَةِ المستجدة يقاوِم صاحب الدولة المستقرة. فيرجع إلى الصّبر والمطاولة، حتى يتَضح هَرَمُ الدَّولة المستقرة، فتضم وتنبعث منهم الهمم لصدق المطالبة معه فيقع الظَّفرُ والاستيلاء.

١ - يعني: الكفء.

٢ - في ن: تتكور.

٣ - انظر الفصل السابع والثلاثين من هذا الباب، وعنوانه: فصل في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها.

٤ - في ن: أرفع.

٥ - أخرجه البخاري (٣٠٣٠) ومسلم (١٧٣٩) من حديث جابر.

٦ - في جميع النسخ: (ويكثر) بالشاء. وهو تحريف. والمقصود أن ذلك يتبط هممهم ويضعف عزائمهم.
 (د.وافي). إلا إذا قلنا: (يُكْثَرُ من هم الباعه). أي: الهموم.

وأيضاً: فالدَّوْلَةُ [ظ١٩١/١] المستقرة كثيرةُ الترفِ(١) بما استحكم لهم من الملكِ، وتوسَّع من النَّعيم واللَّذَاتِ، واختصّوا به دون غيرهم من أموال الجباية، فيكثر عندهم ارتباط الخُيُول واستحادة الأسلِحة، وتعظمُ فيهم الأَبُهة الملكيَّة، ويفيضُ العطاءُ بينهم من ملوكهم اختياراً واضطراراً، فيرهبونَ بذلك كله عدوهم. وأهل الدَّوْلَةِ المستحدة، بمعزل عن ذلك؛ لما هم فيه من البداوةِ وأحوال الفَقْرِ والخَصاصة (٢)، الّتي يُفْقَدُ معها الاستعدادُ من ذلك، فيسبق إلى قلوبهم أوهامُ الرُّعب بما يبلغهم من أحوال الدَّولة المستقرة وكثرةِ استعدادها، ويُحجمون (١) عن قتالهم من أجلِ ذلك، فيصير أمرهم إلى المطاولةِ حتى تأخذ المستقرة مأخذها من الهرم، ويستحكم الخللُ فيها في العَصبيَّةِ والجباية، فينتهز حينئذ صاحب الدَّولةِ المستحدَّةِ فرصته في الاستيلاء عليها بعد حينَ منذُ المُطالَبةِ. سُنَّة الله في عباده.

وأيضاً: فأهلُ الدولة المستجدة كلَّهم مباينون للدولة المستقرة بأنسابهم وعوائدهم وفي سائر مناحيهم، ثمَّ هم مفاخِرون لهم ومنابذُون بما وقع من هذه المطالبة وبطمعهم في الاستيلاء عليها (٤)، فتتمكن المباعدةُ بين أهلَ الدَّوْلَتَيْنِ سرَّا وجهراً، [ظ٣٣١] ولا يصلُ إلى أهل الدولة المستقرَّة يصيبون منه غرَّة باطناً وظاهراً، لانقطاع المداخلة بين الدَّوْلَتَيْن، فيقيمون على المطالبة وهم في إحجام، وينكلُون (٥) عن المناحزةِ حتى يأذن الله بزوال الدَّولة المستقرّة (١)، وفناء عمرها ووفور الخلَلِ في جميع جهاتها، ويتضح (٧) لأهلِ الدَّولةِ المستجدّة مع الأيَّام ما كان يخفى منها (٨)، من هرمها وتلاشيها، وقد عظمت قوتهم بما اقتطعوه من أعمالها ونقصوه من أطرافها، فتنبعث

١ - في ن: الرزق.

٢ - الخصاصة بالفتح: الفقر والحاجة.

٣ – في ن: يحرمون.

٤ - في ن: عليه.

ه – يجبنون عن القتال، ويقعدون عنه.

٦ - لفظها في ظ: من الدولة المستقرة ويحيط الخلل بها في جميع جوانبها، فيقع الاستيلاء عليها سنة الله في خلقه عباده.

وأيضاً فإن هذه الدولة المستحدة كلهم مباينون لأهل الدولة المستقرة بجميع أحوالهم وعوائدهم وأنسابهم وسائر عباداتهم، ثم منافرون لهم بحدوث هذه المطالبة ومنابذون فلا يطلعون من أهل هذه الدولة على شيء. ولا يصل إليهم حبر من أحبارهم يصيبون به غرة منها لانقطاع أسباب المداحلة بينهما، فيمكثون السنين العديدة في مطالبتها وهم في أحجام، وتكون عنها سائر أوقاتهم حتى يأذن الله بزوال الدولة المستقرة.

٧ - في ن: واتضح.

٨ - في نسخة:منهم.

هممهم يداً واحدة للمناجزةِ، ويذهب ما كان بُثَّ في عزائمهم من التَّوَهُّمَاتِ، وتنتهي المطاولةُ إلى حدِّها، ويقعُ الاستيلاء آخراً بالمعاجلةِ.

واعتبر ذلك في دولة بني العبّاسِ عند ظهورُها، وفي بدايتها، كيف أقام<sup>(١)</sup> الشّيعةُ بخُراسان بعد انعقاد الدَّعوة واحتماعهم على المطالبةِ عشر سنين أو تزيد، وحينئذ تم لهم الظّفرَ، واستولوا على الدَّولة الأموية.

وكذا العلوية بطبرستان عند ظهور دعوتهم في الدَّيلم: كيف كانت مطاولتهم حتى استولوا على تلك النَّاحية. ثم لما انقضى أمر العَلويَّة وَسَمَا الدَّيلمُ إلى مُلكِ فارس والعراقين، فمكتوا سنين كثيرة يُطاولون حتى اقتطعوا أصبهان ثُمَّ استولوا على الخليفة سغداد.

وكذا العُبَيديون أقام داعيتهم بالمغرب أبو عبد الله الشيعي ببني كتامة من قبائل البربر عشر سنين ويزيد، يُطاولُ بني الأغلب بإفريقية حتى ظفر بهم، واستولوا على المغرب كله، وسموا إلى ملك مصر؛ فمكثوا ثلاثين سنة أو نحوها في طلبها يجهّزون [ظ١٩٦١] إليها العساكر والأساطيل في كل وقت، ويجيء المدد لمدافعتهم برّاً وبحراً من بغداد والشّام، وملكوا الإسكندرية والفيُّوم والصَّعيد، وتخطَّت دعوتهم من هنالك إلى الحجاز وأقيمت بالحرمين. ثُمَّ نازل قائدهم حوهر الكاتب بعساكره مدينة مصر واستولى عليها، واقتلع دولة بني طُغج (١) من أصولها، واختط القاهرة، فجاء الخليفة بعدُ للعِزُّ لدين الله فنزلها لستين سنة أو نحوها منذ استيلائهم على الإسكندريّة (١).

وكذا السلحوقية ملوك التُّرْكِ لما استولواً على بني سَامان (٤)، وأجازوا من وراء النَّهر مكثوا نحواً من ثلاثين سنة، يطاولون بني سَبَكْتَكِين بخراسان حتَّى استولوا على دولته. ثُمَّ زحفوا إلى يِغدادَ فاستولوا عليها وعلى الخَليفة بها بعد أيَّام من الدَّهْر.

وكذا التَّتَرُ<sup>(٥)</sup> من بعدهم خرجوا من المَفَازَةِ عَامُ<sup>(١)</sup> سَبَعَ عَشْرَةً وَسَّتَ مَئَةً فلـم يتـمِّ لهـم الاستيلاءُ إلاَّ بعد أربعينَ سنة.

١ - في ن: بني العبَّاسِ حين ظهورها، حين قام الشِّيعة.

٢ - هي دولة الأحشيد التي كان أول سلاطينها محمد بن طغج الأحشيد، وقد ظلّت هذه الدولة تحكم مصر نحو خمس وثلاثين سنة (من ٣٢٣هـ إلى ٢٥٨هـ). د. وافي.

٣ – كان هذا سنة ٣٠١هـ و لم يتم للفاطميين الاستيلاء على مصر إلا سنة ٣٥٨هـ.

٤ - في ن: (ساسان).

٥ - في ظ: الططر.

٦ - في ظ: أعوام.

وكذا أهلُ المغربِ حرجَ به المرابطُون من لمتونةً على ملوكه من مِغْرَاوةً، فَطَاوَلُوهم سنين ثُمَّ استولوا عليه. ثُمَّ حرج الموحدون بدعوتهم على لمتونة فمكثوا نحواً من ثَلاثين سنة يُحَاربونهم حتى استولوا على كرسيهم بِمُرَّاكش.

وكذا بنو مُرِين من زَنَاتَةَ حرجوا على المُوحِّدين فمكثوا يُطاولونهم نحواً من ثلاثين سنة، واستولوا على فاس واقتطعوها وأعمالها من ملكهم. ثُمَّ أقاموا في محاربتهم ثلاثين أخرى، حتى استولوا على كرسيِّهم بمرَّاكش.

حَسْبَمَا نَذَكُو ذَلَكَ كُلُّه فِي تُوارَيخُ هَذَهُ الدُّولُ.

فهكذا حالُ الدُّولِ المستجدَّة مع المستقرَّةِ في المطالبة والمطَاولةُ. سنَّةَ الله في عباده، ﴿ وَلَنْ تَجْدَ لسنَّة اللهِ تَبْدِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٦٢].

ولا تعترض (١) ذلك بما وقع في الفتوحات الإسلامية، وكيف كان استيلاؤهم على فارس والروم لثلاث أو أربع من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أنَّ ذلك إنّما كان معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، سرها استماتة المسلمين في جهاد عدوهم استبصاراً (٢) بالإيمان، وما أوقع الله في قلوب عدوهم من الرُّعب والتّخاذُل. فكان ذلك كله خارقاً للعادة المقررة في مطاولة الدول المستحدة للمستقرة. وإذا كان ذلك خارقاً فهو من معجزات نبينا، صلوات الله عليه، المتعارف ظهورها في اللّه الإسلامية. والمعجزات لا يقاس عليها الأمور العادية، ولا يعترض بها. [والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه التّوفيق].

١ - في ن: يُعارَضُ.

٢ - قي جميع النسخ: استبعاداً. وهو تحريف. (د.وافي). أي الوعي والفهم، والاهتداء به.

## ١-٣-١ ٥- الفصلُ الحادي والخمسون: في وُفُوْرِ الْعُمْرَانِ آخِرَ الدَّوْلَةِ وَمَا يَقَعُ فِيْهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمَوَتَان (١) وَالْمَجَاعَاتِ

اعلم أنّه قد تقرر لك فيما سلف (٢) أنَّ الدّولة في أوَّل أمرها لا بُدَّ لها من الرفق في ملكتها والاعتدال في إيالتها؛ إمَّا من الدّين إن كانت اللعوة دينيَّة ، أو من المكارمة والمحاسنة التي تقتضيها البداوة الطبيعيّة للدول. وإذا كانت الملكة (٢) رفيقة محسنة انبسطت آمالُ الرَّعايا، وانتشطوا للعمران وأسبابه فتوفَّر ، ويكثر التناسل ، وإذا كان ذلك كله بالتدريج فإنما يظهر أثره بعد حيل أو حيلين في الأقل. وفي انقضاء الجيلين تشرف الدَّولة على نهاية عمرها الطبيعي. فيكون حينئذ العمران في غاية الوفور والنّماء. ولا تقولن إنه قد مرَّ لك (١) أن أواخر الدَّولة يكون فيها الإححاف بالرعايا وسوء الملكة (٥)، فذلك صحيح، ولا يعارض ما قلناه ، لأن الإححاف وإن حدث حينئذ وقلّت الجبايات فإنّما يظهر أثره في تناقص العمران بعد حين، من أحل التَّدْريج في الأمور الطبيعيّة.

ثُمَّ إِنَّ الجاعات والموتان تكثرُ عند ذلك في أواخر الدُّول. والسبب فيه: المَّا المُحاعات: فلقيض الناس أبديهم عن الفَلْح في الأكثر، بسبب ما يقعُ

إِمَّا الجاعات: فلقبض الناس أيديهم عن الفلّح في الأكثر، بسبب ما يقعُ في آخر الدولة من العدوان في الأموال والجبايات، أو الفتن الواقعة في انتقاض الرَّعايا وكثرة الخوارج لهرم الدَّوْلَة، فيقلُّ احتكارُ الزَّرْع غالباً؛ وليس صلاح الزَّرْع وثمرته بمستمر الوجود، ولا على وتيرة واحدة، فطبيعة العالم في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة، والمطر يقوى ويضعف ويقل ويكثر، والزَّرْعُ والثِّمارُ والضَّرع على نسبته، إلا أنَّ النَّاسَ واثقونَ في أقواتهم بالاحتكار. فإذا فقد الاحتكار عظم توقع النَّاسِ للمجاعاتِ فغلا الزرعُ، وعجز عنه أولو الخصاصة فهلكوا. وكان (١) بعضُ السَّنوات، والاحتكار مفقودٌ، فشمل النَّاسَ الجوعُ.

وأمَّا كَثُرَةُ الموتان: فلها أسبابٌ من كثرة المجاعات كما ذكرناه، أو كثرة الفتن لاحتلال الدَّولة فيكثر الهرجَ والقتل، أو وقوع الوباء. وسببه في الغالب: فَسَادُ الهواءِ

١ – الموتان بفتحتين: الموت، وهو كذلك مصدر ماتت الأرض موتانًا أي: خلت من العمارة والسُّكَّان.

٢ - في الفصل الرابع والعشرين من هذا الباب، وعنوانه: فصل في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد لـه في
 الأكثر. وفي الفصل الثالث والأربعين من هذا الباب، وعنوانه: فصل في أنَّ الظلم مؤذن بخراب العمران.

٣ - أي امتلاك الناس بالحكم والسلطان.

٤ - في الفصل السَّابع والأربعين من هذا الباب، وعنوانه: فصل في كيفية طروق الخلل بالدولة، وقد عرض كذلك لهذه الحقيقة نفسها في الفصل الثالث والأربعين من هذا الباب.

٥ - أي الحكم.

٦ – كان هنا تامة بمعنى حصل وبعض فاعل كان، وجملة والاحتكار مفقود جملة حالية، والواو فيها للحال لا للعطف.(د.وافي).

بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة. وإذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني ومُلاَبِسُهُ دائماً، فيسري الفسادُ إلى مزاحه، فإن كان الفسادُ قويّاً وقع المرضُ في الرِّئة. وهذه هي الطَّواعين وأمراضها مخصوصةٌ بالرئة. وإن كان الفسادُ دونَ القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعف، فتكثر الحميَّات في الأمزحة وتمرض الأبدان وتهلك.

وسبب كثرة العَفَن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة [ظ٣٣٣] العمران، ووفوره آخر الدولة، لما كان في أوائلها من حسن اللَكَةِ، ورفقها وقلة المَغْرَم، وهو ظاهر. ولهذا تبيَّن في موضعه من الحكمة أن تخلل الخلاء والقفر بين العمران ضروريٌّ، ليكون تموج الهواء يذهب بما يحصل في الهواء من الفساد والعَفَن بمخالطة الحيوانات، ويأتي بالهواء الصحيح.

ولهذا أيضاً فإن الموتان يكونُ في المُدن الموفورة العمران أكثرَ من غيرها بكثيرٍ، كمصر بالمشرق، وفاس بالمغرب. والله يقدرُ ما يشاء. ٧-٣-١ الفَصْل الثاني والخمسون: في أنَّ الْعُمْرَان الْبَشَرِيّ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ سِيَاسَةٍ يَنتظم بها أمرِهُ

اعلم أنه قد تقدم لنا في غير موضَّع أن الاجتماع للبسَّر ضَرُوْرِي (أ)، وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه، وأنه لا بدله لهم في الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه. وحكمه فيهم: تارة يكون مستنداً إلى شرع منزل من عند الله يوجب انقيادهم إليه إيمانهم بالثَّواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلِّغُه؛ وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم. فالأولى يحصل نفعها في الدُّنيا والآخرة لعلم الشَّارع بالمصلح في العاقبة، ولمراعاته نجاة العباد في الآخرة؛ والثَّانية إنَّما يحصل نفعها في الدُّنيا فقط.

وما تسمعه من السيّاسة المدنية فليس من هذا الباب، وإنّما معناه عند الحكماء: ما يجبُ أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المحتمع في نفسه وخلّقه حتى يَسْتغنوا عن الحكّام رأساً، ويسمون المحتمع الذي يحصلُ فيه ما يُسَمَّى من ذلك بالمدينة الفاضلة؛ والقوانين المراعاة في ذلك بالسيّاسة المدنيّة (١)، وليس مرادهم السيّاسة التي يُحملُ عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة؛ فإن هذه غير تلك. وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة الوقوع، وإنّما يتكلمون عليها على جهة الفرض والتّقدير.

ثُمَّ إِنَّ الْسِيّاسَة العقلية الَّتِي قدَّمناها تكونُ على وجهين:

أحدهما: يراعى فيها المصالح على العموم، ومصالح السُّلطان في استقامة ملكه على الخصوص. وهذه كانت سياسة الفُرس، وهي على جهة الحكمة. وقد أغنانا الله تعالى عنها في الملَّة ولعهد الخلافة، لأنَّ الأحكام الشَّرعية مُغنيةٌ عنها في المصالح العامَّة والخاصَّة والآداب، وأحكام الملك مندرجة فيها (٢).

الوجه الثّاني: أن يراعى فيها مصلحة السُّلطان، وكيف يستقيم له الملك مع القهر والاستطالة، وتكونُ المصالح العامة في هذه تبعاً. وهذه السياسة التي يحملُ عليها أهل الاحتماع التي لسائر الملوكِ في العالم من مسلم وكافر، إلاّ أن ملوك المسلمين يجرون منها على ماتقتضيه الشَّريعة الإسلامية بحسب جهدهم [ظ١٩٣/١]، فقوانينها إذاً مجتمعةٌ من أحكام شَرْعِيَّة، وآداب خُلُقية، وقوانينَ في الاجتماع طبيعيَّة، وأشياء من مراعاة الشَّوْكة

١ – انظر المقدمة الأولى من الكتاب الأول وعنوانها: المقدمة الأولى في أن الاجتماع الإنساني ضروري.

٢ - يشير بذلك على الأخص إلى آراء أفلاطون في كتابه الجمهورية وإلى آراء الفارابي في كتابه: آراء أهل المدينة الفاضلة. انظر فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة للفاربي بقلم الدكتور وافي.

٣ – أي: في الخلافة.

والعصبيَّةِ ضروريَّة؛ والاقتداء فيها بالشرع أوّلاً، ثُمَّ الحكماء في آدابهم والملوك في سيرهم؛ ومن أحسن ما كتب في ذلك وأُودِعَ كتابُ طاهر بن الحسين لابنه عبد الله بن طاهر لما ولاه المأمون الرَّقَة ومصر وما بينهما. فكتب إليه أبوه طاهر كتابه المشهور، عهد إليه فيه، ووصَّاهُ بجميع ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من الآدابِ الدِّينية والخُلُقيَّة، والسِّياسَة الشَّرْعِيَّة والملوكيَّة، وحثُهُ على مكارمِ الأخلاقِ ومحاسنِ الْشِّيمِ بمَا لا يَسْتَغْنِي عنه مَلكُ وَلاَ سُوْقَةٌ. ونص الكتابِ (١):

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

أمّا بَعْدُ: فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَحْدُه لا شريكَ له، وحشيتَه، ومُرَاقبتهُ عـزّ وحلّ، ومزايلة (٢) شخطه، واحفظ رعيتكَ في اللّيل والنّهار. والزّمْ مَا ألبُسَكَ الله من العافية بالذّكر لمعادك، وما أنت صَائِرٌ إليه، وموقوفٌ عليه، ومسؤولٌ عنه، والعملُ في ذلك كله بما يعْصِمُكَ من اللهِ عزّ وحلّ، وينجيْك يوم الْقِيَامَةِ مِنْ عِقَابِه وَألِيم عَذَابِه (٢). فَإِنَّ الله بما يعْصِمُكَ من اللهِ عزّ وحلّ، وينجيْك يوم الْقِيَامَةِ مِنْ عِقابِه وَألِيم عَذَابِه (٢). فَإِنَّ الله سَبحانهُ قد أحسن إليك، وأوجبَ الرَّافة عليك بمن استرعاكُ أمْرهم من عبادهِ، وألزمك العدل فيهم (٤)، والقيام بحقه وحدودهُ عَليهم (٥)، والذّب عنهم، والدّفع عن حَريمهم ويضتهم (١)، والحقين لِلمِمائهم، والأمن لِسِربهم (١)، وإدخيالَ الرَّاحة عَلَيْهم [في معايشهم] (٨). ومُؤاخِذُك بما فرض عليك [من ذلك]، وموقِفُك عليه، وسَائِلُك (٩) عنه، ومَشائِلُك (٩) عنه، ومُشائِلُك وبصرك، [ولا يُذهلك عنه ذاهل]، ولا يَشْغَلك عنه شاغلٌ، وَإِنّهُ (١١) رَأْسُ أَمْرِكَ وَمِلاَكُ شَائِكَ، وَأَوَّلُ مَا يُوقِفُكَ عليه اللهُ عله الله الله عله (١).

١ - نص الكتاب في تاريخ الطبري (٨٢/٨٥ - ٩١٥). كاملاً. وأثبت أكثره ابن الأثير في تاريخه (٣٦٤/٦ - ٣٧٧).

٢ – يعني: الابتعاد عنه.

٣ - في الطبري: من عذابه وأليم عقابه.

٤ - في الطبري: عليهم.

٥ - في الطبري: فيهم.

٦ - في الأصل: منصبهم. وصحح من الطبري.

٧ - في الطبري: لسبيلهم.

٨ - ما بين: [ ] زيادة من الطبري.

٩ - في الطيرى: مسائلك.

١٠ – في الطبري: فكرك..... وبصرك ورؤيتك.

١١ – في الطبري: فإنه.

١٢ – في الطبري: وأول ما يوفقك الله به لرشدك.

وَلِيَكُنْ أُوَّلُ مَا تُلزِمُ بِهِ نَفْسَكَ، وتَنْسَبُ إليه فَعْلَكُ (١) المُواظِبةَ على مَا فَرضَ الله عَزَّ وَجلَّ عليك مِن الْصَّلُواتِ الحَمسِ والجماعة عليها بِالنَّاسِ قَبْلُكَ، وتوابعها (٢)، على سننها، من إسباغ الوضوء لها، وافتتاح ذكر الله عَزَّ وجلَّ فيها، ورتِّل (٣) في قراءتك، وتمكن في ركوعك وسُجودك، وتشمَّهُدك، ولتصرف فيه رأيك ونيَّتك (١٠)، واحضض عليه جَمَاعة مَن وَسُح وَلَا، وَتَشَهُدك، وادْأَبْ عليها فإها (١) كما قال الله عزَّ وجل: ﴿ تَنْهَى عَنِ الْفُحْشَاء وَالْمُنْكَر ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

ثُمَّ أَثْبَعَ ذَلكَ بالأَخذ بسننِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والمُتَابرةِ على خلائقه، واقتفاء أثر (٧) السَّلف الْصَّالح من بعده.

وإذا وردَ عليك أمرٌ فاستعن عليه باستحارة الله عزَّ وجلَّ وتقواه، وبلزوم ما أنزل الله عزَّ وجلَّ وتقواه، وبلزوم ما أنزل الله عزَّ وجلَّ في كتابه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه، وائتمام ما جاءت به الآثارُ عن (^^) رسول الله [ظ٢/١٣٤] صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قُمُ فيه بالحقِّ لله عز وجلّ (٩). ولا تَميلَنَّ عن العدل فيما أحببت أو كرهت لقريب من النَّاس أو لبعيد.

وآثر الفقة وأهله ، والدِّين وحمَلته ، وكتاب الله عز وجلَّ والعاملين به ، فإنَّ أفضل ما يتزيَّن به المَرء الفقة في الدِّين ، والطلب له ، والحث عليه والمعرفة بما يتقرَّب به ('') إلى الله عزَّ وجل فإنه الدَّليل على الخير ، كلِّه والقائد إليه ('') ، والآمر به ، والنَّاهي عن المعاصي والموبقات كلِّها . و[بجا] \_ مع توفيق الله عزَّ وجلَّ \_ يزداد المرء معرفة وإجلالًا له ، ودركً للدَّرَجَات العُلَى في المعاد ، مع ما في ظهوره للنَّاسِ من التَّوْقِيْرِ لأمرك ، والهيبة لسُلطانك ، والأنسَة بك والثقة بعدلك .

١ - في الطبري: فعالك.

٢ - رجح الدكتور وافي أنما محرفة عن (وتوقعها). وأحسب أنه أراد بمذه العبارة ما يتبع الصلوات الخمس من الجمعة والعيدين... إن لم تكن محرفة عن (في مواقيتها) كما جاء في الطبري.

٣ - في الطبري: وترتل.

٤ - في ابن الأثير (وليصدق فيه رأيك ونيتك). وفي الطبري: (ولتصدُق فيه لربك نيتك)

٥ - في الأصل: ممن. والمثبت أوجه.

٦ – في الطبري: (فإنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر) و لم يذكر الآية.

٧ - في الطبري: آثار.

٨ - في الطبري: على النبي.
 ٩ - في الطبري: (قم فيه بما يحق لله عليك).

٩ – في الطبري: (قم فيه بما يحق لا ١٠ – في الطبري: فيه منه.

١١ - في الطبري: له.

وعليك بالاقتصاد في الأمور كلِّها، فليسَ شيء أبينَ نفعاً، ولا أخصّ (١) أمناً، ولا أجمع فضلاً منه، والقصدُ داعيةٌ إلى الرَّشد، والرشد دليلٌ على التوفيق، والتَّوفيق قائدٌ إلى السَّعادة، وقوامُ الدِّين والسُّنن الهادية بالاقتصادِ، فآثره في دنياك كلها.

ولا تقصَّرُ في طلبُ الآخرة والأجر والأعمال الصَّالحة والسُّنن المعروفة ومعالم الرشد والإعانة (٢) والاسْتِكْتَار من البرِّ والسَّعي له، إذا كان يطلبُ به وجه الله تعالى ومرضاته، ومرافقة أولياء الله في دار كرامته.

واعلم (٣) أنَّ القصَّد في شأن الدُّنيا يـورثُ العـزَّ، ويمحِّصُ (١) مـن الذنـوب، وأنَّـك لـن تحوط نفسك (من قائل) (٥)، ولا تنصَلحُ (٦) أمورك بأفضل منه، فأتهِ واهتَدِ به، تتمَّ أمـورُك، وتزدَدْ مقدرتُكِ، وتصلحُ عامَّتك وخاصَّتك.

وأحسن ظنَّك با لله عزَّ وجلَّ تستقم لكَ رعيَّتك، والتَمِسُ الوَسِيْلَة إليه في الأمور كلِّهَــا تستَدِمْ بِهِ النَّعمةَ عليك.

وَلاَ تَتَهَمَنَ أَحداً مَنَ النَّاسِ فِيْمَا تُولِيه من عملِكَ قبلَ أَنْ تَكْشِفَ أَمْرِه؛ فإنَّ إِيْقَاعَ التُهم بالبُرآء والطَّنون السَّيئة بهم إِثَمُّ (٧). فاجعل من شأنك حسن الظَّنِ بأصحابك، واطرد عنك سوء الظَّنِّ بهم، وارْفُضْهُ فيهم (٨) يُعِنْك ذلك على استطاعتهم (٩) ورياضتهم، ولا يَجدَنَ (١٠) عدو اللهِ الشَّيطان في أمرك مَغْمَزاً، فإنه [إنما] يكتفي بالقليل من وَهنك، ويدَحلِ عليكِ من الغمِّ بسوء الظُنِّ (بهم ما ينقص) (١١) لذاذة عَيْشِك.

واعْلُمْ: أَنَّكَ تَحَدُ بِحُسْنِ الظَّنِّ قَوةً وراحة. وتكتفي (١٢) به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به النَّاسَ إلى محبَّتك والاستقامة في الأمور كلها [لك]. وَلاَ يمنعكَ حسنُ الظّنِّ بأصحابكَ، والرأفة برعيتك، أن تستعملَ المسألة والبحثُ عن أموركَ، والمباشرة

١ – في الطبري: أحضر.

٢ - في الطبري: فلا غاية للاستكثار..

٣ - في ن: أما تعلم.

٤ - في الطبري: يحصُّن.

٥ - في الطبري: (ومن يليك).

٦ - في الطبري: تستصلح.

٧ - في الطبري: مأثم.

٨ - في الطبري: عنهم.

٩ - في الطبري: اصطناعهم.

١٠ – في ن: ولا تتخذن

١١ - في الطبري: الظن ما ينغصك.

١٢ - في الطبري: تكفي.

لأمور الأولياءَ [والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحهـا، بـل لتكـن المباشـرة لأمـور الأولياء](١) وحياطةُ الرَّعيَّة والنَّظِرُ في حوائجهم، وحملُ مؤوناتهم، آثرُ(٢) عندك مما سوى ذلك، فإنه أقومُ للدين وأحيا للسُّنة.

وأحلص نِيَّتك في جميع هذا، وتفرَّد بتقويم [ظ١/١٣٥] نفسك تفرُّدَ مِن يعلم أنه مسؤول عمًّا صنع، ومجزِيٌّ بما أحسن، ومؤاخذٌ (٣) بما أساء. فإنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل الدِّينَ حِرْزا وِعزّا، ورفع من اتبعه وعزَّزه.

واسْلُك بمن تسوسُه وترعاهُ نهجَ الدِّيْنِ وطريقةِ الهدي، وأقم حدود الله تعالى في أصحِابِ الجِرائم على قدرِ منازلهم وما استَحقُّوه، ولا تُعطِّلْ ذَلَكُ ولا تَتهاون بـه، ولَّا تؤخر عقوبة أهل العُقوبة، فإنَّ في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنَّك.

واعتزم(ئ) على أمْرِكَ في ذلك بالسُّنن المعروفة، وجانب البدعَ والشُّبُهاتِ(٥)، يسلُّمْ لـك دينك وتعم<sup>(١)</sup> لك مرِّوؤوتُك.

وإذا عاهدت عهداً فأوْفِ بـه، وإذا وعـدت الخير فأنجزه. واقْبَـلِ الحسنةُ وادفع بها. واغْمض عن عِيبِ كلِّ ذي عيبٍ من رعيَّتك. واشدد لِسَانكَ عن قــَول الكـذِب وِالـزُّورِ، وابغَض أهل النَّميمة، فيإن أوَّلَ فسادِ أمورك (٧) في عاجلها وآجلهَا، تقريبُ الكُّذُوبُ، والجراءَةُ علَى الكَذِبِ، لأنَّ الكَذِبَ رأسُ المآثم، والْزُّوْرَ والنَّميمةَ حاتمتهـــا؛ لأنَّ النَّميمــة لا يُسلمُ صَاحبها، وقائلها لا يسلمُ له صاحبٌ، ولا يستَقِيْمُ له أمْرٌ.

وأحبب أهلَ الصَّلاحِ والْصِّدق، وأعِزَّ (١) الأشراف بِالحقِّ، وأعِن (٩) الْضُّعفاء، وَصِل الْرَّحم، وابْتَغ بذلك وحَه الله تعالى وإعزاز (١٠) أمره، والتَمس فيه ثوابه والدَّار الآخرة.

واَحتنِبْ أسوءَ الأهواء والجُوْر، واصرف عنهما رأيك، وأظهر براءتك من ذلك لرعِيَّتك. وأنعم بالعدل سِيَاستُهُم، وَقَم بالحقِّ فيهـم، وبالمعرفةِ الـيُّ تنتهـي بـكَ إلى سبيل

١ - ما بين: [ ] زيادة من الطبري.

٢ – في الأصل: أيسر. والمثبت من الطبري.

٣ - في الطبرى: مأخوذ.

٤ - في الطبري: (اعزم).

٥ - في الطبري: الشّبه والبدعات.

٦ - في ن: (وتتم).

٧ - في الطبري: أمرك.

٨ - في الطبري: أعن.

٩ - في ن: وآس. وفي الطبري: وواصل.

١٠ - في الطبري: عزة.

الهدى، واملُك نفسَك عندَ الغَضَبِ، وآثِرْ الحلمَ والوقارَ، وإيَّاكَ والحدَّة والطَّيْشُ<sup>(١)</sup> والغرور فيما أنت بسبيله.

وإيَّاكَ أَن تقول: أنا (٢) مسلَّطُ أفعلُ ما أشاء؛ فإنَّ ذلك سريعٌ [فيك] إلى نقص الرأي وقلَّة اليقين با لله عز وجل. وأخلص لله وحده النَّيَّة فيه واليقين به. واعلم أنَّ الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه (٢) من يشاءُ ويَنزعهُ مَّنْ يشاءُ. وكنْ تَجدَ تَغيّر النِّعمة وَحُلُولَ النِّقْمَةِ إلى أحدٍ أَسْرَعُ منه إلى حملة (٤) النعمةِ من أصحاب السُّلطان، والمبسوط لهم في الدَّولةِ إذا كفروا نعم الله وإحسانه، واستطالوا بما أعطاهم (٥) الله عز وحل من فضله. ودع عنك شرَه نفسك.

ولتكن ذَخَائِركَ وكنوزكَ التي تدّخر وتكنز البر والتَّقوى [والمعدلة](١)، واستصلاح الرَّعيَّةِ، وَعِمَارةِ بِلاَدِهم، وَالتَّفَقَدِ لأُمُوْرهم، وَالحِفِظَ لدمَائِهم، وَالإِغاثة لملهوفهم.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمُوالَ إِذَا اكْتُنِزَتُ وَادُّجِرَتْ فِي الْخَزَائِنِ لا تَنمُو (٧)، وإذا كَانت في صَلاَح الْرَّعِيَّة، وإعْطَاء حُقوْقهم، وكفِّ الأَذِيَّةِ (١٠) عَنْهُمْ نَمَتْ وَزَكت (١٠)، وصَلُحت بها (١٠) العامة، و(ترتَّبَت بها الولايةُ)(١١)، وطاب بها (١٢) الزَّمان، واعتُقِدْ فيها (١٣) العز والمنفعة (١٤).

فليكن كنزُ خزائنكَ (١٥٠ تفريقَ الأموال [ظ٢/١٣٥] في عمارةِ الإسلام وأهله، ووفّر منه على أولياء أمير المؤمنين قِبَلكَ حُقُوْقهم، وأوْف [رعيتك] من ذلك حِصَصهم، وتعهد

١ - في الطبري: (الطيرة).

٢ - في الطبري: إني.

٣ – انظر سورة آل عمران الآية: ٢٦.

٤ - في ن: جهلة.

٥ - في الطبري: يعطيه.

٦ - ما بين: [ ] زيادة من الطبري.

٧ – في الطبري: كثرت وذخرت.... لا تنمو.

٨ – في الطبري: المؤنة.

٩ – في الطبري: رَبَت.

١٠ - في الطبري: به.

١١ - في الطبري: تزينت الولاة.

١٢ - في الطبري: به.

١٣ - في الطبري: فيه.

١٤ - في الطبري: المنعة.

١٥ - في ظ: حزانتك.

مَا يصلح أمورهم ومعاشهم (١)؛ فإنَّكَ إذا فعلت ذلك قرَّت النعمة عليك، واستوحبتَ المزيدَ من الله تعالى، وكنت بذلك على حباية خراحك، وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر، وكان الجميعُ<sup>(٢)</sup> لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلَسَ لطّاعتك. وأطيب<sup>(٣)</sup> أنفسـأ

واجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب، وليعظم حقك(٤) فيه. وإنَّما يبقى من المال ما أنفقَ في سبيل الله وفي سبيل حقُّه. واعرف للشَّاكرين حقَّهم (٥) وأثِبهم عليه.

وإيَّاكَ أنِ تنسِيك الدُّنيا وغرورها هولَ الآخرة فتتهاون بما يحق عليك، فإن التَّهاون يورثُ (١٦) التَّفريطَ، والتفريط يورثُ البَوار. وليكن عملكَ لله عز وحلَّ وفيه، وارْجُ النُّواب منه، فإنَّ الله َسبحانه قد أسبعَ عليك [نعمتـه في الدنيـا، وأظهـر لديـك] فضلـه. واعتَصِـمْ بالشُّكْر، وعليه فاعتمد، يَزِدْكَ ا لله خيراً وإحساناً، فإن ا لله عــزَّ وحـلَّ يُثِيبُ بقــدر شــكر الْشَّاكِرَينَ، وإحسان(٧) المحَسنين. [وقضّ الحـقُّ فيمـا حمـل مـن النعـم، وألبـس مـن العافيـةَ والكبرامَة]، ولا يُحَقِّرَنَّ ذِّنْبًا، وَلاَ تُمَالِئَنَّ<sup>(٨)</sup> حَاسِدًا، وَلاَ تَرْجَمَنَّ فَاحِرْاً، وَلاَ تَصِلَنَّ كَفُـوْرِأً وُلاَ تُدَاهِننَ عَدوَّاً، وَلاَ تُصَدِّقنَّ نَمَّاماً، ولا تأمننَّ غَدّاراً، وَلاَّ تُوَالِيَنَّ فَاسِقاً، وَلاَ تَتَبعنَّ غَاوِيّاً، ولا تحمدنَّ مرائياً، ولاَ تُحَقِّرِنَّ إِنْسَانِاً، وَلاَ تَرِدنَّ سَائِلاً فَقِـيْراً، وَلاَ تُحَسِّنَنَ<sup>ّ(٩)</sup> بَاطلاً، وَلاَ تُلاَحِظَنَّ مُضْحِكًا، وَلاَ تُخْلِفَنَّ وَعِداً، وَلاَ تَيْهُــونَّ فَخْـراً(' ')، وَلاَ تُظْهـرَنَّ'' ') غَضَبـاً، ولا تبايننَّ رجاءً (١١١)، وَلاَ تُمْشينَّ مرجاً، ولا تُزكِّينَّ سَفِيهاً (١٦١)، وَلاَ تُفَرِّطنَ في طلبِ الآحرة، ولا تَّرْفَعَنَّ للنَّمَّام عَيناً (١٤)، ولا تُغمضنَّ عن ظَالم رهبة منه أو محابَاةً (١٥)، وَلاَ تَطْلُبَنَّ ثَـوَابَ الآخِرَة في الدُّنْيَا.

١ - في الطبري: معايشهم.

٢ - في الطبري: الجمع.

٣ - في ن: وطب.

٤ - في الطبري: لتعظم حسبتك.

٥ - في الطبري: شكرهم.

٦ - في الطبري: يوجب.

٧ - في الطبرى: سيرة.

٨ - في الطبرى: (تمايلن).

٩ - في الطبرى: تجيبن.

١٠ - في الطبري: ترهبن مجرًّأ.

١١ - في الطبري: تعملن.

١٢ - في الطبرى: تأتين بذخاً.

١٣ - في الطبرى: تركبن سفها.

١٤ – في الطبري: تدفع الأيام عياناً. وفي ابن الأثير: تدفع الأنام عتاباً. وفي ن: ترفع.

١٥ - في الطبري: الظالم رهبة أو مخافة.

وَأَكْثِرْ مُشَاوَرَة الْفُقَهاء، واستعمل نفسك بالحلم، وخذ عن أهل التَّجارب وذوي العقل والرأي والحكمة، ولا تُدَّحِلَنَّ في مشورتك أهل الرَّفه (١) والبُخلِ، ولا تسمَعن لهم قولاً، فإنَّ ضررهم أكثر من نفعهم (٢).

وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت فيه أمر رعيّتك من الشّعِ. واعلم أنّك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأحد قليل العطيّة، وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلاً، فإنّ رعيّتك إلى المحقد العطيّة عن أموالهم وترك الجوْر عليهم (أ). ووال وما صَافَاكَ من أوْليَائكَ بالإفضال عليهم وحُسْنِ العطيّة لهم، واجتنب الشُّحَ، واعلم أنه أول ما عصى الإنسانُ به ربّه، وأنّ العاصي بمترلة الخزي، وهو قول الله عزّ وحلّ: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُعَى الْمُفْلِحُونَ [التغابن: ١٦]. فسهّل طريق الجود بالحق، واجعل شحّ نفسه، فَأُولئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [التغابن: ١٦]. فسهّل طريق الجود بالحق، واجعل المسلمين كلهم في فيئك (١٠ حظاً ونصيباً، وأيقن أن الجود من أفضل أعمال [ط١٩٣١] العباد، فاعدده (٧) لنفسك خلقاً، وارض به عملاً ومذهباً. وتفقد الجند في دواوينهم ومكاتبهم، وأدرَّ عليهم أرزاقهم، ووسع عليهم في معايشهم يذهب الله عز وجل بذلك فاقتهم، فيقوى (١/١ لك أمرهم، وتزيد قلوهم في طاعتك وأمرك خلوصاً وانشراحاً. وحسب ذي السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته ذا رحمة في علله وعطيته (١٠ وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته. فزايل مكروه أحد البابين (١٠) باستشعار فضل (١٠) الباب الآخر، ولزوم العمل به، تلق إن شاء الله تعالى به نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً.

واعلم أن القضاء من الله تعالى بالمكان الذي ليس فوقه (11) شيء من الأمور. لأنه ميزان الله الذي تعدل عليه (أحوال الناس)(11) في الأرض. وبإقامة العدل في القضاء

١ - في الطبري: الدقة. وابن الأثير: مذمة. وفي ن: الرقة.

٢ - في الطبري: منفعتهم.

٣ – في الطبري: تعتقد.

٤ - في الطبري: عنهم.

٥ - في ن: وابتدىء. وفي الطبري: ويدوم صفاء أوليائك لك.

٦ - في الطبري: من نيتك.

٨ - في الطبري: ويقوم.

٩ - في الطبري: حيطته.

١٠ - في الطبري: إحدى البليتين.

١١ - في الطبري: تكلمة.

١٢ - في الطبري: به.

١٣ - في الطبري: الأحوال.

والعمل، تصلح أحوال الرعية وتُؤمَنُ السبل، وينتصِفُ المظلوم، وتأخذ الناس حقوقهم، وتحسن المعيشة، ويؤدى حق الطاعة، ويرزق الله العافية والسلامة، ويقيم (١) الدين، ويُجري السُّنن والشرائع في مجاريها (٢).

واشتد في أمر الله عز وجل. وتورع عن النّطَف (٣). وامض لإقامة الحدود. وأقلل العجلة، وأبعد عن (٤) الضجر والقلق، واقنع بالقسم، [ولتسكن ريحك، ويقر حدُّك]، وانتفع بتحربتك، وانتبه في صحتك (٥)، واسدد في منطقك، وأنصف الخصم، وقف عند الشّبهة، وأبلغ في الحجة، ولا يأخذك في أحد من رعيتك محاباة ولا مجاملة (١)، ولا لومة لائم، وتثبت، تأنّ وراقب، وانظر، وتفكّر، وتدبّر، واعتبر، وتواضع لربك، وارفق (٧) بجميع الرّعيّة، وسلّط الحقّ على نفسك، ولا تُسْرِعنّ إلى سفكِ دم \_ فإنّ الدّماء من الله عز وجلّ بمكان عظيم \_ انتهاكاً لها بغير حَقّها.

وانظُرْ هذا الخراج الذي استقامت عليه الرَّعية، وجعله الله للإسلام عزّاً ورفعة، ولأهله توسعة ومنعة، ولعدوه وعدوهم كبتاً وغيظاً، ولأهل الكفر من معاديهم (١) ذلاً وصغاراً، فوزِّعه بين أصحابه بالحقِّ والعدل، والتسوية والعموم [فيه]، ولا تدفعن (٩) شيئاً منه عن شريف لشرفه، ولا عن غني لغناه، ولا عن كاتب لك، ولا عن أحد من حاصّتك ولا حاشيتك، ولا تأخذن منه فوق الاحتمال له. ولا تُكلِّف أمراً فيه شَطَطٌ. واحمل النَّاس كلَّهم على أمر (١) الحق، فإنَّ ذلك أجمع لألفتهم (١) وألزم لرضاء العامَّة.

واعلَم أنَّكَ جُعلتَ بولايتك خازناً، وحافظاً وراعياً. وإنَّما سمَي أهل عملك رعيتك لأنَّك راعيهم وقيِّمهم، فخذ منهم ما أعطوك من عفوهم (١٢) [وقدرتهم]، ونفذه (١٣) في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودِهم. واستعمل [ظ٢/١٣] عليهم [في كور عملك]

١ - في الطبري: يقوم.

٢ - في الطبري: وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء.

٣ - أي: العيب والفساد.

٤ - في الطبري: من.

٥ - في الطبري: صمتك.

٦ - في الطبري: محاماة ولا لوم.

٧ - في الطبري: ارأف.

٨ - في الطبري: معاهدتهم. وابن الأثير: معانديهم.

٩ - في الطبري: ترفعن.

١٠ - في الطبري: مر.

١١ - في ن: لأنفسهم.

١٢ – عفو المال: ما يفضل عن النفقة. أي: خذ منهم مما تطيب به أنفسهم وهم قادرون على إعطائه.

١٣ - في الطبري ونسخة من ابن الأثير: تنفقه.

ذوي (١) الرَّأي والتدبير والتَّجربة والخبرة [بالعمل] وبالعلم والعدل (٢) بالسِّياسَة والعفاف، ووسِّع عليهم في الرزق، فإنَّ ذلك من الحقوق اللاَّزمة لك فيما تقلَّدت وأسند إليك، فلا يشغلك عنه شاغل، ولا يصرفك عنه صارفٌ. فإنك متى آثرته وقمت فيه الواحب استدعيت به زيادة النعمة من ربِّك، وحسن الأحدوثة في عملك (٣)، واحتررت (٤) به الحبة من رعيَّتك، وأعنت على الصَّلاح، فدرَّت الخيراتُ ببلدك، وفشَت العمارةُ بناحيتك، وظهر الخِصْبِ في كُور كُون، وكثر خراجُك، وتوفرت أموالك، وقويت بذلك على ارتياض (١) جندك، وإرضاء العامَّة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك، وكنت محمود السيَّاسَة، مرضيَّ العدل في ذلك عند عدوِّك، وكنت في أمورك كلِّها ذا عدل وآلة وقوة وعُدَّة. فنافس في ذلك ولا تُقدَّم عليه شيئاً تُحمِدُ عاقبةُ (٢) أمرك إن شاء الله تُعالى.

والحُعُلُ في كُلِّ كُوْرَةٍ من عملك أميناً يخبرك أخبار عُمَّالك، ويكتب إليك بسيرهم وأعمالهم، حتى كأنك مع كلِّ عامل في عمله، معاين لأموره كلها. فإذا أردت أن تأمرهم بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك، فإن رأيت السَّلامة فيه والعَافية، ورجوت فيه حسن الدِّفاع [والنصح] والصنع فأمضه، وإلا فتوقَّفْ عنه، وراجع أهل البَصر والعلم به، ثمَّ خُذْ فيه عُدَّته؛ فإنّه رُبَّما نظر الرجل في [أمر من] أمره وقد (١) أتاه على ما يهوى، فأغواه ذلك وأعجبَه، فإنْ لم ينظر في عواقبه أهلكة، ونقض عليه أمره.

فَاستعملِ الْحَرْمَ فِي كُلِّ مَا أُردَت، وبالشَّره بعد عونَ اللهِ عـزَّ وحـلَّ بـالقُوَّةِ. وأكثر مـن استخارةِ رَبِّكَ فِي جميع أمورك.

وافرغ من عمل يومك ولا تؤخّره لغدك، وأكثر مباشرته بنفسك، فـإنَّ لغـدٍ (٩) أمـوراً وحوادث تلْهيكَ عن عمل يومك الذي أخَّرْت.

واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه، وإذا أخّرت عمله اجتمع عليك عمل يومين، فيشغلك (١٠) ذلك حتى تمرض منه (١١). وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك ونفسك، وجمعت (١٢) أمر شلطانك.

١ - في نسخة: أولى.

٢ - في الطبري: بالعمل. والعلم بالسياسة. وفي الأصل: والخبرة وبالعلم والعدل.

٣ - في الطبري: أعمالك.

٤ – في ن: استحررت. وفي الطبري: احترزت النصيحة. وفي ابن الأثير: احترزت به المحبة.

و القاموس: الكورة: المدينة. والصقع وجمعه كور.

٦ - في الطبري وابن الأثير: ارتباط.

٧ - في الطبري وابن الأثير: مغبة.

۸ - في ن: وقدره و.

٩ - في ن: للغد.

وانظر أحرار النّاس وذوي (الفضل منهم ممّن بلوت) (۱) صفاء طويّتهم، وشهدت (۲) مودَّتهم لك، ومظاهرتهم بالنّصْح والمحافظة (۲) على أمْرِك، فاستخلصهم وأحسن إليهم، وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة، واحتمل مؤنتهم. وأصلح حالهم، حتى لا يجدوا لخلّتهم منافساً (۱). وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمته إليك، والمُحتقر الذي لا علم له بطلب حقه، فسَل عنه أحفى (۵) مسألة، ووكل بأمثاله أهل الصَّلاح من رعيَّتك، ومُرهم برفع حوائجهم وحالاتهم (۱/۱۳هم، واجعل فيما يصلح الله به أمرهم. وتعاهد ذوي البُأْساء وأيتامهم [ط۱/۱۳۷] وأراملهم، واحعل هم أرزاقاً من بيت المال اقتداءً بأمير المؤمنين أعزَّه الله تعالى، في العطف عليهم والصِّلة لهم، ليصلح الله بذلك عَيْشهم، ويرزُقك به بركة وزيادة. وأجر للأضِرَّاء (۱) من بيت

المال، وقدَّم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجراية (^) على غَيرهم. والحافظين لأكثره في الجراية (أ على غَيرهم. وانصُبْ لمرضى المسلمين دوراً تأويهم وقُوَّاماً يرفقون بهم، وأطِبَّاءَ يعالجون أسقامهم، وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤدِّ ذلك إلى سَرَفٍ (٩) في بيت المال.

واعلم أنَّ النَّاسَ إِذَا أَعطوا حقوقَهم وأفضلَ أمانِيِّهم لم يرضهم ذلك ولم تطب أنفسهم دونَ رفع حوائجهم إلى وُلاتهم، طمعاً في نيل الزِّيَادة وفضل الرِّفق بهم ('')، وربَّما تبرم المتصفِّحُ لأُمور النَّاسِ لكثرة ما يرد عليه. ويشغل فكرهُ وذهنه منها ما يناله به من مؤونة ومشَقَّة. وليس من يرغب في العدل، ويعرف محاسنَ أموره في العاجل وفضل ثوابِ الآجل، كالَّذِي يستقلُّ ('') ما يقرِّبُه إلى الله تعالى ويلتمسُ رحمته به.

١٠ - في ن: فيثقلك.

١١ – في الطبري وابن الأثير: تعرض عنه.

١٢ - في الطبري وابن الأثير: أحكمت أمور سلطانك.

١ - في الطبري: (الشرف منهم، ثم استيقن). وفي ابن الأثير: (السن منهم ممن تستيقن).

٢ - في الطبري: تهذيب.

٣ – في الطبري وإبن الأثير: المخالصة.

٤ - وفي ن: منافراً. من معاني المنافرة المفاخرة. وهذا المعنى هو المقصود في هذه العبارة. أي: حتى لا يجدوا من يتعاظم عليهم بسبب فقرهم.

٥ - يعنى: اهتم بأمره وبالغ في رعايته.

٦ – يعني هنا: الحاجة والفقر والخصاصة.

٧ - في القاموس: الأضراء، جمع ضرير وهو الذاهب البصر. وفي بعض النسخ: الأمراء.

٨ – في ابن الأثير: الجرائد.

٩ - في ن: إسراف.

١٠ - في الطبري وابن الأثير: منهم.

١١١ - في الطبري: يستقبل. وابن الأثير: يستثقل.

وأكثر الإذَّنَ للناس عليك وأبرز لهم(١) وجهكَ، وسكِّن لهم حواسَّكَ(٢)، واخفـض لهـم جناحكَ، وأظهر لهم بشرَكَ، ولِنْ لهم في المسألة والنَّطق<sup>(٣)</sup>، واعطف عليهم بجـودكَ وفَضْلِك، وإذا أعطيتَ فأعطِ بسماحة وطيب نفس والتماس<sup>(٤)</sup> للصَّنيعة والأحـر من غير تكديرٍ ولا امتنان<sup>(٥)</sup>؛ فإنَّ العطيَّة على ذلك تجارةٌ مرِّبحةٌ إن شَّاءِ الله تعالى.

واعَّتبر بما ترىَّ من أمور الدُّنيا ومن مضى من قَبْلكَ من أهـل السُّلطان والرِّئَاسـة في القرون الخالية والأمم البائدة.

أُثُمَّ اعتصم في أحوالك كلِّها بـ[أمر] الله سبحانه وتعالى، والوقُوفِ عنـدَ محبَّته والعمـل بشريعته وسنَّته، وبإقامة دينه وكتابه، واجتنب ما فارق ذلك وخالَفَه ودعا إلى سـخط الله عزّ وجلّ.

واعْرَف ما يجمعُ عمَّالك من الأموال، وما ينفقون منها. ولا تجمع حراماً، ولا تُنفق

وَأَكْثِرْ مِحَالِسَةَ العُلَمَاءِ ومُشَاوَرَتِهم ومَخَالَطَتهُم، وليكن هـواكَ اتباعَ السنن وإقامتها، وإيثارَ مكارمِ الأخلاقِ<sup>(1)</sup> ومعاليها. وليكن أكرمَ دُخلائك وخِــاصَّتك عَليـك مـن إذِا رأى عيباً فيك لم تُمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في سرك، وَإعلاَمِكَ (٧) بما فيه من النَّقصِ؛ فَإِنَّ أُوْلَٰئِكَ أَنْصَحُ أُولِيائِكَ ومظاهرون لك.

وانظر عمَّالك الَّذِينَ بحضرتك وكُتَّابكَ، فوقّـت لكل رجـل منهـم في كـل يـوم وقتـاً يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمَّالِكَ وأمُّورِ الدَّوْكَةِ (^) ورعِيَّتك. ثمَّ فرِّغ لما يُورد عليك من ذلك سَمعك وبَصَرَك وفهمك وعقلكَ، وكرِّر النَّظرَ فيه (٩) والتَدَبُّرِ له، فما كان موافقاً للحقِّ والحزُّمِ فأمضهِ، واستخر الله عـزَّ وحـلَّ فيه، ومَّا كان مخالفاً [ظ٢/١٣٧] لذلك فاصرفهُ إلى الْمَسْأَلةِ عنه، والتَّنُّبُّتِ فيه.

١ - في نسخة: وأرهم.

٢ – في بعض النسخ: وسكن حراسك، وفي الطبري: أحراسك. وفي نسخة من ابن الأثير: حراسك. وفي نسخة موافق لما هنا. أي: اجعلهم ساكنين حتى يدخل عليك من يريد لقاءك.

٣ - في الطبري وابن الأثير: المنطق.

٤ - في الطبري: التمس الصنيعة.

ه – في الطبري: مكدر ولا منان.

٦ - في الطبري وابن الأثير: الأمور.

٧ - في ن: (وإعلانك).

٨ - في الطبري وابن الأثير: كدرك. ٩ - في الطبري: إليه.

ولا تمنن(١) على رُعِيَّتك ولا غيرهم بمعروفٍ تؤتيه إليهم. ولا تقبل من أحد إلا الوفاء والاستقامة والعونَ في أمور أمير المسلمين (٢)، ولا تَضَعَنَّ المعروف إلا على ذلك.

وَتَفَهُّمْ كَتَابِي إِلَيْكَ وَأُمْعِنْ (٢) النَّظَر فيه والعملَ به، واسْتَعِنْ با لله على جميع أمورك واستخرِه، فإنَّ الله عزَّ وحلَّ مع الصلاح وأهله. وِليكن أعِظمُ سيرتك وأفضلُ رِغَبتـكَ مِـا كان لله عز وجل رضاً، ولدينه نظاماً، ولأهله عزّاً وتمكيناً، وللملَّةِ والذِّمة عدلاً وَصَلاحاً. وأنا أَسْأَلُ الله عز وجلَّ أن يحسنَ عونكَ وتوفيقكَ ورشدكَ وكلاءتكَ والسَّلام.

وحدث الإخباريون أنَّ هذا الكتاب لما ظهر وشاع أمره أُعجبَ بـ النَّاسُ واتَّصلَ

بالمأمون فلما قرىء عليه قال:

ما أبقَى أبو الطَّيب \_ يعني: طاهراً \_ شيئاً من أمور الدُّنْيَا والدِّيْنِ والتَّدبير والرأي والسِّياسةِ وصلاحِ المُلك والرَّعيَّة وحفظ السُّلطان وطاعةِ الخلفاءِ وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به.

ثُمَّ أمر المأمون فكتبَ به إلى جميع العُمَّال في النَّواحي لِيَقتدوا به، ويعملوا بما فيه.

هذا أحسنُ ما وقفتُ عليه في هذه الْسِّيَاسةُ وا لله أعَّلُم.

١ - في ن: ولا تمتن.

٢ - في الطبري وابن الأثير: (المؤمنين).

٣ – في ن: (وأنعم). وفي الطبري وابن الأثير: أكثر.

## ١-٣-٣- الفصل الثالث والخمسون: في أَمْرِ الْفَاطِمِيّ ومَا يَذْهَبُ إليهِ النَّاسُ في شأنه وكشفِ الغطاءِ عن ذَلِكَ

اعلم أنَّ في المشهور بين الكافَّةِ من أهل الإسلام على ممرِّ الأعصار، أنَّ لا بُدَّ في آخر الزَّمان من ظهور رحل من أهل البيت يؤيدُ الدِّين، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستوَلي على الممالك الإسلامية، ويُسمَّى بالمهدي؛ ويكون خروج الدَّجَّالِ وما بعده من أشراط السَّاعة ـ التَّابتة في الصَّحيح ـ على أثره؛ وأنَّ عيسى ينزل من بعده فيقتل الدَّجَال، أو ينزل معه فيساعده على قتله، ويأتمُّ بالمهديِّ في صلاته ويحتجُّونَ في هذا الشّان بأحاديث خرَّجها الأئمة وتكلَّم فيْهَا المنكرون لذلك، وربَّما عارضوها ببعض الأخبار. وللمتصوِّفة المتأخرين في أمْرِ هذا الفَاطمي طريقة أخرى، ونوع من الاستدلال؛ وربما يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرائقهم (۱).

ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشَّأنُ وما للمنكرين فيها من المطاعن ومالهم في إنكارهم من المستند، ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة ورأيهم، ليتبين لك الصحيح من ذلك إن شاء الله تعالى فنقول:

إنَّ جماعة من الأئمة خرجوا أحاديث المهديِّ منهم الترمذي وأبو داود والبزار وابن ماجة والحاكم والطَّبراني وأبو يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصَّحابة مثل علي وابن عبَّاس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخُدْري وأم حبيبة وأم سلمة [ط١٨٣٨] وثوبان وقُرَّة بن إيَّاس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث ابن جَزْء، بأسانيد رُبَّما يعرض لها المنكرون كما نذكره، إلا أن المعروف عند أهل الحديث أنَّ الجرحَ مقدَّمٌ على التعديل. فإذا وحدنا طعناً في بعض رحال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحَّة الحديث وأوهن منها. ولا تقولنَّ: مثل ذلك ربما يتطرق إلى رحال الصَّحيحين (٢)، فإنَّ الإجماع قد اتَّصَلَ في الأمَّة على تلقيهما ذلك ربما يتطرق إلى رحال الصَّحيحين دلك علم على العَبه ما يقد في المَّة على تلقيهما عنه ذلك. والعمل بما فيها وفي الإجماع أعظم حماية وأحسنُ دفع. وليس غير الصَّحيحين بمثابتهما في ذلك، فقد نجد مجالاً للكلام في أسانيدها بما نقلَ عن أئمة الحديث في ذلك.

ولقد تُوغَّلَ أبو بكر بن أبي خيثمة له على ما نقل السهيلي عنه \_ في جمعه للأحاديث الواردة في المهدي فقال: ومن أغربها إسناداً ما ذكره أبو بكر الإسكاف في فوائد

١ - في ن: طوائفهم.

٢ - يعني البخاري ومسلم.

الأخبار (١)، مسنداً إلى مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، عن حابر، قال: قــال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «من كَذَّبَ بِالمَهْدِيِّ فَقَــدْ كَفَـرَ، ومن كَـذَّبَ بِالدَّجَّالِ فقــد كَفَرَ، ومن كَـذَّبَ بِالدَّجَّالِ فقــد كَفُو» (٢).

وقال في طلوع الشَّمس من مغربها مثل ذلك فيما أحسب. وحسبك هـذا غلواً. واللهُ أعلم بصحة طريقه إلى مالك بن أنس. على أنَّ أبا بكر الإسكاف عندهم متَّهمٌ وَضَّاعٌ (٣). وأمَّا التِّ مذى فخ حَ مَهم وأبه داهد (٤) بسناده ما الساب عَلَاه (٥) من طربة على المدرد وأمَّا التَّ

وأمَّا التِّرمذي فخرَّجَ هو وأبو داود (٤) بسنديهما إلى ابن عبَّاس (٥) من طريق عَاصم بن أبي النجود أحد القراء السَّبعة إلى زرِّ بن حُبَيْش، عن عبد الله بنَّ مسعود، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «لو لم يبقَ من الدُّنيا إلا يومٌ لطوَّل الله ذلك اليومَ حتَّى يبعثَ الله فيه رجلاً منَّي - أو من أهل بيتي - يُواطىءُ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبيي». هذا لفظ أبي

داود. وسكت عليه. وقال في رسالته المشهورة: إنَّ ما سكت عليه في كتابه فهو صالح. ولفظ التَّرمذي (١): «لا تذهب الدُّنيا حتى يملك العرب رجلٌ من أهل بيتي يواطىء الله السمي». و كلاهما حديثٌ حسنٌ الله السمي». و كلاهما حديثٌ حسنٌ

صحيح.

ورواه أيضاً من طريقه (٧) موقوفاً على أبي هريرة.

وقال الحاكم (^): رواه الثوري وشعبة وزآئدة وغيرهم (°) من أئمة المُسْلمين عن عاصم. قال: وطرق عاصم، عن زرِّ، عن عبد الله، كلها صحيحة على ما أصَّلته من الاحتجاج بأخبار عاصم، إذ هو إمامٌ من أئمة المسلمين. انتهى.

إِلاَّ أَنَّ عاصماً (١٠) قَالَ فيه أحمدُ بن حنبل: كانَ رجلاً صالحاً قارئاً للقرآن خيراً ثقةً. والأعمش أحفظ منه. وكان شعبةُ يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث.

١ - نقله السيوطي في الحاوي (٨٣/٢) عن أبي بكر الإسكاف، و لم يزد على ذلك.

٢ - في بعض النسخ: ومن كذب بالدجال فقد كذب.

٣ - أي: يكثر من وضع الأحاديث واختلاقها.

٤ – أخرجه أحمد (٣٧٦/١ و٣٧٦ و ٤٣٠ و ٤٤٨) وأبو داود (٤٢٨٢) الترمذي (٢٢٣٠ و ٢٢٣١) من طرق عن عاصم به.

ح لأ معنى لقوله (ابن عباس). إلا إذا تحرفت عن (ابن عياش). وفي هذا مؤاخذة أخرى لأنه من طريق أبي
 بكر بن عياش في أبى داود فقط.

٦ – وهو رواية لأبي داود أيضاً.

٧ - في الأصل: طريق. والصحيح ما أثبته لأنه من طريق عاصم في الترمذي (٢٢٣٢).

٨ - انظر قول الحاكم في المستدرك في موضعين (٤٢/٤ و٥٥٥).

٩ - أي وسفيان بن عيينة وعمر بن عبيد، وأبو بكر بن عياش، وُفطر. وانظر التخريج الأول.

١٠ - انظر هذه الأقوال في تهذيب الكمال للحافظ المزي (٣/٣٧ - ٤٨٣).

وقال العجلي: كان يختلف عليه في زر وأبي وائل [ط٢/١٣٨]. يشير بذلك إلى ضعفِ روايته عنهما.

وقال محمد بن سعد: كان ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه.

وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي، إنَّ أبا زرعةَ يقول: عاصمٌ ثقة، فقال: ليس محله هذا. وقد تكلَّم فيه ابن عُلَيَّة فقال: كلُّ من اسمه عاصم سَيِّء الحفظ.

وقال أبو حاتم: مُحله عندي محل الْصِّدْقِ، صالح الحديث. ولم يكن بذلك الحافظ. واختلف فيه قول النسائي.

وقال ابن خرَّاش<sup>(۱)</sup>: في حديثه نكرة.

وقال أبو جعفر العُقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ.

وقال الدَّارقطيني: في حفظه شيءٌ.

وقال يحيى القطَّان: ما وجدتُ رجلاً اسمه عاصم، إلا وجدته رديء الحفظ. وقال أيضاً: سمعت شعبة يقول: حدثنا عاصم بن أبي النجود، وفي النَّفس<sup>(۲)</sup> ما فيها. وقال الذهبي<sup>(۱)</sup>: ثبت في القراءة، وهو في الحديث دونَ الْتُبَت، صدوق يهم (أ). وهو

حسن الحديث.

وإن احتجَّ أحدٌ بأنَّ الْشَّيْخَينِ أخرجا له فنقولُ: أخرجا له مقروناً بغيره لا أصلاً. واللهُ

وَحَرَّجَ أَبُو دَاوِدُ<sup>(٥)</sup> فِي الباب عن عليٍّ رضي الله عنه من رواية فطر بن خليفة، عن القاسم بن أبي بَزَّة (٢)، عن أبي الطُّفيل، عن علي، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مَنَ الدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمٌ لَبعثَ اللهُ رجلاً من أهل بيتي يملأهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ

٦ – في الأصل: (مرة) خطأ. وصححه الدكتور وافي إلى (برة) خطأ أيضاً. وهو ابن بَزَّة وهو ثقة قليل الحديث.

١ - في الأصل: حراش. خطأ.

٢ - في الأصل: (الناس) خطأ. صحح من تاريخ ابن عساكر (٢٢/٣). وميزان الاعتدال. أي: وفي النفس من ناحيته وناحية الثقة بكلامه ما فيها. وهو: عاصم بن بهدلة.

٣ - انظره في ميزان الاعتدال (٣٥٧/٢ - ٣٥٨).

٤ - في الأصل: فهم. خطأ. صحح من الميزان.

٥ – أخرجه أبو داود (٤٢٨٣). وأخرجه أحمد (٩٩/١) من طريقين قال في أحدهما: قال أبو نعيم الفضل بن دكين: وسمعه [أي: فطر] مرة يذكره عن حبيب [يعني ابن أبي ثابت].

وفطر بن خليفة (١)، وإن وثقه أحمد ويحيى بن القطَّان وابن معِينٍ والنَّسَائي وغيرهم، إلا أنَّ العجلي قال: حسنُ الحديث وفيه تَشَيُّعٌ قَلِيْلٌ.

وقال ابن معين مرَّةً: ثقةٌ شيعيّ.

وقال أحمِّد بن عبد الله بن يونُّس: كنَّا نمرٌ على فطر وهو مطروح لا نكتبُ عنه.

وقال مرَّةً: كنتُ أمرُّ به وأدعهُ مثل الكلبِ.

وقال الدَّارقطني: لا يحتجُّ به.

وقال أبو بكر بن عيَّاش: ما تركتُ الرِّوايَةَ عنهُ إلاَّ لسوء مذهبه.

وقال الْجَوْزَجَاني (٢): زَائِغٌ غير ثقة. انتهى.

وحرَّج أبو داود (٢) أيضاً بسنده، إلى على رضي الله عنه، عن هارون بن المغيرة، عن عمرو عن أبي قيس، عن شُعيب بن حالد (٥)، عن أبي إسحاق الْسَبيعي قال: قال علي ونظر إلى ابنه الحسن: «إنَّ ابْنِي هذا سَيِّدُ كِمَا سَمَّاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى ابنه الحسن: «إنَّ ابْنِي هذا سَيِّدُ كِمَا سَمَّاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [و] سيخرجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى باسمِ نَبِيِّكم يُشْبِهُهُ في الخُلُقِ ولا يُشْبههُ في الخَلْقِ ولا يُشْبههُ في الخَلْقِ عدلاً».

وقال هَارُوْنُ: حدثنا (عمرو) (١) بن أبي قيس، عن مُطَرِّف بن طريف، عن أبي الحسن، عن مُطَرِّف بن طريف، عن أبي الحسن، عن هلال بن (عمرو) (٧)، سمعت عليّاً يقول: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «يَخْرُجُ رَجُلٌ من وَراء النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ [حرَّاث]، عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَه: مَنْصور يُوطَّىءُ أو يمكُنُ لآلَ محمّد كما مكنت قريشٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب [ط١/١٣٩] على كل مؤمن نصره، أو قال: إجابته».

سكت أبو داود (^) عليه. وقال في موضع آخر <sup>ه</sup>: **هارون** هو من ولد الشّيعة .

وقال السُّليماني: فيه نظر<sup>(١٠</sup>).

١ - انظر ترجمت وتوثيق هذه الأقوال في تهذيب الكمال (٣١٢/٢٣ - ٣١٦) وميزان الاعتدال (٣٧٠) وخلاصة رأي الذهبي فيه أنه ثقة، إذ ذكره في من تكلم فيه وهو موثق.

٢ - في الأصل: (الجوجاني) خطّأ. وقوله في كتابه: أحوال الرجال ترجمة (٧٢).

٣ - رقم: (٢٩٠٤).

٤ - في الأصل: (عمر) خطأ.

وفي الأصل: (ابن أبي خالد) خطأ. وهو البجلي الرازي قاضي الري. ليس به بأس. وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (١١/١٢٥ - ٢٢٥).

٦ - في الأصل: (عمر) خطأ.

٧ - في الأصل (عمر) خطأ. صحح من أبي داود وكتب الرجال.

۸ - أبو داود (۲۹۰).

٩ - الذي في تهذيب الكمال (١١١/٣٠) وميزان الاعتدال (٢٨٧/٤): ليس به بأس، هو من الشيعة.

وقال أبو داود في عمرو<sup>(۱)</sup> بن أبي قيس: لا بأسَ به. في حديثه خطأً. وقال الذَّهبي: صَدُوْقٌ لهُ أَوْهَام<sup>(۲)</sup>.

وأمَّا أبو إسْحَاقَ الْسبيعي<sup>(٣)</sup>: وإن خرّج عنه في الصَّحيحين فقد ثبتَ أنه اختلط آخر عمره، وروايته عِن علي منقطعة، وكذلك<sup>(٤)</sup> رواية أبي داود عن هارون بن المغيرة.

عمره، وروايته عن علي منفطعه، و كدلك وايه ابني داود عن مدرون بن المعيره. وأمَّا السَّندُ الثَّاني، فأبو الحسن فيه وهلال بن عمرو<sup>(٥)</sup>: مجهولان؛ ولم يعرف أبو

الحسن إلا من رواية مُطَرِّف بن طريف عنه. انتهى.

وخرَّج أبو داود<sup>(١)</sup> أيضاً عن أم سلمة وكذا ابن ماجة<sup>(٧)</sup>، والحاكم في المستدرك<sup>(٨)</sup>، من طريق علي بن نُفيل<sup>(٩)</sup>، عن سعيد بن المُسميِّب، عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المَهْدِيُّ [من عترتي] من ولد فاطمة».

ولفظ الحاكم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر المهديَّ فقال: «نَعَمَّ هُـوَ حَقُّ، وَهُوَ من بني فاطمة».

و لم يتكلم عليه بتصحيح ولا غيره، وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وقـــال: لا يتــابع علــي ابن نفيل عليه، ولا يعرف إلا به (١٠٠).

وخرَّج أبو داود (١١) أيضاً عن أم سلمة من رواية صالح أبي الخليل (١٢)، عن صاحب، عن أم سلمة قال: «يكونُ اختلافٌ عند موتِ خليفة، فيخرجُ رجلٌ من أهل المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه ناسٌ من أهل مكة، فيُخرجونه وهو كارة، فيبايعونه بين الرُّكنِ

١٠ - تفرد السليماني بهذا القول، وقد وثقه غير واحد.

١ - في الأصل: عمر. خطأ.

٢ - وقد وثقه ابن معين وابن حبان وابن الجنيد وقال البزار: مستقيم الحديث. انظر تهذيب الكمال (٢٠٣/٢٢ - ٢٠٥).

٣ - في الأصل: (الشيعي) خطأ.

٤ - أي: أن الحديث الذي مر قبل قليل منقطع. بسبب رواية أبي إسحاق، عن علي. وخصوصاً لعدم تصريع السبيعي بسماعه من على.

٥ - في الأصل: عمر. خطأ.

۲ - رقم: (۲۸٤).

٧ - رقم: (٤٠٨٦).

٨ - المستدرك: (٥٥٧/٤).
 ٩ - وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم: لا بأس به، وأثنى عليه أبو المليح الرقي. انظر تهذيب الكمال (٤٣٦/٩)

<sup>–</sup> ٤٤٧) و(٢٦/٢١ – ١٦٣). ١٠ – وقال البخاري في تاريخه الكبير (٣/ت١١٧١) عن هذا الإسناد: في إسناده نظر.

<sup>.</sup> ١ - وقال البحاري في تاريحه الحبير ( ٢١٧١ ) عن هذا الإنساد. في إ ١١ - أخرجه أحمد (٦٣١٦) وأبو داود (٢٨٦٤ و٤٢٨٧).

١٢ - هو صالح بن أبي مريم. وقد تحرف في مطبوعة الدكتور وافي إلى صالح بن الخليل.

والمقام، فيبعث إليه بعث من الشَّام، فيخسف بهم بالبيداء بينَ مكَّة والمدينة، فإذا رأى النَّاسُ ذلك أتاه أبدَالُ (١) أهل الشَّام، وعصائبُ أهل العراق فيبايعونه، ثُمَّ ينشأ رجلٌ من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم، وذلك بَعثُ كلب، والخيبةُ لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال، ويعملُ في النَّاسِ بسنَّة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجرانه (١) على الأرْض، فيلبث سبع سنين». وقال بعضهم: «تسع سنين [ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون]».

ثُمَّ رواه أبو داود (٣) من روايةً أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم سلمة، فتبين بذلك المبهم في الإسناد الأول، ورحاله رحال الصَّحيحين (٤) لا مطعنَ فيهم ولا مغمز.

وقد يُقَالُ: إنه من رواية قتَادة عن أبي الخليل، وقتادة مُدَلِّس، وقد عنعنه. والمدلِّس لا يُقبل من حديثهِ إلا ما صرَّحَ فيه بالسَّماعِ. مع أنَّ الحديث ليس فيه تصريحُ بذكر المهدي. نعم ذكره أبو داود في أبوابه.

وحرَّج [ظ٢/١٣٩] أبو دَاود<sup>(٥)</sup> أيضاً وتابعه الحاكم، عن أبي سعيد الخدري من طريق عمران القطَّان، عن قتادة، عن أبي نَضْرَة<sup>(١)</sup>، عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ (٧) أَقْنَى الأَنْفِ (٨) يملأُ الأرضَ قِسْطاً

١ - الأبدال: قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرض، احتلف في عددهم: ٧، ١٤، ٣٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠. ٨٠. وقيل: أربعون رحل وأربعون امراة. صفاتهم: ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين ولا بالمعجبين بأعمالهم. غير مكثرين من الصلاة والصوم والصدقة، يمتازون بسخاوة النفس وسلامة القلب والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، حسننة أخلاقهم ونيتهم وورعهم، غير متماوتين ولا طعانين على الأئمة ولا بالمتهالكين لا المتناوشين وليسوا متخشعين لا يلعنون شيئاً ولا يؤذون أحداً لا يتطاولون على أحد تحتهم ولا يحتقرونه، ولا يحسدون أحداً فوقهم، ولا يحبون الدنيا. ولا يضربون بأيديهم شيئاً. يعفون عمن ظلمهم ويحسنوون إلى مس أساء إليهم ويتواسون فيما آتاهم الله، يرضون بالقضاء ويصبرون عن محارم الله ويغضبون في ذات الله، علامتهم: قلة الكلام والطعام والمنام واعتزال الأنام. انظر تفصيلات ذلك في الخبر البدال على وجود القطب والأوتاد والنحباء والأبدال للسيوطي وطبقات الصوفية للسلي (ص٥٥).

٢ - الجران: مقدم عنق البعير من مذبحة إلى منحره. فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل : ألقى جرانـه.
 والتعبير هنا كناية عن الاستقرار والتمكن.

٣ - رقم: (٤٢٨٨).

يريد الإسناد الأول إذا ثبت أن صاحب صالح هو عبد الله بن الحارث وإلا فإن في الإسناد الثاني، أبو العوام عمران بن داود القطان، وقد تحدث عنه فيما يأتي.

٥ - رقم: (٥٨٧٤).

٦ - في الأصل: بصرة. خطأ.

٧ - في القاموس: هو أجلى الجبهة: واسعها.

٨ - في القاموس: قنا الأنف: ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبوغ طرفه.

وَعَدْلاً كما مُلِئَت ظُلْماً وَجَوْراً، يَمْلِك سَبْعَ سِنِيْنَ»(١). هـذا لفظ أبي داود، وسكت

ولفظ الحاكم (٢): «الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، أَشَمُّ الأَنْفِ أَقْنَى، أَجْلَى، يَمْلأُ الأَرْضَ وَلفظ الحاكم (٢): «الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، أَشَمُّ الأَنْفِ أَقْنَى، أَجُلكى، يَمْلأُ الأَرْضَ وَلفظاً وَعَدْلاً، كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً، يَعِيْشُ هَكَذَا، وَبَسَط يَسَارَهُ وَإِصْبَعَيْنِ مِن يَمينه الْسَّبَّابة (٣) والإِبهام وَعَقدَ ثَلاَث».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرِّجاه (٤). انتهى. وعمران القطَّان مختلف في الاحتجاج به، إنما أخرج له البخاري استشهاداً لا أصلاً. وكان يحيى القطّان لا يحدث عنه<sup>(٥)</sup>.

وقال يحيي بن معين: ليسَ بالقويِّ، وقال مرّة: ليس بشيء.

وقال أحمدُ بن حنبل: أَرْجُو أن يكِونَ صالح الحديث.

وقال يَزِيْدُ بن زُرَيْعٍ: كَانَ حَرُوْرِيّاً (١٦)، وكَان يرى السَّيْفَ على أهل القبلَةِ.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال أبو عبيد الآجُرّي: سألت أبا داود عنه فقال: من أصحاب الحسن، وما سمعت عنه إلا خيراً. وسمعته مرة أحرى ذكره فقال: ضعيفٌ، أفتى في أيَّامِ إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بفتوى شديدة، فيها سَفَكُ الدِّماء.

وحرَّج (٧) التِّرمِّذي وابن ماجة والحاكم، عن أبي سعيد الخدري، من طريق زيد العَمِّي، عن أبي صديق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري قال: حشينا أن يكون (بعد نبياً) (١) حدث، فسألنا نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إِنَّ فِي أُمَّتِي الله لَدِيّ، يَخْرِجُ، يَعِيْشُ حَمْساً أَوْ سَبْعاً أَوْ تِسْعاً». زَيْدُ الشَّاكُ، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: «سِنِيْنَ». قال:

١ – أخرجه أحمد (١٧/٣ و٢٨ و٣٦ و٧٠) من طرق عن مطر بـن طهمـان الـوراق، والمعلـي، وعـوف وأبـي هارون العبدي كلهم عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدرِي بلفظ: «لا تقوم الساعة حتى يملك رجل مــن أهل بيتي، أجلِي أقني، يملأ الأرض عدلاً، كما ملت قبله ظلماً، يكون سبع سنين». فلم ينص على تسميته وسيذكر قريبا إنها فيما يأتي وهي صحيحة لم يطعن فيها.

٢ - المستدرك (٤/٧٥٥).

٣ - في المستدرك: المسبحة.

٤ - وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: عمران ضعيف و لم يخرج له مسلم.

٥ - قال عمرو بن على: كان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه، وكان يحيى لا يحدث عنه، وقــد ذكـره يحيـي يوماً فأحسن الثناء عليه. وانظر باقي الأقوال في تهذيب الكمال (٣٢٨/٢٣ - ٣٣٠).

٦ - الحرورية: فرقة من الخوارج. ينسبون إلى حروراء. وهي: قرية بقرب الكوفة كان بها أول اجتماع لهم.

٧ - أخرجه أحمد (٢١/٣ و٢٦) والترمذي (٢٣٣) وابن ماجة (٤٠٨٣) والحاكم (٤٠٨٤).

٨ – تحرف في الطبوع إلى: بعض شيء.

«فَيَجِيءُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي [أعطني]». قال: «فَيَحثي لهُ في ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ

لَفْظُ الْتُرْمذي وقال: هذا حديثٌ حسنٌ، وقد رويَ من غير وجهٍ، عن أبي سعيد، عن

النّبيّ صلى الله عليه وسلم. ولفظ ابن ماجه والحاكم: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي اللّهِدِيّ إِنْ قَصَّرَ فَسَبْعٌ وَإِلاَّ فَتِسْعٌ، فَتَنْعَم ولفظ ابن ماجه والحاكم: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي اللّهِدِيّ إِنْ قَصَّرَ فَسَبْعٌ وَإِلاَّ فَتِسْعٌ، فَتَنْعَم أُمَّتِي فيهِ نِعمةً لَمْ يَنْعَموا بمِثْلها قَطّ، تُؤْتِي الأرضُ أكلها ولا يدخرُ منه شيء، والمالُ يومئذٍ كُدُوسٌ<sup>(۱)</sup> فيقوم الرجل فيقول: يَا مَهْدِيّ أعطني! فيقول: خُذْ». انتهى. يومئذٍ كُدُوسٌ<sup>(۱)</sup> فيقوم الرجل فيقول: يا مَهْدِيّ أعطني! فيقول: خُذْ». انتهى.

وزُيد الْعَمِّي وَإِنْ قَالَ فَيْهُ الدَّارِقَطَيْ وأَحَمَّدُ بَنْ حنبل، ويحيى بن معين: إنَّهُ صَالِّ، وزاد أحمد: إنه فوق يزيد الرَّقاشيِّ وفَضْل بن عيسى، إلا أنه قال فيه أبو حاتم: ضعيف، يُكتب حديثه، ولا يُحْتجُّ به.

وقال يحيى بنُ معين في روايةٍ أحرى: لا شيء. وقال مرَّةً: يكتب حديثه، وهو ضعيف. وقال الجَوْزجَاني (٢٠): متماسك.

وقال أبو زرعة: ليس بقوي، واهي الحديث ضعيف.

وقال [ظِ٠٤٠] أبو داود<sup>(٣)</sup>: ليس بذاك، وقد حدَّث عن شعبة.

وقال النسَائي: ضعيف.

وقال ابن عدِّي: عامة ما يرويه ومن يروي عنهم ضعفاء [هم وهو]، على أنَّ شعبة قـد روى عنه، ولعلُّ شعبة لم يروِّ عن أضعف منه. ٍ

وقد يُقَالُ: إن حديث التَّرمذي وقع تفسيراً لما رواه مُسْلِمٌ (٤) في صحيحهِ من حديثِ حابرِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويَكُونُ في آخرِ أُمَّتي خَلِيْفَةٌ يَحْثُو المالُّ حَثُوا لا يَعُدُّه عَدَّا».

ومن حديث (°) أبي سعيد قال: «من خُلَفَائِكم خَلِيْفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثُواً». ومن طريق أخرى (١) عنهما قال: «يكونُ في آخرِ الزَّمانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ المالَ ولا يعده». انتهى.

۱ – یعنی: کثیر، یکدس بعضه فوق بعض.

٢ – في ألأصل: الجرحاني. خطأ. وانظر قوله في كتابه أحوال الرحال وتهذيب الكمال (١٠/١٠).

٣ - في الأصل: أبو حاتمً. خطأ. لأنه مر قبل قليل و لم أجد هذا القول في الجــرح والتعديــل (٣/ ٥٦٠ - ٥٦٥) وإنما هـ و قُـول لأبّي داود نقله عنه أبـو عبيـد الآحـري في سـؤالاته (٣/ رقـم ٢٨٦) والمـزي في تهذيب الكمـال .(09/1.)

٤ - رقم (۲۹۱۳ و ۲۹۱۲)(۲۷).

٥ – رقم (۲۹۱۳ و ۲۹۱۲)(۲۸).

۲ – رقم (۲۹۱۳ و۲۹۱۶)(۲۹).

وأحاديث مسلم لم يقع فيها ذكر المهديّ ولا دليل يقومٌ على أنه المراد منها.

ورواه الحاكمُ (١) أيضاً من طريق عوف الأعرابي، عن أبسي الصدِّيق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى تُمْلاً اللهِ عليه وسلم: «لاَ تَقوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى تُمْلاً الأَرضُ جَوْراً وَظُلْماً وَعُدُواناً، ثُمَّ يخرجُ من أهل بيتي رَجُلُ يَمْلاً هَا قِسْطاً وَعَدُلاً، كَمَا مُلْتَت ظُلْماً وَعُدُواناً».

وقال فيه الحاكم: هذا صحيحٌ على شرط الشَّيخين، ولم يخرِّ جاه (٢).

ورواه الحاكم (٣) أيضاً، من طريق سليمان بن عبيد، عن أبي الصِّدِيق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَخْوُجُ فِي آخر أُمَّتِي المَهْدِيُّ يَسْقِيْهِ اللهُ الغيث، وتخرُجُ الأرضُ نباتها، ويُعْطِي المالَ صَحَاحاً، وتكثرُ المَاشية، وتعظمُ الأمة، يعيشُ سَبْعاً أَوْ ثَمَانياً». يعنى: حججاً.

وقال فيه: حديث صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه. مع أنَّ سليمان بن عبيد لم يخرج له أحدٌ من السِّتة. لكن ذكره ابن حبَّان (٤) في التُقات. ولم يرد أنَّ أحداً تكلم فيه.

ثُمَّ رواه الحاكم (٥) أيضاً، من طريق أسد بن موسى، عن حمّاد بن سلمة، عن مطر الورَّاق وأبي هارون العبدي، عن أبي الصدّيق النَّاجي، عن أبي سعيد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تَمْلاً الأرض جَوْراً وَظُلْماً، فيخرج رجلٌ مِنْ عِتْرَتي، فَيَملكُ سبعاً أو تِسعاً فيملأُ الأرض عَدْلاً وقِسطاً، كما مُلِئت جَوْراً وَظُلماً».

وقال الحاكم فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وإنّما جعله على شرط مسلم لأنه أخرج عن حمّاد بن سلمة، وعن شيخه مطر الورّاق.

وأمَّا شيخه الآخر وهو: أبو هارون العبدي (١) فلم يُخرِّج له. وهو ضعيف حـدًّا متهم بالكذب، ولا حاجة إلى بسط أقوال الأئمة في تضعيفه.

وأمَّا الْرَّاوي له عن حَمَّاد بن سلمة، فهو: أُسد بن موسى، ويُلَقَّبُ: أَسدُ الْسُّنَةِ. وإن قال البخاري: مشهور الحديث، واستشهد به في صحيحه، واحتجَّ به أبو داود والنَّسَائي،

١ - المستدرك: (٥٥٧/٤) وأحمـد (٣٦/٣) وأبـو يعلـي (٩٨٧) وابـن حبـان (٦٨٢٣) وأبـو نعيـم في الحليــة (١٠١/٣).

٢ - ووافقه الذهبي . وقال أبو نعيم: مشهور في حديث أبي الصديق عن أبي سعيد. وأبو الصديق: هو بكر بسن عمرو. ويقال: بكر بن قيس. متفق على توثيقه.
 ٣ - المستدرك: (٨/٤).

٤ – وهو السَّلميُّ: وثقه أبن معين. وقال أبو حاتم: صدوق. انظر الجرح والتعديل (١٢٩/٤).

٥ - المستدرك (٤/٨٥٥).

٦ - هو عُمارة بنُ جوين العبدي. ولعل الحاكم قبل من حديثه ما بين فيه الواسطة بينه وبين أبي سعيد، لأن غالب ما يروى عنه عن أبي سعيد الخدري وابن عمر بدون واسطة. وانظر أقوال الأثمة في تضعيفه في تهذيب الكمال (٢٣٢/٢١ - ٢٣٣).

إلا أنَّهُ قال<sup>(۱)</sup> مرَّة أخرى: ثقة لو لم يُصنِّف كان خيراً له. وقال فيه محمد بن حزم: منكر الحديث (۲).

ورواه الطبراني في مُعجمه الأوسط (٢) من رواية أبي الواصل (٤) عبد الحميد [ظ٠٤٠] بن واصل، عن أبي الصِّدِّيق النَّاجي، عن الحسن بن يزيد السَّعدي أحد بني بَهْدَلَة، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يَخْرِجُ رَجُلٌ من أُمَّتِي يَقُولُ بِسُنَّتِي، يُنْزِلُ الله عَزَّ وجلَّ لهُ القطرَ من السَّماء، وتخرُجُ الأرضُ (٥) بركتها، وتُمُلأ الأرض منه قِسَطاً وعدلاً كما ملئت جَوراً وظُلماً، يعمل على هذه الأمَّة سبعَ سِنِيْنَ وينزلُ على (٢) بيتِ المقدس».

وقال الطَّبراني فيه: رواه جماعة، عن أبي الصِّديق، و لم يُدْخِل أحدُّ منهم بينه وبين أبي سعيد أحداً إلاَّ أبا الواصل، فإنه رواه عن الحسن بن يزيد، عن أبي سعيد. انتهى.

وهذا الحسن بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم (٧) و لم يعرفه بـأكثر ممـا في هـذا الإسـناد مـن روايته عن أِبي سعيد، ورواية أبي الصديق عنه.

وقال الذَّهبي في الميزان: إنه مجهول (٨). لكن ذكره ابن حبَّان في الثِّقات.

وأمَّا أبو الوَّاصِل الذي رواه عن أبي الصِّدّيق، فلم يخرِّج له أحد من السِّتة.

وذكره ابن حبَّان في الثِّقات في الطبقة الثّانية، وقال فيه: يـروي عـن أنس. روى عنه: شعبة، وعتّاب بن بشر (٩).

وخرَّج ابن ماجة (۱۰) في كتاب السنن عن عبد الله بن مسعود، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل فتيةٌ من بني هاشم، فلمَّا رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،

١ - أي: النسائي. انظر قوله في تهذيب الكمال (١٤/٢).

٢ - قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢٠٧/١). وما علمت به بأساً إلا ان ابن حزم ذكره في كتاب العيد فقال: منكر الحديث. وقال ابن حزم أيضاً: ضعيف. وهذا تضعيف مردود. ووثقه ابن يونس وقال: حدث بأحاديث منكره وهو ثقة، فأحسب أن الآفة من غيره.

٣ - رقم: (١٠٧٩).

٤ - في ظ: أبي الواصل عن عبد الحميد. خطأ.

ه – في الأوسط: تخرُّج له الأرض من بركتها، تملأ

٦ - ليس في الأوسط: على.

٧ – انظر الجرح والتعديل (٤٢/٣ – ٤٣).

٨ - ميزان الاعتدال: (١/٢٧).

٩ - وكذلك ذكره ابن أبىي حاتم في الجرح والتعديل (١٨/٦) وأضاف رواةً آخرين و لم يذكره بتوثيق أو ضعيف.

۱۰ - رقم: (۲۸۰۶).

ذرفت (۱) عيناه وتغير لونه. قال: فقلت: ما نزال نبرى في وجهك شيئاً نكرهه. فقال: «إنّا أهلَ الْبَيْتِ (۲) اختارَ الله لنا الآخرة على الدُّنيَا، وإنَّ أهْلَ بَيْتِي سَيلْقُونَ بعدي بلاًءً وتشريداً وتَطْريداً، حتَّى يأتي قومٌ من قبل المَشْرِق معهُم رايات سودٌ، فيَسْألُون الخيرَ فلا يُعطونه، فيُقَاتِلُون ويُنصرون (۱)، فيعطون ما سَألُوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قِسْطاً كما مَلَوُوها جَوْراً. فَمن أَدْرَكَ ذلكَ منكم فَلْياتهم ولو حَبُواً على النَّلْج». انتهى.

وهذا الحديث يعرَفُ عند المحدِّثين بحديث الرَّايات.

ويَزِيدُ بن أبي زِيَاد<sup>(٤)</sup> راويه: قال فيه شعبة: كان رفّاعاً؛ يعني: يرفع الأحاديث الـــيّ لا تعرف مرفوعة.

وقال محمد بن الفضيل: وكان من كبار أئمة الشِّيعة.

وقال أحمد بن حنبل: لم يَكُنْ بالحافظ؛ وقال مرَّة: حديثه ليس بذلك.

وقال يحيى بن معين: ضعيف.

وقال العجليّ: جائزُ الحديث، وكان بأُحَرةٍ يُلَقَّنُ.

وقال أبو زرْعة: ليِّنٌ يُكتب حديثه ولا يحتجُّ به.

وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ.

وقال الجوزجاني<sup>(٥)</sup>: سمعتهم ٍيضعفون حديثه.

وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحبُّ إليَّ منه.

وقال ابن عدي: هو من شيعة [ظ١٤١/١] أهل الكوفةِ، ومع ضعفه يكتبُ حديثه. وروى له مسلم لكن مقروناً بغيره.

وبالجملة: فالأكثرون على ضعفه (١).

١ - في ابن ماجة: اغرورقت.

٢ - في ابن ماجة: أهلُ بيتٍ.

٣ - في ابن ماجة: فينصرون.

٤ - وقد توبع على هذا الحديث كما في المستدرك (٤٦٤/٤) من طريق حَنان بن سَرير، عن عصرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عُتيبة، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني، عن ابن مسعود به. وقال الذهبي: موضوع. وقال في الميزان: (٤٩/١) في ترجمة حبان [كذا] بن يزيد [في ن: مدير] [كذا]: قال الأزدي: ليس بالقوي عندهم. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل (٢٩٩/٣) فلا أدري لم حكم بوضعه، وليس فيه غير هذا، كما أنه لم يحكم بوضعه عن الطريق الذي في ابن ماجة كما يأتي قوله: ليس بصحيح فقط.

٥ - في الأصل: الجرجاني. خطأ. وانظر قوله في أحوال الرجال رقم (١٤١).

وقد صرح الأئمة بتضعيف هذا الحديث، الذي رواه عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله وهو حديث الرَّايات.

وقال وكيع بن الجراح فيه: ليس بشيء. وكذلك قال أحمد بن حنبل.

وقال أبو قدامة: سمعت أبا أسامة يقول في حديث يزيد، عن إبراهيم في الرَّايات، لو حلفَ عندي خَمسينَ يميناً قَسَامةً ما صَدَّقته، أهذا مذهبُ إبراهيم؟ أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهبُ عبد الله؟!.

وأورد العقيلي هذا الحديث في الضعفاء.

وقال الذَّهبي: ليس بصحيح (١).

وحرَّج ابن ماجة (٢)، عن علي رضي الله عنه من رواية: ياسين العجلي، عن إبراهيم ابن محمد ابن الحنفية، عن أبيه، عن حده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمَهْدِيُّ مِنًا أَهْلَ الْبَيتِ (يُصْلِحُ الله به) (٣) في ليلة».

وياسِيْنُ الْعَجْلِيُّ وَإِنْ قال فيه ابن معين: ليس به بأس. فقد قال البحاري: فيه نظر. وهذه اللفظة من اصطلاحه قوية في التَّضْعِيْفِ جداً.

وأورد له ابن عدي في الكامل (١) والذهبي في الميزان (٥) هذا الحديث على وجه الاستنكار له، وقال: هو معروف به (١).

وحرَّجُ الطبراني في مُعجمهُ الأوسط (٢)، عن علي رضي الله عنه، أنه قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أمنًا المَهْدِيُّ، أمْ من غيرنا يا رسول الله؟ فقال: «بَـلْ مِنّا، بنَـا يختمُ اللهُ كَمَا بِنَا فَتَحَ، وبنا يُسْتَنْقَذُوْنَ من الشَّرْكِ، وَبِنَا يُؤَلِّفُ اللهُ بينَ قُلُوْبِهِم بعد عَـدَاوَةٍ بَيّنـة،

٦ - انظر هذه الأقوال في تهذيب الكمال (١٣٥/٣٢ - ١٤٠) ولعل الصواب فيه ما قالـه الفسـوي في المعرفة والتاريخ: (٨١/٣): وإن كان قد تكلم الناس فيه لتغيره في آخر عمره، فهو على العدالـة والثقـة، وإن لم يكن مثـل منصور والحكم والأعمش، فهو مقبول القول ثقة.

١ - انظر الأقوال السابقة في ميزان الاعتدال (٤٢٤/٤).

٢ - أخرجه أحمد (٨٤/١) وابن ماجة (٤٠٨٥) وأبو نعيم في الحلية (١٧٧/٣) وتاريخ أصبهان (١٧٠/١).

٣ - في ابن ماجة: (يصلحه الله).

<sup>3 - (</sup>٧/٣٤٢٢).

<sup>0 - (3/807).</sup> 

٦ - و لم يتفرد به ياسين. قال أبو نعيم بعد ذكره في الحلية: هذا حديث غريب من حديث محمد، رواه وكيع وابن نمير وأبو داود الحضري، عن ياسين ورواه محمد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن إبراهيم به. [وسالم: صدوق].

٧ - رقم: (١٥٧).

كَمَا بِنَا أَلُّفَ بِينَ قُلوبِهم بعد عداوة الْشِّـرْك». قال على: أمؤمنون أم كافرون؟ قال: «مَفْتُونٌ وكافرٌ». انتهى.

وفيه: عبدُ الله بن لَهيْعةً: وهو ضعيف معروف الحال.

وفيه: عمرو(١) بن جَابِر الحضومي: وهو أضعف منه. قال أحمد بـن حنبـل: روى عـن جابر مناكير، وبلغني أنه كان يكذب.

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن لهيعة: كان شيخاً (٢) أحمقَ ضعيفَ العقل، وكان يقول: عليٌّ في السَّحاب، وكان يجلسُ مِعنا فيبصر سحابة فيقول: هذا عليٌّ قد مرٌّ في السَّحاب.

وَحَرَّجِ الطَّبَرانِيُّ (٢)، عِن علي رضي الله تعالي عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُكُونُ فِي آُخِرِ الْزَّمَانِ فِتَنَةٌ يُحَصَّلُ<sup>(٤)</sup> النَّاسُ فيها، كما يُحصلُ الذَّهبُ في المُعْـدِن فَلاَ تَسَبُّوا أَهَلَ الْشَّامَ، ولكِنَّ سُبُّوا أَشْرارهم، فإنَّ فيهم الأبدَالَ. يُوشَكُّ أَن يُرسل على أهل الشَّام صَيِّبٌ (٥) من السَّماء فيفرق جماعتهم، حتى لو قَاتَلَتْهم التَّعالبُ غلبتهم، فعندَ ذَلِكَ يخرجُ خارجٌ من أهلَ بيتي في ثلاث رَايَاتٍ، الْمُكْـثِرُ يقـولُ: هُـمْ خمسـة عشـرَ أَلْفاً، والمقلُ يقول: هم اثنا عشرَ أَلْفاً، وأمارتهم أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ إِنَّ بِلْقُونَ (٢) سَبْعَ رَاياتٍ تحتَ كُلُ رَايَةٍ مِنْهِا رَجُلٌ يُطلُّبُ الملك، فيقتلَهِم الله جميعاً، ويبردُّ الله إلى المسلمين ألفتهم [ظ١٤١/٢] وِنعمتهم وقاصيهم ودانيهم».

وفيه: عبدُ اللهِ بنُ لهيْعة وهوَ ضَعِيْفٌ معروف الحال.

ورواه الحاكم في المسَّدرك<sup>(٨)</sup>، وقال: صحيح الإسناد، و لم يخرِّحاه. وفي روايته: «ثم يظهرُ الهاشميُّ فيردُّ الله النَّاسَ إلى ألفتهم». الخ، وليس في طريقه ابـن لهيعـة، وهـو إسـنادُّ صحيح كما ذكر.

١ - في الأصل: عمر. خطأ.

٢ - في المطبوعات: (وقال: كان ابن لهيعة شيخاً) على أنها من قول النسائي عن ابن لهيعة والصواب أنها من قول ابن لهيعة من مجموع روايات كما نقله المزي في تهذيب الكمال (٢١/٥٦٠ - ٥٦٠).

٣ - في الأوسط (٢٩٣ و٣٩١٧).

٤ - أي: يمحص الناس فيها كما يخلص الذهب والفضة من معادنه وأصوله.

٥ - في الأوسط: سيب.

٦ - كلمة: أمت أمت: كانت كلمة السر بين أفراد جيش المسلمين في غزوة بدر يعــرف بهــا بعضهــسم بعضــاً، وستكون كلمة السر بين أهل هذه الرايات. هذا وفي كثير من الأحاديث الخاصة بالمهدي يشبه أنصاره بـأهل بـدر؟ سيأتي في الحديث التالي أن عدتهم على عدة أهل بدر.

٧ - في الأوسط: يأتون. وجاء في المقدمة موافق لما في مجمع الزوائد (١٢٤١٠/٧).

<sup>. (00</sup> T/E) - A

وحرَّج الحاكم في المستدرك()، عن علي رضي الله عنه، من رواية أبي الطّفيل، عن محمد بن الحنفية قال: «كنَّا عند علي رضي الله عنه، فسأله رجلٌ عن المهدي، فقال له: هيهات، ثم عقد بيده سبعاً فقال: ذلك يخرجُ في آخر الزّمان، إذا قال الرَّجلُ: الله الله قتلَ. ويجمع الله له قوماً قزعاً كَقزْع السَّحاب()، يُؤلِّفُ الله بين قلوبهم فلا يستوحِشُونَ إلى أحد، ولا يفْرَحُونَ بأحد دخل فيهم، عدَّتهم () على عدة أهل بدر، لم يسبقهم الأولون، ولا يدركهم الآخرون، وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر() ». قال أبو الطفيل: قال ابن الحنفية: أتريده؟ قلت: نعم! قال: فإنه يخرجُ من بين هذين الأخشبين (). قلت: لا حرمَ والله، ولا أدعها () حتَّى أموت، ومات بها \_ يعن: مكة \_.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. انتهى.

وَإِنَّمَا هو على شَرْطِ مُسلِمٍ فقط، فإنَّ فيه عمَّاراً الدُّهني ويونس بن أبي إسحاق، ولم يخرِّج له البخاري، وفيه: عمرو بن محمد العَنْقَزي، ولم يخرِّج له البخاري احتجاجاً بل استشهاداً، مع ما ينضم إلى ذلك من تشيَّع في عمَّار الدُّهنيِّ (۱)، وهو وإن وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنَّسائي وغيرهم، فقد قال علي بن المدين، عن سفيان: إنَّ بشر بن مروان قطع عرقوبيه (۱)، قلت: في أي شيء؟ قال: في التَّشيّع.

وخرَّج آبن ماجة (٩)، عن أنس بن مالكُ رضي الله عنه في رواية سعد بن عبد الحميد ابن جعفر، عن علي بن زياد اليمامي، عن عِكْرِمَة بن عمَّار، عن إسحاق ابن عبد الله [بن أبي طلحة]، عن أنس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحنُ وَلَد عبد المطلب، سادَات (١٠) أهل الجنة، أنا وحمزة وعليُّ وجعفر والحسن والحسين والمهديُّ».

.....

 $<sup>(00\</sup>xi/\xi)-1$ 

٢ – القزع محركة: قطع من السَّحاب الواحدة بهاء. والمعنى: مجتمع الناس إليه أفواجاً ويلتم بعضهم ببعض.

٣ - ليس في المستدرك: عدتهم.

٤ - الذين ورد ذكرهم في قوله سبحانه: ﴿ فلما فصل طالوت بالجنود. قال: إن الله مبتليكم بنهـر.. ﴾[البقـرة:

٥ – الأحشبان: حبلا مكة، أبو قبيس والأحمر. وفي المستدرك: الخشبتين.

٦ - في المستدرك: (وا لله لاأريمهما).

٧ – هو عمار بن معاوية. وانظر ما نقله المصنف عن التهذيب (٢١٩/٢١ – ٢١٠).

٨ - هذا التعبير كناية عن التفاني في الأمر.

۹ - رقم: (۲۰۸۷).

١٠ - في ابن ماجة: (سادة).

وعِكْرِمة بن عَمَّار وَإِنْ أَحْرِجَ له مسلم فإنَّما أَحْرِج متابعة. وقد ضعفه بعض ووثقه آخرون. وقال أبو حاتم الرَّازي: هو مدلِّسٌ فلا يقبل، إلا أن يُصَرِّحَ بالسَّماع. علي بن زياد: قال الذَّهبي في الميزان: لا يدرى(١) من هو(٢) ثُمَّ قال: الصَّواب فيه عبد

الله بن زياد (٢). وسعد بن عبد الحيميد وإنِّ وثقه يعقوب بنٍ أبي شيبة (٤)، وقـال فيـه يحيـي بـن معـين:

ليس به بأس. فقد تكلُّم فيه الثُّوري، قالوا: لأنَّهُ رآّه يفتي في مسائل ويخطىء فيها.

وقال ابن حبَّان: كان ممن فحش خطؤه (٥) فلا يحتجُّ به. وقال أحمد بن حنبل: سعد بن عبد الحميد يدعي أنه سمع عَرْض كُتب [ظ١/١٤٢]

مالك، والناسٍ ينكرون عليه ذلك، وهو هاهنا ببغداد لم يحج، فكيفَ سمعها؟ وجعله الذَّهبي ممن لم يقدح فيه كلام من تكلم فيه.

وخرَّجَ الحاكم في مستدركهِ من رواية مجاهد عن ابن عبّاس موقوفاً عليه، قال مجاهد: قال لي ابن عبَّاس: لو لم أسمع أنَّك مثل أهل البيت ما حدثتك بهـذا الحديث؛ قـال: فقـالٍ مجاهد: فإنه في سنر لا أذكره لمن تكره! قِال: فقال ابن عبَّاس: «منَّا أَهْلُ الْبَيْتِ أربعة: منَّا السَّفَاح، ومنا المنذرُ، ومنا المنصور، ومنَّا المَهْدِيِّ». قال: فقال محاهد: بين لي هؤلاء أراه قال(٢) ـ فإنه يعطى المال الكثير ولا يتعاظم في نفسه، ويمسك القليل من حقُّه؛ وأمَّا المنصور: فإنه يُعطَى النُّصر على عدوه الشطرَ ثما كان يُعطى رسول الله صلى الله عليــه وسلم، (وَيَرْهَبُ $^{(V)}$  منه عدوه على مسيرة شهرين، والمنصور: يرهب منه (عـدوه) $^{(h)}$ على مسيرة شهر، وأمَّا المهديُّ: فإنه (٩) الذي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً،

١ - في الأصل: لا ندرى.

٢ – إلى هنا قول الذهبي في الميزان (١٢٧/٣).

٣ - انظر ترجمة عبد الله بن زياد أبا العلاء الراوي عن عكرمة في ميزان الاعتبدال (٢٧٤/٢) ولسان الميزان (۲۸۷/۳) وهو منكر الحديث.

٤ - في المطبوع: ابن أبي شيبة. خطأ. صحح من تاريخ بغداد (١٤٦/٩).

٥ - في المطبوع: عطاؤه. خطأ. صحح من الجحروحين (٣٥٧/١).

٦ - ليس في المستدرك: (أراه قال).

٧ - في المستدرك: يرعب.

٨ - في المستدرك: يرعب عدوه منه.

٩ - ليس في المستدرك: فإنه.

مقدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_ ٢٩

وتأمن البهائم الْسِّباع (١)، وتلقي الأرض أفلاذ كبدها؟». قَالَ: قلت: وما أفلاذ كبدها؟ قال: «أمثال الأسطوانة من الذَّهب والفضَّة».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه (٢).

وهو من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه.

وإسماعيل: ضعيف. وإبراهيم: أبوه وإن خرّج له مسلم، فالأكثرون على تضعيفه.

وحرَّج ابن ماجة (٢) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَقْتَتِلُ عندَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةً، كُلُّهم ابنُ خليفة، ثم لا يصيرُ إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم (٤) قتلاً لم يقتله قوم». ثم ذكر شيئاً لا أحفظه قال: «فإذا رأيتموه فبايعووه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفةُ الله المهديُّ». اهـ.

ورجاله رجال الصحيحين؛ إلا أن فيه أبا قلابة الجرمي وذكر الذهبي وغيره أنه مدلس؛ وفيه: سفيان الثوري وهو مشهور بالتدليس؛ وكل واحد منهما عنعن ولم يصرح بالسماع فلا يقبل؛ وفيه: عبد الرزاق بن همام وكان مشهوراً بالتشيع<sup>(٥)</sup> وعمي في آخر وقته فخلط؛ قال ابن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد، ونسبوه إلى التشيع. انتهى.

خرج ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيدي، من طريق ابن لهيعة، عن أبي زرعة عمرو<sup>(١)</sup> بن جابر الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرجُ ناسٌ من المشرق فيوطؤون للمهدي \_ يعني \_ سلطانه».

١ - في المستدرك: والسباع.

٢ – وقال الذهبي في التلخيص (١٤٥٤): أين منه الصحة، وإسماعيل مجمع على ضعفه، وأبوه ليس بذاك؟!.

٣ - رقم: (٤٠٨٤).

٤ - في ابن ماجة: فيقتلونكم.

٥ – قال عبد الله بن أحمد في العلل (٢٣٣/١): سألت أبي قلت: عبد الرزاق كان يتشيع ويفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئاً، ولكن كان رجلاً تعجبه أحبار الناس أو الأحبار. ونقل عن عبد الرزاق قوله: والله ما انشرح صدري قط، أن أفضل علياً على أبي بكر وعمر، رحم الله أبا بكر، ورحم الله عمر، ورحم الله عثمان، ورحم الله علياً، من لم يجبهم فما هو مؤمن، وقال: أوثق عملي جي إياهم.

٦ - في المطبوع: عمر. خطأ.

قال الطبراني (۱): تفرد به ابن لهيعة. وقد تقدم لنا في حديث [ظ٢/١٤٢] على الذي خرجه الطبراني في معجمه الأوسط أن ابن لهيعة ضعيف، وأن شيخه عمرو (٢) بن جابر أضعف منه.

وحرج البزار في مسنده (٢) والطبراني في معجمه الأوسط (١) واللفظ للطبراني، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع، وإلا فشمان وإلا فتسع، تنعم فيها أُمَّتي نعمة لم ينعموا بمِثْلِهَا تُرْسَلُ السَّماء عليهم مدراراً؛ ولا تدَّخِرُ الأرضِ شَيئاً من النَّباتِ؛ والمالُ كُدُوسٌ (٥) يقومُ الرَّجلُ يقولُ: يا مهديُّ أعطني، فيقول: خُذ».

قال الطَّبراني والبزار: تفرد به محمد بن مروان العِجلي. زاد البزار: ولا نعلم أنه تابعه عليه أحد.

وهو وإن وتَّقه أبو داود وابن حبَّان أيضاً بما ذكره في الثِّقات. وقال فيه يحيى بن معين: صالح. وقال مرَّةً: ليس به بأس. فقد اختلفوا فيه:

قال أبو زرعة: ليس عندي بذاك.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، [عن أبيه] (١): رأيت محمّد بن مروان العجلي [و]حدَّثُ بأحاديث وأنا شاهدٌ لم أكتبها (٧)، تركتها على عمد، وكتب بعض أصحابنا عنه كأنه ضَعَّفه.

وخرَّج أبو يعلى المَوْصِليّ في مسنده (^)، عن أبي هريرة وقال: حدَّثني خليلي أبو الْقَاسِم صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَقُوْمُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهِم رَجُلٌ من أَهْلِ بَيْتِي، فَيَضْرِبَهُم حَتَّى يَرْجَعُوا إلى الحَقِّ». قَالَ: قلتُ: وكم يملكُ؟ قال: «خَمْساً واثنتين». قال: قلت: وما خمساً واثنتين؟ قال: لا أَدْرِي. انتهى.

١ - في المعجم الأوسط (٢٨٧).

٢ - في الأصل: عمر. خطأ.

٣ – كَشف الأستارُ رقم (٣٣٢٦) مختصراً. وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٢٤٠٦/٧): رجالـه ثقـات وفي بعضهم ضعف.

٤ - رقم (٢٠٤٥).

ه – أي مُكدس بعضه فوق بعض.

٦ - زيادة من العلل ومعرفة الرجال (١٧٣/٢) وتهذيب الكمال (٣٨٩/٢٦).

٧ - في المطبوع: نكتبها.

٨ - أبو يعلى رقم (٦٦٦٥) وقال الهيثمي في المجمع (١٢٤١٣/٧):... ولكن الحديث منكر، فإن النبي صلى
 الله عليه وسلم لم يكن يستقبل أحداً في وجهه.

وهذا الْسَّنَدُ، [غير محتج به]، وإن كان فيه بشير بن نَهيك، وقال فيه أبو حاتم: لا يحتجُّ به السَّيخان، ووثَّقه النَّاسُ، ولم يلتفتوا إلى قَول أبي حاتم: لا يحتجُّ به (۱). إلا أنَّ فيه (مُرَجَّى بن رجاءً)(۲) الْيَشْكُري، وهو مختلفٌ فيه.

قال أبو زرعة: ثقة.

وقال يحيى بن معين: ضعيف.

وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرَّة: صالح. وعلَّقَ له البخاري في صحيحه حديثاً

وحرَّج أبو بكر الْبَزَّار في مسنده (٢) والطَّبَرَاني في مُعْجَمِهِ الْكَبِيْر (٤) والأَوْسَط (٥)، عَنْ فَرَّةَ بن إِياسِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَتُمْلأَنَّ الأَرْضُ جَوْراً وَظُلْماً، فَإِذَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً بَعَثَ اللهُ رَجُلاً (مني) (٢)، اسْمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي فَإِذَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً، فَلاَ تَمنعُ الْسَّماءُ من قَطْرِها شَيئاً، وَلا يَمَلُوها عَدْلاً وقِسْطاً، كما مُلِئَت جوراً وَظُلْماً، فَلاَ تَمنعُ الْسَّماءُ من قَطْرِها شَيئاً، وَلا تَدَخر الأَرْضُ شَيئاً من نَبَاتِها. يلبثُ فيكُم سَبْعاً أو ثمانياً أو تسعاً». يعني: سنين. انتهى. وفيه: داود بن المُحَبِّر بْنُ قَحْذَم، عن أبيه، وهما ضعيفان حدّاً.

(وخرج الطبراني في معجمه الأوسط (٧) عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «يخرج ناس من قبل المشرق يريدون رجلاً عند البيت، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فيلحق بهم من تخلف (٨)، فيصيبهم ما أصابهم». قلت: يا رسول الله [ط٣٤ / / ١]، كيف بمن كان خرج كرها (٩)؟ قال: «يصيبهم (١٠) ما أصاب الناس، ثم يبعث الله كل امرئ على نيته». انتهى. وفيه:

١ – انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٨١/٤ – ١٨٢).

٢ - في المطبوعات: (رجاء بن أبي رجاء) خطأ. صحح من تهذيب الكمال (٣٦١/٢٧ - ٣٦٤) ومجمع الزوائد (١٢٤٠١/٧).

٣ - رقم: (٣٣٢٥).

<sup>3 - (177/19).</sup> 

٥ - رقم: (٨٣٢١).

٦ - في المطبوعات: من أمتي. خطأ.

٧ - المعجم الأوسط رقم (٤٠٤٢). وأصله في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قـالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو حيش الكعبة فبإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول، كيف يُخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسبواقهم ومن ليس منهم؟! قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. هذا لفظ البخاري.

٨ – في الأوسط: يخلُّفُهم. والمثبت موافق للمخطوط ومجمع الزوائد (١/١٢٤٠٢).

٩ – في الأوسط والمجمع: أخرج مستكرها.

١٠ – في الأوسط: يصيبه. والمثبت موافق للمخطوط ومجمع الزوائد.

سلمة بن [الفضل] الأبرش (١)، وهو ضعيف. وفيه: محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن، ولا يقبل إلا أن يصرح بالسماع).

وخرَّجَ الطَّبرانيُّ في معجمه الأوسط (٢)، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المُهَاجرين والأنصار، وعلي بن أبي طالب عن يساره، والعبَّاسُ عن يمينه، إذ تلاحي (٣) العبَّاسُ ورجلٌ من الأنصار، فأغلظ الأنصاريُّ للعبَّاس. فأخذ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بيد العبَّاس ويد علي وقال: «سَيَخْرُجُ من صُلْبِ هذا حتى (٤) يملأ الأرض قِسطاً وعدلاً. فإذا الأرض جَوراً وَظُلْماً، وسَيَخْرُج من صُلْبِ هَذَا حتى (٥) يملأ الأرض قِسطاً وعدلاً. فإذا رأيتم ذلك فَعَليكم بالفتى التَّميميّ، فإنّه يُقبلُ من قِبل المشرق، وهو صاحب راية المهديّ».انتهى.

وفيه عبد إلله بن عمر العمري وعبد الله بن لهيعة وهما ضعيفان.

و خرج الطَّبراني في معجمه الأوسط (١)، عن طلحة بن عبيد (١) الله، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «ستكونُ فتنةٌ لا يسكنُ (١) منها جانبٌ إلاَّ (تشاجر) (٩) جانبٌ، حتى ينادي منادِ من السَّماء أنَّ أميركم فلان». انتهى.

وفيه: المثنى بن الصَّبَاح وهو ضعيف حدَّاً. وليس في الحديث تصريح بذكر المهدي وإنما ذكروه في أبوابه وترجمته استئناساً.

فُهُّذه جَمَلَةُ الأُحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخرَ الْزَّمــانِ (' '). وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه.

١ - وثقه غير واحد، وضعفه آخرون، وخلاصة القول فيه ما قاله أبـو حـاتم الـرازي: محلـه الصـدق، في حديثـه إنكار، لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذا، يكتب حديثـه ولا يحتـج بـه. الجـرح ووالتعديـل (٤/ ت٣٩٩).
 وتهذيب الكمال (١١/٥٠٥-٣٠٩).

٢ - رقم: (٢٤١٤).

٣ - تلاحياً: تشاتماً.

٤ - في المطبوعات: فتى. وفي نسخة من مجمع الزوائد (١٢٤١٣/٧): فتى. وما هنا موافق للأوسط.

٥ – في المطبوعات: فتي. وفي نسخة من مجمع الزوائد (١٢٤١٣/٧): فتي. وما هنا موافق للأوسط.

۲ – رقم: (۲۲۲۶).

٧ -في المطبوعات: عبد. خطأ.

٨ - في الأوسط وبحمع الزوائد (١٢٤٠٨/٧): يهدأ.

٩ – في الأوسط: جاش منها.

١٠ - يوجد غير ما ذكره المصنف من أحاديث جمعها السيوطي في العرف الوردي في ذكر المهدي. ولكن ذكر المصنف أمهات أحاديث المهدي.

مقدمة ابن خلدون \_\_\_\_\_ ٣٣٠

وربما تمسَّك المنكرون لشأنه بما رواه محمّد بن خالد الجَندِي، عن أبَان بن صالح بن أبي عيَّاش<sup>(۱)</sup>، عن الحسن البصري، عن أنس بن مالك، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا مَهْدِيُّ إلا عيسى ابن مريم» (۲).

وقال يحيى بن معين في محمد بن خالد الجندي: إنه ثقة (٣).

٣ - قال المزي في تهذيب الكمال (١٤٨/٥ - ١٤٥): قال أبو الحسن محمد بن الحسين الآبريُّ الحافظ في مناقب الشافعي: أحبرني محمد بن عبد الرحمن الهمذاني ببغداد قال: حدثنا محمد بن مخلد وهو العطار، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن المؤمل العدوي، قال: قال لي يونس بن عبد الأعلى: جاءني رجل قد و حطه الشيب سنة ثلاث عشرة يعني ومتين عليه مبطنة وأزيِّر يسألني عن هذا الحديث، فقال لي: من محمد بن حالد الجندي؟ فقلت: لا أدري. فقال لي: هذا مؤذن الجند وهو ثقة. فقلت له: أنت يحيى بن معين؟ فقال: نعم. فقلت له: حديث ابن وهب؟ فقال: ثقة، وكان فيه تساهل. قال أبو الحسن الآبري: قد تواترت الأخبار استفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني في المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين ويملأ الأرض عدلاً، وأنه يخرج عيسى بن مريم فيساعده على قتل الدحال بباب لد بأرضٍ فلسطين، وإنه يؤم هذه الأمة، وعيسى صلوات الله عليه يصلي خلفه في طول من قصته وأمره، ومحمد بن خالد الجندي وإن كان يُذكر عن يحيى بن معين ما ذكرته فإنه غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل.

الصواب: التفريق بين أبان بن صالح وأبان بن أبي عياش. وهما يرويان عن الحسن البصري، إلا أن الجندي يروي عن الأول وهو ثقة أخطأ من ضعفه. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٩/٢ - ١١) وأما الثاني فهو ضعيف متروك الحديث. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٩/٢ - ٢٤).

٢ – أخرجه ابن ماجة (٤٠٣٩) والحاكم في المستدرك (٤١/٤) والخطيب البغدادي تاريخ بغداد (٢٢٠/٤ – ٢٢١) والمزي في تهذيب الكمال (٢٥/ ١٤٧ – ١٤٨) من طريق الشافعي عن الجندي، عن أبان بن صالح [علمي الصواب] عن إلحسن، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: لا يــزداد الأمــر إلا شــدة ولا الدين إلا إدباراً ولا الناس إلا شحاً، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. قال الذهبي: يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة وقال في الحديث: صامت بن معاذ عدلت إلى الجنـد مسـيرة يومـين مـن صنعاء فدخلت على محدث لهم فطلبت هذا الحديث فوجدته عنده عن محمد بن حالد الجندي عن أبان بن أبي مرفوعاً: لن يزداد الزمان إلا شدة. قال السيوطي في الحاوي للفتاوى (٨٥/٢ –٨٦): قال القرطبي في التذكرة: إسناده ضعيف، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنصيص على حروج المهـدي من عترتـه من ولـد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فألحكم بها دونه، وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السحري: قد تواترت الأحبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمجيء المهدي وأنه من أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلاً وأنــه يخرج مـع عيســى عليــه الســـلام فيســاعده علــى قتــل الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة وعيسي يصلي خلفه في طوِل من قصِّته وأمــره، قــال القرطبي: ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام: ولا مهدي إلا عيسى أي: لا مهدي كاملاً معصوماً إلا عيسي قال: وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض. وقال ابن كثير: هذا الحديث فيما يظهر ببادىء الرأي مخالف للأحاديث الواردة في إثبات مهدي غير عيسي بن مريم وعند ِالتأمل لا ينافيها بل يكون المـراد مـن ذلـك أن المهـدي حـق المهـدي هـو عيسي ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضاً.

وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد. وقال الحاكم فيه: إنه رجل مجهولٌ واختلفَ عليه في إسناده. فمرَّة يروونه كما تقدم وينسب ذلك لمحمد بن إدرس الشَّافعي؛ ومرة يروونه عن محمد بن خالد عن أبان عن الحسن، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

قال البيهقي: فرجع إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول، عن أبان [بن] أبي عيَّاش وهو متروك، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع.

وبالجملة: فالحديث ضعيف مضطرب.

وقد قيل في: «أن لا مهديّ إلا عيسى». أي: لا يتكلم في المهد إلا عيسى، يحاولون بهذا التّأويل رد الاحتجاج به، أو الجمع بينه وبين الأحاديث، وهو مدفوع بحديث حُريج (١) ومثله من الخوارق.

وأمًّا المتصوفة فلم يكن المتقدمون منهم يخوضون في شيء من هذا، وإنَّما كان كلامهم في المجاهدة بالأعمال وما يحصل عنها [ظ٣٤ ٢/١] من نتائج المواجد والأحوال، وكان كلام الإمامية والرَّافضة من الشيعة في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه والقول بإمامته وادِّعاء الوصية له بذلك من النَّبي صلى الله عليه وسلم والتَّبري من الشَّيخين كما ذكرناه في مذاهبهم (٢) ثم حدث فيهم بعد ذلك القولُ بالإمام المعصُوم، وكثرت التآليف في مذاهبهم. وجاء الإسماعيلية منهم يدعون ألوهية الإمام بنوع من الحلول، وآخرون يدعون رجعة من مات من الأثمة بنوع التناسخ، وآخرون منتظرون مجيء من يقطع بموته منهم، وآخرون منتظرون عود الأمر في أهل البيت مستدلين على ذلك بما قدمناه من الأحاديث في المهدي وغيرها.

ثُمَّ حدث أيضاً عند المتأخرين من الصُّوْفِيَّةِ الكلامُ في الكشف وفيما وراء الحسِّ. وظهر من كثير منهم القولُ على الإطلاق بالحلول والوحدة، فشاركوا فيها الإماميَّة والرافضة لقولهم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم.

وظُهر منهم أيضاً القولُ بالقطب والأبدال وكأنه يحاكي مذهب الرافضة في الإمام والنقباء. وأشربوا أقوال الشيعة، وتوغَّلوا في الديانة بمذاهبهم، حتى لقد حعلوا (٣) مستند طريقهم في لبس الخرقة أنَّ عليًا رضي الله عنه ألبسها الحسن البصري وأحذَ عليه العهد بالتزام الطَّريقة. واتَّصَلَ ذلك عنهم بالجُنيد من شيوخهم. ولا يُعلمُ هذا عن عليًّ من وجه

١ - حديث جريج: أخرجه البخاري (١١٤٨ و ٢٣٥٠ و٣٢٥٣ و٣٢٧٩) ومسلم (٢٥٥٠) من حديث أبيي

٢ - يحيل بذلك على ما ذكره في الفصل السابع والعشرين من هذا الباب.

٣ - في ن: حتى جعلوا.

صحيح. ولم تكن هذه الطَّريقة خاصَّةً بعلي كرم الله وجهه بلِ الصحابة كلهم أسوة في طريق (١) الهدى؛ وفي تخصيص هذا بعلي دونهم رائحةٌ من التَّشَيُّع قوية، يفهم منها ومن غيرها مما تقدم دخولهم (٢) في التَّشَيُّع، وانخراطهم في سلكه.

وظهر منهم أيضاً القول بالقطب وامتلأت كتب الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من المتصوفة بمثل ذلك في الفاطمي المنتظر. وكان بعضهم يمليه على بعض ويلقنه بعضهم عن بعض، وكأنه مبني على أصول واهية من الفريقين. وربما يستدل بعضهم بكلام المنجمين في القرانات، وهو من نوع الكلام في الملاحم، ويأتي الكلام عليها في الباب الذي يلى هذا.

وأكثر من تكلَّم من هؤلاء المتصوفة المتأخرين في شأن الفاطمي، ابن العربي الحاتمي<sup>(٣)</sup> في كتاب: عنقاءُ مغرب. وابن قَسِي في كتاب: خلع النَّعلين<sup>(٤)</sup>. وعبد الحق بن سَبْعين<sup>(٥)</sup>، وابن أبي واطيل<sup>(١)</sup> تلميذه في شرحه لكتاب خلع النَّعلين.

وأكثر كلماتهم في شأنه ألغازٌ وأمثالٌ، وربَّماً يصرحون في الأقـلّ، أو يصـرح مفسـرو كلامهم.

وحاصلُ مذهبهم فيه \_ على ما ذكر ابن أبي واطيل (١) \_ : أنَّ النبوة بها ظهر الحقُّ والهدي بعد الضلال والعمي، وأنها تعقبها [ظ٤٤ ١/١] الخلافة، ثم يعقب الخلافة الملك، ثمَّ يعود تَحَبُّراً وتكبَّراً وباطلاً.

قالوا: ولمَّا كان في المعهود من سنة الله رجوعُ الأمور إلى ما كانت وجب أن يحيا أمر النَّبوة والحقّ بالولاية، ثُمَّ بخلافتها، ثم يعقبها الدَّحلُ مكان الملك والتَّسَلُّط، ثُمَّ يعودُ الكفرُ بحاله. يشيرون بهذا لما وقع من شأن النبوة، والخلافة بعدها، والملك بعد الخلافة. هذه ثلاث مراتب. وكذلك الولاية التي هي لهذا الفاطمي، والدجل بعدها كنايةٌ عن خروج

۱ - في ن: طرق.

٢ - في ن: من القوم دخلهم.

٣ - يعني محيي الدين بن عربي من أشهر الصوفية. وقد وصفه بالحاتمي تمييزاً له عن القاضي أبي بكر بـن العربـي
 من أهل الأندلس والذي سيأتي ذكره في الفصل الأربعين.

٤ - ابن قسي: هو أبو القاسم أحمد بن قسي الأندلسي، صاحب كتاب خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين. قال الذهبي: فلسفي التصوف، مبتدع أراد الثورة فظفر به عبد المؤمن وسحنه. المتوفى ٥٥٥هـ. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (١/٨١) ولسان الميزان لابن حجر (٢٤٧/١) ومعجم المؤلفين (١/٢٥).

٥ - هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الإشبيلي المرسي توفي سنة ١٦٩هـ. انظر ترجمته في نفح الطيب

٦ - في ن: واصل. وتتكرر كثيراً و لم أقف على ترجمته.

٧ - في ن: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته.

الدجَّال على أثره، والكفر من بعد ذلك. فهي ثلاث مراتب على نسبة الثلاث المراتب الأولى.

قالوا: ولمّا كان أمر الخلافة لقريش حكماً شرعيّاً بالإجماع الذي لا يوهنه إنكارُ من لم يزاول علمه، وجب أن تكون الإمامة فيمن هو أخص من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما ظاهراً كبني عبد المطلب، وإمّا باطناً ممن كان من حقيقة الآل، والآل: من إذا حضر لم يعب (١) من هو آله.

وابن العربي الحاتمي سماه في كتابه عنقاء مغرب من تأليفه: خاتم الأولياء، وكنّى عنه بلبنة الفضة إشارة إلى حديث البخاري في باب خاتم النّبيين. قال صلى الله عليه وسلم: «مَثلي فيمَن قَبلي من الأنبياء كمثل رجل ابتنى بيتاً وأكمله، حتى إذا لم يبق منه إلا موضع لبنة فأنا تلك اللّبنة» (٢). فيفسرون خاتم النّبيين باللبنة التي (٢) أكملت البنيان، ومعناه النّبي الذي حصلت له النبوة الكاملة. ويمثلون الولاية في تفاوت مراتبها بالنبوة، ويجعلون صاحب الكمال فيها خاتم الأولياء، أي: حائز الرتبة التي هي خاتمة الولاية، كما كان خاتم الأنبياء حائزاً للمرتبة التي هي خاتمة النبوة، فكنّى الشارع (٤) عن تلك المرتبة الخاتمة بلبنة البيت في الحديث المذكور. وهما على نسبة واحدة فيها. فهي لبنة واحدة في التمثيل. ففي النبوة لبنة الذهب وفي الولاية لبنة فضة؛ للتفاوت بين الرتبتين، كما بين الدهب والفضة، فيجعلون لبنة الذهب كناية عن الأنبياء، وهذا خاتم الأولياء.

وقال ابن العربي فيما نقل ابن أبي واطيل (٥) عنه: وهذا الإمام المنتظر وهو من أهل البيت من ولدِ فاطمة، وظهوره يكون من بعد مُضِيّ خ ف ج من الهجرة. ورسم حروفًا ثلاثة يريد عددها (١) بحساب الجمَّل، وهو الخاء المعجمة بواحدة من فوق ست مئة. والفاء

١ – في ن: بلقب. ولعله أراد أن آل الرجل من يدافع عنهم ولا يقبل من أحد أن يعيبهم في حضرته.

٢ - ورد هذا الحديث في البخاري: كتاب المناقب، باب خاتم النبيين من حديث أبي هريرة (٣٥٣٥) بلفظ: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فحعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة? فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ومن حديث حابر بن عبد الله (٣٥٣٤) بلفظ: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع لبنة.

٣ – في ن: حتى.

٤ - في ن: الشارح.

ه - في ن: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته.

٢ - في ن: عددهم.

أخت القاف بثمانين. والجيم المعجمة بواحدة من أسفل ثلاثــة، وذلـك ســت مئـة وثـلاثٌ [ظ٤٤ ٢/١٤] وثمانون سنةً، وهي (١) في آخر القرن السَّابع.

ولمَّا انصرمَ هذا العصرُ ولم يظهر حمل ذلك بعض المقلدين لهم على أن المراد بتلك المدّة مولده، وعبَّرَ بظهوره عن مولده، وأن حروجه يكون بعد العشر والسَّبع مئة، فإنه الإمام النَّاجم من ناحية المغرب قال: وإذا كان مولده كما زعم ابن العربي سنة ثلاث وثمانين وست مئة فيكون عمرهُ عند حروجه ستاً وعشرين سنة.

قال: وزعموا أن حروج الدَّحال يكون سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة من اليوم المحمَّدي.

وابتداءُ اليوم المحمدي عندهم من يوم وفاة النّبي صلى الله عليه وسلم إلى تمام ألف سنة.

قال ابن أبي واطيل<sup>(۲)</sup> في شرحه كتاب حلع النَّعلين: الوليُّ المنتظر القائمُ بأمر الله المشارُ الله بمحمد المهديِّ وخاتم الأولياء. وليس هو بنييّ، وإنما هو ولي ابتعثه روحه وحبيبُه، قال صلى الله عليه وسلم: «العالمُ في قومه كالنَّبيِّ في أمَّته» (۳).

وقال: «علماءُ أُمَّتي كأنبياء بني إسرائيل» (٤).

ولم تزل البشرى تتابع به من أوّل اليـوم المحمـدي إلى قبيـل الخمـس مئـة نصف اليـوم. وتأكدت وتضاعفت بتباشير المشايخ بتقريب وقته، وازدلاف زمانه منذ انقضـت إلى هلـم حرا.

قال: وذكر الكندي (٥) أنَّ هذا الولي هو الذي يصلي بالناس صلاة الظهر، ويجدد الإسلام، ويظهر العدل، ويفتح جزيرة الأندلس، ويصل إلى رومية فيفتحها، ويسير إلى المشرق فيفتحه، ويفتح القسطنطينية، ويصير له ملك الأرض، فيتقوى المسلمون، ويعلو

١ - في ظ: هو.

٢ - في ن: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته.

٣ - ليس بحديث، وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا
 ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم. أخرجه أحمد (١٩٦/٥) والدارمي (٣٤٩) وأبو داود (٣٦٤١) والمترمذي
 (٢٦٨٢) وابن ماجة (٢٢٣) بإسناد لا بأس به من حديث أبى الدرداء.

٤ - قال السيوطيُ وابن حجر وغيرهما: لا أصل له. وأنظر كشف الخفاء (١٧٤٤) وتذكرة الموضوعات. (٢٠).

<sup>· -</sup> يقصد هنا الكندي الفيلسوف أبا يوسف يعقوب بن إسحاق ابن الصباح المتوفى حوالي سنة ٢٥٢هـ.

الإسلام، ويظهر دين الحنيفية (١). فإن من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقت صلاة؛ قال عليه الصلاة والسلام: «ما بين هذين وقت» (٢).

وقال الكندي أيضاً: الحروف العربية غير المعجمة يعني المفتتح بها سور القرآن جملةً عددها سبع مئة وثلاثةٌ وأربعون، وسبعة دحّاليّة، ثم ينزل عيسى في وقت صلاة العصر، فيصلح الدنيا، وتمشي الشَّاة مع الذئب. ثم مبلغ (٣) مُلك العجم بعد إسلامهم مع عيسى مئةٌ وستون (٤) عاماً، عدد حروف المعجم وهي ق ي ن، دولة العدل منها أربعون عاماً.

قال ابن أبي واطيل<sup>(°)</sup>: وما ورد من قوله: «لا مهديّ إلاّ عيسى»، فمعنّـاه: لا مهـديّ تساوي هدايته ولايته<sup>(۱)</sup>؛ وقيل: لا يتكلّم في المهد إلا عيسى. وهذا مدفوعٌ بحديث جُريـج وغيره.

وقد حاء في الصحيح (٧) أنه قال: «لا يزال هذا الأمر قائماً حتى تقومَ الْسَاعة أو يكون عليهم اثنا عشر خليفةً». يعني قرشياً.

وقد أعطى الوجود أن منهم من كان في أول الإسلام، ومنهم من سيكون في آحره. وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون أو إحدى وثلاثون أو ستة وثلاثون»(^^). وانقضاؤها في

١ - ذهب الدكتور وافي إلى أنَّ هنا جملة ساقطة تقديرها: ويصلي بالناس صلاة بـين الظهـر والعصـر، فـإن مـن صلاة الظهر... الخ. والصواب أن يقال: إن الفتوحات التي يفتتحها بعد صلاة الظهر تمثل صلاة، أو كأنه يفعل ذلك في وقت قصير. والله أعلم.

٢ - أخرجه مسلم (٦١٤) من حديث أبي موسى بلفظ: الوقت بين هذين. ومن حديث بريدة (٦١٣) بلفظ:
 ما بين ما رأيت وقت.

٣ - في ن: يبقى.

٤ - في ن: وستين.
 ٥ - في ن: واصل. وتتكرر كثيراً و لم أقف على ترجمته.

٦ - في ن: هدايته.

٧ – أخرجه مسلم (١٨٢٢) عن جابر بن سمرة. والبخاري (٧٢٢٢ و٧٢٢٣) بعضه.

٨ - لم يرد منه إلا الفقرة الأولى، أخرجه الترمذي (٢٢٧) عن سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك. قال سعيد بن جمهان: ثـم قـال: أمسـك: خلافة أبي بكر، وخلافة عمر، وخلافة عثمان، ثم قال: أمسك خلافة علي، فوجدناها ثلاثين سنة، قال سعيد: فقلـت لـه: إن بني أمية يزعمون: أن الخلافة فيهم؟ قال: كذبوا بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك.

وأخرجه أبو داود (٢٤٦ و٤٦٤٧) عن سفينة قال: قـال رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم: خلافـة النبـوة النبـوة الملك من يشاء. قال سـعيد: قـال لي سفينة: أمسـك: أبـو بكـر سـنتين، وعمـر عشـرأ، وعثمان اثنتي عشرة، وعلي ستاً، كذا قال سعيد: قلـتُ لسـفينة: إن هـؤلاء يزعمـون أن عليـاً لم يكـن بخليفـةٍ؟قـال: كذبت أستاه بني الزرقاء. يعني: بني مروان.

أو لعله أخذًه من حديث ابن مُسعود، عن النبي صلى الله عليه وســلم قــال: تــدور رحــى الإســلام علــى څــس وثلاثين، أو ست وثلاثين، أو سبع وثلاثين، فإن هلكوا، فسبيل من هلك، وإن بقوا بقي لهم دينهم سبعين ســـنة.ً

خلافة الحسن وأوَّل أمر معاوية، فيكون أوَّلُ أمر معاوية خلافة أخذاً بأوائل الأسماء فهو سادس الخلفاء، وأمَّا سابع الخلفاء فعمر بن عبد العزيز، والباقون خمسة من أهل البيت من ذرية علي، يؤيده [ظ٥٤ / / ١] قوله: «إنَّكَ لذو قَرنيها» (١). يريد الأمة، أي: إنك لخليفة في أولها، وذريتك في آخرها.

وربما استدلَّ بهذا الحديث القائلون بالرجعة. فالأول هو المشار إليه عندهم بطلوع الشَّمس من مغربها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصرُ فلا قيصرَ بعده، والذي نَفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله»(٢).

وقد أنفقَ عمر بن الخطاب كنوز كسرى في سبيل الله. والذي يهلك قيصر وينفق كنوزه في سبيل الله، هو هذا المنتظر حين يفتحُ الْقُسُطنطينية: «فنعم الأمير أميرها، ونعم الجيش ذلك الجيش»(١٠). كذا قال صلى الله عليه وسلم.

ومدة حكمه: بضع. والبضع من ثلاث إلى تسع، وقيل: إلى عشر. وحاء ذكر أربعين (٤)؛ وفي بعض الروايات: سبعين (٩).

فأما (١) الأربعون فإنها مدته ومدة الخلفاء الأربعة الباقين من أهله القائمين بأمره من بعده، على جميعهم السلام.

أخرجه أحمد (٢٩٠/١ و ٣٩٣و ٣٩٤و ٣٩٥و ٤٥١) وأبو داود (٤٢٥٤). وانظر ما قاله ابن حبان في صحيحه (٦٦٦٤) شرحاً لهذا الحديث.

۱ – أخرجه أحمد (۱۳۷۳) والبزار (۱۶۱۹) والطبراني في الأوسط (۲۷۸) وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن بلفظ: يا علي، إن لك في الجنة كنزاً، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى....

وذو قرنيها: لأنه كان له شجتان في قرني رأسه، إحداهما من ابن ملجم، والأخرى من عمرو بن ود. وقيل: أي طرفي الجنة وجانبيها، وقيل: أراد الحسن والحسين. وانظر مجمع الزوائد (٧٤٥٨ و٢٩٤٤).

ً ٢ - أخرجه البخاري (٣٠٢٧ و٣٦١٨ و٣٦٢٠ و ٣٦٢٠) ومسلم (٢٩١٨) عن أبي هريسرة. وأخرجه البخاري (٣١٨) عن أبي هريسرة. وأخرجه البخاري (٣١٢) و٣٦١٩) ومسلم (٢٩١٩) عن جابر بن سمرة.

٣ - أخرجه أحمد (٣٣٥/٤) والسبزار (٨٤٨) والطبراني في الكبير (١٢١٦) والحاكم (٢٢٧٤) عن بشر الختعمى. وانظر الضعيفة (٨٧٨).

﴾ أخرجه أبو داود (٤٣٢٤) والطبراني في الأوسط (٤٦٠) عـن أبي هريـرة. وانظـر الكـامل لابـن عـدي (٧٦٤/) وبحمع الزوائد (١٣٧٨٩) بلفظ: ينزل عيسى بن مريــم فيمكث في النـاس أربعـين سـنة. ولـه شـواهد انظرها في الدر المنثور للسيوطي (٢٤٢/٢ و٢٤٤ و٢٤٥).

وأخرج أحمد (٧٥/٦) وابن حبان (٦٨٢٢) من حديث عائشة: يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة. زاد ابن حبان: أو قريباً من أربعين سنة. وانظر بحمع الزوائد (١٢٥١).

٥ - لعها تحرفت عن سبع. فقد أخرج مسلم (٢٩٤٠) من حديث عبد الله بن عمرو: يبعث الله عيسى ابن مريم.... ثم يمكث الناس سبع سنين.... ثم يرسل الله ريحاً.... فلا يبقى على وجه الأرض أحدً في قلبه مثقال ذرة من خير.

قال: وذكر أصحاب النَّجوم والقِرَانات أن مدة بقاء أمره وأهل بيته من بعده مئةً وتسعة وخمسون عاماً، فيكون الأمر على هذا جارياً على الخلافة والعدل أربعين أو سبعين، ثمَّ تختلف الأحوال فتكون مُلكاً. انتهى كلام ابن أبي واطيل(١).

وقال في موضع آخر: نزول عيسى يكون في وقت صلاةً العصر من اليوم المحمدي حين تمضى ثلاثة أرباعه.

قال: وذكر الكندي يعقوب بن إسحاق في كتاب: الجفر، الذي ذكر فيه القرانات، أنه إذا وصل القران إلى الثّور على رأس ضح بحرفين: الضّاد المعجمة والحاء المهملة (٢٠)، يريد ثمانية وتسعين وستّ مئة من الهجرة، ينزل المسيح فيحكم في الأرض ما شاء الله تعالى.

قال: وقد ورد في الحديث أنّ عيسى «ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزلُ بَيْنَ مهرودتين» (٣). يعني: حلَّتين مزعفرتين صفراوين ممسَّرتين «واضعاً كفَّيه على أجنحة الملكين، له لِمَّةٌ (٤)، كأنَّما خرج من دَيْماس، إذا طأطأ رأسه قطر (٥)، وإذا رفعه تحدر منه جُمانٌ كاللؤلؤ، كثير خِيلان الوجه» (١).

وفي حديث آخر: «مربوع الخلق وإلى البياض والحمرة»(٧).

وفي آخر: «أنه يتزوج في الغرب» (^). والغرب: دلـو الباديـة، يريـد أنـه يـتزوّج منهـا وتلد زوحته. وذكر وفاته بعد أربعين عاماً.

٦ – في ن: وأما.

١ - في ن: واصل. وتتكرر كثيراً و لم أقف على ترجمته.

٢ – علق الهوريني على ذلك بقوله: الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين. والصَّاد لا داعي لذكرها هنا، وكان الأوضح أن يقول: الضاد عند المغاربة بتسعين والحاء عند المشارقة والمغاربة بثمانية، فيكون المجموع ثمانية وتسعين.

٣ - أخرجه مسلم (٢٩٣٧) من حديث النواس بن سمعان. وأخرج أوله الطبراني في الكبير (٩٠٥) من حدث أوس بن أوس. وانظره في مجمع الزائد (١٣٧٩).

٤ - في القاموس: اللمة بالكسر: الشعر الجاور شحمة الأذن جمعه لمم ولمام.

٥ - الديماس بفتح الدال ويكسر الحمام.

٦ - أخرجه مسلم (٢٩٣٧) من حديث النواس بن سمعان إلا قوله: له لمة كأنه حرج من ديماس. وقوله: كثير خيلان الوجه. وقوله: كأنه حرج من ديماس. أحرجه مسلم (١٦٨) من حديث أبي هريرة. وقوله: لمة. أحرجها مسلم (١٦٨) من حديث عبد الله بن عمر.

۷ - أخرجه البخاري (۳۲۱ و ۳۰۱۷) ومسلم (۱۲۰)(۲۲۷) من حديث ابن عباس. وأحمد (۲/۲،۶) وأبو
 داود (٤٣٢٤) وابن حبان (٦٨٢١) من حديث أبى هريرة.

٨ - قال القرطبي في التذكرة (٧٩٠/٢): يقال: إنه يتزوج امرأة من العرب كذا بعدما يقتل الدجال وتلد له بنتاً فتموت ثم يموت هو بعدما يعيش سنتين. ذكره أبو الليث السمرقندي وخالفه كعب في هذا وأنه يولد له ولدان. ثـم ذكر روايته (٧٩١/٢)

وحاء «أنَّ عيسى يموت بالمدينة ويُدفن إلى جانب عمر بن الخطَّاب» (١). وحاء «أنَّ أبا بكر وعمر يُحشران بين نبيين» (٢).

قال ابن أبي واطيل (٣): والشِّيعة تقول: إنه هو المسيح، مسيحُ المسَائح من آل محمّد.

قلت: وعليه حمل بعض المتصوفة حديث: «لا مهدِي إلا عيسى». أي: لا يكون هدى إلا المهدى الذي نسبته إلى الشريعة المحمدية نسبة عيسى إلى الشريعة الموسوية في

مهدي إلا المهديّ الذي نسبته إلى الشريعة المحمدية نسبة عيسى إلى الشريعة الموسوية في الاتّباع وعدم النّسخ.

إلى كلام من أمثال هذا يعينون فيه الوقت والرجل والمكان بأدلة واهية وتحكمات مختلفة، فينقضي الزَّمان ولا أثر لشيء من ذلك، فيرجعون إلى تجديد رأي آخر منتحل، كما تراه من مفهومات [ظ٥٤ ٢/١] لغوية وأشياء تخبينية (٤) وأحكام نُجُومية. في هذا انقضت أعمار الأول منهم والآخر.

وأمَّا المتصوفة الذين عاصرناهم فأكثرهم يشيرون إلى ظهور رجل بحدد لأحكام الملة ومراسم الحقّ ويتحيَّنون ظهوره لما قرب من عصرنا. فبعضهم يقول: من ولد فاطمة، وبعضهم يطلق القول فيه. سمعناه من جماعة أكبرهم أبو يعقوب البَادِسِيّ كبير الأولياء بالمغرب، كان في أول هذه المئة الثامنة، وأخبرني عنه حافده (٥) صاحبنا أبو يحيى زكريا، عن أبيه أبي عمد عبد الله، عن أبيه الولي أبي يعقوب المذكور.

هذا آخرُ ما اطَّلعنا عليه أو بلغنا من كلام هؤلاء المتصوفة.

وما أورده أهل الحديث من أحبار المهدي قد استوفينا جميعه بمبلغ طاقتنا.

والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك: أنه لا تتم دعوةٌ من الدِّين والمُلك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتى يتم أمر الله فيه. وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية التي أريناك هناك(١). وعصبية الفاطميين بل وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق، ووجد أمم آخرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا

١ - قال السيوطي في الدر المنثور (٢٤٥/٢ - ٢٤٦): أخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن عبد الله بن سلام قال: يدفن عيسى ابن مريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعاً. بإسناد ضعيف. انظر مجمع الزوائد (١٣٧٩٢).

٢ - قال القرطبي في التذكرة (٢٩٠/٢): ذكر أبو حفص الميّانشي عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى
 الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى ابن مريم فيتزوج ويولد له ويمكث خمساً وأربعين سنة، ويدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أبيي بكر وعمر.

٣ - في ن: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقيف على ترجمته.

٤ – حُبن يخبن: غبب وحبأ وقصر، والخَبْن: إسقاط الحرف الثاني في العروض. وفي المطبوع: تخيلية.

٥ - يعني: حفيد.

٦ – يحيُّل بذلك على ما ذكره في الفصلين الأول والسَّادس من هذا الباب.

ما بقي بالحجاز في مكّة وينبع بالمدينة من الطَّالِبيِّين من بني حسن وبني حسين وبني جعفر، وهم منتشرون في تلك البلاد وغالبون عليها، وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم وإماراتهم وآرائهم، يبلغون آلافاً من الكثرة.

فإن صُحَّ ظهور هذا المهديّ فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم، ويؤلِّف الله بين قلوبهم في أتباعه حتى تتم له شوكة وعصبية وافية بإظهار كلمته وحمل الناس عليها.

وأماً على غير هذا الوجه، مثل أن يدعو فاطميٌّ منهم إلى مثل هذا الأمر في أفق من الآفاق من غير عصبية ولا شوكة إلا مجرَّد نسبه في أهل البيت، فلا يتم ذلك ولا يمكن، لما أسلفناه من البراهين الصحيحة.

وأمَّا ما تدعيه العامة والأغمار من الدهماء ممن لا يرجع في ذلك إلى عقل يهديه ولا علم يفيده، فيتحينون (١) ذلك على غير نسبة وفي غير مكان تقليداً لما اشتهر من ظهور فاطمى، ولا يعلمون حقيقة الأمر كما بيناه.

وأكثر ما يتحيَّنون (٢) في ذلك القاصية من الممالك وأطراف العمران، مثل الزَّاب بإفريقية والسُّوس من المغرب.

ونجد الكثير من ضعفاء البصائر يقصدون رباطاً بماسة لل كان ذلك الرباط بالمغرب من المُلتَّمين من كذالة (٣) واعتقادهم أنه منهم، أو قائمون بدعوته، زعماً لا مستند لهم، إلا غرابة [ظ٢٤١] تلك الأمم، وبعدهم عن يقين المعرفة بأحوالها من كثرة أو قلة أو ضعف أو قُوَّة، ولبعد القاصية عن منال الدولة وحروجها عن نطاقها، فتقوى عندهم الأوهام في ظهوره هناك بخروجه عن ربقة الدولة ومنال الأحكام والقهر، ولا محصول لديهم في ذلك إلا هذا. وقد يقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلبيس بدعوة (تمنيه النفس)(٤) تمامها وسواساً وحمقاً. وقتل كثير منهم.

أُخبرني (٥) شيخنا محمد بن إبراهيم الآبلي قـالُ: خرج برباط ماســـة لأول المئــة الثامنــة وعصر السُّلطان يوسف بن يعقوب رجل من منتحلي التّصوف، يعــرف بــالتَّوَيزرِيِّ نسبة إلى تُوزر مصغّراً، وادعى أنه الفاطمي المنتظر واتبعــه الكثـير مـن أهــل الســوس مـن ضالــة

١ - في ن: فيجيبون.

٢ - في ن: يجيبون.

٣ – في الأصل. كدالة. بالدال المهملة. وهي قبيل من قبائل صنهاجة. انظر تاريخ ابن خلدون (١٨١/٦).

٤ - في ن: يميه.

ه – في ن: أخبرنا.

وكزولة وعظم أمره وحافه رؤساء المصامدة على أمرهم، فدسَّ عليه السكسوي من قتله بياتاً (١)، وانحلَّ أمره.

وكذلك ظهر في غمارة في آخر المئة السَّابعة وعشر التسعين منها رجلٌ يعرفُ بالعبَّاس، وادعى أنه الفاطمي، واتبعه الدَّهماء من غمارة، ودخل مدينة فاس عنوة وحرق أسواقها. وارتحلَ إلى بلد المزمة، فقتل بها غيلةً،، ولم يتم أمره. وكثيرٌ من هذا النَّمط.

وأخبرني شيخنا المذكور بغريبة في مثـل هـذا، وهـو أنـه صحبَ ــ في حجـه في ربـاط العباد، وهو مدفن الشيخ أبي مدين في حبل تِلْمسان المطل عليها ـ رحـلاً مـن أهـل البيـت من سكان كربلاء، كان متبوعاً معظماً كثير التّلميذ والخادم.

قال: وكان الرجال من موطنه يتلقونه بالنفقات في أكثر البلدان.

قال: وتأكدت الصُّحبة بيننا في ذلك الطريق فانكشف لي أمرهم، وأنهم إنما حاؤوا من موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطميّ بالمغرب. فلما عاين دولة بين مرين، ويوسف بن يعقوب يومئذ منازلٌ لتلمسان قال لأصحابه: ارجعوا فقد أزرى بنا العَلَط، وليس هذا الوقت وقتنا.

ويدلُّ هذا القول من هذا الرِّحل على أنه مستبصرٌ في أن الأمر لا يتم إلا بالعصبية المكافئة لأهل الوقت، فلما علم أنه غريبٌ في ذلك الوطن ولا شوكة له، وأن عصبيَّة بني مرين لذلك العهد لا يُقاومُها أحدٌ من أهل المغربِ استكان ورجع إلى الحق وأقصر عن مطامعه. وبقي عليه أن يستيقن أنَّ عصبيّة الفواطم وقُريش أجمع قد ذهبت، لا سيما في المغرب. إلا أن التعصُّب لشأنه لم يتركه لهذا القول. ﴿ وا لله يعلمُ وأنتم لا تعلمون ﴿ [النور:

وقد كانت بالمغرب لهذه العصور القريبة نزعةٌ من الدُّعاة إلى الحق والقيام بالسُّنة لا ينتحلون فيها دعوة فاطميّ ولا غيره، وإنما ينزع [ظ٢/١٤٦] منهم في بعض الأحيان الواحدُ فالواحد إلى إقامة السُّنة وتغيير المنكر ويعتني بذلك ويكثر تابعه. وأكثر ما يُعنون بإصلاح السَّابلة لما أنَّ أكثر فساد الأعراب فيها، لما قدَّمناه من طبيعة معاشهم (٢)، فيأخذون في تغيير المنكر بما استطاعوا. إلا أن العصبية الدينية فيهم لم تستحكم لما أن توبة العرب ورجوعهم إلى الدِّين إنما يقصدون بها الإقصار عن الغارة والنَّهب؛ لا يعقلون في توبتهم وإقبالهم إلى مناحي الدِّيانة غير ذلك، لأنها المعصية التي كانوا عليها قبل المقربة،

١ - البيات: الإغارة ليلاً.

٢ - انظر على الأحص الفصل السادس والعشرين من هذا الباب.

فيأحذون في تغيير المنكر بما استطاعوا. إلا أن العصبية الدينية فيهم لم تستحكم لما أن توبة العرب ورجوعهم إلى الدِّين إنما يقصدون بما الإقصار عن الغارة والنَّهب؛ لا يعقلون في توبتهم وإقبالهم إلى مناحي الدِّيانة غير ذلك، لأنها المعصية التي كانوا عليها قبل المقربة، ومنها توبتهم. فنحد تابع (۱) ذلك المنتحل للدَّعوة والقائم بزعمه بالسُّنَّة غير متعمقين في فروع الاقتداء والاتِّباع، إنَّما دينهم الإعراض عن النَّهب والبغي وإفساد السَّابلة، ثُمَّ الإقبال على طلب الدنيا والمعاش بأقصى جهدهم. وشتَّان بين طلب هذا الأمر في صلاح الخلق وبين طلب الدّنيا (۱)، فاتفاقهما ممتنعٌ، ولا تستحكم لهم (۳) صبغةٌ في الدِّين ولا يكمل لهم (٤) نزوعٌ عن الباطل على الجملة، ولا يكثرون.

و يختلف حال صاحب الدَّعوة معهم في استحكام دينه وولايته في نفسه دون تابعه. فإذا هلك انحل أمرهم وتلاشت عصبيَّتهم. وقد وقع ذلك بإفريقية لرجل من كعب من سليم يسمّى قاسم بن مرة بن أهمد في المئة السَّابعة، ثم من بعده لرجل آخر من بادية رياح من بطن منهم يعرفون بمسلم، وكان يُسمّى سَعَادة، وكان أشدّ دينا من الأول وأقوم طريقة في نفسه، ومع ذلك فلم يستتبَّ أمر تابعه، كما ذكرناه حسبما يأتي ذكر ذلك في موضعه عند ذكر قبائل سليم ورياح (٥). وبعد ذلك ظهر ناس بهذه الدَّعوة يتشبَّهون بمثل ذلك، ويُلبِّسون فيها، وينتحلون اسمَ السُّنة، وليسوا عليها إلا الأقلّ، فلا يتم لهم ولا لمن بعدهم شيءٌ من أمرهم. انتهى.

١ - قوله: (تابع) ساقطة من جميع النسخ، وقد عثرنا عليها في التيمورية وهي مفرد في اللفظ وجمع في المعنى
 (د. وافي).

٢ - هكذا وردت هذه العبارة في النسخة المسماة بالتيمورية وقد وردت في غيرها محرفة وناقصة. وفي ن: بين
 هذا الأجر من إصلاح الخلق ومن طلب الدنيا.

٣ - في ن: له.

٤ - في ن: له.

٥ - في القسم الخاص بتاريخ البربر من كتاب العبر.

٢-٣-١ هـ الفصل الرابع والخمسون:
 في حِدْثَان الدُّول والأُمم
 وفي الكلامُ على الملاحم والكشفِ عن مسمى الجَفر

اعلم: أن من خواص النفوس البشرية التشوّف إلى عواقب أمورهم، وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر السيما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدُّنيا، ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها. والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر بجبولون عليها. ولذلك تحد الكثير من الناس يتشوّفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. والأخبار من الكُهّان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسُّوقة معروفة ولقد نجد في المدن صنفا من الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه، فينتصبون لهم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسائلهم (۱) [ظ٧٤ / ۱] . فتغدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء العقول، يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك، ما بين خط في الرمل ويسمونه المنحم، وطرق بالحصى والحبوب ويسمونه المنحم، وطرق بالحصى والحبوب ويسمونه الحاسب، ونظر في المرايا والمياه ويسمونه ضارب المنكرات الفاشية في الأمصار، لما تقرر في الشريعة من ذم ذلك، وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من أطلعه الله عليه من عنده في نوم أو ولاية.

وأكثر ما يعتني بذلك ويتطلَّعُ إليه الأُمراءُ والملوك في آماد دولتهم. ولذلك انصرفت العناية من أهل العلم إليه. وكل أمّة من الأمم يوجد لهم كلامٌ من كاهن أو منجِّم أو ولِيِّ في مثل ذلك من مُلك يرتقبونه أو دولة يحدثون أنفسهم بها، وما يحدث لهم من الحرب والمَلاَحم، ومدة بقاء الدَّولة، وعدد الملوك فيها، والتَّعرض لأسمائهم ويُسمَى مثل ذلك: الحدثان.

وكان في العرب الكُهَّانُ والعرَّافون يرجعُون إليهم في ذلك، وقد أحبروا بما سيكون للعرب من الملكِ والدَّولة، كما وقع لِشِقَّ وَسَطِيح (٢) في تـأويل رؤيا ربيعة بن نصر من

١ - في المطبوع: يسألهم عنه.

٢ – أولهما شق بن أنمار الذئبي، والآخر سطيح بن مازن الغساني. وقد علقت بهما أساطير كثيرة. فمن ذلك ما يروى من أن سطحيًا أخبر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عاش ثلاث مئة سنة ومات في أيَّام كسري أنوشروان يعد مولده صلى الله عليه وسلم، وأنه سمي بذلك لأنه لم يكن بين مفاصله قصب تعتمد عليه، فكان أبداً منبسطاً منسطحاً على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود، وإنه كان يطوى كما يطوى الحصير، وكان يتكلّم بالأعاجيب. ومن ذلك ما يروى عن شق من أنه كان نصف إنسان، فكانت له يد واحدة ورجل واحدة، ولذلك سميًّ شقاً. وهو ابن حالة سطيح. ويروى أن ولادتهما كانت في يوم واحد، وأنه في ذلك اليوم توفيت طريقة ابنة الخير الحميرية الكاهنة. د. وافي. وانظر عنها الروض الأنف للسهيلي (١٣١/١) ١٣٤ – ١٣٩).

ملوك اليمن، أحبرهم بملك الحبشةِ بلادهم ثم رجوعِها إليهم ثم ظهور الملك والدولة للعرب من بعد ذلك. وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبَذَان حين بعث إليه كسرى بها مع عبد المسيح(١). وأحبرهم بظهور دولة العرب.

وكذا كان في حيل البربر كهانُّ من أشهرهم موسى بن صالح من بني يَفُّرن، ويقال: من غمرة، وله كلماتٌ حِدْثَانيةً على طريقة الشِّعر برطانتهم، وفيها حِدْثَانٌ كثيرٌ، ومعظمه فيما يكونُ لزناتة من الملكِ والدولة بالمغرب وهي متداولة بين أهل الجيل.

وهم يزعمون تارة أنه وليٌّ، وتارة أنه كاهنٌّ، وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كـان نبيًّا، لأن تاريخه عندهم قبل الهجرة بكثير. والله أعلم.

وقد يستند الجيلُ في ذلك إلى حبر الأنبياء إن كان لعهدهم، كما وقع لبني إسرائيل، فإن أنبياءهم المتعاقبينَ فيهم كانوا يخبرونهم بمثله عندما يعنونهم في السُّؤال عنه.

وأمَّا في الدَّوْلَةِ الإسلامية فوقعَ منه كثيرٌ فيما يرجع إلى إبقاء الدُّنيا ومدَّتها على العموم، وفيما يرجعُ إلى الدولة وأعمارها على الخصوص. وكذا المعتمد في ذلك في صدر الإسلام، لآثار (٢) منقولة عن الصَّحابة، وخصوصاً مُسْلِمة بني إسرائيل، مثل كعب الأحبــار ووهــب ابن مُّنبِّه وأمثالهما. وربما اقتبسوا بعض ذلك من ظواهر مأثَورةٍ وتأويلات محتملة.

ووقع لجعفر وأمثاله من أهل البيت كثيرٌ من ذلك، ومستندهم فيه \_ والله أعلم \_ الكشف (٣) [ظ٧١٤/] بما كانوا عليه من الولاية. وإذا كان مثله لا ينكر من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ فيكم مُحَدَّثين»(٤). فهم أولى النَّاس بهذه الرتب الشَّريفة والكرامات الموهوبة.

وأمًّا بعد صدر الملة، وحين علَّق الناس على العلوم والاصطلاحات، وترجمت كتب الحكماء إلى اللِّسان العربي، فأكثرُ معتَّمَدهم في ذلك كِلامُ المنجِّمين في الملك والدول وسائر الأمور العامة من القرانات وفي المواليد والمسائل وسائر الأمور الخاصة من الطوالع لها، وهي شكل الفلك عند حدوثها.

فلنذكر الآن ما وقع لأهل الأثر في ذلك ثم نرجع إلى كلام المنجمين.

١ – هو عبد المسيح بن عمر بن بقيلة الغسَّاني ابن أحت سطيح. انظر الروض الأنف (١٤١/١ – ١٤٣).

٢ - في ن: آثار.

٣ - في ظ: بالكشف.

٤ - أخرجه الحميدي (٢٥٣) وأحمد (٦/٥٥) والبخاري (٣٦٨٩) ومسلم (٢٣٩٨) والترمذي (٣٦٩٣) والنسائي في فضائل الصحابة (١٨) والبيهقي في الدلائل (٣٦٩/٦) من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب.

أمَّا أهل الأثر فلهم في مدة الملل وبقاء الدنيا على ما وقع في كتاب السُّهيلي<sup>(١)</sup> فإنه نقل عن الطَّبري<sup>(٢)</sup> ما يقتضي أن مدّة بقاء الدُّنيا منذ الملة خمس مئة سنة، ونقض ذلك بظهـور

ومستند الطَّبري في ذلك أنه نقل عن ابن عبَّاس: أنَّ الدُّنيا جمعةٌ من جمع الآخرة (٣). و لم يذكر لذلك دليلاً. وسره ـ وا لله أعلم ـ تقدير الدُّنيا بأيَّام خلق السَّماوات والأرض، وهي سبعة، ثم اليوم بألف سنة لقوله: ﴿ وإنّ يوماً عند ربّك كالفِ سنة مما تعدّون ﴿ [الحج:

قال: وقد ثبتِ في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أجلُكُم في أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى غروب الشَّمس»(٤). وقال: «بُعثت أنا والسَّاعة كهاتين»(٥). وأشار بالسَّبَّابة والوسطى، وقـدر مـا بـين صـلاة العصـر وغـروب الشَّمس حين صيرورة ظل كل شيء مثليه. يكون على التقريب نصف سُبْع، وكذلك وصل الوسطى على السَّبابة، فتكون هذه المدة نصف سُبْع الجمعة كِلها، وهـو خمس مئـة سنة. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: «لين يعجز الله أن يؤخّر هذه الأمة نصف يوم»(٦). فدلَّ ذلك على أنَّ مدَّة الدُّنيا قبل المِلَّة خمسة آلاف وخمس مئة سنة.

وعن(١) وهب بن منبّه: أنها خمسة آلاف وست مئة سنة، أعني الماضي.

وعن كعب: أنَّ مدة الدُّنيا كلها ستة آلاف سنة (^).

١ - الروض الأنف: (٤١٩/٤).

٢ - تاريخ الطبري (١٧/١).

٣ – أخرجه الطبري في تاريخه (١٠/١)، وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم في تفسيره ــ في كتــاب الكشــف عــن مجاوزة هذه الأمة الألف (ص٨٨).

٤ – أخرجـه البخــاري (٥٥٧ و٢٦٦٨ و٢٦٦٩ و٣٤٥٩ و٥٠٢١ و٧٤٦٧ و٣٥٣٣) وأحمـــد (٦/٢ و١١١ و۱۱۲ و ۱۲۱ و ۱۲۶ و ۱۲۶ و ۱۲۹) والترمذي (۲۸۷۱) من حديث ابن عمر. و لم يخرجه مسلم.

وأخرج البخاري (٥٥٨ و ٢٢٧١) معناه من حديث أبي موسى الأشعري.

٥ – أخرجه البخاري (٦٥٠٣) ومسلم (٢٩٥٠) من حديث سهل بن سعد.

وأخرجه البخاري (٢٥٠٤) ومسلم (٢٩٥١) من حديث أنس بن مالك.

٦ – أخرجه أحمد (١٩٣/٤) موقوفاً وأبو داود (٤٣٤٩) مرفوعاً من حديث أبي ثعلبــة الخيشــني، ولفـظ أحمــد: وا لله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم، إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته، فعند ذلك فتح القسطنطينية. ولفظ أبي داود: لن يعجز الله هذه الأمة من نصفٍ يوم.

٧ - أخرجه الطبري في تاريخه (١٠/١) مطولاً.

٨ – أخرجه الطبري في تاريخه (١٠/١).

قال السُّهيلي<sup>(۱)</sup>: وليس في الحديثين ما يشهد لشيء مما ذكره مع وقوع الوحود بخلافه. فأمَّا قوله: «لن يعجز الله أن يؤخّر هذه الأمة نصف يوم»، فلا يقتضي نفي الزِّيادة على النَّصف.

وأمَّا قوله: «بُعثت أنا والسَّاعة كهاتين». فإنَّما فيه الإشارة إلى القرب، وأنه ليسَ بينه وبين السَّاعة نبي غيره، ولا شرع غير شرعه.

ثم رجع السُّهيلي (٢) إلى تعيين أمد اللَّة من مدرك آخر، لو ساعده التحقيق، وهو أنه جمع الحروف المقطعة في أوائل السُّور بعد حذف المكرر، قال: وهي أربعة عشر حرفاً يجمعها قولك: ألم يسطع نص حق كره (٣). فأحذ [ظ٨٤١/١] عددها بحساب الجُمّل فكان تسع مئة وثلاثة (٤)، تضاف (٥) إلى المنقضي من الألف الآخر قبل بعثه، فهذه هي مدة الله

قال: ولا يبعد أن يكون ذلك من مقتضيات هذه الحروف وفوائدها. قلت: وكونه لا يبعد لا يقتضى ظهوره ولا التعويل عليه.

والذي حمل السُّهيلي على ذلك إنما هو ما وقع في كتاب السِّير لابن إسحاق (٢) في حديث ابني أخطب من أحبار اليهود، وهما أبو ياسر، وأخوه حيُّ، حين سمعا من الأحرف المقطعة ألم، وتأولاها على بيان المدة بهذا الحساب، فبلغت إحدى وسبعين فاستقلاً المدة. وجاء حي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: هل مع هذا غيره؟ فقال: والمص ، ثم استزاد والرك. ثم استزاد والمرك. فكانت إحدى وسبعين ومئتين فاستطال المدة. وقال: قد لُبِّس علينا أمرك يا محمد! حتى لا ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً؟ ثم ذهبوا عنه. وقال لهم أبو ياسر: ما يدريكم لعله أعطى عددها كلها تسع مئة وأربع سنين (٧).

قال ابن إسحاق (^): فنزل قوله تعالى: ﴿ منه آياتٌ محكماتٌ هن ٌ أُمُّ الكتاب وأخرُ متشابهات ﴾ [آل عمران: ٧]. انتهى.

١ - الروض الأنف (٢٠/٤) بمعناه لا بنصه.

٢ - الروض الأنف (٤٠٠٤ - ٤٢١).

٣ - يجمع غالباً هذه الحروف قولهم: نص حكيم قاطع له سر.

٤ - أي: بحساب المغاربة. لأن حساب المشارقة: (٦٩٣). والمثبت موافق للسهيلي في كتابه الروض الأنف (٢١/٤).

٥ - في المطبوع: أضافه.

٣ - انظر الروض الأنف شرح السيرة النبوية (١٤/٥/٤ – ٣٤٦).

٧ - في السيرة: مَا يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد.... فذلك سبع مئة وأربع وثلاثون سنة.

٨ - في السيرة: فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم.... ونقل أقوالاً في أسبابها منها أنها نزلت في أهل نجران أو في نفر من اليهود. ويشكك في ذلك.

ولا يقوم من القصة دليلٌ على تقدير الملة بهذا العدد، لأنَّ دلالة هذه الحروف على تلك الأعداد ليست طبيعية ولا عقلية. وإنَّما هي بالتَّواضع والاصطلاح الذي يسـمُّونه حسـاب الجُمّل. نعم إنه قديمٌ مشهورٌ، وقدم الاصطلاح لا يصير حجة.

وليس أبو ياسر وأخوه حي ممن يؤخذ رأيه في ذلك دليلاً، ولا من علماء اليهود، لأنهم كانوا بادية بالحجاز، غفلاً عن الصّنائع والعلوم، حتى عن علم شريعتهم وفقه كتابهم وملّتهم، وإنما يتلقّفون مثل هذا الحساب كما تتلقفه العوامُّ في كل ملة. فلا ينهض للسُّهيلي دليلٌ على ما ادَّعاه من ذلك.

ووقع في الملة في حِدثان دولتها على الخصوص مسندٌ من الأثر إجمالي في حديث خرجه أبو داود (٢) عن حذيفة بن اليمان من طريق شيخه محمد بن يحيى الذَّهلي (٣)، عن سعيد [بن الحكم] بن أبي مريم، عن عبد الله بن فرُّوخ، عن أسامة بن زيد الليشي، عن ابن (٤) قبيصة بن ذُوَيب عن أبيه قال: قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري، أنسي أصحابي أم تناسوه (٥)? والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة (١) إلى أن تنقضي الدُّنيا، يبلغ من معه ثلاث مئة فصاعداً إلا قد سمَّاه لنا باسمه واسم أبيه و[اسم] قبيلته. وسكت عليه أبو داود، وقد تقدم أنه قال في رسالته: ما سكت عليه في كتابه فهو صالح. وهذا الحديث إذا كان صحيحاً فهو مجملٌ، ويفتقر في بيان إجماله وتعيين مبهماته إلى وهذا الحديث إذا كان صحيحاً فهو محملٌ، ويفتقر في بيان إجماله وتعيين مبهماته إلى

وهذا الحديث إذا كان صحيحا فهو مجملٌ، ويفتقر في بيان إجماله وتعيين مبهماته إلى آثار أخرى يجود أسانيدها. وقد وقع إسناد هذا الحديث في غير [ظ١٤٨/٢] كتاب السنن على غير هذا الوجه. فوقع في الصحيحين (٧) من حديث حُذيفة أيضاً قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيباً (١٨)، فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذاك إلى قيام الساعة إلا حدّث عنه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي (٩) هؤلاء.

انتهى.

٩ – وقد اكتفى ابن إسحاق بجزء منها، مع أنَّ المعنى الذي يريد تقريره لا يستفاد إلا إذا ذكرت الآية كلها.

١ - في ن: من.

٢ - سنن أبي داود (٤٢٤٣) وقد بين المصنف رجاله إذ لم يببين في أبي داود أن شيخه هـ و الذهلي، وأن ابن
 أبي مريم هو سعيد، وأن ابن فروخ هو عبد الله.

٣ - في الأصل: الذهبي. خطأ. صحح من تهذيب الكمال (٦١٧/٢٦ -).

٤ - في الأصل: أبي. خطأ. صحح من السنن ومصادر الترجمة.

ه – في أبى داود: تناسوا.

٦ - في الأصل: فئة. خطأ.

۷ – البخاري (۲۲۰٤) ومسلم (۲۸۹۱) وأبو داود (۲۲٤). ٍ

٨ – لفظ مُسلّم: قام فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وُسلم مقامًا.

<sup>9 -</sup> في الأصل: أصحابه. صحح من مسلم.

ولفظ البخاري: «ما ترك شيئاً إلى قيام السَّاعة إلا ذكره».

وفي كتاب الترمذي (١) من حديث أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة العصر بنهار، ثم قام خطيباً، فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام السَّاعة إلا أحبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. انتهى.

وهذه الأحاديث كلها محمولة على ما ثبت في الصَّحيحين من أحاديث الفتن والأشراطِ لا غير، لأنه المعهود من الشَّارع صلوات الله وسلامه عليه، في أمثال هذه العمومات. وهذه الزيادة التي تفرد بها أبو داود في هذه الطريق<sup>(٢)</sup> شاذَّة منكرة، مع أن الأئمة اختلفوا في رجاله.

فقال ابن أبي مريم في ا**بن فرو خ<sup>(٣)</sup>:** أحاديثه مناكير.

وقال البخاري: تعرف منه وتنكر.

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.

وأسامة بن زيد (٤)، وإن حرّج له في الصحيحين. ووثقه ابن معين، فإنما حرَّج له البخاري استشهاداً، وضعَّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به.

وابن (٥) قبيصة بن ذؤيب: مجهول (١). فتضعف هذه الزيادة التي وقعت لأبسي داود في هذا الحديث من هذه الجهات مع شذوذها كما مر.

وقد يستندون في حِدْثان الدُّول على الخصوص إلى كتاب الجَفر، ويزعمون أن (٧) فيه علم ذلك كله من طريق الآثار والنجوم، لا يزيدون على ذلك، ولا يعرفون أصل ذلك ولا مستنده.

واعلم أن كتاب الجفر كان أصله: أنَّ هارون بن سعد (١) العِجْلِي ـ وهو رأس الزَّيديّة ـ كان له كتاب يرويه عن جعفر الصَّادق، وفيه علمُ ما سيقع لأهـل البيـت على العمـوم،

۱ - رقم: (۲۱۹۲).

٢ - وهي قوله: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاث مئة فصاعداً إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته».

٣ – هو عبد الله بن فروخ الحراساني. أنظر تهذيب الكمال (١٥/ ٤٣٨ – ٤٣٠).

٤ - يقصد أسامة بن زيد الليثي الذي ورد اسمه في سند هذا الحديث. وهو مترجم في تهذيب الكمال (٣٤٧/٢).

٥ - في الأصل: وأبو. خطأ.

٦ - قال المزي في تهذيب الكمال (٤٦٩/٣٤): إن لم يكن إسحاق بن قبيصة فهو أخ لـه. فإن كان إسحاق فليس بمجهول الرواية، روى عنـه جمع منهـم أسامة، وكان من أمراء دمشق، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٤٦٨/٢) - ٤٧٠).

٧ - في ن: فيه.

ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. وقع ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء. وكان مكتوباً عند جعفر في جلد ثور صغير، فرواه عنه هارون العِجلي وكتبه، وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب فيه (۱)، لأنَّ الجفر في اللغة هو الصَّغير (۲)، وصار هذا الاسم علماً على هذا الكتاب عندهم. وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني مرويّة عن جعفر الصادق.

وهذا الكتاب لم تتصل روايته، ولا عُرف عينه، وإنما يظهرُ منه شواذٌ من الكلمات لا يصحبها دليلٌ. ولو صحَّ السند [ظ ١٤/١] إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه، فهم أهل الكرامات، وقد صحَّ عنه أنه كان يحذّر بعض قرابته بوقائع تكون لهم، فتصح كما يقول. وقد حذر يحيى ابن عمه زياد من مصرعه وعصاه، فخرج وقتل بالجوز حان كما هو معروف. وإذا كانت الكرامة تقع لغيرهم، فما ظنك بهم علماً وديناً وآثاراً من النبوة، وعناية من الله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة!!. وقد ينقل بين أهل البيت كثير من هذا الكلام، غير منسوب إلى أحد. وفي أخبار دولة العبيدين كثيرٌ منه. وانظر ما حكاه الرقيق (اا في لقاء أبي عبد الله الشّيعي لعبيد الله المقيدي مع ابنه محمّد الحبيب، وما حدثه به، وكيف بعثاه إلى ابن حوشب داعيتهم المهدي مع ابنه محمّد الحبيب، وما حدثه به، وكيف بعثاه إلى ابن حوشب داعيتهم باليمن، فأمره بالخروج إلى المغرب، وبث الدعوة فيه على علم لُقنه أن دعوته تتم هناك، وأنَّ عبيد الله لما بنى المهدية بعد استفحال دولتهم بإفريقية قال: بنيتها ليعتصم بها الفواطم ساعةً من نهار. وأراهم موقف صاحب الحمار أبو يزيد بالمهدية وكان يُسأل (أ) عن منتهى موقفه، المنصور، فلمّا حاصره صاحب الحمار أبو يزيد بالمهدية وكان يُسأل (أ) عن منتهى موقفه، حتى جاءه الخبرُ ببلوغه إلى المكان الذي عينه حدُّه أبو عبيد الله فأيقن بالظفر، وبرز من البلد، فهزمه واتبعه إلى ناحية الزَّابِ فظفر به وقتله. ومثل هذه الأحبار عندهم كثيرة.

وأمَّا المنجّمون فيستندون في حِدْثَان الدول إلى الأحكام النّجومية.

أما في الأمور العامة مثل الملك والدّول فمن القرانَات، وخصوصاً بين العُلْويين. وذلك أنَّ العُلْويين: زحل والمُشتري يقترنان في كل عشرين سنة مرة، ثم يعود القران إلى برج

روى له مسلم في صحيحه. ووثقه غير واحد، إلا أنه كان غالياً في الرفـض. وانظـر ترجمتـه في تهذيـب الكمـال (٨٥/٣٠ – ٨٨).

٨ - في الأصل: سعيد. خطأ. ولم تثبت روايته عن جعفر، وإنما عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

١ - في ن: عليه.

٢ – الجفر في اللغة: ولد الشاء أو المعز الصغير.

٣ - في الأصل: ابن الرقيق. خطأ.

٤ - في ن: يسائل.

آخر في تلك المثلثة من التثليث الأيمن، ثم بعده إلى آخر كذلك، إلى أن يتكرر في المثلثة المواحدة اثني عشرة مرة تستوي بُروجه الثلاثة في ستين سنة، ثم يعود فيستوي بها في ستين سنة، ثم يعود ثالثة ثم رابعة فيستوي في المثلثة باثني عشرة مرة، وأربع عودات في مئتين وأربعين سنة، ويكون انتقاله في كل برج على التَّثليث الأيمن، وينتقل من المثلثة إلى المثلثة التي تليها أعني البرج الذي يلي البرج الأخير من القِرَان الذي قبله في المثلثة.

وهذا القران الذي هو قران العُلويين، ينقسم إلى كبير وصغير ووسط. فالكبير هو احتماع العُلويين في درجة واحدة من الفلك، إلى أن يعود إليها بعد تسع مئة وستين سنة مرة واحدة، والوسط هو اقتران العُلويين في كل مثلثة اثنتي عشرة مرة، وبعد مئتين وأربعين سنة ينتقل إلى مثلثة أخرى؛ والصغير هو اقتران العُلويين في درجة برج، وبعد عشرين سنة يقترنان في برج آخر على تثليثه الأيمن في مثل درجه أو دقائقه.

مثال ذلك: وقع القران يكون أول (١) [ظ ٢/١٤] دقيقة من الحمل، وبعد عشرين يكون في أول دقيقة من الأسد، وهذه كلها يكون في أول دقيقة من الأسد، وهذه كلها ناريّة، وهذا كله قرانٌ صغير. ثم يعود إلى أول الحمل بعد ستين سنة ويُسمّى دور القران وعود القران، وبعد مئتين وأربعين ينتقل من النَّارية إلى الترابية لأنها بعدها، وهذا قران وسط. ثُمَّ ينتقل إلى الهوائية ثمَّ المائية، ثم يرجع إلى أول الحمل في تسع مئة وستين سنة وهو الكبير.

والقران الكبير يدل على عظام الأمور مثل تغيير الملك والدولة. وانتقال الملك من قوم إلى قوم، والوسط على ظهور المتغلبين والطَّالبين للمُلك؛ والصَّغير على ظهور الخوارج والدعاة وخراب المدن أو عمرانها.

ويقع في أثناء هذه القرانات قران النَّحسين في برج الْسَّـرطان في كـل ثلاثـين سـنة مـرة ويُسَمَّى الرابع.

وبرج السَّرطان هو طالع العالم وفيه وبَالُ زحل وهبوط المريخ، فتعظم دلالة هذا القِرَانِ في الفتن والحروب، وسفك الدِّماء، وظهور الخوارج وحركة العساكر، وعصيان الجند، والوباء والقحط ويدوم ذلك أو ينتهي على قدر السعادة والنحوسة في وقت قرانهما على قدر تيسير الدليل فيه.

قال جراش (٢) بنُ أحمد الحاسب في الكتاب الذي ألفه لنظام الملك:

١ – في ظ: إذا وقع القران أول.

٢ - في ن: (جراس). وفي أخرى: (حراش). وما أثبته من هدية العارفين في أسماء المصنفين، وهـو أبـو الفتــح الهمداني له كتاب القرانات (٢٥٠/٥).

ورجوع المريخ إلى العقرب له أثرٌ عظيم في الملّة الإسلامية لأنه كان دليلها، فالمولدُ النبوي كان عند قران العُلُويين ببرج العقرب؛ فلما رجع هنالك حدث التَّشويش على الخُلفاء وكثرَ المرضُ في أهلَ العلم والدِّين ونقصت أحوالهم، وربما انهدم بعض بيوت العبادة، وقد يقال: إنه كان عند قتل علي رضي الله عنه، ومروان من بني أمية، والمتوكّل من بني العبّاس.

فإذا رُوعيت هذه الأحكام مع أحكام القِرانات كانت في غاية الإحكام.

وذكر شاذان البلخي: أنّ الملة تنتهي إلى ثلاث مئـة وعشرين. وقـد ظهـر كـذب هـذا القول.

وقال أبو معشر (١): يظهر بعد المئة والخمسين منها اختلاف كثير، ولم يصح ذلك.

وقال حراش: رأيتُ في كتب القدماء أنَّ المنجّمين أخبروا كسرى عن ملك العرب وظهور النبوّة فيهم، وأن دليلهم الزُّهرة وكانت في شرفها، فيبقى الملك فيهم أربعين سنة. وقال أبو معشر في كتاب القرانات: القسمة إذا انتهت إلى السابعة والعشرين من

الحوت فيها شرف الزهرة. ووقع في القران مع ذلك ببرج العقرب، وهو دليل العرب، ظهرت حينئذ دولة العرب وكان منهم نبيٌّ، ويكون قوة ملكه ومدته على ما بقي من درجات شرف الزُّهرة، وهي إحدى عشرة درجة بتقريب من بسرج الحوت، ومدة ذلك ست مئة وعشر سنين، وكان ظهور أبي مسلم (٢) عند انتقال الزُّهرة، ووقوع القسمة أول

الحمل، وصاحب الجد المشتري.

وقال يعقوب بن إسحاق الكندي (٣): إنَّ مدة الملة تنتهي إلى ست مئة وثلاث وتسعين سنة. قال [ظ ٥٠ / ١]: لأنَّ الزّهرة كانت عند قران الملة في ثمان وعشرين درجة وثلاثين دقيقة، من الحوت. فالباقي إحدى عشرة درجة وثماني عشرة دقيقة ودقائقها ستّون، فيكون ست مئة وثلاثاً وتسعين سنة.

قال: وهذه مدة الملة باتِّفاق الحكماء، ويعضده الحروف الواقعة في أوّل السور بحذف المكرر واعتباره بحساب الجُمَّل.

قلت: وهذا هو الذي ذكره السُهيلي. والغالبُ أنَّ الأول هـو مستند السهيلي فيما نقلناه عنه.

١ - هو جعفر بن محمد بن عمر البلخي المنجم توفي سنة ٢٧٢ هـ من كتبه: اقتران النحسين في برج السرطان.
 ٢ - يقصد أبا مسلم الخراساني داعية بني العباس وموطد دولتهم.

٣ – (١٨٥ – ١٥٥١هـ) تقريباً. له رسائل ومؤلفات في شتى فروع العلم وفي النحوم والفلكيات. مثل رسالة في دلائل النحسين في برج السرطان. انظر ثلاث رسائل له في الكواكب في مجلة المــورد مجلــد (٨ عــدد ١ ص١٦٣ –

قال جراش: سأل هرمز إفريد الحكيم عن مدة أردشير وولده ملوك السَّاسانية فقال: دليل ملكه المشتري، وكان في شرفه فيعطي أطول السنين وأجودها، أربع مئة وسبعاً وعشرين سنة، ثم تزيد الزهرة، وتكون في شرفها وهي دليلُ العرب، فيملكون؛ لأن طالع القِران الميزان، وصاحبه الزُّهرة، وكانت عند القران في شرفها، فدلَّ أنهم يملكون ألف سنة وستين سنة.

وسأل كسرى أنوشروان وزيره بزرجمهر الحكيم عن حروج الملك من فارس إلى العرب، فأخبره أنَّ القائم منهم يولد لخمس وأربعين من دولته، ويملك المشرق والمغرب. والمشتري يغوص إلى الزُّهرة، وينتقل القران من الهوائية إلى العقرب، وهو مائي وهو دليل العرب. فهذه الأدلة تفضى للملة بمدة دور الزُّهرة وهي ألف وستون سنة.

وسأل كسرى أبرويز أليوس الحكيم عن ذلك، فقال مثل قول بزرجمهر.

وقال توفيل الرومي المنجم في أيّام بني أمية: إن ملة الإسلام تبقى مدة القران الكبير تسع مئة وستين سنة. فإذا عاد القران إلى برج العقرب كما كان في ابتداء الملة، وتغير وضع الكواكب عن هيئتها في قران الملة، فحينئذ إمّّا أن يفتر العمل به أو يتجدد من الأحكام ما يوجب خلاف الظّن.

قال حراش: واتفقوا على أنَّ حراب العالم يكونُ باستيلاء الماء والنار، حتى تهلك سائرُ المكوّنات، وذلك عندما يقطع قلب الأسد أربعاً وعشرين درجة. الميّن هي حدُّ المرِّيخ وذلك بعد مضي تسع مئة وستين سنة.

وذكر حراش: أنَّ ملك زابكستان بعث إلى المأمون بحكيمه ذوبان، أتحفه به في هديه، وأنّه تصرف للمأمون في الاختيارات بحروب أخيه وبعقد اللواء لطاهر، وأنَّ المأمون أعظم حكمته، فسأله عن مدة ملكهم فأخبره بانقطاع الملك من عقبه، واتصاله في ولد أخيه، وأنَّ العجم يتغلَّبون على الخلافة من الدَّيلم في دولة سنة خمسين، ويكون ما يريده الله، ثم يسوءُ حالهم، ثمَّ تظهر التُرك من شمال المشرق فيملكون إلى الشام والفرات وسيحون، ويفتحون (١) بلاد الروم، ثم (٦) [ظ٠٥١] يكون ما يريدهُ الله. فقال له المأمون: من أين لك هذا؟ فقال: من كتب الحكماء ومن أحكام صصة (١) بن داهر الهنديّ الذي وضع الشطرنج. قلت: والترك (١) الذين أشار إلى ظهورهم بعد الدَّيلم هم السَّلجوقيّة، وقد انقضت دولتهم أول القرن السَّابع.

١ - في ن: و.

٢ - قي ن: سيملكون. ٣ - في ن: و.

٣ - لعله: كنكه الهندي وله كتاب القرانات الكبيرة، والقرانات الصغيرة . انظر كشف الظنون (١٣٢٤/٢).
 ٤ - لعل هذا مستند العثمانين في متابعتهم للمنحمين والله أعلم.

وقال حراش: وانتقال القرَان إلى المثلَّثة المائية من برج الحوت يكون سنة ثلاث وثلاثـين وثمان مئة لِيَزْدَجُرَد، وبعدها إلى برج العقرب حيث كان قران الملة ثلاث وخمسين.

قال: والذي في الحوت هو أول الانتقال، والذي في العقرب يستخرج منه دلائل الملة. قال: وتحويل السّنة الأولى من القران الأول في المثلثات المائية في ثاني رجب سنة ثمـان

وستين وثمان مئة<sup>(١)</sup>.

و لم يستوف الكلام على ذلك.

وأمَّا مستند المنجِّمين في دولة على الخصوص، فمن القران الأوسط وهيئة الفلك عند وقوعه، لأنَّ له دلالةً عندهم على حدوث الدولة، وجهاتها من العمران. والقائمين بها من الأمم، وعدد ملوكهم وأسمائهم وأعمارهم ونِحَلِهم وأديانهم وعوائدهم وحروبهم. كما ذكر أبو معشر في كتابه في القرانات.

وقد توجد هذه الدلالة من القران الأصغر إذا كان الأوسط دالاً عليه، فمن هذا يوجد الكلام في الدول.

وقد كان يعقوب بن إسحاق الكندي منجِّم الرَّشيد والمأمون وضع في القرانات الكائنة في الملة كتاباً سماه الشّيعة: بالجفر، باسم كتابهم المنسوب إلى جعفر الصَّادق، وذكر فيه فيما يقال - حدثان دولة بني العبَّاس، وأنها نهايته، وأشار إلى انقراضها، والحَادثة على بغداد أنّها تقع في (٢) انتصاف المئة السَّابعة، وأنه بانقراضها يكون انقراض الملة.

ولم نقف على شيء من حبر هذا الكتاب، ولا رأينا من وقف عليه؛ ولعلَّه غَرِقَ في كتبهم التي طرحها هُلاَكُو ملكِ التَّر في دجلة عند استيلائهم على بغداد وقتل المستعصم آخر الخلفاء.

وقد وقع بالمغرب حزءً منسوب إلى هذا الكتاب يسمونه الجَفْرَ الصَّغير، والظَّاهر أنَّه وضع لبني عبد المؤمن، لذكر الأولين من الملوك الموحدين فيه على التَّفصيل، ومطابقة من تقدَّم عن ذلك من حدثانه وكذب ما بعده.

وكان في دولة بني العبَّاس من بعد الكندي منجِّمون وكُتبِ في الحدِثان. وانظر ما نقله الطَّبري (٣) في أخبار المهديّ عن أبي بديل (٤) من أصحاب صنائع الدولة، قال: بعث إليَّ الربيع والحسن في غزاتهما مع الرَّشيد أيَّام أبيه، فجئتهما حوفَ اللَّيْل، فإذا عندهما كتاب من كتب الدَّولة يعني الحِدثان، وإذا مدّة المهدِيّ فيه عشر سنين. فقلت: هذا الكتاب لا

١ – انتهى هنا النص المنقول عن جراس.

٢ - في ن: مع.

٣ - تاريخ الطبري (١٤٦/٨) بمعناه.

٤ - هو الوضاح بن حبيب بن بديل.

العشرة في تلك الورقة والأربعين في هذه ما كنت أشك أِنها هي. ثم كتب النَّاسُ مِن بعد ذلك في حدثان الدول منظوماً ومنثوراً ورجـزاً مِـا شـاء الله أن

يكتبوه؛ وبأيدي النَّاس متفرقة كثيرٌ منها، وتسمَّى الملاحم، وبعضها في حِدْثُـان الملة على العموم، وبعضها في دولة على الخصوص. وكلُّها منسوبة إلى مشاهير أهل الخليقة. وليس منها أصلٌ يعتمد على روايته عن واضعه المنسوب إليه.

فمن هذه الملاحم بالمغرب قصيدة ابن مِرانَة من بحر الطُّويل على رَوي الرّاء وهي متداولة بينَ النَّاسِ. وتحسب العامـة أنَّها من الحدثـان العـام، فيطلقـون الكَثـير منهـاً على الحاضر والمستقبل، والذي سمعناه من شيوخنا أنَّها مخصوصة بدولة لمتونَّة، لأنَّ الرجل كــان قبيل دولتهم، وذكر فيها استيلاؤهم على سَبْتَة من يـد مـوالي بـني حَمُّـود وملكهـم لعـدوة

ومِن الملاحم بيد أهل المغرب أيضاً قصيدة تُسمَّى التُّبُّعِيَّة أوَّها: طَرِبْتُ ومَا ذَاكَ منَّى طَرَبْ وَقَدْ يُطْرَبُ الطَّائرُ الْمُغْتَصَبِ

وَمَا ذَاكَ مِنْ عِلْهُ وِ أَرَاهُ وَلَكِنْ لِتِذْكَارِ بَعْضِ السَّبَبِ

قريباً من خمس مئة بيت أوٍ ألف فيما يقال. ذكر فيها كثيراً من دولة الموحّديـن وأشـار فيها إلى الفاطميّ وغيره. والظِّاهرُ أنِها مصنوعة.

وَمَنَ الملاحمُ بِالْمَعْرِبِ أَيضاً ملعَبَةً مِن الشِّعرِ الزَّجلي منسوبةٌ لبعِضِ اليهـ ودِ، ذكر فيهـا أحكام القِرَانَاتِ لعصره، العُلوِيين والنَّحسَيْن وغيرهما، وذكر مِيتَتَهُ قتيلاً بِفَاس. وكان كذلك فيما زعموه. وأوّله:

فافهموا يا قوم هذي الإشارا في صبغ ذا الأزرَقِ لِشَــرفه حيــــاراً وبدل الشكلا وهيي سلاما نجم زحل أحبر بذي العلاما وشماش أزرق بمدل الغمرارا شَاشِيَّةً زرقا بلدل العماما يقولُ في آخره:

يصلب في بلدة فاس في يوم عيد قـد تمَّ ذا التّجنيـس لإنســان يهـــودي وقتلــه يــا قـــوم علـــي الفـــراد حتَّى يجيه النَّاسُ من البوادي وأبياته نحو الخمس مئة، وهي في القِرَانات التي دلَّت على دولة الموحدين. ومن ملاحم المغرب أيضاً قصيدة من عروض المتقارب على رَويّ الباء في حدثان دولة بني أبي حفص بتونس من الموحدين، منسوبة لابن الأبَّار، وقال ليَ قاضيَ قُسَنْطينه اَلخطيب الكبير أبو علي ابنُ بَاديس [ظ١٥١/٢]، وكان بصيراً بما يقوله، وله قدمٌ في التنجيم، فقال لي: إنَّ هذا ابن الأبَّار ليس هو الحافظ الأندلسي الكاتب مقتول المستنصر، وإنَّما هو رجلٌ حيًّاط من أهل تونس تواطأت شهرته مع شهرة الحافظ.

وكان والدي رحمة الله تعالى ينشد هذه الأبيات من هذه الملحمة وبقي بعضها في حفظي مطلعها:

عَذِيرِيَ من زَمَنِ قُلَّبِ

ويَنْعَتُ من جَيْشِهِ قَائداً فتــــاتي إلى الشَّـــيْخ أخْبَـــارُهُ وُيُظْهِــرُ مـــن عَدْلِـــهِ سِـــيْرَةً

ومنها في ذكر أحوال تونس على العموم: فإمَّــا رأيـــتَ الْرَّســوم اِنمحـــت (١)

فخُلْ فِي السَّرَكُلِ عسن تُونَسس فَسَــوفَ تكـــونُ بهـــا فتنـــة

تُضِيفُ البريءَ إلى المُذنب ووقفتُ بالمغربِ على ملحمة أخرى في دولة بني أبي حفص هـؤلاء بتونس، فيهـا بعـد

السلطان أبي يحيى الشُّهير عاشر ملوكهم ذكرُ محمدٍ أخيه من بعده يقول فيها: وَيعرُفُ بالوثَّابِ فِي نُسْخَةِ الأصلِ وَبَعد أبي عبد الإله شَقِيْقهُ

إلا أنَّ هذا الرجل لم يملكها بعد أخيه، وكان يُمَنِّي بذلك نفسه إلى أن هلكَ.

ومن الملاحم في المغرب أيضاً المُلْعَبَة المنسوبة إلى الهوشني<sup>(٢)</sup> على لغة العامـة في عـروض البلد التي أولها:

> دُعـــــــــــني بدمعــــــــــــــان واستقت كلها الوديان

وأنىي تملىي وتنغسدر فأولى ما ميل ما تدري

يَغُ رُّ بِبَارِق فِ الأَشْ نَبِ

ويبقى هُنَاكَ عَلَى مَرقَبِ

فَيُقْبِ لُ كالجملِ الأحرربِ وَتِلْكَ سِياسَةُ مُسْتَحْلبِ

ولم يُرْعَ حقُّ لذي منصب

وودِّع معالمهــــا واذْهَـــب

١ - في ن: امحت.

٢ – وَفِي ن: الهوثني بالثاء.

والعـــام والربيـــع تجـــري

ما بين الصّيف والشتوي

دعـــني نبكـــي ومـــن عـــــذر قال حين صحت الدَّعوي ذا القررن اشتدَّ وتمري أنادي من ذي الأزمان

وهي طويلة ومحفوظة بين عامة المغرب الأقصى والغالب عليها الوضع، لأنه لم يصح منها قوَّل إلا على تأويل تحرِّفه العامة أو الحارف فيه من ينتحلها من الخاصة.

ووقفتُ بالمشرق على ملحمة منسوبة لابن العربي الحاتميّ في كلام طويل شبه الألغاز لا يعلمُ تأويله إلا الله لتخلله(١) إلى أوفاق عددية، ورموزٌ ملغوزة، وأشكال حيواناتٍ تامة، ورؤوس مقطعة، وتماثيل من حيوانـات(٢) غريبـة. وفي آخرهـا [ظ٢٥١/١] قصيـدة على روي اللام، والغالب أنها كلها غيرُ صحيحة. لأنَّها لم تنشأ عن أصلٍ علمي من نجامة

وسمعت أيضاً أنَّ هناك ملاحم أخِرى منسوبةٌ لابن سينا وابن عقب(٣)، وليس في شيء منها دليل على الصحة، لأنَّ ذلك إنما يؤخذ من القرانات.

ووقفتُ بالمشرقِ أيضاً على ملحمة من حدِثـان **دولـة الـتُرْك** منسـوبة إلى رجـل مـن

الصُّوفية يُسَمَّى الباجَربقي (٤) وكلها إلغازٌ بالحروف، أولها: إِنْ شئتَ تَكشِفُ سرَّ الجَفْرِ يا سائلي (٥) من علم جَفْرِ وَصِيٍّ والـد الحسـن

والوصف فافهم كفعل الحاذق الفطن فافهم وكن واعياً حرفاً وجملته لكنَّــني أذكـر الآتــي مــن الزَّمــن أمَّا الَّذِي قبلَ عصري لست أذْكُرُه بحاءِ ميم بطيش نام في الكنن بشهر بيبرس يبقى بعد خمسَتِها له القضاء قضى أي ذلك المنن شين له أثر من تحت سُرته وأَذُربيحان في ملك إلى اليمن فمصر والشَّام مع أرض العراق لـهُ ومنها:

وآلُ بُـوْزانَ لما نال طَاهرهم

الفاتكُ الباتكُ المغييُّ بالسمن

١ - في ن: لتخلله إلى.

٢ - في ظ: حيوانين.

٣ - هو يحيى بن عقب قيل عنه: معلم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، له منظومة لامية أولها:
 رأيت من الأمور عجيب حال لأسباب يسطرها مقالي

انظر كشف الظنون (١٨١٨/٢).

٤ – تأتي ترجمته في آخر الفصل.

ە – نى ن: سۇلى.

خلع سين ضعيف السِّنِّ سين أتى قوم شجاعٍ له عقل ومشورة ومنها:

من بعد باءٍ من الأقوامِ قتلته [ظ۲/۱٥۲]ومنها:

هذا هو الأعرجُ الكلبيُّ فاعن به في عصره يأتي من الشَّرْقِ في جيش يقدمهم عار عن بقتل دال ومشل الشَّام أجمعها أبدت بش إذا أتى زلزلت يا ويح مصر من الزلزالِ م طاءٌ وظاءٌ وعينُ كلهم حبسوا هلكا وي يسير القافُ قافاً عند جمعهم هونٌ به وينصبون أخاه هو صالحهم لا سلم ال يتست ولايتهم بالحاء لا أحد من السِّن ويقال إنه أشار إلى الملك الظاهر وقدوم أبيه عليه بمصر:

ياتي إليه أبسوه بعد هجرته

لا لوفساق ونسون ذي قسرن يبقسي بحاء وأين بعد ذو سمن

يلي المشورة ميم الملك ذو اللسن

في عصره فتن ناهيك من فتن عار عن القاف قاف حد بالفتن عار عن القاف قاف حد بالفتن أبدت بشجو على الأهلين والوطن الزلزال ما زال حاء غير مقتطن هلكا وينفق أموالاً بلا ثمن هون به إن ذاك الحصن في سكن لا سلم الألف سين لذاك بي من السّنين يداني الملك في الزّمن

وطول غيبته والشَّظف والـزرن

وأبياتها كثيرةٌ والغالب أنها موضوعةٌ، ومثل صنعتها كان في القديم كثيراً ومعروف نتحال.

حكى المؤرخون لأخبار بغداد: أنه كان بها أيَّام المقتدر ورَّاقُ ذكيُّ يعرف بالدّانيَاليِّ، يبلُّ الأوراق ويكتب فيها بخط عتيق يرمز فيه بحروف من أسماء أهل الدولة، ويشير بها إلى ما يعرف ميلهم إليه من أحوال الرفعة والجاه كأنها ملاحم، ويحصل على ما يريده منهم من الدُّنيا، وأنه وضع في بعض دفاتره ميماً مكررة ثلاث مرَّات، وجاء به إلى مفلح مولى المقتدر، وكان عظيماً في الدّولة، فقال له: هذا كناية عنك، وهو مفلح مولى مقتدر، ميم في كل واحدة، وذكر عندها ما يعلم فيه رضاه مما يناله (۱) من الدولة ونصب له (۲) علامات لذلك من أحواله المتعارفة موَّه (۱) بها عليه، فبذل له ما أغناه به. ثم وضعه للوزير

١ - في ن: عنه ما يرضاه ويناله.

٢ - في ن: لذلك.

٣ - في ن: يموه.

الحسن بن القاسم بن وهب، على مفلح هذا، وكان معزولاً، فجاءه بأوراق مثلها، وذكر اسم الوزير بمثل هذه الحروف، وبعلامات ذكرها، وأنه يلي الوزارة للشامن(١) عشر من الخلفاء، وتستقيم الأمور على يديه، ويقهر الأعداءُ، وتعمر الدُّنيا في أيَّامه. وأوقف مفلحاً هذا على الأوراق وذكر فيها كوائن أخرى، وملاحم من هذا النوع، مما وقع ومما لم يقع، ونسب جميعه إلى دانيال. فأعجب به مفلح. ووقف عليه المقتدر، واهتدى من تلك الأمـور والعلامات إلى ابن وهب، وكان ذلك سبباً لوزارته بمثل هذه الحيلــة [ظ٥٣ ١/١] العريقــة في الكذب والجهل بمثل هذه الألغاز.

والظاهر أن هذه الملحمة التي ينسُبُونها إلى الباجربقي من هذا النوع. ولقد سألت أكمل الدين ابن شيخ الجنفية من العجم بالدِّيار المصرية عن ٍ هذه الملحمة وعن هذا الرجــل الذي تنسب إليه من الصُّوفية، وهو الباحربقي، وكان عارفاً بطرائقهم. فقال: كان من القَلْنَدرية المبتدعة في حلق اللحية، وكان يتحدّث عمًّا يكون بطريق الكشف، ويومىء إلى رجال َمعينين عنده، ويلغز عليهم بحروف يعينها في ضمنها لمـنٍ يـراه منهـم، ورُبُّمـا يظهـر نظم ذلك في أبيات قليلة كان يتعاهدها فتنوقلت عنه، وولع النَّـاس بهـا وجعلوهـا ملحمـة مرموزة، وزاد فيها الخرَّاصون (٢) من ذلك الجنس في كُل عصر، وشغل العامة بفك رموزها، وهو أمرٌ ممتنع، إذ الرمز إنَّما يهدي إلى كشفه قانون يعرف قبله، ويوضع له، وأمَّا مثل هذه الحروف فدلالتها على المراد منها يخصوصة بهذا النظم لا يتجاوزه. فرأيتٍ مِن كلام هذا الرجل الفاضل شفاءً لما كان في النَّفسِ من أمر هذه الملحمة. ﴿وَمَا كُنَّا لنَهْتَدِيَ لُوْلاً أَنْ هَدَانَا الله ﴾[الأعراف: ٤٣]. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق.

ثم وقفت بعد ذلك وأنا بدمشق عند حلولي مع الركاب بها سنة اثنتين وثمان مئة، وأنــا على قضاء المالكية بمصر، فوقفت على **تاريخ** أبن كثير<sup>(٣)</sup> في سنة أربع وعشرين وسبع مئة في ترجمة التعريف بهذا الرجل، فقال شمس الدين محمد الباحربقي الذّي نسبت إليه الفّرقــة الضالة الباجربقية، والمشهور عندهم إنكار الصانع. وكان والده جمال الديس عبـد الرحيـم هذا بين الفقهاء، فاشتغل قليلاً، ثم أقبل على السلوك، ولازمه جماعة يعتقدون فيه [ويزورونه ويرزقونه] ممن هـو علـي طريقتـه [وآخـرون لا يفهمونـه]. ثـم حكـم القـاضي المالكي بإراقة دمه، وهرب إلى المشرق. ثم أقام البينة بالعداوة بينه وبين من شهد عليه. وحكم الحنبلي بحقن دمه. وأقام بالقابون مدة سنين. وتــوفي ليلــة الأربعــاء السَّــادس عشــر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين يعني وسبع مئة. [ظ٥٣/٢]. قد تم الجزء الأول من كتاب العبر في أخبار العرب والعجم والبربر، وفي الجزء الثاني: الفصل الرابع من الكتاب الأول.

۱ – في ن: للثاني; ۲ – خرص خرصا كذب فهو خارص وخرّاص. ۳ – البداية والنهاية (۱۱ / ۱۱).

## فهرس الموضوعات الجزء الأول

| المنهج العلمي في مقدمه ابن محلدون٢٩          | مة المحقق                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| قواعــد المنهــج العامــة في مقدمــة ابــــر | أوراق خلدونية في مطلع قرن جديد٧        |
| خلدون                                        | الدوافع غير المعلنة في كتابة المقدمة٩  |
| أو لاً _ التزود بالعلم                       | عوامل تجاهل المقدمة                    |
| ثانياً _ معرفة طبائع العمران ٤               | خصوصية ابن خلدون                       |
| ثالثاً ـ التشكك                              | يستفاد من مقدمته                       |
| رابعاً ـ الموضوعية                           | ينظم حركة الحياة قانونان٢٠             |
| خامساً _ الحيطة عند التعميم ٤٥               | موقفه من آل البيت٢١                    |
| قواعد المنهج الخاصة في مقدمة ابر             | بمكن تقسيم مراحل حياته إلى             |
| خلدون٥٤                                      | كائز الـتي انطلـق منهـا ابـن خلـدون في |
| أو لاً _ التأمل و الاستقراء                  | شافه القوانين الناظمة لطبائع العمران٠٥ |
| ثانياً ـ التحقيق العقلي                      |                                        |
| ثالثاً ـ التحقيق الحسي                       | الحديث الشريف                          |
| رابعاً ـ سؤال الخبراء                        | قتباساته                               |
| خامساً _ المقارنة                            | ظلال شخصية                             |
| سادساً _ التجربة                             | بن تيمية                               |
| سابعاً ـ النظـر في الحـوادث في إطارهــا      | ناريخه وعلاقته بالمقدمة                |
| الزمانيا٥                                    | لمنهج العلمي في مقدمة ابن خليدون       |
| ابن خلدون كمفكر اجتماعي عربىي                | لمدكتور حسن الساعاتي                   |
| للدكتور محمد عبد المنعم نور٥٢                | لمنهج العلمي في مقدمات كتب كبار        |
| شخصية الأستاذ وعصره                          | لمؤرخين المسلمين القدامي               |

| آراء علماء الاجتماع الأوروبيين٧١          |
|-------------------------------------------|
| آراء علماء الاجتماع الأمريكيين٧٢          |
| ابـن خلــدون في رأي الكتــاب والعلمــاء   |
| العرب                                     |
| رأي أخير                                  |
| العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب |
| والعجم والبربر ومن عناصرهم من ذوي         |
| السلطان الأكبر                            |
| توطئة                                     |
|                                           |
| مقدمة المؤلفمقدمة المؤلف                  |
| كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام |
| العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من        |
| ذوي السلطان الأكبر                        |
|                                           |
| (i) [] (أ) القادمة                        |
| أ_ المقدمة في فضل علم التـــاريخ وتحقيــق |
| مذاهبه والإلماع بما يعرضُ للمؤرخين من     |
| المَغَالطِ وذكر شيء من أسبابها٩٢          |
|                                           |
| ١ ــ ١ ــ فصل [في مداحل وهــم أهــل       |
| التفسير]                                  |
| 1 Y 31 11 2 1 1 511 1 1 1 1               |

| بن حلدون وغيره من المفكرين٥٠                   |
|------------------------------------------------|
| للدرسة التاريخية الاحتماعية (فلسفة             |
| لتاريخ)                                        |
| المدرسة الجغرافية٥٧                            |
| المدرسة الاقتصادية٥٨                           |
| المدرسة النفسية٩٥٠                             |
| المدرسة الخلدونية                              |
| ابن خلدون والاتجاهات العلمية الحديثة ٦         |
| المقدمة والعلم الاجتماعي                       |
| طريقة التحليل البنـــائي الوظيفــي عنــد ابــن |
| خلدون                                          |
| ١- الضبط الاجتماعي١                            |
| ٢_ التآلف الاجتماعي٢                           |
| "<br>ابن خلدون والأهمية الوظيفية للمركز        |
| الاجتماعيا                                     |
| ابن خلدون والضبط الاجتماعي                     |
| التربية عند ابن خلدون                          |
| ابن خلدون وتزايد السكان                        |
| ابن خلدون والنموذج الأمثل٦٧                    |
| ابن خلدون والتقسيمات الحديثة لعلب              |
| الاجتماع                                       |
| الغرب والشرق يفطن لقيمة ابن خلدون              |
| المرب والمسرى يعطن عيد البن عدود               |
|                                                |

الإقليم الثالث...

| الإقليم الرابعا                                        | (ب) ١- الكتاب الأول في طبيعــة العمـران في   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| الإقليم الخامسالإقليم الخامس                           | الخليقة وما يعرض فيها في البدو والحضر        |
| الإقليم السادس                                         | والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلــوم    |
| الإقليم السابعا                                        | ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب١٢٥         |
| ١- ١- ٣- المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم        |                                              |
| والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير          | 🛭 العموان البشري                             |
| من أحوالهم                                             | ١- ١- الفصل الأول من الكتـاب الأول في        |
|                                                        | العمران البشري على الجملة١٣٧                 |
| ١– ١– ٤_ المقدمة الرابعـة في أثـر الهــواء في          | ١- ١- ١- [المقدمـة] الأولى: في أن الاجتمـاع  |
| أخلاق البشر                                            | الإنساني ضروريا                              |
| ١- ١- ٥ـ المقدمة الخامسة في اختلاف أحوال               | ١- ١- ٢- المقدمة الثانية في قسط العمران من   |
| العمران، في الخصب والجوع، ومِا ينشأ عـن                | الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه مـن البحـار    |
| ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم١٩٦               | والأنهار والأقاليم١٤٠                        |
| ١ ـ ١ ـ ٦ ـ المقدمة السادسة في أصناف                   |                                              |
| المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة             | ١- ١- ٢- ١- تكملة لهذه المقدمة الثانية في أن |
| ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا                        | الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من       |
|                                                        | الرَّبع الجنوبي وذكر السبب في ذلك١٤٦         |
| النفوس البشرية على ثلاثة أصناف٢٠٨                      | <b>.</b>                                     |
| ١- ١- ٦- ١- فصل                                        | [صورة الأرض من نزهة المشتاق]٥١               |
| ١- ١- ٦- ٦- ١- فصل                                     | ١- ١- ٢- ٢ تفصيل الكلام على هذه              |
| ۱- ۱- ۳- ۳- فصل ۲۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | الجغرافياا                                   |
| 🛘 العمران البدوي                                       | الإقليم الأولا٢٥١                            |
|                                                        | الإقليم الثانيا                              |

١- ٢- ٩- الفصل التاسع في أن الصريح من النسب إنما يوجـد للمتوحشـين في القفـرِ مـن العرب ومن في معناهم..... ١- ٢- ١٠ الفصل العاشــرُ في اختـــلاط الأنساب كيف يقعُ؟....الأنساب كيف ١- ٢- ١١ الفصل الحادي عشر في أنَّ الرِّئاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية.....ا ١- ٢- ٢ ١- الفصل الثاني عشر في أنَّ الرِّئاسة على أهــل العصبيــة لا تكــون في غــير نسبهم.... ١- ٢- ١٣ الفصل الثالث عشر في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغميرهم بالجحاز والشبه وذلك أن الشرف والحسب إنما هو بالخلال.....٢٦٣ ١- ٢- ١٤ - الفصل الرابع عشر في أنَّ البيت والشرف للمـوالي وأهـل الاصطنـاع إنمـا هـو بمواليهم لا بأنسابهم..... ١- ٢- ١٥- الفصل الخامس عشر في أنَّ نهاية الحسبِ في العقب الواحد أربعةُ آباءٍ....٢٦٨ ١- ٢- ٦٦ الفصل السادس عشر في أنَّ الأمم الوحشية أقدرُ على التغلب ممن سواها..٢٧١

١- ٢ الفصل الثاني من الكتاب الأول في العمرران البدوي، والأمم الوحشية والقبائل وما يعرضُ في ذلك من الأحوال.....٢٤٣. ١- ٢- ١ الفصل الأول في أن أحيالَ البدو والحضرِ طبيعية.....٢٤٣٠... ١- ٢- ٢ـ الفصل الثاني في أن حيل العرب في الخلقةِ طبيعي....الخلقةِ طبيعي ١- ٢- ٣- الفصل الشالث في أن البداوة أقدمُ من الحضر وسابقٌ عليه، وأن البادية أصل العمران، والأمصار مددٌّ لها.....٢٤٧.. ١- ٢- ٤ الفصل الرابع في أن أهل البدو أقربُ إلى الخير من أهل الحضر.....٢٤٨ ١- ٢- ٥- الفصل الخامس في أن أهل البدو أقربُ إلى الشجاعة من أهل الحضر....٢٥١ ١- ٢- ٦- الفصل السادس في أن معانــــاة أهـــل الحضر للأحكام مُفسدةٌ للبأس فيهم ذاهبةٌ بالمنفعة منهم..... ١- ٢- ٧- الفصل السابع في أن سكني البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية......٢٥٤ ١- ٢- ٨ الفصل الشامن في أنَّ العصبية إنما تكونُ من الالتحام بالنسب أو ما في

معناه.....معناه

١- ٢- ١٧ ـ الفصل السابع عشر في أنَّ الغايـة المتي تجري إليها العصبية هي الملك.....٢٧٢ ١- ٢- ١٨ الفصل الثامن عشر في أنَّ من عوائق الملك حُصُول الـنزف وانغمـاس القبيـل في النعيم..... ١- ٢- ١٩ الفصل التاسع عشر في أنَّ من عوائق الملك حصول المذلَّةِ للقبيل والانقياد إلى سواهم.....٥٧٧ ١- ٢- ٢٠ الفصل العشرون في أنَّ من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس.....وبالعكس ١- ٢- ٢١ـ الفصل الحادي والعشرون في أنــه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسعُ.....أوسعُ... ١- ٢- ٢٢ــ الفصــل الثــاني والعشــرون في أنَّ الملك إذا ذهبَ عن بعضِ الشعوب من أمَّةٍ فلا بدُّ من عودة إلى شعبٍ آخرَ منها ما دامت لهم العصبية..... ١- ٢- ٢٣- الفصل الشالث والعشرون في أنَّ المغلوب مولعٌ أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره

وزيِّه، ونحلته، وسائر أحواله وعوائده..٢٨٣

١- ٢- ٢٤\_ الفصل الرابع والعشرون في أنَّ الأمة إذا غلبت، وصارت في ملك غيرها، أسرع إليها الفناء..... ١- ٢- ٢٥\_ الفصل الخامس والعشــرون في أنَّ العربَ لا يتغلبون إلا على البسائط.....٢٨ ١- ٢- ٢٦ـ الفصل السادس والعشرون في أنَّ العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب....الخراب ١- ٢- ٢٧- الفصل السـابع والعشـرون في أنَّ العرب لا يحلُ لهم الملك إلا بصبغةٍ دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة.... ١- ٢- ٢٨ـ الفصــل الشامن والعشـرون في أنَّ العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك.....٢٩ ١- ٢- ٢٩\_ الفصــل التاســع والعشــرون في أنَّ البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهــل الأمصار....الأمصار 🛭 ۳ ـ اللول..... ١- ٣- الفصل الثالث من الكتاب الأول في

المدول العاممة والملمك والخلافة والمراتب

١- ٣- ٨ الفصل الثامن في أنَّ عظم الدولة واتساع نطاقها، وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة..... ٣٢٤ ١- ٣- ٩- الفصل التاسع في أنَّ الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قبلٌ أن تستحكم فيها دولة.....فيها دولة ١- ٣- ١٠ الفصل العاشر في أنَّ من طبيعة الملك الانفراد بالمحد.....الملك الانفراد بالمحد ١- ٣- ١١ الفصل الحادي عشر في أنَّ من طبيعة الملك الترف.... ١- ٣- ١٢ الفصل الثاني عشر في أنَّ من طبيعة الملك الدَّعة والسُّكون.... ١- ٣- ٣ ١ الفصل الثالث عشر في أنه إذا استحكمت طبيعـة الملـك مـن الانفـراد بـالجحد وحصول الترف والدعة، أقبلت الدولة على الهرم وبيانه من وجوه.....ا ١- ٣- ١٤ الفصل الرابع عشر في أنَّ الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص..... ١- ٣- ١٥ الفصل الخامس عشر في انتقال الدول من البداوة إلى الخضارة.... ١- ٣- ١٦ الفصل السادس عشر في أنَّ الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها٣٤٣ السلطانية ومايعرضُ في ذلك كله مسن الأحوال.....الأحوال ١- ٣- ١- الفصل الأول في أن الملـك والدَّولـة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية....٣٠٨ ١- ٣- ٢ الفصل الثاني في أنَّه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبية ٣٠٩ ١- ٣- ٣- الفصل الثالث في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية.....ا ١- ٣- ٤ الفصل الرابع في أنَّ اللُّول العامة الاستيلاء، العظيمة الملك، أصلها الدين إمَّا من نبوة أو دعوة حق....٣١٣ ١- ٣- ٥- الفصل الخامس في أنَّ الدَّعوة الدينية، تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها.....٢١ ١ ـ ٣ ـ ٦ ـ الفصل السادس في أنَّ الدعـوة الدينية من غير عصبية لا تتم.....٣١٦ ١- ٣- ٧- الفصل السابع في أنّ كل دولـة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها....عليها

| ١- ٣_ ٢٥_ الفصل الخامس والعشرون في            |
|-----------------------------------------------|
| معنى الخلافة والإمامة٣٦٤                      |
| ١- ٣ــ ٢٦ــ الفصـل الســادس والعشــرون في     |
| اختـــــلاف الأمــــة في حكـــــم المنصـــــب |
| و شروطه                                       |
| ١_ ٣_ ٢٧_ الفصل السابع والعشـرون في           |
| مذاهب الشيعة في حكم الإمامة                   |
| ١- ٣- ٢٨ـ الفصــل الشامن والعشـرون في         |
| انقلاب الخلافة إلى الملك                      |
| ١- ٣- ٢٩- الفصل التاسع والعشرون في            |
| معنى البيعة                                   |
| ١ ــ ٣٠ ـ ٣٠ الفصــل الثلاثــون في ولايـــة   |
| العهدا ٣٩                                     |
| ١- ٣- ٣١ـ الفصــل الحــادي والثلاثــون في     |
| الخطط الدينية الخلافية                        |
| وظيفة الشرطة                                  |
| العدالة                                       |
| الحسبة والسكة ٤٠٧                             |
| ١- ٣- ٣٢ـ الفصل الثانيَ والثلاثون في اللقـب   |
| بأمير المؤمنين، وأنه من سمات الخلافة، وهمو    |
| محدث منذ عهد الخلفاء                          |

١- ٣- ١٧ - الفصل السابع عشر في أطوار الدولة واختلاف أحوالها، وخلق أهلها باختلاف الأطوار ....ب ١- ٣- ١٨ - الفصل الشامن عشر في أنَّ آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها. ٧٤٥. ١- ٣- ١٩ الفصل التاسع عشر في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين....ب ١- ٣- ٢٠ الفصل العشرون في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول.....والمصطنعين ١- ٣- ٢١ الفصل الحادي والعشرون فيما يعرض في الدول من حجر السلطان و الاستبداد عليه..... ١- ٣- ٢٢ الفصل الثباني والعشرون في أنَّ المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللَّقب الخاصِّ بالملك .....ا ١- ٣- ٢٣ الفصل الثالث والعشرون في حقيقة الملك وأصنافه .... ١- ٣- ٢٤ــ الفصـل الرابـع والعشـرون في أنَّ إرهاف الحد مضرٌّ بالملك ومفســدٌ لــه في الأكثر الأكثر

١\_ ٣\_ ٣٧ ا\_ فصل في الحروب ١\_ ٣- ٣٣\_ الفصل الثالث والثلاثون في شرح ومذاهب الأمم في ترتيبها.....١٥٤ ١- ٣- ٣٧- ٢- فصل..... ۱- ۳- ۳۷- ۳- فصل .....٤٦١ ۱\_ ٣\_ ٣٧ ع فصل.....٤ ١ ـ ٣ ـ ٣٧ ـ ٥ ـ فصل .....٤٦٢ ١- ٣- ٣٧ - ٦ فصل ٢٠٠٠ ۱\_ ٣\_ ٣٧ - ٧ فصل .....٤٦٧ ١- ٣- ٣٨. فصل في الجباية وسبب قلتها و کثرتها.....و ١\_ ٣٩ \_ ٣٩ فصل في ضرب المكوس أو اخر الدولة..... ١ ـ ٣ ـ ١ ع ـ فصل في أنَّ التجارة من السلطان مُضِرَّةٌ بالرعايا مُفسدةً للجباية....٤٧١ ١ ـ ٣ ـ ١ ٤ ـ فصل في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة....٤٧٣ ١ ـ ٣ ـ ٤٢ ـ فصل في أنَّ نقصَ العطاء من السلطان نقص في الجباية..... ١\_ ٣\_٣ ععر فصل في أنَّ الظلم مــؤذنَّ بخراب العمران.....٤٧٧ ديوان الختم.....٥١ 

اسم الباب والبطرك في الملة النصرانية و[اسم] الكوهن عند اليهود....الكوهن عند اليهود ١- ٣- ٣٤ الفصل الرابع والثلاثون في مراتب الملك والسلطان وألقابها....٤١٨ ديوان الأعمال والجبايات.....٤٢٦ أول من وضع الديوان في الدولة الإسلامية.....الإسلامية ديوان الخراج والجبايات.....٤٢٧ ديوان الرسائل والكتابة.....ديوان خطط الكتابة..... أيها الكتاب.... الشرطة....ا قيادة الأساطيل..... ١\_ ٣- ٣٥ الفصل الخامس والثلاثون في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول....الدول....الدول.... ١\_ ٣٦ \_ ٣٦ الفصل السادس والثلاثون في شارات الملك والسلطان الخاصة به....٤٤ حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان حقيقة مقدارهما.....٤٤٨

١- ٣- ٥٠ الفصل الخمسون: في أنَّ الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة.............. ٤٩٥ ١- ٣- ١٥ - الفصل الحادي والخمسون: في وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والجحاعات..... ١- ٣- ٢٥ الفصل الثاني والخمسون: في أنَّ العمران البشري لا بدَّ له من سياسة ينتظم بها أمره.....أمره.... ١- ٣- ٣٥- الفصل الثالث والخمسون: في أمر الفاطمي وما يذهبُ إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك..... ١٥٠ ١- ٣- ٤ ٥- الفصل الرابع والخمسون: في حِدْثَان الدُّوَل والأمم وفي الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر.....٥٤٥

١- ٣- ٣٤- ٢- فصل [الاحتكار]...٤٨ ١- ٣- ٤٤ ــ الفصل الرابع والأربعون في أن الحجاب كيف يقعُ في الدول وفي أنه يعظم غند الهرم.....غند الهرم. ١- ٣- ٥٥ الفصل الخامس والأربعون: في انقسام الدولة الواحدة بدولتين.....٤٨٤ ١- ٣- ٤٦- الفصل السادس والأربعون: في أنَّ الهرمَ إذا نزل بالدولة لا يرتفع.....٤٨٦ ١ ـ ٣ ـ ٧٤ ـ الفصل الرابع والأربعون: في كيفية طروق الخلل للدولة..... ٤٨٧ ١- ٣- ٤٨ الفصل الشامن والأربعون: في اتساع نطاق الدولة أولاً إلى نهايته ثم تضايقه طــوراً بعــد طــور إلى فنـاء الدولـة واضمحلالها.....واضمحلالها ١ ـ ٣ ـ ٩ ٤ ـ الفصل التاسع والأربعون: في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع.....٤٩